إضدارًاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ ٱلبُخَارِيُّ (٤)

المنازي السايدي

لشتتع

الخيالية المرابعة الم

مشاليت الفرّلة لأي الفيكاث المحدّن محدّلالقيسط لوني السّافعي (١٥٥٠م)

مُرْيُلاُ بِحَوَاشِي الْمَجْمِيِّ وَالْعَجْانُونِيِّ وَالسَّنْدِيِّ وَعْمِرْهِم

تَحْقِيْقُ المِلْتَرالِعِلِي بِرَلِرُ الْكِمَالِ الْمِغْرَةِ

اشتراف عَطَاءَاتِ ٱلعِلْمِر

(الجَمَلُدُ الشَّانِي عَشِير

كِتابُ لأنبيَادِ \_ بَابُ المنَاقِبِ \_ فَضَائِلُ صَحَابِ بِنبِي ﷺ وَيَابُ المِنَاقِبِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللَّالَّ اللَّا اللَّالِي الللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ

دار ابل حزم

WELLINE IS



إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْح البُخَارِيِّ

ارشار المراكبين المراكبين

تأليف

العَلَامَة لَا بِي الْعِبَكَ الْعِمَدِينَ مَحَمَّدُ لِلْفَيْسِطَلَانِي الْلِشَافِعِي الْعَبَاتُ مَ الْعِمَدِينَ مُحَمَّدُ لِلْفَيْسِطَلَانِي الْلِشَافِعِي الْعَبَاتُ مَا ١٩٥٣ مِ ١٩٥٠ مِ ١٩٥٣ مِ ١٩٥٠ مِ ١٩٥٠ مِ ١٩٠٠ مِ ١

مُدَيِّلًا بِحَوَاشِي لَعَجْمِيِّ وَالْعَجْلُونِيِّ وَلَسَّنْدِيِّ وَغَيرِهِم

خَقِيْقُ ولِلِتَرِلِيعِلِتِي بِرَلِرِلِالِكِهِ لِلِيِّحَدَةِ

> اشرَك عَطَاءَاتِ ٱلعِـاْمِ

المِحَلَّدُ ٱلثّانِي عَشِير

كِنابُ لأنبيَاءِ - بَابُ المنَاقِبِ \_ فَضَائِلُ صَمَابِهِبِي ﷺ ٱلأَمَادِيْثِ (٣٢٦- ٣٧٧٥)

دار ابن حزم

كالعظائلة

# بسِ السِّالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِ



ISBN 978-9959-858-57-3

جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَفُوطَةً لدار عطاءات العلم للنشر

الطَّبْعَة الأولى

الطبعة الأولى لدار ابن حزم

أحد مشاريع



هاتف: +٩٦٦١١٤٩١٦٥٣٣ فاکس: +٩٦٦١١٤٩١٦٣٧٨ info@ataat.com.sa

## دار ابن حزم

بيروت - لبنان -ص.ب: 14/6366

(009611) 300227 - 701974 : هاتف وفاكس

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني : www.daribnhazm.com

#### فريق العمل

#### دار الكمال المتحدة

المشرف على تحقيق كتاب «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» الشيخ محمد نعيم بشير عِرْقسُوسي

#### المقابلة

توفيق محمود تكلة - محمد زياد شعبان - فرح نصري شيخ البُزُورِيَّة - خولة أحمد الذُروبي خُلود محمد العمر - فاطمة محمود الحمصي - آمنة وجيه المصري - هدى محمد إِيْبش التحقيق والتعليق

عبد الرحيم محمد يوسفان - د. محمد عيد المنصور - محمد فواز مَدِيْنة - د. عدنان بن علي خضر محمود عبد المولى - د. بسام محمد الأحمد الشيخ - رشاد عبد الكريم السَّيْرَوان

القراءة الأخيرة

خالد عواد العواد - عبد الرحيم محمد يوسفان

التنفيذ والإخراج

أيمن سليمان الدَّكَّاك - عبد الخالق علي نَتُّوف - فراس محمد زكي الرَّواس

### عطاءات العلم

المشرف على موسوعة «صحيح البخاري»

د. بكر بن محمد فضل الله البخاري

#### المراجعة العلمية

أ. د. أيمن السيد بَيُّومي - أ.د. حسين عبد المنعم بركات - د. أحمد بن محمد الجِنْدي د. صلاح الدين زِيطُرة - د. عبد الحكيم محمد بلمهدي - د. محمد عبد السَّتار أبو زيد د. صلاح الدين زِيطُرة - د. نقيب أحمد نصير الدِّين

إدارة المشروع

د. زاهر سالم بلفقیه - د. هانی محمد سلامة

# ٦٠ - بَابُ خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ

﴿ صَلَّصَلِ ﴾: طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَّارُ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ: صَلَّ، كَمَا يُقَالُ: صَلَّ الْفَخَارُ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ: صَلَّ، كَمَا يُقَالُ: صَلَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي: كَبَبْتُهُ، ﴿ فَمَرَّتَ بِهِ ٤ ﴾: اسْتَمَرَّ بِهَا الحَمْلُ فَأَتَمَّتُهُ، صَلَّ البَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي: كَبَبْتُهُ، ﴿ فَمَرَّتَ بِهِ ٤ ﴾: اسْتَمَرَّ بِهَا الحَمْلُ فَأَتَمَّتُهُ، صَلَّ البَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ اللهَ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(بابُ) ذكر (خَلْقِ آدَمَ) صلوات الله عليه وسلامه (وَ) ذكر خلق (ذُرِّيَّتِهِ) وفي نسخة صحيحة وحما في «اليونينيَّة» -: «كتاب الأنبياء» وعددهم مئة ألف نبيِّ وأربعةٌ وعشرون ألفًا، أُرسِل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر -كما صحَّحه ابن حبَّان من حديث أبي ذرِّ مرفوعًا - صلوات الله عليه م، وفي أخرى: «كتاب أحاديث الأنبياء ليُلِل، باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذرَّيَّته» عليهم، وفي أخرى: «كتاب أحاديث الأنبياء ليُلِل، باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذرَّيَّته» (﴿صَلَصَلِ ﴾ [الرَّحمن: ١٤] هو (طِينٌ) يابسُ (خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلُ ﴾ [الرَّحمن: ١٤] هو (طِينٌ) يابسُ (خُلِط بِرَمْلِ فَصَلْصَلُ) أي: صوَّت (كمَا يُصَلُّصِلُ الفَخَّارُ) يصوِّت إذا نُقِر (وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ) بضمِّ الميم (يُريدُونَ بِهِ صَلَّ) فضُوعِف فاء الفعل، فصار: صلصل (كَمَا يُقَالُ) ولأبي ذرِّ وأبي الوقت: «كما تقول»: (صَرَّ البَابُ) إذا صوَّت (وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ) فضُوعِف فيه كذلك (مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ) بتخفيف الموحَّدة الأولى وسكون الثَّانية.

(﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ۦ﴾ [الأعراف: ١٨٩]) / في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّاتَغَشَّىٰهَا ﴾ أي: جامع آدم حوَّاء ﴿ حَمَلَتَ ٤/٤٥ أَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۦ ﴾ أي: (اسْتَمَرَّ بِهَا الحَمْلُ فَأْتَمَّتُهُ) أي: وضعته.

(﴿ أَلَا تَسْجُدَ ﴾ [الأعراف: ١٢]) في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ ﴾ أي: (أَنْ تَسْجُدَ) ف (لا) صلةً ، مثلها في: ﴿ لِتَكَلَّابِمَلَى ﴾ [الحديد: ٢٩] مؤكِّدةٌ معنى الفعل الَّذي دخلت عليه ، ومنبِّهةٌ على أنَّ المُوبَّخ عليه ترك (١) السُّجود ، وقيل: الممنوع عن الشَّيء مضطرًا (١) إلى خلافه ، فكأنَّه قيل: ما اضطرَّك إلى ألَّا تسجد ، قاله في (الأنوار (٣)).

<sup>(</sup>١) في (د): «تركه».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «مضطرٌ» وفي هامش (ج): عبارة القاضى: «هو المضطرُ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): مراده: «تفسير القاضي». وفي هامش (ل): مراده: «تفسير البيضاويٌّ»، وعبارته: هو المضطرُّ إلى خلافه.

١ م - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَمِّ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ﴿ لَمَّا عَلَيْهَا عَافِظٌ ﴾: إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ، ﴿ فِي كَبُدٍ ﴾ : فِي شِدَّةِ خَلْقٍ ، وَ (رِيَاشًا) ؛ المَالْ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الرّيَاشُ وَالرّيشُ وَاحِد ، وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللّبَاسِ ، ﴿ مَا ثَمْنُونَ ﴾ : النّظفة فِي أَرْحَامِ النّسَاء ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ إِنَّهُ عَنَ رَبّهِ ، لَنَارِبٌ ﴾ النّظفة فِي الإخليلِ ، كُلّ شَيْءٍ خَلَقَه فَهُو شَفْع ، السّمَاء شَفْع ، وَالوَثُر : الله مَرَبُونَ . ﴿ فِي آخَسَنِ تَغْرِيهِ ﴾ : فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ ، ﴿ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ إِلّا مَنْ آمَنَ ، ﴿ خُسِرٍ ﴾ : ضَلَالِ ، ثُمّ اسْمَنْ نَيْهِ عَلْمُك ، وَلَقَيْنَ عَلَيْهُ ﴾ فَي أَيّ خَلْقٍ نَشَاء ، ﴿ أَسَيّتُ مِحَمْدِك ﴾ : نُعظمك ، وقال أَبُو العَالِيّةِ : ﴿ فَلَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَيْتٍ ﴾ فَهُو قُولُه : ﴿ رَبّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا ﴾ . ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ فَاسْتَزَلَّهُمَا ، وقَالَ أَبُو العَالِيّةِ : ﴿ فَلَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَيْتٍ ﴾ فَهُو قُولُه : ﴿ رَبّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا ﴾ . ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ فَاسْتَزَلَّهُمَا ، وقَالَ أَبُو العَالِيّةِ : ﴿ فَلَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْتُ ﴾ فَاسْتَزَلَّهُمَا ، وقَالَ أَبُو العَلِيّة : ﴿ فَنَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْتُ ﴾ فَاسْتَزَلَّهُمَا ، وَقَالَ أَبُو العَالِيّة : ﴿ فَلَكُمْ المِنْ مُنْ مَا عَيْلُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَانُ الْمُسْتَى اللّه مَا الْمُتَعَيِّر ، وَمَن وَرَقِ الطّينُ الْمَنْ الْمَنْ وَيَعْمِ فَلُولُ الْمَنْ عَنْ مُنْ وَمُولُولُه وَالطّينُ الْمَنْعَيْرُ ، ﴿ مَا الْمُعَالُ الْمُونُ وَلُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُسْتَعَلِي الْمُ الْمُنْ الْمَانَ الْمُولُولُ الْمَنْ الْمَرْبِ : مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُخْصَى عَلْمُ مُ عَمْ أَلَى الْمُ عَلَى مَا لَا يُعْصَلُولُ عَلَيْ الْمُولِي الْمُلْكِمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ : مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُعْضَى عَدُهُ وَمِنْ الْمُلْمَا الْمُنْسَاعَةً إِلَى مَا لَلْمُ الْمُعْسَاعُهُ إِلَى مَالَا الْمُولُولُ الْمَالِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمَلِهُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُلْعَلَى الْمُسْتَعَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، وفي روايته وأبي الوقت: «وقول الله تعالى»: (﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَمْ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ [البقرة: ٣٠]) أي: قومًا يخلف بعضهم بعضًا، قرنًا بعد قرنٍ وجيلًا بعد جيلٍ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥] أو أنَّ المراد آدم، لأنَّه خلف الجنَّ وجاء بعدهم، أو لأنَّه خليفة الله تعالى في أرضه لإقامة حدوده وتنفيذ قضاياه، ورُجِّح القول (١) الأوَّل بأنَّه لوكان المراد آدم نفسه لَمَا حَسُن قول الملائكة: ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ ﴾.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في قوله تعالى: (﴿ لَمَا ﴾) بتشديد الميم (﴿ عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطّارق: ٤]) أي: (إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) وهي قراءة عاصم وحمزة وابن عامر، ف ﴿ لَمَا ﴾ (٢) بمعنى: ﴿ إِلَّا » الاستثنائيَّة، وهي لغة هُذَيل، يقولون: سألتك بالله لمَّا فعلت، بمعنى: إلَّا فعلت، وهذا وصله ابن أبي حاتم وزاد: إلَّا عليها حافظٌ من الملائكة. وقال قتادة: هم حَفَظةٌ يحفظون عملك ورزقك وأجلك، وقيل: هو الله رقيبٌ عليها.

<sup>(</sup>١) «القول»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (ص) و (ل): «فاللَّام»، و لا يصحُّ، في هامش (ج) و (ل): قوله: «فاللَّام بمعنى إلَّا» كذا بخطُه، وقد سرى عليه من توجيه البيضاويِّ لقراءة التَّخفيف، وصوابه: ف ﴿ لَمَا ﴾ بمعنى: «إلَّا»، وعبارة البيضاويِّ : [ف ﴿ إِن ﴾ : هي المخفَّفة، و «اللام» : الفاصلة، و «ما» : مزيدة].

(﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ١] / أي: (فِي شِدَّةِ خَلْقٍ) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللَّام، رواه ابن ١٥٧٥ عيينة في «تفسيره» عن ابن عبَّاسِ بإسنادٍ صحيحٍ، وأخرجه الحاكم في «مستدركه»، وقيل: لأنَّه يكابد (١) مصائب الدُّنيا وشدائد الآخرة، وقيل: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف خلق الله.

((وَرِيَاسًا)) بفتح الياء وألف بعدها، جمع ريش، فهو كشِعْبِ وشِعَابِ، وهي قراءة الحسن. ولأبي ذرِّ: (﴿وَرِيشًا﴾) بسكون الياء وإسقاط الألف، وهي القراءة المتواترة في قوله تعالى: ﴿فَدَ وَلاَ بَيْ عَيْكُمُ لِلسَّا يُورِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦] قال ابن عبَّاسٍ: الرِّياش هو (المَالُ) رواه عنه ابن أبي حاتمٍ من طريق عليً بن أبي طلحة، يُقال: تريَّش الرَّجل إذا تموَّل (وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابن عبَّاسٍ: (الرِّيَاشُ) بالألف (وَالرِّيشُ) بإسقاطها (وَاحِدٌ وَهُومًا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ) وعن ابن الأعرابيّ: كلُّ شيءٍ يعيش به الإنسان من متاعٍ أو مالٍ أو مأكولٍ فهو ريشٌ ورياشٌ، وقال ابن السِّكِيت: الرِّياش مختصٌ (١) بالثِّياب والأثاث، والرِّيش قد يُطلَق على سائر الأموال.

(﴿ مَّاتُمْنُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٥]) قال الفرَّاء: هي (النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ) وقُرِئ: ((٣) تَمنون) بفتح التَّاء، من منى النُّطفة، بمعنى: أمناها، وقراءة الجمهور بضمِّها، من «أمنى» /، قال القرطبيُّ: د٤/٤٥ ويحتمل أن يختلف معناهما، فيكون «أمنى» إذا أنزل عن جماعٍ، و «منى» إذا أنزل عن احتلام.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُ: (﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطّارق: ٨]) هو (النَّطْفَةُ فِي الإِحْلِيلِ) قادرٌ على أن يردّها فيه، والضَّمير للخالق، ويدلُّ عليه: ﴿ خُلِقَ ﴾ وقيل: قادرٌ على ردِّ الماء في الصُّلب الَّذي خرج منه، وسقط لأبي ذرِّ لفظ ﴿إنَّه ﴾ و (لقادرٌ » (كُلُّ شَيْء خَلَقَهُ فَهُو شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ ) يعني: أنَّ كلَّ شيءٍ له مقابلٌ يقابله، فهو بالنّسبة إليه شفعٌ ، كالسَّماء والأرض، والبرِّ والبحر، والجنِّ والإنس، ونحو هذا شفعٌ (وَالوَتْرُ: اللهُ مِنَرَجْلُ ) وحده، وهذا وصله الطّبريُّ عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ﴿ وَمِن صَحِيحةٍ : الوَتر: يوم عرفة، والشَّفع: يوم الذَّبح.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يكايد»، وفي (م): «مكابد».

<sup>(</sup>۱) في (م): «يختص».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): ﴿﴿مَّا﴾».

(﴿فِيَ آخْسَنِ تَغْرِيمِ﴾) قال مجاهد فيما أخرجه(١) الفريابيُّ: أي: (فِي أَحْسَن خُلْقِ) بفتح الخاء: منتصب القامة، حسن الصُّورة (﴿أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ النِّين: ٤-٥) بأن جعلناه من أهل النَّار، أو(١) كناية عن الهرم والضَّعف، فينقص عمل المؤمن عن زمن الشَّباب، ويكون له أجر، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا النِّينَ اَمْنُوا ﴾ [النِّين: ٢] قال مجاهد: (إِلَّا مَنْ آمَنَ) أي: لكن من آمن، فالاستثناء منقطع، والمعنى: ثمَّ رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى أرذل العمر، فنقص عمله، فنقصت حسناته، ولكنَّ من آمن وعمل الصَّالحات ولازم عليها إلى زمن الهرم والضَّعف فإنَّه يُكتب له بعده(٣) مثل الَّذي كان يعمل في الصَّحَة.

(﴿ خُسَرٍ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ٢] أي: (ضَلَالِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى) فقال: (إِلَّا مَنْ آمَنَ) فليس في ضلالٍ، قاله مجاهدٌ فيما أخرجه الفريابيُّ وذكره بالمعنى، وإلَّا فالتَّلاوة: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا (٤) ﴾ [العصر: ٣] وثبت لأبي ذرِّ لفظ «فقال».

(﴿ لَانِبٍ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَفْنَهُم مِن طِينٍ لَانِبٍ ﴾ [الصَّافَّات: ١١] قال أبو عبيدة (٥٠): (لَازِمٌ) بالميم. قال النَّابغة:

ولا تحسِبون الشَّرَّ ضربة لازبِ

أي: لازم. وعن مجاهد فيما رواه الطَّبريُّ: لازقٌ، وعن ابن عبَّاسٍ: من التُّراب والماء، فيصير طينًا يلزق<sup>(١)</sup>، فلعلَّ تفسيره باللَّازم تفسيرٌ بالمعنى، وأكثر أهل اللُّغة على أنَّ الباء في «اللَّازب» بدلٌ من الميم، فهما بمعنى، وقد قُرِئ: (لازمٍ) بالميم، لأنَّه يلزم اليد، وقيل: اللَّازب: المُنْتِن.

(﴿ نُنشِئَكُمُ ﴾) يريد: قوله تعالى: ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١] أي: (فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ)

<sup>(</sup>۱) في (د): «وصله».

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بعد ذلك».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «﴿ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) ﴿قال أبو عبيدة »: ليس في (ص)،

<sup>(</sup>٦) في (ص): «يلزم».

أي: من الصُّور والهيئات، وقال الحسن: أي: نجعلكم قردةً وخنازير، كما فعلنا بأقوام قبلكم.

(﴿ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]) يريد: قوله تعالى: ﴿ وَغَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (١) ﴾ قال مجاهد: أي: (نُعَظِّمُكَ) بأن نبرِّئك من كلِّ نقصٍ ، فنقول: سبحان الله وبحمده (١) (وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ) رُفَيع بن مِهْران الرِّياحيُّ ، فيما وصله الطَّبريُّ بإسناد حسنٍ / في قوله تعالى: (﴿ فَنَلَقِّى ءَادَمُ مِن رَبِدٍ ، كَلِمَتِ ﴾ دا ٥٥ أو البقرة: ٣٧]: فَهُو قَوْلُهُ ) تعالى: (﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنا ﴾ [الأعراف: ٣٢]) الآية (﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ [البقرة: ٣١]) أي: (فَاسْتَزَلَّهُمَا ﴾ [البقرة: ٣١]) في طه بقوله: ﴿ وَعَمَى ﴾ [طه: ١٢١] تعظيمًا للزَّلَة ، وهي الخطيئة ، لكنَّها صغيرةٌ ، وعبَّر عنها في طه بقوله: ﴿ وَعَمَى ﴾ [طه: ١٢١] تعظيمًا للزَّلَة (٣) وزجرًا لأولاده عنها.

(وَ ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَاطِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] أي: لم (يَتَغَيَّرُ (٤))/ ولأبي ذرِّ: (يتسنَّهُ يتغيَّر) (آسِنٌ) في قوله تعالى: ﴿ مِنْ مَاآءٍ غَيْرِ اَسِنِ ﴾ [محمّد: ١٥] معناه: (المُتَغَيِّرُ) وَ المَسْنُونُ ) في قوله تعالى: ﴿ مِنْ حَلٍ مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦] معناه: (المُتَغَيِّرُ) (٥) من الطّين

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): أي: نزَّهته بحمدي إيَّاه، وهذا على القول بأنَّ الواو زائدةٌ، وإن كانت أصليَّة فهي عاطفةٌ جملةً على جملةٍ، أي: وأتلبَّس بحمده، وقدَّم التَّسبيح على الحمد، لأنَّ الأوَّل: تنزيهٌ عن صفات النَّقص، والثَّاني: ثناءٌ بصفات الكمال، والتَّخلية مقدَّمة على التَّحلية، قال الكِرمانيُّ: [التَّسبيح] إشارة إلى الصِّفات السَّلبيَّة، والحمد إشارة إلى الصِّفات الوجوديَّة. «توشيح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «سبحان الله وبحمده» اختُلِف فيه، فقيل: هو جملةً واحدةٌ بناءً على أنَّ الواو زائدة، وقيل: جملتان بناءً على أنَّ الواو عاطفة، والجارُّ متعلِّق بمحذوف تقديره: وبحمده سبَّحته، وعليهما فالباء للمصاحبة أو للاستعانة، قال الخطَّابيُّ: المعنى وبمعونته التي هي نعمة تُوجِب عليَّ حمدَهُ سبَّحتُه، لا بحولي وقوَّتي، يريد: أنَّ ما وضع فيه المُسبِّب -وهو الحمد- موضع السَّبب، وهو النَّعمة، وعليه فالباء للاستعانة، كما ذكره بمعناه في «المغني»، وقوله: لا بحولي وقوَّتي أخذه الخطَّابيُّ من تقديم المعمول؛ لأنَّه يُؤذِن بالحصر كما في: ﴿إِيَّاكَ فَبِّدُهُ ﴿ [الفاتحة: ٥]».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وإنَّما عوتب لتركه التَّيقُظ، والتَّنبيه على إصابة المراد. انتهى. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيِّئات المُقرَّبين، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وإن كانوا قد شهدت النُّصوص بوقوع ذلك منهم؛ فلم يُخلَّ بمناصبهم، بل قد تلاقاهم، واجتباهم وهداهم، ومدحهم وزكَّاهم، واختارهم واصطفاهم. انتهى المراد من رسالة لشيخنا عجمى الله.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ولم يُتغيّر»، وفي هامشها: قوله: «يُتغيّر» أي: بضمّ الياء والرَّاء من «يتغيّر»، وحذف واو «ويتسنّه» كما في «فرع المِزّيّ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولأبي ذر: يتسنه... معناه المتغير» سقط من (د).

(﴿ مَا إِ ﴾ بفتح الميم (جَمْعُ حَمْأَةِ) بسكونها (١) (وَهُو الطِّينُ المُتَغَيِّرُ) المسودُ من طول مجاورة الماء. وقوله: ﴿ يَتَسَنَهُ ﴾ لم (١) يتغيَّر (٣)، ذكره بطريق التَّبعيَّة لـ «المسنون»، وهذا كلُّه تفسير أبي عُبَيدة، لا من تفسير أبي العالية، ويحتمل أنَّه كان في الأصل بعد قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الاعراف: ٢٣] وقال غيره: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ [البقرة: ٣٦].

(﴿ يَغْضِفَانِ ﴾) قال أبو عبيدة: هو (أَخْذُ (٤) الخِصَافِ) بسكون خاء «أخذ» وضم الذّال، و «الخِصافِ» بكسر الخاء وجرّ الفاء في الفرع كأصله، وفي غيرهما: «أخَذَا الخصافَ» بفتح الخاء والذّال وألف التّثنية ونصب الفاء على المفعوليّة (﴿ مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾) قال ابن عبّاسٍ: «من ورق والذّين (يُوَلّفَانِ الوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ) يُلْزِقان (٢) (بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ) ليسترا به عورتهما (﴿ سَوْءَ تُهُمَا ﴾ التّعراف: ٢٢] كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا) ولأبي ذرّ: «فرجَيْهما» بفتح الجيم وتحتيّة ساكنة، والضّمير العراف: ٢٠] كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا) والأبياء: ١١١]) المراد به (هَهُنَا: إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، والحِينُ عِنْدَ العَرْبِ؛ والخَينُ عِنْدَ العَرْبِ؛ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ) كذا رواه الطّبريُّ عن ابن عبّاسِ شُرَّةً بنحوه.

(قَبِيلُهُ) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَوَقِيلُهُۥ﴾ [الأعراف: ٢٧] أي: (جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ) كذا قاله أبو عبيدة، وعن مجاهدٍ فيما ذكره (٩) الطَّبريُّ: الجنُّ والشَّياطين.

٣٣٢٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ، عَنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ، فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (د): «بسكون الميم».

<sup>(</sup>١) «لم»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: بضمّ الياء والرَّاء من «يتغير»، وحذف واو «يتسنه» كما يؤخذ من «الفرع المِزِّيِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): بفتح الهمزة، من «أَخْذُ».

<sup>(</sup>٥) المن اليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): لَزِقَ: بابه «سمع». «قاموس».

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ل): قوله: «لادم »غير منصرف للعلميّة والعجمة، هذا على القول بعجمته، وإلَّا فالعلميَّة ووزن
 الفعل. «ع ش» راشي.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): قوله: «وحوَّاء» بفتح الحاء ممدودٌ، ولا يجوز قصرها. «حلبي»، والحوَّاء: أفراس، وزوج آدم المِلاً. «قاموس».

<sup>(</sup>٩) في (د): «قاله».

المَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (عَبْدُ اللهِ بُنْ مُحَمَّدِ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّامِ الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرِ) بميمين مفتوحتين بينهما عينَّ مُهمَلةً ساكنةٌ، هو ابن راشد (عَنْ هَمَّامِ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، هو ابن منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْبَ عِنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمِ ) أَنَّه (قَالَ: خَلَقَ اللهُ) بَرَزَيْلُ (آدَمَ) لِيلاً، زاد عبد الرَّزَاق عن مَعْمَرِ: (على صورته)(۱) والضَّمير لآدم، أي: أنَّ الله أوجده على الهيئة الَّتي خلقه (۱) عليها، لم ينتقل (۱) في النَّشأة (۱) أحوالًا، ولا تردَّد في الأرحام أطوارًا، بل خلقه كاملًا سويًّا، وعُورِض هذا التَّفسير بقوله في حديثٍ آخر: (فَلِق آدم على صورة الرَّحمن) وهي إضافة تشريف وتكريمٍ، لأنَّ الله تعالى خلقه في (٥) صورةٍ لم يشاكلها شيءٌ من الصُّور في الكمال والجمال (وَطُولُهُ مِتُونَ ذِرَاعًا(٢)) بقدر ذراع نفسه، أو بقدر الذِّراع المتعارَف يومئذِ عند المخاطبين، ورجِّح الأوَّل (٧): بأنَّ ذراع كلَّ أحدِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وستأتي هذه الزِّيادة في «الاستئذان» من «الصَّحيح» فليراجع.

<sup>(</sup>٢) زيد في (س): اسم الجلالة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يتنقَّل».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): «النّساء»، وفي (ل): «النّشاء»، وفي هامشها: قوله: «في النّشاء» كذا بخطّه، وعبارة الحافظ ابن حجر: «لم ينتقل في النّشأة أحوالًا...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «على».

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قال الزَّركشيُّ: قيل: بذراعه، وقيل: بذراعنا، لأنَّ ذراع كلِّ واحدٍ مثلُ ربعه، ولو كان بذراعه،
 لكانت يدُه قصيرةً في جنب طول جسمه، كالإصبع والظُّفر.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): «ورجَّح الأوَّل» صوابه: ورجح الثَّاني. انتهى. قوله: «ورجَّح الأوَّل» يعارضه ما في «البدور السَّافرة»: أخرج ابن أبي الدُّنيا عن أنس قال: قال رسول الله مِنَاسَمِيمُ : «يدخل أهل الجنَّة على طول آدم ستِّين ذراعًا بذراع الملَك...» وذكر تمام الحديث، وهذه الرِّواية تقتضي أنَّه ليس المراد بالذِّراع ذراعَ آدم نفسِه، ولا الذِّراع المتعارف [عليها] بين المخاطبين خصوصًا مع قوله: «إنَّ ذراع كلِّ أحد بقدر ربعه» فإنَّه بظاهره يقتضي أنَّ طولَه أربعة أذرع بذراع نفسه، لا ستُّون. انتهى شيخنا عجمي، قوله في الحاشية: «بذراع الملك»، فإن كانت الرُّواية «الملك» بفتح اللَّم واحد «الملائكة» فذراعه غير معروف، وإن كانت الرُّواية بالكسر واحد «الملوك»؛ فيكون قريبًا ممَّا ذكره السَّخاويُّ؛ إذ لا يبعد أن يكون هو المتعارف في ذلك الزَّمن بينهم، لكونهم كانوا في زمن بعض الأكاسرة، والله أعلم.

مثل ربعه، فلو كان بالذِّراع المعهود، لكانت يده قصيرةً في جنب طول جسده، وزاد أحمد من د٤/٥٥٠ حديث سعيد/ بن المسيَّب عن أبي هريرة مرفوعًا: «في سبعة أذرع عرضًا» (ثُمَّ قال) تعالى له: (اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ) من التَّحيَّة، وهذه (تَحِيَّتُك وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ) من بعدك. وفي «التّرمذيِّ» من حديث أبي هريرة: «لمَّا خلق الله آدم ونفخ فيه الرُّوح عطس(١)، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه... » الحديث إلى قوله: «اذهب إلى أولئك الملائكة -إلى ملا منهم جلوس-» (فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ) وهذا أوَّل مشروعيَّة السَّلام، وتخصيصه بالذِّكر، لأنَّه فتحُّ لباب المودَّة، وتأليفٌ لقلوب الإخوان المؤدِّي إلى استكمال الإيمان، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تدخلوا الجنَّة حتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا، أَوَلَا(١) أدلَّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلام(٣) بينكم» (فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ) يدخلها وهو (عَلَى صُورَةِ آدَمَ) لِيا في الحسن والجمال والطُّول، ولا يدخلها على صورته من السَّواد، أو بوصفٍ من العاهات (فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ) في الجمال والطُّول (حَتَّى الآنَ) فانتهى التَّناقص إلى هذه الأمَّة، فإذا دخلوا الجنَّة عادوا إلى ما كان عليه آدم من الجمال وطول القامة. وفي «كتاب مثير الغرام في زيارة القدس والخليل ليام التاج الدِّين التَّدمريِّ (٤) ممَّا نقله عن ابن قتيبة في «المعارف»: أنَّ آدم للي كان أمرد، وإنَّما نبتت اللِّحية لولده بعده، وكان طوالًا كثير الشَّعر جعدًا أجمل البريَّة(°).

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الاستئذان» [ح: ٦٢٢٧]، ومسلمٌ في «صفة الجنَّة»، وصحَّحه ابن حبَّان، ورواه البزَّار والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ من حديث سعيدِ المقبُريِّ وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنَّ الله/ خلق آدم من ترابٍ فجعله طينًا، ثمَّ تركه حتَّى إذا كان حماً مسنونًا خلقه وصوَّره، ثمَّ تركه حتَّى إذا كان صلصالًا كالفخَّار كان إبليس يمرُّ به فيقول: خُلِقت لأمرٍ عظيمٍ،

19/0

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «عطس»: من باب «ضرَب».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): ﴿ أَلَّا ١٠

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «أفشُوا السَّلام» قال النَّوويُّ: بقطع الهمزة المفتوحة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): «التَّدْمُريُّ» بالفتح وسكون الدَّال المهملة وضمّ الميم، [نسبة] إلى تدمر مدينة بالشَّام.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وفي كتاب مثير.... أجمل البرية»: جاء في (د)، بعد قوله الآتي: «صفة الجنَّة».

ثمَّ نفخ الله فيه (١) من روحه، فكان أوَّلَ ما جرى فيه الرُّوح بصرُه وخياشيمُه، فعطس فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربُّك... » الحديث.

وفي حديث أبي موسى ممَّا أخرجه أبو داود وصحَّحه ابن حبَّان مرفوعًا: ﴿إِنَّ الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض» ففي هذا أنَّ الله تعالى لمَّا أراد إبراز آدم من العدم إلى الوجود قلبه في ستَّة أطوارٍ: طور التُّراب، وطور الطِّين اللَّازب، وطور الحمأ، وطور الصَّلصال، وطور التَّسوية، وهو جعل الخزفة الَّتي هي الصَّلصال عظمًا ولحمًّا ودمًا، ثمَّ نفخ فيه الرُّوح، وقد خلق الله تعالى الإنسان على أربعة أضرب: إنسانٍ من غير أب ولا أمّ، وهو آدم، وإنسانٍ من أب لا غير، وهو حوَّاء، وإنسانٍ من أمّ لا غير، وهو عيسي/، وإنسانٍ من ٤٦/٤٥ أبِ وأمِّ، وهو الَّذي ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ﴿ يَغْرُمُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلثَّرَآمِبِ ﴾ [الطّارق: ٦-٧] يعنى: من صلب الأب وترائب الأمِّ، وهذا الضَّرب يتمُّ بعد ستَّة أطوارٍ أيضًا: النُّطفة، ثمَّ العلقة، ثمَّ المضغة، ثمَّ العظام، ثمَّ كسوة العظام لحمًا، ثمَّ نفخ الرُّوح فيه، وقد شرَّف الله تعالى هذا الإنسان على سائر المخلوقات، فهو صفوة العالم وخلاصته وثمرته، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْكُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠] ﴿ وَسَخَّرَلَكُمْمَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] ولا ريب أنَّ من خُلِقتْ لأجله وبسببه(٢) جميع المخلوقات -علويُّها وسفليُّها- خليقٌ بأن يرفلَ في ثيابِ الفخر على من عداه، وتمتدَّ إلى اقتطاف زهرات النُّجوم يداه، وقد خلقه الله تعالى واسطةً بين شريفٍ -وهو الملائكة- ووضيع -وهو الحيوان- ولذلك كان فيه قوى العالمين، وأهلًا لسكني الدَّارين، فهو كالحيوان في الشُّهوة(٣)، وكالملائكة في العلم والعقل والعبادة، وخصَّه برتبة النُّبوَّة، واقتضت الحكمة أن تكون شجرة النُّبوَّة صنفًا مفردًا ونوعًا واقعًا بين الإنسان والملك، ومشاركًا لكلِّ واحدِ منهما على وجه، فإنَّه كالملائكة في الاطِّلاع على ملكوت السَّموات والأرض، وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب، وإذا طهر الإنسان من نجاسته النَّفسيَّة وقاذوراته البدنيَّة(٤) وجُعِل في جوار الله كان حينئذ أفضل من الملائكة، قال(٥) تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرَّعد: ١٣] وفي الحديث: «الملائكة

<sup>(</sup>١) «فيه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(م): «سببه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الشَّهوات».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الدَّنيَّة».

<sup>(</sup>٥) زيد في غير (د) و(س): اسم الجلالة.

خدم (١) أهل الجنّة». قال ابن كثير: واختُلِف هل وُلِد لآدم في الجنّة؟ فقيل: لا، وقيل: وُلِد له فيها قابيل وأخته. قال: وذكروا: أنّه كان يُولَد له في كلّ بطن ذكرٌ وأنثى، وفي «تاريخ ابن جريرٍ»: أنَّ حوَّاء ولدت لآدم أربعين ولدًا في عشرين بطنًا، وقيل: مئةً وعشرين بطنًا، في كلّ بطن ذكرٌ وأنثى، أوَّلهم قابيل وأخته أقليما(١)، وآخرهم عبد المغيث وأخته أمُّ(١) المغيث، وقيل: إنَّه لم يمت حتَّى رأى(٤) من ذرِّيَّته من ولده وولد ولده أربع مئة ألف نسمةٍ، فالله أعلم.

وذكر السُّدِّيُ عن ابن عبَّاسٍ وغيره: أنَّه كان يزوِّج ذكر كلِّ بطنِ بأنثى الآخر، وأنَّ هابيل أراد أن يتزوَّج أخت قابيل فأبى، فأمرهما آدم أن يقرِّبا قربانًا، فنزلت نارٌ فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنَّك حتَّى لا تتزوَّج أختي، فقال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أُللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴾ [المائدة: ١٧] وضربه فقتله (٥)، وكانت مدَّة حياة آدم ألف سنةٍ، وعن عطاء الخراساني فيما(١) رواه ابن جريرٍ: أنَّه لمَّا مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيَّام.

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ ثَلَا عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَا شَعِيرً عُنَ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَنْفِلُونَ، وَلَا يَتُعَلَّونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتُعَلَّونَ، وَلَا يَتُعَلَّونَ، وَلَا يَتُعَوِّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَلَّونَ، وَلَا يَتُعَلِّونَ، وَلَا يَتُعَلِّونَ، وَلَا يَتُعَلِّونَ، وَلَا يَتَعَلَّونَ، وَلَا يَتَعَلَّونَ، وَلَا يَتَعَلَّونَ وَلَا يَتَعَلَّونَ وَلَا يَتَعَلَى مُورَةً أَلِي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ وَالْمَاءِ اللَّهُ وَلَا يَتَعَلَّوْهُ اللَّهُ وَلَا يَتَعَلَى مُورَةً أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ مولاهم، البلخيُّ الكوفيُّ(٧) قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو د٤/٥٠ب ابن عبد الحميد (عَنْ عُمَارَةَ) بضمِّ العين/، ابن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِمِ بن عمرو بن جريرٍ

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): "خدَّام".

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (ل): «قليمًا»، وفي هامشهما: قوله: «قليمًا» كذا بخطُّه، وفي «القاموس»: وَإِقليمَاءُ؛ بالكسر: بنت آدم ليرًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): (أمة)، وكلاهما وقفتُ عليه في التَّفاسير.

<sup>(</sup>٤) في (د): «نظر»، وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): في «تفسير الشَّريف الصَّفويِّ»: أنَّ الحكاية المقرَّرة -في أنَّ سبب أمرهما بالقربان إرادة استثثار قابيل بشقيقته - حكاية إسرائيليَّة، وعبارة ابن عبَّاس دالَّة على أنَّ قربانهما لا عن سببٍ.

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(م): «ممَّا».

<sup>(</sup>٧) (الكوفيُّ): ليس في (د) و(ص) و(م).

البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيُّ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيُّم: إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ (١)) أي: جماعةٍ (يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ) في الحُسْن والإضاءة (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) وفي «باب ما جاء في صفة الجنَّة» إح: ١٣٢٤٦ من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «ثمَّ الَّذين على إثرهم» (عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ) بضمِّ الدَّال وتشديد الرَّاء والتَّحتيَّة من غير همزِ (فِي السَّماءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ) بكسر الفاء، وفي "باب" ما جاء في صفة" / ا الجنَّة» [ح: ٣٢٤٦] «ولا يبصقون» بالصَّاد (وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ) أي: عرقهم كالمسك في طيب ريحه (وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ) بفتح الهمزة وضمِّ اللَّام وتشديد الواو، وهي: (الأَنْجُوجُ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فنونٍ ساكنةٍ وبعد الجيم المضمومة واق ساكنةٌ فجيمٌ أخرى، ولأبي ذرِّ: «الأَلَنْجُوج» بلام مفتوحة بين الهمزة والنُّون، وهو (عُودُ الطِّيبِ) الَّذي يُبخُّر (٤) به. فإن قلت: أيُّ حاجةٍ في الجنَّة إلى الامتشاط (٥) ولا تتلبَّد (١) شعورهم ولا تتَّسخ؟ وأيُّ حاجةٍ إلى البخور(٧) وريحهم أطيب من المسك؟ أجيب بأنَّ نعيم أهل الجنَّة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيُّبهم عن نتنٍ، وإنَّما هي لذَّاتٌ متواليةٌ، ونِعَمُّ متتابعةٌ (وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ) وهم (عَلَى خَلْقِ رَجُل وَاحِدٍ) بفتح الخاء وسكون اللَّام (عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ) في الطُّول (سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ) في العلقّ والارتفاع. وهذا موضع التَّرجمة.

وسبق هذا الحديث في «باب ما جاء في صفة الجنَّة» [ح: ٣٢٤٦].

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغَسْلُ إِذَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: جماعة.

<sup>(</sup>۱) «باب»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د) و(س): «أهل»، والمثبت موافقٌ لما في الباب.

<sup>(</sup>٤) في (ص): "يتبخّر".

<sup>(</sup>٥) في (د): «الأمشاط».

<sup>(</sup>٦) في (د): «تلبَّد».

<sup>(</sup>٧) في (د): «للبخور».

احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ». فَضَجِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تَحْتَلَمُ المَرْأَةُ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله مِنَا شَعِيرًم: «فيِمَا يُشْبِهُ الوَلَدُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسر هَدِ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدِ القطّان (عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً) عبد الله المخزوميّ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) أمّ المؤمنين بينيه: عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً) عبد الله المخزوميّ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) أمّ المؤمنين بينيه: (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ) سهلةَ والدة أنس بن مالك (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ السَّعِما بحضرته مِنَا الْعَيْمِ، وسؤالها هذا كان من الحقِّ (فَهَلْ أَي: إِنَّ الله تعالى بين لنا أنَّ الحقَّ ليس ممّا يُستحياً (أ) منه، وسؤالها هذا كان من الحقِّ (فَهَلْ أَي: إِنَّ الله تعالى بين لنا أنَّ الحقَّ ليس ممّا يُستحياً (أ) منه، وسؤالها هذا كان من الحقِّ (فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ العَسْلُ) بفتح الغين في الفرع كأصله (إِذَا احْتَلَمَتْ؟) وفي «باب إذا احتلمت المرأة» من «كتاب الغسل» [ح:٢٨٦]: «إذا هي احتلمت» (قَالَ) عَلِيسَالِهَمَّ : (نَعَمْ) يجب عليها الغسل (إِذَا رَبُولُ اللهِ مِنَاللهُ عِلَى المَرْأَةُ ؟!) من المَنَّ أَمُّ سَلَمَة، فَقَالَتْ: تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ ؟!) بغير همز ولا واو (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاللهُ عِلَى الْفُو بعد الميم مع دخول الجارّ، وهو قليلٌ (يُشْبهُ الوَلَدُ) أمّه؟

وقال البيضاويُّ: هذا/ استدلالٌ على أنَّ لها منيًّا كما للرَّجل منيٌّ، والولد مخلوقٌ منهما، إذ لو لم يكن لها ماءٌ وكان الولد من مائه المجرَّد لم يكن يشبهها (٤)، لأنَّ الشَّبه بسبب ما بينهما من المشاركة في المزاج الأصليِّ المعيَّن المعدِّ لقبول التَّشكُّلات والكيفيَّات المعيَّنة من مبدعه تبارك وتعالى، فإن غلب ماء الرَّجل ماء المرأة وسبق نزع الولد إلى جانبه، ولعلَّه يكون ذكرًا، وإن كان بالعكس نزع الولد إلى جانبها، ولعلَّه يكون أنثى.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فبما يشبه الولد؟».

وسبق الحديث في «الطّهارة» [ح: ٢٨٢].

10V/23

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج ول): وهذا السؤال سأل عنه النبيَّ مِنَاسَّطِيْ مُ أَربِعُ نسوة؛ سهلة بنت سُهَيل، وخولة بنت حكيم، وبرَّه بنت صفوان، وأمُّ سُلَيم «حلبي».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «يُستَحى».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فيما»، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «شبهها».

٣٣٢٩ حدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ شِيَّ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيم المَدِينَة، فَأَنَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيِّ: أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ؟ وَمِنْ أَيْ شَيْء يَنْزِعُ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوْلُ أَهْرُ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيْ شَيْء يَنْزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ؟ وَمِنْ أَيْ شَيْء يَنْزِعُ المَلَاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ : «أَمَّا أَوْلُ أَهْرُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ اللهِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ اللهِ المَلْاكِكَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ المَنْ أَوْلُ أَهْرُ اللهِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ اللهَ اللهَ عَلَى المَعْرِبِ اللهِ المَنْ أَوْلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَشِي المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ أَهُلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلُ إِلَى المَعْرِبِ اللهِ مِنْ المَعْرِ إِلَى اللهُ اللهِ مِنْ المَعْرِبِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ المَعْرِبِ عَلْمُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مُنَا وَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنَا وَاللهُ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنَا وَالْمُنُ مَا وَاللْمُ اللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) -بتخفيف اللَّام - السُّلَمِيُّ مولاهم البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ) -بفتح الفاء والزَّاي - مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الكوفيُّ، نزيل مكَّة (عَنْ حُمَيْدِ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ مِلْ اللهِّ) أَنَّه (قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ) -بتخفيف اللَّام - الإسرائيليُّ و (عبدَ الله المصبِّ بقوله: (مَقْدَمُ) (۱) وهو رفعٌ على الفاعليَّة، مصدرٌ ميميُّ بمعنى: القدوم (رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (النَّبيِّ) (مِنْ الله المَدِينَةَ) نصبٌ على الظَرفيَّة (فَأَنَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ) من المسائل (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ: أَوَّلُ) ولأبي ذرِّ (۱): (قال: ما أوَّل) (أشْرَاطِ السَّاعَةِ؟) أي: علاماتها (آ) (وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ) فيها؟ (وَمِنْ أَيِّ شَيْءِ يَنْزِعُ الولَدُ إِلَى السَّعَةِ؟) أي: يشبه أباه (وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟) يشبههم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ ، نَشَديد الموحَّدة (بِهِنَّ) بالمسائل المذكورة (آنِفًا (٤) جِبْريلُ) عَلِي (قَالَ (٥)) أنسٌ: (فَقَالَ خَبَرَنِي) بتشديد الموحَّدة (بِهِنَّ) بالمسائل المذكورة (آنِفًا (٤) جِبْريلُ) عَلِي (قَالَ (٥)) أنسٌ: (فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «نصب بقوله: مَقدَم» هذا مبنيِّ على [أنَّ] النَّاصب للمفعول هو الفاعل، لا الفعل. وجاء في هامش النسخة البولاقية للشيخ قطة رابيُّ قوله: «بقوله مقدّم» لعله «بقوله بلغ». انتهى.

<sup>(</sup>٢) زيد في (ب) و(س): «قال»، وهو تكرارٌ.

<sup>(</sup>٣) في (م): «علامةً».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «أنفًا» بالمدِّ والقصر، ومعناه: الآن والسَّاعة «حلبي».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (م): «فقال».

عَبْدُ اللهِ) بن سلامٍ: (ذَاكَ) يعني: جبريل (عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ المَلَاثِكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمُ مجيبًا له: (أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ(١) فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرب، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ(١)) وهي القطعة(٣) المنفردة المتعلِّقة بالكبد، وهي أطيبها، وهي في غاية اللَّذَّة، وقيل: هي أهنأ طعام وأمرؤه، وقيل: إنَّ الحوت هو الَّذي عليه ٥/٢١٠ الأرض، والإشارة بذلك إلى نفاد الدُّنيا (وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ/ إِذَا غَشِيَ المَرْأَةَ) أي: جامعها (فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا) ضُبِّب على قوله: «ماؤها» في الفرع، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «اسْتَبقت» بهمزة وصل وتسكين السِّين(١) المهملة وفوقيَّةِ مفتوحةٍ وبعد القاف تاء تأنيثٍ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «سَبقت» بفتح السِّين وإسقاط الألف والفوقيَّة (كَانَ الشَّبَهُ لَهَا) وفي حديث عائشة عند مسلم: «إذا علا ماءُ الرَّجل ماءَ المرأة أشبه أعمامه، وإذا(٥) علا ماءُ المرأة ماءَ(٦) الرجل/ أشبه أخواله» والمراد بالعلوِّ هنا: السَّبق، لأنَّ كلَّ من سبق فقد علا شأنه، فهو علوٌّ معنويٌّ، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى - بعونه وكرمه قبيل «كتاب المغازي» [ح:٣٩٣٨] (قَالَ) ابن سلام: (أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ) بضمِّ الموحَّدة وسكون الهاء وتُضَمُّ، جمع بهيتٍ، كقضيبٍ وقُضُب، وهو الَّذي تبهت العقول(٢) له بما يفتريه(٨) من الكذب، أي: كذَّابون مُمَارون لا يرجعون إلى الحقِّ (إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ) عنِّي (بَهَتُونِي) كذبوا عليَّ (عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ اليَهُودُ)(٩) إلى رسول الله مِنَاشِمِيمِم (وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ) بن سلامِ (البَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِم)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي «دلائل النُّبوَّة»: سأل عن السُّواد الَّذي في القمر بدل «أشر اط السَّاعة». «شرح حلبي».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الحوت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قطعته».

<sup>(</sup>٤) «السّين»: ليس في (ب) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و(س): «وإن»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) «ماء»: سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): قوله: «العقول» كذا بخطّه، وعبارة الزَّركشيِّ: المقول له بما يفتريه عليه ويختلقه.
 وقوله: «المقول» بالميم.

<sup>(</sup>۸) زید فی (ص) و (م): «علیه».

<sup>(</sup>٩) زيد في (ص): «أي».

لليهود: (أَيُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنا، وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنا) «أفعل» التَّفضيل بلفظ الأخير، ولغير أبي ذرِّ: «أفعل» التَّفضيل بلفظ الأخير، ولغير أبي ذرِّ: «أخبرُنا، وابن أخيرنا» بالموحَّدة في الأولى من الخبرة، وبالتَّحتيَّة في الثَّانية (فقال رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ مَنْ ذلِكَ، فَعَادُ اللهِ مَنْ البيت (إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ إلله إلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالُ: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَوَقَعُوا فِيهِ).

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وأمَّا الشَّبه» لأنَّ التَّرجمة في خلق آدم وذرِّيَّته.

٣٣٣٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا».

وبه قال: (حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبّهِ (عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبّهِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُكِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله عِيمٍ نَحْوَهُ) فيه حذفٌ، قيل: لعلّه رُوِي قبل هذا عن محمَّد بن رافعٍ عن عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ عن همَّامٍ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ مِنَالله عِيمٍ (لولا بنو إسرائيل لم يخبُث (٣) الطَّعام ولم يَخْنِزِ اللَّحمُ (٤)، ولولا حوَّاء لم تخن أنثى زوجها الدَّهر » ثمَّ رواه عن بشر بن محمَّد عن عبد الله عن مَعْمَرٍ عن همَّامٍ عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ مِنَالله عن مَعْمَرٍ عن همَّامٍ عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ مِنَالله عن مَعْمَرٍ عن همَّامٍ عن أبي هريرة، عن النَّبي مِنَالله عن مَعْمَرٍ عن همَّامٍ عن أبي هريرة، عن النَّبي مِنَالله يَخْنَزِ اللَّحْمُ) بخاء معجمةٍ ساكنةٍ فنونِ مفتوحةٍ فزاي، لم يُنتن (٥)، وأصل ذلك فيما رُوِي عن قتادة: أنَّ بني إسرائيل ادَّخروا لحم السَّلوى (٢)، مفتوحةٍ فزاي، لم يُنتن (٥)، وأصل ذلك فيما رُوِي عن قتادة: أنَّ بني إسرائيل ادَّخروا لحم السَّلوى (٢)،

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): «تفضيل».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الخيريَّة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «خبُث»: بابه «قرُب». «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «يَخْنَزِ اللَّحمُ» بفتح أوَّله وسكون الخاء المعجمة وكسر النُّون وبفتحة أيضًا. «فتح»، «خَنِزَ» من باب «فَرح». «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): "نتِّنَ" من "بابّي: ضرّب وتعِب".

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): ولا يجوز قصرُها. «حلبي». وفي هامش (ل): قيل: هي طائر كالسُّمَّان، والواحدة: سلواة، =

وكانوا نُهوا عن ذلك (١)، فعُوقِبوا بذلك، فاستمرَّ نتن اللَّحم من ذلك الوقت (ولَوْلَا حَوَّاءُ) بالهمز (١) ممدودًا(٣) (لَمْ تَخُنْ أُنْفَى زَوْجَهَا) حيث زيَّنت لزوجها آدم للِلهُ الأكل من الشَّجرة، فسرى في أولادها مثل ذلك، فلا تكاد امرأةٌ تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول.

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَاثِدَة، عَنْ مَيْسَرَةَ اللهَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، فَإِنَّ الشَّهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ الشَّوْصُوا بِالنِّسَاء، فَإِنْ الصَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْء فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ) بِضِمِّ الكَافَ مُصغَّرًا، محمَّد بِن العلاء (وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ) المراحاء المهملة المكسورة/والزَّاي، التِّرمذيُ العابد (فَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) بِضِمُّ الحاء وفتح السِّين مُصغَّرًا، ابن الوليد الجُعْفيُ (عَنْ زَائِدَة) بِن قُدامة الثَّقفيِّ (عَنْ مَيْسَرَة) ضَدُّ الميمنة، ابن عمَّارٍ (الأَشْجَعِيِّ) بالشِّين المعجمة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمان (عُنَّ الأشجعيِّ الغطفانيُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ اللَّهُ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاسَهِ اللهِ السَّيْكِمُ: السَّيْوطُ: الاستيصاء قبول الوصيَّة، والمعنى: أوصيكم (بِالنِّسَاء) خيرًا، وقال الطّيبيُّ: الأظهر أنَّ السِّين للطَّلب مبالغة، أي: اطلبوا الوصيَّة من أنفسكم في حقهنَّ بخيرٍ، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانُوامِن فَبْلُ يَسْتَفْتِحُون ﴾ [البقرة: ٨٩] قال في "الكشَّاف»: السِّين للطّاب العالم، أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم، كالسِّين في "استعجب» ويجوز أن يكون من الخطاب العام، أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقِّ النُساء (فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّعِ) الخواب العام، أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقِّ النُساء (فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّعِ) همرة وفتح اللَّم وتُسكَّن/، واحد الأضلاع، استُعير (٥) للعوج

<sup>=</sup> وقيل: السَّلوى: ما أسلاهم عن غيره لطيبه، ثمَّ قيل: كان ينزل لكلِّ واحد كلَّ ليلة قدرُ صاع، ونُهُوا عن الادِّخار للغد، إلَّا يوم الجمعة، فإنَّهم كانوا يأخذون ليوم السَّبت وما كان ينزل عليهم شيء يوم السَّبت، فادَّخروا وقدَّدوا، ففسد عليهم، وكان هذا من ظلمهم أيضًا. «حلبي».

<sup>(</sup>١) اعن ذلك»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(س): «بالهمزة».

<sup>(</sup>٣) في (د): الممدود».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «سنان» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (م): الستُعيرت،

صورة أو معنى، أي(١٠): فلا يتهيًا الانتفاع بها إلّا بمُداراتها والصّبر على اعوجاجها، وقيل: أراد به أنّ أوّل النّساء حوّاء أُخرِجت من ضلع آدم الأيسر، وقيل: من القُصَيْرَى(١٠) كما تخرج النّخلة من النّواة، وجُعِل مكانها لحمّ، وهذا مرويٌ عن ابن عبّاس فيما رواه إسحاق(١٠) في اللمبتدأ» بلفظ: «إنَّ حوّاء خُلِقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم» وكأنّ المعنى: أنّ النّساء خُلِقن من أصلٍ خُلِق من شيء مُعْوَجٌ، وقوله: «أعوج» هو «أفعل» التّفضيل، فاستعماله في العيوب شاذٌ، وإنّما يمتنع عند الالتباس بالصّفة، فإذا تميّز عنه بالقرينة جاز (وَإِنّ أَعْوَجَ شيء في الضّلع أَعْلَاه) ذكره تأكيدًا لمعنى الكسر، أو إشارة إلى أنّها خُلِقت من أعوج أجزاء الضّلع، مبالغة في إثبات هذه الصّفة لهنّ، أو ضُرِب مثلًا لأعلى المرأة، لأنّ الضّلع مُؤنّثةٌ، وإنّما لسانها، وهو الّذي يحصل منه الأذى. والأصل: التّعبير بـ «أعلاها» لأنّ الضّلع مُؤنّثةٌ، وإنّما أعاد الضّمير مُذكّرًا على تأويله بالعضو، وقول(١٤) الزّركشيّ: -تأنيثه غير حقيقيّ، فلذا جاز(٥) التّذكير - تعقّبه في «المصابيح» فقال: هذا غلطّ(١١)؛ لأنّ معاملة المُؤنّث غير الحقيقيّ معاملة المُذكّر إنّما هو بالنّسبة إلى ظاهره إذا أُسنِد إليه، مثل: طلع (١٠) الشّمس، وأمّا مضمره فحكمه المؤنّث الحقيقيّ في وجوب التّأنيث، تقول: الشّمس طلعت(٨)، وهي طالعةٌ، ولا تقول:

<sup>(</sup>١) ﴿أَيِّ : ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: بالضمّ «القُصَيْرَى» مقصورة أسفل الأضلاع، أو آخر ضِلع في الجَنْبِ «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في الأصول الخطية: «ابن إسحاق» وهو وهم سبق التنبيه عليه قبل الحديث (٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «وقال».

<sup>(</sup>٥) في (د): «جاء».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): ليس بغلط، فإنَّما ذكره الزَّركشيُّ، نقله في «التَّصريح» عن ابن كيسان: يجوز ترك التَّاء في الكلام للنَّد يقال: الشَّمس طلع، كما يقال: طلع الشمس، لأنَّ التَّانيث مجازيُّ، ولا فرق بين المُضمَر والظَّاهر. انتهى بخطٌ شيخنا. وأضاف في هامش (ج): أقول: ليس بغلط، فإنَّ... واستدلَّ على ذلك بقول الشاعر:

ولا أرض أبقـل إبقالهـا

بأنَّه كان يمكنه أن يقول: أبقلت ابقالها بالبقل، فلمَّا عدل عن ذلك مع تمكُّنه منه؛ دلَّ على أنَّه مختار لا مضطرٌّ، ويؤيِّد ما قاله ابن كيسان أنَّ الأعلَمَ حكى أنَّه روى: أبقلتِ ابْقالها؛ بتخفيف الهمزة... إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): "طلوع"، والمثبت موافق لما في "المصابيح" (١٠١/٧)، وفي هامش (ج) و(ل): المصابيح: مثل طلع الشمس.

<sup>(</sup>A) في (د): "طلعت الشَّمس"، ولا يصحُّ.

د٤/٨٥ب

طلع، و(١) هو طالع. نعم قد يُؤوَّل في بعض المواضع بالمذكَّر فينزَّل(١) منزلته، مثل:

فلا مزنةً وَدَقَتُ ودقَها ولا أرضَ أبقلَ إبقالَها (٣)

فأوَّلَ الأرضَ بالمكان فذكّر ، وكذا ما نحن فيه.

(فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ) أي: وإن لم/ تُقِمْه (لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ) فلا يقبل الإقامة، وهذا ضربُ مَثَلِ لِمَا في أخلاق النِّساء من الاعوجاج، فإن أريد منهنَّ الاستقامة ربَّما أفضى ذلك إلى الطَّلاق. وفي «مسلم» من حديث أبي هريرة: «إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها» (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء) أيُّها(٤) الرِّجال. وفي الحديث: النَّدب إلى المداراة لاستمالة النُفوس وتألُّف(٥) القلوب، وفيه سياسة النِّساء بأخذ العفو عنهنَّ، والصَّبر على عوجهنَّ، فإنَّ من رام تقويمهنَّ فاته الانتفاع بهنَّ، مع أنَّه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. وفي «صحيح ابن حبَّان» مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «إنَّ المرأة خُلِقت من ضلع على معاشه. وفي «صحيح ابن حبَّان» مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «إنَّ المرأة خُلِقت من ضلع أعوج(٢)، فإن أقمتها كسرتها، فدارِها تَعِشْ بها».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «النِّكاح وعِشْرة النِّساء» [ح: ١٨٦]، ومسلمٌ في «النِّكاح».

٣٣٣٢ - حَدَّثَنَا مَسُ لِهُ مِنْ لَهُ مِنْ مَفْضٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ لِهُ مِنْ لِهُ مِنْ لِهُ مِنْ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَلَجَلَهُ وَمُنْقَدٌ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرَزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّة، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّة، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ إِلَا فِي الرَّولُ النَّارِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَيَوْ مَلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارِ».

في (ص): "طالعً"، وليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «فيتنزَّل».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال في «التَّصريح»: وفي هذا التَّأويل نظر؛ لأنَّ الهاء في «إبقالها» تأباه. انتهى. وقد يقال: ذكَّر أوَّلًا باعتبار الحال، ثمَّ أنَّث باعتبار البقعة، ومثل ذلك جائزٌ واقعٌ في كلامهم.

<sup>(</sup>٤) زيدفي(د): «يا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وتأليف».

<sup>(</sup>٦) كلمة أعوج ليست في ابن حبان (٤١٧٨).

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طلقي قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ) الجهنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ) بن مسعود براته، قال: (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ وَهُو الصَّادِقُ) في قوله (المَصْدُوقُ) فيما وعده به الله مِمَرَّجِلَّ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ) بكسر همزة «إنَّ» في الفرع كأصله على معنى «حدَّثنا فقال: إنَّ أحدكم» أو «إنَّ» وما بعدها محكيَّان بـ «حدَّثنا» على ما عُرف من مذهبهم في جواز الحكاية بما فيه من معنى القول لا حروفه، وقول أبي البقاء: -لا يجوز إلَّا الفتح لأنَّ قبله «حدَّثنا»-منقوضٌ بما ذُكِر، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «وإنَّ خلق أحدكم» (يُجْمَعُ) بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه مبنيًّا للمفعول، أي: يُضَمُّ (فِي بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) بلياليها بعد الانتشار، وزاد أبو عوانة: «نطفةً»، فبيَّن أنَّ الَّذي يُجمَع هو النُّطفة وهو المنيُّ، وذلك أنَّ ماء الرَّجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله تعالى أن يخلق من ذلك الجنين هيَّأ أسباب ذلك، لأنَّ في رحم المرأة قوَّتين، قوَّة انبساطٍ عند ورود منيِّ الرَّجل حتَّى ينتشر في جسد(١) المرأة، وقوَّة انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه منكوسًا، ومع كون المنيِّ ثقيلًا بطبعه. وفي منيِّ الرَّجل قوَّة الفعل، وفي منيِّ المرأة قوَّة الانفعال، فعند الامتزاج يصير منيُّ الرَّجل كالأنفحة للَّبن، وفي «النَّهاية»: يجوز أن يريد بالجمع مكث النُّطفة في الرَّحم لتتخمَّر فيه حتَّى تتهيَّأ للتَّصوير (ثُمَّ يَكُونُ) أي: يصير (عَلَقَةً) دمًا غليظًا جامدًا (مِثْلَ ذَلِكَ) الزَّمان، والمعنى: أنَّها تصير بتلك(٢) الصِّفة مدَّة الأربعين (ثُمَّ يَكُونُ)/ يصير (مُضْغَةً) قطعة لحم، سُمِّيت بذلك، لأنَّها بقدر ما يمضغه الماضغ ٢٢٣/٥ (مِثْلَ ذَلِكَ) الزَّمان (ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ) في الطَّور الرَّابع حين يتكامل بنيانه وتتشكَّل أعضاؤه (مَلَكًا) وهو المُوكَّل بالرَّحم، أي: يأمره/ (بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ) يكتبها من القضايا المقدَّرة في الأزل د١٥٩/٤ (فَيَكْتُبُ) الملك الكتابة المعهودة في صحيفته (٣) أو بين عينيه (عَمَلَهُ) هل هو صالحٌ أو فاسدٌ؟ (وَأَجَلَهُ) أهو طويلٌ أو قصيرٌ؟ (وَرِزْقَهُ) أهو حلالٌ أو حرامٌ؟ قليلٌ أو كثيرٌ؟ والثَّلاثة نصبٌ بـ "يكتب" ولأبي ذرِّ: ((فيُكتَب) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة (٤) مبنيًّا للمفعول ((عملُه وأجلُه

<sup>(</sup>۱) في (د): «جسم».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «مثل».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): "صحيفة".

<sup>(</sup>٤) في (د): «الموحَّدة»: وليس بصحيح.

ورزقُه» برفع الثَّلاثة على النِّيابة عن(١) الفاعل (وَ) هو (شَقِيٌّ) باعتبار ما يُختَم له (أَوْ سَعِيدً) باعتبار ما يُختَم له. كما دلَّ عليه بقيَّة (١) الحديث، والمراد: أنَّ الملك يكتب إحدى الكلمتين. كأن يكتب مثلًا: عمل هذا الجنين صالح، وأجله ثمانون سنةً، ورزقه حلالٌ، وهو سعيدً. قال الحافظ ابن حجرٍ: وحديث ابن مسعودٍ بجميع طرقه يدلُّ على أنَّ الجنين يتقلُّب في مئةٍ وعشرين يومًا في ثلاثة أطوارٍ ، كلُّ طورٍ منها في أربعين (ثُمَّ) بعد تمامها (يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) من المعاصي، والباء زائدة، والأصل: يعمل عمل أهل النَّار، لأنَّ قوله: «عمل» إمَّا مفعولٌ مطلقٌ، أو مفعولٌ به، وكلاهما مستغن عن الحرف، فزيادة الباء للتَّأكيد، أو ضمَّن (٣) «يعمل» معني (٤): «يتلبَّس» في عمله بعمل أهل النَّار (حَتَّى مَا يَكُونُ) رفعٌ على أنَّ «حتَّى» ابتدائيَّةٌ ، ويجوز النَّصب بـ «حتَّى» ، و «ما» نافيةٌ غير مانعةٍ لها من العمل (بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) أي: (٥) النَّار (إلَّا ذِرَاعٌ) تمثيلٌ بقرب حالة الموت، وضابط ذلك الحسِّيِّ: الغرغرةُ الَّتي جُعِلت علامةً لعدم قبول التَّوبة (فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ) الَّذي كتبه الملك عليه وهو في بطن أمَّه عقب ذلك من غير مهلة (٦) (فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجَنَّةِ) عند ذلك (فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ) وموضع «عليه» نُصِبَ على الحال، أي: يسبق المكتوب واقعًا عليه. والمراد بسبق الكتاب: سبق ما تضمَّنه على حذف مضافٍ، أو المراد: المكتوب، والمعنى: أنَّه يتعارض عمله في اقتضاء الشَّقاوة والمكتوب في اقتضاء السَّعادة، فيتحقَّق مقتضى المكتوب، فعبَّر عن ذلك بالسَّبق، لأنَّ السَّابق يحصل مراده دون المسبوق (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ) من الطَّاعات (حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ) وفي الحديث: أنَّ الأعمال حَسَنها وسيِّئها أماراتٌ وليست بموجباتٍ، وأنَّ مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء إلى غير ذلك ممَّا يتعلَّق بالأصول والفروع

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «على».

<sup>(</sup>٢) ﴿بقيَّة »: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «معنى»: ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بمعني».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «بين».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «مهملةِ» وهو تحريفٌ.

ممَّا يأتي(١) إن شاء الله تعالى الإلمام بشيء منه في «القدر» إح: ٢٥٩٤ بعون الله تعالى.

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ مِنْ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ مِنْ مُن لَكُ مَن النَّبِيِ مِنَ اللهُ عَلَا: «إِنَّ اللهَ وَكُلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: يَا رَبٌ نُظفَةً، يَا رَبٌ عَلَقَةً، يَا رَبٌ مُضْغَةً، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَهَا قَالَ: يَا رَبٌ أَذَكَرٌ ؟ يَا رَبٌ أُنْثَى ؟ يَا رَبٌ شَقِي أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرَّرْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) اسم جدِّه (۱) درهمٌ ، الأزديُّ الجهضميُ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا (ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ) أبي معاذٍ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِهِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ سَهَا شَعِيمٍ ) أَنَّه (قَالَ: إِنَّ اللهَ وَكَّلَ) بتشديد الكاف (في ٤١٠٥ معاذٍ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِهِي مُن النَّبِيِّ سَهَا شَعِيمٍ ) أَنَّه (قَالَ: إِنَّ اللهَ وَكَلَ) بتشديد الكاف (في ٤١٠٥ الرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ) عند وقوع النَّطفة التماسًا لإتمام الخلقة: (يَا رَبِّ) -بحذف ياء المتكلِّم - ، هذه (نُطْفَةٌ) أي: منيُّ (يَا رَبِّ) هذه (عَلَقَةٌ) قطعة من دم جامدةٍ (يَا رَبِّ) هذه (مُضْغَةٌ) قطعة لحم مقدار ما يُمضَغ، وفائدة ذلك: أنَّه يستفهم هل يتكوَّن (٢) منها أم لا ؟ (فَإِذَا أَرَادَ) سبحانه وتعالى (أَنْ يَخُلُقَهَا قَالَ) الملك: (يَا رَبِّ أَذَكُرٌ) هو (يَا رَبِّ) (٤) أم شعِيدٌ) مطيعٌ لك؟ (فَمَا الرِّزْقُ) الَّذي يعيش به ؟ (فَمَا الأَجَلُ؟) أي: مدَّة حياته إلى وقت موته (فَيُحُتَبُ كَذَلِكَ) بضمٌ التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة ، مبنيًا للمفعول (في بَطْن أُمِّهِ) ظرفٌ لـ «يكتب».

وهذا الحديث سبق في «الحيض» [ح: ٣١٨].

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنسَ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ».

<sup>(</sup>١) في (م): «سيأتي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لجدُّه» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يُكوَّن».

<sup>(</sup>٤) (پارټ): سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) «أم»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «أهو».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ) الدَّارِميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِث) الهُجَيْمِيُّ (١) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب (الجَوْنِيِّ) بفتح الجيم وبعد الواو السَّاكنة نونٌ (عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ) إلى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيرُم: (إِنَّ اللهَ) بَمَزُولُ يقولُ يوم القيامة (لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا) قيل: هو أبو طالب: (لَو أَنَّ لَكَ مَا فِي بَمَرُولُ يَقُولُ) يوم القيامة (لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا) قيل: هو أبو طالب: (لَو أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ (١) مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟) بالفاء، من الافتداء / وهو خلاص نفسه ممَّا وقع فيه بدفع ما يملكه (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) الله تعالى: (فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُو أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ) ما يملكه (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) الله تعالى: (فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُو أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ) حين أخذت الميثاق (أَلَّ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ) إذ أخرجتك إلى الدُّنيا (إِلَّا الشِّرْكَ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «صفة الجنَّة والنَّار» [ح:٥٥٧] أواخر (٢) «الرِّقاق (٤)» [ح:٦٥٣٨]، ومسلمٌ في «التَّوبة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةً) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعود (بَرُيُّ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشيرِيمِ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ) -بضمِّ الفوقيَّة الأولى وفتح الثَّانية مبنيًّا للمفعول - من بني آدم (ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَولِي اللهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَولِي عَنْ قتل أَخاه هابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وإسكان الفاء، نصيبٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَولِي اللهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَولِي اللهِ عَنْ قتل أَخاه هابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وإسكان الفاء، نصيبٌ

<sup>(</sup>١) في (د): «الجهضميُّ»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «جميعًا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «آخر».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال في «الفتح»: عبَّر جماعة من العلماء في كتبهم بـ «الرقائق» قلت: منهم ابن المبارك والنَّسائيُ في حلل الكبير»، و «الرِّقاق»: جمع رقيق، و «الرَّقائق»: جمع «رقيقة»، وسُميَّت هذه الأحاديث بذلك، لأنَّ في كلَّ منها ما يُحدِث في القلب رقَّة، قال أهل اللَّغة: الرَّقَة: الرَّعة، وضدُّه: الغلظ، ويقال للكثير الحياء: رقَّ وجهه استحياء، وقال الرَّاغب: متى كانت الرَّقة في جسم فضدُها الصَّفاقة، كثوب رقيق وثوب صفيق، ومتى كانت في نفسٍ فضدُها القسوة، كرقيق القلب وقاسي القلب، وقال الجوهريُّ: ترقيق الكلام: تحسينه.

(مِنْ دَمِهَا، لأنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ) على وجه الأرض من بني آدم.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ القاتل قابيل وَلَدُ آدم من صلبه، فهو داخل في لفظ الذُّرِيَّة في التَّرجمة.

والحديث أخرجه أيضًا(١) في «الدِّيات» [ح:١٨٦٧] و«الاعتصام» [ح:٧٣٢١]، ومسلم في «الحدود»، والتِّرمذيُّ في «العلم»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وابن ماجه في «الدِّيات».

## ٢ - باب: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، يُذكَر فيه: (الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ) ومناسبته لسابقه من حيث/ إنَّ بني د١٠٠/١ آدم مُركَّبةٌ من الأجساد والأرواح.

٣٣٣٦ - قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا سَعِيدٍ مَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ قَالَ اللَّيْتِ اللَّهُ وَالْحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»، وَقَالَ يَحْيَى ابْنُ اللَّهُ مِنْهَا اخْتَلَفَ»، وَقَالَ يَحْيَى ابْنُ اللَّهُ مِنْ سَعِيدٍ بِهَذَا.

(قَالَ) أي: المؤلِّف فيما وصله في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح: (قَالَ<sup>(7)</sup> اللَّيْثُ) ابن سعد الإمام: (عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ) الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرَّحمن<sup>(7)</sup> (عَنْ عَائِشَةَ بِنَيْبَ) أَنَّها (قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِه مِنَاسِه مِنْ اللَّرْوَاحُ) الَّتي يقوم بها الجسد وتكون بها الحياة (جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ) أي: جموعٌ مجمعةٌ، وأنواعٌ مختلفةٌ (فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا) توافق في الصِّفات وتناسب في الأخلاق (ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا) لم يوافق ولم يناسب (اخْتَلَفَ) والمراد: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدُّمها الأجساد. أي: أنَّها خُلِقت أوَّل خلقتها على قسمين من الشعادة واختلافي، إذا تقابلت وتواجهت، ومعنى تقابلها: ما جعله الله عليها من السَّعادة والشَّقاوة والأخلاق في مبدأ الخُلْق، فإذا تلاقت الأجساد الَّتي فيها الأرواح في الدُّنيا ائتلفت

<sup>(</sup>۱) «أيضًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) زيد في (ب) و(س): «وقال» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة»، وفي هامشها: كذا في جميع النُسخ التي معنا: «قال: قال» بدون واو بينهما.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): أي: ابن سعد بن زرارة. «تقريب». وزاد في هامش (ج): الأنصاريَّة المدنيَّة، أكثرت عن عائشة «تقريب».

على حسب ما خُلِقت عليه، ولذا ترى الخيّر يحبُّ الأخيار ويميل إليهم، والشّرير يحبُّ الأشرار ويميل إليهم. وقال الطِّيبيُّ: الفاء في «فما تعارف» للتَّعقيب، أتبعت المجمل بالتَّفصيل، فدلَّ قوله: «ما تعارف» على تقدُّم اختلاطٍ في الأزل، ثمَّ تفرُّق بعد ذلك في أزمنةٍ متطاولةٍ، ثمَّ ائتلافٍ بعد التَّعارف، كمن فقد أنيسه وإلفه ثمَّ اتَّصل به، وهذا التَّعارف إلهاماتُّ يقذفها الله تعالى في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسَّابقة. وفي حديث ابن مسعود عند العسكريِّ مرفوعًا: «الأرواح جنودٌ مُجنَّدةٌ، تلتقي فتشامُّ كما تشامُّ الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فلو أنَّ رجلًا مؤمنًا جاء إلى مجلسٍ فيه مئة منافقٍ وليس فيهم (١) إلَّا مؤمنٌ واحدٌ لجاء حتَّى يجلس إليه، ولو أنَّ منافقًا جاء إلى مجلس فيه مئة مؤمنٍ وليس فيه إلَّا منافقٌ واحدٌ لجاء حتَّى يجلس إليه» وللدَّيلميِّ بلا سندٍ عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «لو أنَّ رجلًا مؤمنًا دخل مدينةً فيها ألف منافق ومؤمنٌ واحدٌ لشمَّ روحُه روحَ ذلك المؤمن وعكسه " ولأبي نُعَيم في "الحلية " في ترجمة أُويسِ: أنَّه لمَّا اجتمع به هَرمُ بن حيَّان العبديُّ ولم يكن لقيه، وخاطبه أُويسٌ باسمه، قال له هرمٌ: من أين عرفت اسمي واسم أبي، فوالله ما رأيتك ولا رأيتني؟ قال: عرفت روحي روحَك حيث(١) كلَّمت(٣) نفسي نفسَك، وإنَّ المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بهم الدَّار. وقال بعضهم: أقرب القرب مودَّة القلوب وإن تباعدت الأجسام، وأبعد البُعْد تنافر التَّداني. ولبعضهم:

إنَّ القلوب لأجنادٌ مُجنَّدةٌ فما تعارف منها فهو مؤتلفٌ

ولآخر:

مستورةً في سرً هذا العالم/ من قَبْلِ خلقِ اللهِ طينة آدم

قول الرَّسول فمن ذا فيه يختلفُ

وماتناكر منها فهو مختلفُ

بيني وبينك في المحبَّة نسبةً نحنُ الَّذين تحاببتُ أرواحُنا

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة في «الأدب»/.

د٤٠/٤٠ وهذا الحديث

250/0

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «فيه».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «حين».

<sup>(</sup>٣) في (م): «علمت».

(وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الغافقيُّ البصريُّ ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (حدَّثَني) بالإفراد (يَحْيَى ابْنُ سَعِيدِ) الأنصاريُّ (بِهَذَا) الحديث السَّابق، وليس يحيى بن أيُّوب من شرط المؤلِّف، فلذا(١) أخرج له في الاستشهاد وأورده(١) من الطَّريقين بلا إسناد(٣)، فصار أقوى ممَّا لو ساقه بإسناده، قاله الإسماعيليُّ، قال ابن حجر : ويشهد للمتن(١) حديث أبي هريرة عند مسلم.

## ٣- باب قَوْلِ اللهِ بَرَرْبِنَ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ \* ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ بَادِئَ ٱلرَّايِ ﴾: مَا ظَهَرَ لَنَا، ﴿ أَقْلِعِ ﴾: أَمْسِكِي، ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾: نَبَعَ المَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الجُودِيُّ جَبَلٌ بِالجَزِيرَةِ، ﴿ وَأَبْ مِثْلُ: حَالِ، ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْمٍ مَنَا أَنُوجِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَأَلْبِ ﴾ مِثْلُ: حَالِ، ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْمٍ مَنَا لَنُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِنَا اللّهِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

(باب قَوْلِ اللهِ مِنَرَّبِلَ: ﴿ وَلَقَدْ ﴾) جواب قسم محذوف تقديره: والله لقد (﴿ أَرْسَلْنَا ﴾) أي بعثنا (٥) (﴿ فُوحًا (٢) إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٥]) وهو ابن خمسين سنةً. وقال مقاتلٌ: ابن مئة سنةٍ. وعند ابن جريرٍ: ثلاث مئة وخمسين سنةً. وقال (٧) ابن عبَّاسٍ: سُمِّي نوحًا (٨). لكثرة نوحه على نفسه، واختُلِف

<sup>(</sup>۱) في (م): «فلهذا».

<sup>(</sup>٢) في (د): «ورواه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بالإسناد».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المتنين».

<sup>(</sup>۵) «أي: بعثنا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: ﴿ نُوحًا ﴾ واسمه: عبد الغفّار، قاله السُّهيليُّ، وقيل: يشكر، وأمُّه اسمها: سمحا بنت أنوش. «شرح الحلبي» صاحب «نور النّبراس»، ﴿ الله السُّهيليُّ، وقيل: يشكر، وأمُّه اسمها: سمحا بنت

<sup>(</sup>٧) في (د): «وعن».

<sup>(</sup>٨) كتب في هامش (د): قال الجواليقيُّ: نوحٌ: أعجميُّ مُعرَّبٌ، زاد الكِرمانيُّ: ومعناه بالسِّريانيَّة: السَّاكن وقال الحاكم: إنَّما سُمِّي نوحًا لكثرة بكائه على نفسه، واسمه عبد الغفَّار، قال: وأكثر الصَّحابة على أنَّه قبل إدريس، وقال غيره: هو نوح بن لَمْك -بفتح اللَّام وسكون الميم، بعدها كافّ- ابن مَتُوشَلَخ -بفتح الميم وتشديد المُثنَّاة المضمومة بعدها واوِّ ساكنةٌ ثمَّ معجمةٌ - ابن أخَنُوخ، وهو إدريس -فيما يُقال- وروى الطَّبرانيُّ عن أبي ذرِّ قال: قلت: يا رسول الله من أوَّل الأنبياء؟ قال: «آدم»، قلت: ومن؟ قال: «نوحٌ، وبينهما عشرة قرونٍ» وفي «المستدرك»: عن ابن عبَّاسٍ قال: كان بين آدم ونوحٍ عشرة قرونٍ، وفيه عنه مرفوعًا: «بعث الله نوحًا لأربعين سنةً، فلبث في قومه ألف سنةٍ إلَّا خمسين عامًا يدعوهم، وعاش بعد الطُوفان ستِّين سنةً حتَّى كثر النَّاس وفشوا، وذكر ابن جريرٍ أنَّ مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمئةٍ وستَّةٍ وعشرين عامًا، وفي =

في سبب نوحه، فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك، وقيل: لمراجعته ربّه في شأن ابنه كنعان، وهو نوح بن لامِك (۱) بن مَتَّوشَلَخ (۱) بن أَخْنُوخ، وهو إدريس، وهو أوَّل نبيِّ بعثه الله بعد إدريس، وقال القرطبيُ: أوَّل نبيِّ بعثه الله بعد آدم بتحريم البنات والعمَّات والخالات، وكان مولده -فيما ذكره ابن جرير - بعد وفاة آدم بمئة وستَّة وعشرين عامًا، ومات وعمره ألف سنة وأربع مئة سنةٍ، ودُفِن بالمسجد الحرام، وقيل غير ذلك. وعن أبي أمامة ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن نوحٍ ؟ قال: «عشرة قرونِ» يا رسول الله، أنبيُّ كان آدم ؟ قال ابن كثير: وهو على شرط مسلم، ولم يخرجوه.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهُ عَبَّاسٍ ﴾ إلى الله عن أوَّل وهلة (﴿ أَقَلِعِي ﴾ قال ابن عبَّاسٍ ، أي ( أَنَا طَهَرَ لَنَا ) من ( عَيْ فيما رواة و تأمُّلِ ، بل من أوَّل وهلة (﴿ أَقَلِعِي ﴾ قال ابن عبَّاسٍ ، أي ( أَمْسِكِي ) ومنه: أقلعت الحُمَّى ، وهذا مجازٌ ، لأنَّها مواتٌ ، وقيل: جعل فيها ما تُمَيَّز به ، والَّذي قال: إنَّه مجازٌ قال: لو فُتش كلام العرب والعجم ، ما وُجِدَ ( ) فيه مثل هذه الآية ، على حسن

 <sup>«</sup>التَّهذيب» للنَّوويِّ: أنَّ أطول الأنبياء عمرًا إدريس، قيل: إنَّه قبل نوحٍ، وقال ابن اِسحاقٍ: كان إدريس أوَّل نبيِّ أُعطِي النُّبوَّة وهو أخنوح بن يَرْد بن مَهْلائل بن أنوش بن قَيْنان بن شيث بن آدم، وقال وهب بن منبه:
 إدريس جدُّ نوحٍ الَّذي يُقال له: أخنوخ، وهو اسمٌ سريانيٌّ، وقيل: عربيٌّ مشتقٌ من الدِّراسة، لكثرة درسه الصُّحف، "إتقان».

<sup>(</sup>١) في (ل): المك وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): بميم مفتوحة فمثنًاة فوقيَّة مشدَّدة مضمومتان وتفتحان فواو ساكنة وتفتح فشين معجمة مفتوحة وتُسكَّن، فلام ساكنة وقد تفتح وتكسر فخاء معجمة. «شامي». وفي هامش (ج): «بخطه مُتَوشْلخ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وصله».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٥) ﴿أَيِّ : ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) كتب في هامش (د): اختلف الأئمَّة في وقوع المُعرَّب في القرآن؛ فالأكثرون -ومنهم الإمام الشَّافعيُ بَرُجُ وابن جريرٍ وأبو عبيدة والقاضي وابن فارس - على عدم وقوعه فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ قُرُّهَ نَا عَرَبِيًا ﴾ [برسف: ٢] ، وقوله: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرِّهَ اَنَا أَغِيبًا لَقَالُوا لَوْلاَ نُصِلَتَ اَيَنَهُ مَ الْغَيرِيُّ ﴾ [نصلت: ٤٤] ، وقد شدَّد الشَّافعيُ على القائل بذلك، وقال أبو عبيدة: إنَّما أُنزِل القرآن بلسانٍ عربيُّ مبينٍ ، فمن زعم أنَّ فيه غير العربيَّة فقد أعظم القول، وقال ابن فارسٍ: لو كان فيه من لغةٍ غير العربيَّة شيءٌ لتوهَّم متوهِّمٌ أنَّ العرب إنَّما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنَّه أتى بلغاتٍ لا يعرفونها، قال ابن جريرٍ: ما ورد عن ابن عبَّاسٍ وغيره من تفسير ألفاظٍ من القرآن أنَّها بالفارسيَّة أو =

نظمها، وبلاغة وصفها(۱)، واشتمال المعاني فيها (﴿وَفَارَ النَّنُورُ ﴾ [هرد: ١٤]) قال ابن عبَّاسِ فيما وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق عليِّ بن أبي طلحة: أي: (نَبَعَ المَاءُ) فيه وارتفع، كالقدر يفور، والتَّنُور أشرف موضع في الأرض وأعلاه، أو «التَّنُور» الَّذي يُخبَز فيه، ابتدأ منه النبوع على خرق العادة، وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند، قيل: وكان من حجارة، كانت حوًاء تخبز فيه فصار إلى نوحٍ (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن جريرٍ: «التَّنُور» (وَجُهُ الأَرْضِ) وهو قول الزُّهريِّ أيضًا.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابن أبي حاتم: (الجُودِيُّ) في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلجُودِيِّ ﴾ [هود: ٤٤] هو (جَبَلٌ بِالجَزِيرَةِ (٢)) المعروفة بابن عمر في الشَّرق (٣) فيما بين دجلة والفرات، وزاد ابن أبي حاتم: (٤) تشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هو لله تعالى فلم يغرق، وأُرسِيت عليه سفينة نوح، ورُوِي: أنَّه ركب السَّفينة عاشر رجبٍ، ونزل عاشر المحرَّم، فصام ذلك اليوم وصار سُنَّةً، وذكر ابن جريرٍ وغيره: أنَّ الطُّوفان كان في (٥) ثالث عشر شهر (١) آب في شدَّة الحرِّ وقده، وقد (٨) رُوِي: أنَّ نوحًا لمَّا يئس من صلاح قومه دعا عليهم دعوةً غضب الله عليهم،

الحبشيَّة أو النبطيَّة أو نحو ذلك، إنَّما اتَّفق فيها توارد اللُّغات، فتكلَّمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد، وقال آخرون بوقوعه فيه، واستدلُّوا على وقوعه منه باتَّفاق النُّحاة على أنَّ منع صرف نحو: إبراهيم، العلميَّة والعجمة، ورُدَّ هذا الاستدلال بأنَّ الأعلام ليست محلَّ خلاف، والخلاف في غيرها، فوُجِّه بأنَّه إذا اتَّفِق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس، ثمَّ اختار وقوعه فيه وأطال "إتقان».

<sup>(</sup>١) في (ل): «رَضْفُها»، وفي هامشها: وعمل رَصيف بيِّن الرصافة: محكم. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): منسوبة إلى الرئيس عبد العزيز البرقعيديِّ بن عمر الَّذي أنشأها. وفي هامش (ج): منسوبة إلى الرئيس... قاله ابن خلِّكان، وذكر ابن المستوفي في «تاريخ إربل»: أنَّ الَّذي أنشأها أوسٌ وكاملٌ ابنا عمرو بن أوس التَّغلبيِّ، وقيل: منسوبة إلى أمير العراق يوسف بن عمر الثَّقفيُّ؛ قاله الذهبيُّ في «طبقات الحفَّاظ» في ترجمة ابن الأمير. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المشرق».

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): "ثمَّ".

<sup>(</sup>٥) «في»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) «شهر» مثبتٌ من (د)، وليس فيها «عشر».

<sup>(</sup>٧) «الحرّ و»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>A) «قد»: ليس في (ص) و(م).

فلبَّى دعوته وأجاب طلبته، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [الصَّافَات: ٧٥] وأمره أن د ١٦١/٤٤ يغرس شجرًا ليعمل منه السَّفينة/ فغرسه، وانتظره مئة سنةٍ، ثمَّ نجره في مئة سنةٍ (١) أخرى، وأمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعًا، وعرضها خمسين ذراعًا. وقال قتادة: كان(١) طولها ثلاث مئة ذراع في عرض خمسين. وقال الحسن البصريُّ: ستُّ مئةٍ في عرض ثلاث مئةٍ. وعن ابن عبَّاسِ: ألفُّ ومئتا ذراع في عرض ستِّ مئةٍ. وكانت ثلاث طبقاتٍ، كلُّ واحدةٍ عشرة أذرع، فالسُّفلي للدَّوابِّ والوحوش، والوسطى للنَّاس، والعليا للطُّيور، وكان لها غطاءٌ من فوقها مطبقٌ عليها، وفُتِحت(٣) أبواب السَّماء بماء منهمر، وفُجِّرت الأرض عيونًا، وأمره الله(٤) تعالى أن يحمل في السَّفينة من كلِّ زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما له روحٌ من المأكولات وغيرها، لبقاء نسلها، ومن آمن و(°) أهل بيته إلَّا من كان كافرًا، وارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعًا، وقيل: ٥/٢٥٦ ثمانين ذراعًا، وعمَّ الأرض/ كلُّها طولها وعرضها، ولم يبقَ على وجه الأرض أحدُّ(٦)، واستجاب الله تعالى دعوته، حيث قال: ﴿ رَّبِّ لانَّذُرْعَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦] فلم يبقَ منهم عينٌ تطرف، وهذا -كما قاله(٧) الحافظ عماد الدِّين ابن كثيرٍ - يردُّ على من زعم من المفسِّرين وغيرهم: أنَّ عوج (٨) بن عنق - ويُقال: ابن عناق - كان موجودًا من قبل نوح وإلى زمان موسى، ويقولون: كان كافرًا متمرِّدًا جبَّارًا عنيدًا، ويقولون: «عنق» أمُّه بنت آدم من زنَّى!! وإنَّه كان يأخذ لطوله(٩)السَّمك(١٠) من قرار البحر ويشويه في عين الشَّمس، وإنَّه كان يقول لنوح وهو في السَّفينة: ما هذه القصعة الَّتي بك؟! ويستهزئ به، ويذكرون أنَّ طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئةٍ

<sup>(</sup>١) السنة اليس في (د).

<sup>(</sup>١) «كان»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وتفتّحت).

<sup>(</sup>٤) اسم الجلالة ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) زيد في (ب) و (س): «من».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أهل».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>A) في هامش (ل): في «القاموس»: و«عُوق» كـ «نُوح»، والد «عوج» الطويل، ومن قال: عوج بن عنق، فقد أخطأ.

<sup>(</sup>٩) في (د) و(م): «من طوله».

<sup>(</sup>١٠) في غير (ب) و (س): «السَّمكة».

وثلاثًا(١) وثلاثين وثلث ذراع، إلى غير ذلك من الهذيانات الَّتي لولا أنَّها مُسطَّرةً في كثيرِ من كتب التَّفاسير وغيرها من التَّواريخ وغيرها من أيَّام النَّاس، لَمَا تعرَّضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها، ثمَّ إنَّها مخالفةٌ للمعقول والمنقول. أمَّا المعقول(٢) فكيف يسوغ أنَّ الله يهلك ولد نوح لكفره وأبوه نبيُّ الأمَّة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عنق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا، ولا يرحم منهم أحدًا ويترك هذا الجبَّار العنيد، الفاجر الشَّديد، الكافر (٣) الشَّيطان(٤) المَريد؟! على ما ذكروا. وأمَّا المنقول فقال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ [الشُّعراء: ٦٦] وقال: ﴿ رَّبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوخ: ٢٦] ثمَّ هذا الطُّول الَّذي ذكروا(٥) مخالفٌ لما في «الصَّحيحين» [ح: ٣٣٢٦] عن رسول الله مِن الشهيام: «أنَّ الله تعالى خلق آدم طوله ستُّون ذراعًا، ثمَّ لم يزل الخلق ينقص حتَّى الآن» فهذا نصُّ الصَّادق المصدوق المعصوم(١) الَّذي لا ينطق عن الهوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ [النَّجم: ٤] إنَّه لم يزل ينقص حتَّى الآن، أي: لم يزل النَّاس في نقصانٍ في(٧) طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك، وهلمَّ جرًّا إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنَّه لم يوجد من ذرِّيَّة آدم من كان أطول منه، وكيف/ يُترَك ويُصار إلى قول(^) الكَذَبة الكَفَرة من أهل الكتاب الَّذين بدَّلوا كتب الله المنزَّلة، د١٠/٤٠ وحرَّفوها وأوَّلوها(٩) ووضعوها على غير مواضعها، عليهم لعائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وما أظنُّ هذا الخبر عن عوج بن عنق (١٠) إلَّا اختلاقًا من بعض زنادقتهم وكفَّارهم الَّذين كانوا أعداء الأنبياء، والله أعلم. انتهى(١١).

<sup>(</sup>١) (وثلاثًا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في غير (ب) و (س): «العقل».

<sup>(</sup>٣) في نسخة في هامش (د): «الشَّيطان»، وليس في (م).

<sup>(</sup>٤) «الشَّيطان»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «ذُكِر».

<sup>(</sup>٦) «المعصوم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «في»: ليس في (م).

<sup>(</sup>۸) في (ص): «نحو».

<sup>(</sup>٩) «وأوَّلوها»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>١٠) (بن عنق): ليس في (م).

<sup>(</sup>۱۱) (انتهى): مثبتٌ من (م).

(﴿ دَأْبِ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ مِثْلَدَأْبِ قَوِّدِ نُوجٍ ﴾ إغافر: ٣١ | قال مجاهد فيما وصله الفريابيُ: هو (مِثْلُ حَالِ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر: (﴿ دَأْبِ ﴾: حال » فأسقط لفظ (مثل ».

(﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوجِ ﴾) أي: خبره مع قومه (﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ ﴾) عَظُم وشقً على عليكم (﴿ وَتَقَامِى ﴾) أي: إقامتي بينكم مدَّةً مديدةً -ألف سنة إلَّا خمسين عامًا - أو قيامي على الدَّعوة (﴿ وَتَذْكِيرِى ﴾) إيَّاكم (﴿ إِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾) بحججه (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ ٱلشَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٧]) أي: المنقادين لحكمه، وهذه الآية ثبتت في الفرع، وعليها رقم أبي ذرِّ وابن عساكر.

٣ م - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِ رْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَا ثُّ أَلِيمٌ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

(بابُ قَوْلِ اللهِ(۱) تَعَالَى) سقط هذا(۱) لأبي ذرِّ وابن عساكر (﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَّ أَنذِرْ ﴾ أي: بأن أنذر، أي: بالإنذار، أو بأن قلنا له: أنذر (﴿ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [نوخ: ١]): عذاب الآخرة، أو الطُّوفان (إِلَى آخِر السُّورَةِ(٣)) وسقط لأبي ذرِّ من قوله: ﴿ أَنَ أَنذِرْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلِيمٌ ﴾ ".

٣٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ثُنَّهُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "إِنِّي عُمَرَ يَا ثُنْ وَمُهُ وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِللَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُانُ) هو لقب عبدالله بن عثمان العتكيُّ مولاهم المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ) بن المبارك المروزيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (قَالَ سَالِمٌ) هو ابن عبدالله بن عمر: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَبُّكُمْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَهِيمُ فِي النَّاسِ (٤)، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ) بتشديد الجيم بوزن «فعّالي» من أبنية المبالغة، الكثير (٥) الكذب، وهو من الدَّجل، وهو الخلط والتَّلبيس والتَّمويه

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و(س): «قوله» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>۲) زيد في (د) و(م): «الباب».

<sup>(</sup>٣) «إلى آخر السُّورة»: جاء في (د)، بعد قوله: «﴿ أَلِيدٌ ﴾» ولا يصحُّ.

<sup>(</sup>٤) «في النّاس»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «لكثرة».

(فَقَالَ: إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ) أَخَوِّ فَكُمُوهُ، والجملة مُؤكَّدة برانَّ واللَّام وكونها اسميَّة (وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ (۱) قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ) خصَّه بعد التَّعميم، لأنَّه أوَّل نبيِّ أنذر قومه، وأوَّل مشرِّع من الرُّسل، أو أبو (۱) البشر الثَّاني، وذرِّيَّته هم الباقون في الدُّنيا لا غيرهم (وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ من الرُّسل، أو أبو (۱) البشر الثَّاني، وذرِّيَّته هم الباقون في الدُّنيا لا غيرهم (وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ) سقط لفظ «لكم» لابن عساكر (قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيِّ لِقَوْمِهِ) مبالغة في التَّحذير: (تَعْلَمُونَ أَنَّهُ) فيهِ) الله عن كل من النَّالَة عن كل من النَّالَة عن كل من الله عن كل من الله عن كل من الله عن كل من النَّالِي الله عن كل من المحدَثات.

٣٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُرُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيْمُ: إِنَّهُ أَحْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيْمُ: إِنَّهُ أَحْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِنَالِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينِ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح الشَّين المعجمة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مُوحَّدةً مفتوحةً ، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفي أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ظِيِّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَا سَعِيرً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ سِنَا سَعِيرً اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَعْتَلَةِ وَلَ مثال (النَّارِ) ولا بن عساكر: «معه تِمثال» بمُثنَّاةٍ مَكسورةٍ بدل الموحَّدة ، أي: صورة الجنَّة والنَّار ، يبتلي الله تعالى به عباده بما أقدره عليه من مقدوراته ، كإحياء الميت الَّذي يقتله ، وأمره السَّماء أن تمطر فتمطر ، والأرض أن تنبت فتنبت بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ثمَّ يعجزه الله تعالى فلا يقدر على قتل ذلك الرَّجل ولا غيره ، فيقتله عيسى لِيلا (فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ) وبالعكس (وَإِنِّي) بالواو ، ولابن عساكر (ان عساكر ان أنْذِرُكُمْ) أخوَّ فكم منه (كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ) وكذا غيره من الأنبياء -كما مرَّ - وذلك لأنَّ فننته عظيمةً جدًّا، تدهش العقول ، وتحيِّر الألباب ، مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث لأنَّ فننته عظيمة جدًّا، تدهش العقول ، وتحيِّر الألباب ، مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث

<sup>(</sup>۱) في (م): «أنذر».

<sup>(</sup>٢) في غير (ب) و(س): «أوَّل» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٣) «عن»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «و لأبي ذرِّ»، وليس بصحيح.

بحيث (١) يتأمَّل الضُّعفاء دلائل الحدوث والنَّقص فيصدِّقون بصدقه في هذه الحالة، فلذا حذَّرت الأنبياء - بَيْ المِسِّلة النَّليُ - قومهم من فتنته (١) ونبَّهوا عليه.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفتن».

٣٣٣٩ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيرُ مُنَ "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَغْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ، فَيَقُولُ بَلَّعْتُ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُ وَنَ يَلُولُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ مِنْ شَعِيرٍ مَا فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ مِنْ شَعْدُ أَمَّتُهُ، فَيَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَنَةً وَسَطَا لِنَكَ وَوَاللَّهِ ﴾ وَالوَسَطُ: العَدْلُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك الأنصاريِّ بِيُ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ ا

وهذا الحديث سيأتي (٥) ذكره في «تفسير سورة البقرة» [ح: ٤٤٨٧].

• ٣٣٤٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْدٍ قَالَ: هُرَيْرَةَ شَيْدٍ فَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّرِيُ مِنْ فَعُوةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ: (أَنَا سَيَّدُ القَوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدُرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ؟ فَيُبْصِرُهُمُ

 <sup>(</sup>۱) زیدنی(م): «لا».

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و (س): «فتنه».

<sup>(</sup>٣) الرسول الله»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فتشهد»، وفي (م): «فيشهد»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) «سيأتي»: ليس في (ص) و(م).

النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَذْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرُوْنَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: مَا اَنْتُمْ وَنَقَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ اللَّجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبَ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَنْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبَ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مَا بَلَغَنَا ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ النَهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَمَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ وَلَا يَخْصُبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ مَا بَلَغَنَا ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُكُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مُ فَيْلُهُ مَ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مُ مِثْلُكُ ، وَاشْفَعُ تُشَفَعُ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ». قال مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ: لَا أَحْفَظُ سَائِرَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن المُستملي(١): ((حدَّثنا) (إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السَّعديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضمَّ العين مُصغَّرًا، الطَّنافسيُّ الأحدب الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ) -بالحاء المهملة وتشديد الياء التَّحتيَّة - يحيى بن سعيد بن حيَّان التَّيميُ (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِمٍ بن عمرو(١) البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُّكِ) أَنَّهُ (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (٢) مِنْ شَيْرِمُ فِي دَعْوَقٍ) بفتح الدَّال وكسرها (٤) في «اليونينيَّة»: طعام مدعوً إليه ضيافة (فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ) بضمِّ الرَّاء مبنيًا للمفعول، قال السَّفاقسيُّ: الصَّواب: رُفِعت مُن المُنْ الذَّراع مُؤتَّثةٌ. قال في «المصابيح»: وهذا خبطٌ، لأنَّ هذا إسنادٌ إلى ظاهرٍ غير الحقيقيُّ، لأنَّ النَّراع مُؤتَّثةٌ. قال في «المصابيح»: وهذا خبطٌ، لأنَّ هذا إسنادٌ إلى ظاهرٍ غير الحقيقيُّ، فيجوز التَّأنيث وعدمه، بل أقول: لوكان التَّأنيث هنا حقيقيًّا، لم يجب اقتران الفعل بعلامة فيجوز التَّأنيث، لوجود الفاصل (٥) كقولك: قام في الدَّار هندٌ (وَكَانَتُ) أي: الذِّراع (تُعْجِبُهُ) لأنَّها أعجل نضجًا، وأخفُ على المعدة، وأسرع هضمًا، مع لذَّتها وحلاوة مذاقها، ولذا شمَّ فيها أعجل نضجًا، وأخفُ على المعدة، وأسرع هضمًا، مع لذَّتها وحلاوة مذاقها، ولذا شمَّ فيها أفيها نَهْسَةً) بسينٍ مهملةٍ فيهما، أخذ لحمها (١) من العظم بأطراف أسنانه، ولأبي ذرِّ

<sup>(</sup>١) في اليونينية عزا هذا لرواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: ابن جرير البجليُّ.

<sup>(</sup>٣) في (م): «رسول الله» والمثبت موافق لليونينية.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): والضَّمُّ أيضًا، كما في «الزَّركشيِّ».

<sup>(</sup>٥) في (م): «الفاعل» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) في (د): «لحمًا».

والأَصيليِّ(١): «فنهش منها نهشةً» بالشِّين المعجمة فيهما، أخذه بأضراسه (وَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ القَوْم) وضُبِّب على «القوم» في الفرع كأصله، وفي الهامش مُصحَّحًا عليه: «سيِّد النَّاس» (يَوْمَ القِيَامَةِ) خصَّه بالذِّكر، لارتفاع سؤدده وتسليم الجميع له فيه(١)، وإذا كان سيِّدهم في يوم القيامة ففي الدُّنيا أُولى، وقوله: «لا تخيِّروا بين الأنبياء» أي: تخييرًا يؤدِّي إلى تنقيص، أو لا تخيِّروا في ذات النُّبوَّة والرِّسالة؛ إذ الأنبياء فيهما على حدِّ واحدٍ، والتَّفاضل بأمورٍ أُخَر، ٥/٨٦٠ أو خصَّه، لأنَّ القصَّة قصَّة يوم القيامة (هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ) وللكُشميهنيِّ: «بمَ»/، وللحَمُّويي والمُستملى: «ثمَّ» بالمثلَّثة بدل الموحَّدة وتشديد الميم (يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ؟) أرضٍ مستويةٍ واسعةٍ (فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ) أي: يحيط بهم بصر النَّاظر، بحيث لا يخفى عليه منهم شيءٌ، لاستواء الأرض وعدم الحجاب (وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي) -بضمِّ الياء- من الإسماع (وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ) فيبلغهم من الغمِّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ) لبعض: (أَلَا تَرَوْنَ إِلَى (٣) مَا أَنْتُمْ (١) فِيهِ) من الغمِّ والكرب (إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟) بدلٌ من قوله: «إلى ما أنتم فيه» (أَلَا) بالتَّخفيف كالسَّابقة للعرض أو التَّحضيض (تَنْظُرُونَ إِلَى (٥) مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟) حتَّى يريحكم من مكانكم هذا (فَيَقُولُ بَعْضُ (٦) النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ) له: (يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُ البَشَر) كُتِب بغير واو بعد الموحَّدة من «أبو»(٧)، ولأبي ذرِّ: «أبو البشر» بإثبات الواو (خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ) الإضافة إليه تعالى إضافة تعظيم للمضاف وتشريفٍ (وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ) زاد في رواية همَّام في «التَّوحيد»(^)[ح:٧٤١٠]: «وعلَّمك أسماء كلِّ شيءٍ» وضع «شيءٍ» موضع «أشياء» أي: المسمَّيات، لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [البقرة: ٣١] أي:

<sup>(</sup>١) عزاها في اليونينية إلى رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) «فيه»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) «إلى»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «نحن».

<sup>(</sup>٥) «إلى»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) «بعض»: سقط من (م).

<sup>(</sup>Y) في (ب) و (س): «أب».

<sup>(</sup>A) «في التّوحيد»: ليس في (د).

أسماء المسمَّيات، أراد التَّقصِّي واحدًا فواحدًا(١) حتَّى يستغرق المسمَّيات كلُّها (أَلَا تَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا) - بفتح الغين - من الكرب والعرق؟ (فَيَقُولُ) آدم لليه: (رَبِّي غَضِبَ) اليوم (غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ) والمراد من الغضب لازمُه، وهو إرادة إيصال الشَّرِّ إلى المغضوب عليه. وقال النَّوويُّ: المراد: ما يظهره تعالى من انتقامه فيمن عصاه، وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال الَّتي لم تكن ولا يكون/ مثلها، ولا ١٦٣/٤٠ ريب أنَّه لم يتقدَّم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله (وَنَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ) أي: عن أكلها (فَعَصَيْتُهُ) ولأبي ذرِّ: «فعصيت(١)» بحذف الضَّمير (نَفْسِي نَفْسِي) مرَّتين، أي: نفسي هي الَّتي تستحقُّ أن يشفع لها، لأنَّ المبتدأ والخبر إذا كانا متَّحدين فالمراد بعض لوازمه، أو قوله: «نفسي» مبتدأً والخبر محذوفٌ، وعند سعيد بن منصورٍ من رواية ثابتٍ: «إنِّي أخطأت وأنا في الفردوس، فإنْ يغفر لي اليوم فحسبي (اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح) بيانٌ لقوله: «اذهبوا إلى غيري» (فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ) له: (يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلَ الأَرْضِ) استشكلت الْأُوَّليَّة هنا: بأنَّ آدم نبيٌّ مُرسَلٌ، وكذا شيثٌ وإدريس، وهم قبل نوح، وأُجيب بأنَّ الأوَّليَّة مُقيَّدةً بقوله: «إلى أهل الأرض» لأنَّ آدم ومن بعده لم يُرسَلوا إلى أهل الأرض، واستُشكِل بقوله في حديث جابر [ح: ٣٣٥]: «أُعِطيت خمسًا». وفيه: «وكان النَّبيُّ (٣) يُبعَث إلى قومه خاصَّةً وبُعثِت إلى النَّاس كافَّةً» وأُجيب بأنَّ بعثة نوح إلى أهل الأرض باعتبار الواقع، لصدق أنَّهم قومه، بخلاف عموم بعثة (٤) نبيِّنا صِنَاسْمِيمُ لقومه ولغير قومه ، ويأتي -إن شاء الله تعالى - مزيدٌ لذلك في محالِّه بعون الله وقوَّته (وَسَمَّاكَ اللهُ) في سورة الإسراء (عَبْدًا شَكُورًا) تحمد الله تعالى على مجامع حالاته (أَمَا) بتخفيف الميم، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ألا» (تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) بفتح الغين (أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) حتَّى يريحنا من مكاننا؟ (فَيَقُولُ) نوحٌ لِالله: (رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي) مرَّتين (ائتُوا النَّبِيَّ) محمَّدًا مِنَاشْمِيرِم، المعروف: أنَّ نوحًا يدلُّهم على إبراهيم، وإبراهيم على موسى،

<sup>(</sup>۱) في (م): «واحدًا».

<sup>(</sup>١) «فعصيتُ»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «مِنْ الشَّرْمِيرَ عُمْ).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بعث».

وموسى على عيسى، وعيسى على النَّبيِّ محمَّدِ<sup>(۱)</sup> (مِنَ الشَّعِيَّم) قال نبيَّنا مِنَ الشَّعِيَّم: (فَيَأْتُونِي، فَأَسْجُدُ تَحْتَ العَرْشِ) زاد أحمد في «مُسنَده»: «قدر جمعةٍ» (فَيُقَالُ<sup>(۱)</sup>: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَك وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ) أي: تُقبَل شفاعتك (وَسَلْ تُعْطَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) -مُصغَّرًا، من غير إضافة لشيءٍ - الأحدب: (لَا أَحْفَظُ سَائِرَهُ) أي: باقي الحديث، لأنَّه مُطوَّلٌ معلومٌ من رواية غيره.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٧١٢]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «الزُّهد» و «الأطعمة»، و النَّسائيُّ في «الوليمة» تُختصرًا، وفي «التَّفسير» مُطوَّلًا، وابن ماجه في «الأطعمة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ / بْنِ نَصْرٍ) الجهضميُّ الأزديُّ البصريُّ - وسقط لأبي ذرِّ "ابن نصرِ" / قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبد الله (") بن الزُّبير بن عُمَر (نا بن درهم الزُّبيريُّ (عَنْ شُغْيَانَ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ( إللَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّا شَعِيمُ مَّ قَرَأً: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِمِ ﴾ [القمر: ١٥] بالإدغام والدَّال المهملة (مِثْلَ قِرَاءَةِ العَامَّةِ) لا بفكَ الإدغام ولا بالمعجمة، كما قُرئ في الشَّواذ، وأصله: «مذتكرٌ » بذالٍ معجمة «مفتعل» من الذَّكر، فاجتمع حرفان متقاربان في المخرج والأوَّل ساكنٌ، وألفينا الثَّاني مهموسًا، فأبدلناه بمجهورٍ يقاربه في المخرج - وهو الدَّال المهملة - ثمَّ ولبت الذَّال دالًا وأدغِمت في الدَّال المهملة. فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة ؟ وأجيب من قوله في الآية الثَّانية: ﴿ وَتَنْكِيمِي مِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٧] والآية في شأن سفينة نوح، والضَّمير في قوله: ﴿ وَلَقَدَ ثَرَكُنُهُمُ المَابِدُ القمر: ١٥] يُعتبَر بها؛ إذ شاع خبرها واستمرَّ، أو تُركِت حَتَّى نظر إليها أوائل هذه الأمَّة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح: ٤٨٦٩] و «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٤٥] ، ومسلمٌ

<sup>(</sup>۱) «محمَّدِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «فيقول».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «عبدالله»؛ مكبّرًا.

<sup>(</sup>٤) في (م): «عبيد»، وفي سائر النُّسخ: «عُمير»، والمثبت من كتب التَّراجم.

في «الصَّلاة»، وأبو داود في «الحروف»(١)، والتِّرمذيُّ في «القراءات»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

٤ - باب: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا لَنَفَوْنَ ۞ أَلَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ ٱخْسَنَ ٱلْخَلِفِينَ ۞ اللّهَ رَبَّكُو وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَا عِبَادَ اللّهِ ٱلمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ اللّهَ رَبَّكُمُ ٱلْأُولِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلّا عِبَادَ اللّهِ ٱلْمُخْصِينِ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ﴿ سَلَتُمْ عَلَى إِلْيَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ يَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يُذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِذْرِيسُ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، يُذكَر فيه قوله تعالى: (﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) هو إلياس بن ياسين (١)، سبط هارون أخي موسى (٣)، بُعِث بعده. وقال عبد الله بن مسعود فيما وصله ابن أبي حاتم: هو إدريس، وفي «مصحفه»: ((وإنَّ إدريس لمن المرسلين) (٤)، وسقط الباب لأبي ذرّ (٥) (﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللّهُ وَيَ عَبدون صنمًا، أو (﴿ أَنَذَعُونَ بَعْلاً ﴾) أي: أتعبدون صنمًا، أو تطلبون الخير منه (﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللّهَ وَرَبَّ عَابِمَ إِلَى مُ الْأَوَلِينَ ﴾) المستحقُ للعبادة وحده لا شريك له (﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾) للعذاب يوم الحساب (﴿ إِلّاعِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾) من قومه، أي: الموجّدين (٢) منهم (٧)، وهو مستثنى من الواو في: ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ وهو استثناءٌ متَّصلٌ، وفيه دلالةٌ على أنَّ في قومه من لم يكذّبه، فلذلك استُثنوا، ولا يجوز أن يكون مستثنى من المحضرين

<sup>(</sup>١) في (د): «الحروب» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وفي «المبتدأ» لابن إسحاق: أنَّ إلياس بن نسي بن فَنحاص بن العَيزار بن هارون «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وقال وهب بن منبّه: هو إلياس بن نسيء بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، بعثه الله في بني إسرائيل بعد حِزقيل عليهما السّلام، وكانوا قد عبدوا صنمًا يقال له: بعل، فدعاهم إلى الله، ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به مَلِكُهم، ثمّ ارتدّ، واستمرّوا على ضلالتهم، ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم، فحبس الله عنهم القطرّ ثلاث سنين، ثمّ سألوه أن يكشف ذلك عنهم، فوعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر، فدعا الله، فجاءهم الغيث، فاستمرّوا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله وكان قد نشأ على يديه إليسع بن أخطوب الله، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فمهما جاء فليركبه ولا يَهَبه، فجاءه فرسّ من نار فركبه، وألبَسَه الله النّور وكساه الريش، فكان يطير مع الملائكة ملكًا إنسيًّا سماويًّا أرضيًّا. ابن كثير في «التّفسير».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): مقابلة على خطِّ الشَّارح من أوَّله إلى هنا، ثمَّ عُدِمَ الأصل، ونسأل الله تعالى أن يوجد.

<sup>(</sup>٥) (وسقط الباب لأبي ذرً): مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «من قومه».

<sup>(</sup>٧) «منهم»: مثبت من (د) و(س).

لفساد المعنى، لأنَّه يلزم حينئذ أن يكونوا مندرجين فيمن كذَّب، لكنَّهم لم يُحضَروا لكونهم عباد الله المخلصين، وهو بيِّن الفساد، ولا يُقال: هو مستثنى منه استثناء منقطعًا، لأنّه يصير المعنى: لكنَّ عباد الله المخلصين من غير هؤلاء لم يُحضَروا، ولا حاجة إلى هذا(١) بوجه؛ إذ به يفسد نظم الكلام (﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ الصَّافَات: ١٢٣-١٢٩]) أي: ثناء جميلًا.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن جريرٍ: (يُذْكَرُ بِخَيْرٍ) أي: في الآخرين، ولأبي ذرِّ: بعد دُوله: ﴿ أَلَانَقُونَ ﴾ ﴿ إلى قوله ('): ﴿ وَتَرَكّنَاعَلَيهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ )، وإسقاط: ﴿ أَلَامُونَ بَعْلاً ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ أَلْمُخْلَصِينَ ﴾ ) (﴿ سَلَمُ عَلَى الْإِيَاسِينَ ﴾ ) بفتح الهمزة ومدِّها وكسر اللَّام وفصلها من الياء، وهي قراءة نافع وابن عامرٍ ويعقوب، أضافوا ﴿ عَالِ ﴾ الَّذي هو بمعنى: ﴿ أهل ﴾ إلى ﴿ يَاسِينَ ﴾ كَال إبراهيم، فهي على هذه القراءة كلمتان، فيكون ياسين أبا إلياس، وقراءة الباقين: بكسر الهمزة وسكون اللَّم ووصلها بالياء كلمة واحدة، جمعٌ لـ ﴿ إلياس ) وجُمِع باعتبار أصحابه، كالمهلَّبين ﴿ ) في المهلَّب (﴿ إِنَّا كَذَلِكَ جَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: إنَّما خصصناه بأن يُذكَر بخيرٍ لأجل كونه محسنًا، ثمَّ علَّل كونه محسنًا بقوله: (﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٣٠-١٣٢]).

(يُذْكُرُ) بضم أوَّله بصيغة التَّمريض (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) اللَّهُ فيما وصله عبد بن حُمَيدٍ وابن أبي حاتم بإسنادٍ حسنٍ (وَابْنِ عَبَّاسٍ) اللَّهُ فيما وصله ابن (٥) جرير (٢) في تفسيره بإسنادٍ ضعيفٍ: (أَنَّ إِلْيَاسَ (٧) هُوَ إِدْرِيسُ) فيكون له اسمان، وفي مصحف ابن مسعودٍ: (وإن إدريس لمن المرسلين)، وسبق أنَّ «إلياس» من ولد هارون أخي موسى الله فعلى هذا فليس إدريس جدًا لنوح، لأنَّه من بني إسرائيل، والصَّحيح: أنَّ إلياس غير إدريس، لأنَّ الله تعالى ذكره في سورة

<sup>(</sup>۱) في (د): «لهذا».

<sup>(</sup>٢) «قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «كالمهالبة»، وفي (د): «كالمهلَّبة»، وفي (ص): «كالمهلِّين».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «المهلِّ».

<sup>(</sup>٥) «ابن»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (ب) و (س) و (ل): «جويبر»، وهو تحريفٌ، وفي هامش (ج) و (ل): قوله: «جويبر» كذا في «الفتح»، قال في «التَّقريب»: «جويبر» -تصغير جابر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه- ابن سعد الأزديُّ، أبو القاسم البلخيُّ، نزيل الكوفة، راوي التَّفسير، ضعيف جدًّا، من الخامسة، مات بعد الأربعين، أي: ومئة.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): الجمهور بتخفيف همزة «إلياس»، وعن ابن ذكوان وصلها. «حلبي».

الأنعام، حيث قال: ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَاوُدَ وَسُلَيَمَنَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ﴾ [الأنعام: ٨٤-٨٥] فدلَّ على أنَّ إلياس من ذرِّيَّة نوحٍ ، وإدريس جدُّ أبي نوحٍ كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

## ٥ - بابُ ذُكْرِ إِذْرِيسَ لِيلًا. وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ، وَيُقَالُ: جَدُّ نُوحٍ لِيُّهَ، وَقَوْلِ اللهِ: ﴿ وَرَفَعَنْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾

(بابُ ذِكْرِ إِدْرِيسَ لِيهَ) بكسر ذال (ذكر) وضمّها في "اليونينيَّة»، وسقط لفظ "باب» لأبي ذرّ (وَهُوَ جَذُ أَبِي نُوحٍ) لأنّه نوح بن لامِك بن مَتُوشَلَخ بن أَخْبُوخ (') وهو إدريس/ (وَيُقَالُ: جَذْ ٥٠٣٣ نُوحٍ لِيمَ) مجازًا، لأنَّ جدَّ الأب جدُّ، وقوله "وهو جدُّ...» إلى آخره ثابتٌ لابن عساكر؟ وكان نوحٍ ليمَّ أوّل نبيّ أوّل نبيّ (أا أُعطِي النُبوَّة بعد آدم وشيث ليمَّ ، وأوّل من خطّ بالقلم، وأدرك من حياة آدم ثلاث مئة سنة وثمان سنين. وقال ابن كثير: وقد قالت طائفة : إنَّه المشار إليه في (") حديث معاوية بن الحكم السُّلَمِيِّ لممَّا سأل النَّبيّ سَمَّا اللَّمِي من الخطّ بالرَّمل فقال: "إنَّه كان نبيّ يخطُ بالرَّمل، فمن وافق خطّه فذاك (أعَى وزعم كثيرٌ من المفسِّرين: أنَّه أوّل من تكلّم في ذلك، ويسمُونه: هرمس الهرامسة، ويكذبون عليه في أشياء كثيرةٍ كما كذبوا على غيره من الأنبياء (وَقَوْلِ اللهِ) بَرَّمِنُ بالجرِّ عطفًا على سابقه المجرور بالإضافة: (﴿وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًا﴾ ذلك، ويسمُونه: هرمس الهرامسة، أو الرَّابعة، أو المجرور بالإضافة: (﴿وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًا﴾ ذلك، ويسمُونه: السَّماء السَّادسة، أو الرَّابعة، أو الموف النَّبوَّة والزُّلفي، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنَّه رُفِع إلى السَّماء ولم يمتُ كما رُفِع عيسى. قال في "البداية والنَّهاية»: نجيح عن مجاهد: أنَّه وُفِع إلى السَّماء ولم يمتُ كما رُفِع حيسى. قال في "البداية والنَّهاية»: إن أراد أنَّه لم يمت إلى الآن ففيه نظرٌ، وإن أراد أنَّه رُفِع حيًا إلى السَّماء، ثمَّ قُبِض فلا ينافي ما ذكره كعبٌ: أنَّه قُبِض في السَّماء الرَّابعة (٥٠). وعن ابن عبَّاسِ: أنَّه قُبِض في السَّماء الرَّابعة (٥٠). وعن ابن عبَّاسٍ: أنَّه قُبِض في السَّماء الرَّابعة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (د): «خنوخ»، وفي هامش (ل): واختلف في ضبطه، فالأكثر: «خَنُوخ» بفتح المعجمة وضم النُون بوزن «ثَمُود». انتهى. وقيل: بزيادة ألف في أوَّله وسكون المعجمة، وقيل كذلك، لكن بدل الخاء الأولى هاء، وقيل كالثاني، لكن بدل المعجمة مهملة. «فتح».

<sup>(</sup>۲) في (د) و (ص): «بني آدم».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): "من".

<sup>(</sup>٤) كتب على هامش (ج) هنا: «مدرج ليس من لفظ الحديث».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): وفي «الفتح»: قول كعب: رُفِعَ وهو حيُّ لم يثبت من طريق مرفوعة قويَّة، وقد روى الطّبرانيُّ أنَّ كَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]: إنَّ إدريس سأل صديقًا له مِنَ الملائكة، كعبًا قال لابن عبًاس في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]: إنَّ إدريس سأل صديقًا له مِنَ الملائكة، فحمله بين جناحَيهِ ثمَّ صعِد به، فلمًا كان في السّماء الرَّابعة؛ تلقًاه ملك الموت فقال له: أريد أن تُعلِمني كم

وصحَّح ابن كثيرٍ: أنَّه قُبِض في الرَّابعة(١).

٣٣٤٢ - قَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ كَانَ أَبُو ذَرِّ ﴿ يَهُمُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السِّمِيمُ مُ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَج بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْريلُ، قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةً، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِين مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ». قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًّا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِح، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحُ وَالأَخُ الصَّالِحَ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالإبْنَ الصَّالِحَ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَيَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مِ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلَام». قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِنَ اللهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَا الَّذِي فَرَضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَاجِعْ

بقيَ مِن أجل إدريس؟ قال: وأينَ إدريس؟ قال: هو معي، قال: إنَّ هذا لشَيء عجيب!! أُمِرتُ بأن أقبضَ روحه في السَّماء الرَّابعة، فقلتُ: كيف ذلك وهو في الأرض؟! فقبضَ روحه، فذلك قوله تعالى: ﴿وَرَفَمْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ وهذا مِنَ الإسرائيليَّات، وفي بعضِه نكارة.

<sup>(</sup>١) «إلى السَّماء»: ليس في (م)، وفي هامش (ج) و(ل): قال في «شرح المقاصد» للتَّفتازاني: ذهب العظماء من العلماء إلى أنَّ أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء: الخضر وإلياس في الأرض، وعيسى وإدريس في السماء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

# <u>EV</u> }+

رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرِهَا، فَرَجَعْتُ إلَى مُوسَى، فقالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَال: رَاجعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهْيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ المُنْتَهَى، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُوِ، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ».

(قَالَ عَبْدَانُ): هو لقب(١) عبدالله بن عثمان بن جَبَلَة المروزيُّ، وهذا التَّعليق وصله الجَوزقيُّ من طريق محمَّد بن اللَّيث عن عبدان، ولأبي ذرِّ: «وحدَّثنا عبدان» ولابن عساكر: «حدَّثنا» بغير واوٍ، قال(١): (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَن الزُّهْريِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ.

(ح) لتَّحويل الإسناد (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «عن الزُّهريِّ، قال أنسُ بن مالك (٣): وحدَّثنا» ولأبي ذرِّ: ((وأخبرنا)) (أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفرِ المصريُّ قال(١): (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النُّون وبعد الموحَّدة المفتوحة سينٌ مُهمَلةً، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد، وهو عمُّ عنبسة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: قال أنسٌ: كَانَ (٥٠) ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «قال أنس بن مالك: كان» (أَبُو ذَرِّ) جندب بن جنادة ( ﴿ يَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللّ قَالَ: فُرجَ) بضمِّ الفاء(٦) مبنيًّا للمفعول، أي: فُتح (سَقْفُ بَيْتِي) ولأبي ذرِّ: ((عن سقف بيتي) (وَأَنَا بِمَكَّةً) جملةً حاليَّةً (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ) لليه من الموضع الَّذي فتحه من السَّقف مبالغة في المفاجأة(٧) (فَفَرَجَ) بفتحاتٍ، أي: شقَّ (صَدْرِي) في روايةٍ للمصنِّف [ح:٣٢٠٧]: "إلى مَرَاقٌ البطن» (ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) لأنَّه أفضل المياه، أو يقوِّي القلب (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ(١)) بسينِ مهملةٍ مُؤنَّثةٍ (مِنْ ذَهَبٍ)

<sup>(</sup>۱) «لقب»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) «عن الزُّهريِّ، قال أنس بن مالكِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «كان»: سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في (د): «الياء»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في (د): «المفاجآت».

 <sup>(</sup>٨) في هامش (ل): بفتح الطاء وسكون السين المهملتين، مؤنَّث، وبكسر الطاء أيضًا، كما قاله النعماني في المعراجه».

وكان ذلك قبل تحريم الذّهب (مُمْتَلِيْ) صفة لـ«طستِ»، وذُكِّر على معنى «الإناء» (جكُمة وَإِيمَانا) بنصبهما على التّمييز، تمثيلٌ لينكشف بالمحسوس ما هو معقول، وتمثيل المعاني جائزٌ، كما أنَّ سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنّها ظلَّة، ولابن عساكر: «الحكمة والإيمان» (فَأَفْرَعَهَا) أي: الطّست، والمراد: ما فيها (في صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقُهُ) وختم عليه حتَّى لا يجد العدو إليه سبيلًا (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي) جبريلُ (فَعَرَجَ بِي إِلَى السّمَاءِ (١٠)، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ (١٠) الدُنيا: (افَتْحُ) بابها (قَالَ) الخازن: (مَنْ هَذَا) الَّذِي قال: افتح؟ (قَالَ: هَذَا حِبْرِيلُ) ولم يقل: أنا، لأنَّ قاتلها يقع في العناء، وسقط لفظ «هذا» لأبي ذرِّ (قَالَ: أَرْسِلُ مَعَكَ) ولابن عساكر: «قال: ما معك» (أَحَدُ ؟ قَالَ): نعم (مَعِيَ مُحَمَّدٌ) مِنْ شعليم (قَالَ: أُرْسِلُ إليه (فَافْتَحْ. فَلَمًا عَلُوْنَا السَّمَاء) زاد أبو ذرِّ: «الدُنيا» وهي صفة لـ«السَّماء» والظّاهر: أنَّه كان معهما غيرهما من الملائكة (إِذَا رَجُلُّ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةً) وهي صفة لـ«السَّماء» والظّاهر: أنَّه كان معهما غيرهما من الملائكة (إِذَا رَجُلُّ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةً) الشخاصُ (وَعَنْ يَسِينِهِ أَسْوِدَةً) الشخاصُ أيفا النَّبيُ التَّامُ في نبوَّته والأبانُ في بنوَّته والإَبْنِ الصَّالِحِ ) أي: أصبت رحبًا لا ضيقًا أيُها النَّبيُ التَّامُ في نبوَّته، والابن البازُ في بنوَّته (فَلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: مرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِح وَالإَبْنِ الصَّالِحِ) أَنه والشَّهودَةُ التَّه في نبوَّته، والابن البازُ في بنوَّته (فَلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: مرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِح وَالإَبْنِ الصَّالِحِ) أَنْ والسَّين والسَّين مِنْهُمْ أَهْلُ البَّبِي ) المُعلى والسَّماء النَّبون والسِّين المُهالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ) المُعلى الشَّمودَةُ النَّهُ والمَّلُ اليَعِينِ مِغَهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ) والجَنَّة فوق السَّماء السَّابع السَّماء السَّابع السَّابعة فوق السَّماء السَّابعة السَّاعاء السَ

(١) في هامش (ل):

كــذاك إسراة ومعــراج جــرى حسّا وجُلّ كان في حال الكرى

«إبراهيم النحرير الحلبي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «لخازن السَّماء» أي: الحافظ؛ وهو المؤتمن على الشَّيء الَّذي استحفظه، و «أل» فيه عهديَّة، والمعهود إسماعيل بالنسبة إلى سماء الدُّنيا، وانظر أسماء بقيَّة خزنة السَّموات.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «أرسل إليه؟» أراد الاستفهام، فحذف الهمزة، أي: أأرسل إليه؟ قال ابن أبي جمرة: استفهام الملائكة بقولهم: «أأرسل إليه؟» فيه دليلٌ على أنَّ أهل العالم العلويِّ يعرفون رسالته ومكانته، لأنَّهم قد سألوا عن وقتها: هل حلَّ، لا عنها، ولذلك أجابوا بقولهم: «مرحبًا به...» إلى آخره، فكلامهم بهذه الصيغة أدَّلُّ دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلال مكانته وتحقيق رسالته، لأنَّ هذا أجلُ ما يكون من حسن الخطاب والتَّرفيع، على المعروف من عادة العرب. «غيطي».

<sup>(</sup>٤) اعن ا: سقط من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٥) «والسّين المهملة»: ليس في (د).

في(١) جهة يمينه (وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ) والنَّار في سجِّين(١) الأرض/ السَّابعة في جهة شماله، فيُكشّف له عنهما(٢) حتَّى ينظر إليهم (فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحك، وَإِذَا نَظَر قبَل شِمَالِهِ بَكَى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ) بابها (فقال لَهْ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّلُ، فَفَتَحَ) بابها (قَالَ أَنَسٌ) ﴿ إِنَّهُ: (فَذَكَرَ) أبو ذرٌّ: (أَنَّهُ) مِنَا شَعِيا عَم (وَجَد فِي السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ) عَيْلِهِ السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ) عَيْلِهِ السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ) أي: لم يعيِّن لكلِّ نبيِّ سماءً (غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ(٤) ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ) ولأبي ذرِّ: ((أنَّه قد وجد) (آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَقَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبَّا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح) ولم يقل: والابن الصَّالح(٥)، لأنَّه لم يكن من آبائه (فَقُلْتُ) لجبريل: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ) وهذا موضع التَّرجمة. وفي حديث مالك بن صعصعة عند الشَّيخين [ح: ٣٢٠٧]: أنَّ إدريس في السَّماء الرَّابعة، ولا ريب أنَّه موضعٌ عليٌّ وإن كان غيره من الأنبياء أرفع مكانًا منه (ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِح. قُلْتُ) أي(٦): لجبريل، والأبي ذرِّ: «فقلت» بالفاء قبل القاف، وله أيضًا: «فقال» أي: النَّبيُّ سِنَالله عِنام، وهو من الالتفات: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ) لجبريل: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ): هذا (عِيسَى) وليست «ثمَّ» هنا على بابها في التَّرتيب، فقد اتَّفقت الرِّوايات على أنَّ المرور بعيسي كان قبل المرور بموسى (ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالإبْنِ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) يا جبريل: (قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ) مِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عِنَا وقالوا: مرحبًا بالنَّبِيِّ الصَّالح. ولم يقولوا: بالنَّبيِّ الصَّادق مثلًا، لأنَّ لفظ «الصَّالح» عامٌّ لجميع الخصال الحميدة، فأرادوا وصفه بما يعمُّ كلَّ الفضائل.

(قَالَ) أي: ابن شهابٍ: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ حَزْمٍ) -بالحاء المهملة المفتوحة وسكون

<sup>(</sup>١) في (ص): «من».

<sup>(</sup>٢) «سجِّين»: ليس في (ص)، وزيد في (د): «في».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (م): «عنها».

<sup>(</sup>٤) «قد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «الصَّالح»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿أَي ﴾: ليس في (د).

الزَّاي - أبو بكر بن محمَّد بن عمرو(۱) بن حزمٍ الأنصاريُّ، قاضي المدينة: (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيُّ) بتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، ولأبي ذرَّ وابن عساكر: ((وأبا حبَّة) بالموحَّدة بدل التَّحتيَّة، وهو الصَّواب، ورواية ابن حزمٍ عن أبي حيَّة (۱) منقطعةٌ، لأنّه استُشهِد بأُحُدٍ قبل مولد(۱) ابن حزم (۱) بمدَّةٍ، كما مرَّ ذلك مع زيادةٍ في أوّل (اكتاب الصَّلاة) [ح: ٤٩٣] (كَانَا) أي (۱): د١٠٥ ببر عبَّاسٍ وأبو حيَّة (يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشيراع: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى (۱) بضمَّ العين وكسر وكسر الرَّاء مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرِّ: ((ثمَّ عَرَجَ بي جبريلُ حتَّى) (طَهَرْتُ) أي: علوتُ (لِمُسْتَوَى) بفتح الواو، أي: موضع مُشْرِ في يستوي عليه، وهو المصعد. وقال التُّورِيشْتيُّ: اللَّم للعلَّة، أي علوت الواو، أي: علوت الرقيته، أو لمطالعته، ويحتمل أن يكون متعلقًا بالمصدر، أي: طهرت ظهور المستوى، ويحتمل أن يكون بمعنى (إلى»، يُقال: أوحى لها، أي: إليها، أي: إليها، والمعنى: أنِّي قمت مقامًا بلغت فيه مِنْ دِفعة المحلِّ إلى حيث اطّلعت على الكوائن، وظهر والمعنى: أنِّي قمت مقامًا بلغت فيه مِنْ دِفعة المحلِّ إلى حيث اطّلعت على الكوائن، وظهر وللمعنى: والمُستملي: (بمستوى)، بالموحَّدة بدل اللَّم (أَسْمَعُ) فيه (صَرِيفَ الأَفْلَامِ) أي: وللحَمُّويي والمُستملي: (بمستوى)، بالموحَّدة بدل اللَّم (أَسْمَعُ) فيه (صَرِيفَ الأَفْلَامِ) أي: تصويتها(۱) حالة (۱) كتابة الملائكة ما (۱) يقضيه الله تعالى (قَالَ الْبُنُ حَزْمٍ) عن شيخه (وَأَنَسُ بْنُ مَالِكُ) عن أبي ذرِّ: (قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشُوعِ عَلَيَّ)) بتشديد التَّحتيَّة، أي: وعلى أمَّتي مَالِكِ) عن أبي ذرِّ: (قالَ النَّبِيُّ مِنَ الشُوعِ عَلَيَّ ) بتشديد التَّحتيَّة، أي: وعلى أمَّتي

<sup>(</sup>١) في (م): «عمر» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (د): الحبَّة الله وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ج): «موت» وليس بصحيح. وفي هامش (ج): صوابه: «قبل مولد ابن حزم» كما في «الحلبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «قبل مولد ابن حزم» وعبارة الحلبيّ: أنَّ رواية ابن حزم عن أبي حيَّة لا شكَّ في عدم اتصالها، لأن أبا حيَّة قُتِلَ يوم أُحدٍ وكانت في القَّالثة، وأبو بكر تُوفِيَّ سنة عشرين ومئة، وهو ابن أربع وثمانين سنة. انتهى. وعبارة الشَّارح في «كتاب الصَّلاة»: لأنَّه استشهد بأُحدٍ قبل مولد أبي بكر بدهرٍ، بل قبل مولد أبيه محمَّد أيضًا.

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) احتَّى ١: ضُرِب عليها في (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): «تصريفها».

<sup>(</sup>A) في (د): احال».

<sup>(</sup>٩) في (ص): ﴿مَمَّا».

(خَمْسِينَ صَلَاةً) في كلِّ يوم وليلة (فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ(١) بِمُوسَى) بهمزة مفتوحة فميم مضمومة فراءٍ مُشدَّدةٍ (فَقَالَ) لي (مُوسَى: مَا الَّذِي فَرَضَ) أي: ربُّك (عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ) له: (فَرَضَ) ربِّي (عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً) في كلِّ يوم وليلةٍ، والأبي ذرِّ وابن عساكر: «فُرِض» -بضمّ الفاء مبنيًّا للمفعول- في الموضعين «خمسون صلاةً» بالرَّفع، نائبٌ(١) عن الفاعل (قَالَ) موسى: (فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) وسقط لفظ «ذلك» لأبي ذرِّ (فَرَجَعْتُ) من عند موسى (فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا) أي: جزءًا منها. وفي رواية ثابتٍ: أنَّ التَّخفيف كان خمسًا خمسًا، وحَمْل باقي الرِّوايات عليها متعيِّنٌ على ما لا يخفى (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَأَخْبَرْتُهُ) سقط لابن عساكر لفظ/ «فأخبرته» (فَقَالَ) موسى لِيُلِمُا: (رَاجِعْ رَبَّكَ) ولابن عساكر: «فقال ذلك» أي: «راجع ٢٣٢/٥ ربَّك "(٣)، ففعلت ، أي: فرجعت (٤) فراجعت ربِّي فوضع شطرها ، فرجعت إلى موسى فأخبرته بذلك فقال: راجع ربَّك (فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ) جلَّ وعلا: (هِيَ خَمْسٌ) بحسب الفعل (وَهْيَ خَمْسُونَ) بحسب الثَّواب، ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَّرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] (لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ) يحتمل أن يُراد: أنِّي ساويت بين الخمس والخمسين في الثُّواب، وهذا القول غير مُبدَّل (٥)، أو جعلت الخمسين خمسًا ولا تبديل فيه، وإنَّما وقعت المراجعة للعلم بأنَّ ذلك غير واجبٍ قطعًا، لأنَّ ما كان واجبًا قطعًا لا يقبل التَّخفيف، أو فرض خمسين. ثمَّ نسخها بخمس (٦) رحمةً لهذه الأمَّة المحمَّديَّة. واستُشكِل: بأنَّه نسخٌ قبل البلاغ. وأُجيب بأنَّه نسخٌ بعده(٧) بالنِّسبة إلى النَّبيِّ مِن السَّعِيرُ الْمَرْجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ(١٠ د١٦٦/٤ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي) أن أراجعه بعد قوله تعالى: «لا يبدَّل القول لديَّ» (ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): يجوز في «أَمُرُّ» النَّصب والرَّفع، وهما ظاهران «حلبي».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «نائبًا».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «أي».

<sup>(</sup>٤) «فرجعت»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د) و(م): «في الثّواب».

<sup>(</sup>٦) في (م): «بالخمس».

<sup>(</sup>٧) «بعده»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٨) في (م): «ارجع إلى».

انطَلَقُ (۱) جبريل (حَتَّى أَتَى السَّدْرَةَ المُنْتَهَى) وفي نسخة: «إلى السَّدرة المنتهى» وهي في أعلى عساكر: «حتَّى أتى بي سدرة المنتهى» ولأبي ذرِّ: «بي (۱) السَّدرة المنتهى» وهي في أعلى السَّموات، وسُمِّيت بالمنتهى لأنَّ علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها (۱۳ أحدِّ إلَّا نبيُنا مِنَاشِيرٍ مُ (۱۰) وفَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ) هو كقوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النَّجم: ١٦] فالإبهام للتَّفخيم والتَّهويل وإن كان معلومًا (ثُمَّ أُدْخِلْتُ) ولأبي ذرِّ: «ثمَّ أُدخِلت الجنَّة» (فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ (٥) اللَّوْلُو) بفتح الجيم والنُّون بعدها ألفٌ فمُوحَّدةٌ مكسورةٌ فذالٌ معجمةٌ جمع جُنْبُذةٍ، وهي القبَّة (وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ) رائحةً (۱).

واستُنبِط من هذا الحديث فوائد كثيرة، يأتي إن شاء الله تعالى في "سورة هودي" الإلمام بشيء منها في بابه بعون الله تعالى، وقد مرَّ الحديث أوَّل "الصَّلاة» [ح: ٣٤٩].

٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أُعَبُدُواْ اللهَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. إِلَا خَقَافِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ فِيهِ: عَنْ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيرِ عَمَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ فِيهِ: عَنْ عَطَاء وَسُلَيْمَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيرِ عَمَا

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) في سورة هود: (﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ [هود: ٥٠]) عطفٌ على قوله: ﴿ لَقَدُ الْبَانُو عَالِ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْل اللهُ وَلِيس (٧) من باب ما فُصِل فيه بين حرف العطف والمعطوف بالجارِّ والمجرور، نحو: ضربت زيدًا وفي السُّوق عمرًا، فيجيء الخلاف المشهور (٨)، وقيل: بل هو على إضمار فعل، أي: وأرسلنا هودًا، وهذا أوفق لطول الفصل، و ﴿ هُودًا ﴾ بدلٌ، أو عطف بيانٍ لأخيهم، وكان هودٌ أخاهم في النَّسب لا في الدِّين، لأنَّه كان

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «بي» وهي روايةً لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «في» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يتجاوزها».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أحدّ من الأنبياء عليهم السّلام».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «الجُنبذ» بالضَّمِّ: كالجُلَّنار. «قاموس».

<sup>(</sup>٦) (رائحةً): ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) زيد في غير (د) و(ص): «هو».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): عبارة البيضاويِّ: عطف على قوله: ﴿ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ ﴾، و﴿ هُودًا ﴾ عطف بيان. انتهى. كما يأتي بعد أسطر.

من قبيلة عادٍ، وهم(١) قبيلة من العرب بناحية اليمن، كما يُقال للرَّجل: يا أخا تميم، والمراد: رجلٌ منهم، وهو هود بن تارخ(١) بن أرفخشذ(١) بن سام بن نوح (﴿وَاَلَ بَنَقَوْمِ اعْبُدُواْاللّه ﴾ [هرد: ١٥] أي: وحِّدوه، وسقط قوله: ﴿﴿وَاَلَ نَا يَنَقُومِ (٥) ﴾... ﴾ إلى آخره لأبي ذرِّ (وَقَوْلِه) بالجر عطفًا على المجرور السَّابق: (﴿إِذَ أَنْذَرَفَوْمَهُ وَالْأَخْقَافِ ﴾ [الاحقاف: ٢١]) جمع حِقْفِ (١)، وهو رملٌ مستطيلٌ مرتفعٌ فيه انحناءٌ، من احقوقف الشَّيء إذا اعوَّج، وكان قوم هودٍ يسكنون (١) بين رمال مشرفةٍ على البحر بالشِّحر (٨) من اليمن (٩)، وكانوا كثيرًا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضِّخام، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ رَكِينَ فَعْلَرَبُكُ بِمَادٍ ﴾ [النجر: ٢-٧] وهي عادٌ الأولى، وأمّا عادٌ الثَّانية فمتأخِّرةٌ، وأمّا عادٌ (١٠) الأولى فمنهم (١١) عادٌ ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ﴾ إلى قوْلِه) تَعَالَى: ﴿ كَنَاكِ مُؤْتِي ٱلْفَدْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الاحقاف: ١٥]) ما لا دليل عليه ولا برهان يُعوّل عليه (إِلَى قَوْلِهِ) تَعَالَى: ﴿ كَنَاكِ مُؤْتِي ٱلْفَدْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الاحقاف: ١٥]) من تخويفٌ لكفًا رمكَة، أي: ما سبق من قصَّتهم / حكمنا فيمن كذّب رسلنا وخالف أمرنا.

(فِيهِ) أي: في هذا الباب (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ فيما وصله المؤلِّف في: «باب ما جاء(١١)

د۶/۲۶ب

<sup>(</sup>١) في (م): «وهو من».

 <sup>(</sup>١) في (د): «شالخ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أرفخشد».

<sup>(</sup>٤) «قال»: سقط من (م).

 <sup>(</sup>٥) زيد في (د): «﴿ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): مثل: حِمْل وأحمال. «مصباح».

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): «فيه».

 <sup>(</sup>٨) في هامش (ل): قوله: «بالشَّحْر» بالحاء المهملة كـ«المَنْعِ»: فتح الفم، وساحل البحر بين عُمان وعَدَنَ،
 ويُكتر. «قاموس».

<sup>(</sup>٩) في (م): «الأيمن» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١٠) اعادًا: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱۱) في (د): «فهم».

<sup>(</sup>١٢) في هامش (ل): عبارة البيضاويّ: أي: مثل القبّة أو البلد.

<sup>(</sup>١٣) في هامش (ج) و(ل): النُّجُعة كالغُرفة » بالضَّمة: طلب الكلا في موضعه. «قاموس».

<sup>(</sup>١٤) ﴿جاءٌ ؛ ليس في (د).

في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي آرْسَلَ الرِّيئَعُ ﴾ [الفرقان: ٤٨]» [ح: ٣٢٠٦] (وَ) عن (سُلَيْمَانَ) بن يسارِ فيما وصله أيضًا في «سورة الأحقاف» [ح: ٤٨٢٨] كلاهما (عَنْ عَائِشَةً) ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَمْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَمْ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ مِنَاسَمُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

٦ م - وَقَوْلِ اللهِ مِنَرْسُ : ﴿ وَأَمَا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ ﴾ : شَدِيدَةٍ ، ﴿ عَاتِينَةٍ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً : عَنَتْ عَلَى الخُزَّانِ ، ﴿ مَنْرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ عَنَتْ عَلَى الخُزَّانِ ، ﴿ فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَانَهُمْ أَعْجَادُ خَلِّ خَاوِيَةٍ ﴾ : أُصُولُهَا ، ﴿ فَهَلْ نَزَىٰ لَهُم يِّنُ بَاقِيكَةٍ ﴾ : بَقِيَّةٍ .

227/0

(وَقَوْلِ اللهِ عِمَزَيْلَ الجِرِّ عطفًا على السَّابق، ولغير أبي ذرِّ وابن عساكر: «باب قول الله عَمَرُيْلَ» ( ﴿ وَأَمَّا عَادُ ﴾ و وَالله على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا نَمُوهُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيْوَ ﴾ [الحاقّة: ٥] و أمَّا عادُ (﴿ فَأَهْلِكُواْ وَالله عِمْرَمَهِ ﴾ عطفٌ على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا نَمُوتُ فَي الهبوب، لها صرصرةٌ، وقيل: باردةٌ (﴿ عَاتِبَهِ ﴾ قَالَ ابْنُ عُينِنَةً ﴾ في تفسيره: (عَتَتْ عَلَى الخُزَّانِ ) وما خرج منها إلَّا مقدار الخاتم، وعند ابن أبي حاتم عن علي حَلَي الله عنوا الله شيئًا من الرِّيح إلَّا بوزنِ على يد ملك إلَّا يوم عادٍ، فإنَّه أذن لها دون الخُزَّان فعتت على ( الخُزَّان ) ، أو المراد: عتت على عادٍ فلم يقدروا على ردِّها أذن لها دون الخُزَّان فعتت على ( ﴿ عَلَيْهِمْ سَبّعَ لَيَالِ وَفَكْنِيهَ أَيَامٍ ﴾ قيل: كان أوَّلها عنهم بقوَّة ولا حيلة ( ﴿ سَخَرَهَا ﴾ ) سلَّطها ( ﴿ عَلَيْهِمْ سَبّعَ لَيَالِ وَفَكْنِيهَ أَيَامٍ ﴾ قيل: كان أوَّلها الجمعة، وقيل: من صبيحة الأربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر، وقال وهبّ: العرب تسميها أيام العجوز، لإتيانها في عجز الشِّتاء، وهي ذات بردٍ ورياحٍ شديدةٍ ( ﴿ حُسُومًا ﴾ ) أي: (مُتَنَابِعَةٌ ) دائمةً، ليس لها فتورٌ ولا انقطاعٌ، من حسمتُ الدَّابَة إذا تابعتُ بين كيِّها، أو نحساتُ ( عسمتُ الدَّابَة إذا تابعتُ بين كيِّها، أو نحساتُ ( عسمت حاضرهم ( ﴿ فَمَرَى ٱلفَوْمَ ﴾ ) إن كنت حاضرهم ( ﴿ فَهَا ﴾ )

<sup>(</sup>١) زيد في (د): «عن»، وليس في «البخاري».

<sup>(</sup>٢) زيد في (س) و (ص): الفياا.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): أي: عُرفَ في وجهه الكراهة، كما في بقيَّة الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (ص): اعنا.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): المحسَّماتُ ١٠.

أي(١): في تلك الأيّام واللّيالي، أو في مهابّها(١) (﴿مَرْعَىٰ﴾): موتى، جمع صريع (﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ عَلَوْ عَلْوِيَةٍ﴾) أي: (أُصُولُهَا) وخاويةٍ (٣)، أي: متآكلةٍ أجوافها، شبّههم بجذوع نخلِ خاليةِ الأجواف ليس لها رؤوسٌ، وقيل: إنَّ الرِّيح أخرجت ما في بطونهم، وكانت تحمل الرَّجل فترفعه في الهواء، ثمَّ تلقيه فتشدخ رأسه فيصير جثَّة بلا رأس (﴿فَهَلْ زَعَالَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ﴾ [الحاقة: ٦-٨]) أي: من (بَقِيَّةٍ) أو من نفسٍ باقيةٍ، قيل: إنَّهم لمَّا أصبحوا موتى في اليوم الثَّامن -كما وصفهم الله تعالى - حملتهم الرِّيح فألقتهم في البحر، فلم يبقَ منهم أحدً.

٣٣٤٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سُنَّمَ، عَنِ الْجَوْمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سُنَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمِ مَنَ سُعِيمِ مَنَ سُعِيمِ مِنَ سُعِيمِ مِنَ سُعِيمِ مِنَ سُعِيمِ مِنَ سُعِيمِ مِنَ النَّهِ عِنْ النَّهِ عِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَادٌ بِالدَّبُورِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة) بن البِرِنْد -بكسر الموحَّدة والرَّاء وسكون النُون - ابن النُّعمان النَّاجي (٤) السَّامي (٥) -بالسِّين المهملة - القرشيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثنا/ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) -بفتحتين - ابن عُتَيبة، بضمَّ العين د١٦٧٤٥ مُصغَّرًا (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُرُّمَّ، عَنِ النَّبِيِّ سَلَا شُعِيمُ ) أنَّه (قَالَ: نُصِرْتُ) مصغَّرًا (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبر الصَّاد المهملة والموحَّدة مقصورًا، أرسلها الله تعالى على يوم الأحزاب (بِالصَّبَا) بفتح الصَّاد المهملة والموحَّدة مقصورًا، أرسلها الله تعالى على الأحزاب لمَّا حاصروا المدينة، فسفَّت التُّراب في وجوههم وقلعت (١) خيامهم، فانهزموا من غير قتالٍ، وعن عكرمة: «قالت الجنوب للشَّمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله سِنَاشِيمِ مُن غير قالت المَّين العَيل، فكانت الرِّيح الَّتي أُرسِلت عليهم (٧) الصَّبا) رواه فقالت الشَّمال: إنَّ الحرَّة لا تسري باللَّيل، فكانت الرِّيح الَّتي أُرسِلت عليهم (٧) الصَّبا) رواه ابن جريرٍ (وَ أُهْلِكَتْ عَادً) قوم هودٍ بَالِيَّانَ الرَّبِل إللَّهُ ور) -بفتح الدَّال - الرِّيح الَّتي تجيء من قِبَل وجهك إذا استقبلت القبلة، فهي تأتي من دبرها. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهدٍ عن ابن عمر شَيَّةً وجهك إذا استقبلت القبلة، فهي تأتي من دبرها. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهدٍ عن ابن عمر شَمَّةً

<sup>(</sup>۱) «أي»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>١) في (ص): «مهبَّاتها».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: ساقطة فارغة. «زكريًا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «النَّاجي»: بالنون والجيم.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «والسَّامي»: بالمهملة والمعجمة، وهو عند السمرقنديِّ بالسِّين والشِّين. «ترتيب».

<sup>(</sup>٦) في (د) و (م): «و أقلعت».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(د): "إليهم".

قال: قال رسول الله مِنَاشِهِ عِمْ الله على عادٍ من الرِّيح الَّتي أُهلِكوا فيها إلَّا مثل موضع الخاتم، فمرَّت بأهل البادية فحملتهم ومواشبهم وأموالهم بين السَّماء والأرض، فلمَّا رأى أهل الحاضرة من عاد الرِّيح وما فيها، قالوا: هذا عارضٌ ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة فهلكوا(١) جميعًا»، ورُوِي: أنَّ هودًا لله لمَّا أحسَّ بالرِّيح خطَّ على نفسه وعلى المؤمنين خطًّا إلى جنب عين تنبع، كانت الرِّيح الَّتي تصيبهم ريحًا طيِّبة هادئة، والرِّيح الَّتي تصيبهم وتضربهم على الأرض، وأثر المعجزة إنَّما ظهر في تلك الرِّيح من هذا الوجه.

٣٣٤٤ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَرْبَعَةِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةً بْنِ عُلَاثُةَ العَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةً بْنِ عُلاَثُةَ العَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةً بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةً بْنِ عُلاثَةَ العَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، قَالَ: "إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ". فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ المَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: "مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَامُنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلا تَأْمَنُونِي؟» فَسَأَلَهُ وَجُلِّ قَنْلَةً مَا وَلَي قَالَ: "إِنَّ مِنْ ضِغْضِئِ هَذَا مَأْ وَقِ عَقِبِ هَذَالَةً وَمُ مَنْ الولِيدِ مَنْ الولِيدِ مَنْ المَّلِيدِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ وَمُانِ الْوَلِيدِ مَمُوفَى مَن الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَام، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ، لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

(قَالَ) أي: المؤلِّف، ولغير أبي ذرِّ: (وقال) (وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ) العبديُّ البصريُّ، ووصله المؤلِّف في (تفسير براءة) [ح:٤٦٦٧] فقال: حدَّثنا محمَّد بن كثيرٍ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن مسروقِ الثَّوريُّ الكوفيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ) - بضمِّ النُّون وسكون العين المهملة عبد الرَّحمن البجليُّ الكوفيُّ العابد (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ الأنصاريُّ عبد الرَّحمن البجليُّ الكوفيُّ العابد (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ الأنصاريُّ (اللهُ وَقَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ اللهُ إِلَى النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ اللهُ بن النَّهِ (قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ اللهُ أَيْ اللهُ عَلَى معنى القطعة من الذَّهب، أو باعتبار الطَّائفة، ويُذْهَيْبَةً (ا)) بضمِّ الذَّال مُصغَّرًا، وأنَّها على معنى القطعة من الذَّهب، أو باعتبار الطَّائفة،

افي(د): الفأهلكوا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «بذُهَيْبةِ»: هو تصغير «ذهب»، وأدخل الهاء فيها، لأنَّ الذَّهب يؤنَّث، والمؤنَّث الثَّلاثيُّ إذا صُغِّر أُلحِق في تصغيره الهاء، نحو: فُريسَة وشُمَيسة. «حلبي».

ورُجِّح لأنَّها كانت تِبْرًا (فَقَسَمَهَا) رسول الله مِنْ شَعِيمُ (بَيْنَ الأَرْبَعَةِ) / ولأبي ذرِّ وابن عساكر: ٣٣١/٥ «بين أربعةٍ» ولـ «مسلم»: «بين أربعة نفرٍ» (الأَقْرَع بْنِ حَابِسٍ) بالحاء المهملة والموحَّدة المكسورة والسِّين المهملة (الحَنْظَلِيِّ) بالحاء المهملة والظَّاء المعجمة المفتوحتين بينهما نونَّ ساكنةً، نسبةً إلى حنظلة بن مالك بن زيد(١) مناة (ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ) نسبةً إلى مجاشع بن دارم (١)، أحد المؤلِّفة/ قلوبهم (وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الفَزَارِيِّ) بالفاء والزَّاي المخفَّفة وبعد الألف ١٧/٤٠ راءٌ، نسبةً إلى فزارة (وَزَيْدِ الطَّائِيِّ) وكان في الجاهليَّة يُدعَى بزيد الخيل -باللَّام- فسمَّاه النَّبِيُّ (٣) مِنَا شَعِيمٍ : زيد الخير -بالرَّاء - (ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ) بفتح النُّون وسكون الموحَّدة (وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةً)(٢) - بضمّ العين المهملة وتخفيف اللَّام وبعد الألف مثلَّثة - ابن عوف الأحوص بن حفص بن كلاب بن ربيعة (العَامِرِيِّ) نسبةً إلى عامر بن صعصعة بن معاوية (ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ) -بكسر الكاف وتخفيف اللَّام- ابن ربيعة (فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ) سقط «والأنصار» من رواية مسلم (قَالُوا: يُعْطِي) رسولُ الله(٥) عَلِيْسِّلة الِثَمْ (صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ) أي: رؤساءهم، الواحد: صِنديدٌ -بكسر الصَّاد- (وَيَدَعُنَا) أي: يتركنا (قَالَ) مِنْ السَّايِمِ (إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ) بالإعطاء ليثبتوا على الإسلام، رغبةً فيما يصل إليهم من المال (فَأَقْبَلَ رَجُلٌ) من بني تميم يُقال له: ذو الخُويصرة، واسمه حُرْقُوص بن زُهَيرِ (غَائِرُ العَيْنَيْنِ) أي: داخلهما، يُقال: غارت عيناه إذا دخلتا، وهو ضدُّ: الجاحظ (مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ(٦)) بالشِّين المعجمة والفاء، غليظهما (نَاتِئُ الجَبِينِ) بالهمز في رواية أبي ذرِّ، مرتفعه، قال النَّوويُّ: الجبين جانب الجبهة، ولكلِّ إنسانٍ جبينان يكتنفان الجبهة (كَثُّ اللَّحْيَةِ) بفتح الكاف وبالثَّاء المثلَّثة المشدَّدة، كثيرٌ شعرها (مَحْلُوقٌ) رأسه، مخالفٌ لِمَا كانوا عليه من تربية شعر الرَّأس وفَرْقِه (فَقَالَ<sup>(٧)</sup>: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ) صِلى*الله الله الله* (مَنْ يُطِع اللهَ) مجزومٌ حُرِّك بالكسر لالتقاء

<sup>(</sup>۱) زید فی غیر (د) و (س): (بن).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «ابن دارم»: ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، كذا في «التَّرتيب».

<sup>(</sup>٣) «النَّبِيُّ»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «علاقة» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) «رسول الله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): «عالي عظام الخدَّين». وفي هامش (ج) و(ل): «الوُّجنة بتثليث الواو». «حلبي».

<sup>(</sup>٧) زيد في (د) و(م): «له».

السَّاكنين(١)، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي(١): «من يطيعُ الله) بإثبات التَّحتيَّة بعد الطَّاء والرَّفع مصحَّحٌ (٣) عليه في الفرع كأصله (إِذَا عَصَيْتُ؟) أي: إذا عصيته، فحذف ضمير النَّصب (أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْل الأَرْض فَلَا تَأْمَنُونِي؟) ولأبي ذرِّ: «ولا» الواو بدل الفاء: «تأمنونني» بنونين (فَسَأَلَهُ) ﴾ ﴿ لِللَّهِ اللَّهُ ﴿ رَجُلٌ قَتْلَهُ ﴿ أَخْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﴿ ) وجاء (٤): أنَّه عمر بن الخطَّاب، ولا تنافيَ بينهما لاحتمال أن يكونا سألا معًا (فَمَنَعَهُ) مِنْ الشِّرِيمُ من قتله، تأليفًا لغيره (فَلَمَّا وَلَّى) الرَّجل (قَالَ) النَّبيُّ مِنَاشِهِيمُ: (إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ) بضادين معجمتين مكسورتين، بينهما همزةٌ ساكنةٌ (٥) آخره همزةٌ ثانيةٌ ، أي: من نسل (هَذَا) وعقبه ، ولأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «من صِنْصِئ» بصادين مهملتين، وهما بمعنّى (-أُو فِي عَقِب هَذَا- قَوْمٌ (١) يَقْرَوُّونَ القُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) جمع حنجرةٍ، وهي رأس الغلصمة، والغلصمة منتهي الحلقوم، والحلقوم مجرى الطَّعام والشَّراب، أي: لا يُرفَع في الأعمال الصَّالحة (يَمْرُقُونَ) يخرجون (مِنَ الدِّين) الطَّاعة (مُرُوقَ السَّهُم) خروجه إذا نفذ من الجهة الأخرى (مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الرَّاء وكسر الميم وتشديد التَّحتيَّة، الصَّيد المرميِّ، وهذا نعت الخوارج الَّذين لا يدينون للأئمَّة/ ويخرجون عليهم (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَام، وَيَدَعُونَ) بفتح الدَّال، يتركون (أَهْلَ الأَوْثَانِ) بالمثلَّثة، جمع وثن: كلُّ ما له جثَّةٌ متَّخذٌ (٧) من نحو الحجارة والخشب، كصورة الآدميِّ يُعبَد. والصَّنم: الصُّورة بدون جنَّةٍ، أو لا فرق بينهما (لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ) أي: الموصوفين بما ذُكِر (لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) أي: لأستأصلنَّهم بحيث لا أُبقي منهم أحدًا، كاستئصال عادٍ، وليس المراد أنَّه يقتلهم بالآلة الَّتي قُتِلت بها عادٌّ بعينها، فالتَّشبيه لا عموم له. وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى، وقد أورد صاحب «الكواكب» سؤالًا، وهو: فإن قيل: أليس قال: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنَّهم؟ الكيف لم يدع خالدًا أن يقتله وقد أدركه ؟ وأجاب: بأنَّه إنَّما أراد به إدراك

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): «بالكسر للسّاكنين».

<sup>(</sup>١) «الحمويي و»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «مصحَّحًا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أي: في «باب ما جَاءَ في قول الرَّجل: ويلك!»، من «كتاب الأدب».

<sup>(</sup>٥) «ساكنة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «قوم» خبر «إنَّا»، واسمها محذوف.

<sup>(</sup>٧) في (ص): ايُتَّخَذا، وفي (م): اتُتَّخذا.

زمان خروجهم إذا كثروا واعترضوا النَّاس بالسَّيف، ولم تكن هذه المعاني مجتمعةً إذ ذاك فيوجد الشَّرط الَّذي علَّق به الحكم، وإنَّما أنذر مِنْ الشَّيْرَامُ أن سيكون ذلك الزَّمان المستقبل، وقد كان كما قال مِنْ الشَّرِامُ/، فأوَّل ما نجم هو في أيَّام عليِّ رَابِهِ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٦٦٧] مختصرًا، وفي «التَّوحيد» [ح:٧٤٣٢] بتمامه، وفي «المغازي» [ح:٤٣٥١]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وأبو داود في «السُّنَّة»، والنَّسائيُ في «الزَّكاة» و«التَّفسير» و «المحاربة».

٣٣٤٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ عَالَ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) أبو الهيثم المقرئ الكاهليُّ الكوفيُّ -المتوفَّ سنة بضع عشرة ومئتين - قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونس أبو يوسف الكوفيُّ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ -بفتح المهملة وكسر الموحَّدة - (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيُّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ ﴿ اللهِ وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ (اللهِ عَنْ النَّبِيُّ (اللهِ عَنْ اللهُ يَعْنَى عَبْدَ اللهِ) بالدَّال المهملة المشدَّدة، أي: فهل من معتبر بما في هذا القرآن الَّذي يسَّر الله تعالى حفظه ومعناه. وقال مطر الورَّاق -فيما علَّقه المؤلِّف بصيغة الجزم (الله علم فيُعان عليه).

وسبق هذا الحديث في: «باب قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [نوحٍ: ١]» [ح: ٣٣٤١] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّفسير» [ح: ٤٨٦٩].

## ٧- بابُ قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ يَنَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُعَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِحْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴾: طريقًا، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ اَنْتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾: وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهْيَ القِطَعُ، ﴿ حَقَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾. يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>١) في (د): «الجمع»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) اهل): مثبت من (ب) و (س).

الجَبَلَيْنِ، وَ﴿ ٱلسُّدَّيْنِ ﴾: الجَبَلَيْنِ. ﴿ خَرْبُا ﴾: أَجْرًا. ﴿ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَا تُونِ أَفْرِغ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴾: أَصْبُبْ عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ: الحَدِيدُ، وَيُقَالُ: الصُّفْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: النُّحَاسُ، ﴿ فَمَا ٱسْطَنْعُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾: يَعْلُوهُ، اسْتَطَاعَ «اسْتَفْعَلَ»، مِنْ أَطَعْتُ لَهُ؛ فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ، ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَلَا ارْحُمَةٌ يُنِ زَيِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَيِّ جَعَلَهُ ، دَكَآءَ ﴿ : ٱلْزَقَهُ بِالأَرْضِ، وَنَاقَةً دَكَّاءُ: لَا سَنَامَ لَهَا، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلْبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبَّدَ، ﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدّبٍ يَنسِلُونَ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ حَدَبٍ ﴾: أَكَمَةِ ، قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ شَعِيمُ : رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ البُرْدِ المُحَبَّرِ ، قَالَ : «رَأَيْتَهُ».

(بابُ قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) قال في «الأنوار(١)»: قبيلتان من ولد يافث(١) بن نوح لليه، وقيل: يأجوج من التُّرك ومأجوجٌ من الجبل، وعن قتادة -فيما ذكره محيى السُّنَّة: - أنَّ يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلةً ، بني ذو القرنين السَّدَّ على إحدى وعشرين قبيلةً ، وبقيت واحدةٌ فهم(٣) التُّرك، سُمُّوا بالتُّرك، لأنَّهم تُرِكوا خارج(١) السَّدِّ(٥). وعن حذيفة مرفوعًا: «إنَّ يأجوج أمَّةٌ د٤/٨٢ب ومأجوج أمَّةٌ، كلُّ أمةٍ/ أربع مئة ألف أمَّةٍ(٦)، لا يموت الرَّجل منهم حتَّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه، كلُّهم(٧) قد حمل السِّلاح». قال: وهم ثلاثة أصناف: صنفٌ منهم مثل الأَرْز(٨)، شجر بالشَّام طوله عشرون ومئة ذراع في السَّماء، وصنفٌ منهم طوله وعرضه سواءٌ عشرون ومئة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبلٌ ولا حديدٌ، وصنفٌ منهم يفترش(٩) إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، لا يمرُّون بفيل ولا وحش ولا خنزيرِ إلَّا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مُقَدِّمَتُهم بالشَّام وساقتُهم بخراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريَّة، وعن عليٌّ إلى المنهم من طوله شبرٌ، ومنهم

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «في الأنوار»: هو «تفسير القاضي البيضاويّ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «يافث» ك «صَاحِب». «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (م): المنهم».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و (س): «خارجين».

<sup>(</sup>٥) «السَّدُّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿أُمَّةٍ»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (م): الكلُّ منهم».

<sup>(</sup>٨) زيد في هامش (د): قوله: «الأزز» بفتح الهمزة وسكون الرَّاء ثمَّ زاي معجمةٍ، شجرٌ طوله مئةٌ وعشرون ذراعًا إلى جهة السَّماء، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «الأرز» ويضمُّ: شجر الصَّنوبر، أو ذَكرُهُ، كالأرزة. «قاموس».

<sup>(</sup>٩) زید ق (ب): «أحدهم».

المفرط في الطُول» وفي "كتاب الأمم(١)" لابن عبدالبرِّ: أنَّ مقدار الرُّبع العامر من الدُّنيا مئةً وعشرون سنة، وأنَّ تسعين منها ليأجوج ومأجوج، وهم أربعون أمَّةً مختلفون في الخَلْق(١) والقدود، في كلُّ أمَّةٍ ملكِّ ولغة، ومنهم من لا يتكلَّم إلَّا همهمةً. وذكر الباجي عن عبدالرَّحمن بن ثابتٍ: أنَّ الأرض خمس مئة عام، منها ثلاث مئة بحور، ومئة وتسعون ليأجوج ومأجوج، وسبع للحبشة، وثلاث لسائر النَّاس، كذا رأيته، والعهدة فيه على ناقله(١)، وقد قال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن جرير هنا عن وهب بن منبّه(١) أثرًا فيه ذكر ذي القرنين(٥) ويأجوج ومأجوج، فيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم(١) وقصر بعضهم وآذانهم، وكذا روى ابن أبي حاتمٍ في ذلك أحاديث(١) لا تصعُّ أسانيدها، وقد قال كعبٌ -فيما ذكره محيي السُّنَة -: إنَّ آدم ليُك احتلم ذات يوم، فامتزجت نطفته بالتُّراب، فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم يتَّصلون بنا من جهة الأب دون الأمِّ (١)، وحكاه النَّوويُّ في "شرح مسلم". قال ابن كثير: وهذا القول غريبٌ جدًّا، ثمَّ لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، لِمَا عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم.

(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق: (﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾) وفي مصحف ابن مسعود: ((قال الَّذين من دونهم يا ذا القرنين (٩)) (﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْيِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الكهف: ٩٤])

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): هو «القصد والأمّم في معرفة أنساب العرب والعجم».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): «مختلفو الخلق»، وفي (ل): «مختلفون الخلق»، وفي هامشها: مختلفي الخَلْقِ، كذا في «الأَمّم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ناقليه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): بضمّ الميم وفتح النُّون وتشديد الباء الموحَّدة وكسرها. «ترتيب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وفي إيراد المؤلِّف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارةٌ إلى توهين قول من زعم أنَّه الإسكندر اليونانيُّ، لأنَّ الإسكندر كان قريبًا من زمن عيسى، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة، والَّذي يظهر: أنَّ الإسكندر المتأخِّر لُقِّب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدِّم، لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنَّه لمَّا غلب على الفرس وقتل مَلِكَهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين، الرُّوم والفرس، فلُقُب ذو القرنين لذلك. «فتح».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وطول».

<sup>(</sup>٧) «أحاديث»: ليس في (د).

<sup>(</sup>A) في هامش (ج) و(ل): وهم إخواننا لأب وأمّ من آدم وحوًّا عند جماهير العلماء، قاله النَّوويُّ. «حلبي».

<sup>(</sup>٩) «ياذا القرنين»: ليس في (م).

أي: في أرضنا(١) بالقتل والتَّخريب وإتلاف الزَّرع(١)، وسقط(٣) قوله: «قصَّة.. إلى آخره».

(وَقَوْلِ اللهِ) ولابن عساكر: «باب قول الله» (تَعَالَى: ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ ﴾) - يا محمَّد- كفَّار مكَّة (﴿عَن ﴾) خبر (﴿ ذِي ٱلْقَرْنَكِينِ ﴾) روى ابن جرير والأمويُّ في «مغازيه» بسند ضعيفٍ من حديث عقبة بن عامر ﴿ اللهِ: أنَّه كان شابًّا من الرُّوم، وأنَّه بني الإسكندريَّة، وأنَّه علا به مَلَكٌ في السَّماء، وذهب به إلى السَّدّ، ورأى أقوامًا مثل وجوه الكلاب. قال ابن كثير: وهو خبرٌ إسرائيليٌّ، وفيه من النَّكارة أنَّه (٤) من الرُّوم، د ١٦٩/٤ وإنَّما الَّذي كان من الرُّوم إسكندر (٥) الثَّاني//، وأمَّا إسكندر (١) الأوَّل، فقد طاف بالبيت مع الخليلِ ٣٣٦/٥ صلوات الله عليه وسلامه أوَّل ما بناه، وآمن به واتَّبعه كما ذكره الأزرقيُّ (٧) وكان وزيره الخضر، وأمَّا الثَّاني، فهو الإسكندر(^) اليونانئ، وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وكان قبل المسيح بنحو(٩) ثلاث مئة سنةٍ، وسُمِّي ذا القرنين، لأنَّه مَلَك المشرق والمغرب، أو لأنَّه (١٠) طاف قرني الدُّنيا شرقِها وغربها، أو لأنَّه انقرض(١١) في أيَّامه قرنان من النَّاس، أو لأنَّه كان(١١) له قرنان، أي: ضفيرتان، أو كان لتاجه قرنان، أو لأنَّه كان في رأسه شبه القرنين، أو لُقِّب بذلك لشجاعته، كما يُقال: الكبش للشُّجاع، كأنَّه ينطح أقرانه(١٣). وعن عليِّ: أنَّه كان عبدًا ناصحًا لله(١٤) فناصحه(١٥)، دعا قومه

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): اأي).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الزُّروع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وسقط»؛ أي: لأبي ذرٍّ. انتهى كما في «الفرع».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «كما ذكره الأرزقيُّ أنَّه» ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٥) في (س): «الإسكندر»، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٦) «إسكندر»: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) «كما ذكره الأزرقئ»: جاء في (م) بعد قوله سابقًا: «من النَّكارة».

<sup>(</sup>۸) ف (د): «إسكندر».

<sup>(</sup>٩) زید فی (د): ۱ من۱.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): ﴿أَنَّهُۥ

<sup>(</sup>١١) في (د): «أو أنَّه انقضى».

<sup>(</sup>۱۲) (کان): لیس فی (د).

<sup>(</sup>١٣) في (د): البأقرانه ١.

<sup>(</sup>١٤) في (س) و (ص): الناصح الله اله اله

<sup>(</sup>١٥) في هامش (ج): «أو مَلَكًا أو ملِكًا أو عبدًا».

إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله(١)، فسمَّوه: ذا القرنين، واختُلِف في نبوَّته مع الاتِّفاق على إيمانه وصلاحه (﴿ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ﴾) أي: من أخباره (﴿ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ. فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) أي: مكنَّا له أمره في التَّصرُّف فيها كيف شاء، فحُذِف المفعول (﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾) طَلَبَه وتوجُّه إليه (﴿ سَبَبًّا ﴾) وصلةً توصله إليه من العلم والقدرة، وقال عبد الرَّحمن بن زيدٍ: أي: تعليم الألسنة، كان لا يغزو قومًا إلَّا كلَّمهم بلسانهم، وقيل: علمًا بالطُّرق والمسالك، فسخَّرنا(١) له أقطار الأرض كما سخَّرنا(٣) الرِّيح لسليمان الله، وقول كعب الأحبار مستدلًّا بهذه الآية: -إنَّ ذا القرنين كان يربط خيله(٤) بالثُّريَّا - أنكره عليه معاوية بن أبي سفيان، وهو إنكارٌ صحيحٌ (٥) لا سبيل للبشر إلى شيءٍ من(٦) ذلك، ولا إلى الرُّقيِّ في أسباب السَّموات، قاله ابن كثير (﴿ فَأَنْبَعُ سَبَبًا ﴾ [الكهف: ٨٥-٨٥]) أي: (طريقًا، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿آتَتُونِ ﴾) بسكون الهمزة، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم (﴿زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ [الكهف: ٩٦] وَاحِدُهَا: زُبْرَةٌ) بضمِّ الزَّاي وسكون الموحَّدة (وَهْيَ القِطَعُ) بكسر القاف وفتح الطَّاء، ويُقال: كلُّ قطعة زنة قنطار بالدِّمشقيِّ أو تزيد عليه(٧)، وفي رواية أبى ذرِّ بعد قوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنِكَيْنِ ﴾: (إلى قوله (٨): ﴿ سَبَنًا ﴾ طريقًا، إلى قوله: ﴿ ٱقْتُونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ واحدها (٩) زبرةً » ولابن عساكر بعد قوله: ﴿ فِكُرَّا ﴾ إلى قوله: ﴿ النُّونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ ﴾ (﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ ) بفتح الصَّاد والدَّال، ولغير أبي ذرِّ (١٠): ﴿ الصُّدُفِّينِ ﴾ ) بضمِّهما، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرٍ، وهي لغة قريش، ولأبي بكر: ضمُّ الصَّاد وإسكان الدَّال.

<sup>(</sup>١) «فأحياه الله»: مثبت من (ب) و(س). وهي في هامش (ج).

<sup>(</sup>۱) في (م): «فسخَّر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «سخَّر».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): «حبله» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿إِذَّ الْ

<sup>(</sup>٦) اشيء من الليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) قوله: «واحدها: زبرة... تزيد عليه» جاء في (د) و(م) لاحقًا قبل قوله: «﴿ حَقَّىٰۤ إِذَاسَاوَىٰ ﴾».

<sup>(</sup>٨) «إلى قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (د): الواحدا.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «ولأبي ذرِّ» وكذا في «اليونينيَّة».

(يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) ممّا وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة في قوله تعالى: ﴿ وَبَنَ الصَّدَفَ: وَلَا الْجَبلين، وقال أبو عبيدة: الصَّدف: كلُّ بناء عظيم مرتفع (و﴿ الشُبَيْنِ﴾) بضمّ السّين، ولأبي ذرِّ: ﴿ وَالسَّدَيْنِ ﴾) بفتحها، وهي قراءة ابن كثيرٍ وأبي عمرٍ و وحفصٍ، لغتان (الجَبلين) سدَّ ذو القرنين بينهما بسدِّ، وهما جبلا أرمينية (٢) وأذربيجان (١٠)، وقيل: جبلان بأواخر الشّمال في منقطع أرض التُرك منيفان (٥)، من ورائهما يأجوج ومأجوج، والمعنى: أنّه وضع بعضه على بعض من الأساس، حتَّى حاذى به (١) رؤوس الجبلين طولًا وعرضًا (﴿ خَرَّا ﴾) أي: (أَجْرًا) عظيمًا نخرجه من أموالنا (﴿ وَالَى ﴾) للعَمَلَة: (﴿ اَنفُخُواْ ﴾) في الأكوار والحديد (﴿ حَقِّ إِذَا جَمَلَهُ ﴾) أي: المنفوخ فيه (﴿ وَالنَّ ﴾) كالنَّار بالإحماء (﴿ وَالوقت وابن عساكر: ﴿ أصبُّ بمُوحَدة مُشدَّدة، ولأبي ذرِّ : ﴿ أَصُبُ مَلَهُ اللهُ عَلَهُ مِن الأَسْبُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلَهُ اللهُ المَّمَّة واللهُ وهو (١١) النَّحاس (وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ) بمُوحَدة مُشدَّدة، ولا ابن أبي حاتمٍ من طريق الشَّدِيُّ أيضًا قال: القطر: النَّحاس، وبناه صحيح إلى عكرمة عنه: (النَّحَاشُ) ورواه من طريق السُّدِيَّ أيضًا قال: القطر: النَّحاس، وبناه صحيح إلى عكرمة عنه: (النُّحَاشُ) ورواه من طريق السُّدِيَّ أيضًا قال: القطر: النَّحاس، وبناه

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «وقال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان صُنعَ الله فبالضَّمّ، وما كان مِن صنع الآدميّ فبالفتح، وقيل: بالفتح ما رأيتَه، وبالضَّمّ ما تواري عنك «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): بكسر أوَّله ويفتح وسكون ثانيه وكسر الميم وياء ساكنة وكسر النُّون وياء خفيفة مفتوحة، السم لصقع عظيم واسع في جهة الشَّمال، وحَدُّها من برذعة إلى باب الأبواب، ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الرُّوم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أَذْرَبِيْجَان» بالفتح ثم السُّكون وفتح الرَّاء وكسر الباء الموحَّدة وياء ساكنة وجيم وألف ونون، وفتح قوم الذَّال وسكَّنوا الرَّاء، ومدَّ آخرون مع ذلك الهمزة، وهو صقع، حدُّه من برذعة مشرقًا إلى زنجان مغربًا. «مراصد الاطِّلاع».

<sup>(</sup>٥) في (د): «منيعان».

<sup>(</sup>٦) في (ص): الحتّى ساوى».

<sup>(</sup>V) «عليه»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٨) زيد في (م): "بمُوحَّدةِ".

<sup>(</sup>٩) في (د): «الذَّائب».

<sup>(</sup>۱۰) زيد في (د) و (ص): المنا.

لهم بالحديد والنُّحاس، و(١) من طريق وهب بن منبِّهِ قال: شَرَّفه بزبر الحديد والنُّحاس وحمرته المذاب، وجعل خلاله عرقًا من نحاس أصفر، فصار كأنَّه بُرْدٌ مُحبَّرٌ من صفرة النُّحاس وحمرته وسواد(١) الحديد، وحكى الحافظ(٣) ابن كثير: أنَّ الخليفة الواثق بعث في دولته بعض أمرائه في جيش، لينظروا إلى السَّدِّ وينعتوه له إذا رجعوا، فرأوا بناءه من الحديد والنُّحاس، ورأوا فيه بابًا عظيمًا عليه أقفالٌ عظيمةٌ، وبقيَّة اللَّبِنِ والعمل(١) في برجٍ هناك، وذكروا أنَّ عنده حرسًا من الملوك المتاخمة(٥) له، وأنَّه عالٍ منيفٌ شاهقٌ/.

444/0

(﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُوا﴾) بحذف التَّاء، حذرًا من تلاقي متقاربين (﴿ أَن يَظْهَرُوهُ﴾) أي: أن (يَعْلُوهُ) بالصُّعود لارتفاعه وانملاسه، و﴿ ٱسْطَنَعُوا ﴾ جمعٌ مفرده: (اسْتَطَاعَ) بالتَّاء قبل الطّاء، ولأبي ذرِّ: «اسطاع» بحذفها، أصله: («اسْتَفْعَلَ» مِنْ أَطَعْتُ لَهُ) بهمزةٍ مفتوحةٍ وفتح الطّاء، ولأبوي ذرِّ والوقت وابن عساكر: «من طُعْتُ» بإسقاط الهمزة وضم الطّاء وسكون العين. قال العينيُّ: لأنّه من «فعَل يفعُل» كنصر ينصر، ولكنّه أجوفٌ واويٌّ لأنّه من الطّوع، يُقال: طاع له وطُعت له، كقال له وقُلت له وتُل الله وقُلت له والله والله

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و(م): «هو».

<sup>(</sup>٦) في (م): (في سواد).

<sup>(</sup>٣) الحافظ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في «البداية والنهاية» لابن كثير: «بقية اللَّبِن الحديد».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): التُّخوم، بالضَّمِّ: الفصلُ بين الأرضَين من المعالم والحدود، مؤنَّثة، الجمع: تُخومُّ وتُخُمُّ؛ كَلْعُنُقَ»، أو الواحدة: تُخُمُّ؛ بالضَّمِّ، وتَخمُّ وتَخُومةٌ، بفتحهما، وأرضنا تتاخِم أرضكم: تُحادُها. قاموس، وذُكر بعضه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٦) (له): ليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): «بفتح الهمزة»، وهو سبق نظر.

<sup>(</sup>A) "في الثَّاني": ليس في (د). وزيد في (م): "كما".

وغيره ممّا رأيته من (۱) الأصول، وقال العينيُّ - كابن حجرٍ كالكِرمانيُّ - : بضمّه، فمن فتح فمن الفُلاثيُّ، ومن ضمَّ فمن الرُّباعيُّ (﴿وَمَاأَسْتَطَاعُواْ لَهُ نَفّا﴾) لشخنه وصلابته. وظاهر هذا: أنَّهم لم يتمكّنوا من ارتقائه ولا من نقبه، لإحكام بنائه وصلابته وشدَّته، ولا يعارضه حديث أبي هريرة عن رسول الله مِنْ السَّمِيمُ المرويُّ عند أحمد: ﴿إنَّ يأجوج ومأجوج ليحفرون السَّدَ (۱) كلَّ يوم، حتَّى إذا كادوا يرون شعاع الشَّمس، قال الَّذي عليهم: ارجعوا، فستحفرونه / غدًا (۱۲) فيعودون إليه فيجدونه كأشدً (١٤) ما كان، حتَّى إذا بلغت مدَّتهم وأراد الله أن يبعثهم على النَّاس خفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الَّذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه (٥) غدًا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على النَّاس... شاء الله، ورواه ابن ماجه والتِّرمذيُّ وقال: غريبٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. قال ابن كثير: وإسناده جيِّدٌ قويُّ، ولكنَّ متنه في رفعه نكارةٌ لمخالفته الآية. ورواه كعبٌ بنحوه، ولعلَّ أبا هريرة تلقَّاه منه، فإنَّه كثيرًا ما كان يجالسه، فحدَّث به أبو هريرة، فتوهَّم بعض الرُّواة أنَّه مرفوعٌ فرفعه.

(﴿ قَالَ هَنذَا﴾) السَّدُ والإقدار (﴿ رَحْمَةُ مِن زَبِي ﴾) على عباده (﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِي ﴾) وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج (﴿ جَعَلَهُ ﴾) أي: السَّدَ (﴿ ذَكَآءَ ﴾) أي: (أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ) بالزَّاي (وَ) كذلك يُقال: (نَاقَةٌ دَكَّاءُ) بالمدِّ، أي: (لا سَنَامَ لَهَا) مستوية الظَّهر (وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِغْلُهُ) أي: الملزق المستوي بها (حَتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبَّدَ) ولم يرتفع، وسقط لأبي ذرِّ وابن عساكر المن الأرض ﴾ (﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا ﴾) أي: كائنًا لا محالة، وهذا آخر (٢) حكاية قول (٧) ذي القرنين (﴿ وَرَرَكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَإِنِ ﴾) أي: بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون من وراء السَّدِ (﴿ يَنُوجُ فِ بَعْضِ ﴾ [الكهف: ١٩])

<sup>(</sup>۱) في (م): الني».

<sup>(</sup>۲) زید فی (م): «فی».

<sup>(</sup>٣) اغدًا اليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «أشدً».

<sup>(</sup>٥) في (د): افتحفرونها.

<sup>(</sup>٦) زيد في (د) و (م): اكلام؛.

<sup>(</sup>٧) ﴿قُولُ ﴾ : ليس في (د).

مزدحمين في البلاد، أو يموج بعض الخلق(١) في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنُّهم حياري (﴿ حَقَّى إِذَا فُرِحَتُ ﴾) ولابن عساكر: «باب حتَّى إذا فُتِحت» (﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الانبياء: ٩٦]) قال في «الكشَّاف»: «حتَّى» متعلِّقةٌ بـ ﴿حَرَامٌ ﴾ -يعني: في قوله: ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ ﴾ [الأنبياء: ٩٥] - وهي غايةٌ له لأنَّ امتناع رجوعهم لا يزول حتَّى تقوم السَّاعة(١)، وهي «حتَّى» الَّتِي يُحكِّي بعدها الكلام، والكلام المحكيُّ هو الجملة من الشَّرط والجزاء، أعنى: «إذا» وما في حيِّزها، وقال الحَوْفيُّ(٣): هي غايةٌ، والعامل فيها: ما دلَّ عليه المعنى من تأسُّفهم على ما فرَّطوا فيه من الطَّاعة حين فاتهم الاستدراك. وقال ابن عطيَّة: «حتَّى» متعلِّقةٌ بقوله: ﴿وَتَقَطُّ عُوٓا ﴾ [الأنبياء: ٩٣] ويحتمل على بعض التَّأويلات المتقدِّمة أن تتعلَّق بـ ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ ويحتمل أن تكون حرف ابتداء، وهو الأظهر بسبب «إذا» لأنَّها تقتضي جوابًا هو المقصود ذكره، قال أبو حيَّان: وكون «حتَّى» متعلِّقةً بـ ﴿ تَقَطَّعُوا ﴾ فيه بعدٌ من حيث كثرة الفصل، لكنَّه من حيث المعنى جيِّدٌ، وهو أنَّهم لا يزالون مختلفين على دين الحقِّ إلى قرب مجيء السَّاعة، فإذا جاءت السَّاعة انقطع ذلك كلُّه، وتلخُّص في تعلُّق «حتَّى» أوجه، أحدها: أنَّها متعلِّقةٌ بـ ﴿حَرَامٌ ﴾ الثَّاني: أنَّها متعلِّقةٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه المعنى، وهو/ قول الحوفيِّ. الثَّالث: أنَّها متعلِّقةٌ ٥٣٣٨٠ بِ ﴿ تَقَطُّ عُوٓاً ﴾ الرَّ ابع: أَنها متعلِّقةٌ بِ ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ / وتلخُّص في "حتَّى " وجهان، أحدهما: أنَّها د٧٠/٤ب حرف ابتداءٍ، وهو قول الزَّمخشريِّ وابن عطيَّة فيما اختاره، والثَّاني: أنَّها حرف جرِّ بمعنى «إلى» وفي جواب «إذا» أوجه، أحدها: أنَّه محذوفٌ، فقدَّره أبو إسحاق: قالوا: يا ويلنا، وقدَّره غيره: فحينئذ يُبعَثون. وقوله: ﴿فَإِذَا مِنَ شَاخِصَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٧] عطفٌ على هذا المُقدَّر. والثَّاني: أنَّ جوابها الفاء في قوله: ﴿فَإِذَاهِي﴾ قاله الحَوْفيُّ والزَّمخشريُّ وابن عطيَّة. وقوله: ﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ هو على حذف مضافٍ، أي: سدُّ يأجوج ومأجوج ( ﴿ وَهُمْ ﴾) يعني: يأجوج ومأجوج، أو النَّاسَ كلُّهم (﴿مِّنكُلِّ حَدَبٍ ﴾) نشزِ من الأرض، سُمِّي به القبر لظهوره على وجه الأرض (﴿ يَنسِلُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٦]) يسرعون (قَالَ قَتَادَةُ) فيما ذكره عبد الرَّحمن في تفسيره: (﴿ حَدَبٍ ﴾) أي: (أَكَمَةٍ) ولأبي ذرِّ: (حُدُبُ: أكمةٌ» برفعهما (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (رَجُلِّ)

افي (د): «الخلائق».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «القيامة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): بالفاء، إلى حوف، ناحية بمصر كبيرة مشهورة.

صحابي لم يُسَمَّ (لِلنَّبِيِّ مِنْ شَعِيْم: رَأَيْتُ السَّدَّ) بفتح السِّين. ولأبي ذرِّ: بضمِّها (١) (مِثْلَ البُرْدِ المُحَبَّرِ) بضمَّ الميم وفتح الحاء المهملة والموحَّدة المشدَّدة، طريقةٌ حمراء وطريقةٌ سوداء (قَالَ) بَمْ لِلشِّلة النَّمَ : قد (رَأَيْتَهُ) وصله ابن أبي عمر (١).

٣٤٦ – حَدَّفَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّفَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ أَنِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بَيْنَ: أَنَّ النَّبِيَّ فِنْ أَمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بَيْنَ: أَنَّ النَّبِيَ أَنِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بَيْنَ: أَنَّ النَّبِي مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ مِنْ اللهُ عَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَبِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَبِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَبِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَرْبِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَبِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرْبِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَرْبَ اللهُ اللهُ عَرْبِ مِنْ اللهِ اللهُ عَرْبِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبِ مِنْ اللهِ اللهُ عَرْبَ اللهُ اللهُ عَرْبُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكيرِ المخزوميُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) -بضمَّ العين- ابن خالدِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرَّوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةً) المخزوميِّ، ربيبة النَّبيِّ مِنَاشِهِيمُ (حَدَّثَنْهُ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً) رملة (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب زوج النَّبيِّ مِنَاشِهِيمُ (حَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (جَحْشِ) زوج النَّبيِّ مِنَاشِهِيمُ (بَيِّنَّ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاشُهِيمُ النَّبِيِّ مِنَاشُهِيمُ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (جَحْشِ) زوج النَّبيِّ مِنَاشُهِيمُ (بَيِّنَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشُهِيمُ وَكُنْ اللهُ، وَيُلُّ مَنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ) قيل ("): خصَّ العرب بالذّكر، إشارة إلى ما وقع من قتل عثمان ليلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ) قيل ("): خصَّ العرب بالذّكر، إشارة إلى ما وقع من قتل عثمان منهم، أو أراد: ما يقع ("): خصَّ العرب بالذّكر، إشارة إلى ما وقع من قتل عثمان بلاد الإسلام (فُتِحَ اليَوْمَ) نصبٌ على الظَّرفيَّة (مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) أي: من سدّهما ويشْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ) -بتشديد اللَّم وبالقاف - مِنَاشُهِيمُ (بِإضبَعِهِ) بالإفراد، ولأبي ذرِّ وابن عسكر: «بإصبعيه» (الإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيهَا) وللمؤلِّف في «الفتن» [ح.٢٥٠٠] من طريق سفيان بن عينة عن الزُّهريِّ: «وعقد سفيان تسعين أو مئةً»، ولـ «مسلمٍ» من حديث أبي هريرة من طريق

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «بضمّهما» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): هو محمَّد بن يحيى بن أبي عُمر العَدَنيُّ، نُسِب لجدِّه. «تقريب».

<sup>(</sup>٣) ﴿قيلُّ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): الوقعا،

وهيبِ(۱): «وعقد وهيبٌ(۱) بيده تسعين» فاختُلِف في العاقد. وأجاب ابن العربيّ: بأنَّ العقد مُدرَجٌ(۱)، ليس من قوله مِنَاشِهِ مِ ، وإنَّما الرُّواة عبَّروا عن الإشارة في قوله: «مثل هذه» بذلك (قَالَتْ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (جَحْشِ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ/، دا ۱۷۱/٤ (قَالَتْ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (جَحْشِ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ/، دا ۱۷۱/٤ أَنَهُ لِكُ بكسر اللَّام في «اليونينيَّة» (وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ) بَلِيسِّة النَّم، إذَا كَثُرَ الخَبَثُ) بغتح الخاء المعجمة والموحَّدة (١٤ وبالمثلَّنة، الفسوق والفجور، أو الزِّني خاصَّة، أو أولاده. قال في «الكواكب»: والظَّاهر: أنَّه المعاصي مطلقًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح: ٧٠٥٩]، وأخرجه مسلمٌ أيضًا، واتَّفقا على إخراجه من طريق الزُّهريِّ، لكن رواه مسلمٌ عن زينب بنت أبي سلمة (٥) عن حبيبة بنت أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان عن أمِّها أمِّ حبيبة (٢)، والبخاريُّ أسقط «حبيبة» وفي الإسناد على هذا من الغرائب نادرةً عزيزة الوقوع، من ذلك: رواية الزُّهريِّ عن عروة، وهما تابعيَّان، واجتماع أربع نسوةٍ في سنده، كلُّهنَّ يروي بعضهنَّ عن بعضٍ، ثمَّ كلُّ منهنَّ صحابيَّةٌ، ثمَّ (٧) ثنتان (مبيبتان وثنتان زوجتان بَهَنَّ.

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَهِ، عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَا قَالَ: «فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا»، وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالد بن عجلان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدالله، ولابن عساكر: «عن ابن طاوسٍ» (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (٩) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِيْمٍ) أَنَّه (قَالَ: فَتَحَ اللهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) في (د): الوهب»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>۲) «وهیب»: لیس فی (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): "مندرج".

<sup>(</sup>٤) في (ص): «بالموحَّدة».

<sup>(</sup>٥) قوله: «واتفقا على... أبي سلمة» سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «أمُّ حبيبة» واسمها رملة، وقيل: هند، وأبوها [أبو] سفيان، صخر بن حرب.

<sup>(</sup>V) «ثمًّا:ليس في (م).

<sup>(</sup>A) في غير (د) و(س): «اثنتان» وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٩) "عن أبيه طاوسٍ": سقط من (ب).

رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا(١)، وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ) والمراد بالتَّمثيل: التَّقريب، لا حقيقة التَّحديد، وقد سبق [قبلح: ٣٣٤٦] أنَّهم يحفرون(١) كلَّ يومٍ حتَّى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوه ه/٣٣٩ إلَّا يسيرٌ/، فيقولون غدًا نأتي فنفرغ منه، فيأتون إليه(٣) فيجدونه عاد كهيئته(١٤)، فإذا جاء الوقت(٥) قالوا عند المساء: غدًا إن شاء الله تعالى، فإذا أتوا(١) نقبوه وخرجوا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح: ٧١٣٦]، وكذا مسلمٌ.

٣٣٤٨ - حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ اَبْنُ نَصْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ الْأَغْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عِلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالمَخْيُرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ يَسْعَ مِثَةٍ وَيَسْعَة وَلِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿ وَنَصَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حُلَهَا وَيَرَى التَّاسَسُكُنَرَىٰ وَمَا هُم مِسْكُنَرَىٰ وَوَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَمَا هُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ عَذَابَ السَّغِيرُ، ﴿ وَنَصَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حُلَهَا وَيَرَى التَّاسَ سُكُنَرَىٰ وَمَا هُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ وَيَاهُم مِسْكُنَرَىٰ عَذَابَ السَّعْفِيرُ، ﴿ وَنَصَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حُلَهُ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أَبْشِرُ وا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ، وَلَيْكَ عَذَابَ السَّعْرَةِ أَنْ يَكُونُوا نَهُ مُنْ مَنْ أَلْفِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا وَلَا يَصْ أَلْ الجَنَّةِ». وَمَاجُوجَ وَمَاجُوجَ أَلْفُ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ». وَكَبَرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يُضَفّ أَهْلِ الجَنَّةِ». فَكَبَرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يُضِفَ أَهْلِ الجَنَّةِ». فَكَبَرْنَا، فَقَالَ: «فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه (۱ لجدًه - واسم أبيه: إبراهيم المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ - قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنِ اللَّعْمَشِ) سليمان بن مهران أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيدٍ مَنَ اللهُ وَقَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ) زاد في «سورة الحجِّ الحادد): الخُدْرِيِّ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيدٍ مَنَ النَّهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى ) زاد في «سورة الحجِّ الحادد):

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «هذه» والمثبت موافقٌ لما في «اليو نينيَّة».

<sup>(</sup>١) في (د): اليحفرونه».

<sup>(</sup>٣) ﴿إِلْيهِ ا: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): (لهيئته).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «الوعد».

<sup>(</sup>٦) في (م): اأتوها.

<sup>(</sup>٧) في (د): النسبةً ١٠.

"يوم القيامة": (يَا آدَمُ، فَيَقُولُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيّ: "(قال)": (لَبَيْكَ) أي: إجابةً لك بعد إجابة، ولزومًا لطاعتك، فهو من المصادر المثنّاة لفظًا، ومعناها: التّكرير(١١ بلا حصر، ومثله: (وَسَعْدَيْكَ اَنَيْكَ) أي: أسعدني إسعادًا(١٣) بعد إسعادٍ (وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ) الله تعالى له: (أَخْرِجُ) -بفتح الهمزة وكسر الرَّاء - من النَّاس (بَعْثَ النَّارِ) أي: مبعوثها، وهم أهلها (قَالَ): ياربِّ (وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟) أي: وما مقدار (١٤) مبعوث (١٥) النَّار؟ (قَالَ) تعالى: (مِنْ كُلُّ أَلْفِي/ يَشْعَ د٤/٧٠ مِنَّةٍ وَيَسْعِينَ) نصبٌ، قال العينيُّ: على التَّمييز (١١)، ويجوز الرَّفع خبر مبتدأ محذوفي (١٧) وفيئدَهُ) أي: عند قوله تعالى لآدم: "أخرج بعث النَّار» (يَشِيبُ الصَّغِيرُ) من شدَّة الهول لو تُصوِّر وجوده، لأنَّ الهمَّ يضعف القويَّ ويسرع بالشَّيب، أو هو محمولٌ على الحقيقة، لأنَّ كُلُّ أَحدٍ يُبعَث على ما مات عليه، فيُبعَث الطَّفل طفلاً، فإذا وقع ذلك يشيب الطَّفل من شدَّة الهول (﴿وَيَصَنَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمَّلٍ حَمَّلًا هَاكُ) لو فُرِض وجودها(١٨)، أو أنَّ من ماتت حاملًا بُعثِت حاملًا، فتضع حملها من الفزع (﴿وَرَبَى النَّاسُ شُكَنَى ﴾) من الخوف (﴿وَمَا هُم يِسُكَنَى ﴾) من الشَّراب، أو المعنى: كأنَّهم سُكارى من شدَّة الأمر الَّذي أدهش عقولهم، وما هم بسُكارى على الصَّعية، كذا قرَّروه (١٩)، قال في "فتوح الغيب(١١٠»: وهو مُؤذِنٌ (١١) بأنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمُ إِنْ مَا مالهم بسُكارى على الصَّعية، كذا قرَّروه (١٩)، قال في "فتوح الغيب(١١٠»: وهو مُؤذِنٌ (١١) بأنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمُ إِنْ المَّا أَلَى يراد به الحقيقة، كذا قرَّروه (١٩)، قال في "فتوح الغيب(١١٠»: وهو مُؤذِنٌ (١١) بأنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمُ إِنْ مَا مَاكُولُ وَمَا هُم بِللْوَعِيْنَ الشُكر من قوله تعالى: ﴿وَمَرَى النَّاسُ مُكْرَى ﴾ فيامًا (١١) أن يراد به

<sup>(</sup>١) في (د): «التَّكثير» وفي نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «سعد»: بابه «ضَرَب» و «نَفَعَ» و «تَعِب».

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «لك».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أو مقدار».

<sup>(</sup>٥) في(د): «بعث».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): والمراد به هنا أحد معانيه، وهو البيان، وعبارة الشَّارح: تحتمل البيان والبدل، وكونه مفعولًا لفعل محذوف تقديره: أعني تسع مئة... إلى آخره، ولو قُيِّد بأحدهما؛ قيل عليه: لم يتعيَّن. انتهى تدبَّر.

<sup>(</sup>٧) هذا صحيح إن كان هناك نسخة (وتسعون) بدل (وتسعين) والله أعلم.

<sup>(</sup>A) في (د): «وجوده» وزيد في (م): «من الهول».

<sup>(</sup>٩) في (ص): «قرَّره».

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): قال في «الكشاف عن قناع الرّيب» «حاشية الطّيبيّ على الكشَّاف».

<sup>(</sup>١١) في غير (د) و(م): اليؤذنا.

<sup>(</sup>١٢) في غير (د) و(م): ﴿فَإِنَّهُ إِمَّا ﴾.

التَّشبيه، كما تقول(١): وترى النَّاس كالسُّكاري، شُبِّهوا بالسُّكاري بسبب ما غشيهم من الخوف فبقوا مسلوبي العقول كالسَّكران، أو أن يُراد الاستعارة، كأنَّه قيل: ترى النَّاس خاتفین، فوضع موضعه: «سُكارى» ولذا بيَّن بقوله: «من الخوف»، وصرَّح: «وما هم بسكُاري من الشَّراب»، ومن علامات المجاز صحَّة سلبه، كما إذا قلت للبليد: «حمارٌ» يصحُّ نفيه، وكذا هنا نفي السُّكر الحقيقيِّ بقوله: «وما هم بسكارى» مُؤكَّدًا بالباء؛ لأنَّ هذا السُّكر أمرٌ لم يُعهَد مثله(١) (﴿ وَلِنَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١]) تعليلٌ لإثبات السُّكر المجازيِّ لمَّا نفي عنهم السُّكرَ الحقيقيّ، وهل هذا الخوف لكلِّ أحد أو لأهل النَّار خاصَّةً؟ قال قومّ: الفزع الأكبر وغيره يختصُّ بأهل النَّار، أمَّا أهل الجنَّة فيُحشَرون آمنين(٣)، قال تعالى: ﴿ لَا يَخُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] وقال آخرون: الخوف عامٌّ، والله يفعل ما يشاء (قَالُوا) أي: من حضر من الصَّحابة: (يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟) ولأبي الوقت: «ذاك» بألف بدل(٤) اللَّام (قَالَ) مِنَ الشَّعِيام: (أَبْشِرُوا) بقطع الهمزة وكسر المعجمة (فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ) بالرَّفع مبتدأً مُؤخِّرٌ، وفي «إنَّ» يُقدَّر ضمير الشَّأن محذوفًا، أي: فإنَّه منكم رجلٍّ، ولأبى ذرٍّ: «رجلًا»بالنَّصب، وهو ظاهرٌ (وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَنْفٌ) بالرَّفع، ولأبي ذرِّ: «ألفًا» بالنَّصب، كما مرَّ في «رجلٌ» و «رجلًا». وفي «سورة الحجِّ» [ح: ٤٧٤١]: «من يأجوج ومأجوج تسعَ مئةٍ وتسعة وتسعين، ومنكم واحدِّ...» الحديث، والحكم للزَّائد.

(ثُمَّ قَالَ) مَا لِلمَّاهِ الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا) أي: أمَّته المؤمنون(٥) به (رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا) سرورًا بهذه البشارة العظيمة (فَقَالَ) بَلِيْسِّاه النَّهِ: (أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا) سرورًا لذلك (فَقَالَ) بَالِيِّية النِّيم (أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْل الجَنَّةِ) ولا د٤/١٧١٠ يعارض هذا ما في «التِّرمذيِّ» -وحسَّنه - عن بُرَيدة/ مرفوعًا: «أهل الجنَّة عشرون ومئة صفٍّ،

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ص): «يُقال»، وفي (م): «نقول».

<sup>(</sup>۲) في (ص): "بمثله".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل) من نسخة: «آمنون» أي: وهم آمنون.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بغير».

<sup>(</sup>٥) في (ل): «المؤمنين»، وفي هامشها: لعلُّه «المؤمنون»، أو على تقدير: أعني، لأنَّ في لفظ «أمَّته» إبهام؛ هل هم أمَّة الإجابة، أو أمَّة الدَّعوى؟ انتهى تدبَّر.

ثمانون منها من هذه الأمَّة، وأربعون منها من سائر الأمم»؛ لأنَّه ليس في حديث الباب الجزم/ مانهم نصف أهل الجنَّة فقط، وإنَّما هو رجاءً رجاه لأمَّته، ثمَّ أعلمه الله تعالى بعد ذلك أنَّ امَّته ثلثا أهل الجنَّة (فَكَبَّرْنَا) سرورًا بما أنعم به الله تعالى، وتكريرًا لإعطاء «رُبُعًا» ثم «نصفًا» لأنَّه أوقع في النَّفس وأبلغ في الإكرام، مع الحمل لهم على تجديد الشُّكر (فَقَالَ) بَيَالِيَّهُ إليَّهُ إليَّهُ (مَا أَنتُمْ فِي النَّاسِ) في المحشر (إلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ) بفتح العين (في جِلْدِ ثُوْرٍ أَبْيَضَ) سقط لابن عساكر لفظ «جلد» (أو كَشَعَرَةٍ بَيْضَاء في جِلْدِ ثُوْرٍ أَسُودَ) و «أو» للتَّنويع، أو شكُّ من الرَّاوي. وهذا في المحشر -كما مرَّ - وأمَّا في الجنَّة، فهم نصف النَّاس هناك، أو ثلثاهم كما مرَّ. ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فإنَّ منكم رجلٌ، ومن يأجوج ومأجوج ألفٌ» إذ فيه الإشارة إلى كثرتهم، وأنَّ هذه الأمَّة بالنِّسبة إليهم نحو عُشْر عُشْر العشر.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٧٤١] وتأتي بقيَّة مباحثه إن شاء الله تعالى في أواخر «الرِّقاق» [ح:٦٥٣٠] بعون الله تعالى وقوَّته(١).

## ٨ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾

وَقَوْلِهِ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِهِ مَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِهِ مَلَاثَنَّهُ كَلِيدٌ ﴾ وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ.

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّعَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]) الخليل مشتقٌ من الخَلَه -بالفتح- وهي الحاجة، سُمِّيت خلَّة، للاختلال الَّذي يلحق الإنسان فيها، وسُمِّي إبراهيم خليلًا(١)، لأنَّه لم يجعل فقره وفاقته إلَّا إلى الله تعالى في كلِّ حالٍ، وهذا الفقر أشرف غنى، بل أشرف فضيلة يكتسبها الإنسان، ولهذا ورد: «اللَّهمَّ أغنني بالافتقار إليك(٣)، ولا

<sup>(</sup>١) «وقوَّته»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (م): «خليل الله»، وفي هامش (ل): لأنَّ معنى الخليل في اللَّغة قد قيل: هو الفقير، قال زهير يمدح هرم بن سنان: فإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرَمُ

أي: ولا ممنوع، والخَلُّ الَّذي يؤكل إنَّما سمِّي خلًّا؛ لأنَّه اختلَّ منه طعم الحلاوة. "ثعلبي".

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَأَقْنَى ﴾ [النجم: ٤٨] فمعناه: أعطى القنية، وهي ما يتأثَّل من الأموال، كما في «البيضاوي».

تفقرني (١) بالاستغناء عنك ، وقيل: من الخُلَّة -بالضَّمّ- وهي المودَّة الخالصة ، أو من التَّخلُّل. قال ثعلبٌ: لأنَّ مودَّته تتخلَّل القلب(١) ، وأنشد يقول(١):

قد تخلَّلتِ مسلك الرُّوح منِّي وبـذا(١) سُمِّي الخليل خليلا

وقال الزَّجَّاج: معنى الخليل: الَّذي ليس في محبَّته خللٌ، وسُمِّي إبراهيم خليل الله، لأنَّه أحبَّه محبَّة كاملةً ليس فيها نقص ولا خللٌ (٥). وقال القرطبيُّ: الخليل «فعيلٌ» بمعنى: «فاعلٍ كالعليم بمعنى: عالمٍ، وقيل: هو بمعنى: «المفعول» كالحبيب بمعنى: المحبوب، وقيل: الخليل هو الَّذي يوافقك في خِلَالك. قال الله الله الخلق الله ، فلمَّا بلغ إبراهيم في هذا الباب (٦) مبلغًا لم يبلغه أحدَّ ممَّن تقدَّمه؛ لا جَرَمَ خصَّه الله تعالى بهذا الاسم، وقال الإمام فخر الدّين: إنَّما سُمِّي خليلًا لأنَّ محبَّة الله تخلّلت في جميع قواه، فصار بحيث لا يرى إلَّا الله، ولا يتحرَّك إلاً لله، ولا يمشي إلَّا لله، ولا يسمع إلَّا بالله، فكان نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسمانيَّة (٧)، وتخلَّل فيها وغاص في جواهرها، ووغل في ماهيَّتها. وقال سرى في جميع قواه الجسمانيَّة (٧)، وتخلَّل فيها وغاص في جواهرها، ووغل في ماهيَّتها. وقال والخليل المخالُ، وهو الَّذي يخاللك (٨)، أي: يوافقك في خلالك، أو يسايرك في طريقك، من والخليل المخالُ، وهو الَّذي يخاللك (٨)، أي: يوافقك في خلالك، أو يسايرك في طريقك، من

<sup>(</sup>۱) في (م): «بالقلب».

<sup>(</sup>٣) ﴿يقول﴾: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ولذا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قال بعض النّصارى: لمّا جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على سبيل الإعزاز فلِمَ لا يجوز إطلاق الابن في حقّ عيسى الله على سبيل الإعزاز؟ والجواب: أنَّ الفرق: أنَّ كونه خليلًا عبارة عن المحبَّة المفرطة، وذلك لا يقتضي الجنسيَّة، أمَّا الابن فإنَّه مشعرٌ بالجنسيَّة، وجلَّ الإله عن مجانسة الممكنات، ومشابهة المحدثات، انتهى بخطّ بعض الفضلاء بهامش «الثَّعلبيّ».

<sup>(</sup>٦) ﴿في هذا البابِ ا: ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): قوله: [الجسمانيَّة]، ومعنى الجسم في اللَّغة: ما يتركَّب هو، أي: الشَّيء المتركب عن غيره، أي: غير ذلك الشَّيء المعبَّر عنه برهما بدليل قولهم -أي: أهل اللغة-: هذا الجسم أجسم من ذلك الجسم. قشرح العقائد، للعلَّامة بدر الدَّين الشَّهير بابن الفرس الحنفيُّ.

<sup>(</sup>A) في (ب) و (ص): "يخالُك".

الخَلِّ وهو الطَّريق في الرَّمل. انتهى. قال في «فتوح الغيب(١)»: قوله: «تشبه كرامة الخليل» بعد قوله: «مجازٌ عن اصطفائه» إيذانٌ بأنَّ المجاز من باب الاستعارة التَّمثيليَّة، واختُلِف في السَّبب الَّذي من أجله اتَّخذالله إبراهيم خليلًا، فقيل -ممَّا(١) ذكره ابن جريرِ وغيره-: "إنَّه أصاب النَّاس أزمةٌ ، وكانت الميرة تأتيه من خليلٍ له بمصر ، فأرسل إبراهيم غلمانه إليه(٣) ليمتاروا له منه، فقال خليله: لوكان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت، ولكن(١) يريدها للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب النَّاس من الأزمة والشِّدَّة، فرجعوا بغير شيء، فاجتازوا ببطحاء ليِّنةٍ فقالوا: لو أنَّا حملنا من هذه البطحاء؛ ليرى النَّاس أنَّا قد جئنا بميرةٍ، فإنَّا نستحي أن نمرَّ بهم وإبلنا فارغةً، فملؤوا تلك الغرائر، ثمَّ أتوا إبراهيم، فلمَّا أعلموه ساءه ذلك، فغلبته عيناه فنام، وكانت امرأته سارة نائمةً، فاستيقظت وقد ارتفع النَّهار، فقالت: سبحان الله، ما جاءنا(٥) الغلمان؟ قالوا: بلي. فقامت إلى الغرائر فأخرجت منها أحسن حُوَّارَى، فاختبزت(١) وأطعمت، واستيقظ إبراهيم فاشتمَّ رائحة الخبز فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصريِّ، فقال: بل من عند خليلي الله، فسمَّاه الله تعالى خليلًا» وعلى هذا فإطلاق اسم الخلَّة على الله تعالى على سبيل المشاكلة، لأنَّ جوابه على الله عند خليلي الله في مقابلة قولها: مِنْ (٧) خليلك المصريِّ. وقيل: لمَّا أراه الله ملكوت السَّموات والأرض، وحاجٌّ (^) قومه في الله ودعاهم إلى توحيده، ومنعهم من عبادة النُّجوم والشَّمس والقمر والأوثان، وبذل نفسه للإلقاء في / ٣٤١٠٥ النِّيران، وولده للقربان، وماله للضِّيفان، اتَّخذه الله خليلًا. وقيل غير ذلك. وإبراهيم هو ابن آزر، واسمه: تارَح -بفوقيَّة وراء مفتوحة آخره حاءٌ مُهمَلةً - ابن ناحُور -بنوني ومهملة مضمومة -

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: "في فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب"، للطّيبيِّ. انتهى حاشية على «الكشَّاف».

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(ص): «كما».

<sup>(</sup>٣) «إليه»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «ولكنَّه».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): الجاءاً.

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «فاختبزته».

<sup>(</sup>٧) لامن): ليس في (د).

<sup>(</sup>۸) في (د): (وحاجّه).

ابن شارُوخ -بمعجمة وراء مضمومة آخره خاة مُعجَمةً - ابن راغو -بغينِ معجمة - ابن فالَخ -بفاء ولام مفتوحة بعدها خاة معجمة - ابن عيبر(۱)، ويُقال(۱): عابر -وهو بمُهمَلة ومُوحَدة (۱) ابن شالخ -بمعجمتين - ابن أرفخشذ بن سام بن نوحٍ. قال في «الفتح»: لا يختلف جمهور أهل النَّسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلَّا في النَّطق ببعض هذه الأسماء. نعم ساق ابن حبَّان في أوَّل «تاريخه» خلاف ذلك، وهو شاذَّ. انتهى. وقال الثَّعلبيُّ: كان بين مولد إبراهيم لي وبين الطَّوفان ألف سنة ومئتا سنة وثلاث وستُون سنة، وذلك بعد خلق آدم لي بثلاثة آلاف سنة وثلاث مئة وسبع وثلاثين سنة. وقال ابن هشام: لم يكن بين نوحٍ وإبراهيم لي إلَّا هود وصالح، وكان بين إبراهيم وهودٍ ستُ مئة سنة وثلاثون سنة، وبين نوحٍ وإبراهيم ألف سنة ومئةً وثلاث وأربعون سنةً.

د٤/١٧٣ (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق بالإضافة: (﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾)/ جامعًا للخصال المحمودة(٤). قال ابن هانئ:

## ليس على الله(٥) بمستنكر أن يجمع العَالَمَ في واحد

أي: أنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يجمع في واحدٍ ما في النَّاس(١) من معاني الفضل والكمال فيه(٧)، وقيل: «فعلةٌ» تدلُّ ( على المبالغة. وقال مجاهدٌ: كان مؤمنًا وحده، والنَّاس كلُّهم كانوا (٩) كفَّارًا، فلذا كان وحده أمَّةً ( ﴿فَانِتًا لِلَهِ ﴾ [النَّحل: ١٢٠]): مطيعًا له (١٠) وثبتت لفظة «لله» لأبي ذرِّ.

(وَقَوْلِهِ) بالجرِّ أيضًا على العطف: (﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيدٌ ﴾ [التَّوبة: ١١٤] وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>١) في (د): "عبير"، ولعلَّه تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٦) في (د): (وقيل).

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿وبِمُوحَّدةٍ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (د): «الحميدة».

<sup>(</sup>٥) في (ص): الله.

<sup>(</sup>٦) في (م): «للنّاس».

<sup>(</sup>V) ﴿فيه»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>۸) في (م): «فعله يدل».

<sup>(</sup>٩) \*كانوا»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) ﴿لهُ ؛ ليس في (م).

(قال) (أَبُو مَيْسَرَة) -ضد الميمنة - عمرو بن شرحبيل الهَمْدانيُ الكوفيُ، فيما وصله وكيعٌ في التفسيره»: الأوَّاه: (الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ) ورواه ابن أبي حاتمٍ من طريق ابن مسعودِ بإسنادِ حسنِ قال: «الأوَّاه: الرَّحيم» ولم يقل: بلسان الحبشة. ومن طريق عبد الله بن شدَّادٍ -أحد كبار التَّابعين - قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما الأوَّاه؟ قال: «الخاشع المتضرِّع في الدُّعاء»، ومن طريق التَّابعين - قال وجلٌ: "المنيب» ومن طريق مجاهدٍ: «المنيب» ومن طريق الشَّعبيِّ بُرِثُ: «المسبِّح» ومن طريق كعب الأحبار قال: «كان إذا ذكر النَّار قال: أوَّاه من عذاب الله» وقال في «اللَّباب» (٣): الأوَّاه: الكثير التَّاوُّه، وهو من يقول: أوَّاه، وقيل: من يقول: أوَّه، وهو أن يكون أنسب لأنَّ «أوَّه» بمعنى: أتوجَّع، فالأوَّاه «فعّالٌ» مثال مبالغةٍ من ذلك، وقياس فعله أن يكون ثلاثيًا، لأنَّ أمثلة المبالغة إنَّما تطّرد في الثُّلاثيّ، وإنَّما وصف الله تعالى خليله بهذين الوصفين بعد قوله: ﴿ وَمَا كَاكَ آسَيَغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْهِ إِلَا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ (٤) الآية... [التَّوبة: ١١٤] لأنَّه معالى وصفه بشدَّة الرُّقَة والشَّفقة والخوف، ومن كان كذلك فإنَّه تعظم رقَّته على أبيه، ثمَّ المَّه معذه الصِّفات تبرَّأ من أبيه وغلظ قلبه عليه لمَّا ظهر له إصراره على الكفر.

٣٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ حَنْ يُحْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ وَكَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ حَنْ يُحْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ وَكَمَا بَدَأُنَا أَوْلَ حَنْ يُحْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أَنَا سَامِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ ﴾ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ ﴾ إلَى قولِهِ الْمُعْكِيمُ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) -بالمثلَّثة- العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) النَّوريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ) النَّخعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ولابن عساكر: «أُراه» -بضمِّ الهمزة - أي: أظنَّه «عن ابن عبَّاسٍ» (يَزْنَهُ،

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «لُباب التأويل» لابن الخازن.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَعَدَهَاۤ إِيَّاهُ ﴾ »: ليس في (د).

عَنِ النّبِيُ بَهُا شَرِيمُ اللهُ (قَالَ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ) عند الخروج من القبور حال كونكم (حُفَاةً) بضم الحاء المهملة وتخفيف الفاء، جمع حافي، أي: بلا خفّ ولا نعل (عُرَاةً) أي: لا ثياب عليهم جميعهم، أو بعضهم يُحشَر عاريًا، وبعضهم كاسيًا، لحديث أبي (") سعيلي عند أبي داود وصحّحه ابن حبّان مرفوعًا: «إنَّ الميت يُبعَث في ثيابه الَّتي يموت فيها (غُرْلًا) بضمّ الغين المعجمة وإسكان الرَّاء، أي ("): غير مختونين، والغرلة: ما يقطعه الخاتن وهي القلفة (ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كَمَابَدُأُنَا أَوْلَ حَلْقِ نُويدُهُ ﴾ [الانباء: ١٠٤]) أي: نوجده بعينه بعد إعدامه مرَّة أخرى، أو نعيد تركيب أجزائه بعد تفريقها (") من غير إعدام، والأوّل أوجه لأنّة تعالى شبّه الإعادة بالابتداء، والابتداء ليس عبارةً عن تركيب الأجزاء المتفرّقة، بل عن الوجود / بعد العدم، فوجب أن مهرك تكون الإعادة كذلك (﴿ وَعَمَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَنَولِينِ ﴾ [الانبياء: ١٠٤]) الإعادة والبعث. وقوله /: ومُحَدّا والله تُعلى المصدر المُؤكِّد لمضمون الجملة المتقدِّمة، فناصبه مضمَرَّ، أي: وَعَدْنا فني في قطع منه شيّة يُردُ إليه حتَّى الأقلف، وقال أبو الوفاء بن عَقِيلٍ ("): حشفة الأقلف موقًاة فمن قُطع منه شيّة يُردُ إليه حتَّى الأقلف، وقال أبو الوفاء بن عَقِيلٍ ("): حشفة الأقلف موقًاة بالقطعة فتكون أرقً، فلمًا أزالوا تلك القطعة (") في الذّنبا أعادها الله تعالى، ليذيقها من حلاوة فضله ("). وفي «شرح المشكاة (")": فإن قلت: سياق الآية في إثبات الحشر والنّشر، لأنَّ المعنى: فوجدكم عن (")العدم كما أوجدناكم أوّلاعن العدم، فكيف يستشهد بها للمعنى المذكور، أي ("):

<sup>(</sup>١) «أبي»: سقط من غير (د).

<sup>(</sup>١) ﴿أَيِّ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «تفرُّقها»، وفي (ص) و(ل): «تفرقتها»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): الحنبلي له كتاب «الفنون» في أزيد من أربع منه مجلَّد.

<sup>(</sup>٥) ف (د): «القلفة».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): فاثدة: لذَّة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون، كما بيَّنه فيما نقله شيخنا عن ابن الجوزيِّ، قال ابن عَقِيل: حشفة الأقلف موقاة، فتكون بشرتها أرق، وموضع الختن كلَّما رقَّ كان الحسُّ أصدق، كراحة الكفِّ إذا كانت مرقَّهة من الأعمال؛ صلحت للحسِّ، وإذا كانت يد قصَّار أو نجَّار؛ خفي فيها الحسُّ، فلمَّا أبانوا في الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها الله؛ ليذيقها من حلاوة فضله. "شرح الحلبي عليه".

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): ﴿أَي: للطُّيبِيُّ ٩.

<sup>(</sup>٨) في (م): قمن».

<sup>(</sup>٩) ﴿أَيِّ : ليس في (د).

من كونهم غرلًا؟ وأجاب: بأنَّ سياق الآية وعبارتها دلَّاً على إثبات الحشر، وإشارتها على المعنى المراد من الحديث، فهو من باب الإدماج.

(وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى) من الأنبياء (يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ) بعد حشر النَّاس كلِّهم عراةً، أو بعضهم كاسيًا، أو بعد خروجهم من قبورهم بأثوابهم الَّتي ماتوا فيها، ثمَّ تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيُحشَرون عراةً، ثمَّ يكون أوَّل من يُكسَى من الجنَّة (١) إبراهيم للله، وزاد البيهقيُّ مرفوعًا من حديث ابن عبَّاسٍ: "وأوَّل من يُكسَى من الجنَّة إبراهيم، يُكسَى حلَّةً من الجنَّة، ويُؤتَّى بكرسيِّ فيُطرَح عن يمين العرش، ثمَّ يُؤتِّي بي فأُكسَى حلَّةً من الجنَّة لا يقوم لها البشر ". قيل: والحكمة في كون الخليل أوَّل من يُكسَى؛ لكونه (٣) جُرِّد حين أُلقِي في النَّار، ولا يلزم من تخصيص إبراهيم بأوَّليَّة الكسوة هناك أفضليَّته على نبيِّنا محمَّد (٤) مِن الله على الله الله الله على نبيِّنا أعلى وأكمل(٥)، فتَجْبُر بنفاستها ما فات من الأوَّليَّة، وكم(١) لنبيِّنا مِنَاشْطِيمُ من فضائل مختصَّةٍ به، لم يُسبَق إليها ولم يُشارَك فيها، ولولم يكن له سوى خصوصيَّة الشَّفاعة العظمي، لكفي(٧) (وَإِنَّ أُنَاسًا) بهمزة مضمومة، ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «وإنَّ ناسًا» (مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ) وهي جهة النَّار (فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي) أي: هؤلاء أصحابي، ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «أُصَيحابي، أُصَيحابي» -مُصغرين- إشارةً إلى قلَّة عددهم، والتَّكرير للتَّأكيد (فَيُقَالُ (^): إِنَّهُمْ لَمْ) بالميم، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (الن) (يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) بالكفر (مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ) قيل: المراد بهم: قومٌ من جفاة الأعراب ممَّن لا نصرة له في الدِّين ممَّن ارتدَّ بعد موته مِناشْمِيمُم، ولا يقدح ذلك في الصَّحابة المشهورين، فإنَّ أصحابه -وإن شاع استعماله عرفًا فيمن لَازمَه من المهاجرين والأنصار - شاع استعماله في كلِّ من تبعه، أو أدرك

<sup>(</sup>۱) في (م): «يدلُّ».

<sup>(</sup>١) «من الجنّة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «لأنَّه».

<sup>(</sup>٤) المحمَّدِا : مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): أو يكون يُكسَى حُلَّتين ؛ كما في حديث البيهقيَّ ، ذكره القرطبيُّ «توشيح».

<sup>(</sup>٦) في (ص): الولما".

<sup>(</sup>٧) كُتِب فوقها في (د): «لعلَّه».

<sup>(</sup>A) في نسخة (ج): «فيقول» وكتب على هامشها: «فيقال» كذا في الفرع.

د٤/٤/٤ حضرته ووفد عليه ولو مرَّةً، أو المراد بالارتداد/: إساءة السِّيرة والرُّجوع عمَّا كانوا عليه من الإخلاص وصدق النِّيَّة (فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ) عيسي ابن مريم: (﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِم ﴾) أي: رقيبًا عليهم أمنعهم من الارتداد، أو مشاهدًا لأحوالهم من كفر وإيمانٍ (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَلْمَكِيمُ ﴾ [الماندة: ١١٧-١١٨]) ولأبي ذرِّ: ((﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ٧٠.

وهذا الحديث أخرجه (١) في «التَّفسير» [ح: ٤٦٢٥] و «الرِّقاق» [ح: ٦٥٢٦] و «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٤٤٧] ، ومسلمٌ في «صفة القيامة» و «التَّفسير» ، والنَّسائيُّ في «الجنائز» و «التَّفسير».

• ٣٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أُويسِ الأصبحيُّ، ابن أخت الإمام مالك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» كلاهما بالإفراد (أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ) أبو بكر الأعشى بن أبي أُويس (عَن ابْن أَبِي ذِئْبِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ سَعِيدٍ) بن أبي سعيدٍ<sup>(١)</sup> (المَقْبُرِيِّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَالِيَهِ عَن النَّبِيِّ مِنَاسَمِيام) أنَّه (قَالَ: يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةً) سوادٌ كالدُّخان (وَغَبَرَةٌ) غبارٌ، وتقديم الظَّرف للاختصاص (فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لَا تَعْصِنِي؟) مجزومٌ على النَّهي بحذف حرف العلَّة (فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبٌ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي) أي: لا تهينني ولا(٣) تذلُّني (يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ) خزي (أَبِي) آزر (الأَبْعَدِ؟) من رحمة الله، وعبَّر به "أفعل» التَّفضيل؛ لأنَّ (٤) الفاسق بعيد، والكافر أبعد منه (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ) أي: وإنَّ أباك كافر، فهي

<sup>(</sup>۱) زیدفی(م): «أیضًا».

<sup>(</sup>٢) «بن أبي سعيدٍ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في(د): ﴿وَأَلَّا».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): لامن».

حرامٌ عليه (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ) انظر (() (مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُو بِذِيخِ) بذالو (() وخاءِ معجمتين بينهما/ تحتيَّةٌ ساكنةٌ، ذَكَرُ ضَبُع كثير الشَّعر، والأنثى: ذيخةٌ، والجمع ذُيُوخٌ وأَذْياخٌ (مُتَعِخَةٌ (مُلْتَطِخ) بالرَّجيع أو بالدَّم، صفةٌ لـ «ذيخ»، وعند الحاكم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة: «فيمسخ الله أباه ضبعًا» (فَيُؤخَذُ بِقَوَائِمِهِ) بضمّ الياء وفتح الخاء مبنيًّا للمفعول (فَيُلْقَى فِي النَّالِ) وعند ابن المنذر: «فإذا رآه كذلك تبرًأ منه، قال: لست أبي... الحديث». وكان (٢) قبلُ حملته الرَّافة على الشَّفاعة له، فظهر له في هذه الصُّورة (٤) المستبشعة (٥) ليتبرَّأ منه، والحكمة في كونه مُسِخ ضبعًا دون غيره من الحيوان: أنَّ الضَّبع أحمق الحيوان، ومن حمقه أنَّه يغفل عمَّا يجب التَّيقُظ له، فلمَّا لم يقبل آزر النَّصيحة من أشفقِ النَّاس عليه وقبل خديعة الشَّيطان أشبَة يجب الطَّبع الموصوف بالحمق، قاله الكمال الدَّميريُ. وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ شرف الولد لا ينفع الوالد إذا لم يكن مسلمًا.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف (٦) أيضًا في «تفسير سورة الشُّعراء» [ح: ٤٧٦٩].

٣٣٥١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ البَيْتَ، وَجَدَ فِيهِ صُورَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ البَيْتَ، وَجَدَ فِيهِ صُورَةً ، هَذَا إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ مِنَا شَعِيمُ عَلَ اللَّهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ؟ »

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ/سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفيُّ الكوفيُّ، نزيل (٧) مصر، وهو من أفراده دارد (٥٠ عند ١٤/٤٠) (قَالَ: خَدَّثِنِي) بالإفراد (عَمْرُّو) -بفتح القين - ابن الحارث المصريُّ (أَنَّ بُكَيْرًا) -بضمِّ الموحَّدة مُصغَّرًا - ابن عبد الله بن الأشجِّ (حَدَّثَهُ،

<sup>(</sup>١) «انظر»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «بذالي»؛ أي: مكسورة. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وكأنَّه».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الصِّفة» وفي نسخةٍ في هامش (د) كالمثبت.

<sup>(</sup>o) في (م): «الشَّنيعة».

<sup>(</sup>٦) «المؤلِّف»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): «نزل».

وقد مرَّ هذا الحديث في «الحجِّ» في «باب من كبَّر في نواحي الكعبة» [ح:١٦٠١]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزِّينة».

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي البَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى عَبَّاسٍ عِنَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي البَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لِيَمَّ بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ فَقَالَ: «قَاتَلَهُمُ اللهُ، وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامُ قَطُه».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) التَّميميُ الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: (حَدَّثَنا» (هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةً ساكنةٌ، ابن راشدِ الأزديِّ، مولاهم، أبي عروة البصريِّ، نزيل اليمن (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختِيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّهُ: أَنَّ النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ: (عن النَّبيُّ» (مِنَاشِيمُ لَمَّ رَعَنَ عَرَّمَة) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّهُ: أَنَّ النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ: (عن النَّبيُّ» (مِنَاشِيمُ لَمُ لَمَّا رَأَى الصُورَ) الَّتي صوَّرها المشركون (في البَيْتِ) الحرام (لَمْ يَدْخُلْ) إلى (٣): البيت (حَتَّى لَمَّا رَأَى الصُّورَ) الَّتي صوَّرها المشعول، أُزيلت، (وَرَأَى) صورة (إِبْرَاهِيمَ وَ) صورة أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتُ ) بضمِّ الميم، مبنيًّا للمفعول، أُزيلت، (وَرَأَى) صورة (إِبْرَاهِيمَ وَ) صورة (إِسْمَاعِيلَ سُيَّا بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ) أي: القِدَاح، واحدها: زلَمِّ (اللهُ عَدْحُ مُزَلَّمٌ وزليمٌ، إذا حُرِّر وإنَّما سُمِّيت القداح بالأزلام لأنَّها زُلِّمت، أي: سُوِّيت، يُقال: قِدْحٌ مُزَلَّمٌ وزليمٌ، إذا حُرِّر

<sup>(</sup>١) الرسول الله اله : مثبت من (م).

<sup>(</sup>١) الهما:ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَى ١ : مثبتٌ من (د) و (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): «الزُّلَم»؛ بفتح اللَّام وبضمّ الزَّاي وتفتح: القدح. «مصباح». «حلبي».

<sup>(</sup>٥) ﴿وزلمٌ ﴾: ليس في (د).

وأُجيد قدره (١) وصفته (١) (فَقَالَ) مِنْ الشَّهِ عُلَمُ اللهُ) أي: لعنهم الله (وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا) بكسر الهمزة وتخفيف النُّون، نافيةً، أي: ما استقسما (بِالأَزْلَامِ قَطُّ) وكان أحدهم إذا أراد سفرًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أمرًا ضرب بالقداح المكتوب على بعضها: أمرني ربِّي، وعلى بعضها: نهاني ربِّي، و(٣) بعضها: غُفْلٌ خالٍ عن الكتابة، فإن خرج الأمر أقدم على العمل، وإن خرج النَّهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاد العمل مرَّةً أخرى، وقيل غير ذلك ممَّا سبق في "كتاب الحجِّ» في "باب من كبَّر في نواحي الكعبة» [ح:١٦٠١].

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ، ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُنَهُ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا». قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَعِيمُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطّان قال: د١٥٥١ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) -بضمّ العين مُصغّرًا - ابن عمر بن حفص (٤) بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ) المقبُريُّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّهُ: (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ) المقبُريُّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّهُ: وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) لم يُسَمَّ السَّائل (مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ) عند الله تعالى ؟ (قالَ) بَالِيسِّة اللهِ ابْنُ نَبِيً اللهِ) بعقوب (ابْنِ أَسَدُهم (٥) تقوى (فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُ اللهِ ابْنُ نَبِيً اللهِ) يعقوب (ابْنِ نَبِيً اللهِ) إبراهيم أشر فهم، والجواب الأوّل من جهة الشَّرف بالأعمال / ٢٤٤٥ الصَّالحة، والثَّاني من جهة الشَّرف بالنَّسب (٢) الصَّالح، وسقط «ابن نبيً الله» الأخيرة في رواية أبي ذرِّ (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ) بَالِيَّامَ اللهُ مَ مَعَادِنِ العَرَبِ) أي: أصولهم الَّتي أبي ذرِّ (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ) بَالِيَّامَ اللهُ (فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ) أي: أصولهم الَّتي

<sup>(</sup>١) في (د): القدُّما،

<sup>(</sup>۱) في (م): «وصنعته».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «في».

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) زيد في غير (د) و(م): «شه».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بالمنصب».

يُنسَبون إليها ويتفاخرون بها (تَسْأَلُونَ؟) ولأبي ذرِّ: «تسألونني» بنونين فتحتيَّةٍ، ولابن عساكر: «تسألوني» بإسقاط النُّون، وإنَّما جُعِلت معادن لِمَا فيها من الاستعدادات المتفاوتة، فمنها قابلةً لفيض الله تعالى على مراتب المعادن، ومنها غير قابلةٍ لها (خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَام) جملةً مبيَّنةً بُعْد التَّفاوت الحاصل بعد فيض الله تعالى عليها(١) من العلم والحكمة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] شبَّههم بالمعادن في كونها أوعيةً للجواهر النَّفيسة المعنيُّ بها في الإنسان، كونه أوعية العلوم والحكمة(١)، فالتَّفاوت في الجاهليَّة بحسب الأنساب وشرف الآباء وكرم الأصل، وفي الإسلام بحسب العلم والحكمة، فالشَّرف الأوَّل موروثٌ، والثَّاني مُكتَسبٌ، قاله الطّيبيُّ، و «خيارهم»: يحتمل أن يكون جمع خير، وأن يكون «أفعل» التَّفضيل، تقول في الواحد: خيرٌ وأخير (٣) (إِذَا فَقُهُو ا(٤)) بضمّ القاف، من فَقُه يفقه إذا صار فقيهًا، كـ «ظَرُف»، ولأبي ذرّ: «إذا فقِهوا) بكسرها(٥) من(٦) يفقَه -بالفتح- بمعنى: فهم، فهو متعدّ، والمضموم القاف لازمّ. قال أبو البقاء: وهو الجيِّد هنا، ثمَّ القسمة -كما في «الفتح» - رباعيَّةٌ، فإنَّ الأفضل مَنْ جمع بين الشَّر ف في الجاهليَّة والشَّرف في الإسلام، ثمَّ أرفعهم مرتبةً من أضاف إلى ذلك التَّفقُّه في الدِّين، ويقابل(٧) ذلك من كان مشروفًا في الجاهليَّة واستمرَّ مشروفًا في الإسلام، فهذا أدنى المراتب. والثَّالث: من شَرُف في الإسلام وفَقُه ولم يكن شريفًا في الجاهليَّة، ودونه من كان كذلك لكنَّه لم يتفقُّه، والرَّابع: من كان شريفًا في الجاهليَّة ثمَّ صار مشروفًا في الإسلام، فهذا دون الَّذي

<sup>(</sup>۱) «عليها»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) اوالحكمة ا: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «خير وأخير» خير: اسم تفضيل، أصله: أخير، حُذِفت الهمزة تخفيفًا، لكثرة الاستعمال، وحُرُكت الخاء بحركة الياء، فقالوا: زيد خيرٌ من عمرو، وكذا شرٌ منه، أصله: أشرٌ، حُذِفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال ولم تثبت الهمزة في «خير» و«شرٌ» في التفضيل إلَّا نادرًا. انتهى بخطِّ شيخنا عجمي.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): الفقه لغة: الفهم، وقيل: فهم الأشياء الدَّقيقة، يقال: فقِه، بكسر القاف: إذا فهم، وفقَه بفتحها: إذا سبق ذهنه إلى الفهم، والفهم: ارتسام صورة ما في الخارج في الدُّهن، وقال بعضهم: الفهم: حركة النَّفس في المعقولات.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «لعلَّه: فَقِهَ».

<sup>(</sup>٦) امن امثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿ومقابل》.

قبله. انتهى. فالإيمان يرفع التَّفاوت المُعتَبر في الجاهليَّة، فإذا تحلَّى الرَّجل بالعلم والحكمة استجلب النَّسب الأصليَّ/، فيجتمع شرف النَّسب مع شرف الحسب، ومفهومه: أنَّ الوضيع ٤٠/٥٧ب المسلم المتحلِّي بالعلم أرفع منزلة من الشَّريف المسلم العاطل، وما أحسن ما قال الأحنف:

كلُّ عزَّ إن(١) لم يُوطَّد بعلم فإلى ذلِّ ذات يومٍ يصير(١)

وقال آخر(٣):

وما الشَّرفُ الموروثُ لا دَرَّ درُّه(٤) لمحتسَبِ إلَّا بـآخر مكتسَب

وقول(٥) الآخر:

إنَّ السَّريَّ إذا سرى فبنفسه وابنُ السَّريِّ إذا سرى أسراهما

(قَالَ أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة فيما وصله المؤلِّف في «قصَّة يوسف» (١) [ح: ٣٣٨٣] (وَمُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان بن طَرخان فيما وصله في «قصَّة يعقوب» [ح: ٣٣٧٤] كلاهما (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) العمريِّ السَّابق (عَنْ سَعِيدِ) المقبُريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُؤمَّلٌ) -بالهمزة وتشديد الميم الثَّانية مفتوحةً بصيغة اسم المفعول- ابن

<sup>(</sup>١) (إن): مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): «ذلَّ ما يصير إليه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الآخر» وليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «إلَّا ذريرةٌ» وفي (ص): «لا ردَّردُه».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٦) في نسخةٍ في هامش (د): "يعقوب".

<sup>(</sup>٧) زيد في (د) و(م): «ابن هشام البصريُّ» ولعلُّه سبق نظرٍ.

هشام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) الأعرابيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) عمران العطارديُّ قال: (حَدَّثَنَا سَمُرَةُ) بن جندبِ بِهِي (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْعِيمُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ) في منامي (آتِيَانِ) جبريل وميكائيل (فَأَتَيْنَا) أي: فذهبا بي حتَّى أتينا (عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا) في السَّماء (وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ) الخليل (مِنَاسْعِيمُ) سقطت التَّصلية لأبي ذرُّ.

وهذا الحديث سبق بتمامه في أواخر (١) «الجنائز» [ح: ١٣٨٦].

٣٣٥٥ - حَدَّنَنِي بَيَانُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيْرًا: وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ كَ فَ رَ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلْيَهِ انْحَدَرَ فِي الوَادِي».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (بَيَالُ بْنُ عَمْرِو) بفتح الموحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة، و«عَمرو» بفتح العين، أبو محمَّدِ البخاريُّ العابد قال: (حَدَّثَنَا النَّصْرُ) بنونِ مفتوحةِ فضادٍ معجمةِ ساكنةِ فراء، ابن شُميلٍ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ) عبدالله (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرِ الإمام في التَّفسير (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ: وَذَكُرُوا لَهُ الدَّجَّالَ) فقالوا: (بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ) ١٥٥٥ كتابة حقيقة (كَافِرٌ، أوْ) هذه الحروف المقطَّعة/: (كَ فَ رَ) بفتحاتٍ مُفرَّقةٍ (١٠)، تظهر لكلَّ مؤمنِ كاتبا أو غير كاتبِ (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (لَمْ أَسْمَعُهُ) عَنْ شَعِيمٌ ، زاد في باب (٣) «الجعْد» من «كتاب كاتبا أو غير كاتبِ (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (لَمْ أَسْمَعُهُ) عَنْ شَعِيمٌ ، زاد في باب (٣) «الجعْد» من «كتاب اللَّباس» [ح: ١٩٥٥]: «قال ذلك» (وَلَكِنَّهُ قَالَ) سِنَ شَعِيمٌ ، زاد في باب (٣) «الجعْد» من اللَّباس» إح: ١٥٥٦]: «قال ذلك» (وَلَكِنَّهُ قَالَ) سِنَ شَعِيمٌ ، زاد في باب (١٩٤٥) بفتح الجيم وسكون الله مِنْ الله مِنْ مُعْمُ كان أَسْبه النَّاس بإبراهيم (وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، مجتمع الجسم، وليس المراد جعودة شعره؛ إذ في بعض الرُّوايات: أنَّه وسكون العين المهملة، مجتمع الجسم، وليس المراد جعودة شعره؛ إذ في بعض الرُّوايات: أنَّه ديرُّلُ الشَّعَر (آدَمُ) من الأدمة/ وهي السَّمرة (عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ) بالخاء المعجمة، مزمومٍ ديرُّلُ الشَّعَر (آدَمُ) من الأدمة/ وهي السَّمرة ومُوعَدةٍ مفتوحةٍ، ليفة، ولأبي ذرِّة: «الخلبة: اللَّيفة» (كَانَي وَلَيْ النَّمُ وَيَا النَّمُ وَيْ النَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْقَرْرُ إلَيْهُ عَلَى حَمْمُ الرَّو في المنام، ورؤيا الأنبياء وحيِّ (انْحَدَرَ) وفي «الحجِّ» [ح: ٥٠٥٥]:

<sup>(</sup>١) في (د): الآخر».

<sup>(</sup>٢) المُفرَّقة ): مثبتٌ من (ب) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٣) ﴿باب، ليس في (ب).

«إذانحدر»(١) (في الوَادِي) أي: وادي الأزرق، وزاد في «الحجِّ» [ح: ١٥٥٥]: «يلبِّي».

٣٣٥٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيْ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا إِبْرَاهِيمُ مَلِائِمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ الأَغْرَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ: «بِالقَدُومِ» - مُخَفَّفَةً - تَابَعَهُ مَبْدُ الرَّنَادِ وَقَالَ: «بِالقَدُومِ» - مُخَفَّفَةً - تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. وَتَابَعَهُ عَجْلَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ النَّقفيُ مولاهم، البَغْلانيُ البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرشِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِيْكِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «النَّبيُ» (سَنَاشَعِيمُ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِيْكِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «النَّبيُ» (سَنَاشَعِيمُ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيلِمَا النَّيْ وَهُو ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً) جملةً حاليَّةً (بِالقَدُّومِ) بفتح القاف وتشديد الدَّال في الفرع وأصله (٣)، وقال الحافظ ابن حجر: رويناه بالتَّشديد عن الأصيليِّ والقابسيِّ، ووقع في رواية غيرهما بالتَّخفيف. قال النَّوي يُن لم تختلف الرُّواة على (١٠) مسلم في التَّخفيف، وأنكر يعقوب بن شبَة التَّشديد أصلًا، واختُلِف في المراد به، فقيل: هو اسم قرية بالشَّام، أو ثنيَّة بالسَّراة، وقيل: آلة النَّجَار، وهي بالتَّخفيف، وأمَّا اسم الموضع ففيه الوجهان. قال في «القاموس»: والقَدُوم -يعني: التَّخفيف - آلةً (٥) يُنحَت بها(١) مُؤنَّعةٌ، الجمع: قدائم وقُدُوم (٧٠)، وقريةٌ بحلب، وموضعٌ بالتَّخفيف - آلةً (١٠) يُنحَت بها(١) مُؤنَّعةٌ، الجمع: قدائم وقُدُوم (٢٠)، وجبلٌ بالمدينة، وثنيَّةٌ بالسَّراة، وموضعٌ اختتن به (٩) إبراهيم عَلِيقِهَ المَه، وقد تُسْدَد بنعمان (٨)، وجبلٌ بالمدينة، وثنيَّةٌ بالسَّراة، وموضعٌ اختتن به (٩) إبراهيم عَلِيقِه المَه، وقد تُسْدَد

<sup>(</sup>۱) في (م): «انحدر».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَذَا فِي ﴿ اللَّهِ وَلَيْنَايَّةٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) اوأصله اليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «في».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): المنجر «قاموس».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «ينحت بها» كذا في النُّسخ، وعبارة «القاموس»: وآلة للنَّجر.

<sup>(</sup>٧) في (س): «وقدم»، وكذا في «القاموس».

<sup>(</sup>٨) في (د): ابعمان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (س): الفيه».

دالُه(١)، وثنيَّةً في جبلِ ببلاد دَوسٍ، وحصنٌ باليمن. انتهى. فمن رواه بالتَّشديد أراد الموضع، ومن رواه بالتَّخفيف، فيحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التَّخفيف وإرادة الآلة. وقد روى أبو يَعلى من طريق عليّ بن رباح قال: أُمِر إبراهيم بالختان فاختتن بقدومٍ، فاشتدَّ عليه، فأوحى الله إليه: عجلت قبل أن نأمرك بآلته(١). فقال: يا ربِّ كرهت أن أؤخِّر أمرك. وعن مالك والأوزاعيِّ -فيما قاله عياضٌ -: أنَّه اختتن وهو ابن مئةٍ وعشرين سنةً، وأنَّه عاش بعد ذلك ثمانين سنةً إلَّا أنَّ مالكًا ومن تبعه وقفوه على أبي هريرة. وحكى الجاروديُّ (٣): أنَّه اختتن وهو ابن سبعين سنةً (٤)، وما في «الصَّحيح» أصحُّ.

وهذا الحديث(٥) أخرجه أيضًا في «الاستئذان» [ح: ٦٢٩٨]، ومسلمٌ في «أحاديث الأنبياء».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعِ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(١) شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (وَقَالَ: بِالقَدُوم -مُخَفَّفَةً-) وعليه الأكثر (٧)، والمراد به: الآلة -كما سبق- وثبت لفظ (وقال) لأبي ذرِّ (تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا على د٤/٧٦ب التَّخفيف (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبدالله الثَّقفيُّ فيما وصله مُسدَّدٌ/ في «مُسنَده» (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله (وَتَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا أو عبد الرَّحمن بن إسحاق (عَجْلَانُ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشيُّ، والد محمَّد بن عجلان في التَّخفيف أيضًا، فيما وصله الإمام أحمد عن يحيى القطَّان عن محمَّد بن عجلان عن أبيه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً).

(وَرَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) بفتح العين(٨)، فيما وصله أبو يَعلى(٩) في «مُسنَده» (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوف، عن أبي هريرة، ووقع في رواية أَبَوَي ذرِّ

<sup>(</sup>١) في (م): (وآلة) وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) «بآلته»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع العمدة (٦/١٥) وأكثر من مصدر: الماوردي.

<sup>(</sup>٤) السنة ١٤ مثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) ﴿الحديث؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿حدَّثنا﴾.

<sup>(</sup>٧) في (د): «الأكثرون».

<sup>(</sup>A) قوله: «عن يحيى القطان... بفتح العين» سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) في (د): «سعيد»، وليس بصحيح.

والوقت: «تابعه عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، وتابعه عجلان، عن أبي هريرة، ورواه محمَّد بن عمرٍو، عن أبي سلمة: حدَّثنا أبو اليمان» فذكر الحديث السَّابق مُؤخَّرًا عن متابعة عبد الرَّحمن ومتابعة عجلان ورواية محمَّد بن عمرٍو، وحينئذ فتكون المتابعتان لقتيبة ابن سعيدٍ، على أنَّ عُمُرَ إبراهيم حين اختتن كان (١) ثمانين سنةً، وكذا رواية محمَّد بن عمرٍو، لأنَّه وقع التَّصريح في المتابعتين/ والرِّواية عند من وصلها بذلك، أمَّا على تقديم حديث أبي ٢٤٦/٥ اليمان عليها، فالمتابعتان والرِّواية لحديثه في التَّخفيف -كما مرَّ - فافهم.

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا».

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ لِلهَ إِلَّا فَلَاثَ كَذْبَاتِ: فِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ مَرَّثِنَا: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ سَقِمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ سَقِمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ سَقِمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ سَقِمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ مَكَدُهُ صَيْرِيهُ مَكَدُهُ مَكَدُهُ مَكْدَا ﴾ وقال: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةً إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: أُخْتِي، فَأَتَى سَارَةً، قَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ سَارَةً، فَالَ: النَّالِي هَا، فَلَمَّا وَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهْبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ مُلْعَا أَوْ أَشَدَى وَعْيَرِكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أَعْمُ لَنَا وَلُهُ الثَّانِيةَ، فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّكِ مِنْ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكُ، وَلَا أَضُرُكُ وَلَا أَصُرُكُ اللهَ لَيْ اللهَ لِي وَلَا أَصُرُكُ اللهَ فَكُذَا اللّهُ لِي وَلَا أَمْهُ لِي إِنْسَانِ، إِنَّمَا أَنْ أَنْولِي بِشَيْطَانٍ، فَكُو لَوْلَ اللهَ الثَّالِي مَا مُؤْلُولُكَ مُ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ، إِنَمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ، فَكُو لَا أَمُولُكُمْ لَا مَنْ اللّهُ كَيْدَ الكَافِرِ - أَو الفَاجِرِ - فِي فَالَتْ أَبُوهُ هُورُونَا وَلُولُ أَمُّكُمْ يَا يَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. وَقُولَ مَا أَبُوهُ مُورُونَا وَلُولُ أَمُّكُمْ يَا يَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدِ) بفتح الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة بينهما لامٌ مكسورةٌ آخره دالٌ مهملةٌ ، وهو سعيد بن عيسى بن تَلِيدِ (الرُّعَيْنِيُّ) المصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا) بالجمع ، ولأبي ذرِّ: «أخبرني» (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بفتح الجيم ، و«حازمٍ» بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِبْرَاهِيمُ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ عَلَا اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ عَلَا اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ عَلَا اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ عَلَا اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ اللهِ مِنَ الشَّمِيمُ عَلَامِيمُ ) غَلِالمِّلَةَ الرَّامُ (إِلَّا ثَلَاثًا) أي: «إلَّا ثلاث كَذَبَاتٍ» كما في الطَّريق القَّانية [ح: ٣٥٥].

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): «ابن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ) ضدُّ المبغوض، البُنانيُّ -بضمِّ الموحَّدة وتخفيف النُّون - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) اسم جدِّه درهمٌ الأزديُّ الجهضميُّ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ) أَنَّه (قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ) الصَّلاة و(السَّلَامُ) لم يصرِّح برفعه في رواية حمَّاد بن زيدٍ هذه إلى رسول الله مِنَ الشَّامِيُّ على المعتمد الموافق لرواية النَّسفيِّ وكريمة، كما رواه عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ، والأصل(١) رفعه، كما في رواية جرير بن حازم السَّابقة [ح:٣٣٥٧]، ورواية هشام بن حسَّان عند النَّسائيِّ والبزَّار وابن حبَّان. ورواه البخاريُّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة في «البيوع» [ح:٢١٧] وفي «النِّكاح» [ح: ٥٠٨٤]، عن سليمان بن حرب، عن حمَّاد بن زيدٍ، فصرَّح برفعه أيضًا في رواية أبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر، ولفظه: «قال: قال رسول الله مِنَاسْمِيمِ : لم يكذب إبراهيم» (إِلَّا ثَلَاثَ كَذْبَاتٍ) بسكون الذَّال(١) عند(٣) ابن الحطيئة عن أبي ذرِّ كما في «اليونينيَّة»، وقال في «المصابيح»: بفتح الذَّال، وفي «فتح الباري» عن أبى البقاء: إنَّه الجيِّد لأنَّه جمع كذبةٍ -بسكون الذَّال- وهو اسمٌّ لا صفةٌ، تقول: كذب كذبةً، كما تقول: ركع ركعةً (٤)، ولو كان صفةً لسُكِّن في الجمع، وليس هذا من الكذب الحقيقيِّ الَّذي يُذَمُّ فاعله -حاشا وكلًّا- وإنَّما أُطلِق د٤/٧٧ عليه الكذب تجوُّزًا، وهو من باب(٥) المعاريض المحتملة للأمرين لمقصد شرعيَّ دينيِّ كما جاء في الحديث المرويِّ عند البخاريِّ في «الأدب المفرد» من طريق قتادة عن مطرِّف بن عبد الله عن عمران بن الحُصَين: «إنَّ في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب»، ورواه أيضًا البيهقيُّ في «الشُّعب» والطَّبرانيُّ في «الكبير» ورجاله ثقاتٌ، وهو عند ابن السُّنِّيِّ من طريق الفضل بن سهل مرفوعًا. قال البيهقيُّ رائميُّ: والموقوف هو الصَّحيح، ورُوِي أيضًا من حديث عليًّ مرفوعًا وسنده ضعيفٌ جدًّا. وعند ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد رائج قال: قال رسول الله مِنَى الشَّريم م

<sup>(</sup>١) في (م): اوالأصيلئ الموتحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): عبارة "تقريب الغريب": "الكذبة" كالنبقة مصدر محدود؛ ولذلك ساغ إضافة "مئة" إليه، ويجوز تخفيفُها بالإسكان مع فتح الكاف وكسرها، ومنه: "فيتحدَّث بالكذبة" بالأوجه الثَّلاثة، وليست الكسرة لبيان الهيئة، بل على سبيل التَّخفيف كنظائره، فلا وجه لمن أنكره.

<sup>(</sup>٣) اعندا: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): والجمع: رَكَعَات بالتَّحريك.

<sup>(</sup>٥) اباب: ليس في (م).

في(١) كلمات إبراهيم النَّلاث الَّتي قال: «ما منها كلمة إلَّا ماحل بها عن دين الله» أي: جادل ودافع، وفي حديث ابن عبَّاسٍ(١) عند أحمد: «والله إن جادل بهنَّ إلَّا عن دين الله تعالى»، وقال ابن عقيلٍ: دلالة العقل تَصْرِفُ ظاهر إطلاق الكذب على (١) إبراهيم، وذلك أنَّ (١) العقل قطع بأنَّ الرَّسول ينبغي أن يكون موثوقًا به ليُعلَم صدقُ ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنَّما أطلق عليه ذلك (١) لكونه بصورة الكذب عند السَّامع، وعلى كلِّ تقديرٍ فلم يصدر من إبراهيم بَيليَّهِ اللهي إطلاق الكذب على ذلك، أي: حيث يقول في حديث الشَّفاعة: «وإنِّي كنت كذبت ثلاث كذباتٍ» إلَّا في حال شدَّة الخوف لعلوً مقامه، وإلَّا فالكذب في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمُّل أخفُّ الضَّررين دفعًا لأعظمهما، وقد اتَّفق الفقهاء فيما لو طلب ظالمٌ وديعةٌ عند إنسانٍ ليأخذها غصبًا وجب على المُودَع عنده أن يكذب بمثل أنَّه لا يعلم موضعها، بل يحلف على ذلك، ولمَّا كان ما صدر من الخليل بلِه مفهوم ظاهره خلاف باطنه، أشفق أن يُواخَذ به، لعلوً حاله، فإنَّ الذي كان (١) يليق المُوتَص له فقبل بمرتبته (٧) في النَّبوَّة والخلَّة أن يصدع بالحقٌ ويصرِّح بالأمر كيفما كان، ولكنَّه رُخُص له فقبل الرُّخصة، ولذا يقول عندما يُسأَل في الشَّفاعة: إنَّما كنت خليلًا من وراء (٨) وراء (٩)، ويُستفاد الرُّون ولذا يقول عندما يُسأَل في الشَّفاعة: إنَّما كنت خليلًا من وراء (٨) وراء (٩)، ويُستفاد

إذا أنا لم أُومنْ عليك ولم يكن لقاؤك إلَّا من وراء وراء وراء

يعني: فـ «وراءُ» مبنيُّ على الضَّمِّ لحذف المضاف إليه ونيَّة معناه، وأمَّا الثَّاني فهو تأكيد له، والمؤكِّد تابع للمؤكَّد إعرابًا وبناءً.

<sup>(</sup>۱) «ف»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ب): المسعود الوليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س) و نسخة في هامش (ل): «عن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بأنَّ».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الكذب».

<sup>(</sup>٦) «كان»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿برتبته》.

<sup>(</sup>٨) زيد في (ص): «من».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): ذكر ابن هشام في الباب السَّادس من المبنيَّات «ما لزم البناء على الضَّمِّ منه»: قَبْلُ، وبعْدُ، وأوَّلُ، وأسماءُ الجهات، نحو: قُدَّامُ وأمامُ وخلف وأخواتها؛ ومنه قول الشَّاعر:

قال في «النِّهاية»: "من وراءً وراءً" هكذا يقال مبنيًّا على الفتح، أي: من خلف حجاب. انتهى. قال شيخنا =

٥/٣٤٧ منه: أنَّ الْخلَّة لم/ تكن بكمالها إلَّا لمن صحَّ له في ذلك اليوم المقام المحمود، وأمَّا قول الإمام فخر الدِّين: -لا ينبغي أن يُنقَل هذا الحديث، لأنَّ فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم، وقول بعضهم له: فكيف يكذب الرَّاوي العدل؟ وجواب الإمام له: بأنَّه(١) لمَّا وقع التَّعارض بين نسبة الكذب إلى الرَّاوي وبين(٢) نسبة الكذب إلى الخليل، كان من المعلوم بالضَّرورة أنَّ نسبته إلى الرَّاوي أولى - فليس بشيءٍ ؛ إذ الحديث صحيحٌ ثابتٌ، وليس فيه نسبة محض الكذب إلى الخليل، وكيف السَّبيل إلى تخطئة الرَّاوي مع قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافات: ٨٩] و ﴿ بَلَّ فَعَكَهُ كُو مِنْ اللَّهُ مُهَاذًا ﴾ [الانبياء: ٦٣] وعن سارة أختى ؛ إذ ظاهر هذه الثَّلاثة -بلا ريبٍ - غير د٤/٧٧ب مراد/ (ثِنْتَيْن مِنْهُنَّ) أي: من الثَّلاث (فِي ذَاتِ اللهِ) لأجله (بِمَرَّجِلَّ) محضًا من غير حظٍّ لنفسه؛ بخلاف الثَّالثة -وهي قصَّة سارة - فإنَّها تضمَّنت حظًّا ونفعًا له.

فالأولى: (قَوْلُهُ) تعالى حاكيًا عنه لمَّا طلبه قومه ليخرج معهم إلى معيدهم(٣)، وكان أحبَّ أن يخلو بآلهتهم ليكسرها: (﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصَّانَات: ٨٩]) مريض القلب بسبب إطباقكم (٤) على الكفر والشِّرك، أو سقيمٌ بالنَّسبة إلى ما يُستَقبل، يعنى: (٥) مرض الموت، واسم الفاعل يُستعمَل بمعنى المستقبل كثيرًا، أو خارج المزاج(٢) عن الاعتدال خروجًا قلَّ من يخلو منه، وقال سفيان: سقيمٌ، أي: طعينٌ، وكانوا يفرُّون من المطعون، وعن ابن عبَّاس في رواية العوفيِّ: قالوا له وهو في بيت آلهتهم: اخرج، فقال: إنِّي مطعونٌ، فتركوه مخافة الطَّاعون. فإنَّه كان غالب(٧) أسقامهم الطَّاعون، وكانوا يخافون العدوى، وأمَّا حكاية(٨) قول بعضهم: -إنَّه كان

<sup>=</sup> بهامشها: في هذه الكلمة كلام كثير للأثمَّة طويل، نقله الجلال الشَّيوطي في «عقود الزَّبرجد» في مسند حذيفة، منه قوله: «وراءَ وراءَ» أي: فيما بين بُعُد الهيئة وقُرْبِ الخلَّة، وبناء هذه الأسماء كبناء خمسةَ عشرَ لتضمُّنها من حرف العطف ما أوجب ذلك، هكذا نقله الحفَّاظ عن الصَّحابة الَّذين حفظوه من رسول الله مِنَاسَميريم.

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ لِأَنَّهِ ».

<sup>(</sup>١) "بين": ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عيدهم»، وفي (م): «معبدهم».

<sup>(</sup>٤) في (م): "إطباقهم».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): "من".

<sup>(</sup>٦) في (م): االمجاز ا وهو خطّاً.

<sup>(</sup>٧) في (د): «أغلب».

<sup>(</sup>٨) (حكاية): ليس في (ب) و (م).

تأتيه الحمَّى في ذلك الوقت- فبعيد، لأنَّه لوكان كذلك لم يكن كذبًا، لا تصريحًا ولا تلويحًا(١).

(وَ) الثَّانية: (قَولُهُ) لمَّا كسر آلهتهم كسرًا وقطعًا إلَّا كبيرًا لهم فاستبقاه، وكانت -فيما قيل - اثنين وسبعين صنمًا، بعضها من ذهبِ وبعضها من فضَّةٍ وبعضها من حديدٍ وبعضها من رصاص وحجر وخشب، وكان الكبير من الذَّهب مُرصَّعًا بالجواهر، وفي عينيه(١) ياقوتتان تتَّقدان، وجعل الفأس في عنقه لعلُّهم إليه يرجعون فيسألونه: ما بال هؤلاء مُكسِّرين وأنت صحيحٌ والفأس في عنقك؟ إذ من شأن المعبود أن يُرجَع إليه، أو المراد: أنَّهم يرجعون إلى إبراهيم لتفرُّده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيحاججهم (٣)، أو يرجعون إلى توحيد الله عند عجز آلهتهم، فلمَّا رجعوا من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم مُكسَّرةً وقالوا(٤) لإبراهيم: ﴿ عَأَنَتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِتَالِمُتِنَا يَكِإِبْرَهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٢] قال: (﴿ بَلَّ فَعَكُهُ. كَبِيرُهُمْ هَاذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]) وهذا الإضراب عن جملةٍ محذوفةٍ، أي: لم أفعله، إنَّما الفاعل حقيقةً هو(٥) الله، وإسناد الفعل إلى كبيرهم من أبلغ التَّعاريض(٦)، وذلك أنَّهم لمَّا طلبوا منه الاعتراف ليقدموا على إيذائه قلبَ الأمر عليهم، وقال: ﴿بَلَّ فَعَكَلُهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَا﴾ لأنَّه ليك (٧) غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفَّةً، وكان غيظه من كبيرها أشدَّ لِمَا رأى من زيادة تعظيمهم له، فأسند الفعل إليه، لأنَّه هو السَّبب في استهانته لها، والفعل كما يُسنَد إلى مباشره يُسنَد إلى الحامل عليه، أو أنَّ إبراهيم للي قصد تقرير الفعل لنفسه على أسلوب تعريضيَّ، وليس قصده نسبة الفعل إلى الصَّنم، وهذا كما لو قال لك من لا يحسن الخطِّ فيما كتبته: أنت(^) كتبت

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل): «تعريضًا»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في (د): "عينيه".

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): "فيحاجَّهم".

 <sup>(</sup>٤) في (د) و (م): المكسّرة قالوا».

<sup>(</sup>٥) «هو»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س): «المعاريض».

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): «لمَّا».

<sup>(</sup>A) في (س) و (ص): «أأنت».

د٤/١٧٨ هذا؟ فقلت له: بل كتبته أنت، قاصدًا بذلك تقريره لك(١) مع الاستهزاء، لا نفيه عنك/وإثباته له، ذكرهما الزَّمخشريُ، وتعقَّب الأوَّل منهما صاحب «الفرائد»(١): بأنَّه إنَّما يستقيم إذا كان الفعل دائرًا بين إبراهيم وبين الصَّنم الكبير؛ لاحتمال أن يكون كسرها غير إبراهيم، والغَّاني منهما: بأنَّه (١) ضعيفٌ لأنَّ غيظه من عبادة غير الله يستوي(١) فيه الكبير والصَّغير. والجواب: أنَّه دلَّ تقديم الفاعل المعنويُ في قوله: ﴿ وَأَنتَ فَعَلْتُ ﴾ على أنَّ الكلام ليس في الفعل لأنَّه معلومٌ، بل في الفاعل كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا عِعزِيزٍ ﴾ [ود: ١١] ودلَّ قولهم: ﴿ سَمِعنَا فَقَى يَذْكُوهُمْ يُقَالُلُهُ وَلَولهم: ﴿ وقولهم: ﴿ وَقُولهم: ﴿ وَالنَّاسِ ﴾ [الانبياء: ١١] على أنَّهم لم يشكُّوا أنَّ الفاعل هو، فإذًا لا يكون قصدهم في قوله(١): ﴿ وَأَنتَ فَعَلْتُ هَذَا ﴾ إلَّا بأن يقرَّ بأنَّه هو، فلمًا ردَّ بقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كُونُ تَعريضًا دار الأمر بين الفاعلين، أو المعنى على التَّقديم والتَّأخير، أي: بل فعله كبيرهم، إن كانوا ينطقون فاسألوهم، فجعل النَّطق شرطًا/ للفعل، إن قدروا على النَّطق قدروا على الفعل، فأراهم عجزهم، وفي ضمنه: أنا فعلت ذلك(١٠).

(وقَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (هُوَ) أي: إبراهيم (ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ)(١) بنت هاران ملك حرَّان زوجته

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): «كذلك».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الفوائد».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): ﴿أَنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص): الفاستوى ال.

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿وقولهِ»: ﴿فَأَتُواُ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): "قولهم".

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): وعند الكسائي: أنَّه كان يقف عند قوله ﴿ بَلْ فَعَكُهُ ﴾ [الانبياء: ٢١] أي: فعله من فعله كائنًا مَن كان، ثمَّ يبتدئ ﴿ كَيْنَا مُن الْحَدِهِ مَا يَخْفَى تَكُلُفه. كان، ثمَّ يبتدئ ﴿ كَيْنَا مُن الْحَدِهِ مَا يَخْفَى تَكُلُفه. «فتح»، وفي «الكواشي»: قوله ﴿ بَلْ فَعَكُهُ ﴾ كاف إن حذفت الفاعل، وغير جائز إن رفع.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): "سارة" ضبطها الكِرمانيُّ بتخفيف الرَّاء، وأخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" عن مُقاتِل بن سليمان عن الضَّحَّاك قال: كان اسمُ سارة يَسارة...، وذكر الحديث، وفيه: فقال لها جبريل: كنت يَسارة لا تحملين، فصِرت سارة تحملين الولد وترضعينه، فقالت سارة: يا جبريل؛ نقصت اسمي، قال جبريل: إنَّ الله قد وعدك أن يجعل هذا الحرف في اسمِ ولدِ مِن ولدك في آخر الزَّمان، وذلك أنَّ اسمه عند الله حيُّ، فسمًاه يحيى، انتهى، وضبطها المناويُّ بتشديد الرَّاء وقال: لأنَّها كانت لبراعة جمالِها تُسِرُّ كلَّ مَن يراها، انتهى. ثمَّ رأيتُ الشَّارح ضبطها بالوجهين في "الهبة".

معه، وزاد مسلم: «وكانت من أحسن النَّاس» وجواب «بينا» قوله: (إِذْ أَتَى) أي: مرَّ (عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ) اسمه صادوق(١) -فيما ذكره ابن قتيبة - وهو ملك الأردن، أو سنان(١) أو سفيان(٢) ابن علوان فيما ذكره الطُّبريُّ، أو عمرو بن امريِّ القيس بن سبأ، وكان على مصر، ذكره السُّهيليُّ (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «هذا رجلٌ» (مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَن النَّاسِ، فَأَرْسَلَ) الجبَّار (إِلَيْهِ) أي(١): إلى الخليل (فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ) المرأة؟ (قالَ) الخليل: هي (أُخْتِي) أي: في الإسلام، ولعلَّه أراد بذلك دفع أحد الضّررين بارتكاب أخفُّهما، لأنَّ اغتصاب الملك إيَّاها واقعٌ لا محالة، لكن إن علم أنَّ لها زوجًا حملته الغيرة على قتله، أو حبسه وإضراره؛ بخلاف ما إذا علم أنَّ لها أخًا فإنَّ الغيرة(٥) حينئذِ تكون من قِبل الأخ خاصَّة، لا من قِبَل الملك، فلا يبالي به، وقيل: خاف أنَّه إن علم أنَّها زوجته ألزمه بطلاقها (فَأَتَى) الخليل (سَارَةَ، قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ) الَّتي وقع بها ذلك (مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ(١)) بفتح الرَّاء عند ابن الحطيئة عن أبي ذرٌّ، وتخصيص الأرض بالأرض(٧) الَّتي وقع بها ذلك دافعٌ لاعتراض من قال: إنَّ لوطًا كان مؤمنًا معه، قال(٨) تعالى: ﴿ فَامَنَ لَدُ لُوطٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] (وَإِنَّ هَذَا) الجبَّار (سَأَلَنِي) عنك (فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي) في الإيمان (فَلَا تُكَذِّبِينِي) بقولك: هو زوجي (فَأَرْسَلَ) الجبَّار (إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ذَهَبَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (وذهب) (يَتَنَاوَلُهَا) ولأبي ذرِّ: (تناولها)/، بإسقاط د٧٨/٤ب التَّحتيَّة، بلفظ الماضى (بِيَدِهِ، فَأَخِذَ) بضمِّ الهمزة وكسر المعجمة مبنيًّا للمفعول، أي: اختنق حتَّى ركض برجله كأنَّه مصروعٌ. وعند مسلمٍ: «أنَّه لمَّا أرسل إليها قام إبراهيم يصلِّي»

<sup>(</sup>۱) في (د): «صادوف».

<sup>(</sup>٢) ﴿أُو سنانَ ﴾: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) «أو سفيان»: ليس في (د) و(م)، وفي هامش (ل): قوله: «أو سفيان» كذا بخطِّ المزِّيِّ بهامش «الفرع اليونينيِّ».

<sup>(</sup>٤) (أي): ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): و «الغَيرة» بالفتح: مصدر قولك: غار الرَّجل على أهله يغار غيرًا [وغَيْرَةً، وغارًا].

<sup>(</sup>٦) في (ل): «غيرُك»، وفي هامش (ل): كذا في «الفرع» وصُحِّحَ [عليه]، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «غيري وغيرك» يعني: زوجين مؤمنين غيري وغيرك، يتعيَّن حمله على هذا؛ لأنَّ لوطًا كان معهم وهو نبيُّ. «ابن كثير».

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): «الأرض بالتي».

<sup>(</sup>٨) زيد في (م): اسم الجلالة.

وفي رواية الأعرج في «البيوع» في «باب شراء المملوك من الحربيّ وهبته وعتقه» [ح:٢١١]: «فأُرسِل بها إليه فقام إليها(١)، فقامت تتوضَّا وتصلِّي فقالت: اللَّهمَّ إن كنتُ آمنت بك وبرسولك(١) وأحصنت فرجي إلَّا على زوجي فلا تسلِّط عليَّ الكافر، فغطَّ حتَّى ركض برجله» وفي «مسلم»: «لمَّا دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده، فقيضت يده قبضة شديدة»(٣) برجله» وفي «مسلم»: «لمَّا دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يدي» (وَلاَ أَضُرُكِ) ولأبي ذرِّ: (فَقَالَ) لها: (ادْعِي (٤) الله لِي) وعند مسلم: «ادعي الله أن يُطلِق يدي» (وَلاَ أَضُرُكِ) ولأبي ذرِّ: «ثانية» بغير ألف وولا أضرَّك» بفتح الرَّاء (فَدَعَتِ اللهَ فَأُطلِق، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا القَّانِيَة) ولأبي ذرِّ: «ثانية» بغير ألف يخلَّصني (وَلاَ أَضُرُكِ) بفتح الرَّاء وضمَّها كالسَّابقة (فَدَعَتِ اللهَ فَأُطلِق، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِه) يخطَّصني (وَلاَ أَضُرُكِ) بفتح الرَّاء وضمَّها كالسَّابقة (فَدَعَتِ اللهُ فَأُطلِق، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِه) بغض حَجَبَتِه بعلى المهملة والجيم جمع حاجبٍ، ولـ «مسلم»: «ودعا الَّذي جاء بها» قال الحافظ ابن بفتح الحاء المهملة والجيم جمع حاجبٍ، ولـ «مسلم»: «ودعا الَّذي جاء بها» قال الحافظ ابن عصاكر: «إنَّكَ لم تأتني بإنسانِ، إنَّما أتيتني» (بِشَيْطانِ) أي: متمرَّدِ من الجنِّ، وهو مناسبٌ لِمَا عساكر: «إنَّكَ لم تأتني بإنسانِ، إنَّما أتيتني» (بِشَيْطانِ) أي: متمرَّدِ من الجنِّ، وهو مناسبٌ لِمَا وقع له من الصَّرع. زاد الأعرج [ح:٢١٦]: «أرجعوها إلى إبراهيم» (فَأَخُدَمُهَا هَاجَرَ) أي: وهبها لها لتخدمها لأنَّه أعظمها أن تخدم نفسها، وكان أبو هاجر من ملوك القبط(١) (فَأَتَتُهُ) أي: أت

<sup>(</sup>١) «فقام إليها»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «وبرسلك».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): الحديث من «م»، وفي «الفوائد»: ابتلاء الصَّالحين لرفع درجاتهم، ويقال: إن الله كشف لإبراهيم حتَّى رأى المَلِك مع سارة معاينة، وأنَّه لم يصل منها إلى شيء، ذُكِرَ ذلك في «التَّيجان» ولفظه: فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه، ثُمَّ نحَّى إبراهيم إلى خارج القصر، وقام إلى سارة، فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصَّافية، وصاريراهما ويسمع كلامهما.

<sup>(3)</sup> في هامش (ج): في «حاشية الغزّيّ» على «شرح التَّصريف» كالدَّمامينيّ: تقول في أمر المخاطبة مِن دعا مثلًا:

«أُدعِي» بالضَّمّ؛ لأنَّ أصل مضارعه «تَدْعُوِي»، نُقِلَت كسرةُ الواو إلى العين، ثمَّ حُذِفَت الواو؛ لالتقاء
السَّاكنين، ثمَّ رأيتُ في «الأوضح» و «شرحه»: والثَّالثة: رجحان الضَّمّ على الكسر -أي: في همزة الوصل - فيما
عرض جعلُ ضمَّة عينِه كسرةً؛ مِن نحو: «أُغزِي» بضمَّ الهمزة راجحًا، وبكسرها مرجوحًا، فالضمُّ نظرًا إلى أنَّ الضمَّة الأصليَّة مقدَّرة؛ لأنَّ المقدِّر كالموجود، والكسر نظرًا إلى الحالة الرَّاهنة، ومرجعُ الوجهين إلى الاعتداد
بالعارض وعدمِه. انتهى باختصار، وقد قُرِئَ: ﴿فَأَنْعُ لَنَارَبَّكَ ﴾ [البقرة: ١٦] بكسر العين على لغة بني عامر، قال
السَّمين: فيجوز أن يكون مِن لغتهم: دعَى يَدْعِي؛ كرمى يرمي.

<sup>(</sup>٥) زيدفي(د): ﴿لا﴾.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل) واللفظ لحاشية (ل): وإنَّها من حَفْن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية بمصر، قال =

سارة إبراهيم (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَا(١)؟) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء(١) التَّحتيَّة مقصورٌ من غير همز، أي: ما حالك وما(٣) شأنك؟! ولأبي ذرٌّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مهيم» بالميم بدل الألف، ولابن السَّكن(٤): «مَهْيَن» بالنُّون، وكلُّها بمعنَّى (قَالَتْ) سارة: (رَدَّاللهُ كَيْدَ الكَافِرِ -أُو الفَاجِرِ- فِي نَحْرِهِ) هو مَثَلٌ تقوله العرب لمن رام أمرًا باطلًا فلم يصل إليه (وَأَخْدَمَ هَاجَرَ) وفي حديث مسلم عن أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشَّفاعة الطَّويل: فقال في قصَّة إبراهيم/ وذكر كذباته، ثمَّ ساقه من طريقٍ أخرى من هذا الوجه، وقال في آخره، وزاد في قصَّة ٤١٧٩/٤ إبراهيم (٥)، وذكر قوله (٦) في «الكوكب»: هذا ربِّي، وقوله لآلهتهم: ﴿ بَلَّ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] وقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافَّات: ٨٩] قال القرطبيُّ -فيما قرأته في «تفسيره» -: فعلى هذا تكون الكذبات أربعة ، إلَّا أنَّ النَّبيَّ مِن الله عليه على تلك بقوله: لم يكذب إبراهيم إلَّا ثلاث كذبات: إنِّي سقيمٌ، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدةٌ في شأن سارة/. ولم يعدَّ عليه قوله في الكوكب: ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦] كذبةً، وهي داخلةٌ فيه، لأنَّه -والله أعلم- كان حين قوله ذلك في حال الطُّفوليَّة، وليست حالة تكليفٍ. انتهى. وهذا الَّذي قاله القرطبيُّ نقله عنه في «فتح الباري» وأقرَّه، وقد اتَّفق أكثر المحقِّقين على فساده، محتجِّين بأنَّه لا يجوز أن يكون لله رسولٌ يأتي عليه وقتُّ من الأوقات إلَّا وهو موحِّدٌ عابدٌ (٧)، وبه عارفٌ (٨)، ومن كلِّ معبودٍ سواه بريءٌ، وكيف يتوهَّم هذا على من عصمه وطهَّره وآتاه رشده من قبل، وأراه ملكوت السَّموات والأرض، أفتراه أراه الملكوت ليوقن، فلمَّا أيقن رأى كوكبًا، ﴿قَالَ هَنذَارَةِي ﴾ معتقدًا؟! فهذا لا يكون أبدًا، وأيضًا فالقول

اليعقوبيُّ: كانت مدينة قديمة. انتهى. وهي الآن كفر، من عمل أنصنا بالبرِّ الشَّرقيِّ من الصَّعيد في مقابلة
 الأشمونين، وفيها آثار عظيمة باقية. «فتح».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قيل: أوَّل من نطق بها إبراهيم، قلت: ظاهر هذا الحديث أنَّ المتكلِّم بها إنَّما هو أبو هريرة. وزاد في هامش (ج): تفسيرًا لإيماء إبراهيم «هامش الفرع».

<sup>(</sup>٢) «الياء»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ص): «أو شأنك».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): «ولابن عساكر» وليس بصحيح. وفي هامش (ج): ولابن السكن، كذا في «الفتح».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «وقال».

<sup>(</sup>٦) «قوله»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «عابد»: ليس في (ل)، وهي من نسخة في هامشها.

<sup>(</sup>۸) في (د): «يو خُدوبه عارفٌ».

بربوبيَّة الجماد(١) كفرِّ بالإجماع، وهو لا يجوز على الأنبياء بالإجماع(١)، أو قاله بعد بلوغه على سبيل الوضع، فإنَّ المستدلَّ على فساد قول يحكيه على ما يقول الخصم، ثمَّ يكرُّ عليه بالإفساد، كما يقول الواحد منَّا إذا ناظر من يقول بقدم الجسم، فيقول: الجسم قديمٌ، فإن كان كذلك فلِمَ نشاهده مُركَّبًا متغيِّرًا؟! فقوله: «الجسم قديمٌ» إعادةٌ لكلام الخصم حتَّى يلزم المحال عليه، فكذا هنا قال: ﴿هَذَارَيِّ ﴾ حكايةً لقول الخصم، ثمَّ ذكر عقبه ما يدلُّ على فساده، وهو قوله: ﴿لَآ أُحِبُ الْآ فِلِينَ ﴾ [الانعام: ٧٦] ويؤيِّد هذا أنَّه تعالى مدحه في آخر(١) الآية على هذه المناظرة بقوله: ﴿وَيَلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ الْمَذَكُورة.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) شَرُ بالسَّند السَّابق يخاطب العرب: (تِلْكَ) يعني: هاجر (أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) لكثرة ملازمتهم الفلوات الَّتي بها مواقع المطر لرعي دوابَّهم، وقال الخطَّابيُّ: وقيل: إنَّما أراد زمزم، أنبعها الله مِنَزِيلُ لهاجر فعاشوا بها، فصاروا كأنَّهم أولادها. وذكر ابن حبَّان في «صحيحه»: أنَّ كلَّ من كان من ولد هاجر يُقال له: ولد ماء السَّماء، لأنَّ إسماعيل ولد هاجر، وقد رُبِّي بماء زمزم، وهي ماء السَّماء الَّذي أكرم الله به إسماعيل حين ولدته هاجر، فأولادها أولاد ماء السَّماء، وقيل: ماء السَّماء هو عامرٌ جدُّ الأوس والخزرج، سُمِّي بذلك لأنَّه كان إذا قحط النَّاس أقام لهم ماله مقام المطر.

وهذا الحديث قد سبق في «البيع» [ح: ٢٢١٧] وأخرجه في «النِّكاح» [ح: ٥٠٨٤] أيضًا، ومسلمٌ في «الفضائل».

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَوِ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكِ - رَبُّهُا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكِ - رَبُهُا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلْى إِبْرَاهِيمَ لِمِلاً ».
(كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِمِلاً ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن باذام(٤) العبسيُّ الكوفيُّ (أو)

<sup>(</sup>۱) زیدفی(ب)و(س): (أیضًا).

<sup>(</sup>۱) زید فی (د): «انتهی».

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د) و(ص): «هذه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بالموحَّدة والذال المعجمة «ترتيب».

حدَّثنا (ابْنُ سَلَامٍ) محمَّدٌ (عَنْهُ) أي: عن عُبَيد الله بن موسى، وكلاهما من مشايخه، والظَّاهر: أنَّ المؤلِّف شكَّ في سماعه للحديث الآتي من (١) عبيد الله بن موسى، ثمَّ تحقَّق أنَّه سمعه (١) من ابن سَلَامٍ عن عُبَيد الله، فساقه هكذا، قال عبيد الله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضمَّ الجيم وفتح الموحَّدة مُصغَّرًا، ابن شيبة (١) بن عثمان الحَجَيِيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ) غُزَيَّة أو غُزَيلة العامريَّة (مُعالى (وَقَالَ) ولأبي ذرً: الأنصاريَّة (رَبُهُ فَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ وَقَى اللهِ وَالزاي (وَقَالَ) ولأبي ذرً: (قَالَ»: (كَانَ يَنْفُخُ) النَّار (عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِيهِ) حين أُلقِي فيها، وكلُّ دابَّةِ في الأرض كانت تطفئها عنه. وفي حديث عائشة: «لمَّا أُحرِق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه»، ذكره الكمال عنه. وفي حديث عائشة: «لمَّا أُحرِق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه»، ذكره الكمال الدَّميريُّ، وفي «الطَّبرانيُّ» عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة»، وفي إسناده عمر (١٤) بن قيسٍ المكَيُّ وهو ضعيفٌ، وسقط قوله: «لِيُهِ» لأبي ذرِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ) النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفضٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بن الأسود (عَنْ عَبْدِاللهِ) يعني: ابن مسعودٍ (سُلُّهُ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ النَّيْنَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلَبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨]) معطوفٌ على الصّلة فلا محلً لها، أو الواو للحال (٥)، والجملة بعدها في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: آمنوا غير مُلبِسين إيمانهم بظلم،

<sup>(</sup>١) في (م): "عن".

<sup>(</sup>٢) في (م): لاسمع».

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «سليمان» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٤) في (د): اعمروا وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «الواو للحال» هذا وجه ثانٍ كما يعلم من عبارة السَّمين، وعبارته: ﴿وَلَرْ يَلْبِسُوا﴾ يجوز فيه وجهان، أحدهما معطوفة... إلى آخره آخر ما في «اللباب»، ثمَّ قال: ولا يُلتَفت إلى قول ابن عصفور حيث =

وهو كقوله تعالى: ﴿أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ ﴾ [مريم: ٢٠] (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟) حملوه على العموم لأنَّ قوله: ﴿ يَظُلْمِ ﴾ نكرة في سياق النَّفي، فبيَّن لهم الشَّارِع مِنَاسْمِيمُ هُو مِنْ العامِّ الَّذِي أُريد به الخاصُّ حيث (قَالَ) بَيْلِيَّسَّ النَّمُ : (لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ) بل المراد: (﴿ لَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم يِظُلْمٍ ﴾ [الانعام: ١٨]) أي: (بِشِرْكِ) أي: لم ينافقوا (أَولَمُ تَسُمعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لَا بْنِيهِ) أنعم أو مشكم (١٠): (﴿ يَبُنَى لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ تشمعُوا إِلَى قَوْلِ لُقُمَانَ لَا بْنِيهِ) أنعم أو مشكم (١٠): (﴿ يَبُنَى لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ، لأنّه وضع العبادة في غير موضعها، وسقط قوله: ﴿ فِينُهُ ﴾ لأبي ذرّ.

فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث لِمَا ترجم به ؟ فالجواب أنَّ قوله: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من كلام إبراهيم ؛ جوابًا عن السُّؤال في قوله: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ ﴾ [الأنعام: ٨١] أو من كلام قومه وأنَّهم أجابوه بما هو حجَّةً عليهم، وحينئذ فالموصول خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الَّذين آمنوا، فظهرت المناسبة بين الحديث والتَّرجمة، ويكفي أدنى إشارة، كما هي عادة المؤلِّف رائِثُ في دقائق التَّراجم، وفي حديث عليً عند الحاكم: أنَّه قرأ: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ وقال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، ليس في هذه الأمَّة.

وحديث الباب سبق<sup>(۳)</sup> في «الإيمان» في «باب ظلمٌ دون ظلم» [ح: ۳۲] وأخرجه أيضًا<sup>(٤)</sup> في «التَّفسير» [ح: ٤٦٢٩].

## ٩ - باب: ﴿ بَرِفُونَ ﴾: النَّسْلَانُ فِي المَشْيِ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ذكر<sup>(٥)</sup> ترجمةٍ، فهو كالفصل من سابقه (﴿ يَرِفُّونَ ﴾<sup>(١)</sup>) في قوله

جعل وقوع الجملة المنفيَّة حالًا قليلًا، ولا إلى قول ابن خروف حيث جعل «الواو» واجبة الدُّخول على هذه
 الجملة وإن كان فيها ضمير يعود على ذي الحال.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): عبارة القاضي: أنعم، أو أشكم، أو ماثان. انتهى. وعبارة الخازن: قيل: اسمه أنعم، وقيل: مشكم.

<sup>(</sup>٢) ﴿بين ﴾: مثبتٌ من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «السَّابق».

<sup>(</sup>٤) «أيضًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «ذكر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): زفّ زفًّا وزفوفًا وزفيفًا: أسرع، "قاموس".

تعالى في سورة الصَّافّات: ﴿ فَأَفَهُ لُوّا إِلَيهِ (١) ﴾ [الصانات: ٩٤] أي: إلى إبراهيم، لمّا بلغهم خبر كسر أصنامهم ورجعوا من عيدهم حال كونهم يزفّون، وهو (النّسْلَانُ (١)) / فيما وصله الطّبريُّ عن ٤١٠/١٥ مجاهد بلفظ: الوزيف: النّسْلان -وهو بفتح النّون وسكون السّين (١) المهملة وبعد اللّام ألفّ ونون -، وعن مجاهد وغيره، أي: يسرعون (في المَشْي) ووقع في فرع «اليونينيَّة» علامة سقوط الباب لأبي ذرّ (١)، وثبوت ( يَونُونَ ): النّسلان في المشي اللحَمُّويي والكُشْميهنيَّ، وثبوت كلّ لابن عساكر (٥)، وقال ابن حجر: سقط ذلك من رواية النّسفيّ، وثبت في رواية المُستملي: (باب ﴿ يَرفُونَ ﴾: النّسلان (١)، فإنّه كلامٌ لا معنى له، والله يظهر: ترجيح ما وقع عنده: (باب ﴿ يَرفُونَ ﴾: النّسلان (٢)، فإنّه كلامٌ لا معنى له، والله بنير ترجمة كالفصل من السّابق، وتعلُّقه بما قبله (٢) واضحٌ.

٣٣٦١ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُرُةٍ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَلِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُرُةٍ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيُنْفِذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ -فَذَكَرَ حَدِيتَ الشَّفَاعَةِ - فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ الشَّفَاعَةِ - فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ الشَّفَاعَةِ - فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ الشَّهُ مِنَ النَّرِيِّ مِنْ النَّيِيِّ مِنْ النَّيِ مِنْ النَّي رَبِّكَ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ النَّهُ مِنَ النَّيْمِ مِنْ النَّيْمِ مِنْ النَّهُ مِنَ النَّهِ مَنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَلَى اللهُ مُوسَى مَنْ اللهُ مُوسَى " وَاللَّهُ مَلَ اللهُ مُوسَلِي اللهُ مُوسَى " وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا الْمَعْ لَلَهُ اللهُ مُوسَى " وَالنَّهُ مَا النَّيْمَ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُمْ لَكُمْ اللهُ مَا الْمُعْفِي اللهُ الْمُوا إِلَى مُوسَى " وَالْمُعْلَى اللهُ مُوسَى الْمُعْلَى اللهُولِ الللهُ مُولَى اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ الْمُؤَالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ) السَّعديُّ المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء(^) المهملة وتشديد التَّحتيَّة، يحيى بن سعيدٍ

<sup>(</sup>۱) زيد في (ب): «﴿ يَزِفُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): و «النَّسَلَان» بفتح النُّون والسِّين المهملة، وهو السُّرعة في المشي، يقال: نَسَلَ ينسِل نسلًا ونسلانًا. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): صوابه: «بفتح السين».

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصول الخطية زيادة: «في المشي» وهو سبق قلم إذ هو لفظ الترجمة، وليس في مصدر المصنف «فتح الباري» وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٥) في اليونينية أنَّ الباب والترجمة ليسا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصول الخطية زيادة: «في المشي» وهو سبق قلم إذ هو لفظ الترجمة، وليس في مصدر المصنف «فتح الباري» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في (ص): «بعده».

<sup>(</sup>٨) «الحاء»: مثبت من (س).

التَّيميِّ -تيم الرِّباب(١)- الكوفيِّ (عَنْ أَبِي زُرْعَةً) هَرِم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيُّهِ) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِئُ مِنَالَاهِمِيْ عَمَالُهُمِهِ الهمزة وكسر الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول (يَوْمًا بِلَحْم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) في «باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُومًا ﴾ الح: ٣٣٤٠] قال: «كنَّا مع النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً م في دَعوةٍ (١) ، فرُفِع إليه الذُّراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسةً وقال: أنا سيِّد النَّاس يوم القيامة، هل تدرون بم يجمع الله الأوَّلين والآخرين؟» (فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ) أرض مستويةٍ واسعةٍ (فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي) بضمَّ الياء من الإسماع (وَيُنْفِذُهُمُ البَصَرُ) بضمِّ الياء والذَّال المعجمة في الفرع، وبعضهم -فيما حكاه الكِرمانيُّ - فتح الياء(٣)، والمعنى: أنَّه يحيط بهم بصر النَّاظر لا يخفى عليه منهم شيءٌ، لاستواء الأرض، وذكر أبو حاتم: أنَّه إنَّما هو بالدَّال المهملة، وأنَّ المحدِّثين يروونه بالمعجمة، والمعنى: يبلغ أوَّلهم وآخرهم حتَّى يراهم كلَّهم ويستوعبهم (وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ -فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ-) إلى أن قال: (فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ) له(١): (أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ (٥) الأَرْض) هذا موضع التَّرجمة، وزاد إسحاق بن رَاهُوْيَه، ومن طريقه(٦) الحاكم في «المستدرك» من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة: «قد سمع بخلَّتك أهل السَّموات والأرض» (اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: «ويقول» أي(٧): لست هُنَاكُم (فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ) بفتح الذَّال المعجَمة الَّتي هي من باب المعاريض، وليست من الكذب الحقيقيِّ المذموم(^)، بل كانت في د٨٠/٤٠ ذات الله تعالى، وإنَّما أشفق منها(٩) في هذا المحلِّ لعلقٌ مقامه -كما مرَّ قريبًا فراجعه-/: (نَفْسِي نَفْسِي) مرَّتين، وزاد أبو ذرِّ ثالثة (اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) الحديث... إلى آخره، وسبق في «باب

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «تيم الرّباب» قال ابن الأثير: بكسر الرّاء وتخفيف الباء الموحّدة الأولى. «ترتيب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «الدَّعوة» أي: بالفتح: الحلف، والدُّعاء إلى الطُّعام، ويضمُّ، كالمدعاة. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): فإن فتحت الأوَّل تضمَّ الفاء، وإن ضممت أوَّله فاكسر الفاء. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) (٤) اله اله اليس في (ص)و (م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿في اللهِ

<sup>(</sup>٦) في (د): «طريق».

<sup>(</sup>٧) «أي»: ليس في (د) و(م)، وفي (ص): «إنّي».

<sup>(</sup>A) «المذموم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) المنهاا: ليس في (ص).

قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [نوح: ١]» إح: ٣٣٤٠] قريبًا (تَابَعَهُ) أي: تابع أبا هريرة على رواية هذا الحديث (أَنَسُ) ﴿ اللَّهِ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عَمَ) فيما وصله المؤلِّف في «التَّوحيد» ٥١٥٥ [ح: ٤٧١٢].

٣٣٦٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ أَمَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ أَمَّ عَنْ اللهُ أَمَّ عَنْ اللهُ أَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَا مَعِينًا ». إسماعِيلَ، لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ أَبُو عَبْدِ اللهِ) الرُّبَاطيُّ(۱) -بضمّ الرَّاء وتخفيف الموحَّدة - المروزيُّ الأشقر قال: (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم (عَنْ أَبِيهِ) جرير بن حازم بن زيدِ الأزديُّ البصريِّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَيْرِ (۱)، عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن جُبيرِ الأزديِّ، الفقيه الورع (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرُنَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ) أَنَّه (قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ) هاجر (لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتُ) -بكسر الجيم - لمَّا عطش إسماعيل وجاء جبريل لِله فبحث بعقبه (۱) حتى ظهر (١٤) الماء، فجعلت تُحوِّضُه وتغرف من (١٠) الماء في سقائها (لَكَانَ زَمْزَمُ) بغير تاء تأنيثِ بعد النُّون (عَيْنًا مَعِينًا) بفتح الميم، أي: سائلًا على وجه الأرض، والقياس أن يقول: معينةً، فالتَّذكير حملًا على اللَّفظ، ووزنه: (مفعلُّ) من عانه إذا رآه بعينه، وأصله: معيونٌ، فبقي كر مبيعٍ »، أو (فعيلٌ » من أمعنت في الشَّيء فإلى الله على عاملٍ، فلمًا إذا بالغت فيه، قال ابن الجوزيُّ: ظهور زمزم نعمةً من الله محضة من غير عمل عاملٍ، فلمًا خلطها تحويض هاجر داخلها كسب البشر، فقصرت على (١) ذلك.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال السَّمعانيُّ: بكسر الرَّاء وفتح الباء الموحَّدة في آخرها الطَّاء المهملة، نسبة إلى الرِّباط، وكذا في القاموس والمصباح كسر الراء. وفي هامش (ل): قوله: «الرُّباطيُّ» بضمُّ الرَّاء في النُّسخ، والَّذي في «اللُّبٌ» ك «التَّرتيب» كسر الرَّاء، وعبارة «التَّرتيب»: والمشهور بهذه أبو عبد الله أحمد بن سعيد من أهل مرو، لأنَّه تولَّى على الرِّباط، قاله أبو على الغسَّانيُّ.

<sup>(</sup>١) ابن جبير السقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): البقعةًا.

<sup>(</sup>٤) في (د): «بعقبه فظهر».

<sup>(</sup>٥) «من»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿عن ١٠

٣٣٦٣ - قَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي قَالَ: إِنِّي وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهْيَ تُرْضِعُهُ، مَعَهَا شَنَّةٌ -لَمْ يَرْفَعْهُ- ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (الأَنْصَارِيُّ) محمَّد بن عبد الله بن مثنَّى بن عبد الله بن أنس ممَّا وصله أبو نُعَيْمٍ في «مُستخرّجه»: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز: (أَمَّا) والأبي ذرٍّ: «قال: أمَّا» (كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ) -بالمثلَّثة فيهما- السَّهميُّ (فَحَدَّثَنِي) بالإفراد (قَالَ: إِنِّي) إنَّ واسمها (وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ) عطفٌ على المنصوب، ابن جُبَير بن مطعم القرشيُّ (جُلُوسٌ) أي: جالسان (مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) زاد الأزرقيُّ من طريق مسلم بن خالدِ الزَّنَّجيِّ والفاكهيُّ من طريق محمَّد بن جُعْشُم، كلاهما عن ابن جريج عن كثير بن كثيرٍ: "بأعلى المسجد ليلًا، فقال سعيد بن جُبَيرٍ: سلوني قبل ألَّا تروني، فسأله القوم فأكثروا، فكان ممًّا سُئِل عنه أن(١) قال له رجلِّ: أحقُّ ما سمعنا في المقام -مقام إبراهيم - أنَّ إبراهيم حين(١) جاء من الشَّام حلف لامرأته ألَّا ينزل بمكَّة حتَّى يرجع، فقرَّبت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه حتَّى لا ينزل؟» (فَقَالَ) سعيد بن جُبَيرٍ: (مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ عَبَّاسِ. قَالَ(٣)) ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «ولكنَّه قال»: (أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ) هاجر (عَلَيْهِمُ السَّلامُ) د١٨١/٤ مكَّة (وَهْيَ تُرْضِعُهُ) بضمِّ الفوقيَّة وكسر الضَّاد/ المعجمة، والواو للحال(٤) (مَعَهَا شَنَّةً) بفتح المعجمة وتشديد النُّون، قربةٌ يابسةٌ (لَمْ يَرْفَعْهُ) أي: الحديث (ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ) وسقط قوله: "ثمَّ جاء بها... " إلى آخره لأبي ذرِّ وابن عساكر.

٣٣٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ المُطّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّي أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَهْيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّ ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (م): «لمَّا».

<sup>(</sup>٣) ﴿قالُ : سقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «والراء والحال» وهو تصحيف.

أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَّعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضّعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: آلله الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: رَبِّ ﴿ إِنِّ آسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾. وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى -أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ- فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الأَرْض يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ ثَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيهُ مَ : «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» -فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهِ، تُريدَ: نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتٌ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ -أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ -قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللهُ عَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ- لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا». قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللهِ، يَبْنِي هَذَا الغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ -أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ- مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءِ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةَ، فَرَأُوا طَائِرًا عَائِفًا. فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّاثِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْن، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالمَاءِ، فَأَقْبَلُوا، قَالَ: وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، فقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّيرَام: «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وَهْيَ تُحِبُّ الأُنْسَ»، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهم، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الغُلَامُ، وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَذْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ، بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَركَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتُهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ

فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةً بابهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنسَ شَيْتًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدِ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةً بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَاللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ، فَسَأْلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْر وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ، قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: المَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم وَالمَاء، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِمْ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم وَالمَاء، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِمْ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَثِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ»، قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدّ بِغَيْر مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بابهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بابكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرِ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَهُنَا بَيْتًا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا نُقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قال: فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْتِ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿رَبَّنَانَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

قال المؤلِّف بالسَّند: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ أَيُّوبَ المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ (۱)) بفتح السِّين وكسر التاء (۱) الفوقيَّة (وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ المُطَّلِبِ) بتشديد الطَّاء وكسر اللَّام (بْنِ أَبِي وَدَاعَةً) بفتح الواو وتخفيف الدال (-يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ - عَنْ سَعِيدِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): السِّين مثلَّثة، والتَّاء المثنَّاة بفتح وكسر فقط، كما في «اللُّبِّ» وغيره.

<sup>(</sup>٢) ﴿ التاء الناء المثبتُ من (د).

ابْنِ جُبَيْرٍ) سقط «ابن جُبيرِ» لأبي ذرِّ، أنَّه (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنْطَقَ) بكسر الميم وفتح الطَّاء بينهما نونٌ ساكنةٌ، ما تشدُّه المرأة على وَسَطها(١) عند الشُّغل لئلًّا تعثر في ذيلها (مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، من جهة (أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا) وذلك أنَّ سارة وهبتها للخليل الله المحملة منه بإسماعيل، فلمَّا وضعته غارت، فحلفت لتقطعنَّ منها ثلاثة أعضاءٍ، فاتَّخذت هاجر منطقًا، فشدَّت به وسطها وهربت، وجرَّت ذيلها (لِتُعَفِّي) بضمٍّ الفوقيَّة وفتح العين المهملة وتشديد الفاء المكسورة، لتُخفي (أَثَرَهَا) وتمحوه (عَلَى سَارَةً) وقال الكِرمانيُ: معناه: أنَّها تزيَّت بزيِّ الخدم إشعارًا بأنَّها خادمتها، لتستميل خاطرها وتصلح ما فسد، يُقال: عفي على ما كان منه إذا أصلح بعد الفساد. انتهى(١). وقيل: إنَّ الخليل شفع فيها وقال: حلِّلي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، فكانت أوَّل من فعل ذلك، وعند الإسماعيليِّ من رواية ابن عُلَيَّة: أوَّل ما اتَّخذت(٣) العرب جرَّ الذَّيول عن أمَّ إسماعيل (ثُمَّ جَاءَ بِهَا) بهاجر (إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ) على البراق (وَهْيَ تُرْضِعُهُ) الواوللحال (حَتَّى ٥١٥٥ وَضَعَهُمَا) ولأبي ذر عن الكُشْميهَني: «فوضعهما» (عِنْدَ) موضع (البَيْتِ) الحرام قبل أن يبنيه (عِنْدَ دَوْحَةٍ) بدال وحاء مفتوحتين مهملتين(١٤) بينهما واوِّ ساكنةٌ، شجرةٍ عظيمةٍ (فَوْقَ زَمْزَمَ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فوق الزَّمزم» (فِي أَعْلَى) مكان (المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ) ولا بناءٌ (وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا) -بكسر الجيم-من جلد (فيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءً) بكسر السِّين، قربةً صغيرةً (ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ) بفتح القاف والفاء المشدَّدة، ولَّى راجعًا حال كونه (مُنْطَلِقًا) إلى أهله بالشَّام، وترك إسماعيل وأمَّه عند موضع البيت (فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ) له: (يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا) ولأبي ذرِّ: «في هذا» (الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ) بكسر الهمزة، ضدُّ الجنِّ/، ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «أنيسٌ» (وَلَا ١٠/٤٠-شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا. وَجَعَلَ) إبراهيم (لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟) بمدِّ همزة «الله»، وسقط لأبي ذرِّ «الَّذي» (قَالَ) إبراهيم: (نَعَمْ) وفي رواية عمر بن شبَّة في «كتاب

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: "على وَسَطها" هو بالتَّحريك؛ لأنَّه اسم، قال في "المختار": تقول: جلست وَسُطَ القوم، بالتَّسكين، لأنَّه ظرف، وجلستُ وَسَطَ الدَّار بالتَّحريك، لأنَّه اسم، وكلُّ موضع يصلح فيه "بين" فهو وَسَط، بالتَّحريك، وربَّما سُكِّن، وليس بالوجه.

<sup>(</sup>١) ﴿انتهى اليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿أَخَذَتِ ۗ.

<sup>(</sup>٤) المهملتين اليس في (د).

مكَّة " من طريق عطاء بن السَّائب عن سعيد بن جُبَير: «أنَّها نادته ثلاثًا، فأجابها في الثَّالثة، فقالت له: من أمرك بهذا؟ قال: الله » (قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا) وفي رواية ابن جُريج: «فقالت: حسبي الثُمَّ رَجَعَتْ) إلى موضع الكعبة (فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ(١)) -بالمثلَّثة وكسر النُّون وتشديد التَّحتيَّة- بأعلى مكَّة؛ حيث دخل النَّبيُّ مِنْهاشْمِيرًام مكَّة (حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ) أي: موضعه (ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ(١) الكَلِمَاتِ) ولأبي ذرِّ: «بهؤلاء الدَّعوات» (وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: رَبِّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: ﴿﴿رَبَّنَا﴾) وهو الموافق للتَّنزيل (﴿ إِنِّ أَسْكَنتُ ﴾) ذرِّيَّةً (﴿مِن ذُرِّيَّتِي ﴾) فالجارَّ صفةٌ لمفعولٍ محذوفٍ، أو ﴿مِن أُرِّيَّتِي ﴾) فالجارّ عند الأخفش، والمراد بالذُّرِّيَّة: إسماعيل ومن وُلِد منه؛ فإنَّ إسكانه متضمِّنٌ لإسكانهم (﴿ بِوَادٍ ﴾) أي: في واد وهو مكَّة (٣) (﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعِ ﴾) قال في «الكشَّاف»: لا يكون فيه شيءٌ من زرع قطُّ، كقوله: ﴿ فُرِّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاجٌ، ما فيه إلَّا الاستقامة لا غير. انتهى. قال الطِّيبيُّ: هذه المبالغة يفيدها معنى الكناية ، لأنَّ نفي الزَّرع يستلزم كون الوادي غير صالح للزَّرع، ولأنَّه نكرةٌ في سياق النَّفي (﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾) الَّذي يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره، أو حرَّمْتَ (٤) التَّعرض له والتَّهاون به، أو لم يزل مُعظَّمًا يهابه كلُّ جبَّارٍ، أو حَرُمَ من الطُّوفان، أي: مُنِعَ منه، كما سُمِّي عتيقًا لأنَّه أُعتِق من الطُّوفان، أو لأنَّه موضع البيت حُرِّم يوم خَلْقِ السَّموات والأرض، وحُفَّ بسبعةٍ (٥) من الملائكة (حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَشَكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]) أي: تلك النِّعمة. قال في «الكشَّاف»: فأجاب الله تعالى دعوة خليله فحرَّمه(٦) فجعله ﴿ حَرَمًا مَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧] رزقًا من لدنه، ثمَّ فضَّله في وجود أصناف الثِّمار(٧) فيه على كلِّ ريفٍ، وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارًا، وفي أيِّ بلدٍ من بلاد الشُّرق والغرب ترى الأعجوبة الَّتي يريكها الله تعالى بوادٍ غير ذي زرعٍ، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الرَّبيعيَّة والصَّيفيَّة والخريفيَّة في يوم واحدٍ،

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿بِالثَّنيَّةِ».

<sup>(</sup>۱) في (د): «بهذه».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿وادي مكَّة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): ١ حرَّم ٤.

<sup>(</sup>٥) في (د): «بسبع».

<sup>(</sup>٦) الفحرَّمه ا: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٧) «الثمار»: ليس في (ص).

وليس ذلك من آياته بعجب، أعادنا الله إلى حرمه بمنّه وكرمه، ووفّقنا لشكر نعمه، وثبت قوله: «﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمُ ﴾» في رواية أبى ذَرّ.

(وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ\() بكسر الفاء، أي: فرغ (مَا فِي السَّقَاءِ عَطِشَتْ/ وَعَطِشَ ابْنُهَا) إسماعيل حينئذ ابن سنتين (وَجَعَلَتْ) الفاكهيُّ من حديث أبي جهم: "فانقطع لبنها، وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين (وَجَعَلَتْ) هاجر (تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى) يتقلَّب ظهرًا لبطن (-أَو قَالَ\(): يَتَلَبَّطُ-) بالموحَّدة المشدَّدة بعد اللَّم آخره طاء مهملة، أي: يتمرَّغ ويضرب بنفسه على الأرض، من لُبِط\() به، إذا صُرع. وقال الدَّاوديُّ: يحرِّك لسانه وشفتيه كأنَّه يموت، وللكُشميهنيِّ: (يتلمَّظ) بميم وظاء معجمةِ بدل الموحَّدة والمهملة (فَانْطَلقَتْ) هاجر حال كون انطلاقها (كَرَاهِيَة أَنْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ) في هذه الحالة الصَّعبة (فَوَجَدَتِ الصَّفَا) بالقصر (أقْرَب جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ(،) ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ) حال كونها (تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا) بفتح الموحَّدة من الوَادِيَ) حال كونها (تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا) بفتح الموحَّدة من المَلقب الوَادِيَ وَقَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا) بفتح الطَّاء والرَّاء، و(دِرْعها) بكسر الدَّال وسكون الرَّاء، وهيو الأمر المُشِقُ (١٠) وقَعَتْ طَرَقَ دِرْعِهَا) بفتح الطَّاء والرَّاء، و(دِرْعها) بكسر الدَّال وسكون الرَّاء، وهو الأمر المُشِقُ (١٠) (حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَة، فَقَامَتْ عَلَيْها وَنَظَرَتْ) ولأبي ذرِّ: وهو الأمر المُشِقُ (١٠) (حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَة، فَقَامَتْ عَلَيْها وَنَظَرَتْ) ولأبي ذرِّ: وهو الأمر المُشِقُ (١٠) (حَتَّى جَاوَلَتِ الوَادِيَ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتِ).

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ) بسكون العين وجرِّ «النَّاسِ» ولأبي ذَرِّ وابن عساكر: «فلذلك سعى النَّاس» (بَيْنَهُمَا) بين الصَّفا والمروة (فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهِ) بفتح الصَّاد وكسر الهاء مُنوَّنةً في الفرع، وفي بعض المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهِ) بفتح الصَّاد وكسر الهاء مُنوَّنةً في الفرع، وفي بعض

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿نفد».

<sup>(</sup>٢) في (د) و (م): «قالت»، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): لَبَطَ به الأرضَ: ضرب، ولُبِطَ به؛ كا عُنِيَ »: سقط من قِيام وصُرعَ. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «إليه».

<sup>(</sup>٥) ﴿أيضًا ﴾: مثبتُ من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «الشَّاقُ».

الأصول: بسكونها، أي: اسكتي (تُرِيدَ: نَفْسَهَا) لتسمع (() ما فيه فرج لها (ثُمَّ تَسَمَّعَتْ) أي: تكلَّفت السَّماع واجتهدت فيه (فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ) بفتح التَّاء (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِرَاتٌ) أي: فأغثني، فجزاء الشَّرط محذوفٌ. و (غِوَاتٌ» بكسر الغين المعجمة وفتح الواو مُخفَفَة وبعد الألف مُثلَّثة، كذا في الفرع وأصله، وفيه لأبي ذرِّ: ((غُواتٌ) بضم الغين. وقال الحافظ ابن حجر: ((غُواتُ) بفتحها(()) للأكثر، وقال في ((المصابيح)): وبذلك قيَّده ابن الخشَّاب وغيره من أثمَّة اللُغة. وقال في ((الصّحاح)): غوَّث الرَّجل، إذا (()) قال: واغوثاه، والاسم: الغَوثُ والغُواث والغَواث (()). قال الفرَّاء: يُقال: أجاب الله دعاءه وغُواثه وغَواثه (٥)، قال الشَّاعر: وبالكسر، مثل: البّحاء والصّياح، قال الشَّاعر:

# بعثتُك مائرًا فلبشتَ حَوْلًا متى يأتى غُواثُك مَنْ تُغيثُ

وقال في «القاموس»: والاسم (٧): الغَوث والغُواث بالضَّمَّ، وفتحه شاذٌ، واستغاثني فأغثته إغاثة ومغوثة، والاسم: الغِياث بالكسر (فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ) جبريل (عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَبَحَثَ) بالمثلَّثة (بِعَقِبِهِ) أي: حفر بمُؤخَّر رجله، قال السُّهيليُّ: في تفجيره إيَّاها بالعقب دون أن بالمثلَّثة (بِعقِبِهِ) أي: حفر بمُؤخَّر رجله، قال السُّهيليُّ: في تفجيره إيَّاها بالعقب دون أن دهره بفجرها باليد أو غيرها إشارة إلى أنَّها لعقب إسماعيل وراثة، وهو محمَّدُ وأمَّته، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بُويَةُ فِي عَقِيهِ عَهُ [الزُّخرف: ٢٨] أي: في أمَّة محمَّد مِنَاشِمِيمُ (أَو قَالَ: بِجَنَاحِهِ) شَكُّ من الرَّاوي (حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ) هاجر (تُحَوِّضُهُ) بالحاء المهملة المفتوحة والواو المشدَّدة المكسورة وبالضَّاد المعجمة، أي: تصيِّره كالحوض لئلًا يذهب الماء (وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا) هو حكاية فعلها، وهو من إطلاق القول على الفعل (وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا، وهو من إطلاق القول على الفعل (وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا، وهو من إطلاق القول على الفعل (وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاء فِي سِقَائِهَا،

<sup>(</sup>١) في (د): التسمع».

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿بفتحات،

<sup>(</sup>٣) «إذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) (والغواث): ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الوغواثه اليس في (د) و (م).

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿الأصولِ ٩.

<sup>(</sup>٧) ﴿ والاسم ﴾ : ليس في (د).

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الله الله عَبَّاسِ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الله الله عَبَّاسِ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الله الله عَبْرَكُتْ زَمْزَمَ -أُوقَالَ: لَو لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ-) شكُّ من الرَّاوي (لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا) بفتح الميم، جاريًا على وجه الأرض، لأنَّها لمَّا داخلها كسب هاجر قصرت على ذلك (قَالَ: فَشَربَتْ) هاجر (وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ) أي: جبريل: (لَا تَخَافُوا الضَّيْعَة) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون التَّحتيَّة، الهلاك، وعبَّر بالجمع على القول بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو هما وذرِّيَّة إسماعيل، أو أعمُّ. وفي حديث أبي جهم: «لا تخافي أن ينفد الماء» وعند الفاكهيِّ من رواية عليِّ بن الوازع عن أيُّوب: «لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأً، فإنَّها عينَّ يشرب منها(١) ضيفان الله» (فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللهِ) بنصب «بيت»(١) اسم «إنَّ»، ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «هذا بيت الله) (يَبْنِي هَذَا الغُلَامُ وَأَبُوهُ) بحذف ضمير المفعول، وعند الإسماعيليِّ (٣): «يبنيه» بإثباته (وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ) بضمِّ التَّحتيَّة الأولى وكسر الثَّانية مُشدَّدةً بينهما معجمةً مفتوحةً (وَكَانَ البَيْتُ) الحرام (مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ) بالرَّاء وبعد الألف مُوحَّدةً ثمَّ تحتيَّةً، ما ارتفع من الأرض. وعند ابن إسحاق: أنَّه كان مدرةً حمراء (تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ) هاجر (كَذَلِكَ) تشرب وترضع ولدها، ولعلُّها كانت تغتذي بماء زمزم فيكفيها عن الطّعام والشّراب (حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ) بضمّ الرَّاء، جماعةً مختلطون (مِنْ جُرْهُمَ) بضمِّ الجيم والهاء بينهما راءٌ ساكنةً، غير منصرفٍ / حيَّ من اليمن، وكانت جُرْهُمَ يومئذ قريبًا من مكَّة (أَو أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ) حال كونهم (مُقْبِلِينَ) متوجِّهين (مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ) بفتح الكاف ممدودًا. قال في «الفتح»: وهو في جميع الرِّوايات كذلك، وهو أعلى مكَّة. نعم في رواية ابن عساكر -كما في «اليونينيَّة» -: «كُذَى(٤)» بضمِّ الكاف والقصر من غير تنوين(٥)، ولعلَّ الحافظ ابن حجرٍ لم يقف عليها (فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةً، فَرَأَوْا طَائِرًا عَاثِفًا) بالعين المهملة والفاء، وهو الَّذي يتردَّد على الماء ويحوم حوله ولا يمضى عنه

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص): «بها»، وكذا في «أخبار مكَّة».

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «اسم الجلالة».

<sup>(</sup>٣) في (م): (ولابن عساكر) والمثبت موافقُ لِمَا في (الفتح) (٦٣/٦).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) (٠)و(م).

<sup>(</sup>٥) المن غير تنوينٍ ١: مثبتُ من (م).

(فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهُدُنَا) بلامٍ مفتوحةٍ للتَّاكيد (بِهَذَا الوَادِي) ظرفً مستقرُّ لا لغوِّ (وَمَا فِيهِ مَاءً) الواو للحال (فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا) بجيمٍ مفتوحةٍ وراءٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ مستَّدةٍ، رسولًا واحدًا/، لينظر هل هناك ماءٌ أم لا؟ (أَوْ جَرِيَّيْنِ) رسولين اثنين، وسُمِّي الرَّسول جَرِيًّا، لأنَّه يجري مجرى مرسله، أو يجري مسرعًا في حاجته، والشَّكُ من الرَّاوي (فَإِذَا هُمْ) الجَرِيُّ أو الجَرِيَّان ومن تبعهما (بِالمَاءِ(۱)، فَرَجَعُوا) إلى جُرْهُمَ (فَأَخْبَرُوهُمْ بِالمَاءِ، فَأَقْبَلُوا) المَّاءِ جهة الماء (قَالَ: وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ) كائنةٌ (عِنْدَ المَاءِ، فَقَالُوا) لها: (أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ إِلَى جَهْ الماء (قَالَ:) وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ) كائنةٌ (عِنْدَ المَاءِ، فَقَالُوا) لها: (أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالُوا) لها: (وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ. فَقَالُوا) وقَالَتْ) ولأبي ذرِّ: (قالت): (نَعَمْ) أذنتُ لكم في النَّزول (وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ. فقَالُوا)؛ نَعَمْ) لا حقَّ لنا فيه.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ عُمْ: فَأَلْفَى) بهمزة مفتوحة وسكون اللَّام وفتح الفاء، أي: وجد (ذَلِكَ) الحيُ الجرهميُ (أُمَّ إِسْمَاعِيل) بنصب «أمِّ» مفعول «ألفى (٢)» كما قرَّره في «الكواكب». وقال في العمدة: فاعلُ «فألفى» قولُه: «ذلك»، و«أمَّ إسماعيل» مفعوله، و«ذلك» إشارةٌ إلى استئذان جُرْهُمَ، والمعنى: فأتى (٤) استئذان جُرْهُمَ بالنُّول أمَّ إسماعيل (وَهْنِ) أي: والحال أنَّها (تُحِبُّ الأُنْس) بضمَّ الهمزة، ضدُّ الوحشة، ويجوز كسرها، وهو الَّذي في الفرع كأصله، أي: تحبُّ جنسها (فَتَزَلُوا) عندها (وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ) بمكَّة (حَتَّى الفرع كأصله، أي: تحبُّ جنسها (فَتَزلُوا) عندها (وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ) بمكَّة (حَتَّى فإهره يها أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الغُلَامُ) إسماعيل بين ولدان جُرْهُمَ (وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَةَ مِنْهُمْ) ظاهره يعارض (٥) حديث ابن عبَّاسٍ المرويِّ في «مُستدرَك الحاكم»: «أوّل من نطق بالعربيَّة من ولد إبراهيم إسماعيل، وروى الزُّبير إسماعيل، وأجيبَ بأنَّ المعنى: أوّل من تكلَّم بالعربيَّة من ولد إبراهيم إسماعيل، وروى الزُّبير ابن بكَّارٍ في «النَّسب» من حديث عليِّ بإسناد حسنٍ: «أوّل من فتى الله لسانه بالعربيَّة المبينة المبينة المال في «الفتح»: وبهذا القيد يُجمَع بين الخبرين، فتكون أوّليته في ذلك بحسب الزِّيادة إلى البيان، لا الأوّلية المطلقة، فيكون بعد تعلَّمه أصل العربيَّة من جُرُهُمَ ألهمه الله العربيَّة الفصيحة في البيان، لا الأوّلية المطلقة، فيكون بعد تعلَّمه أصل العربيَّة من جُرُهُمَ ألهمه الله العربيَّة الفصيحة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): من هنا المقابلة على خطِّ المصنِّف.

<sup>(</sup>٢) في (د): «قالوا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ألفى».

<sup>(</sup>٤) في الأصول الخطية: «الحيّ» وهو وهم، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): المعارض.

المبينة فنطق بها، قال: ويشهد لهذا ما حكى ابن هشام عن الشَّرْقيِّ بن قطاميِّ(١): أنَّ عربيَّة إسماعيل كانت أفصح من عربيَّة يعرب بن قحطان وبقايا حِمْير وجُزْهُم (وَأَنْفَسَهُمْ) بفتح الفاء والسِّين، عطفٌ على «تعلُّم» أي: رغَّبهم فيه وفي مصاهرته. يُقال: أنفسني فلانَّ في كذا، أي: رغَّبني فيه، وقال في «المصابيح»: أي(١): صار نفيسًا فيهم رفيعًا يُتنافَّس في الوصول إليه، ويرغبون فيه وفي مصاهرته (٣). وقوله في «الفتح»: «وأنفسَهم، بفتح الفاء بلفظ «أفعل» التَّفضيل، من النَّفاسة»، تعقَّبه في «العمدة» فقال: إنَّه غلطٌ، وليس هو إلَّا فعلًا ماضيًا من الإنفاس، والفاعل فيه (إسماعيل) (وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ) الحلم (زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ) اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة فيما قاله ابن إسحاق، أو هي الجداء بنت سعدٍ فيما قاله السُّهيليُّ والمسعوديُّ/، د٨٣/٤٠ أو حيي(١) بنت أسعد(٥) بن عملق فيما قاله عمر بن شبَّة (وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ) قيل: ولها من العمر تسعون(٦) سنةً، ودفنها بالحِجْر (فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ) بَلِيْضِلة الِثَلُمُ (بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَركَتَهُ) بكسر الرَّاء، أي: يتفقَّد حال ما تركه هناك، واستدلَّ بعضهم بهذا على أنَّ الذَّبيح إسحاق، محتجًّا بأنَّ إبراهيم ترك إسماعيل رضيعًا وعاد إليه وقد تزوَّج، لأنَّ الذَّبح كان في الصغر في حياة أمَّه قبل تزوُّجه، فلو كان إسماعيل الذَّبيح، لذكره بين زمان الرِّضاع والتَّزويج. وأُجيب بأنَّه ليس في الحديث نفي(٧) مجيئه بين الزَّمانين، وفي حديث أبي جهم: «أنَّ إبراهيم كان يزور هاجر كلَّ شهر على البراق، يغدو غدوة فيأتي مكَّة، ثمَّ يرجع فيقيل في منزله بالشَّام(^^)» (فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا) أي/: يطلب لنا الرِّزق (ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ ٥٥٥٥

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس»: القُطَاميُّ ويُضَمُّ: الصَّقر، وشاعر كلبيُّ اسمه الحصين بن جمال أبو الشَّرقيُّ، بفتح الشِّين المعجمة وسكون الرَّاء وفي آخرها قاف، لقبِّ يشبه النَّسب، ابن القطاميُّ: اسمه الوليد بن حصين بن حبيب بن كمال الكلبيُّ.

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿أَنَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) «ويرغبون فيه وفي مصاهرته»: مثبت من (س) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «هي».

<sup>(</sup>٥) في (م): «سعد».

<sup>(</sup>٦) في (ل): «تسعين» وفي هامشها: قوله: «تسعين» كذا بخطُّه، تدبُّره، لعلُّه: ما يكمل تسعين سنة. وفي هامش (ج): «بخطه تسعون».

<sup>(</sup>٧) في (د): الما ينفي».

<sup>(</sup>A) في (د): ﴿في الشَّامِ».

عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ فَقَالَتْ) له(١): (نَحْنُ بِشَرٌ، نَحْنُ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ) إبراهيم لليَهُ لها: (فإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ) إسماعيل (فَاقْرَئِي) بفتح الرَّاء (عَلَيْهِ السَّلَامَ) ولأبي ذَرِّ: «اقرئي» بحذف الفاء (وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ) بفتح العين المهملة والفوقيَّة والموحَّدة، كنايةً عن المرأة (فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا) بفتح الهمزة الممدودة والنُّون، وفي رواية «فلمَّا جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» (فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية عطاء ابن السَّائب عند عمر بن شبَّة: «كالمستخفَّة بشأنه» (فَسَأَلْنَا عَنْكَ) بفتح اللَّام (فَأَخْبَرْتُهُ) أنَّك خرجت تبتغي لنا (وَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا(١) فِي جَهْدٍ) بفتح الجيم (وَشِدَّةٍ، قَالَ) إسماعيل: (فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ) لك: (غَيّرْ عَتَبَةً بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ) بكسر الكاف (أبي) إبراهيم (وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحقي بِأَهْلِكِ) بفتح الحاء المهملة (فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ) أي: من جُرْهُمَ (أُخْرَى) اسمها سامة(٣) بنت مهلهل فيما قاله المسعوديُّ تبعًا للواقديِّ، أو بَشَامةُ -بموحَّدةِ فمُعجَمةٍ مخفَّفةٍ - بنت مهلهل بن سعد بن عوفٍ، أو عاتكة، وعن ابن إسحاق فيما حكاه ابن سعدٍ: رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهميَّة، وقيل غير ذلك (فَلَبِثَ) بكسر الموحَّدة (عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدُهُ) أي: لم يجد إسماعيل (فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا) الرِّزق (قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ) بفتح المهملة (وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ) مِرَّة عِن خيرًا بِما هو أهله (فَقَالَ) لها: (مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ. قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: د٤/٤٤ المَاءُ) وزاد/ في حديث أبي الجهم: «اللَّبن» (قَالَ) إبراهيم: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم وَالمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِمْ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ) حنطةٌ أو نحوها (وَلُوكَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ، قَالَ: فَهُمَا) أي: اللَّحم والماء (لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا) بالخاء المعجمة، وللكُشميهنيِّ - كما في «الفتح» - : «لا يخلوان» بالتَّثنية، وقال ابن القُوطيَّةِ(٤): خلوت بالشَّيء واختليت به(٥)، إذا لم أخلط به غيره،

<sup>(</sup>۱) «له»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) زيد في (د): ﴿الرزق﴾.

<sup>(</sup>٣) في (د): «شامة»، وفي غير (س): «أسامة» والمثبت موافقُ لما في «الفتح» (٤٠٤/٦).

<sup>(</sup>٤) في النسخ باتفاق: «ابن القطوية»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «القطويَّة» كذا بخطِّه، بتقديم الطَّاء على الواو، والَّذي في «الفتح»: ابن القوطيَّة، أي: بتقديم الواو على الطَّاء.

<sup>(</sup>٥) (به): ليس في (د) و (ص).

ويُقال: خلَّى الرَّجل اللَّبن، إذا شرب غيره. وقال الكِرمانيُّ: أي(١): لا يعتمدهما (أَحَدّ) ويداوم عليهما (بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ) لِمَا ينشأ عنهما من انحراف المزاج، إلَّا في مكَّة فإنَّهما يوافقانه، وهذا من جملة بركاتها وأثر دعاء الخليل للله. وفي حديث أبي جهم: «ليس أحدُّ يخلو على اللَّحم والماء بغير مكَّة إلَّا اشتكى بطنه» وزاد في حديثه: «فقالت له: انزل -رحمك الله- فاطعم واشرب. قال: إنِّي لا أستطيع النُّزول. قالت: فإنِّي أراك شعثًا، أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال: بلى إن شئتٍ، فجاءته بالمقام وهو يومئذٍ أبيض مثل المهاة(١)، وكان(١) في بيت إسماعيل ملقّى، فوضع قدمه اليمني وقدَّم إليها شقَّ رأسه وهو على دابَّته، فغسلت شقَّ رأسه الأيمن، فلمَّا فرغ حوَّلت له المقام حتَّى وضع قَدَمه اليسرى وقدَّم إليها برأسه، فغسلت شق رأسه الأيسر، فالأثر الَّذي في المقام من ذلك ظاهرٌ فيه موضع العقب والإصبع» (قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُريهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ) ثمَّ مضى إبراهيم (فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخُ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ) خيرًا (فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا(٤) فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ) وسَعَةٍ (قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. هُو يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ) زاد أبو جهم في حديثه: «فإنَّها صلاح المنزل» (قَالَ) إسماعيل لها: (ذَاكِ أَبِي) بكسر الكاف (وَأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ) زاد أبو جهم: «ولقد كنت عليَّ كريمةً، ولقد ازددت عليَّ كرامةً، فولدت لإسماعيل عشرة ذكورٍ» (ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ) إبراهيم (مَا شَاءَاللهُ، ثُمَّ جَاءَ) إليهم (بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي) بفتح التَّحتيَّة وسكون الموحَّدة وكسر الرَّاء من غير همزِ (نَبْلًا لَهُ) بفتح النُّون وسكون الموحَّدة، أي: سهمًا قبل أن يُركَّب فيه (٥) نصله وريشه، وهو السَّهم العربيُّ (تَحْتَ دَوْحَةٍ) بفتح الدَّال والحاء المهملتين بينهما واوُّ ساكنةٌ، شجرةٍ، وهي الَّتي نزل(١٠) إسماعيل وأمُّه تحتها أوَّل ما قدما مكَّة -كما مرَّ - (قَريبًا مِنْ زَمْزَمَ/، فَلَمَّا رَآهُ) إسماعيل (قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ (٧) كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ ٣٥٦/٥

<sup>(</sup>١) ﴿أَيُ الْيِسِ فِي (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «المهاة» الشَّمس، والبقرة الوحشيَّة، والبلُّورة «قاموس».

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «يومئذ»، وهو تكرار.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فأخبرته... عيشنا) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «فيه»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): "إليها".

<sup>(</sup>٧) في (د): «فصنعا»، وكذا في «اليونينيَّة».

د٤/٤٨ب وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ(١)) من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك/. وفي رواية مَعْمَرٍ "قال: سمعت رجلًا يقول: بكيا حتَّى أجابهما الطَّير» (ثُمَّ قَالَ) إبراهيم لليه: (يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ الله) مِنَرُ الْمَرَنِي بِأَمْرِ. قَالَ) إسماعيل: (فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ) به (رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي) عليه؟ (قَالَ: وَأَعِينُكَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (فأعينك) (قَالَ) إبراهيم: (فَإِنَّ اللهَ أَمَرُنِي أَنْ أَبْنِيَ هَهُنَا بَيْتًا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ) بفتح الهمزة والكاف والميم، إلى رابية (مُرْتَفِعَةِ عَلَى مَا حَوْلَهَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعًا) إبراهيم وإسماعيل، ولأبي ذرِّ: «رفع» بالإفراد، أي: إبراهيم (القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ) جمع قاعدةٍ وهي الأساس، صفةٌ غالبةٌ من القعود بمعنى: الثَّبات، ورفعُها: البناءُ عليها، فإنَّه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع(١) (فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا(٣) ارْتَفَعَ البِنَاءُ) زاد أبو جهم: «وجعل طوله في السَّماء تسعة أذرع، وعرضه في الأرض -يعني: دوره- ثلاثين ذراعًا"، كان ذلك بذراعهم (جَاءَ) أي: إسماعيل (بِهَذَا الحَجَر) حجر المقام (فَوَضَعَهُ لَهُ) للخليل (فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبُّنَا نَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾) لدعائنا (﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]) ببنائنا(١) (قَالَ: فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْتِ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾) وقد قيل: ليس في العالم بناءٌ أشرف من الكعبة لأنَّ الآمر بعمارته ربُّ العالمين، والمبلِّغ والمهندس جبريل الأمين، والباني هو الخليل، والتَّلميذ المعين إسماعيل.

٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ، قَالَ: فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «الولد بالوالد والوالد بالولد».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطّه: «الارفاع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): لفظ «إذا» ليس في «الفرع المزي» ، وهو ثابت في خطُّه.

<sup>(</sup>٤) في (د): (بنيَّتنا».

قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا؟ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِي، سَعَتْ وَأَنَّتِ المَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ -تَعْنِي الصَّبِيَّ - فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّى أُحِسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، حَتَّى أَنَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ؟ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتِ فَقَالَتْ: أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قَالَ: فَانْبَثَقَ المَاءُ، فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِر، قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم مِنْ الشَّعِيمُ: «لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ المَاءُ ظَاهِرًا»، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاءِ، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا -قَالَ - فَمَرَّ نَاسُ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الوَادِي، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرِ، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ، فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا، فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ، أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَركَتِي، قَالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، قَالَ: قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بابِكَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ: أَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي، قَالَ: فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم مِنَاشِرِهِمْ: «بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِمَا وَسَلَّم». قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَركَتِي، فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا، قَالَ: أَطِغ رَبُّكَ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ. قَالَ: إِذَن أَفْعَلَ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَيَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ قَالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ البِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ المَقَام، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَيَقُولَانِ ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم، العقديُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميُّ المكِّيُّ (عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ المَشَلَّنة فيهما، ابن المطَّلب بن أبي وداعة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُّهُمْ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ) الخليل (وَبَيْنَ أَهْلِهِ) سارة، وسقط «وبين» لابن عساكر (مَا كَانَ)

من جنس الخصومة، لمَّا داخل سارة من الغيرة(١) بسبب ولادة هاجر إسماعيل (خَرَجَ) إبراهيم (بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ) إلى مكَّة (وَمَعَهُمْ شَنَّةً) بفتح الشِّين المعجمة والنُّون المشدَّدة، قربةً يابسة (١) (فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ) هاجر (تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا) بفتح الياء وكسر الدَّال المهملة (عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَوَضَعَهَا) هي وإسماعيل (تَحْتَ دَوْحَةٍ) شجرةٍ، زاد في الرِّواية السَّابقة [ح: ٣٣٦٤]: «فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكَّة يومئذٍ أحدُّ وليس بها ماءً» (ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ) بتشديد الفوقيَّة (أُمُّ إِسْمَاعِيلَ) ومعها د٤/١٨٥ إسماعيل (حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءٌ ٣٠) بفتح الكاف/ والدَّال المهملة ممدودًا: أعلى مكَّة، ولأبي ذَرُّ وابن عساكر: «كُدِّي» بضمِّ الكاف وتنوين الدَّال مفتوحةً ، من غير همز ، والَّذي في «اليونينيَّة»: «كُدى» من غير تنوينِ (نَادَتْهُ) هاجر (مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ) مَمَزْجِلَ (قَالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ. قَالَ: فَرَجَعَتْ) إلى موضعها الأوَّل (فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا)(١) إسماعيل (حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ) وانقطع لبنها (قَالَتْ: لَو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا) أي: أشعر به، أو أراه (قَالَ: فَذَهَبَتْ) ولأبي ذرِّ: إسقاط لفظ «قال» (فَصَعِدَتِ الصَّفَا) بكسر العين (فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، هَلْ تُحِسُّ أَحَدًّا؟ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًّا) فهبطت من الصَّفا (فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِيّ سَعَتْ) سعى الإنسان المجهود حتَّى جاوزت الوادي (وَأَتَتِ) بالواو، ولأبي ذَرِّ: «أتت» (المَرْوَةَ) فقامت عليها ونظرت هل تحسُّ أحدًا؟ فلم تحسَّ أحدًا (فَفَعَلَتْ) ولأبي ذَرِّ: ((وفعلت) (ذَلِكَ أَشْوَاطًا) سبعةً (ثُمَّ قَالَتْ: لَو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ -تَعْنِي: الصَّبِيَّ-) إسماعيل (فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ) إليه (فَإِذَا هُو عَلَى حَالِهِ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ) بتحتيَّةٍ مفتوحةٍ فنونِ ساكنةٍ فشينِ مفتوحةٍ فغينِ معجمتين، يشهق من صدره (لِلْمَوْتِ) من شدَّة ما يَردُ عليه

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال في «المصباح»: غار الرَّجل على امرأته، وغارت على زوجها تغار، من باب «تَعِبَ»، غَيْرًا وغَيْرَةً بالفتح، وغَارًا، قال ابن السكِّيت: ولا يقال: غِيرًا وغِيرَة؛ بالكسر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «يابسة» كذا بخطه، وليس في النهاية ولا القاموس ولا غيرهما، تفسير الشنة باليابسة. إنّما فسّروه بالبالية والخَلَق. وفي هامش (ل): قوله: «يابسة» كذا بخطّه، القربة: الشنّة، [كما] في «القاموس» و«المصباح».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «كَذَاء» بالفتح والمدّ، ولا ينصرف للعلميّة والتّأنيث. «مصباح»، والّذي في «الفرع» بالتّنوين.

<sup>(</sup>٤) زيد في (ب) و (س): «أي».

(فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا) بضمّ المثنَّاة الفوقيَّة وكسر القاف وتشديد الرَّاء، و «نفسُها» رفعٌ على الفاعليَّة، أي: لم تتركها نفسها مستقرَّةً فتشاهده في حال الموت (فَقَالَتْ: لَو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا/ حَتَّى أَتَمَّتْ ٢٥٧/٥ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ؟) تعنى: ولدها (فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ) عند موضع زمزم، وفي حديث عليٌّ عند الطّبريِّ بإسناد حسن: «فناداها جبريل، فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أمُّ ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكَّلكما(١٠)؟ قالت: إلى الله. قال: وكَّلكما إلى كافٍ» (قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ) أشار بها (هَكَذَا، وَغَمَزَ) بغينِ وزاي معجمتين (عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قَالَ: فَانْبَثَقَ) بهمزة وصل فنونٍ ساكنةٍ فموحَّدةٍ فمثلُّثةٍ مفتوحتين فقافٍ، فانخرق (المَاءُ) وتفجَّر (فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ) بفتح الدَّال والهاء، ولأبي ذرِّ: «فدهِشت» بكسر الهاء (فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ) بكسر الفاء آخره راءٌ، وللكُشميهنيّ: «تحفن» بنونٍ بدل الرَّاء، أي: تملأ كفَّيها من الماء، والأوَّل أوجه، ففي رواية عطاء بن السَّائب عند عمر(١) بن شبَّة: «فجعلت تفحص (٣) الأرض بيديها» (قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم صِنَاسَهِ مِنَ اللَّهِ تَرَكَتْهُ كَانَ المَاءُ ظَاهِرًا) على وجه الأرض (قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ (٤) المَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا) بفتح الياء وكسر الدَّال/ (قَالَ: فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْن الوَادِي، فَإِذَا هُمْ بِطَيْر) عائفٍ (كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ٤٠/٥٨٠ ذَاكَ، وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ) ولم يُعهَد هنا ماءٌ (فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ) هو ومن معه من أتباعه (فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ) ولأبي ذرِّ: «فنظروا فإذا هم» بواو الجمع وميمه، ولأبي ذرِّ أيضًا: «فنظر(°) فإذا هو» بالإفراد فيهما (فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ) بوجود الماء (فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ، أَو نَسْكُنَ مَعَكِ؟) شكُّ من (١٦) الرَّاوي، وزاد في الرِّواية السَّابقة [ح: ٣٣٦٤]: «فقالت: نعم ولكن لا حقَّ لكم في الماء. قالوا: نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتَّى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم، وشبَّ الغلام وتعلُّم العربيَّة منهم

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وكَلّ الأمرّ إليه؛ كالرَعد ، فوّضه.

<sup>(</sup>٢) في (د): «عمرو» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «فحص الأرض»: حفرها. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) لامن»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ﴿فنظرِ»: ليس في (ص)،

<sup>(</sup>٦) (من): ليست في (ص) و (م).

وأَنْفَسَهم وأعجبهم حين شبَّ الفَبَلَغَ ابْنُهَا) الفاء فصيحة ، أي: فأذنت فكان كذا فبلغ -كما مرَّ- (فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً) تُسمَّى عمارة بنت سعد، أو غيرها -كما مرَّ قريبًا- (قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا) ظهر (الإِبْرَاهِيمَ) التَّوجُّه إليهما (فَقَالَ الأَهْلِهِ) سارة: (إِنِّي مُطَّلِعٌ) بضمِّ الميم وتشديد الطَّاء (تَرِكَتِي) أي: ما تركته بمكَّة -وهو إسماعيل وأمُّه- وعند الفاكهيِّ من وجهٍ آخر، عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّ سارة داخلتها غَيْرة، فقال لها إبراهيم: لا أنزل حتَّى أرجع إليك» (قَالَ: فَجَاءَ) بعدما تزوَّج إسماعيل فلم يَجِدْهُ (فَسَلَّمَ فَقَالَ) لامرأته: (أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ) وفي رواية ابن جريج: «وكان عيش إسماعيل الصَّيد، يخرج فيتصيَّد» وزاد المؤلِّف في الرِّواية السَّابقة [ح: ٣٣٦٤]: «ثمَّ سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بِشَرّ، نحن في ضيقٍ وشدَّةٍ، فشكت إليه " (قَالَ) إبراهيم: (قُولِي لَهُ) لإسماعيل: (إِذَا جَاءَ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «بيتك» بدل «بابك» (فَلَمَّا جَاءَ) إسماعيل (أَخْبَرَتْهُ) بذلك (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (أَنْتِ ذَاكِ) المراد بالعتبة، أمرني بطلاقك (فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ) زاد في الرِّواية السَّابقة [ح: ٣٣٦٤]: «فطلَّقها وتزوَّج منهم أخرى» (قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ) التَّوجُّه إلى إسماعيل بمكَّة (فَقَالَ لأَهْلِهِ) زوجته: (إِنِّي مُطَّلِعٌ تَركَتِي، قَالَ: فَجَاءَ) منزل إسماعيل (فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلَا) بِالتَّخفيف (تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ فَقَالَ) لها: (وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ) له: (طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِم، قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَي: في طعام مكَّة وشرابها بركةٌ ، ففيه حذفٌ (بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ د١٨٦/٤ عَلَيهِما وَسَلَّم) بضمِّير التَّثنية، أي: نبيِّنا وإبراهيم، وثبتت التَّصلية لأبي ذَرِّ (قَالَ: ثُمَّ/ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ) التَّوجُّه لمكَّة (فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي، فَجَاءَ) لمكَّة (فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ) بفتح النُّون وسكون الموحَّدة، سهامًا عربيَّةً بغير نصل ولا ريش (فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا) ههنا (قَالَ) إسماعيل: (أَطِعْ رَبَّكَ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمْرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ. قَالَ) إسماعيل: (إِذَنْ أَفْعَلَ) نُصِب (أَو كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَيَقُولَانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ٥/٨٥٠ [البفرة: ١٢٧] قَالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ البِنَاءُ/ وَضَعُفَ الشَّيْخُ) إبراهيم ليلاً (عَلَى) ولأبي ذرّ عن الكُشْميهَنيّ: «عن» (نَقْل الحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ المَقَامِ فَجَعَلَ) إسماعيل (يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ،

وَيَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِنّاۤ إِنَّكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ) وفي حديث عثمان: «ونزل عليه الرُّكن والمقام، فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل، فلمّا بلغ الموضع الّذي فيه الرُّكن، وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت، فلمّا فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاءه جبريل فأراه المناسك كلّها، ثمّ قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيّها النّاس أجيبوا ربّكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف، وحجّه إبراهيم وسارة من بيت المقدس، ثمّ رجع إبراهيم إلى الشّام، فمات بالشّام». زاد في نسخة الصّغانيّ هنا: لفظ «باب»، وسقط لغيره.

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَامِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَلَ؟ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هالمَسْجِدُ الأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: هالمَسْجِدُ الأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: هارْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّه، فَإِنَّ الفَضْلَ فِيهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريك (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريك ابن طارقِ التَّيميِّ، أنّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ شَهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي اللَّرْضِ أَوَّلَ؟) بفتح اللَّام غير منصرف، ولأبي ذرِّ: «أَوَلُ!)» بضمّها ضمة بناء لقطعها عن الإضافة؛ كما بُنِيت «قبلُ» و«بعدُ» قال أبو البقاء: وهو الوجه، والتَقدير: أوَّل كلُّ شيء، ويجوز النَّصب منصرفًا، أي(ا): أيُّ مسجدٍ وُضِعَ أوَّلًا للصَّلاة؟ (قَالَ) عَلِيسِّاءُ إِلَيْمَ: (المَسْجِدُ المَصْدِدُ وَضِعَ أوَّلًا للصَّلاة؟ (قَالَ) عَلِيسِّاءُ إِلَيْمَ: (المَسْجِدُ المَصْدِدُ المَسْجِدُ اللَّقْصَى) مسجد بيت المقدس بُنِي بعده، الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجدٌ، أو لبعده عن الأقذار والخبائث (المُسافة بينه وبين الكعبة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجدٌ، أو لبعده عن الأقذار والخبائث (المُسافة بينه وبين الكعبة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجدٌ، أو لبعده عن الأقذار والخبائث (المُسافة بينه وبين الكعبة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجدٌ، أو لبعده عن المسجدين؟

<sup>(</sup>١) «أول»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) "أي": ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «قال».

<sup>(</sup>٤) «كان»: ليس في (د)، وفي هامش (ل): لفظ «كان» ثابت في «الفرع»، ساقط من خطُّ الشارح.

<sup>(</sup>٥) في (د): «بناء».

د١/٩٨٠ (قَالَ) بَالِشِهَ الِمُهَا: بينهما (أَرْبَعُونَ / سَنَةً) استُشكِل: بأنَّ الخليل بنى الكعبة وسليمان بنى الأقصى، وبينهما أكثر من أربعين سنةً. وأُجيب بأنَّه لا دلالة في الحديث على أنَّ الخليل وسليمان ابتدأا وضعهما لهما، بل إنَّما جدَّدا ما كان أسّسه غيرهما، فليس إبراهيم أوّل من بنى الأقصى، وبناء آدم للكعبة مشهورٌ، فجائزٌ أن يكون لمَّا فرخ الكعبة، ولا سليمان أوَّل من بنى الأقصى، وبناء آدم للكعبة مشهورٌ، فجائزٌ أن يكون لمَّا فرخ آدم من بناء الكعبة وانتشر ولده في الأرض بنى بعضهم المسجد الأقصى، وفي "كتاب التيجان" لابن هشام: أنَّ آدم لمَّا بنى الكعبة أمره الله تعالى بالمسير(١) إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه (ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَةُ بَعْدُ) أي: بعد إدراك وقتها (فَصَلَّهُ) بهاء السَّكت، وللكشميهنيِّ: "فصلً" (فَإِنَّ الفَضْلَ فِيهِ) أي: في فعل الصَّلاة إذا حضر وقتها، زاد من وجه آخر عن الأعمش [ح: ٢٤١٥]: "والأرض لك مسجدٌ".

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا فيه (٢) [ح: ٣٤٢٥]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ فيه وفي «التَّفسير»، وابن ماجه في «الصَّلاة».

٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَيْرِ مَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ مِنْ لَابَتَيْهَا»، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ يَمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللَّام، القَعْنَبِيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمام الأعظم (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو) بفتح العين فيهما، واسمه ميسرة (مَوْلَى المُطَّلِبِ) بن عبد الله بن حنطبِ القرشيِّ المخزوميِّ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ عَلَى اللهِ مَنَا اللهِ مِنَا اللهُ مَنَا عَبَلٌ يُحِبُّنَا) حقيقةً (لَهُ أُحُدٌ) بضم الهمزة والحاء المهملة، جبلٌ معروفٌ بالمدينة (فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا) حقيقة أو مجازًا، أو هو من باب الإضمار، أي: يحبُّنا أهله (وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً) إسناد التَّحريم إليه لأنَّه مبلِّغه، وإلَّا فهو (٣) حرامٌ بحرمة الله يوم خلق السَّموات والأرض؛ كما ثبت في التَّحريم إليه لأنَّه مبلِّغه، وإلَّا فهو (٣) حرامٌ بحرمة الله يوم خلق السَّموات والأرض؛ كما ثبت في

<sup>(</sup>۱) في (د): «بالسير».

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(م): بياض، والمراد: في هذا الباب، وفي هامش (ج) و(س) و(ل): بيَّض له الشَّارح، ولم يذكره المزِّيُّ في «الأطراف» إلَّا هنا في «الأنبياء». فليُحرَّر.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): الفهيا،

حديثٍ آخر(١) عند المؤلِّف [ح: ١٨٣٤] (وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) بتخفيف الموحَّدة، تثنية لابةٍ، وهي الحَرَّة ؟ الأرض ذات الحجارة السُّود.

وهذا الحديث مرَّ في «كتاب الجهاد» في «باب فضل الخدمة في الغزو» [ح: ٢٨٨٩].

(وَرَوَاهُ) أي: الحديث المذكور، وثبتت الواو لأبي ذَرِّ (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) الأنصاريُّ فيما وصله في «البيوع» في «باب بركة صاع النَّبيِّ مِنَى اللهُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

هذا آخر المجلَّدة الأولى من «اليونينيَّة» كما رأيته بهامش(١) الفرع بخطِّ الشَّيخ شمس(٩) الدِّين المزِّيِّ الحريريِّ(٤).

٣٣٦٨ – حَدَّفَتَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ لِيَّيُ مُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُالَ: «لَوْلَا حِدْفَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: «لَوْلَا حِدْفَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا أُرَى أَنَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا أُرَى أَنَّ مَالَ إِسْمَاعِيلُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

وبه (٥) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) / التِّنيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ ههه ٣٥ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ) هو عبد الله

<sup>(</sup>١) «آخر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) زیدنی(م): «نی».

<sup>(</sup>٣) في (د)، وفي نسخة في (م): «شرف».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قف: آخر المجلَّدة الأولى من «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قال الشَّيخ راتُ : الحمد لله وحده، من هنا وقعت المقابلة على «اليونينيَّة»، أعان الله على الإكمال والتَّحرير والتَّفع بمنَّه وكرمه، ثمَّ بلغ مقابلة على «اليونينيَّة» بقراءة سيَّدنا الشَّيخ العلَّمة الضَّابط برهان الدِّين المقدسيِّ نفع الله به على آخر المجلَّدة الأولى من «اليونينيَّة» في هذا الموضع ما صورته: بلغت قراءة وتصحيحًا وعرضًا في المجلس الرَّابع والثَّلاثين بين يدي شيخنا شيخ الإسلام أبي عبدالله محمَّد بن مالك الجيَّانيُّ الطَّائيُّ -صاحب «الألفية النَّحويَّة» و «التَّسهيل» و «الكافيَّة الكبرى» وغيرها، رحمه الله رحمة واسعة، تاريخ وفاته ٢٧٢ه - بالأصول المذكورة «ه ص س ط»، في سادس عشري ربيع الآخرة، سنة سبعين وستَّ مئة بدمشق المحروسة، كتبه عليُّ بن محمَّد بن عبد الله اليونينيُّ، عفا الله عنه ولطف به. كذا بخطُه.

ابن أبي بكرِ الصِّدِّيق (أَخْبَرَ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ الْكُمْرَا) زَوْجِ النَّبِيِّ بِنَاسْهِيمْ: أَنَّ وَمُكِ) قريشًا (بَنَوُا الكَعْبَةَ) ولأبي ذَرً عن المكشمية بيً : (للمَّا بنوا الكعبة) (لهَّتَصَرُوا عَنْ () قَوْمَكِ) قريشًا (بَنَوُا الكَعْبَةَ) ولأبي ذَرً عن الكُشمية بيً : (للمَّا بنوا الكعبة) (القَتَصَرُوا عَنْ () قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ) بَيْلِيَّمَالِكُمْ: (لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ) بَيْلِيَّمَالِكُمْ: (لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ) قريشٍ -بكسر الحاء وسكون الدَّال المهملتين وفتح المثلَّنة - مبتداً خبره محذوفٌ وجوبًا، أي: موجودٌ، أي: قرب عهدهم (بِالكُفْرِ) زاد في «الحجّ» [ح:١٥٨٣]: «لفعلت» (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمْرَ: لَبْنِ كَانَتْ عَائِشَةُ) عَلَيْ (سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ بنَاشِعِلِمُ) التَّرديد للتَّقرير لا للشَّكُ عُمْرَ: لَبْنِ كَانَتْ عَائِشَةُ) عَبْدُ اللهِ بَنَ رُسُولِ اللهِ بنَاشِعِلِمُ) التَّرديد للتَّقرير لا للشَّكُ والتَّضعيف (مَا أُرَى) بضمَّ الهمزة: ما أَظنُّ (أَنَّ رَسُولِ اللهِ بنَاشِعِلِمُ) التَّرديد للتَّقرير لا للشَّكُ والمَستملي لفظ: «أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ) ما نقص منه، وهو الرُّكن الَّذِي بنته قريشٌ (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) الجيم (إِلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ) ما نقص منه، وهو الرُّكن الَّذي بنته قريشٌ (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) ابن أبي بَكْرٍ) فبيَّن أَنَ ابن أبي بكر إبر أويه الموجود الآن في جهة الحجر بعض الجدار الَّذي بنته قريشٌ (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) الذَي بني أَمْ عَمَّدِ وَاللَّ إِسْمَاعِيلُ هذا أن أبل أبي بكر إلَي المُستملي والكُشْميةنيُّ. المُدَور في الرَّواية السَّابقة هو عبدالله، وقد أورد المؤلِّف حديث إسماعيل هذا في «التَّفسير» [ح: ٤٤٤٤] وقوله "وقال: إسماعيل... إلى آخره" ثابتٌ لأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْميهنيُّ.

٣٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ بِلَيْه: أَنَّهُمْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ صُلَيْم الزُّرَقِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ بِلَيْه: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ سُعِيْم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ سُعِيْم: وَمَا سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَادٍ لَوْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) الإمام الأعظم، وسقط «ابن أنسٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي (عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرٍ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ) بفتح العين كالسَّابق،

<sup>(</sup>۱) في (د): «عنهما».

<sup>(</sup>۱) في (ص): اعلى ا،

<sup>(</sup>٣) ابن محمّد»: سقط من (د).

و «سُلَيم» بضمِّ السِّين مصغَّرًا (الزُّرَقِيِّ) بضمَّ الزَّاي وفتح الرَّاء بعدها قافَّ مكسورة، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو حُمَيْد) عبد الرَّحمن (السَّاعِدِيُّ ﴿ اللَّهِ: أَنَّهُمْ ) أي: الصَّحابة البُّرُمُ (قَالُوا) ولأبي الوقت وابن عساكر: «أنَّه» أي: أبا حُميدِ السَّاعديَّ «قال»: (يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشِّمِيمُ : قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) صلاةً تليق به (وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ) نسله أولاد بنته فاطمة ﴿ يُنْهُ صلاةً تليق بهم (كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ(١) إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وعند ابن ماجه: «كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» ولفظ «الآلُ» مقحَمٌ، والمعنى: كما سبقت منك الصَّلاة على إبراهيم نسألك الصَّلاة على سيِّدنا(١) محمَّد بطريق الأولى/، وبهذا التَّقرير(٣) د١٠٧/٤٠ يندفع الإيراد المشهور، وهو أنَّ مِن شَرْطِ التَّشبيه أن يكون المشبَّه به أقوى، والحاصل من الجواب: أنَّ التَّشبيه هنا ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، بل من باب(١) التَّهييج ونحوه، والمراد بالبركة النُّموُّ والزِّيادة من الخير والكرامة، أو التَّطهير من العيوب والتَّزكية، أو المراد: ثبات ذلك ودوامه واستمراره، من قولهم: بركت الإبل، أي(٥): ثبتت على الأرض، وبه جزم أبو اليُمْن ابنُ عساكر فيما حكاه شيخنا(١)، فقال: «وبارك» أي: فأثبت وأدِمْ لهم ما أعطيتهم من الشَّرف والكرامة. قال شيخنا: ولم يصرِّح أحدُّ بوجوب قوله: «وبارك على محمَّدٍ» فيما عثرنا(٧) عليه، غير أنَّ ابن حزم ذكر ما يُفهِم وجوبها في الجملة، فقال: على المرء أن يُبارك عليه ولو مرَّةً في العمر، وأن يقولها بلفظ خبر أبي (^) مسعودٍ أو أبي (٩) حُمَيدٍ أو كعب. وظاهر

<sup>(</sup>١) «آل»: سقط من (د)، وكذا في الموضع اللَّاحق، والمثبت موافق لليونينية.

<sup>(</sup>۱) «سيدنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «التقدير».

<sup>(</sup>٤) «باب»:ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): أي: شيخ الإسلام زكريًا.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): عثر؛ ك «ضَرَبّ» و «نَصَرَ» و «عَلِمَ» و «كَرُمَ»، عِثرًا وعثيرًا وعثارًا، أو تعثّر. انتهى. ثمّ قال: والعثور: الأطّلاع. «قاموس».

<sup>(</sup>٨) في غير (د): «ابن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب، وفي هامش (ل): قوله: «أبي مسعود» كذا بخطَّه، وحديث التَّشهد لابن مسعود.

<sup>(</sup>٩) «أبي»: سقط من غير (د).

كلام صاحب «المغني» من الحنابلة: وجوبها في الصَّلاة، فإنَّه قال: وصفة الصَّلاة كما ذكرها الخِرَقِيُّ أَنَّما ذكر ما اشتمل عليه حديث كعبٍ، ثمَّ قال: وإلى هنا انتهى الخِرَقِيُّ إنَّما ذكر ما اشتمل عليه حديث كعبٍ، ثمَّ قال: وإلى هنا انتهى الوجوب. والظَّاهر: أنَّ أحدًا من الفقهاء لا يوافق على ذلك، قاله المجد الشِّيرازيُّ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الدَّعوات» [ح:٦٣٦٠]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا فَالْهَ فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ الهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ هَدِيَةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَعُرْدَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: مَا لَنَهُ مِنَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَا اللهِ مِنَاشِهِ مِنَا اللهِ مِنَاشِهِ مِنَا اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا اللهِ مِنَاشِهِ مِنَا اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهُ عَلَى اللهِ مَنَا اللهِ مِنَاشِهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى اللهُ مُنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَا اللهُ مُنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

47./0

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ) أبو محمَّدِ الدَّارميُّ مولاهم البصريُّ / (وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المِنْقَرِيُّ (قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ (1)) بالفاء المفتوحة والرَّاء السَّاكنة بعدها واوِّ (مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ الهَمْدَانِيُّ) بفتح الهاء وسكون الميم وبالدَّال المهملة، ونقل الكرمانيُّ عن الغسَّانيُّ أنَّه قال: يُروَى عن أحمد: أنَّ اسم أبي فروة: عروة لا مسلمٌ. انتهى. وفي «تقريب التَّهذيب»: عروة بن الحارث الكوفيُ أبو فروة الأصغر الكوفيُّ، ويُقال له: الجهنيُّ، لنزوله فروة الأكبر، ومسلم بن سالمِ النَّهديُ أبو فروة الأصغر الكوفيُّ، ويُقال له: الجهنيُّ، لنزوله فيهم، فهما اثنان، لكنَّ الموافق للهَمْدَانيُّ عروة، فليتأمَّل (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ فيسَى) بن عبدالرَّحمن بن أبي ليلي أنَّه (سَمِعَ) جدَّه (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى) - بفتح اللَّامين - الأنصاريُّ المدنيُّ ثمَّ الكوفيُّ (قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً) بضمِّ العين وفتح الرَّاء اللَّمين - الأنصاريُّ المدنيُّ ثمَّ الكوفيُّ (قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً) بضمِّ العين وفتح الرَّاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): "الخِرَقيُّ" بالكسر؛ إلى بيع الخِرَق والثِّياب، منهم أبو القاسم عمر بن عبدالله بن أحمد الحنبليُّ، صاحب "المختصر" "لباب".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): في أصل «اليونينيَّة»: "قرَّة»، وفي هامشها: «فروة»، كذا بخطُّه.

المهملتين بينهما جيمٌ ساكنةٌ، البَلَويُّ(١) حليف الأنصار، وعند الطَّبريِّ(١): «وهو يطوف بالبيت النَّبِيِّ مِنَاسْمِيم الهمزة (لَكَ هَدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيم ؟ فَقُلْتُ) له: (بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي) بقطع الهمزة (فَقَالَ: سَأَلْنَا) بسكون اللَّام (رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّمُونُ اللَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّمُونُ اللَّهِ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ السَّمُونُ اللَّهِ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ السَّمُونُ اللَّهِ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّمُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ) أي: كيف لفظ الصَّلاة (عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيتِ؟) بنصب "أهلَ" على الاختصاص (فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا/ كَيْفَ نُسَلِّمُ) زاد الكُشْميهَنيُ: «عليكم» يعني: في التَّشهُّد، وهو د١٨٨/٤ قول المصلِّي: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، والمعنى: علَّمنا الله كيفيَّة السَّلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك (قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ) أي: يا الله (صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) والأمر للوجوب (اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ) ولغير أبي ذَرِّ: (وعلى آل إبراهيم» (إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) والمرجَّح (٣): أنَّ المراد به «آل محمَّد» هنا: من حَرُمت عليهم (٤) الصَّدقة، وقيل: أهل بيته، وقيل: أزواجه وذرِّيَّته، لأنَّ أكثر طرق الحديث جاء بلفظ: «آل محمَّدٍ» وفي حديث أبي حُميدٍ السَّابق موضعه [ح: ٣٣٦٩]: «وأزواجه وذرِّيَّته» فدلَّ على أنَّ المراد بالآل: الأزواجُ والذُّرِّيَّةُ. وتُعقِّب: بأنَّه ثبت الجمع بين الثَّلاثة كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود، فلعلَّ بعض الرُّواة حفظ ما لم يحفظ غيره، والمراد بالآل في التَّشهُّد الأزواج ومن حَرُمت عليهم الصَّدقة، وتدخل فيهم الذُّرِّيَّة، فبذلك يُجمَع بين الأحاديث. وقد أطلق مِنَاسُمِيرً مم على أزواجه آل محمَّد، كما في حديث عائشة [ح: ٥٤٢٣]: «ما شبع آل محمَّدِ من خبزِ مأدوم ثلاثة أيَّام» وقيل: «الآل» ذرِّيَّة فاطمة خاصَّةً، حكاه النَّوويُّ في «المجموع»، وقيل: جميع قريشٍ، حكاه ابن الرِّفعة في «الكفاية»، وقيل: جميع أمَّة الإجابة، ورجَّحه النَّوويُّ في «شرح مسلم»، وقيَّده القاضى حُسَينٌ بالأتقياء منهم،

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الدَّعوات» [ح:٦٣٥٧] و «التَّفسير» [ح:٤٧٩٧]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) في (م): االبكريُّ ا، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «الطَّبرانيَّ»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «الفتح» (١٥٧/١١).

<sup>(</sup>٣) في (م): (والرَّاجح).

<sup>(</sup>٤) في (د): «عليه».

٣٣٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْمً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ شَيْعِ لُهُ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ لِعُودُ لِجَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْمًا لَهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ شَيْعًا لَهُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ لِمُعَوِّذُ لِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةُ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةُ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةً ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةً) نسبه (١) لجدّه، واسم أبيه: محمّد، واسم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان العبسيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد الرَّازي (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنِ المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النُون، ابن عمر و الأسديُ الكوفيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ الله الله عَمْو أَله سَيْمَ وَالحُسَيْنَ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ الله المعتمر والمحسَنَ وَالحُسَيْنَ البني فاطمة، و "يعوِّذ» بالذَّال المعجمة (وَيَقُولُ) لهما: (إِنَّ أَبَاكُمَا) جدَّكما الأعلى إبراهيم الله الني فاطمة، و "يعوِّذ» بالذَّال المعجمة (وَيَقُولُ) لهما: (إِنَّ أَبَاكُمَا) جدَّكما الأعلى إبراهيم الله الني فاطمة، و "يعوِّذ» بالله الله المناه الله تعالى - ولأبي الوقت وابن عساكر: «بهما» بلفظ التَّعْنية (إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) ابنيه، وهي (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله كلماء على الإطلاق، أو المعوّذتين، أو القرآن (التَّامَّةُ) صفةً لازمة، أي: الكاملة، أو النَّافعة، أو الشَّافية، أو المباركة (مِنْ كُلُّ شَيْطَانِ) إنسيِّ وجنيِّ (وَهَامَّةُ) بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السُّموم (وَمِنْ كُلُّ عَيْنِ لَامَةً) بالتَّشديد أيضًا الَّتِي تصيب بسوءٍ. وقال الخطَّابيُّ: كلُّ آفةٍ تلمُّ بالإنسان من جنونٍ وخبلٍ ونحوه كذا بالتَّاء في الثَّلاثة وبالهاء السَّاكنة.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «السُّنَّة»/، والتَّرمذيُّ في «الطِّبِّ»، والنَّسائيُّ في «التَّعوذ» وفي/ «اليوم واللَّيلة»، وابن ماجه في «الطِّبِّ».

د۸۸/٤ب ۳٦۱/٥

١١- باب: قوله مِمَزَينَ ﴿ وَنَيِنَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ الآية ، ﴿ لَا نَوْجَلَ ﴾ : لَا تَخَفْ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَى ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْمِى ﴾.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في (قوله بِمَزَّجِل) وملحق في «اليونينيَّة» بعد بابِ بين الأسطر: «قوله بِمَزِّجِلَ»: (﴿ وَنَيِنَّهُمُ ﴾) أي: أضيافه جبريل وميكائيل وإسرافيل ووَرْدَائيل (٢) إِبْرُهِيمَ ﴾) أي: أضيافه جبريل وميكائيل وإسرافيل ودَرْدَائيل (٣) (﴿ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ... ﴾ [الحجر: ٥١-٥١] الآيةَ) وكانوا دخلوا مشاةً في صورة رجالٍ مُرْدٍ

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿نسبةُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): الضَّيف: لفظُّ معروف، ويطلق على الواحد وغيره. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): "وعزرائيل"، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: "ودردائيل" كذا بخطّه، والّذي في «الفتح»: ورفائيل.

حِسَانٍ، فلمَّا رآهم سُرَّ بهم، فخرج إلى أهله فجاء بعجلِ سمينِ مشويٌّ، فقرَّبه إليهم، فأمسكوا أيديهم، فقال: ﴿إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا : (لَا نَوْجَلْ ﴾ [الحجر:٥٠-٥٠]) أي: (لَا تَخَفُ) وإنَّما خاف منهم لأنَّهم دخلوا بغير وقتِ وبغير إذنِ، أو لأنَّهم امتنعوا من الأكل. فإن قيل: كيف سمَّاهم ضيفًا مع امتناعهم من الأكل؟ أُجيب بأنَّه لمَّا ظنَّ إبراهيم أنَّهم إنَّما دخلوا عليه لطلب(١) الضِّيافة جاز تسميتهم بذلك، وقيل: إنَّ من دخل دار إنسانٍ والتجأ إليه سُمِّي ضيفًا وإن لم يأكل (﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ (١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنَ لِيَظْمَهِنَّ قَلْبِي ﴾ [البغرة: ٢٦٠]) قال القرطبيُّ: الاستفهام بـ «كيف» إنَّما هو سؤالٌ عن حال شيء موجودٍ متقرِّر الوجود عند السَّائل والمسؤول، نحو قولك: كيف عِلْمُ زيدٍ؟ وكيف نَسْجُ الثَّوب؟ ونحو هذا، ف «كيف» في هذه الآية إنَّما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرِّرٌ. انتهى. وسقط لأبي ذَرِّ قوله: «﴿ وَلَكِكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ﴾»، وثبت له سابقه في فرع «اليونينيَّة» وفيها. وقال الحافظ ابن حجر بعد قوله: «باب قوله (٣): ﴿ وَنَيِّتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ﴾... الآية، لا توجل: لا تخف» كذا اقتصر في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة، وبذلك جزم الإسماعيليُّ وقال: ساق الآيتين بلا حديثٍ، ثمَّ قَالَ الْحَافظ بعد قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠] كذا وقع هذا الكلام لأبي ذَرِّ متَّصلًا بالباب، ووقع في رواية كريمة بدل قوله: ﴿ وَلَا كِن لِيَطْمَ إِنَّ قَلْمِ ﴾ وحكى الإسماعيليُّ: أنَّه وقع عنده: «باب قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ﴾... إلى آخره». وسقط كلُّ ذلك للنَّسفيِّ، وصار حديث أبي هريرة تكملة الباب الَّذي قبله، فكملت به الأحاديث عشرين حديثًا، وهو متَّجةً. انتهى.

٣٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ لُوطًا، مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِفِ كَيْفَ تُحْيَ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِي ﴾ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لاَ جَبْتُ الدَّاعِيَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ) المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله المصريُّ

<sup>(</sup>١) في نسخة في هامش (د): «الأجل».

<sup>(</sup>٢) زيد في (ل): «الآية»، وفي هامش (ج) و(ل): الآية كذا في «الفرع»، وسقطت من خطُّ الشَّارح.

<sup>(</sup>٣) «قوله»: ليس في (د).

(قَالَ(١): أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريُ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٪: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى سبيل التَّواضع: (نَحْنُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ) ولأبي ذرٌّ عن د١٨٩/٤ الكُشْميهَنيّ: «نحن أحقُّ بالشَّكِّ من إبراهيم» (إِذْ قَالَ) لمَّا رأى جيفةَ حمارٍ مطروحة/على شطّ البحر، فإذا مدَّ البحر أكل دوابُّ البحر منها، وإذا جزر البحر جاءت السِّباع فأكلت، وإذا ذهبت السِّباع(١) جاءت الطُّيور فأكلت وطارت: (﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾) أي: كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السِّباع والطُّيور ودوابِّ البحر، أو لمَّا ناظر نمروذ(٣) حين قال: ﴿ رَبِّ ٱلَّذِي يُحِي، وَيُعِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقال الملعون: ﴿أَنَا أُحِّي، وَأُمِيتُ ﴾ وأَطْلَقَ محبوسًا وقتل رجلًا. فقال إبراهيم إلى : إنَّ إحياء الله تعالى بردِّ الرُّوح إلى بدنها. فقال نمروذ: فهل عاينته ؟ فلم يقدر أن يقول: نعم، وانتقل إلى تقرير آخر، فقال له نمروذ -لعنه الله(٤)-: قل لربِّك حتَّى يحيى وإلَّا قتلتك، فسأل الله تعالى ذلك، وقيل: إنَّ الله تعالى لمَّا أوحى إليه: أنِّي متَّخذَّ بشرًا خليلًا، فاستعظم إبراهيم الله ذلك فقال: إلهي ما علامة ذلك؟ قال: إنَّه يحيى الموتى بدعائه، فلمَّا عظم مقام إبراهيم في العبوديَّة، خطر بباله أنَّه الخليل، فسأل إحياء الموتي(٥) (﴿قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِن﴾) بأنِّي قادرٌ على جمع الأجزاء المتفرِّقة، أو على الإحياء(٦) بإعادة التَّركيب والرُّوح إلى الجسد (﴿ قَالَ بَكَى ﴾) آمنت (﴿ وَلَكِن ﴾) سألت (﴿ لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]) ليحصل الفرق بين المعلوم بالبرهان والمعلوم عيانًا، أو ليطمئنَّ قلبي بقوَّة حجَّتي، وإذا قيل(٧) لي(٨): أنت عاينت؟ أقول: نعم. أو ليطمئنَّ قلبي بأنِّي خليلٌ لك، فظهر أنَّ سؤال إبراهيم لم يكن شكًّا، بل من قبيل(٩)

<sup>(</sup>۱) قال»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «السباع»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ل): «نمرود»، وكذا في المواضع اللّاحقة، وفي هامش (ج) و(ل): بالضَّمّ، أي: والدَّال المهملة، جبَّار معروف. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) ﴿لعنه الله ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «الميت».

<sup>(</sup>٦) «المتفرقة أو على الإحياء»: ليس في (د).

<sup>(</sup>V) في (د): «قال»، وفي نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٨) ﴿لي اليس في (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): قبل».

زيادة العلم بالعيان، فإنَّ العيان يفيد من المعرفة والطَّمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وعن الشَّافعيُّ في معنى الحديث: الشَّكُ يستحيل في حقَّ إبراهيم لِيلِا، ولو كان الشَّكُ متطرُّقاً إلى الأنبياء بَيلِسِّة النَّل لكنتُ الأحقَّ به من إبراهيم، وقد علمتم أنَّ إبراهيم لم يشكَّ (۱)، فإذا لم أشكَّ أنا ولم أرْتَب في القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك، وقال الزَّركشيُّ: وذكر ماحب «الأمثال السَّائرة»: أنَّ «أفعل» تأتي في اللَّغة لنفي المعنى عن الشَّيئين، نحو: الشَّيطان خيرٌ من زيدٍ، أي: لا خير فيهما، وكقوله تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيرٌ أَمْ قَوْمُ ثَبَع ﴾ [الدُّخان: ٣٧] أي: لا خير في الفريقين، وعلى هذا فمعنى قوله: «نحن أحقُّ بالشَّكُ من إبراهيم» لا شكَّ عندنا جميعًا، قال: وهو أحسن ما يتخرَّج عليه هذا الحديث. انتهى. وكذا نقله في «الفتح»، لكن عن بعض علماء العربيَّة، قال في «المصابيح»: وهذا غير معروفٍ عند المحقَّقين.

(وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا) اسم أعجمي، وصُرِف مع العجمة والعلميّة، لسكون وسطه (لَقَدْ كَانَ يَاْوِي) في الشَّدائد (إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ) إلى الله تعالى. وقال مجاهدٌ: إلى العشيرة، ولعلَّه يريد: لو أراد لأوى إليها، ولكنّه أوى إلى الله تعالى، وقال أبو هريرة: ما بعث الله نبيًّا إلَّا في مَنَعَةٍ من عشيرته (وَلَو لَبِئْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ) بضع سنين -ما بين الثَّلاث إلى التَّسع - عشيرته (وَلَو لَبِئْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ) بضع سنين -ما بين الثَّلاث إلى التَّسع - (لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ) لأسرعت الإجابة في الخروج من السَّجن، ولَمَا قدَّمتُ طلب/ البراءة. قال ٤٩٥٠ محيي السُّنَة: وصف مِنْ الشَّعِيرُ عوسف بالأناة(١٠) والصَّبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه(١٠) رسول الملك فِعْلَ المذنب حين يُعفَى عنه مع طول لبثه في السَّجن، بل قال: ﴿ الرَّحِعِ إِلَى العَامُ اللهُ فَيْ السَّعْرَ المذنب حين يُعفَى عنه مع طول لبثه في السَّجن، بل قال: ﴿ الرَّحِعِ إِلَى فقال مِنْ الشَّعْرِ على سبيل التَّواضع، لا أنَّه بَهِ السِّمَا اللهُ اللهُ على حبسهم إيَّاه ظلمًا، فقال مِنْ الشَّعْرِ على سبيل التَّواضع، لا أنَّه بَهِ السِّمَاء ولا يبطل لذي حقِّ حقًّا، لكنَّه يوجب يوسف، والتَّواضع لا يصغر كبيرًا ولا يضع رفيعًا، ولا يبطل لذي حقِّ حقًا، لكنَّه يوجب لصاحبه فضلًا، ويكسبه إجلالًا وقدرًا. انتهى. وهذا الحديث أخرجه أيضًا في "التَّفسير" ومسلم في "الإيمان" وفي "الفضائل"، وابن ماجه في "الفتن".

<sup>(</sup>١) في هامش (د): قف على نفى الشَّكُّ على الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): تأتَّى في الأمر: تمكَّث ولم يعجل، والاسم منه: أناة، وزان «حَصَاة». «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص): اجاءا.

#### ١٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ(۱) تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِٱلْكِنْبِ ﴾) في القرآن (﴿ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ [مريم: ١٥] قال ابن جريج: لم يَعِدْ ربَّه عِدَة إِلَّا أنجزها. قال ابن كثير: يعني: ما التزم عبادة قطُّ بنذر إلَّا قام بها ووقَّاها حقَّها. وعند ابن جرير عن سهل بن عقيل: أنَّ إسماعيل وعد رجلًا مكانًا أن يأتيه، فجاء ونسي الرَّجل، فظلُّ به إسماعيل وبات حتَّى جاء الرَّجل من الغد، فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إنِّي نسيتُ. قال: لم أكن لأبرح حتَّى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثَّوريُّ: بلغني أنَّه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حتَّى جاءه. وقال ابن شَوْذَب (۱): بلغني أنَّه الموضع مسكنًا، وناهيك أنَّه وَعَدَ الصَّبرَ على الذَّبح، حيث قال ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الْهَالِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٠٠] فوفى به.

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ بِنَّهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِلَ مَنَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإِنْ مَعَلَىٰ وَاللهِ مَنَا لَكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُونَ .. هَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُمْ..

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ الثَّقفيُ مولاهم البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة وكسر الفوقيَّة، ابن إسماعيل الكوفيُّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، مولى سلمة بن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عِلَيْهِ) أنَّه (قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرِّ: «رسول الله» (مِن الله على نَفَرٍ) عدَّةٍ من رجالٍ، من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ (مِنْ أَسْلَمَ) القبيلة المعروفة حال كونهم (يَنْتَضِلُونَ) بالضَّاد المعجمة، يترامون على سبيل المسابقة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِن الله مِن المؤلِمُ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ) يا بني إسماعيل بن إبراهيم الخليل (فَإِنَّ أَبَاكُمْ) إسماعيل، وأطلق عليه أبًا مجازًا، لأنَّه جدُّهم الأبعد (كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ) يعني: ابن

<sup>(</sup>۱) ف (د): «قوله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن شوذب»: هو عبد الله بن شَوذَب الخراسانيُّ، أبو عبد الرَّحمن، مولى حلف، سكن البصرة ثمَّ الشَّام، صدوق عابد، من السَّابعة، مات سنة ستِّ أو سبع وخمسين، أي: ومئة. «تقريب»، وشَوذَب، بفتح الشَّين المعجمة وسكون الواو وفتح الدَّال المعجمة وبالموحَّدة. «جامع الأصول».

الأدرع، كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبَّان في "صحيحه"، واسمه محجنٌ كما في "الطَّبرانيّ"، ولأبي ذرِّ: «ارموا وأنا مع بني فلانٍ» وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «مع ابن فلانٍ» (قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ) عن الرَّمي (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّامِمُ : مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ) ولأبي الوقت: «فقال»: (ارْمُوا وَأَنَا) بالواو (مَعَكُمْ كُلِّكُمْ) بجرِّ اللَّام، تأكيدًا/للضَّمير المجرور.

وهذا الحديث سبق في «باب التَّحريض على الرَّمي» من «كتاب الجهاد» [ح: ٢٨٩٩].

١٣ - باب قِصَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِلَاشْطِيْطِ

(باب قِصَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ(۱) ولأبي ذَرِّ: (قصَّةُ إسحاق بن إبراهيم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ» بإسقاط الباب، ورفع (قصَّةُ» ولم يقل: "وسلَّم» (فِيهِ) أي: في الباب (ابْنُ عُمَرَ (۱) وَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمِ) وكأنَّه يشير بحديث الأوَّل إلى (۲۳ الآتي ابن النَّ تعالى - في (قصَّة يوسف» [ح: ۲۳۳۵]/، وبالثَّاني إلى الحديث المذكور في الباب ١٣٦٥ اللَّحق [ح: ۲۳۷٤]، كذا قرَّره في (الفتح»، ثمَّ قال: وأغرب ابن التَّين فقال: لم يقف البخاريُّ على سنده فأرسله، وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاريُّ، ونحوه قول الكرمانيُّ: قوله فيه، أي: في الباب، حديثُ من رواية ابن عمر في «قصَّة إسحاق بن إبراهيم عليهما السَّلام»، فيه، أي: في الباب، حديثُ من رواية ابن عمر في «قصَّة إسحاق بن إبراهيم عليهما السَّلام»، فأشار البخاريُّ إليه إجمالًا، ولم يذكره بعينه، لأنَّه لم يكن على شرطه. انتهى. قال: وليس فأشار البخاريُ إليه إجمالًا، ولم يذكره بعينه، لأنَّه لم يكن على شرطه. انتهى. قال: وليس أنَّ ما قاله ابن التَّين والكرمانيُ هو الكلام الواقع في محلّه، وكلامهما (٤) أوجه من كلامه المشتمل على التَّردُد في قوله: (كأنَّه يشير...» إلى آخره، فلينظر المتأمِّل الحاذق في حديث ابن عمر الَّذي في (قصَّة يوسف» [ح: ٣٩٠] هل يجد لِمَا ذكره من الإشارة إليه وجهًا قريبًا أو ابن عمر الَّذي في (قصَّة يوسف» [ح: ٣٩٠] هل يجد لِمَا ذكره من الإشارة إليه وجهًا قريبًا أو

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وعاش مئة وثمانين سنة. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): «أو الحديث المذكور» ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٣) «إلى»: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «وكلاهما»، وفي هامشها: قوله: «وكلاهما» كذا بخطّه، أي: كلا قولي ابن التّين والكِرمانيّ، وفي بعض النُّسخ: وكلامهما أوجه... إلى آخره، فتدبَّره.

بعيدًا؟ وأجاب الحافظ ابن حجرٍ في «انتقاض الاعتراض»: بأنّه لمّا أورد(۱) في آخر وقصة يوسف» حديث ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وكان معناه أنَّ من جملة قصّته: أنّه من(۱) أنبياء الله، وأنَّ النّبيَّ مِناشِمِيم سوَّى(۱) بينه وبيِّن من ذُكِر من آبائه في صفة «الكريم»، فأشار إلى ذلك في قصّة والده(١٤) للتّسوية المذكورة. وأمّا حديث أبي هريرة الَّذي في الباب الّذي يليه [ح:١٣٧٤] فإنّه يشتمل على ما تضمّنه حديث ابن عمر، مع بيان سبب الحديث وغير ذلك من الزّيادة فيه، وإنّما قال في حقّ ابن التّين: إنَّ كلامه يقتضي أنّه ما فهم مقصد البخاريّ، لأنّه ادّعى وجود حديث يتعلّق بقصّة البخاريّ أنه كلامه يقتضي أنّه ما فهم مقصد البخاريّ، لأنّه ادّعى وجود مريث مؤل ابن إسحاق بن إبراهيم وجده البخاريُ ولم يقف على إسناده، وأمّا الكرمانيُ فقوله أقرب من قول ابن التّين، لأنّه يقتضي إثبات وجود الحديث بسنده ومتنه، لكنّه ليس على شرط البخاريُ فلذلك علم عني من منبعه، لأنّه لا يقتصر في التّعليق على ما لم يكن بشرطه، بل تارة يكون بشرطه ويكون قد ذكره في مكان آخر، وتارة لا يوجد إلّا معلّقاً وإن كان بشرطه، وتارة تلا يكون على شرطه. انتهى.

## ١٤ - باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ... ﴾ الآية

هذا(١) (بابٌ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾) ﴿ أَمْ ﴾ هي د٤/٩٠٠ المنقطعة، والمنقطعة تَقدَّر بـ (بل) وهمزة / الاستفهام، وبعضهم يقدِّرها بـ (بل) وحدها، ومعنى الإستفهام: الإنكار والتّوبيخ، فيؤول الإضراب: انتقالٌ من شيء إلى شيء لا إبطال له، ومعنى الاستفهام: الإنكار والتّوبيخ، فيؤول معناه إلى النّفي. أي: بل أكنتم شهداء، يعني: لم تكونوا حاضرين إذ حضر يعقوبَ الموتُ معناه إلى النّيه ما قال، فَلِمَ تدّعون اليهوديّة عليه، أو متّصلةٌ بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين أم

<sup>(</sup>۱) في (م): «ورد».

<sup>(</sup>۲) زید فی (ب): ۱ جملة ۱.

<sup>(</sup>٣) في (د): الساوي».

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ ولده الرهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و (س): الوليس».

<sup>(</sup>٦) اهذا؛ ليس في (د).

كنتم شهداء؟ وقيل: الخطاب للمؤمنين، أي: ما شهدتم (١) ذلك، وإنّما عَلِمْتُموه من الوحي، وقوله: ﴿إِذْ حَضَرَ ﴾ منصوب بـ ﴿ شُهُكَدَآء ﴾ على أنّه ظرف لا مفعول به، أي: شهداء وقت حضور الموت إيّاه، وحضور الموت كناية عن (١) حضور أسبابه ومقدِّماته (﴿إِذْ قَالَ لِلَيْنِيهِ ﴾ البقرة: ١٣٣ الأية) إذ، بدلٌ من الأولى، أو ظرف ل ﴿ حَضَرَ ﴾ قال عطاءً: إنّ الله لم يقبض نبيًا حتَّى يخيِّره بين الموت والحياة، فلمًا خَيَّر يعقوب قال: أنظرني حتَّى أسأل ولدي وأوصيهم، ففعل ذلك به، وجمع ولده وولد ولده وقال لهم: قد حضر أجلي، فما تعبدون من بعدي؟ ﴿ قَالُواْ نَعْبُكُ إِلَهَكَ وَاللّهُ عَابَابِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَى ﴾ والعرب تجعل العمَّ أبًا، كما تسمِّي الخالة أمّا، قال القفّال: وقيل: إنّه قدَّم ذكر إسماعيل على إسحاق، لأنَّ إسماعيل كان أسنَّ من إسحاق. وقوله الْحَوْرُ وَقَالُ لِلْكِنِيهِ ﴾...» إلى آخره ثابتٌ لأبي ذرِّ ساقطٌ لغيره، وقالوا بعد قوله: ﴿إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾: (إلى قوله: ﴿وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾» أي: مذعنون مخلصون.

٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ المُعْتَمِرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِمَ قَالَ: قيلَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْطِيَّمْ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ»، المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِمَ قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ الْنِ الْمُعْرَامِ اللهِ الْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَلُولُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَلَيْهِ الْمُعْمَالُولُ وَلَا اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في (د): اشاهدتما.

<sup>(</sup>٢) في (د): «الموت عن».

الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ) بالكاف فيهما (فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا) بضمَّ القاف، ولأبي ذرَّ: «فقِهوا» بكسرها، وفيه: فضل الفقه وأنَّه يرفع صاحبه على من نسبه أعلى منه.

وهذا الحديث سبق في «باب قوله تعالى: ﴿وَأَغَّذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴾» [ح: ٣٣٥٣].

اباب: ﴿ وَلُوطُ اإِذْ فَكَالَ لِقَوْمِ وَ أَنَا أَتُوكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَٱنْتُدْ تُبْصِرُونِ ﴾ أَبِنَّكُمْ لَتَأْ تُونَ ٱلْحِالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلْ أَنْمُ قَوْمٌ بَعْهَ لُوك ﴿ وَمُعَاكِمَ الْمَالَ مَعْوَابَ قَوْمِهِ اللَّهِ أَن قَكَالُواْ أَخْرِجُواْ اللُّوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلَ أَنْمُ قَوْمٌ بَعْهَ لُوك ﴾ وَأَمْطَرُ الْمُنذرِينَ ﴾ وأَمْطَرُ الْمُنذرِينَ ﴾ أَن الله يَنطَهَ رُونَ ﴿ فَا اللَّهُ الللَّاللَّالَلَّاللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ

هذا (بابٌ) بالتّنوين يُدكر فيه قوله تعالى في سورة النّمل: (﴿وَلُوطًا ﴾(١) نُصِب عطفًا على ﴿ وَمُنلِحًا ﴾ أي: وأنجينا لوطًا، أو به الذكر ﴾ مُضمَرةً (﴿ إِذْقَالَ ﴾) بدلٌ على ﴿ أَذْكُر ﴾ وظرفٌ على ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾. قال الطّبيعُ: ولا يجوز أن يكون/بدلًا إذ لا يستقيم: أرسلنا وقت قوله (﴿ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ ﴾ ألفَحِشَةَ ﴾) الفعلة القبيحة، والاستفهام إنكاديُّ (﴿ وَأَنسُرَ بُيْمِرُون ﴾) جملةٌ حاليّةٌ من فاعل ﴿ تَاتُونَ ﴾ أو من ﴿ أَلفَكِ مِن العالِم بقُبْحها أقبحُ ، وقيل: يرى تبصرونها، لستم عميًا عنها جاهلين بها، واقتراف القبائح من العالِم بقُبْحها أقبحُ ، وقيل: يرى بعضكم بعضًا، وكانوا لا يستترون عنوًا منهم (﴿ أَيِثَكُمُ لِتَأُونُ الرِّهَ لَلْ مَوْمَ عَمَهُ لُون ﴾ بالعلم، وبعده: ﴿ وَلَلْ اللّهِ عَلَيْ مَلُون عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَعْمَهُ لُون ﴾ بالعلم، وبعده: ﴿ وَلَلْ اللّهُ وَلَيْكُمُ لَوْلًا أَنْمُ وَمُ مَعْمَهُ لُون ﴾ بالعلم، وبعده: ﴿ وَلَلْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْدُهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وليّهُ اللّهُ وليّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وليّهُ اللّهُ وليّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ الللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي الللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ الللّهُ ولي اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي اللّهُ اللّهُ ولي الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ ولي الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ولي الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللله

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): يقال: إنَّه لوط بن هاران بن تارخ، وهو ابن أخي إبراهيم، وقد قصَّ الله قصَّته مع قومه في «الأعراف» و«هود» و«النَّمل». «ابن حجر».

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): اجتمعت الغيبة والمخاطبة في قوله: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَرْمٌ تَجَعَلُونَ ﴾ [النّمل: ٥٥]، فغلبت المخاطبة، فقيل: تجهلون؛ لأنّ المخاطبة أقوى وأرسخ أصلًا من الغيبة. «منه».

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ السَّقط من (ص).

وقيّده بالشّهوة الَّتي هي أخسُ أحوال البهيمة. وقد تقرَّر عند ذوي البصائر: أنَّ إتيان النّساء لمجرَّد الشَّهوة مسترذل، فكيف بالرِّجال؟ وضمَّ إليه من دون النِّساء، وآذن بأنَّ ذلك ظلم فاحشٌ ووضعٌ للشَّيء في غير موضعه، ثمَّ أضرب عن الكلِّ بقوله: ﴿ بَلُ أَنَمُ قَرِّمُ يَعَهُون ﴾ أي: كيف يُقال لمن يرتكب هذه الشَّنعاء: وأنتم تعلمون؟ فأولى حرفَ الإضراب ضمير «أنتم»(۱)، وجعلهم قومًا جاهلين، والتفت في ﴿ يَعَهُون ﴾ موبِّخًا معيِّرًا. انتهى. ولما بيَّن تعالى جهلهم، بيَّن أنَّهم أجابوا بما لا يصلح أن يكون جوابًا، فقال: (﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ وَمِيهِ عَلَى جَهِلَمُ أَنَاسُ عَلَى عَلَى عَلَمُ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ في موضع الاسم (﴿ أَخْرِجُوا اللَّوطِ مِن فَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَظَهَّرُونَ ﴾) أي: يتنزَّ هون عن أفعالنا الَّتي هي إتيان أدبار الرِّجال، قالوه تهكُمًا واستهزاء يُظَهَّرُونَ ﴾) أي: يتنزَّ هون عن أفعالنا الَّتي هي إتيان أدبار الرِّجال، قالوه تهكُمًا واستهزاء الباقين في العذاب (﴿ وَأَمَطَرَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾) وهو الحجارة (﴿ فَسَاءَ ﴾) فبئس (﴿ مَطَرُ الْمُنذِينَ ﴾) الباقين في العذاب (﴿ وَأَمَطَرَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾) وهو الحجارة (﴿ فَسَاءَ ﴾) فبئس (﴿ مَطَرُ المُنذِينَ ﴾ الباقين في العذاب (﴿ وَأَمَطَرَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾) وهو الحجارة (﴿ فَسَاءَ ﴾) فبئس (﴿ مَطَرُ المُنذِينَ ﴾ إلى آخر: ﴿ وَأَمَطَرَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾) وقال بعد قوله: ﴿ ﴿ أَنَا أَوْرَتُ الْفَنْحِسَةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَالَا المُنْوَتِ الْمَدَانِ الْمُنَاءَ وَلَه اللَّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَه اللَّهُ اللَّهُ

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن (٢) بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُلَ عُرَجًا أَبُو الذِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن (١ بَنْ هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُلَ عُنَا اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله عَلَامُ مَنْ الله عَلْمُ الله لِلُوطِ إِنْ كَانَ) أي: إنَّه كان (لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) إلى الله تعالى .

وسبق هذا الحديث في «باب/ قوله<sup>(٣)</sup> مِمَرُّيْنَ ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحجر: ٥١]» د٩١/٤٠ [ح: ٣٣٧٢].

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿اسم ، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و(م): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (د): «قول الله».

### ١٦ - بَابْ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾

﴿ رِرُكِيهِ ﴾ : بِمَنْ مَعَهُ لأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ. ﴿ تَرَكُنُواۤ ﴾ : تَمِيلُوا ، فَأَنْكَرَهُمْ وَ﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. ﴿ رِبُكِيهِ ﴾ : يُسْرِعُونَ ﴾ : يُسْرِعُونَ ، ﴿ ذَابِرَ ﴾ آخِرَ ، ﴿ صَيْحَةُ ﴾ : هَلَكَةً . ﴿ إِنْشَوَشِينَ ﴾ : لِلنَّاظِرِينَ . ﴿ لِبَسَبِيلِ ﴾ : لَبِطَرِيقٍ .

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴾) أي: الملائكة المرسَلون من عند الله بعذاب قوم مجرمين، ولم يَعْرِفُوهم أنَّهم ملائكة (﴿ قَالَ ﴾) لهم لوط: (﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦١-٦٢]) لأنَّهم لَمَّا هجموا عليه استنكرهم، وخاف من دخولهم، لأجل شرَّ يوصلونه (١) إليه.

٣٦٥ (﴿ بِرُكِنِهِ، ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَفِ مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ / مَّبِينِ ﴿ فَتَوَكَّ بِرُكِيهِ. ﴾ [الذّاريات: ٣٦٥ ٣٦] أي: أدبر عن الإيمان (بِمَنْ مَعَهُ) من قومه (لأنَّهُمْ قُوَّتُهُ) الَّتِي (١) يتقوَّى بها؛ كالرُّكن الَّذي يتقوَّى به الإيمان (بِمَنْ مَعَهُ) من قومه (لأنَّهُمْ قُوَّتُهُ) الَّتِي (١) يتقوَّى بها؛ كالرُّكن الله الذي يتقوَّى به البنيان، كقوله تعالى: ﴿ أَوْ عَالِي آلِنُ رَكِنِ شَدِيدٍ ﴾ [مود: ٨٠] وذكره المؤلِّف هنا استطرادًا لقوله في قصَّة لوط: ﴿ أَوْ عَالِي آلِي شَدِيدٍ ﴾.

(﴿ نَرَكَنُوا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [مود: ١١٣] أي: لا (تَمِيلُوا) وذكرها استطرادًا أيضًا.

(فَأَنْكَرَهُمْ وَ ﴿نَكِرَهُمْ ﴾ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ) في المعنى، وهذا قول أبي عبيدة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّارَءَ ٱلْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلْتَهِ نَكِرَهُمْ ﴾ [هود: ٧٠] واعتُرِض هذا: بأنَّ الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط، لأنَّ إبراهيم أنكرهم لمَّا لم يأكلوا، ولوطًا أنكرهم لمَّا لم يبالوا بمجيء قومه إليهم، فلا وجه لذكر هذا هنا.

(﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ (٣) في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [مود: ٧٨] أي: (يُسْرِعُونَ، ﴿ دَابِرَ ﴾) أي: (أَخِرَ) يريد: قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلاَ مَقْطُوعٌ ﴾ [الحجر: ٦٦] أي: آخِرَهم مقطوعٌ مستأصلٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د): ايصلونه».

<sup>(</sup>٢) زيد في غير (د) و(م): «كان»، وفي (ج) و(ل): «الَّذي»، وفي هامشهما: كذا بخطُّه، والأولى «التي».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بخطه في اليونينية «يُهرعون» بضم الياء، فلينظر. وفي هامش (ل): في «إعراب السَّفاقسيّ»: قراءة الجمهور مبنيًا للمفعول، من أهرع، أي: يُهرِعهم الطمع، وقُرئ (يَهُرعون) بفتح الياء من هَرَعَ.

(﴿ صَيْحَةً ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ [بس: ٥٣] معناه: (هَلَكَةً) ولا وجه لإيراده هنا.

(﴿لِلنَّاطِرِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]) قال الضَّحَّاك: (لِلنَّاظِرِينَ) وقال مجاهد: للمتفرَّسين. (﴿لِيَسَيِيلِ ﴾ [الحجر: ٧٦]) قال أبو عبيدة: أي: (لَبِطَرِيقٍ)(١).

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَالِيَ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرًا: ﴿ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبدالله الزُبيريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ( اللهِ اللهُ وقالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مِنَالله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والأصل: مذتكرٍ ، فأبدِلت (١) التَّاء دالا مهملة ثمَّ أُبدِلت المعجمة مُهمَلةً لمقاربتها ، ثمَّ أُدغِم ، وهذا الباب بتفسيره وحديثه ثابتُ في الفرع وأصله لأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي ، وقال الحافظ ابن حجر: هذه التَّفاسير وقعت في رواية المُستملي وحده.

### ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾

﴿ كَذَبَ أَصْكَبُ ٱلْحِجْرِ ﴾ (الحِجْرُ) مَوْضِعُ ثَمُودَ، وَأَمَّا ﴿ حَرْثُ حِجْرٌ ﴾ حَرَامٌ، وَكُلُ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ، وَالحِجْرُ: كُلُ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ البَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ ؛ مِثْلُ: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَيُقَالُ لِلأُنْفَى مِنَ الحَيْلِ: الحِجْرُ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ وَحِجَى، وَأَمَّا حَجْرُ اليَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ ﴾ ) قبيلةٌ من العرب سُمُوا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر (٣) بن إرم بن سام، وقيل: سُمُوا لقلّة مائهم، من الثّمد (٤) وهو الماء القليل، وكانت

<sup>(</sup>۱) زيد في (م): ﴿ فَلَمَّا جَأَة ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾»، وهو مكررٌ.

<sup>(</sup>٦) في (د): «فأبدل»، وفي (م): «بدل».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «عارم» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): الثَّمْدُ ويحرَّك؛ كالآكِتَاب»: الماء القليل لا مادَّة له. «قاموس».

مساكنهم الحِجْر بين الحجاز (۱٬ والشَّام إلى وادي القرى (﴿ لَمَّاتُ الْمِجْرِ ﴾ [الاعراف: ٢٧]) هو ابن عبيد بن ماسخ بن عبيد (۱٬ بن حاذر بن ثمود (﴿ كَذَبَ أَصَّتُ الْمِجْرِ ﴾ [الحجر: ١٨] الحِجْرُ) وثبت لأبي ذرَّ لفظ: (الحِجْر) الثَّاني: (مَوْضِعُ ثَمُودَ) قوم صالح وهو بين المدينة والشَّام (وَأَمَّا ﴿ حَرَّ مَحْرُمُ وَجَرِّ ﴾ الانعام: ١٣٨٤) فمعناه: (حَرَامٌ ، وَكُلُ ) شيء (مَمْنُوعِ فَهُو حِجْرٌ مَحْجُورٌ) أي: حرامٌ مُحرَّمُ دُرُا والحِجْرُ: كُلُ بِنَاء بَنَيْتَهُ) بتاء الخطاب في آخره /، ولأبي ذَرِّ: (تبنيه) بها(٣) في أوَّله (وَمَا حَجُرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ) بتخفيف الجيم (فَهُو حِجْرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّي حَطِيمُ البَيْتِ) الحرام ، وهو الحائط عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ) بتخفيف الجيم (فَهُو حِجْرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّي حَطِيمُ البَيْتِ) الحرام ، وهو الحائط المستدير إلى جانبه (حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ) أي: مكسورٍ ، وكأنَّ الحطيم سُمِّي به لأنّه كان في الأصل داخل الكعبة فانكسر بإخراجه منها (مِثْلُ: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَيُقَالُ) ولأبي كان في الأصل داخل الكعبة فانكسر بإخراجه منها (مِثْلُ: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَيُقَالُ ولأَبِي الوقت وذرِّ وابن عساكر: (حِجْرٌ) بالثَّنكير مُنوَّنًا (وَيُقَالُ لِلْمَقْلِ: حِجْرٌ) قال تعالى: ﴿ هَلَ فِي ذَلِك المِبْرِ فَي المكاره (وَ) يُقال له أيضًا: المِجْرُ ) بكسر الحاء وفتح الجيم مُنوَّنة مُخفَّفةٌ (وَأَمَّا حَجُرُ اليَمَامَةِ) بفتح الحاء (فَهُو مَنْزِلٌ) لمثود، ولأبي ذرِّ: (فهو المنزل)».

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: «فَانْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٌ وَمَنْعَةِ فِي قُوَّةٍ كَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّهِ مِنْ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ فَقَالَ: «فَانْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٌ وَمَنْعَةٍ فِي قُوَّةٍ كَأْبِي زَمْعَةً».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا مُوْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمَّعَةَ (٤٠)) بفتح الميم وسكونها،

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وسُمِّي الحجاز حجازًا، لأنَّه حجز بين تهامة ونجد، وقال في «التَّحرير»: وهو مكَّة والمدينة والبيمامة وطرق الثلاثة وقُراها.

<sup>(</sup>۲) «بن عبيد»: سقط من (د) و(م).

 <sup>(</sup>٣) في (ج) و(م): «بتاء»، وفي (ل): «بهاء»، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطّه، قوله: «بهاء» أي: بتاء الخطّاب،
 فالضّمير يرجع على التّاء.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزَّى، ابن أخت أمّ سلمة زوج النَّبيّ مِنْ الشَّرِيم، وهو غير عبد بن زمعة أخي سودة بنت زمعة زوج النَّبيّ مِنْ الشَّرِيم، فإنَّه اسمه عبد -من غير إضافة - ابن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودًّ. "إصابة".

الأسديِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ م) يخطب (وَذَكَرَ) قصَّة قُدَار (١) (الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة) ناقة صالح، وذلك أنَّ ثمود بعد عادٍ عمَّروا بلادهم، وخلفوهم وكثروا، وعمَّروا أعمارًا طوالًا لاتفي بها الأبنية، فنحتوا البيوت من الجبال، وكانوا في خصبٍ وسعَةٍ، فعَتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام، فبعث(١) الله إليهم صالحًا من أشرافهم، فأنذرهم فسألوه آيةً. فقال: أيَّة (٣) آيةٍ تريدون؟ قالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فمن استجيب له اتُّبِع، فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تُجِبهم، ثمَّ أشار سيِّدُهم جُنْدُعُ(٤) بن عمرو إلى صخرة منفردة، وقال له: أخرج من هذه الصَّخرة ناقةً سوداء حالكةً ذات عرف وناصية ووبر، وقيل: قال: ناقةً ذات/ ألوانٍ، من أحمرَ ناصع وأصفرَ فاقع، وأسودَ حالكٍ، وأبيضَ يَقِيُّ (٥)، نظرها كالبرق الخاطف، رغاؤها كالرَّعد القاصف، طولها مئة ذراع وعرضها كذلك، ذات ضروع أربعة، نحلب منها ماءً وعسلًا ولبنًا وخمرًا، لها تبيعٌ على صفتها، حنينها بتوحيد إلهك والإقرار بنبوَّتك، فإن فَعَلَتْ صدَّقناك، فأخذ عليهم صالحٌ مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنَّن به(٦)؟ فقالوا: نعم، فصلَّى ودعا ربَّه فتمخَّضت الصَّخرة تمخُّض النَّتوج بولدها، فانصدعت عن ناقةٍ كما وصفوا وهم(٧) ينظرون، ثمَّ نتجت ولدًا مثلها في العِظَم، فآمن به جُنْدُع في جماعةٍ، ومَنَعَ الباقين من الإيمان دؤاب بن عمرِو، والحُبَاب صاحب أوثانهم، ورباب ابن كاهنهم، فمكثت النَّاقة مع ولدها ترعى الشَّجر وتَرِدُ الماء غبًّا، فما ترفع رأسها من البئر حتَّى تشرب كلَّ ما فيها، ثمَّ(^) تتفحُّج (٩) فيحلبون ما شاؤوا حتَّى تمتلئ أوانيهم فيشربون/ ويدَّخرون، وكانت(١٠) د٩٢/٤٠

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «قُدَار» بضمَّ القاف وتخفيف الدال المهملة، كما في «القاموس»، قال الحلبيُّ: وآخره راء.

<sup>(</sup>٢) في (د): "فأرسل"، وفي هامش (م): في نسخةٍ: فأرسل.

<sup>(</sup>٣) في (د): الأي.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «كَقُنْفُدُ». «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): محرَّكة وك «كَتِف» ، (في الخالص» البياض.

<sup>(</sup>٦) ڧ(د): لابي».

<sup>(</sup>V) في (ل): «فهم»، وفي هامشها: «فهم» كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٨) في (م): ﴿حتَّى﴾.

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): التَّفحُّج: التَّفريج بين الرِّجلين. «قاموس».

<sup>(</sup>١٠) في غير (د): الوكانا.

تصيف (١) بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه، وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره، فشقً ذلك عليهم، فأجمعوا على عقرها (فَقَالَ) مِنَاسُهِمِ عَرْ (فَانْتَدَبَ لَهَا) كذا في الفرع بالفاء فيهما (أو في الله على عقرها لمّا دُعِي له (رَجُلّ) منهم (دُو الله ونينيَّة» قال: «انتدب لها» بغير فاء فيهما، أي: أجاب إلى عقرها لمّا دُعِي له (رَجُلّ) منهم (دُو عِزَّ وَمَنْعَة) بفتح الميم والنُون وتسكّن، قوّة (في قُوَّة) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «في قومه» بدل قوله: «في قوقه» بدل قوله: «في قوقه» (كَأبِي زَمْعَة) الأسود بن المطلب بن أسد (٣) بن عبد العزَّى، وهو جدُّ عبد الله بن زمعة بن الأسود راوي الحديث، ومات الأسود كافرًا، وكان ذا عزَّة ومنعة في قومه، كعاقر النَّاقة، وكان عاقر النَّاقة –فيما قاله السُّهيليُ – ولد زنى، أحمر أشقر أزرق قصيرًا، يُضرَب به المثل في الشُّوم، فعقرها واقتسموا لحمها، فرقي سَقَبُها (٤) جبلًا فرغا ثلاثًا، فقال صالحٌ لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يُرفَع عنكم العذاب، فلم يقدروا عليه؛ إذ انفجَّت (٥) الصَّخرة بعد رغائه فدخلها، فقال لهم صالحُ: تصبح عنكم العذاب، فلم يقدروا عليه؛ إذ انفجَّت (٥) الصَّخرة بعد رغائه فدخلها، فقال لهم صالحُ: تصبح وجوهكم غدًا مصفَّرة، وبعد غله محمرًة، واليوم النَّالث مسوَّدة، ثمَّ يصبِّحكم العذاب، فلمًا رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين، ولمَّا كانت ضحوة اليوم الرَّابع تحقطوا وتكفَّنوا بالأنطاع، فأنتهم صيحةٌ من السَّماء، فتقطّعت قلوبهم، فهلكوا.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «التّفسير» [ح: ٤٩٤١] و «الأدب» [ح: ٢٠٤١] و «النّكاح» [ح: ٥٠٠٤]، ومسلم في «صفة النّار»، والترمذيُّ في «التفسير»، وكذا النّسائيُّ، وابن ماجه في «النكاح».

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَكَرِيًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَلَا يَشْرَبُوا مِنْ بِغْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ عَزْوَةٍ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَلَا يَشْرَبُوا مِنْ بِغْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ المَاءَ، وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَأَبِي الشَّمُوسِ: أَنَّ النَّبِيَ يَظَرَحُوا ذَلِكَ المَاءَ، وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَأَبِي الشَّمُوسِ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَا شَعِيمٍ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ، وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٍ اعْتَجَنَ بِمَاعِهِ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وأصاف القوم: دخلوا في الصَّيف. «قاموس».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): فقال: انتدب، كذا في «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الأسود»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «سقيها» ولعلَّه تصحيفٌ، وفي هامش (ج) و(ل): السَّقْبُ: ولد النَّاقة، أو ساعة يولد، أو خاص بالذَّكر، ولا يقال لها: سقبة، أو يقال. «قاموس»، ثمَّ قال: وبالتَّحريك: القرب. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م): اإذانفتحت.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينٍ) اليماميُ(١) (أَبُو الحَسَنِ) الحرَّانيُ -سكن البصرة - قال: (حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَسَّانَ بُنِ حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة والتَّحتيَّة المشدَّدة (أَبُو زَكَرِيًّا) التَّنيسيُ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن بلالٍ التَّيميُ مولاهم المدنيُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويُ مولاهم المدنيُ مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُنَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِمِيمُ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ) منازل ثمود (فِي المدنيُ مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُنَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِمِيمُ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ) منازل ثمود (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمْرَهُمُ) أي: أمر أصحابه (أَلَا يَشْرَبُوا مِنْ بِغْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَا الماء وسكون بمائها (وَيُهْرِيقُوا) بضمُ عَنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا، فَأَمَرهُمْ) بَيْلِيسِّ اللهِ الْمَاءَ) خوفًا أن يورثهم شربه قسوةً في قلوبهم أو ضررًا في اللهاء وسكون الهاء، أي: يريقوا (ذَلِكَ المَاء) خوفًا أن يورثهم شربه قسوةً في قلوبهم أو ضررًا في أبدانهم (وَيُرُوَى) ولأبي ذرِّ: (قال: ويُروَى) (عَنْ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدِ) بفتح السِّين المهملة وسكون الموحَّدة بعدها راءٌ، و (مَعْبَد) بفتح الميم والموحَّدة بينهما عين مهملةٌ ساكنةٌ، الجهنيُ فيما الموجدة واللهموسُ بفتح الشّين المعجمة وضمُ الميم وبعد ١٩٦/٥ والوسينَ مهملةٌ البَلُوي -بفتح الموحَّدة واللَّم - لا يُعرَف اسمه فيما وصله الطَّبرانيُ وابن منذه (أَنَّ النَّبِيُ مِنْ الشَيْرِ عَنْ النَّيْرِ عَنْ النَّيْرِ الْقَاءِ الطَّعَامِ، وقَالَ أَبُو ذَلٌ ) جندب بن جنادة فيما وصله البَّرار في منذه (أَنَّ النَّبِيُ مِنْ النَّيْرِ مِنْ الْعَيْمُ مَنْ الْعَيْمُ مَنْ النَّيْرَ النَّيْرِ مِنْ النَّيْرِ عَنْ النَّيْرِ عَنْ النَّهُ أَمْر بِالْقَاءِ الطَّعَامِ، وقَالَ أَبُو ذَلٌ ) جندب بن جنادة فيما وصله البَرَّار في منذه (أَنَّ النَّبِي مُنْ النَّيْرِ مِنْ الْعَيْمُ مَنْ الْعَيْمُ الْعَيْمُ عَلَى النَّهُ أَمْر أَنْ الْعَيْمُ مَنْ النَّيْرَ الْعَيْمُ الْعَنْ الْقَيْمُ الْعَر بِالْقَيْمُ عَلْ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمَالَا الْوَلَالُهُ الْوَلْوَلُلُولُ الْعُنْ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ يَرُهُمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمُ أَرْضَ ثَمُودَ الحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِغْرِهَا، وَاغْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِغْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَطِيمُ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِغْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِغْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، تَابَعَهُ أَسَامَةُ، عَنْ نَافِع.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ)(٢) أبو إسحاق القرشيُّ الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا أ أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ) المدنيُّ اللَّيثيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) -بضمِّ العين- ابن عمر بن حفص بن عاصم بن

<sup>(</sup>١) في (د): «اليماني» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «وفتح»، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في فتح الباري: «أحمد والطبراني».

<sup>(</sup>٤) «أنه أمر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): الفيلقيه».

<sup>(</sup>٦) زيدفي (م): (عن) وليس بصحيح.

77/0

عمر بن الخطّاب (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِيُنَّمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ) أي (''): الصّحابة إليَّنُ (نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِّهِ مِنَامِهِ اللهِ مِنَاسِقِ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلِهِ مَنْ مِنْ اللهِ مِنَاسِلِهِ مِنَاسِلُولُ اللهِ مِنَ المِنْ مِن مِنْ المِنْ مِن المِنْ المَعْمِونِ مِنْ المِنْ المِنْ مُن مِن المُعْمِونِ مِنَاسِلِ مُن اللهِ مِن المِنْ المَعْمِونِ مِنْ المِنْ مِن المِنْ المَعْمِونِ مِن اللهِ مُن المِنْ المَعْمِونِ اللهِ مِن المِن المقرى أَلْقِي كَانَ المَالِمُ اللّهِ مِن المِن المقرى على قوله: "وأمرهم أن يستقوا من البئر الَّتِي كانت تردها ناقة صالح" وهذه المتابعة وصلها ابن المقرئ.

وفي الحديث: كراهة الاستقاء (٥) من آبار ثمود، وهل هي للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ وعلى الأوَّل: هل يَمنَعُ صحَّةَ التَّطَهُّرِ (١) بذلك الماء؟ والظَّاهر: أنَّه لا يَمنَع.

والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.

<sup>(</sup>١) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) في (د) و(م): «بنصب ثمود»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أراق الماء: صبّه، قال في "المصباح": وقد تُبدَل الهمزة هاءٌ فيُقال: هَراقه، والأصل: "هَرْيَقَهُ وِزان "دَحْرَجَه"؛ ولهذا تُفتَح الهاءُ مِنَ المضارع، فيقال: يُهَرِيقُه؛ كما تفتح الدَّال من "يُدَحِرِجُه"، وقد يُجمَع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهَراقَه يُهْرِيقُه ساكن الهاء؛ تشبيهًا له به أَسْطاعَ يُسْطيعُ كأنَّ الهاء زيدت عِوضًا عن حركة الياء في الأصل؛ ولهذا لا يصير النَّقل بالزِّيادة خماسيًّا، و"دعا بذَنوبٍ فأهْريق ساكن الهاء، وفي "التَّهذيب": مَن قال: أهرقت؛ فهو خطأ في القياس، ومنهم مَن يجعل الهاء كأنَّها أصل، ويقول: "هرَقته هَرْقًا من "باب نفّع"، انتهى. وقوله: "أَسْطاع يُسْطيع" قال الجوهريُّ: بفتح الألف في الماضي، وضمُّ الياء في المستقبل، لغة في "أطاع يطيع" انتهى. واحترز به عن مضارع "إسطاع" الموصول الهمزة، فإنَّه مفتوح حرف المضارعة؛ لأنَّ أصل ماضيه "استطاع" حُذِفَت تاؤه لمجانسة الطًاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): «أبيارها»، وفي هامش (ل): والجمع: بِتَار، مثل: «كتاب».

<sup>(</sup>o) في (م): «الاستسقاء».

<sup>(</sup>٦) في (م): «التَّطهير».

٣٣٨٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدٌ) هو ابن مقاتل قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ) بن المبارك (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، أبن راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ) بن عمر بن النُّهْرِيُّ محمَّد بن مسلم ابن شهاب أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ) بن عمر بن الخطّاب (عَنْ أَبِيهِ) في «اليونينيَّة» مُلحَقَّ بين السُّطور: «إَنَّيُنُ » (أَنَّ النَّبِيَ مِنَاشِيم لَمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ دِيَارِ ثَمُودَ قَالَ) لمن معه: (لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) شاملٌ لمنازل ثمود وغيرهم ممّن في معناهم من سائر الأمم الَّذين نزل بهم العذاب، وثبت قوله: «أنفسهم» لأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُ (إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ) أي: مخافة الإصابة، كقولك (١٠): لا تضرب الأسد أنْ/ يفترسك، و«أن» مصدريَّة، وهذا التَّقدير عند البصريِّين، أو التَّقدير -كما عند الكوفيِّين-: د٢٩٥٩ لئلًا يصيبكم (مَا أَصَابَهُمْ) أي: من العذاب، والبصريُّون لا يجوِّزون الإضمار الثَّاني (ثُمَّ تَقَنَّعَ) أي: تستَّر بَالِاللهِ من القَاني (ثُمَّ تَقَنَّعَ)

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح: ٤٤١٩]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

٣٣٨١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن مُحمَّد: حَدَّثَنَا وَهْبُ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثَنا) (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُّ، وسقط لغير أبي ذرِّ (ابن محمَّدِ) قال: (حَدَّثَنَا وَهْبٌ) بفتح الواو وسكون الهاء، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) جرير بن حازمِ البصريُّ قال: (سَمِعْتُ يُونُسَ) بن يزيد الأيليَّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ) أباه (ابْنَ عُمَرَ) ﴿ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَدْ وَعُيرهم (إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) حذر (أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) وسقط «مثل» لغير أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في (د): «كقوله».

والحديث أخرجه مسلمٌ آخر كتابه.

## ١٨ - باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٣٣]) ثبت الباب وسياق هذه الآية هنا في غير رواية الكُشْميهنيِّ في الفرع وأصله، وقد ذكرها المؤلِّف قبل ثلاثة أبوابِ [قبلح: ٣٣٧٤] وسبق تفسيرها ثَمَّ، وصوَّب في «الفتح» أنَّ حديثها تلو حديث الباب التَّالي كما لا يخفى.

٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ أَنَّهُ قَالَ: «الكَرِيمُ ابْنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يُعْمُ السَّلَامُ». يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج المروزيُّ الحافظ أبو يعقوب قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن ديناو (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِرُنَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ أَنَّهُ قَالَ: الكَرِيمُ ابْنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ في (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِرُنَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ أَنَّهُ قَالَ: الكريم الأخيرة (١) (يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ اللهِ ونينيَّة علامة السُقوط على: «ابن الكريم» الأخيرة (١) (يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وللطّبرانيِّ بإسنادِ ضعيف عن ابن عبّاسٍ قيل: يا رسول الله من السَّيِّد؟ قال: «رجل أُعطِي مالاً حلالاً ورُزِقَ قال: «رجل أُعطِي مالاً حلالاً ورُزِقَ سماحةً» نقله صاحب «الفتح».

وحديث الباب سبق [ح:٣٣٥٣] ويأتي في الباب التَّالي [ح:٣٣٨٣] و «التفسير» [ح:١٦٨٨] إن شاء الله تعالى.

#### ١٩- بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۗ عَايَنَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ١٠٠٤) أي: في قصَّتهم (﴿ ءَايَنَتُ ﴾) علاماتٌ على

<sup>(</sup>١) قوله: (في اليونينية.... الأخيرة) جاء في (د) قبل قوله الآتى: (وللطّبرانيّ بإسنادٍ).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): واسم إخوة يوسف: رُوْبِيْل -بضمُّ الرَّاء وسكون الواو وكسر الموحَّدة بعدها تحتيَّة ساكنة ثمَّ لام- وهو أكبرهم، وشمعون -بالشين المعجمة- ولاوي، ويهوذا، وداني، وتفتالي -بفاء ومثنَّاة- وكاد، وأشير، وإيساجر، ورايكون، وبنيامين، وهم الأسباط.

قدرته تعالى، أو على نبوَّتك (﴿ لِلْتَ آبِلِينَ ﴾ إبوسف: ٧]) لمن سأل عن قصَّتهم، أو عبرة / للمعتبرين، فإنَّها تشتمل على رؤيا يوسف وما حقَّق الله منها، وعلى صبر يوسف عن قضاء الشَّهوة، وعلى الرِّقِّ والسَّجن، وما آل إليه أمره من المُلك، وعلى حزن يعقوب وصبره، وما آل إليه أمره من المُلك، وعلى حزن يعقوب وصبره، وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد، ووصفها الله تعالى بأنَّها أحسن القصص/؛ إذ ليس في القصص غيرها ما فيها دالما العبر والحكم، مع اشتمالها على ذكر الأنبياء والصَّالحين وسِيَر الملوك والمماليك والتُجَّار، والنَّساء وحيلهنَّ ومكرهنَّ، والتَّوحيد وتعبير الرُّؤيا والسِّياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد الَّتي تصلح للدِّين والدُّنيا، وذكر الحبيب والمحبوب وسِيَرهما.

٣٣٨٣ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيُّةِ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّعِيمُ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَنْقَاهُمْ للهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيً اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ؛ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُرُّهُوا».

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ وَالنَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ مَخَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ وَالنَّهِ مِنَ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين من غير إضافة لشيء، وكان اسمه عبدالله الهبَّاريُّ الكوفيُّ (عَنْ أَبِي أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ عُبَرُ اللهِ) -بضمِّ العين - ابن عمر العمريُّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبُريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيُّ أَنَّه (أَ قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِم، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ) عند الله؟ (قَالَ): أكرمهم: (أَنْقَاهُمْ للهِ) بِمَرِّبُلُ أَي: أَشدُهم لله تقوى (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ) يعقوب (ابْنِ نَبِيِّ اللهِ) إسحاق (ابْنِ خَلِي اللهِ) إبراهيم. قال في (الكواكب)(١): وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف لِيها مكارم الأخلاق مع شرف النُبوَّة، وكونه ابن ثلاثة أنبياء متناسلين، مع شرف رياسة الدُنيا وملكها بالعدل والإحسان (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ) أي: أصولها

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّهُ ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) عزاه الكِرماني في الكواكب (٢٣٧/١٤) للإمام النووي، وهو في شرحه لمسلم [ح: ٢٣٧٨].

الَّتي ينتسبون إليها (تَسْأَلُونِي؟) ولأبي ذرِّ: «تسألونني» بنونين (النَّاسُ مَعَادِنُ) زاد الطَّيالسيُّ وغيره في حديثٍ: «في الخير والشَّرِّ» والعسكريُّ «كمعادن الذَّهب والفضَّة» (خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا) بضمِّ القاف وكسرها؛ كما مرَّ، فيجتمع لهم شرف النَّسب مع شرف العلم.

وسبق في: «باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهَ إِبْرَهِيمَ ظِيلًا ﴾ [النَّساء: ١٢٥]» [ح: ٣٣٥٣] ما في ذلك، فليُراجَع.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ) البيكنديُّ، وثبت البن سلامٍ» لأبي ذرِّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرني» بالإفراد (عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) -بضمِّ العين- العمريِّ (عَنْ سَعِيدٍ) المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَّةِ (١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ مِهِ بَهَذَا) الحديث.

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ لَهَا: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلْ أَسِيفٌ، مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ، فَعَادَتْ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكُرٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ) بفتح الموحَّدة والدَّال المهملة آخره لامٌ، و «المُحَبَّر» بضمّ الميم وفتح الحاء المهملة والموحَّدة المشدَّدة، ابن منير اليربوعيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ بِنَيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِيمُ قَالَ لَهَا) في مرض موته: (مُرِي) عُرْوة بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَة بِنَيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِيمُ قَالَ لَهَا) في مرض موته: (مُرِي) دعره بوزن «كلي» من غير همز (أَبَا بَكْرٍ) الصَّدِيق (يُصَلِّي بِالنَّاسِ) الظُهر أو العصر أو العشاء عُرْقَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ) بفتح الهمزة وكسر السِّين المهملة وبعد التَّحتية السَّاكنة فاءٌ، أي: شديد الحزن، رقيق القلب، سريع البكاء (مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ) جُزِمَ بحذف (١) الواو بـ «متى»

(١) ﴿ الرَّبِيَةِ ﴾: سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «جُزِمَ بحذف...» إلى آخره، لا يخفى أنَّ «يَقُمُ» مجزومٌ بالسُّكون، وإنَّما حذفت الواو؛ لعلَّة تصريفيَّة، فلو قال: «يَقُمُ» بحذف الواو جزم بالسُّكون بـ «متى» الشرطيَّة لكان أولى. انتهى بخطً شيخنا يُشُر.

الشَّرطيَّة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُّ (۱): ((يقوم) بإثباتها، ووجَّهه ابن مالكِ: بأنَّها أهمِلت حملًا على (إذا) (۱) كما عملت (إذا) حملًا على (متى) في قوله [ح: ٥٠٧٥]: (إذا أخذتما مضاجعكما تكبِّر (۱) أربعًا وثلاثين والمعنى: متى ما يقم مقامك في الإمامة (رَقَّ) قلبه فلا يسمع النَّاس (فَعَادَ) عَالِيَسَة إلى (١) عَالِيَسَة إلى (١) عائشة إلى (١) قوله: (مري أبا بكر الصِّدِيق (٥) يصلِّي بالنَّاس) (فَعَادَتُ) عائشة إلى (١) قوله: إنَّه رجلٌ أسيفٌ.

(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج بالسَّند السَّابق: (فَقَالَ) عَلِيْسِّهُ النَّمُ (فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ) بالشَّكِ من الرَّاوي: (إِنَّكُنَّ) بلفظ الجمع على إرادة الجنس، وكان الأصل أن يقول: «إنَّكِ» بلفظ المفردة (صَوَاحِبُ يُوسُفَ) تُظهِرنَ خِلَاف ما تبطنَّ كَهُنَّ، وكان غرض عائشة ألَّا يتطيَّر النَّاس بوقوف أبيها مكان رسول الله مِنَاسَّعِيمُ م كإظهار زليخا(٢) إكرام النِّسوة بالضِّيافة ومقصودها أن ينظرن إلى حسن يوسف ليعذرنها في محبَّته (مُرُوا) بصيغة الجمع، ولأبي ذرِّ: «مري»/ (أَبَا بَكْرِ)... ١٩٦٥٠ الحديث.

وساقه هنا مختصرًا، وسبق بتمامه في «أبواب الإمامة» من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٦٧٩].

٣٣٨٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَرْضَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ فَقَالَ: همُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ فَقَالَ: همُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د) و(م): «متى».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «حملا على إذا...» إلى آخره، كذا بخطّه، وفيه سقطٌ وتحريفٌ، وعبارة ابن مالك: الثّاني: أن تكون «متى» شُبّهت بـ «إذا» فأهمِلت؛ كمّا شبهت «إذا» بـ «متى» فأعمِلَت؛ كقول النّبيّ من الك: الثّاني؛ أن تكون «متى» شُبّه: «إذا أخذتما مضاجعكما، تكبّرا أربعًا وثلاثين، وتسبّحا ثلاثًا وثلاثين، وتحمدا ثلاثًا وثلاثين، وهو في النّثر نادر، وفي الشّعر كثير، وزاد في هامش (ج): وقال المراديُّ في «شرح التّسهيل»: الجزم بهإذا» ورد في الشّعر كثيرًا، وظاهرُ كلام المصنّف أنّه يجوز في قليلٍ من الكلام، وقال بعضهم: يُجزَم بها إلّا في الشّعر.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م) و(ل): «فكبّرا»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «صحيح البخاريّ»، وفي هامش (ل): قوله: «فكبّرا أربعًا» كذا بخطّه، والرواية: «تكبّرا» بالتّاء في أوَّله.

<sup>(</sup>٤) "إلى": ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «الصّدّيق»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿إِلَى ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): بفتح الزَّاي وبالمدِّ.

أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَتْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «مُرُوهُ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»، فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ ، فَقَالَ حُسَيْنٌ ، عَنْ زَاثِدَةً : رَجُلٌ رَقِيقً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ) ولأبي ذرِّ: «ربيع» (بْنُ يَحْيَى) الأُشْنانيُّ -بضمِّ الْهمزة وسكون المعجمة - (البَصْرِيُّ) سقط «البصريُّ» لأبي ذرِّ، وفي نسخة الصَّغانيِّ: «حدَّثنا ربيع بن يحيى: حدَّثنا النَّضر» بالنُّون المفتوحة والضَّاد المعجمة «حدَّثنا زائدة»، وفي حاشية «اليونينيَّة»: وقع في أصل السَّماع: «حدَّثنا النَّضر» وهو غلطٌ وتصحيفٌ من «البصريِّ»، حُقِّقَ ذلك من أصول الحافظ أبي ذرِّ والأصيليِّ وأبي القاسم الدِّمشقيِّ، وأصل أبي صادقٍ مرشد، وغير ذلك من الأصول، قال(١): (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بن قُدامة الثَّقفيُّ أبو الصَّلت الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْر) بضمّ العين وفتح الميم مُصغَّرًا، ابن سُوَيدِ اللَّخميِّ حليف بني عديِّ الكوفيِّ الفَرَسيِّ -بفتح الفاء والرَّاء بعدها سينٌ مهملةً - نسبةً إلى فرس له سابق (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) -بضمِّ الموحَّدة - عامر (بن أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريِّ (عَنْ أَبِيهِ) أنَّه (قَالَ: مَرضَ النَّبِيُّ سِنَاسْطِيمِم) مرضَه الَّذي تُوفَى (٢) فيه، وحضرت الصَّلاة (فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ: إِنَّ) ولأبي ذرِّ: «فقالت عائشة (٣): إنَّ» (أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ) زاد أبو ذرِّ: «كذا يعني: رجلٌ أسيفٌ» (فَقَالَ) بَلاِليَّلا، الِتَهُ (مِثْلَهُ): «مروا أبا بكر فليصلِّ بالنَّاس» (فَقَالَتْ مِثْلَهُ) أي: رجلٌ أسيفٌ (فَقَالَ: مُرُوهُ) ولأبي ذرِّ: «مروا أبا بكر» أي: فليصلِّ بالنَّاس (فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) عبَّر بالجمع في «إنَّكنَّ»، والمراد: عائشة، وفي قوله: «صواحب»، والمراد: زليخا (فَأَمَّ أَبُو بَكْرِ) بالنَّاس (فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ) والأبي ذرِّ: «في حياة النَّبِيِّ» (مِنْ شِيرِ عم، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: ((وقال)) (حُسَيْنٌ) هو ابن عليِّ الجعفيُّ: (عَنْ زَائِدَةً) د٤/١٩٥ ابن قدامة/: (رَجُلٌ رَقِيقٌ) وهذا وصله المؤلِّف في «الصَّلاة» [ح: ٢٧٨].

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشِّرِيمُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْج سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنْج الولِيدَ بْنَ الولِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

<sup>(</sup>١) ﴿قَالَ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «مات»، وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): الراكيا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيُّ وَاللَّهُ مَّ أَنْجِ المسلمين يسمِّيهم بأسمائهم (١) فيقول: أنَّة (قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْبِي رَبِيعَة) أَخا أبي جهل بن هشام لأمه (اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَة بْنَ (اللَّهُمَّ أَنْجِ) بهمزة قطع (عَبَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة) أَخا أبي جهل بن هشام لأمه (اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَة بْنَ الولِيد) المخزوميَّ أَخا خالد بن الوليد، وسقط «بن الوليد» لأبي ذرِّ (١) (اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) من عطف العامَ على الخاصِّ (اللَّهُمَّ اشْدُهُ) بهمزة وصل (وَطْأَتَكَ) بفتح الواو وسكون المهملة وفتح الهمزة، أي: بأسك وعقوبتك (عَلَى) كفَّار قريشٍ أولاد (مُضَرَ) بن نزار بن معدِّ بن عدنان (اللَّهُمَّ أَنْ بِالسُك وعقوبتك (عَلَى) كفَّار قريشٍ أولاد (مُضَرَ) بن نزار بن معدِّ بن عدنان (اللَّهُمَّ أَنْ بون «سنين» للإضافة جريًا على اللَّغة العالية (٣) فيه، وهي إجراؤه مجرى جمع المذكَّر السَّالم، نون «سنين» للإضافة جريًا على اللُّغة العالية (٣) فيه، وهي إجراؤه مجرى جمع المذكَّر السَّالم، لكنَّه شأذُ لأنَّه غير عاقلٍ، والمراد من هذا الحديث: قوله: «كسني يوسف» ومرَّ في «باب يهوي بالتَّكبير حين يسجد» من «كتاب الصَّلاة» [ح: ١٠٤].

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةً : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ وَاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ مِنْ اللهِ عِيْرِيمَ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ اللهُ اللهِ عَبْنُهُ اللهِ عَلْمَاتُهُ اللهِ اللهِ عَلْمَاتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي جُويْرِيَةً) بِضِمِّ الجِيمِ مُصغَّرًا، ولأبي ذرِّ: (هو ابن أخي جويرية) قال: (حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) الضَّبَعِيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ الوَّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ) بضمَّ العين مُصغَّرًا، سعد الرَّحمن بن الأزهر (أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَّدٍ) أَنَّه (٤) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابن عُبَيدٍ مولى عبد الرَّحمن بن الأزهر (أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَّدٍ) أَنَّه (٤) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيدٍ عَنْ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا) بن هاران بن آزر ابن أخي إبراهيم الخليل (لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ

<sup>(</sup>۱) في (د): «بأساميّهم».

<sup>(</sup>٢) الأبي ذرًّا: سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «الغالية».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَنَّهُ ﴿: ليس فِي (د).

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ - وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةً - عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَاثِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ - وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَى ذِكْرَ الحَدِيثِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ فَأَخْبَرَتْهَا، قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْمٍ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْعِ عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِي مِنْ شَيْعِ عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِي مِنْ شَيْعِ عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِي مِنْ شَعِيمُ مَنَا لَهُ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَيْنُ مِنْ شَعْرَتْ مَا لَهَذِهِ؟ اللهِ لَعْنَ وَمَنَا مُنَاقِيلُ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، ﴿ وَاللهِ لَيْنُ مَا نَصُدُونِي، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي، فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، ﴿ وَاللّهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مَا أَنْزَلَ، فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللهِ، لَا بِحَمْدِ أَحْدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) محمَّدٌ، وجدُّه غزوان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ) -بضمُّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين مُصغَّرًا- ابن عبد الرَّحمن (عَنْ شَقِيقٍ) أبي واثلِ هو ابن سلمة، وفي الفرع وأصله: «عن سفيان» (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن

<sup>(</sup>۱) ابه ا: ليس في (د) و (م).

<sup>(</sup>١) في (د): (البشير)، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): المبنيُّ على ال.

<sup>(</sup>٤) في (د): لامن».

<sup>(</sup>٥) المالبث؛ مثبت من (د).

الأجدع أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ (١) - بضمِّ الرَّاء - بنت عامرِ (وَهْيَ أُمُّ عَاثِشَةَ) أمِّ المؤمنين ﴿ يُلْهُ ، وقد قيل: إنَّ مسروقًا لم يسمع من أمِّ رومان لتقدُّم وفاتها، فيكون حديثه منقطعًا، وقال أبو نُعَيم: بقيتْ بعد النَّبيِّ مِنْ السُّماية م دهرًا طويلًا. وحينئذ فالحديث متَّصلٌ وهو الرَّاجح. وقول عليِّ بن زيد بن جُدْعان الرَّاوي: «إِنَّ وفاة أمِّ رومان سنة ستِّ» ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به، وقول الخطيب: «الصُّواب أن يُقرأ: «سُئِلت أمُّ رومان» مبنيًّا للمفعول» مردودٌ بقول مسروق في «المغازي» [ح:٤١٤٣]: حدَّثتني أمُّ رومان (عَمَّا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «لمَّا» (قِيلَ فِيهَا) أي(١): في عائشة (مَا قِيلَ) من الإفك (قَالَتْ: بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجَتْ) أي: دخلت (عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ (وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ) مسطح بن أثاثة (وَفَعَلَ. قَالَتْ) أَمُّ رومان: (فَقُلْتُ) للأنصاريَّة: (لِمَ) تقولين: فعل الله بفلانٍ وفعل؟ (قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَى ذِكْرَ الحَدِيثِ) أي: حديث الإفك، و«نَمَى»: بتخفيف الميم في الفرع، ونسبه في «المطالع» لأبى ذرِّ، وقال الحربيُّ وغيره: مشدَّدٌ (٢)، وأكثر المحدِّثين يخفِّفونه، يُقال: نَمَيتُ الحديث أَنْميه، إذا بلُّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلُّغته على وجه الإفساد والنَّميمة؛ قلت: نَمَّيته -بالتشديد- (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيثٍ) نَمَاه؟ قالت أمُّ رومان: (فَأَخْبَرَتْهَا) بقول أهل الإفك (قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ السَّمِيُّ م ؟! قَالَتْ) أمُّ رومان: (نَعَمْ) سمعاه (فَخَرَّتْ) عائشة (مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ) أي: ملتبسة بارتعاد (فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّعِيمُ فَقَالَ: مَا لِهَذِهِ؟) يعنى: عائشة، قالت أمُّ رومان: (قُلْتُ: حُمَّى أَخَذَتْهَا مِنْ أَجْل حَدِيثٍ تُحُدِّثَ) بضمِّ الفوقيَّة والحاء المهملة مبنيًّا للمفعول (بِهِ) عنها (فَقَعَدَتْ) عائشة (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ) لكم إنِّي لم أفعل ما قيل (لَا تُصَدِّقُونِي) والأبي ذرِّ: «لا تصدِّقونني» (وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي) ولأبي ذرِّ: «لا تعذرونني» (فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ) أي: صفتي وصفتكم (كَمَثَل يَعْقُوبَ/ وَبَنِيهِ) حيث صبر صبرًا جميلًا، وقال: ﴿ وَٱللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَا مَا ١٩٦/٤، تَصِفُونَ﴾ [يرسف: ١٨]) أي: على احتمال ما تصفونه (فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيْمٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ) مِرَجِلَ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): يقال: اسمها زينب، وقيل: دعد. «تقريب»، وزاد في «الفتح» في «علامات النَّبوَّة»: وقيل: وعلة بنت عامر بن عويمر.

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿مشدَّدُا».

<sup>(</sup>٤) في (ج)و(ل): «فالله» وفي هامشهما: قوله: «فالله» كذا بخطُّه كما في «الفرع المزي»، والتَّلاوة ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ بالواو.

(مَا أَنْزَلَ) في براءتها (فَأَخْبَرَهَا) النَّبِيُّ مِنْ الشِّرِيم بذلك (فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللهِ، لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ) قال بعض أصحاب عبد الله بن المبارك له(١): أنا أستعظم هذا القول. فقال: ولَّت الحمد أهله، ذكره في «المصابيح»، ولعلُّها تمسَّكت بظاهر قوله بَالِيطَاة الِسَّم لها(١): «احمدي الله» كما في الرُّواية الأخرى [ح: ٢٦٦١] ففهمت منه أنَّه أمرها بإفراد الله بالحمد.

٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً ؟ أَوْ: ﴿كُذِبُوا ﴾ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، وَمَا هُوَ بِالظَّنَّ، فَقَالَتْ: يَاعُرَيَّةُ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا، قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ البَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَت مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿ اَسْتَيْنَسُواْ ﴾: «افْتَعَلُوا»، مِنْ يَئِسْتُ، ﴿ مِنْهُ ﴾: مِنْ يُوسُفَ، ﴿ لَا تَأْتِنَسُواْ مِن رَوْحٍ ٱللَّهِ ﴾ مَعْنَاهُ: الرَّجَاءُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) هو يحيى بن عبد الله بن بُكير قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْل) بضمِّ العين وفتح القاف ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير: (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَبِّي ۖ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَى الشِّيرِ مِن الزُّبير: (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَبِّي ۖ ذَوْجَ النَّبِيِّ مِنَى الشِّيرِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ لها: (أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ) تعالى، أي: أخبريني عن قوله تعالى، ولأبي ذرِّ: «قول الله»: (﴿حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْصَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠]) بالتَّشديد (أو: ﴿كُذِبُوا ﴾) بالتَّخفيف (قَالَتْ) عائشة ﴿ إِنَّهُ : ليس الظَّنُّ على بابه كما فهمت (بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ) بالتَّشديد، فهو بمعنى اليقين، وهو سائغٌ كما في قوله تعالى: ﴿وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَـاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التّوبة: ١١٨] قال عروة: (فَقُلْتُ) لها: (وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ) وفي نسخة الصَّغَانيِّ: «قد كذَّبوهم» (وَمَا هُوَ بِالظُّنِّ، فَقَالَتْ) عائشة رادة عليه: (يَا عُرَيَّةُ) بضمِّ العين وفتح الرَّاء المهملة وتشديد المثنَّاة ٥/٧٧١ التَّحتيَّة، تصغير «عروة»، وأصله: يا عُرَيْوَة، اجتمعت الياء والواو، وسَبَقَ الأوَّل/ بالسُّكون، فقلبوا الواوياء وأدغموا الأوَّل في الثَّاني، وليس التَّصغير هنا للتَّحقير (لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ﴿له الله الله في (د)،

<sup>(</sup>١) «لها»: ليس في (د).

قُلْتُ: فَلَمَا لَهَا: أَو كُذِبُوا. قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُ ذَلِكَ) أي: إخلاف الوعد (بِرَبُها، وَأَمَّا مَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ): فالمراد من الظَّائين فيها (هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبُهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ) أي: وصَدَّقُوا الرُّسل (وَطَالَ عَلَيْهِمُ البَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَتْ) أي: الرُّسل (مِمَّنُ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظُنُوا أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ) وظاهر هذا: أنَّ عائشة ﴿ إِنَّهُ النَّحُونَ بَنَهُ عَلَى اللهُ الضَّمِيلِ للرُّسل، ولعلَها لم تبلغها، فقد ثبتت في عائشة الله الكوفيِّين، ووُجَّهت: بأنَّ الضَّمير في ﴿ وَظُنُوا أَنَّ الشَّمير للرُّسل، ولعلَها لم تبلغها، فقد ثبتت في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَكُانَ (١) عَنِيبَةُ اللَّينَ مِن فَلِهِمْ ﴾ [فاطر: ٤٤] ولأنَّ الرُّسل تستدعي مرسلًا إليهم لتقدَّمهم في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَكُانَ (١) عَنِيبَةُ اللَّيْنِ مِن فَلِهِمْ ﴾ [فاطر: ٤٤] ولأنَّ الرُّسل تستدعي مرسلًا إليهم، والثَّاني: وظنَّ المُرسل إليهم أنَّ الرُّسل قد كذَّبوه مِ / بالدَّعوة والوعيد، وقيل: الأوَّل للمرسل إليهم، والثَّاني: ١٩٥٥ المرسل إليهم أنَّ الرُّسل قد كذَّبوه وأخلفوا فيما وُعِد لهم من النَّصر، وخُلط الأمر عليهم. قال في «الأنوار» كـ«الكشاف»: وما رُوي (١) عن ابن عبَّاسٍ عِنَّانَ الرُّسل ظنُوا أنَّهم أُخلفوا فيم أن الرُّسل ظنُوا أنَّهم أُخلفوا من الشَّيطان، وهم معصومون منه. وهذا فيه شيءٌ، فإنَّه الوسوسة، والشَّيطان، وهم معصومون منه.

وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «التَّفسير» [ح: ٤٥٢٥].

(قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ) البخاري: (﴿ اَسْتَيْنَسُوا ﴾) وزنه (﴿ افْتَعَلُوا ﴾ مِنْ يَئِسْتُ) وللأَصيليِّ: (﴿ استفعل ﴾ بالسّين والتَّاء الفوقيَّة ، وهو الصَّواب ، و ﴿ استفعل ﴾ هنا بمعنى ﴿ فعل ﴾ المجرَّد ، يُقال (٥٠): يئس واستيئس بمعنى نحو : عجب واستعجب ، وسخر واستسخر ، والسِّين والتَّاء زيدتا للمبالغة (﴿ مِنْ يُوسُفَ ) وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق : فلمَّا استيئسوا ، أي : لمَّا حصل لهم اليأس من يوسف . انتهى . أي : أيسوا (٢) منه أن يجيبهم إلى ما سألوه ، وقال

<sup>(</sup>۱) «کان»: سقط من (س).

<sup>(</sup>١) في (د): (ورد) وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): هَجَس بابه "قَتَل» «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في (م): «لأنَّه».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿ يئسوا ﴾.

أبو عبيدة: اسْتَيْنَسُوا استيقنوا أنَّ الأخ لا يُرَدُّ إليهم (﴿لَا تَايْنَسُوا مِن رَّوْج ٱللّهِ ﴾ [بوسف: ١٨] مَعْنَاهُ: الرَّجَاءُ) ولأبي ذرِّ: ((من الرَّجاء)). وقال ابن عبّاس: ((من رحمة الله)) وعن قتادة: (فضل الله) وقُرِئ: ((من رُوح الله)) بضمّ الرَّاء. قال ابن عطيَّة: كأنَّ معنى هذه القراءة: لا تيئسوا من حيّ معه روح الله الَّذي وهبه، فإنَّ من بقي روحُه يُرجَى، ومن هذا قول الشَّاعر:

..... وفي غَيرِ مَنْ قَدْ وارتِ الأرضُ فاطْمَعِ

وقرأ عبد الله: (من فضل الله)، وأبيُّ: (من رحمة الله) تفسيرًا لا تلاوةً. قال ابن عبَّاسٍ: إنَّ (١) المؤمن من الله على خيرٍ، يرجوه في البلاء، ويحمده في الرَّخاء.

٣٣٩٠ - أَخْبَرَنِي عَبْدَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: «الكَرِيمُ ابْنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: «الكَرِيمُ ابْنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ».

وبه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحَّدة، ابن عبدالله أبو سهل الصَّفَّار الخزاعيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبدالوارث البصريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ) عبدالله بن دينار (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيُّمْ: أَنَّ النَّبِيِّ) وفي (اليونينيَّة): ((عن النَّبيِّ)) (مِنْ الشَّيِرُ مُ قَالَ: الكَرِيمُ ابْنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ السَّدِيمِ السَّدَيقِ (بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) الحليل، نبيُّ ابن نبيُّ ابن نبيُّ ابن نبيًّ ابن نبيًّ ابن نبيًّ ابن نبيًّ ابن نبيًّ (عَلَيْهِمِ السَّلَامُ).

وهذا الحديث قد مرَّ في "باب ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ ١ [ح: ٣٣٧٤].

٢٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱيُوْبَ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِي مَسَّنِى ٱلصُّرُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّجِينَ ﴾. ﴿ ارْكُفْ ﴾: يَعْدُونَ
 اضْرِبْ. ﴿ يَرْكُفُونَ ﴾: يَعْدُونَ

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَيُّوبَ ﴾ (١) أي: واذكر أيُّوب ( ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آنِي ﴾ أي: بأنِّي

<sup>(</sup>١) «إن»: ليس في (ب)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): يقال: هو أيُّوب بن ساري بن رَغوال بن عيصَ بن إسحاق بن إبراهيم، وقيل: اسم أبيه موص، والباقي سواء، وقيل: موص بن رُزَاح بن عِيْصَ، وقيل: أيوب بن رازح بن موص بن عيص، ومنهم من زاد بين موص وعيص ليقرن، وزعَم بعض المتأخِّرين أنَّه من ذرِّيَّة روم بن عيص، ولا يثبت ذلك. «فتح».

(﴿مَسَنِي َالعُبُرُ﴾) المرض في بدني (﴿وَأَنَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِيثِ﴾ [الانبياء: ٢٨]) أَلْطَفَ(١) في(١) السُوال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرَّحمة/، وذكر ربَّه بغاية الرحمة، واكتفى بذلك عن غرض د١٩٧/٤ الطَّلب، وكان روميًّا من ولد عِيصَ بن إسحاق، استنبأه الله وكثر أهله وماله، فابتلاه(١٠) الله بهلاك أولاده(١) بهدم بيتِ(٥) عليهم، وذهاب أمواله، والمرض في بدنه، فخرج من قرنه إلى قدمه ثَاليل(١) مثل أَلْيَاتِ الغنم في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله مِمَزَين، ووقعت فيه حكَّةً لا يملكها، فكان يحكُّ بأظفاره حتَّى سقطت كلُها، ثمَّ حكَّ بالمسوح الخشنة حتَّى تقطّع لحمه وتساقط، حتى بالمسوح الخشنة حتَّى تقطّع لحمه وتساقط، حتى لم يبق إلَّا العظام والعصب، وتغيَّر وأنتن فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كُناسة (١٧)، ورفضه النَّاسُ كلُهم/ إلَّا امرأته رحمة بنت إفراثيم بن يوسف، فكانت تُصْلِح أموره وتختلف إليه بما ١٩٧٥ يصلحه، وهو في كلِّ ذلك صابر (١٨) يحمد الله ويحسن الثَّناء عليه، ولذا كان عبرة للصَّابرين، وذكرى للعابدين، ومكث في ذلك ثماني عشرة أو ثلاث عشرة سنة، أو سبعًا وسبعة أشهر وسبع ساعاتٍ، ويُروَى أنَّ امرأته قالت له يومًا: لو دعوت الله؟! فقال: كم كانت مدَّة الرَّخاء؟ فقالت نه سنية، فقال: أستحيي (١١) من الله أن أدعوه وما بلغت مدَّة بلائي مدَّة رخائي،

<sup>(</sup>۱) في (د): «لطف».

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي اللَّهِ فِي (م).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش البولاقية للشيخ قطة راش قوله: «فابتلاه الله» إلى آخره، هذه القصة لا أصل لها وهي منقولة عن اليهود، ولا يجوز اعتقادها لأنها تؤدّي إلى جواز النقص على الأنبياء بَيْرِائِسَّة إِنَّم، مع أن الواجب اعتقاده أنه تجوز عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدّي إلى نقص في مراتبهم العلية، وأمّا ما يؤدّي إليه فهو محال، وإنّما الذي أصاب سيدنا أيوب مجرّد تغير في ظاهر البدن فقط.

<sup>(</sup>٤) في (د): «أهله»، وفي هامش (م): في نسخة: «أهله».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بيته».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس» في «فصل النَّاء المثلَّثة»: الثُّوْلول، كارْزُنْبُور»: حلمة الثدي، وبَثْرٌ صغيرٌ صغيرٌ صلبٌ مستديرٌ على صور شتَّى، الجمع: ثَالِيل.

<sup>(</sup>٧) هذه كلها من الإسرائيليات وفيها عجائب باطلة ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): «بخطه صابرًا».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): «فقالت» سقطت التاء من قلم الشارح.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «استحي».

وسقط لأبي ذرَّ قوله: «أنَّي مسَّنَي الضُّرُ...» إلى آخره، وقال بعد قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ [ص:٤١]: «الآبة»(١).

(﴿ أَرَّكُسُ ﴾ [ص: ١٤]) أي: (اضْرِبُ) برجلك الأرض، فضربها فنبعت عين ماء (١)، فاغتسل منها، فرجع صحيحًا (١) (﴿ يَرْكُنُونَ ﴾ [الانبياء: ١٢]) أي: (يَعْدُونَ) بفتح الياء وسكون العين المهملة.

٣٣٩١ - حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى رَبَّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟! قَالَ: بَلَى، يَا رَبّ، وَلَكِنْ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى رَبَّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟! قَالَ: بَلَى، يَا رَبّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةً ساكنةٌ، ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن منبّهِ الصَّنعانيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فَلَيْدِ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيْمُ) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ) حال كونه (عُرْيَانًا خَرً) مقط (عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ) بكسر الرَّاء وسكون الجيم، أي: جماعةٌ من جرادٍ (مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَ) أي: أيُّوب (يَحْثِي) بحاءِ مهملةٍ ساكنةٍ فمثلَّدةٍ مكسورةٍ، يأخذ بيديه جميعًا ويرمي (فِي ثَوْبِهِ (٤)) من ذلك

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): هذه العبارة وقعت سَهوًا مِنَ الشَّارح، تبع فيها كذِبَ المخرِّفين، وكان الأولى له عدم ذكرها في الشَّرح؛ لأنَّ مَن عرَفَ تعريف النَّبيِّ برَّأ سيِّدنا أيُّوب بَيْلِيَّة النَّامُ من هذه المقالة؛ لأنَّ شرطه أن يكون سالمًا عن منفِّر طبعًا، مخلُّ. انتهى لكاتبه.

<sup>(</sup>۲) (ماء): مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وفي «الفتح»: ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان، فشرب [من] أحدهما واغتسل من الأخرى، وقال الفرّاء في قوله تعالى: ﴿إِذَا هُم مِّنَهَا يُرْهُنُونَ ﴾ أي: يهربون، وقال الحلبيُّ: وكان أيُّوب ببلاد حوران، وقبره مشهور عندهم في قرية بقرب نوى، عليه مسجد ومشهد وقرية موقوفة على مصالحه، وعين جارية فيها قَدَمٌ في حَجَر، يقولون: إنَّه أثر قدمه، ويغتسلون من العين ويشربون متبرِّكين، ويقولون: إنَّها المذكورة في القرآن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: (في ثوبه) في حديث ابن عبَّاس عند ابن أبي حاتم: فجعل أيُّوب ينشر طرف ثوبه، فيأخذ الجراد فيجعله فيه، فكلَّما امتلأت ناحية نشر ناحية.

الجراد(۱) (فَنَادَى) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «فناداه» (رَبُهُ) مِرَبُهُ: (يَا أَيُّوبُ) يحتمل أن يكون كلَّمه كموسى، أو بواسطة الملك (أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى) من الجراد؟! (قَالَ: بَلَى، يَا رَبُّ) أغنيتني (وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي(۱)) بكسر الغين المعجمة والقصر، من غير تنوين، على أنَّ «لا» أغنيتني (لعني المعجمة والقصر، من غير تنوين، على أنَّ «لا» لنفي الجنس، «ولي» باللَّام، ولأبي ذرِّ /: «لا غنى بي» (عَنْ بَرَكَتِكَ) عن خيرك. وعند ابن أبي دا / ١٩٠٠ حاتم من وجه آخر عن أبي هريرة، عن النَّبي مِنَاشِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وحديث الباب سبق في «باب من اغتسل عريانًا» [ح: ٢٧٩] من «كتاب الطُّهارة».

١٦ - باب: قولُ الله: ﴿ وَأَذْكُرُ فِ ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ ، كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَالْجَمِيعِ ، وَيُقَالُ : وَفَرَّبَنَهُ غِيًا ﴾ : كَلَّمَهُ ، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيًا ﴾ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلا ثُنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، وَيُقَالُ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيًا ﴾ يُقَالُ :
 ﴿ خَلَصُواْ غِيتًا ﴾ : اعْتَزَلُوا نَجِيًّا ، وَالْجَمِيعُ : أَنْجِيَةٌ ، يَتَنَاجَوْنَ ﴿ تَلَقَّفُ ﴾ : نَلَقَّمُ

هذا(٤) (بابٌ) بالتَّنوين (قُولُ اللهِ) تعالى، سقط لفظ «باب» لأبي ذرَّ، وثبت له ما بعده (﴿وَاَذَكُرْ فِ ٱلْكِنَبِ ﴾) القرآن (﴿مُوسَىٰ ﴾) هو ابن عمران بن لاهب (٥) بن عازر (١) بن لاوي بن يعقوب (﴿إِنَّهُ, كَانَ مُخْلَصاً ﴾) موحِّدًا، أخلص (٧) عبادته من الشِّرك والرِّياء. قال الشَّوريُّ: عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن أبي أُمامة: «قال الحواريُّون: يا روحَ الله أخبرنا عن المخلص لله قال: الَّذي يعمل لله، لا يحبُ أن يحمده النَّاس (﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً ﴾) أرسله الله تعالى إلى قومه فأنبأهم عنه (﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ إَلاَيْمَنِ ﴾) صفةً، قيل: للطُّور، وقيل: للجانب، وقيل: لموسى، أي: من

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): و «الجراد»: اسم جمع، واحده: جرادة، كتمر وتمرة، وحكى ابن سيده: أنَّه يقال للذَّكر: جراد، وللأنثى: جرادة. «فتح».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: (لا غنى لي» أي: من غير تنوين أيضًا، قال الحلبيُّ: وهو كذا في ضبط أصلنا.

<sup>(</sup>٣) في (د): «بيديه».

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قاهث». وبهامشها قال الشيخ نصر الهوريني قوله: «قاهث بن لاوي» هذا هو الحق دون ما طبع أوّلًا.

<sup>(</sup>٦) (بن عازر): ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) زيد في غير (د) و(م): (في).

ناحية موسى، و﴿ ٱلطُّورِ ﴾: جبلٌ بين مصر ومدين (﴿ وَقَرَّبْنَهُ ﴾) تقريب تشريف ( ﴿ غِيَّا ﴾) مناجيًا، حالٌ من أحد الضَّميرين، وهو معنى(١) قوله: (كَلَّمَهُ) وعند ابن جريرٍ عن ابن عبَّاسِ ﴿ وَفَرَّنْنَهُ غِيَّا﴾ قال: أُدنِيَ حتَّى سمع صريف القلم. انتهى. وصريف القلم: صوت جريانه بما يكتبه من أقضية الله ووحيه وما ينسخه من اللَّوح المحفوظ، وقال ابن كثير: صريف القلم بكتابة التَّوراة. وقال السُّدِّيُّ ﴿وَقَرَبْنَهُ نِحِيًّا﴾ قال: أُدخِل في السَّماء فكُلِّم (﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَيْنَا ﴾) من أجل سَبْقِ رحمتنا وتقدير تخصيصه بالمواهب الدِّينيَّة والدُّنيويَّة (﴿أَخَاهُ﴾) أي: مؤازرته، إجابةً لدعوته حيث قال: ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِيرَامِنْ أَهْلِي ﴾ [طه: ٢٩] فإنَّه كان أسنَّ من موسى، فـ ﴿ مِنْ ﴾ ابتدائيَّةً ، أو المعنى: ووهبنا له بعض رحمتنا. قال في «فتوح الغيب»: وهو الوجه لِمَا فيه من التَّنبيه على سعة رحمة الله تعالى، فإنَّ الأنبياء مع جلالتهم ورِفعَة منزلتهم مُنِحوا بعضًا منها، و﴿أَغَامُ ﴾ مفعولٌ، أو بدلُ بعضٍ من كلِّ، لأنَّ مؤازرته بأخيه بعض المذكورات (﴿ هَرُونَ ﴾) عطفُ بيانٍ له (﴿ بِنَيَّا ﴾ [مريم: ٥١ -٥٣]) حالٌ منه (يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ) (١) وسقط قوله: ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ بِبَيَّا (٣) ﴾ إلَّا قوله: «كَلَّمَهُ » لأبي ذرٌّ ، وقال بعد قوله: ﴿ مُخْلَصًا ﴾: «إلى قوله: ﴿ يَجَيُّ اللهُ عَوله: [مريم: ٥٠]» وزاد المُستملي بعد هذا: «كلمةً» يعني: نجيًّا «تُقال للواحد والاثنين» (وَالجَمِيع(٥٠) وزاد الكُشْميهَنيُّ بعد قوله: «يقال(١) للواحد والاثنين والجميع»: «نجيٌّ» (وَيُقَالُ/: ﴿ خَلَصُواْ د٤/١٩٨٠ نِجَيًّا ﴾ [بوسف: ٨٠]) أي: (اعْتَزَلُوا نَجِيًّا) سقط لفظ «نجيًّا» لأبي ذرٍّ/ (وَالجَمِيعُ(٧) أَنْجِيَةٌ) يريد: أنَّ النَّجيَّ إذا أُريد به المفرد فقط يكون جمعه أنجيةً (يَتَنَاجَوْنَ).

(﴿ تَلَقَّفُ﴾ [الأعراف: ١١٧]) في سورة الأعراف. قال أبو عبيدة: أي: (تَلَقَّمُ) بفتح التَّاء واللَّام والقاف المشدَّدة.

<sup>(</sup>١) في (م): لامقتضى».

<sup>(</sup>٢) «يقال للواحد والاثنين»: سقط من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿﴿رَسُولُانِينَا﴾ إلى آخره».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): «نبيًّا» والمثبت موافق لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) (والجميع): سقط من (د).

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «كلَّمَهُ... يقال...» إلى آخره، كذا في «الفرع»، ورواية أبي ذَرَّ عن المُستملي: «كَلِمةً
 تقال...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) في (د): الوالجمع ا.

# ٢٢- بابْ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيمَنَكُ ۗ ﴾ إِلَى ﴿ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْتُ ﴾) من أقاربه، قبطيُّ اسمه شَمعان (۱) بالشِّين المعجمة (﴿ يَكُنُّهُ إِيمَنَهُ وَ ﴾ إِلَى: ﴿ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ﴾) في شِرْكه وعصيانه (﴿ كَذَابُ ﴾ إغافر: ١٦١) على الله، وفيه إشارة إلى الرَّمز والتَّعريض بعلوِّ شأن موسى، يعني: أنَّ الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرات، ومَنْ هداه لذلك لا يكون مسرفًا كذّابًا، فدلَّ على أنَّ موسى ليس من الكاذبين، أو المراد: أنَّ فرعون مسرفٌ في عزمه على قتل موسى، كذَّابٌ في ادِّعائه الألوهيَّة (١)، والله لا يهدي من هذا شأنه، بل يبطله ويهدم أمره، ولغير أبي ذرِّ: بعد قوله: ﴿ كَذَّابٌ ﴾) فلعلَّ له روايتين. قوله: ﴿ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴾) فلعلَّ له روايتين.

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَبُّهُ: فَرَجَعَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ ابْنِ نَوْفَلِ، وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الإِنْجِيلَ بِالعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ وَرَقَةُ: مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، النَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرً الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين، ابن خالدِ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريُّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَبِينَ فَرَجَعَ النَّبِيُ مِنَالله عِيامٍ) من غار حراء بعد ما جاءه جبريل بالوحي (إلَى خَدِيجَةَ) أمِّ المؤمنين حال كونه (يَرْجُفُ) يضطرب (فُؤَادُهُ) قلبه (فَانْطَلَقَتْ بِهِ) لِمُلِلاً خديجةُ مصاحبةً له، بعدما أخبرها الخبر وقوله لها [خ٣]: «لقد خشيت على نفسي» وقولها له: «كلَّا، والله ما(٣) يخزيك الله أبدًا» (إلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ رَجُلًا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): و «شمعان» بالشّين المهملة والفتح: مؤمن آل فرعون. «قاموس». وفي هامش (ج) و (ل): قال الدَّارقطنيُّ في «المؤتلف»: لا يعرف شمعان بالشِّين المعجمة إلَّا هذا، وصحَّحه السُّهيليُّ، وعن الطَّبريُّ: اسمه جبر، وقيل خربيل بن يوحنا، وقيل: حبيب. «فتح». وعبارة هامش (ج): ... وقيل: خربيل بن يوحنا، وقيل: جابوت، وقيل: يوشع، وقيل: حبيب ابن عم فرعون.

<sup>(</sup>٢) في (د): «الإلهية».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿لا﴾.

تَنَصَّرَ (١)) في الجاهليَّة بعد أن ترك عبادة الأوثان، وكان (يَقْرَأُ الإِنْجِيلَ) كتاب عيسى (بِالعَربِيَّةِ) فقالت له خديجة: يا ابن عمِّ اسمع من ابن أخيك، تعنى: النَّبيُّ مِنَاسَّمِيامُ (فَقَالَ وَرَقَةُ) للنَّبيّ مِنْ السَّمِيامُ: يا ابن أخي (مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ) النَّبيُّ (١) مِنْ اللَّمِيامُ خبر ما رأى (فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ) بِمَزِّيلٌ (عَلَى مُوسَى، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ) بالجزم جواب الشُّرط (نَصْرًا مُؤَزَّرًا) بضمِّ الميم وفتح الهمزة وتشديد الزَّاي بعدها راءٌ قويًّا بليغًا، وخُصَّ بالذِّكر دون عيسى مع كونه نصرانيًّا لأنَّ كتاب موسى مشتملٌ على أكثر الأحوال(٣) كالقرآن، بخلاف كتاب عيسى؛ إذ كلُّه أمثالٌ ومواعظ، أو لغير ذلك ممَّا سبق أوَّل هذا المجموع. وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى (٤).

د۶/۴۶ پ

(النَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرِّ) أي: سرِّ الرَّجل (الَّذِي يُطْلِعُهُ) أي: على باطن أمره / ويخصُّه (بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ) أو صاحب سرِّ الخير. وقال ابن دريدٍ: صاحب سرِّ الوحي، وأهل الكتاب يسمُّون جبريل النَّاموس الأكبر.

## ٢٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ مِنَزِيلَ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِلَّهُ الْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوري ﴾

﴿ ءَانَسْتُ ﴾: أَبْصَرْتُ. ﴿ نَازًا لَّعَلِّي ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ... ﴾ الآيةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس: المُقَدَّسُ: المُبَارَكُ. ﴿ طُوَى ﴾: اسْمُ الوَادِي. ﴿ سِيرَتَهَا ﴾: حَالَتَهَا. وَ﴿ ٱلنُّهَىٰ ﴾: النُّقَى. ﴿ بِمِلْكِنَا ﴾: بِأَمْرِنَا. ﴿ هَوَىٰ ﴾: شَقِيَ. ﴿ فَرِغًا ﴾: إِلَّا مِنْ ذِكْر مُوسَى. ﴿ رِدْءًا ﴾: كَيْ يُصَدِّقَنِي، وَيُقَالُ: مُغِينًا أَوْ مُعِينًا. يَبْطُشُ ويَبْطِشَ. ﴿ يَأْتَيرُونَ ﴾ : يَتَشَاوَرُونَ. وَالجِذْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ لَيْسَ لَهَا لَهَبٌ. ﴿ سَنَشُدُّ ﴾ : سَنُعِينُكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ، أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَهْيَ عُقْدَةً. ﴿أَزْرِى ﴾: ظَهْرِي. ﴿فَيُسْحِتَّكُم ﴾: فَيُهْلِكَكُمْ. ﴿ٱلْمُثْلَى ﴾: تَأْنِيثُ الأَمْثَل، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ، يُقَالُ: خُذِ المُثْلَى، خُذِ الأَمْثَلَ. ﴿ثُمَّ آثْتُواْ صَفًّا ﴾: يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ اليَوْمَ ؟ يَعْنِي: المُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وهو بالنُّون في «الفرع» وفي «شرح الحلبيِّ» أيضًا، ولم نرّ «تبصَّر» -بالباء الموحَّدة - في «شرّاح البخاريُّ.

<sup>(</sup>١) «النبي»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): االأحكام».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وفي «اليونينيَّة» علامة السُّقوط على قوله: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، وعلى قوله: «باب» إلى آخره.

فِيهِ. ﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ : أَضْمَرَ خَوْفًا، فَذَهَبَتِ الوَاوُ مِنْ ﴿ خِيفَةُ ﴾ لِكَسْرَةِ الخَاءِ. ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ : عَلَى جُذُوعٍ. ﴿ خَطْبُك ﴾ : بَالُكَ. ﴿ مِسَاسَ ﴾ : مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا. ﴿ لَنَسْفَنَهُ ﴾ : لَنُذْرِيَنَّهُ الضَّحَاءُ : الحَرُ . ﴿ فَصَيْبُك ﴾ : الشَّحَاءُ : الحَرُ . ﴿ فَصَيْبُك ﴾ : عَنْ بُعْدٍ ، وَعَنْ بُعْدٍ ، وَاحِدٌ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ عَلْى قَدْرٍ ﴾ : مَوْعِدٌ . ﴿ لَانَذِي الْمُعْفَا . بَبَسًا ، يَابِسًا . ﴿ وَمَنْ يَوْدُلُ وَ مُنْ اللَّهِ مُولُونَهُ أَوْمُ وَمُ وَمُ وَلَا يُولُونَهُ أَوْمُونَ ، فَقَذَفْتُ مِعْ وَلَا ﴾ : لا تَضْعُفَا . ﴿ وَالْمُعُولُونَ هُ وَلِا عُرْدُ مُ وَلَا الْمُعْمُ وَوْلًا ) فِي العِجْلِ . ﴿ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا الْمَعْمُ لِلْ مُوسَى ، هُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبَ (أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ) فِي العِجْلِ .

(بابُ قَوْلِ اللهِ مِمَزَّمِئَ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ ﴾) أي: وقد أتاك (﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ ﴾) أي: حين (﴿ رَمَا نَازًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورًى ﴾ (١) [طه: ١٢]).

(﴿ اَلْسَتُ ﴾) أي: (أَبْصَرْتُ، ﴿ نَارًا لَعَلِيٓ ءَالِيكُو مِنْهَا بِقَبَسٍ... ﴾ الآيَةَ [طه: ١٠]) بشعلةٍ من النَّار (٢) أو بجمرةٍ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ٱلْمُقَدَّسُ) أي: (المُبَارَكُ. ﴿ طُوَى ﴾ (٣): اسْمُ الوَادِي) ونوَّنه ابن عامرٍ والكوفيُّون بتأويل المكان. وعن ابن عبَّاسٍ أيضًا عند الطَّبريِّ: سُمِّي طُوَى لأنَّ موسى طواه ليلًا (٤)، ورُوِي: أنَّه استأذن شعيبًا -عليهما (٥) السَّلام - في الخروج إلى أمِّه، وخرج بأهله، فلمَّا وافي وادي طُوِّى؛ وُلِد له ابنِ في ليلةٍ شاتيةٍ مظلمةٍ مثلجةٍ، وقد أَضَلَّ الطَّريق وتفرَّقت ماشيته، إذ رأى من جانب الطُّور نارًا... القصَّةُ إلى آخرها.

(﴿ سِيرَتَهَا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ [طه: ٢١] أي: (حَالَتَهَا) الأولى، وهي

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): في «الفرع» بالتَّنوين وعدمه. وفي هامش (ج): «طوى» قيل: هو معرَّب، معناه: ليلًا، وقيل: هو رجل، بالعبرانيَّة «إتقان».

<sup>(</sup>۱) في (م): «نار».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال في «الإتقان»: في «العجائب» «للكِرمانيّ»: قيل: هو معرَّب، معناه: ليلًا، وقيل: «هو رجل بالعبرانيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وعلى هذا فالمعنى: أنَّك بالوادي المقدَّس طويته، وهو مصدرٌ أُخرِج من غير لفظه؛ كأنَّه قال: طويت الوادي المقدَّس طوّى... ومن طريق الحسن قال: قيل له: طوّى؛ لأنَّه قُدِّس مرَّتين. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «عليه». ولم يثبت أن الرجل الصالح الذي تزوج موسى إحدى ابنتيه أنه شعيب إلا في روايات إسرائيلية عن أهل الكتاب.

«فعلةً» من السَّير، تجوَّز بها(١) للطَّريقة والحالة.

(وَ﴿ اَلنَّهَىٰ﴾) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي اَلنَّهَىٰ﴾ [طه: ١٥] أي: (التُّقَى) و﴿ اَلنَّهَیٰ﴾ جمع نُهيةٍ.

(﴿ بِمِلْكِنَا﴾(١)) في قوله تعالى: ﴿ مَا أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾ [طه: ٨٧] أي: (بِأَمْرِنَا) وفتح نافعٌ وعاصمٌ ميم ﴿مَلْكِنَا﴾ وضمَّها حمزةُ والكسائئ.

(﴿ هَوَىٰ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَهِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١] أي: (شَقِيَ) وقيل: تردّى، وقيل: هلك، وقيل: وقع في الهاوية، وكلُّها سبب الشَّقاء.

(﴿ فَنرِغًا ﴾) في قوله بِمَزَّرِسُ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرُ مُوسَىٰ فَنرِغًا ﴾ [انفصص: ١٠](٣) أي: من كلِّ شيءٍ من أمر الدُّنيا (إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى) فلم يخلُ قلبها منه.

٣٧ (﴿رِدْءَا﴾) في/ قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا﴾[القصص: ٣٤] أي: معينًا (كَيْ يُصَدِّقَنِي) فرعون، بأن يلخِّص (٤) بلسانه الفصيح وجوه الدَّلائل، ويجيب عن الشَّبهات، ويجادل به الكفَّار، وليس المراد أن يقول هارون له: صدقت. وقال السُّدِّيُّ: التَّقدير: كما يصدِّقني (وَيُقَالُ) في تفسير ﴿رِدْءَا﴾: (مُغِيثًا) بالغين المعجمة والمثلَّثة، من الإغاثة (أو مُعِينًا) بالعين المهملة والنُّون، من الإعانة.

(﴿ يَبْطُشُ ﴾ و ﴿ يَبْطِشَ ﴾) بضم الطَّاء وكسرها لغتان، في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنَّ ( ٥ ) أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ [القصص: ١٩] لكنَّ الكسر هو (٦) قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>١) في (د) وفي نسخة في (م): «فيها» وفي نسخة في هامش (د) كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال بعض المفسِّرين: بالضَّمِّ: سلطاننا، وبالكسر: قدرتنا، وبالفتح، أي: بأن ملكنا الصَّواب، والَّذي يُقرأ هنا كسر الميم، لأجل التَّفسير. انتهى المراد، كما في «الحلبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): واسم أمِّ موسى شَحِيْثًا؛ كلمة سريانيَّة تنفتح بها الأغاليق بلا مفاتيح. «قاموس»، وقال في «الفتح»: وأمُّ موسى اسمها بادونا، ويقال: أباذخت، ويقال: «يوحاند».

<sup>(</sup>٤) ف (د)و(م): ايخلص».

<sup>(</sup>٥) ﴿﴿أَنَّ ﴾؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «هو»: ليس في (د).

(﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ ﴾ [الفصص: ٢٠] أي: (يَتَشَاوَرُونَ) وإنَّما سُمِّي التَّشاور ائتمارًا، لأنَّ كلًّا من المتشاوِرَين يأمر الآخر ويأتمر.

(وَالجِذْوَةُ)(١) في قوله تعالى: ﴿أَوْ جَكَذْوَةِ مِنَ النَّادِ﴾ [القصص: ٢٩] هي (قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ لَيْسَ لَهَا) كذا في الفرع، والَّذي في أصله: «فيها» (لَهَبٌ)(١) قال ابن مُقْبِل:

باتتْ حواطبُ ليلى يَلْتَمِسْنَ لَهَا جَزْلَ الجَذاغير خوَّادٍ ولا دَعِرِ (٣)

الخوار: الَّذي يتقصَّف، والدَّعِر: الَّذي فيه لهبٌ، وقيل: الَّذي/ في رأسه نارٌ. قال في ١٩٩/٤٥ «اللُّباب»: وهو المشهور. قال السُّلَمِيُّ:

وحبَّ الغواني فهو دون الحباحِب دخان الجذافي رأس أشمطَ شاحِب

حمى حبُّ هذي النَّار حبَّ خليلتي (٤) وبدَّلت بعد المسكِ والبانِ شقوةً

وقد ورد ما يقتضي وجود اللَّهب فيه، قال:

جذوةً شديدًا(٥)عليها حميها والتهابها

وألقى على قيس من النَّار جذوةً

وقيل: الجذوة: العود الغليظ، سواءٌ كان في رأسه نارٌ أو لم يكن، وليس المراد هنا إلَّا ما في رأسه نارٌ.

(﴿ سَنَشُدُ ﴾ [القصص: ٣٥]) أي: (سَنُعِينُكَ) ونقوِّيك (كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا) بعينِ مهملةٍ وزايين معجمتين؛ الأولى مشدَّدةٌ، والأخرى ساكنةٌ (فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا) يعضده (وَقَالَ غَيْرُهُ) غير ابن عبَّاسٍ: (كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِ، أَوْ) نطق به و(فِيهِ تَمْتَمَةٌ) بفوقيَّتين وميمين، تردُّدُ في النُطق بالتَّاء المثنَّاة الفوقيَّة (أَوْ فَأْفَأَةٌ) بالفاءين والهمزتين، تردُّدٌ في النُّطق بالفاء (فَهْيَ عُقْدَةٌ) أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱعْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِ ﴿ وَيَقْقَهُواْ قَوْلِ ﴾ [ط: ٢٧-٢٥] قال في «الأنوار»: فإنَّما يحسن

<sup>(</sup>۱) في (د): «و ﴿ بَكَذُورَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «فيه لهب» كذا بخطِّه، ولعلَّه سقط من قلم الشَّارح لفظ: «ليس»، وعبارة «القاموس»: دَعِرَ العودُك «فرحَ» فهو دَعِرٌ ودُعَرٌ ك «صُرَد» إذا دخَّن ولم يتَّقد.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «ولا دعر» أي بالدَّال المهملة، دَعِرَ العود كـ«فَرِح»، فهو دَعِر ودُعَر ؛ كـ«صُرَد»، وهو العود إذا دخَّن ولم يتَّقد. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) وهامش (م) من نسخة: «حليلتي».

<sup>(</sup>٥) في (د): «شديد».

التّبليغ من البليغ، وكان في لسانه رُتّة بضم الرّاء وتشديد المثنّاة، حبسة في اللّسان(١) من جمرة أدخلها فاه، وذلك أنَّ فرعون حمله يومًا فأخذ لحيته ونتفها، فغضب وأمر بقتله، فقالت له آسية: إنَّه صبيٌ، لا يفرِّق بين الجمر والياقوت، فأحضرا بين يديه، فأخذ الجمرة ووضعها في فيه، واختُلِف في زوال العقدة كلّها، فمن قال به تمسّك بقوله تعالى: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَنمُوسَىٰ ﴾ فيه، واختُلِف في زوال العقدة كلّها، فمن قال به تمسّك بقوله تعالى: ﴿ لَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٢٥] ومن لم يقل احتج بقوله تعالى: ﴿ لَا يَكُونُ ﴾ [الزخرف: ٢٥] وأجاب عن الأوَّل: بأنه لم يسأل حلَّ عقدة لسانه مطلقًا، بل عقدة تمنّع الإفهام، ولذلك نكَّرها وجعل ﴿ يَفْقَهُوا ﴾ جواب الأمر، و ﴿ مِن لِسَانِ ﴾ يحتمل أن يكون صفة ﴿ عُقْدَةً ﴾ وأن يكون صلة ﴿ التهى.

(﴿أَزْرِى﴾) في (١) قوله: ﴿ ٱشْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِى ﴾ [طه: ٣١] أي: (ظَهْرِي) قاله أبو عبيدة.

(﴿ فَيُسْجِتَّكُم ﴾ [طه: ٦١]) بعذابٍ، أي: (فَيُهْلِكَكُمْ) ويستأصلكم به.

(﴿ ٱلْمُثْلَىٰ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ﴾ [طه: ٦٣]: (تَأْنِيثُ الأَمْقَلِ، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ) المستقيم الَّذي أنتم عليه. وقال ابن عبَّاسٍ: بسراة قومكم وأشرافكم (٣)، وقيل: أهل طريقتكم المثلى، وهم بنو إسرائيل (يُقَالُ: خُذِ المُثْلَى) منهما للأُنثيين (خُذِ الأَمْثَلَ) منهما، إذا كان ذكرًا، والمراد ب ﴿ ٱلْمُثْلَىٰ﴾: الفضلى.

(﴿ ثُمَّ اَثْنُوا صَفَا ﴾ [طه: ٦٤]) قال أبو عبيدة: أي: صفوفًا، قال: وله معنًى آخر (يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَ اليَوْمَ (٤٠)؟ يَعْنِي: المُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ) بفتح اللَّام المشدَّدة فيهما، أي: ائتوا المكان الموعود، وقال غيره: أي: مصطفِّين لأنَّه أَهْيَبُ في صدور الرَّائين، قيل: كانوا سبعين ألفًا مع كلُّ منهم حبلٌ وعصًا، وأقبلوا عليه إقبالةً واحدةً.

﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ [طه: ٦٧]) ﴿ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةٌ ﴾ أي: (أَضْمَرَ) فيها (خَوْفًا) من مفاجأته، على ما هو د٩٩/٤ب مقتضى الجِبلَّة البشريَّة، أو خاف على / الناس أن يُفتَتنوا بسحرهم فلا يتَّبعوه (فَذَهَبَتِ الوَاوُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بضم الراء... حبسة في اللسان» مثبتٌ من (م). وهي ثابتة كحاشية على هامش (ج).

<sup>(</sup>٢) في (م): المنا.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): اأشرافهما.

<sup>(</sup>٤) «اليوم»: سقط من (د).

مِنْ ﴿خِيفَةَ ﴾ [طه: ٦٧] لِكَسْرَةِ الخَاءِ) فصارت ياءً، قاله أبو عبيدة/، وعبارة الصَّرفيِّين أن يُقال: ٥٥٥٥ أصل ﴿خِيفَةَ ﴾ خِوْفَةً، فقُلِبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

(﴿ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]) أي: (عَلَى جُذُوعِ) النَّخل. قال الرَّضيُّ: ﴿ فِي هَمَا وَفِي قُولَ الشَّاعر:

بطلِّ (١) كأنَّ ثيابه (١) في سَرْحَةٍ (٣)

بمعنى: «على»، والأولى: أنَّها بمعناها لتمكُّن المصلوب في الجذع، كتمكُّن المظروف في الظّرف، وهو أوَّل من صَلَبَ.

(﴿خَطْبُكَ﴾ [طه: ٩٥]) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِئُ ﴾ أي: ما (بَالُكَ) وما شأنك؟

(﴿مِسَاسَ ﴾) في قوله: ﴿فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسَ ﴾ [طه: ٩٧] هُو (مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا) والمعنى: أنَّ السَّامريَّ عُوقِب على إضلاله بني إسرائيل باتِّخاذه العجل والدُّعاء إلى عبادته في الدُّنيا بالنَّفي، وبألَّا يمسَّ أحدًا ولا يمسَّه أحدٌ، فإن مسَّه أحدٌ أصابتهما الحمَّى معًا لوقتهما.

(﴿ لَنَنسِفَنَّهُ ﴾ [طه: ٩٧]) أي: (لَنُذْرِيَنَّهُ) رمادًا بعد التَّحريق بالنَّار.

(الضَّحَاءُ) بفتح الضاد المعجمة والمدِّ في قوله تعالى: ﴿وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضَحَى ﴾ [طه: ١١٩] هو (الحَرُّ) وهذا في «قصَّة آدم» ذكره المؤلِّف استطرادًا.

(﴿ قُصِّيهِ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ لِأُخِّتِهِ ء قُصِّيهِ ﴾ [القصص: ١١] أي: (اتَّبِعِي (١) أَثَرَهُ) حتَّى

..... يُحذّى نِعَالَ السّبتِ ليسَ بِتَوأُم

وهو من معلَّقة عنترة العبسيّ، «السَّرْحة» بفتح السِّين المهملة وسكون الرَّاء المهملة فحاء مهملة، واحدة «السَّرح» وهو الشَّجر العظيم العالي، يريد: أنَّه طويل القامة، فكأنَّ ثيابه على شجرة عالية، والعرب تمدح بالطُّول، وتذمُّ بالقصر. «شرح شواهد الرَّضيّ» للمولى عبد القادر البغداديِّ.

<sup>(</sup>١) في (د): اليظلُ الله وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل) من نسخة: "سِنَانَه".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: ﴿في سَرْحَةِ»: وتمامه:

<sup>(</sup>٤) في (د): (اقتفي).

تعلمي خبره (وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الكَلَامَ) أي: أو أنَّ معنى القصِّ من: قصَّ الكلام، كما في قوله تعالى: (﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ ﴾ [بوسف: ٣]) والقاصُّ: هو الَّذي يتتبَّع(١) الآثار ويأتي بالخبر على وجهه.

(﴿عَنجُنُبِ﴾ [القصص: ١١]) أي: (عَنْ بُعْدِ) وهو صفةً لمحذوفٍ، أي: مكانٍ بعيدِ (وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنِ جَنَابَةٍ وَعَنِ اجْتِنَابٍ وَاحِدٌ) في المعنى (٢)، وقال أبو عمرو بن العلاء: أي: عن شوقٍ، وهي لغة جذام، يقولون: جنبت إليه، أي: اشتقت.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ في قوله تعالى: (﴿عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ [طه: ٤٠]) معناه (٣): (مَوْعِدٌ) أكلِّمك فيه وأستنبئك غير مستقدمٍ وقته المعيَّن ولا مستأخرٍ.

(﴿ لَا نَبْنَا﴾ [طه: ١٤]) أي: (لَا تَضْعُفَا) وهذا وصله الفريابيُّ عن مجاهدٍ أيضًا، وعن ابن عبّاسٍ: لا تبطئا، وفي «اليونينيَّة» وفرعها: (﴿ لَانَبْنَا﴾) وأسقط (لا تضعفا) وكتب بعد ﴿ لَانْنِيَا ﴾: صحّ ، وزاد في بعض النُسخ بعد قوله: (لا تضعفا): (﴿ مَكَانَاسُورَى ﴾ مَنْصِف بينهم » بفتح الميم وسكون النُون وفتح الصّاد وكسرها مُخقَّفةً، وفي أخرى: (مُنَصَّف) بتشديد الصّاد مفتوحة.

(﴿ يَبَسًا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ [طه: ٧٧] أي: (يَابِسًا) مصدرٌ وُصِف به.

(﴿ مِن زِينَةِ ٱلْفَوْمِ ﴾ [طه: ٨٧]) أي: (الحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) حين همُّوا بالخروج من مصر باسم العرس، وقيل: استعاروا لعيدٍ كان لهم، ثمَّ لم يردُّوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به.

(فَقَذَفْتُهَا) أي: (فَقَذَفْتُ بِهَا) أي: (أَلْقَيْتُهَا) أي: في النَّار، وفي «اليونينيَّة»: «فقذفتها القيتها» فأسقط «فقذفت بها» وهي ثابتةً في فرعه.

(﴿ أَلْقَى ﴾) في قوله /: ﴿ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٧] أي: (صَنَعَ) وصله الفريابيُّ أيضًا.

(﴿ فَنَسِيَ ﴾ [طه: ٨٨]) أي: (مُوسَى هُمْ) أي: السَّامريُّ وأتباعه (يَقُولُونَهُ) أي: (أَخْطَأَ) موسى

11../25

<sup>(</sup>۱) في (م): ﴿يتبع﴾،

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعن جنابة وعن... في المعنى» جاء في (د) بعد قوله لاحقًا: «أي: اشتقت».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿أَيِّ.

(الرَّبِّ) الَّذي هو العجل أن يطلبه هنا، وذهب يطلبه(١) عند الطُّور.

((أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا) [طه: ٨٩]) أي: (فِي العِجْلِ) أي: أنَّه لا يرجع إليهم كلامًا ولا يردُّ عليهم جوابًا.

وهذا التّفسير من قوله: ﴿ لَعَلِى عَلَمْ مِنْمَا بِعَنَبِ ﴾ [طه: ١٠] إلى هنا ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشْميهنيّ، ومن قوله: «فذهبت الواو من ﴿ خِيفَةَ ﴾ ... » إلى آخره مكتوبٌ ثابتٌ (٢) في حاشية الفرع وأصله، والأوّل في أصله، ولم يذكره جميع رواة البخاريّ هنا، نعم ذكروا بعضه في «تفسير سورة طه»، وقول الكِرمانيّ في أثناء هذا التّفسير: -وذكر هذا في هذا الكتاب العظيم الشّأن اشتغالٌ بما لا يعنيه - فيه ما فيه، فقد نبّه في «الفتح» على أنَّ المصنّف لمَّح بهذه التفاسير بما جرى لموسى لله في خروجه إلى مدين، ثمّ في رجوعه لمصر، ثمّ في أخباره مع فرعون، ثمّ في غرق فرعون، ثمّ في ذهابه إلى (٣) الطّور، ثمّ في عبادة بني إسرائيل العجل، قال: وكأنّه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات على (٤) ما هو على شرطه. انتهى. فالله تعالى يرحم البخاريّ ما أدقّ نظره!

٣٣٩٣ - حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بَنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سُرِيمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، فَإِذَا هَارُونُ صَعْصَعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سُرِيمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قَالَ: هَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المهملة وفتح الموحَّدة، القيسيُّ من بني قيس بن ثوبان الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى بن دينارِ العَوْذِيُّ - بفتح العين المهملة وسكون الواو<sup>(٥)</sup> وكسر الذَّال المعجمة - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن

<sup>(</sup>١) «يطلبه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «ثابت»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «إلى»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٤) «على»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) «وسكون الواو»: ليس في (د).

دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي نسخة مُصحِّحِ عليها: «ليلة» «أنَّ نبيً الله» (مِنَاشِيَّمُ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ)/ بكسر التَّاء، وفي فرع «اليونينيَّة» وأصلها: «ليلة» بالنَّصب والجرِّ مُصحَّحِ علوها وسفلها (أُسْرِيَ بِهِ) فذكر الحديث الآتي بتمامه إن شاءالله تعالى في «باب المعراج» [ح:٣٨٨٧] من السِّيرة النَّبويَّة، إلى أن قال: (حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الحَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ، قَالُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدً) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. تَابَعَهُ) أي: تابع قتادة (ثَابِتٌ) البنانيُ (وَعَبَادُ بْنُ أَبِي عَلِيًّ) بفتح العين وتشديد الموحَّدة البصريُّ، وليس لعبَّادٍ هذا ذكرٌ في «البخاريُّ» إلَّا هذا، عَلِيًّ بفتح العين وتشديد الموحَّدة البصريُّ، وليس لعبَّادٍ هذا ذكرٌ في «البخاريُّ» إلَّا هذا، أي علي أن رواية عنا المن في ذكر هارون في السَّماء الخامسة، لا في سائر الحديث، بل" ولا في الإسناد، فإنَّ رواية ثابتٍ موصولةٌ في «مسلم» من طريق حمَّاد بن سلمة عنه، ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة، وكذلك عبَّادٌ لم يذكر لأنسِ فيه شيخًا، ووقع هنا في نسخة: «بابٌ» بالتَّوين.

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَنَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴾ [غافر: ١٨] وهو ثابتٌ في حاشية فرع «اليونينيَّة» وحاشية أصلها من غير حديثٍ ، قال في «الفتح»: ولعلَّه أخلى بياضًا في الأصل فوصل كنظائره. وقد سبق ذكر هذه الآية قريبًا.

#### ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِمًا ﴾ [النّساء: ١٦٤]) / مصدرٌ مؤكّدٌ رافعٌ للمجاز. قال الفرّاء: العرب تسمّي ما يُوصَل إلى الإنسان كلامًا بأيِّ طريقٍ وصل، ولكن لا تحقّقه بالمصدر، فإذا حُقِّق (٣) بالمصدر لم يكن إلّا حقيقة الكلام، وقال القرطبيُّ: مصدرٌ معناه التَّأْكيد، وهو يدلُّ على بطلان قول من قال: خلق الله لنبيّه كلامًا في شجرةٍ فسمعه موسى، بل هو الكلام الحقيقيُّ الَّذي يكون به المتكلِّم متكلِّمًا. وقال النَّحَّاس: أجمع النَّخويُّون على أنَّك إذا أكَّدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازًا، وزاد في نسخةٍ -وهو الَّذي في «اليونينيَّة» لا في

د۱۰۰/٤ ب

<sup>(</sup>١) قوله: «وليس لعباد... أي» سقط من (س)، و «هذا أي»: سقط من (د).

<sup>(</sup>١) ﴿بلُّ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): التحقَّق.

فرعها - قبل ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١) ﴾: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾) [النَّازعات: ١٥] أي: وقد أتاك؛ كما مرَّ قريبًا.

٣٣٩٤ - حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيامٍ: "لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ وَيَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَد إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنّ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيْهُمَا شِفْتَ، فَأَخَذْتُ اللّهَ مَنْ مُقَرِبْتُهُ فَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازي الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيُ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنِ القرشيِّ المخزوميِّ أحد الأعلام() الأثبات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّيُّةً) أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (قال النَّبيُّ (مِنَاشِعِيمُ: لَيْلَةَ أُسْرِي بِي) ولغير أبي ذرِّ (قال النَّبيُ (مِنَاشِعِيمُ: لَيْلَةَ أُسْرِي بِي) ولغير أبي ذرِّ ("به) بدل (بي» بدل (بي» (رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلُّ) ولأبي ذرِّ: (وإذا هو رجل» (ضَرْبٌ) بضاد معجمة مفتوحة فراء ساكنة فمُوحَدة، نحيفٌ خفيف اللَّحم (رَجِلٌ ) بفتح الرَّاء وكسر الجيم، دهين الشَّعر مسترسله، أو غير جعد (كَأَنَّهُ) في الطُّول (مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة) بفتح الشِّين المعجمة وضَمَّ النُّون وبعد الواو السَّاكنة همزةً مفتوحة ثمَّ هاء تأنيث، حيَّ من اليمن يُنسَبون إلى شنوءة، وهو عبد الله بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، لُقَّب بشنوءة لشنآنِ كان بينه وبين أهله عبد الله بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، لُقَّب بشنوءة لشنآنِ كان بينه وبين أهله المربوع، ومراده: أنَّه ليس بطويلٍ جدًّا ولا قصير جدًّا، بل وسطٌ (أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا) وفي نسخة المربوع، ومراده: أنَّه ليس بطويلٍ جدًّا ولا قصير جدًّا، بل وسطٌ (أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا) وفي نسخة بالفرع كأصله: (كَأَنَّه) (خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ) بكسر الدَّال المهملة وسكون التَّحتيَّة وبعد الميم بالفرع كأصله: (كَأَنَّه) وذاد في «باب واذكر في الكتاب مريم» [ح:٣٧٤] من رواية عبد الرَّرَاق عن مَمْرَ: "يعني: الحمَّام» وقال في «القاموس»: الدِّيماس: الكِنُّ والسَّرب' والحمَّام» وقال في «القاموس»: الدِّيماس: الكَنُّ والسَّرب' والحمَّام، وزاد

<sup>(</sup>۱) اموسى تكليمًا»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>۲) في (د) و (م): «العلماء».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (م): «ولأبي ذرَّ»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): و (السَّرَب الفتحتين: بيت في الأرض لا منفذ له. المصباح ال.

غيره: الحمَّام بلغة الحبشة. وقيل: ولم يكن لهم يومئذ ديماش، والحمَّام من جملة الكِنْ، والمراد: وصفه بصفاء اللَّون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، حتَّى كأنَّه كان في موضع كنَّ حتَّى (١) خرج منه وهو عرقان (وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ) الخليل، زاد أبو ذرَّ عن الكُشْميهَنيِّ: «يَنَا شَعِيمٍ (بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ) بضمِّ الهمزة مبنيًا للمفعول (بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنَ، وَفِي الآخِرِ (مِنَا شَعِيمٍ الْخمر، لأن الإسراء كان بمكَّة، وتحريم الخمر/ كان بالمدينة (فَقَالَ) جبريل: (اشْرَبْ أَيَّهُمَا) الخمر أو اللَّبن (شِئْت، فَأَخَذْتُ اللَّبنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ) وفي روايةٍ: «فقال جبريل»: (أَخَذْتَ الفِطْرَة) أي: الإسلام والاستقامة (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (إِنَّكَ لَو جبريل»: (أَخَذْتَ الفِطْرَة) لأنبَها أمُّ الخبائث وجالبةٌ لأنواع الشُّرور (١٠٠/ -بالشِّين المعجمة - في الحال والمآل.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتّرمذيُّ في «التَّفسير».

٣٩٩٥ - ٣٣٩٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيْمُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ، ﴿ وَذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيْمُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ، كَأَنَّهُ مِنْ يُوعَى مِنْ يُعِلِي مَنْ يُجَالِ شَنُوءَةَ». وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ». وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّادِ، وَذَكَرَ الدَّجَالَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بمُوحَّدةٍ ومعجمةٍ مُشدَّدةٍ، العبديُّ البصريُّ أبو بكرٍ بندارٌ، وسقط لأبي ذرِّ (ابن بشَّارٍ» قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةِ) رُفيعًا الرِّياحيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ-) رَبُّهُ (عَنِ النَّبِيُّ مِنْ يُونُسُ) أَنَّه (قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ) أي: ليس لأحدٍ أن يفضَل نفسه، أو ليس لأحدٍ أن يفضَّل النَّواضع (وَنَسَبَهُ نفسه، أو ليس لأحدٍ أن يفضَّلني على يونس (بْنِ مَتَّى) وهذا منه على سبيل التَّواضع (وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ) (متَّى» وهو بفتح الميم وفتح المثنَّاة الفوقيَّة وبالألف، وكان رجلًا صالحًا من أهل بيت النُبوَّة.

<sup>(</sup>١) ﴿حتَّى ﴾: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿ الشَّرُّ السُّرُّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرّ

(وَذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيْمُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ) وللكُشميهَنيِّ ممَّا(١) ذكره في «فتح الباري»(١): «ليلة أُسري بي» على الحكاية (فَقَالَ: مُوسَى آدَمُ) بالمدِّ، أي: أسمر (طُوَالٌ) بضمَّ الطَّاء وتخفيف الواو (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً) في الطوُّل (وَقَالَ) في (عِيسَى: جَعْدٌ) شعره بفتح الجيم وسكون العين، وهو خلاف السَّبط (مَرْبُوعٌ) لا طويلٌ ولا قصيرٌ (وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ) وفي «اليونينيَّة» وفرعها: «مالكَ» بغير ألفٍ مع النَّصب والتَّنوين مُصحَّحًا عليه (وَذَكَرَ الدَّجَالَ).

وهذا الحديث أخرجه في: «باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٣٩]» وأبو [ح: ٣٤١٣] وفي «التَّفسير» [ح: ٤٦٣٠] و «التَّوحيد» [ح: ٧٥٣٩]، ومسلمٌ في «أحاديث الأنبياء»، وأبو داود في «السُّنَّة»، وهو عند الأكثرين حديثٌ واحدٌ، وبعضهم جعله حديثين، ما يتعلَّق بيونس حديثًا، والآخر بباقيه (٣).

٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَاللهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِي لِمَ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَاللهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِي لِمُ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَعْنِي: عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُو يَوْمٌ نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا للهِ، فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ»، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بن أبي تميمة كيسان (السَّخْتَيَانِيُّ) بالسِّين المهملة المفتوحة وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقيَّة والتَّحتيَّة وبعد الألف نونٌ ، البصريُّ (عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) سعيدٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شُهِيامُ لَمَّا) ولأبي ذرِّ: ((قال: لمَّا)) (قَدِمَ المَدِينَةِ) من مكَّة / مهاجرًا، فأقام إلى يوم عاشوراء من السَّنة الثَّانية (وَجَدَهُمْ) يعني: اليهود (يَصُومُونَ داماب يَوْمًا، يَعْنِي: عَاشُورَاءَ) بالمدِّ، عاشر المحرَّم على المشهور (٥٠)، فقال مِنَا شَعِيمُ (ما هذا

<sup>(</sup>۱) في (د): «فيما».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في (د): «باقية».

<sup>(</sup>٤) في (د): اعن ١٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «المشهور» راجع لقوله: «بالمدِّ»، ولقوله أيضًا: «عاشر المحرَّم»، كما يعلم من «المصباح» في باب التَّاء والسِّين وما يثلثهما.

الصَّوم (۱) ؟ (فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُو يَوْمٌ) بالتَّنوين (نَجَّى اللهُ) مَرْبَلُ (فِيهِ (۱) مُوسَى) وقومه من عدوِّهم (وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ) في اليمِّ (۳)، وفي رواية: «وأغرق فيه فرعون وقومه (فَصَامَ مُوسَى) بإسقاط ضمير النَّصب (شُكْرًا للهِ) وعند المؤلِّف في «الهجرة» [ح:٣٩٤٣]: «ونحن نصومه؛ تعظيمًا له» (فَقَالَ) النَّبئُ مِنَاشِعِيمُ: (أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ) أي: من اليهود (فَصَامَهُ وَأَمَرَ) النَّاس (بِصِيامِهِ).

وقد سبق هذا الحديث في «الصِّيام» [ح: ٢٠٠٤].

70 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَّلَةُ وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ الْرَبِينِ لَيَلَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِإِنْجِهِ هَدُرُونَ اَخْلُقْنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَيْعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِإِنْجِهِ هَدُرُونَ اَخْلُقْنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَيْعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْنَا وَكَلَّمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَكَلَّمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ وَالْأَرْضَ كَانَا وَلَا رَتَقَا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ : كُنَّ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتَقَا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ : كُنَّ فَدُكِكُنَ ، جَعَلَ الجِبَالَ كَالوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ عَنْ بَيْنَ : ﴿ أَنَّ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتَقَا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ : كُنَّ فَدُكِكُنَ ، جَعَلَ الجِبَالَ كَالوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ عَنْ بَيْنَ : ﴿ أَنَّ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقَا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ : كُنَّ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ حَبَّاسٍ : ﴿ أَنْبَجَسَتُ ﴾ انْفَجَرَتْ . ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجُبَلُ ﴾ : مُلْتَصِقَتَيْنِ ، ﴿ أَشْرِبُوا ﴾ فَوْبُ مُشَرَّبٌ : مَصْبُوغٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ أَنْبَجَسَتُ ﴾ انْفَجَرَتْ . ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجُبَلُ ﴾ : رَفَعْنَا

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَعَدْنَا ﴾) بألف بعد الواو (﴿ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾) ذا القعدة (﴿ وَأَتَمَمْنَكَا بِعَشْرِ ﴾) من ذي الحجَّة (﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ آرَبَعِينَ لَيَلَةً ﴾) رُوِي: أنَّ موسى بَالِيَاا الله وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتابٍ من عند (٤) الله ، فيه بيان ما يأتون وما يذرون ، فلمَّا هَلَكَ سأل ربَّه فأمره بصوم ثلاثين ، فلمَّا أتمَّ أنكر خلوف فمه فتسوَّكه (٥) ، فقالت الملائكة : كنَّا نشمُ من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسَّواك ، فأمره الله تعالى أن يزيد عليه عشرًا (﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾) لمَّا أراد الانطلاق إلى الجبل (﴿ لِأَخِيهِ هَنُرُونَ المَّلْتِي فِي قَوْمِي ﴾) كن خليفتي فيهم (﴿ وَلَا تَلْبِعُ سَبِيلَ الْمُقْسِدِينَ ﴾) أي لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره (﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنَا ﴾) لوقتنا الَّذي وقَتناه ، وقال الطّيبيُّ : قيل : لا بدّ هنا من توافقه على أمره (﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنَا ﴾) لوقتنا الَّذي وقّتناه ، وقال الطّيبيُّ : قيل : لا بدّ هنا من

<sup>(</sup>١) في (م): «اليوم».

<sup>(</sup>۱) افيه: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «اليوم»، ولعلّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) اعندا: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>۵) في غير (د) و(م): افسؤك.

تقدير مضاف، أي: لآخر ميقاتنا، أو لانقضاء ميقاتنا (﴿وَكُلِّمَهُ،رَبُّهُ،﴾) من غير واسطة (﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾) أَرِني نفسك بأن تمكِّنني من رؤيتك، وهو دليلٌ على أنَّ رؤيته تعالى جائزةٌ في الجملة، لأنَّ طلب المستحيل من الأنبياء محالٌ، لا سيَّما ممَّن اصطفاه الله تعالى برسالته، وخصَّه بكرامته، وشرَّفه بتكليمه، فيجب حمل الآية على أنَّ ما اعتقد موسى جوازه جائزٌ، لكن ظنَّ أنَّ ما اعتقد/ جوازه ناجزٌ ، فرجع النَّفي في قوله: (﴿قَالَ لَن تَرَسِي﴾) إلى الإنجاز، فإن قلت: إنَّ ٢٧٨٠ ﴿ آرِنِ ﴾ يكفى في الطَّلب، لأنَّه تعالى إذا أراه نفسه؛ لا بدَّ أن ينظر إليه، فما فائدة إردافه(١) بقوله: ﴿أَنظُر إِلْيَكَ ﴾؟ أُجيب بأنَّ فائدته التَّوكيد والكشف التَّامُّ، فإنَّه لمَّا أردفه به أفاد طلب رفع المانع وكشف الحجاب، والتَّمكُّن(١) من الرُّؤية بحيث لا يتخلُّف عنه النَّظر ألبتَّة، ونحوه قولك: نظرت بعيني، وقبضت بيدي (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢-١٤٣]) قيل: معناه: أنا أوَّل من آمن بأنَّك لا تُرَى/ في الدنيا، وسقط لأبي ذرِّ من قوله: «﴿وَأَتَّمَمَّنَهَا﴾ إلى آخر: ١١٠٢/٤١ ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾ اللَّهَالُ: دَكُّهُ) يريد تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُّ ﴾ [الأعراف:١٤٣] أي: (زَلْزَلَهُ) وقال غيره: جعله مدكوكًا مفتَّتًا (﴿فَدُكَّنَا﴾)(٣) بفتح الكاف، وفي «اليونينيَّة»: بكسرها، ولعلَّه سبق قلم في قوله تعالى: ﴿ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ نَدُكَّنَا دَكَّةُ وَحِدَةً ﴾ [الحاقَّة: ١٤] أي: (فَدُكِكُنَ) بالجمع، لأنَّ الجبال جمعٌ والأرض في حكم الجمع، لكنَّه (جَعَلَ الجِبَالَ كَالوَاحِدَةِ) فلذلك قيل: ﴿ فَدُكَّنا ﴾ بالتَّثنية (كَمَا قَالَ اللهُ مِنَزِّمِنَ: ﴿ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا ﴾ [الأنبياء: ٣٠]) بالتَّثنية في ﴿ كَانَنًا ﴾ (وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّ، ﴿ رَتْقًا ﴾) بالجمع على القياس، بل جعل كلَّ واحدةٍ منهما كواحدةٍ (مُلْتَصِقَتَيْن، ﴿أُشْرِبُوا ﴾) في قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣] يُقال: (ثَوْبٌ مُشَرَّبٌ) أي: (مَصْبُوغٌ) يعني: اختلط حبُّ العجل بقلوبهم كما يختلط الصَّبغ بالثَّوب (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: (﴿أَنْبَجَسَتُ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]) أي: (انْفَجَرَتْ) وفي قوله تعالى: (﴿ وَإِذْ نَنَقَّنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ [الأعراف: ١٧١]) أي: (رَفَعْنَا) الجبل فوقهم، رُوي: أنَّ موسى لِيه لمَّا رجع إلى قومه وقد أتاهم بالتَّوراة فأبوا أن يقبلوها ويعملوا بها؛ فأمر الله تعالى جبريل لله أن يقلع جبلًا قدر عسكرهم، وكان فرسخًا في فرسخ، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة

<sup>(</sup>١) في (م): «زيادته» وفي هامشها: في نسخةٍ: «إردافه».

<sup>(</sup>۱) في (د): «والتمكين».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أي: زَلْزَلَهُ، وقال غيره: جعله مدكوكًا مفتَّتًا فَدُكَّتًا» جاء في (د) بعد قوله الآتي: (ولعلَّه سبق قلم).

الرَّجل، وكانوا ستَّ مئة ألفٍ، وقال: إن لم تقبلوها، وإلَّا ألقيتُ عليكم هذا الجبل.

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بِلَّهِ، عَنْ النِّيعِ عَنْ أَبِيهِ، أَمْ بُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟».

بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) بفتح العين (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازنيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ) الخدريُّ (بِنَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمِ عَلَيهم (يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُغِيقُ) من الغشي (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْدِي (١) أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ يُفِيقُ) من الغشي (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْدِي (١) أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ يُفِيقُ) من الغشي (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْدِي (١) أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ بُولِيَ فِصَالِهُ بُولِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ ؟) الَّتِي صُعِقِها لمَّا سأل الرُّوْية فلم يُكلَّف بصعقةٍ أخرى. وفيه فضيلةً لموسى، لكن لا يلزم من إفاقته (١) قبل نبيِّنا مِنَ الشَّيَّ عَلَى أَن يكون أفضل منه ، بل قيل: إنَّ قوله: (فلا أدري أفاق قبلي» يحتمل أنَّه بَالِشِّهُ اللَّهُ قبل أن يعلم أنَّه أوَّل من تنشقُ عنه الأرض.

وتأتي (٣) مباحث ذلك إن شاء الله تعالى في محلِّه بعون الله تعالى، وفي نسخةٍ هنا: «بابِّ» بالتَّنوين.

٣٣٩٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْرَة طِيْرَة طِيْرَة وَلَوْلَا حَوَّاء لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين المهملة وفتح الميمين،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): عبارة الإمام السَّبكيِّ: فإن قيل: الاستثناء من الأحياء، وموسى بلا قد مات؛ قلتُ: الأنبياء والشَّهداء أحياء، وقد قيل: إنَّه عند هذه النَّفخة مَن كان حيًّا يموت، ومَن كان ميتًا وله نوعٌ من الحياة يحصل له شبهُ الغشي حتَّى يحصل البعث، حتَّى إنَّ كلَّ الموتى لهم حظُّ مِن هذه الحياة؛ ليدركوا النَّعيم والعذاب، وعند النَّفخة الأولى يفِرُّ عنهم، وعند النَّفخة الثَّانية يقول الكافرون: ﴿نَوْيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَاهَنَا﴾ [يس: ٢٥].

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿إِقَامَتُهُ وَهُو تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): اوستأتى».

ابن راشدِ البصريُّ (عَنْ هَمَّامِ) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابن منبِّهِ الصَّنعانيِّ (١)/ (عَنْ أَبِي ١٠٢/٤٠ب هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى شَمِيَّامُ: لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الخاء المعجمة وفتح النُّون بعدها زايٌّ، أي(١): لم ينتن، قيل: لأنَّهم كانوا أُمِروا بترك ادِّخار السَّلوي فادَّخروه حتَّى أنتن، فاستمرَّ نتن اللَّحم(٣) من ذلك الوقت، وقيل: لم يكن اللَّحم يخنز حتَّى مُنِع بنو إسرائيل عن ادِّخاره، فلمَّا ادَّخروه اختنز، عقوبةً لهم (وَلَوْلَا حَوَّاءُ) بالمدِّ (لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) لأنَّها رغَّبت آدم في أكل الشَّجرة بعد وسوسة إبليس، فسرى في أولادها مثل ذلك.

وهذا الحديث سبق في أوَّل «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٣٠].

٢٦ - بَابُ طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ، ويُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: طُوفَانٌ

والقُمَّلُ: الحُمْنَانُ، يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلَم. ﴿ حَقِيقٌ ﴾ حَقُّ. ﴿ سُقِطَ ﴾ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ.

(بَابُ(٤) طُوفَانٍ) في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ أي: (مِنَ السَّيْلِ) أي من كثرة الأمطار، وفي نسخة: «بابُ طوفانٌ من السَّيل» (ويُقَالُ لِلْمَوْتِ الكَثِيرِ) المتتابع: (طُوفَانٌ) وقيل: الطَّاعون (والقُمَّلُ): هو (الحُمْنَانُ (٥)) بضمِّ الحاء المهملة (٦) وسكون الميم ونونين بينهما ألفُّ (يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلَمِ) بفتح الحاء المهملة(٧) واللَّام، وهو القراد العظيم.

(﴿ حَقِيقً ﴾ [الأعراف: ١٠٥]) قال أبو عبيدة: أي: (حَقُّ) وهذا على قراءة / تشديد: عليًّ. TV9/0

(﴿ سُقِطَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَلِنَّا سُقِطَ فِت أَيَّدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٩] وفسَّره بقوله: (كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ) قال في «القاموس»: وسُقِط في يده وأُسقِط؛ مضمومتين: زلَّ وأخطأ وندم

<sup>(</sup>١) في (د): «الصغاني»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «اللَّحوم».

<sup>(</sup>٤) (باب»: سقط من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «الحَمْنَان» بفتح المهملة وسكون الميم وبالنُّون: قراد يُشبه صغار الحلم. «كِرماني»، وفي «القاموس»: الحَمْنُ والحمنان، واحدتها بهاءٍ.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): كذا ضبطه في «الفرع» بضمّ المهملة.

<sup>(</sup>٧) «المهملة»: ليس في (ب).

وتحيَّر. انتهى(١). فإنَّ النادم المتحسِّر(١) يعضُّ يده غمًّا فتصير يده مسقوطًا فيها، لأنَّ فاه قد وقع فيها، وقيل: من عادة النَّادم أن يطأطئ رأسه ويضع ذَقَنه (٣) على يده معتمدًا عليها، ويصير على هيئةٍ لو نُزِعت يده لسقط على وجهه، فكأنَّ اليد مسقوطٌ فيها، ومعنى ﴿فِت ﴾: على، فمعنى ﴿ فِ آيدِيهِم ﴾: على أيديهم، وهذه اللَّفظة قد اضطربت أقوال أهل اللُّغة في أصلها، فقال أبو مروان بن سراج اللُّغويُّ: قول العرب: «سُقِط في يده» ممَّا أعياني معناه. وقال الواحديُّ: لم أرَ لأهل اللُّغة شيئًا في أصله وحدِّه أرتضيه إلَّا ما ذكره الزَّجَّاج أنَّه بمعنى: ندم، وأنَّه نظمٌ لم يُسمَع قبل القرآن، ولم تعرفه العرب، ولم يوجد في أشعارهم، ويدلُّ على صحَّة ذلك أنَّ شعراء الإسلام لمَّا سمعوا هذا النَّظم واستعملوه في كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال، لأنَّ عادتهم لم تجربه، قال أبو نواس:

#### ونشوة (٤) سُقِطْتُ منها في يدى

وأبو نواسِ هو العالم النِّحرير، فأخطأ في استعمال هذا اللَّفظ، لأنَّ «فُعِلت» لا يُبنَى إلَّا من فعل متعدِّ، و «سُقِط» لازمٌ لا يتعدَّى إلَّا بحرف الصِّلة، لا يُقال: سُقِطت، كما لا يُقال: رُغِبت وغُضِبت، إنَّما يُقال: رُغِب فيَّ، وغُضِب عليَّ. وذكر أبو حاتم: سُقِط فلانَّ في يده، بمعنى: ندم، وهو خطأً مثل قول أبي نواس، لأنَّه لو كان كذلك لكان النَّظم: ولمَّا سُقِطوا في أيديهم وسُقِط د١٠٣/٤ القوم في أيديهم، كذا نقله/ ابن عادل في «اللَّباب».

## ٢٧ - حَدِيثُ الخَضِرِ مَعَ مُوسَى اللهُ (٥)

((1) حَدِيثُ الْخَضِر) ولأبي ذرِّ: ((بابُ حديثِ الخضر)) (مَعَ مُوسَى النَّهُ).

<sup>(</sup>١) ﴿انتهى﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (م): «المتحير».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): الذَّقَن؛ بالتَّحريك: مجتمع اللَّخيّين من أسفلهما، ويُكْسَر، مذَكّر ، الجمع: أذقان، ومعنى «مُثْقَلُ استَعَانَ بِذَقَنِه»: يضرب لمن استعان بأذلَّ منه، وأصله: البعير يُحْمَل عليه ثقلٌ، فلا يقدر عليه ينهض، فيعتمد بذقنه على الأرض. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): ونشوة السُّكر مثلَّثة ، كما في «القاموس» ذكره في باب المقصور ؛ فراجعه.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): مطلب: حديث الخضر.

<sup>(</sup>٦) زيد في غير (د): (باب) ، وليس بصحيح.

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالحُرُ بْنُ قَيْسِ الفَزَادِيُ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَا لَهُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُن مَا مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح العين، ابن بُكيرِ النَّاقد قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفي (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريَّ (أَنَّ عُبْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بضمَّ عين الأوَّل، ابن عُتبة (أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) عَنَّهُ: (أَنَّهُ تَمَارَى) أَيُ(۱): تنازع وتجادل (هُوَ وَالحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء (في صَاحِبِ مُوسَى) الَّذي ذهب إليه وقال له: هل أتبعك؟ والحرُّ بْنُ قَيْسٍ الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء وكسر الصَّاد المعجمتين (فَمَرَّ بِهِمَا) بالحرِّ وابن عبَّاسٍ (أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ) الأنصاريُّ (فَدَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ) تجادلت (أَنَا وَصَاحِبِ مُوسَى اللهِ مِنَاسُطِيعِ بُنُ يُعْبَال الطَّريق (إِلَى لُقِيِّهِ) بضمَّ اللَّام وكسر (أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ) الأنصاريُّ (فَدَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ) تجادلت (أَنَا وَصَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ) الطَّريق (إِلَى لُقِيِّهِ) بضمَّ اللَّم وكسر القاف وتشديد التَّحتيَّة (هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِطِيمُ يَذُكُرُ شَأَنَهُ؟ قَالَ) أبيُّ: (نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِطِيمُ يَذُكُرُ شَأَنهُ؟ قَالَ) أبيُّ: (نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِطِيمُ يَذُكُرُ شَأَنهُ؟ قَالَ) أبيُّ: (نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ عِنَاسُ مُوسَى فِي مَلاً) -بالقصر جماعة (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أولاد يعقوب (جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: كَرْمُ رَبِي إِلَيْ إِلَى مُوسَى إِلَيْهِ ولأَبِي وَلِيمَ ورَبُ عَنْ المَمْوسَى والمُستملي: «إلى لقيِّه» (فَجُعِلَ) لَاهُ مُوسَى) ربَّه (السَّبِيلَ (الْ أَيْهُ ولأَبِي ولأَبِي ولأَبِي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «إلى لقيِّه» (فَجُعِلَ)

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿أَنَّهُۥ

<sup>(</sup>٢) في (د): «السبل».

بضمّ الجيم مبنيًّا للمفعول (لَهُ الحُوتُ آيَةً) علامةً على لقيِّه (وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ(١) الحُوتَ) بفتح الفاء والقاف، أي: إذا(١) غاب عن عينك (فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ) فأخذ حوتًا فجعله في مكتلٍ، ثمَّ انطلق(٣) معه بفتاه وقال له: إذا فقدتَ الحوت فأخبرني (فَكَانَ يَتْبَعُ الحُوتَ) بسكون الفوقيَّة، ولأبي الوقت والأَصيليِّ: «يتبع أثرَ الحوت» (فِي البَحْرِ) أي: ينتظر فقدانه، فلمًّا أتيا(٤) الصَّخرة وضعا رؤوسهما فناما، فاضطرب الحوت في المكتل، فسقط في البحر (فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ) يوشع بن نونٍ: (﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيُنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نِسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾) أي: فإنِّي نسيت أن أخبرك بخبر الحوت (﴿ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴾ ) نسبه للشَّيطان تأذُّبًا مع الرَّبِّ تعالى، لأنَّ نسبة النَّقص للنَّفس والشَّيطان(٥) أليقُ بمقام الأدب (فَقَالَ مُوسَى) لِمِيهَ: (﴿ ذَالِكَ ﴾) الَّذي ذكرته (﴿مَاكُنَّا بَنِّغِي﴾) بالتَّحتيَّة بعد الغين، ولغير أبي ذرِّ: ﴿﴿نَبْغِ ﴾): نطلب؛ إذ هو علامةً على لقيِّ الخضر (﴿فَأَرْتَدًا﴾) رجعا (﴿عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا﴾) يقصَّان (﴿قَصَصَا ﴾) حتَّى انتهيا إلى الصَّخرة د١٠٣/٤٠ (﴿ فَوَجَدَا﴾ [الكهف: ٦٣-٦٥] خَضِرًا)/ نائمًا مسجَّى ثوبًا في/ جزيرة من جزائر البحر (فَكَانَ مِنْ ٢٨٠/٥ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ ) مِنَزْمِلُ (في كِتَابِهِ) في سورة الكهف.

وهذا الحديث قد سبق في «باب ما ذُكِر في ذهاب موسى إلى الخضر» من «كتاب العلم» [ح: ۲۶].

٣٤٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَن النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ عِدْرًا اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَن النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ عِلْمَ! ﴿أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَسُيْلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): فَقَده يفقِده فقدًا، بابه «ضَرَب»، وَفُقدانًا وفقُودًا: عدمه. انتهى. قوله: «وفُقدانًا»: بضمَّ الفاء وكسر ها مضبوط بالقلم في «الصحاح».

<sup>(</sup>٢) «إذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): «انتقل».

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿أَتَىۥ،

<sup>(</sup>٥) ﴿والشيطانِ»: ليس في (د).

- وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثَمَّهُ - وَأَخَذَ حُوتًا، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ بُوشَعُ بْنُ نُونٍ حَنَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي البَحْر، ﴿ فَأَغَّذَ سَيِيلُهُ فِ ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ فَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِزْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ ﴿ قَالَ لِفَتَىنَ عَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ﴾. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ ﴿قَالَ ﴾ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا، ﴿ قَالَ ﴾ لَهُ مُوسَى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فِأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَاقَصَصُا ﴾ رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا، قَالَ: يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ، عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ، عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَز شَحْط بِمِحْبُرًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَمْرًا ﴾. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُم، فَعَرَفُوا الخَضِرَ، فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ؛ إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا، قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟! قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَدَ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِيعُسْرًا ﴾. فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْر مَرُّوا بِغُلَام يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا -وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا- فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْنًا نُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَنحِنِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَا آهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَرَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ مَائِلًا -أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْتًا إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيِنَكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾»، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السُّماء ﴿ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ ، فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا». قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مُوسَى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا»، قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

(أَمَامَهُمْ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ). ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ: صَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍ و، أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ اللهُ فَيَانَ: حَفِظْتَهُ مِنْهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. إِنْسَانِ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ؟ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍ و غَيْرِي؟ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) المكِّيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر) بضمِّ الجيم مصغَّرًا، الكوفيُّ (قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا) بفتح النُّون وسكون الواو وتنوين الفاء، ابن فَضَالة -بفتح الفاء و(١)الضَّاد(١) المعجمة- أبا(٣) يزيد القاصَّ (البِكَالِيَّ) بكسر الموحَّدة وتخفيف اللَّام والكاف على الصُّواب، ونُقِل عن المهلَّب والصَّدفيِّ وأبي الحسن بن سراج: نسبةً إلى بِكالٍ من حِمْير، وضبطه أكثر المحدِّثين -فيما قاله عياضٌ - «البَكَّاليُّ» بفتح الموحَّدة وتشديد الكاف، قال: وكذا قيَّدناه عن أبي بحرٍ وابن أبي جعفرٍ، عن العذريِّ (١)، وقاله (٥) أبو ذرٍّ، نسبةً (١) إلى بَكال بن دُعْميِّ (يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الخَضِرِ) الَّذي قصَّ الله عنهما في سورة الكهف (لَيْسَ هُو مُوسَى بَنِي إِسْرَاتِيلَ، إِنَّمَا هُو مُوسِّى آخَرُ) يُسمَّى موسى بن ميشا بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب، و «موسى» الثَّاني مُنَوَّنُ للفرق (فَقَالَ) ابن عبَّاسِ: (كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ) نَوفٌ (٧) فيما زعم، قاله مبالغةً في الإنكار والزَّجر، وكان في شدَّة غضبه لا أنَّه يعتقد ذلك (حَدَّثْنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِيمُ مَ ا أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟) أي: منهم (فَقَالَ) بحسب اعتقاده: (أَنَا) أعلم النَّاس، وهذا أبلغ من قوله في الرِّواية السَّابقة [ح: ٣٤٠٠]: «هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا» فإنَّه نفي هناك علمه، وفي هذه الرِّواية على البتِّ (فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ) فيقول نحو: الله أعلم (فَقَالَ) الله (لَهُ: بَلَي، لِي عَبْدٌ) هو

<sup>(</sup>١) «الفاءو»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) ﴿ والضاد﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿أَبُوُّۥ

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «العُذْريُّ» بضمّ المهملة وسكون الذَّال المعجمة وفي آخره الرَّاء: إلى قبيلة من قضاعة.

<sup>(</sup>٥) في (د): اوقال».

<sup>(</sup>٦) في (م): اونسبها.

<sup>(</sup>٧) في (ج) و (ل): (نوفًا)، وفي هامشها: نَصْبٌ على تقدير: أعني.

خَضِرٌ (بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ) ملتقى بحرى ('') فارس والرُّوم ممَّا يلي المشرق (هُو أَعْلَمُ مِنْكَ) أي: بشيء مخصوص (قَالَ) موسى: (أَيْ) أي: يا (رَبِّ، وَمَنْ لِي بِهِ ؟) أي (''): ومن يتكفَّل لي برويته ؟ (وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (أَيْ رَبِّ، وَكَيْفَ لِي بِهِ ؟) أي: وكيف يتهيَّا لي أن أظفر به ؟ (قَالَ) ('') تعالى: (تَأْخُذُ حُوتًا) مملوحًا (فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقيَّة، زنبيلِ (حَيْثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ) بفتح القاف (فَهْوَ) أي: الخضر (ثَمَّ) بفتح المثلَّثة وتشديد الميم (وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّهُ) بزيادة هاء السَّكت السَّاكنة ('')، أي: هناك ('وَأَخَذَ) وَاللَّذَة بالواو موسى (حُوتًا) مملوحًا (فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ) كما أُمِر ('') (ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ بالواو موسى (حُوتًا) مملوحًا (فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ) كما أُمِر ('') (ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ) بالصَّرف؛ كا نوحٍ الرَّقَ اتَيَا) ولأبي ذرِّهُ: (حتَّى إذا أتيا» (الصَّخْرَةَ) الَّتي عند ساحل دالماء عين الحياة (وَضَعَا رُوُّوْسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ) أي: تحرَّك لأنَّه أَصابه من ماء عين الحياة (فَخَرَجَ) من المكتل (فَسَقَطَ فِي وَاضْطَرَبَ الحُوتُ) أي: تحرَّك لأنَّه أَصابه من ماء عين الحياة (فَخَرَجَ) من المكتل (فَسَقَطَ فِي

<sup>(</sup>۱) في (د): لابحراً.

<sup>(</sup>١) ﴿أَيُّ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د) و(س): اسم الجلالة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): هذا ظاهرُ ما في «الهَمع» في «باب الإشارة»، حيث قال: ويقال في «نَمَّ» في الوقف: ثَمَّهُ، ونقل في «الفتح القريب» عن ابن يعيش فقال: اللَّحقة الهنَّمَ» بالفتح هاءُ السَّكت، وعبارة البرماويُّ: وهثَمَّ» بفتح المثلَّثة إشارةً للمكان البعيد، وقد يُلحق بها الهاء عند الوقف؛ كما يقال: رُبَّ ورُبَّه، انتهت، وقد تصرَّف في عبارة الكرمانيُّ، ونصُها: وهثَمَّ» قد يلحق بها الهاء عند الوقف، قال التَّيميُّ: يقال: ثمَّ وثمَّتُ؛ كما يُقال: رُبَّ ورُبَّت؛ أي: بالفوقانيَّة، إلى أنَّ اللَّاحقة الاربَّ» إنّما هي ورُبَّت؛ أي: بالفوقانيَّة، إلى أنَّ اللَّاحقة الاربَّ» إنّما هي «ثُمَّ» بالفتح عند التَّيميُّ مثلها، والمنقول في كتب العربيَّة أنَّ الَّتِي مثل (رُبَّ» إنَّما هي «ثُمَّ» بالفتح قد يلحقها في الوقف هاء السَّكت، ثمَّ رأيتُ بعض بالضَّمَّ حرف العطف و «لعل» و «لات»، وأنَّ «ثَمَّ» بالفتح قد يلحقها في الوقف هاء السَّكت، ثمَّ رأيتُ بعض المتأخِّرين قال: وإذا وُقِفَ عليها -أي: «ثَمَّ» بالفتح - يُوقف عليها بالهاء؛ ولهذا تُرسَم بها، وقيل: إنَّ فيها لغة «ثمَّت» كرورُبَّت». انتهى. وهذه العبارة محتملة الأن يكون اللَّعق لها تأهُ التَّانيث فيُنظق بها تاءً مفتوحة، أو ساكنة كما هو جارٍ على الألسنة، ومحتملة الأن تكون اللَّعة في الرَّسم فقط، فإنَّ في كتابة «ربَّة» وهُثُمَّة» بضمُ المثلَّثة وجهين؛ تُرسَم تاءً مجرورة أو هاءً مربوطة، ويُوقف عليهما بالتَّاء والهاء، قال ابن مالك: والأحسن الوقف بالتَّاء كالوصل.

<sup>(</sup>٥) في(د): «هنالك».

<sup>(</sup>٦) في (د): امرًا.

البَحْرِ، ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلُهُ ﴾) طريقه (﴿ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَّيًا ﴾ [الكهف: ٦١]) مسلكًا (فَأَمْسَكَ اللهُ) مِمَزْبِنُ (عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ) عليه (مِثْلَ الطَّاقِ) وفي نسخةٍ: «في مثل الطَّاق» (فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ) أي: مثل عقد البناء، قال الكِرمانيُّ: معجزةً لموسى والخضر (فَانْطَلَقَا) موسى وفتاه (يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا) بنصب «اليومَ»(١) (حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ ﴿قَالَ ﴾) موسى (﴿ لِفَتَ لَهُ ﴾) يوشع: (﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾) طعامنا الَّذي نأكله أوَّل النَّهار (﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢]) تعبًا (وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ) تعالى (﴿ قَالَ ﴾ لَهُ فَتَاهُ) يوشع: (﴿ أَرْءَيْتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى (١) الصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾) أن أخبر ك بحياته وانتضاب(٣) الماء مثل الطَّاق وغيره (﴿ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَنُّ أَنْ أَذَّكُرُهُ ﴾) لما بهر العقل من عظيم القدرة (﴿ وَأَغَّذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ ﴾) سبيلًا (﴿ عَبَا ﴾ [الكهف: ٦٣]) مفعولٌ ثاني لـ «اتَّخذ»، وهو كونه كالسَّرب (فكانَ لِلْحُوتِ) أي: لدخول الحوت في الماء (سَرَبًا) مسلكًا (وَلَهُمَا) لموسى وفتاه (عَجَبًا) فإنَّه جمد الماء، أو صار صخرًا (﴿ قَالَ ﴾ لَهُ مُوسَى: ﴿ ذَالِكَ ﴾) الَّذي ذكرته (﴿ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْبَدَّا عَلَى عَاثَارِهِمَا ﴾) يقصَّان (﴿ قَصَصُا ﴾ [الكهف: ٦٤]) أي (١٤): (رَجَعَا) في الطَّريق الَّذي جاءا فيه (يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا) قصصًا، أي: يتَّبعان آثار(٥) مسيرهما اتَّباعًا (حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ) فذهبا يلتمسان الخضر ٥/١٨١ (فَإِذَا رَجُلٌ) نائمٌ (مُسَجَّى بِثَوْبِ) أي: مغطَّى كلُّه به (فَسَلَّمَ مُوسَى)/ أي: عليه (فَرَدَّ عَلَيْهِ) الخضر السَّلام (فَقَالَ) أي: الخضر: (وَأَنَّى) وكيف (بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟) وفي روايةٍ: «وهل بأرضى من سلام؟» [ح: ٤٧٢٦] قال الخضر: من أنت؟ (قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ) الخضر: (مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ) موسى بني إسرائيل، قال: ما شأنك؟ قال: (أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا) مفعولٌ ثانٍ لـ «تعلِّمني»، ولم يُرد أن يعلِّمه شيئًا من أمر الدِّين؛ إذ الأنبياء لا يجهلون ما يتعلَّق بدينهم الَّذي تُعبِّدت به أمَّتهم (١) (قَالَ: يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ

<sup>(</sup>١) في (د): «الميم»، وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>١) «إلى»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): نَضَبَ الماء نضوبًا، من باب «قَعَد»: غاب في الأرض، و «ينضِب» بالكسر لغة. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَى ۗ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «أثر».

<sup>(</sup>٣) في (م): الممهم»،

عِلْمِ (١) اللهِ، عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ) جميعه (وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكُهُ(١) اللهُ لَا أَعْلَمُهُ) جميعه. وهذا التَّقدير واجبٌ دافعٌ لمن استدلَّ بقوله: "إنِّي على علم ... "إلى آخره بأنَّ نبينا مِنَاسَّمِيمُ اختصَّ بجمع الشَّريعة والحقيقة، ولم يكن لغيره من الأنبياء إلَّا أحدهما، لأنَّه يلزم منه خلوُّ بعض أولي العزم غير نبينا من الحقيقة، وإخلاء الخضر عن علم الشَّريعة، ولا يخفى ما فيه، ويأتي -إن شاء الله تعالى - مزيدٌ لذلك في "سورة الكهف" من "التَّفسير" [ح: ٥٧٧٤]، ولا ربب أنَّ العالم بالعلم الخاصِّ لا يكون أعلم ممَّن له العلم العامُ (٣)؛ وهو حكم الشَّرائع والتَّكاليف، فإنَّ ضرورة النَّاس تدعوهم إلى ذلك.

(قَالَ) موسى للخضر/: (﴿ مَلَ أَتَيِمُكَ ﴾؟ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَتْطِيمَ مَعِى صَبْرًا ﴾) لأنّ موسى لا يصبر د١٠٤/١٠ على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشّرع (﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَ مَالَة يُحِطّ بِهِ عَبْرًا ﴾ [الكهف: ٢٦-١٦]) أي: وكيف تصبر وأنت نبيٌ على ما أتولَّى من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يُحِطْ بها خبرك، و﴿ خُبُرا ﴾ تمييزٌ أو مصدرٌ، لأنَّ ﴿ لَرَ يُحُط بِهِ ﴾ بمعنى: لم تُخبَره (إلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَمْرًا ﴾) أي: ولا أعصى لك أمرًا، وفي "اليونينيَّة»: (﴿ إِمْرًا ﴾) بكسر الهمزة، وكانت مفتوحة فكشطَهَا مصى والخضر (يَهْ شِينَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ) ومعهما يوشع مصحّحًا (٤) عليها (فَانْطَلَقَا) موسى والخضر (يَهْ شِينَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ) ومعهما يوشع (الخَضِرَ، فَحَمَلُوهُ) وموسى وفتاه (بِغَيْرِ نَوْلٍ) بفتح النُون آخره لامٌ (٥)، أجرة (فَلَمًا رَكِبًا) موسى والخضر (فِي السَّفِينَةِ جَاءً عُصْفُورٌ) بضمَّ العين وحُكِي فتحها (فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الخَضُورُ) بضمِّ العين وحُكِي فتحها (فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّخِرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الخَضُورُ) بضمَّ العين وحُكِي فتحها (فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّخِرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الخَضُورُ ) بضمَّ العين وحُكِي فتحها (فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّغُومُ وَلَا التُعْمُ فُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ) ولفظ النَّقص هنا ليس على ظاهره، معلومه (إلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا العصفور إلى ماء البَّمَ على الثَّقَرِيبِ إلى الأَفهام (إِذْ أَخَذَا) الخضر (الفَأَسُ) بالهمز (فَنَزَعَ لَوْحًا) من ألواح البحر، فهو على الثَّقريب إلى الأَفهام (إِذْ أَخَذَا) الخضر (الفَأْسُ) بالهمز (فَنَزَعَ لَوْحًا) من ألواح

<sup>(</sup>۱) «علم»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(م): «علَّمك»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «القاصر» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «تصحيحًا».

<sup>(</sup>٥) «آخره لام»: مثبت من (م).

السَّفينة (فَلَمْ) وفي الفرع كأصله(١): «قال: فلم» (يَفْجَأْ١) مُوسَى) لِيلِه بعد أن صارت السَّفينة في لجَّة البحر (إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ) الخضر (لَوْحًا) من السَّفينة (بِالقَدُّوم) بفتح القاف وتشديد الدَّال في الفرع وأصله، وضبطه الصَّغانيُّ بالفتح والتَّخفيف (فَقَالَ لَهُ مُوسَى) منكرًا عليه بلسان الشَّرع: (مَا صَنَعْتَ؟!) هؤلاء (قَوْمٌ حَمَلُونَا) في سفينتهم (بِغَيْر نَوْلٍ) أي(٣): أجرة (عَمَدْتَ) بفتح الميم (إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا) فإنَّ خَرْقها سببٌ لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها، وقال: ﴿لِلنِّرْقَ أَهْلَهَا﴾ ولم يقل: لتغرقنا. قال السَّفاقسيُّ: فنسى نفسه واشتغل بغيره في حالةٍ يقول فيها المرء: نفسي نفسي، واللَّام في «لتغرق» للعلَّة أو للصَّيرورة (﴿لَفَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾) عظيمًا (﴿ قَالَ ﴾) الخضر مذكِّرًا لموسى بما سبق من الشَّرط (﴿ أَلَعْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾) استفهامٌ على سبيل الإنكار (﴿قَالَ ﴾) موسى للخضر: (﴿لَانُوَاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ ﴾) يعنى: وصيَّته بألَّا يعترض عليه، وهو اعتذارٌ بالنِّسيان، أو أراد بالنِّسيان التَّرك، أي: لا تؤاخذني بما تركت (﴿ وَلَا نُرْهِقَنى ﴾) أي: لا تغشني ( ﴿ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧١-٧٣]) مفعولٌ ثانٍ لـ لاترهق ا (فَكَانَتِ الأُولَى) وفي «الكهف» [ح: ٤٧٢٥]: قال -أي أُبيِّ- وقال رسول الله مِنَى الشَّرِيمِ م: «وكانت الأولى» (مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، فَلَمَّا خَرَجًا) أي: موسى والخضر (مِنَ البَحْر مَرُّوا) موسى د١٠٥/٤٥ والخضر ويوشع/ (بِغُلَام(٤)) وضيء الوجه، اسمه جَيْسُون بالجيم المفتوحة والتَّحتيَّة السَّاكنة والسِّين المهملة المضمومة وبعد الواو نونٌ (يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ ٥/٢٨٦ بِيَدِهِ، هَكَذَا - وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ) بن عيينة (بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّه يَقْطِفُ) بها (شَيْتًا - )/.

(فَقَالَ لَهُ مُوسَى) منكرًا عليه أشد من الأولى: (﴿ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ ﴾) بتشديد الياء من غير ألفٍ، وهي قراءة ابن عامر (٥) والكوفيِّين، أي: طاهرة من الذَّنوب، قاله لأنَّه لم يرها أذنبت، أو صغيرة لم تبلغ الحلم (﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾) متعلِّقُ بـ «قتلت» (﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾) منكرًا (﴿ قَالَ ﴾) الخضر لموسى (﴿ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ ﴾) موسى: (﴿ إِن سَأَلنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾)

<sup>(</sup>۱) في (م): (وأصله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): بالجيم، «كِرماني».

<sup>(</sup>٣) ﴿أَي ﴾: مثبتُ من (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): مطلب: اسم الغلام.

<sup>(</sup>٥) في هامش (م): في نسخة: ﴿عبَّاس﴾.

بعد هذه المرة (﴿فَلَا تُصَخِبنِي﴾) وفارقني (﴿قَدْ بَلَفْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا﴾) متعلِّق بـ «بلغت»، و «لدني» بضمَّ الدَّال وتشديد النُّون، أدخلوا نون الوقاية على «لدن» لتقيها من الكسر، محافظة على سكونها (﴿ فَأَنطَلَقًا حَتَّىٰ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾) أنطاكية أو غيرها (﴿أَسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا﴾) واستضافوهم (﴿ فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا ﴾) مفعولٌ به، و «استطعما » جواب (إذا »(١)، وتكرير (أهلها » قيل: للتَّأكيد، وقيل: للتَّأسيس (﴿فَوَجَدَافِهَا﴾) في القرية (﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾) مفعول الإرادة، أي: (مَائِلًا) وهذا من مجاز كلام العرب، لأن الجدار لا إرادة له، فالمعنى: أنه دنا من السقوط (أَوْمَأُ) الخضر (بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ سُفْيَانُ) بن عيينة (كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْنًا إِلَى فَوْقُ) بالضَّمِّ. قال عليُّ بن عبدالله المديني: (فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً، قَالَ) موسى: (قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ) فاستطعمناهم واستضفناهم (فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ) بفتح الميم في «اليونينيَّة» ليس إلَّا (إِلَى حَائِطِهِمْ) المائل فأقمته (﴿ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ ﴾) بهمزة وصل وتشديد التَّاء وفتح الخاء، وهي قراءة غير المكِّيِّ والبصريِّ (﴿عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾) جُعلَّا (﴿قَالَ ﴾) الخضر: (﴿هَاذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيْسَنِكَ ﴾) أي: الفراق الموعود بقوله: «فلا تصاحبني» أو الاعتراض الثَّالث، أو الوقت، أي(١): هذا الاعتراض سبب فراقنا، أو هذا الوقت وقته (﴿سَأُنِّبِنُّكَ ﴾) سأخبرك (﴿ بِنَأْوِيلِ مَالَرْتَسْتَطِع عَلَيْ مِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٨]) لكونه مُنكّرًا من حيث الظّاهر (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيَّامُ: وَدِدْنَا) بكسر الدَّال الأولى وسكون الثَّانية (أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ ، فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهِمَا) ولأبوي ذرِّ والوقت: «فَقُصَّ» بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة في روايته: (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعْيُوم، يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَو كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ) ولأبوي ذرِّ والوقت والأَصيليِّ: «لقصَّ» (عَلَيْنَا مِنْ أَمْرهِمَا) وفي «التَّفسير» [ح: ٤٧٢٥] من طريق الحميديِّ<sup>(٣)</sup> عن سفيان: «وددنا أنَّ/ موسى كان ٤٠٥٠١٠ب صبر حتَّى يقصَّ الله علينا من خبرهما» (قَالَ) في «التَّفسير»: قال(١) سعيد بن جبير -وسقط قوله: «قال» من (٥) «اليونينيَّة» وثبت في فرعها -: (وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَمَامَهُمْ)) بدل قراءة العامَّة: ﴿ وَرَآءَهُم ﴾ ( (مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ))

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿إذَ ﴾ وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «أو».

<sup>(</sup>٣) في (س): «الحميد» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿قالهِ وهُو تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «في».

قال ابن المدينيّ: (ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ) أي: من عمرو بن دينار (مَرَّتَيْنِ، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: حَفِظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ؟) قال مِنْهُ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: حَفِظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ؟) قال الكِرمانيُّ: الشَّكُ من عليّ بن عبدالله. يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسانٍ قبل الكِرمانيُّ: الشَّكُ من عمرٍو؟ (فَقَالَ) سفيان: (مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ؟ وَرَوَاهُ) أي: أَرَوَاه (أَحَدُّ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِي؟) فحذف (١) همزة الاستفهام (سَمِعْتُهُ مِنْهُ) من عمرٍو (مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ).

وهذا الحديث سبق في «باب ما يستَحبُ للعالم إذا سُئِل» [ح: ١٢٢] من(٢) «كتاب العلم».

٣٤٠٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الأَصْبَهَانِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرُّ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةِ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِي تَعْتَرُ مِنْ خَفْرَاءَ» قَالَ الحَمُّويي: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ مَطَرٍ الفَرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بِطُولِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين (الأَصْبَهَانِيُّ) بفتح الهمزة والموحَّدة وفي نسخةِ «ابن الأصبهانيُّ» قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ مَعْمَر) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّا ابْنِ مُنَبِّهِ) بكسر الموحَّدة المشدَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ النَّه (قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرُ ) بفتح الرَّاء في «اليونينيَّة» وبالضَّمِّ في فرعها: «خضرًا» (أَنَّهُ) ولأبي الوقت وابن سُمِّيَ الخَضِرُ والأَصيليَّ: «لأنَّه» أي: الخضر (جَلَسَ عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءً) ليس فيها نباتٌ، والفَرْوة بينتح الفاء وسكون الراء -: جلدة وجه الأرض (فَإِذَا هِيَ) أي: الفروة البيضاء (تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ -بفتح الفاء وسكون الراء -: جلدة وجه الأرض (فَإِذَا هِيَ) أي: الفروة البيضاء (تَهْتَزُ مِنْ خَلْفِهِ خَصْرَاءً) بعد أن كانت جرداء. وعن مجاهدٍ: قيل له: الخضر، لأنَّه كان إذا صلَّى اخضرً ما حوله، واسمه بَلْيا -بفتح الموحَّدة وسكون اللَّام وبعد التَّحتيَّة ألفٌ، مقصورًا - ابن ملكان بن ما حوله، واسمه بَلْيا -بفتح الموحَّدة وسكون اللَّام وبعد التَّحتيَّة ألفٌ، مقصورًا - ابن ملكان بن ما خوله بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ (٣) بن سام بن نوح، قال في «الفتح»: فعلى هذا فمولده/ قبل إبراهيم الخليل، لأنَّه كان (أَنَه كان (أَنَا) ابن عمِّ جدِّ إبراهيم، وعند الدَّارقطنيِّ في «الأفراد» من طريق مقاتل،

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(س): «فحذفت».

<sup>(</sup>٢) في (د): (في) وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أرفخشد».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): «يكون».

عن الضَّحَاك، عن ابن عبَّاسٍ: هو ابن آدم لصلبه، وهو ضعيفٌ منقطعٌ، وعند (۱) أبي حاتمٍ في «المعمَّرين»: أنَّه ابن (۱) قابيل بن آدم، وعن ابن لهيعة: كان ابن فرعون نفسه، وقيل: ابن بنت فرعون، وقيل: كان أخا إلياس. وعند السُّهيليِّ عن قومٍ: أنَّه كان من الملائكة وليس من بني آدم، واختُلِف في نبوَّته، فقيل: نبيُّ (۱)، واحتجَّ بعضهم لنبوَّته بقوله: ﴿وَمَافَعَلْهُ عَنْ أَمْرِى ﴾. وأُجيب باحتمال الإيحاء إلى نبيُّ من أنبياء ذلك الزَّمان أن يأمر الخضر بذلك، والأكثرون -كما قاله النَّوويُّ - على حياته بين أظهرنا، واتَّفق عليه سادات الصُّوفيَّة -كابن أدهم، وبشر الحافي، ومعروف الكرخيُّ، وسريُّ السَّقطيُّ، والجنيد - وبه قال عمر بن عبد العزيز. والَّذي جزم به البخاريُّ/: أنَّه غير موجود، وبه قال إبراهيم الحربيُّ، وأبو بكر بن العربيُّ، وطائفةٌ من د١١٠٦/٥ المحدِّثين، وعمدتهم الحديث المشهور: أنَّ النَّبيُّ بِنَاشِيرًا قال في آخر حياته: «لا يبقى على المحدِّثين، وعمدتهم الحديث المشهور: أنَّ النَّبيُّ بِنَاشِيرًا قال في آخر حياته: «لا يبقى على وجه المرموع من الحديث ... إلى غير ذلك ممًا سبق (٤) أوائل هذا المجموع.

(قال الحَمُّويي) -بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم المضمومة وبعد الواو المكسورة تحتيَّةً - عبد الله بن أحمد بن حَمُّويَه السَّرخسيُّ -بفتح المهملة والرَّاء-: (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ مَطَرِ الفَرَبْرِيُّ) بفتح الفاء والرَّاء: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَمَ) بفتح الخاء وسكون الشِّين المعجمتين وبعد الرَّاء المفتوحة ميمٌ، المروزيُّ (عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (٥)، فذكر حديث الخضر وموسى (بِطُولِهِ) وفي «اليونينيَّة»: علامة السُّقوط على قوله «الحَمُّويي».

۲۸ - بابً

#### هذا(١٦) (بابٌ) بالتَّنوين.

<sup>(</sup>١) زيد في (د): «ابن» ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٢) «أنه ابن»: ضرب عليها في (د).

<sup>(</sup>٣) «فقيل نبي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): قف،

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): والحكمة في هذه الزّيادة أنَّ الفربريُّ يُساوي في هذا الحديث البخاريُّ شيخَه؛ وذلك لأنَّ البخاريُّ البخاريُّ البخاريُّ البخاريُّ البخاريُّ البخاريُّ من عليّ بن خَشرَم عن سفيان الحليم.

<sup>(</sup>٦) «هذا»: ليس في (د).

٣٤٠٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً سِنَّةً بَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَمِّرُ مُنَا عَبْدُ الرِّبْنِي إِسْرَاثِيلَ: ادْخُلُوا الباب سُجَدًا، وَقُولُوا: حِطَّةً، فَيَرَةً فِي شَعْرَةٍ». فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثَنا) (إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر السَّعديُ المروزيُّ - وقيل: البخاريُّ - قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامِ الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ الأزديُّ مولاهم البصريُّ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) بكسر الموحَّدة المسَّدَدة، الصَّنعانيُّ أخي وهب (۱٬ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ظِيَّةٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَليهم بيت المقدس: (اذْخُلُوا البَابَ) باب القرية (۱٬۰ وكان قِبَل القِبْلة حال كونكم (سُجَّدًا) منحنين ركوعًا أو خضوعًا؛ شكرًا على تيسير الدُّخول (وَقُولُوا: حِطَّةٌ (۱٬۲) بالرَّفع، أي: مسألتنا حطَّةً، وعند ابن أبي حاتم، عن ابن عبَّاسٍ قال: (قيل لهم: قولوا: مغفرةٌ) (فَبَدَّلُوا (۱٬۱)) فغيَّروا السُّجود بالرَّحف أي حاتم، عن ابن عبَّاسٍ قال: (قيل لهم: قولوا: مغفرةٌ) (فَبَدَّلُوا اللهُ فغيَّروا السُّجود بالرَّحف المَّين أبي حاتم، عن ابن عبَّاسٍ قال: (حَلْقَ اللهُ المُعْمَلة (عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (۱٬۵)) بفتح الهمزة وسكون السَّين المهملة، أي: أوراكهم (وَقَالُوا) بدل (حطَّةٌ): (حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ) - بسكون العين - فخالفوا في المهملة، أي: أوراكهم (وَقَالُوا) بدل (حطَّةٌ): (حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ) - بسكون العين - فخالفوا في المستلزم القول والفعل، فقالوا كلامًا مهملًا غرضهم به المخالفة لما أُمِروا به من الكلام المستلزم المستغفار وحطِّ العقوبة عنهم، فعاقبهم الله بالطَّاعون حتَّى هلك منهم سبعون ألفًا في ساعة واحدة، وقبل: أربعةٌ وعشرون ألفًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٤٧٩]، ومسلمٌ في أواخر «صحيحه»، والتَّرمذيُّ في «التَّفسير».

<sup>(</sup>١) في (د): اوهيبِ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): واسمها إيلياء من بيت المقدس، أو بيت المقدس، أو أريحا، أو مصر، أو بلقاء، أو الرَّملة. «الشَّيخ زكريًّا».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أو لا إله إلَّا الله، أو حطَّ عنا ذنوبنا. «زكريًّا». وزاد في هامش (ج): وقيل معناه: الاستغفار. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قالوا بدل حطَّة: حطًّا سمقاثا، أي: حنطة حمراء، وقال بعض المفسّرين: في قوله: ﴿ فَوْلًا غَيْرَالَذِي قِلَ لَهُمْ ﴾ [البغرة: ٥٩] أي: حنطة مكان حِطَّة، أو هنطا سمقاثا، أي: حنطة حمراء. «حلبي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): جمع سَتَه بالتَّحريك، مثل: سَبِّب وأسباب، وهو الاست. انتهى بهامش «الفرع».

٣٤٠٤ - حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّنَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ وَمُحَمَّدِ وَخِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِلَسْطِيمُ: "إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلَا حَبِيًّا سِتْيرًا، لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاةً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَنِرُ هَذَا النَّسَتُرَ إِلَّا يُومًا فَنَ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أَذَرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَعَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدًا بِفُوبِهِ، وَعَلَى الحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَعَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِفُوبِهِ، وَحَدَهُ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ فَاخُذَهُ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، وَقَامَ الحَجَرُ فَأَى الْنَهُ مِنْ اللهِ عَلَى الْكَبِينَ اللهُ عَلَى الْعَبَى إِلَى مُقَالِلهِ إِنَّ بِالحَجَرِ ضَرَبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَلَكَ اللهُ مِنْ أَثُولُ وَلَانًا إِنَّ بِالحَجَرِ ضَرَبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَلْدَبًا مِنْ أَثَو ضَرْبِهِ فَلَاقًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا، فَذَلِكَ وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرَبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَلْدَاللهُ مِنْ أَلُولُ وَيُكَانُ عِنَدُاللّهُ وَلِكُ اللهُ مَنْ الْكَوْرُولُ كَاللّهُ مَنْ الْمَعْ مُنْ اللّهُ الْمَالِكُ وَلَا الْعَنْ الْمُلْعَلَى الْمَالِقُ وَلِلْهُ مِنْ الْمُعْلِى الْحُدَالُ وَلَا اللهُ مَنْ اللّهُ وَلَالِهُ إِلَى الْمَعْمَلِ الللهِ عَلَى الْمُعَالَى الْمُوسَى فَاللّهُ إِلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «بالجمع» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ حَدَّثَنَا) ولاَّبَرَي الوقت وذرِّ: «أخبرنا» (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بفتح الرَّاء، و "عُبَادةً» بضم العين وتخفيف الموحَّدة، البصريُّ قال/: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) - بفتح العين المهملة وبعد الواو السَّاكنة د١٠٦٠ فاء ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابيُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريُّ (وَمُحَمَّلِ) أي: ابن سيرين فاء ابن أبي جميلة المعجمة وتخفيف اللَّام آخره مهملة ابن عمرو(١) البصريُّ، ثلاثتهم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِهِ) ولم يسمع الحسن من(١) أبي هريرة عند الحفَّاظ، وما وقع في بعض الرُّوايات ممّا يخالف ذلك فمحكومٌ بوهمه عندهم، وأمَّا خلاس فقال أبو داود عن أحمد: إنَّه لم يسمع من أبي هريرة، وأمًّا محمَّد بن سيرين فسماعه ثابتٌ من أبي هريرة، أنَّه (قَالَ: قَالَ لم يسمع من أبي هريرة، وأمًّا محمَّد بن سيرين فسماعه ثابتٌ من أبي هريرة، أنَّه (قَالَ: قَالَ وتشديد النَّانية/ أي: كثير الحياء (سِتِّيرًا) بكسر السِّين المهملة والفوقيَّة المشدَّدة؛ أي: مَنْ ه/١٨٤ وتتع ثانيه (مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِخْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ مانه والمير أبيلُ مِنْ عَنْهُ إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَيُرًا) بكسر السِّين المهملة والفوقيَّة المشدَّدة؛ أي: مَنْ ه/٢٨٤ ولغير أبي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَيُرًا) بعس هريرة في الفرع وأصله وسكون الدَّال، وفيهما ولغير أبي ذرِّ: «برصٍ» بالجرِّ (وَإِمَّا أَذَرَةٌ) بفتح الهمزة في الفرع وأصله وسكون الدَّال، وفيهما أيفنا أيضًا: بفتحهما، وقال في «الفتح»: بضمُ الهمزة وسكون الدَّال على المشهور، وبفتحتين أيضًا أيضًا

<sup>(</sup>١) في (د): اعمر ، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (د): «عن».

فيما حكاه الطَّحاويُّ عن بعض مشايخه، ورجَّح الأوَّل، وبالرَّفع لأبي ذرٌّ، وبالجرِّ لغيره(١)، وهو نفخٌ في الخصيتين (وَإِمَّا آفَةً) من عطف العامِّ على الخاصِّ (وَإِنَّ اللهُ) بِمَزْبِلُ (أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى) ولأبي ذرٌّ عن المُستملي: «بموسى» بمُوحَّدةٍ بدل اللَّام (فَخَلَا) موسى (يَوْمًا وَخْدَهُ) ليغتسل (فَوَضَعَ ثِيَابَهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ثيابًا» أي(١): له (عَلَى الحَجَرِ) الَّذي كان ثُمَّ (ثُمَّ اغْتَسَلَ) وفي رواية عليِّ بن زيدٍ عن أنسِ عند أحمد في هذا الحديث: «أنَّ موسى كان إذا أراد أن يَدْخل الماء لم يُلْقِ ثوبه حتَّى يواري عورته في الماء» (فَلَمَّا فَرَغَ) من غسله (أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا) بالعين المهملة، مضى مسرعًا (بِثَوْبِهِ) بالتَّوحيد على إرادة الجنس (فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ) الَّتي كانت إحدى آياته (وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ)(٢) مرتين، أي: أعطني ثوبي ياحجر(١) (حَتَّى انْتَهَى إلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوهُ) حال كونه (عُرْيَانًا) حال كونه (أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ) تعالى (مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ فَأَخَذَ) موسى (ثَوْبَهُ) ولأَبَوَي ذرِّ والوقت: «بثوبه» (فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ) بكسر الفاء، أي: جعل (بِالحَجَر) يضرب (ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَر لَنَدَبًا) بفتح النُّون والمهملة، أي: أثرًا (مِنْ أَثَر ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَو أَرْبَعًا أَو خَمْسًا) بِالشَّكِّ من الرَّاوي. وفي «الغسل» في «باب من اغتسل عريانًا» [ح: ٢٧٨]: قال أبو د٤/٧٠١ هريرة: «والله إنَّه لَنَدَبِّ بالحجر/، ستَّةٌ أو سبعةٌ» بالشَّكِّ أيضًا، وفيه: أنَّ قوله: «فوالله... إلى آخره» من قول أبي هريرة، وفي رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة عند ابن مردويه: الجزم بستِّ ضربات، قال النَّوويُّ: فيه معجزتان ظاهرتان لموسى الله عنه الحجر بثوبه، وحصول النَّدب في

(فَذَلِكَ)(٥) أي: ما ذُكِر من أذى بني إسرائيل وموسى (قَوْلُهُ) مِمَزَّضِلَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا

الحجر بضربه، وفيه: حصول التَّمييز في الجماد.

<sup>(</sup>١) ﴿ وبالرَّفع لأبي ذرٌّ، وبالجرِّ لغيره »: ليس في (د).

 <sup>(</sup>١) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): تقدَّم بهامش «الغسل» عن الزَّركشيِّ ضمُّ الرَّاء على أنَّه منادَّى مفرد، حُذِفَ منه حرف النَّداء على الشَّاذِّ... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): ونقل ابن الجوزيّ عن الحسن بن أبي بكر النّيسابوريّ: أنَّ موسى نزل إلى الماء مؤتزرًا، فلمًا خرج، تتبّع الحجر والمئزر مبتلّ بالماء، علموا عند رؤيته أنّه غير آدرٍ، لأنَّ الأدرة تبين تحت الثّوب المبلول بالماء. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فلذلك» وهو تحريف.

كَالَّذِينَ اَذَوَا مُوسَى ﴾) بنسبة العيب في بدنه (﴿ فَبَرَّاهُ أَللَهُ مِمَّاقَالُوا ﴾) بإبراز جسده لقومه حتَّى رأوه وعلموا فساد اعتقادهم (﴿ وَكَانَ عِندَاللهِ وَجِهَا ﴾ الاحزاب: ١٦٩) كريمًا ذا جاهٍ. وقال ابن عبَّاسٍ: «كان حظيًّا عند الله لا يسأل شيئًا إلَّا أعطاه». وقال الحسن: كان مُجاب الدَّعوة، وقيل: كان مُحبَّبًا مقبولًا.

٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَبُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَبُّ قَالَ: فَاللهِ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبدالملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن المحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا وَاثِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) يعني: ابن مسعود ( إلى قَسَمَ النَّيِيُ مِنَ الله الله الله الله القاف وسكون السِّين - يوم حُنَينِ، فآثر ناسًا في القسمة، أعطى الأقرع بن حابسٍ مئة من الإبل، وعيينة بن حصنٍ مثل ذلك، وأعطى أناسًا () من أشراف العرب فآثرهم يومئذ على غيرهم (فَقَالَ رَجُلٌ) هو مُعَتِّبُ بن قُشير (١) المنافق: (إِنَّ هَذِهِ) القسمة (لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ) زاد في «الجهاد» [ح.٣١٥]: «ما عُدِل فيها» (فَأَتَيْتُ) أي: قال ابن مسعود: فأتيت (النَّبِيَّ مِنَ اللهُ اللهِ فَا خُبَرْتُهُ) بقول الرَّجل (فَعَضِبَ) عَيْلِيَّا النَّم (خَتَّى رَأَيْتُ الغَضَبَ) أي: أثره (في وَجُهِهِ) الشَّريف (ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) الَّذِي أُوذيت به (فَصَبَرَ).

وهذا الحديث سبق في «الجهاد» في «باب ما كان النَّبيُّ مِنْ السَّريم يعطي المؤلَّفة قلوبهم» (٣) [-: ٣١٥٠].

<sup>(</sup>۱) في (م): «ناسًا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): بقاف ومعجمة، مصغَّرًا، ابن مليل بن زيد بن العِطَاف الأنصاريُّ الأوسيُّ، ذكروه فيمن شهد العقبة، وقيل: إنَّه كان منافقًا، وإنَّه الَّذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا، وقيل: إنَّه تاب، وذكره إسحاق فيمن شهد بدرًا. وزاد في هامش (ج): ابن قشير... وهو الَّذي قال أيضًا في القسمة: «ما أريد به وجهُ الله فيما قاله الواقديُّ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): فيه: جواز إخبار الإمام بما قيل في حقّه، وكمال عفوه مِنْ الله على انتهى بهامش «الفرع» للمزّيّ.

## ٢٩ - باب: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾

﴿ مُتَكِّرٌ ﴾ : خُسْرَانٌ ، ﴿ وَلِيسُتَبِّرُوا ﴾ : يُدَمِّرُوا ، ﴿ مَاعَلَوْا ﴾ : مَا غَلَبُوا.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿يَعَكُنُونَ عَلَّ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]) أي: يقيمون على عبادتها، قيل: كانت تماثيل بقرٍ، وذلك أوَّل شأن العجل، وكانوا من العمالقة الَّذين أُمِر موسى بقتالهم (﴿مُنَبِّرُ») في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَكُوُلاَءِ مُنَبِّرٌةًا هُمْفِيهِ ﴾ [الأعراف: ١٣٩] أي: (خُسْرَانٌ) أخرجه موسى بقتالهم (﴿مُنَبِّرُ») في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَكُولاَءٍ مُنَبِّرٌ اللهُمْفِيهِ قال: خسرانٌ، والخسران تفسير التَّتبير الَّذي اللهُ منه: المُتَبَّر، وقال في «الأنوار»: مُتَبَرِّرُ: مُكسَّرٌ مُدمَّرٌ، يعني: أنَّ الله يهدم دينهم الَّذي هم فيه، ويحطّم أصنامهم ويجعلها رُضَاضًا (﴿وَلِمُنَبِّرُواْ﴾ [الإسراء: ٧]) أي: (يُدَمِّرُوا، ﴿مَا عَلَواْ﴾) أي: (مَا غَلَبُوا) بفتح الغين (() المعجمة واللَّام، وذكره استطرادًا.

٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكيرِ المخزوميُّ مولاهم المصريُّ (٢) دا٠٧/ب قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ)/بن سعدِ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِيَّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (بِيُّ مَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «الغين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): "بالميم".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وليس له عجم، يشبه التّين. «الشيخ زكريّا».

<sup>(</sup>٤) في (م): [الصَّحابة].

<sup>(</sup>٥) في (م): «يلزم».

(قَالَ) مِنَاشَهِ مِنَ الْمِعِ مِن نَبِيً ) موسى وغيره (إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟) ليترقَّى (۱) من سياستها إلى سياسة من يُرسَل إليه، ويأخذ نفسه بالتَّواضع وتصفية القلب بالخلوة، وفيه إشارة إلى أنَّ النَّبُوّة لم يضعها الله تعالى في أبناء الدُّنيا والمترّفين منهم، وإنَّما جعلها في أهل التَّواضع، قاله الخطَّابيُّ، ووقع عند النَّسائيُّ في «التَّفسير» بإسناد رجاله ثقات: افتخر أهل الإبل والشَّاء فقال النبي سِنَاشِهِ مِنَ شَهِ عِنهِ (۱)». ووقع في رواية النَّسفيُّ ذكر «باب» من غير ترجمة، وحيننذ فهو كالفصل من «باب قول الله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ﴾ [الاعراف: ١٤٢]» قيل: فتكون مطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه حالة من حالات موسى عليها، لدخوله في عموم قوله: «ما من نبيِّ إلَّا رعاها» لا سيَّما ووقع التَّصريح بذكر موسى عند النَّسائيّ، كما سبق. وقال في «فتح الباري»: ومناسبة الحديث غير ظاهرة، يعني لقوله: ﴿يَعَكُنُونَ عَلَا أَضَنَامِ سبق. وقال في «فتح الباري»: ومناسبة الحديث غير ظاهرة، يعني لقوله: ﴿يَعَكُنُونَ عَلَا أَضَنَامِ بياضً أخلاه لحديث يدخل في التَّرجمة، ولترجمة تصلح لحديث جابرٍ، ثمَّ وُصِل كما في بياضً أخلاه لحديث يدخل في التَّرجمة، ولترجمة تصلح لحديث جابرٍ، ثمَّ وُصِلَ كما في نظائره، وقيل غير ذلك ممًا لا يخلو عن تعسُفي، فالله أعلم.

وهذا(٤) الحديث أخرجه أيضًا في «الأطعمة» [ح:٥٤٥٣]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الوليمة».

٣٠ - بابّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ... ﴾ الآية ، قَالَ أَبُو العَالِيَةِ : ﴿ عَوَانُ ﴾ : النَّصَفُ بَيْنَ البِخْرِ وَالهَرِمَةِ . ﴿ فَاقِعٌ ﴾ : صَافٍ . ﴿ لَاذَكُولُ ﴾ : لَمْ يُذِلَّهَا العَمَلُ . ﴿ يُشِرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ : لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُغْمَلُ فِي الحَرْثِ ، ﴿ مُسَلِّمَةٌ ﴾ مِنَ العُيُوبِ . ﴿ لَا شِيَةَ ﴾ بَيَاضٌ . ﴿ صَفْرَاءُ ﴾ إِنْ شِنْتَ سَوْدَاءُ ، وَيُقَالُ : صَفْرًا ءُكَقَوْلِهِ : ﴿ جَمَلَتُ صُفَرٌ ﴾ . ﴿ فَأَذَرَة ثُمْ ﴾ : اخْتَلَفْتُمْ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ... ﴾ الآية [البقرة: ٢٧]) أوَّل هذه القصَّة قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةَ ثُمْ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٧] قال في

<sup>(</sup>١) في (د): اليرتقي.

<sup>(</sup>١) في (م): «الغنم».

<sup>(</sup>٣) ابين (مثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليس في (د).

«الكشَّاف»: فإن قلت: فما للقصَّة لم تُقَصَّ على ترتيبها؟ وكان حقُّها أن يقدِّم ذكر القتيل والضَّرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يُقال: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيها ﴾ [البفرة: ٧١] فقلنا: اذبحوا بقرةً واضربوه ببعضها. وأجاب: بأنَّ كلَّ ما قُصَّ من قصص بني إسرائيل إنَّما قُصَّ تعديدًا لِمَا وُجِد منهم من الجنايات، وتقريعًا لهم عليها، ولما جُدِّد فيهم من الآيات د١٠٨/٤ العظام، وهاتان/ القصَّتان كلُّ واحدةٍ منهما مستقلَّةٌ بنوع من التَّقريع وإن كانتا متَّصلتين متَّحدتين، فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء، وترك المسارعة إلى الامتثال، وما يتبع ذلك، والثَّانية: للتَّقريع على قتل النَّفس المحرَّمة، وما يتبعه(١) من الآيات العظيمة، وإنَّما قُدِّمت قصَّة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل، لأنَّه لو عُمِل على عكسه لكانت قصَّةً واحدةً، ولذهب الغرض في تثنية التَّقريع. وحاصل القصَّة: أنَّه كان في بني إسرائيل شيخٌ موسرٌ، فقتل ابنَه بنو أخيه ليرثوه، وطرحوه على باب المدينة، ثمَّ جاؤوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرةً ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله، فعجبوا من ذلك، فقالوا: ﴿ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ۞ قَالُواْ آفِعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ ﴾ يعنى: لا هرمة ولا بكرٌ، يعني: ولا صغيرةٌ ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٦٧-٦٨] (قَالَ أَبُو العَالِيَةِ) رُفَيعٌ الرِّياحيُّ فيما وصله آدم بن أبي إياسٍ في تفسيره: (﴿عُوَانٌ ﴾) وفي «اليونينيَّة»: «العوان» بالتَّعريف، وفي فرعها: بالتَّنكير، أي: (النَّصَفُ) بفتح النُّون والمهملة (بَيْنَ البِكْر وَالهَرمَةِ) وقال الضَّحَّاك ٥/٣٨٦ عن ابن عبَّاس: بين الكبيرة والصَّغيرة، وهي أقوى ما يكون/ من الدَّوابِّ والبقر، وأحسن ما يكون.

(﴿ فَاقِعٌ ﴾ [البقرة: ٦٩]) أي: (صَافِ) لونها، وعن ابن عمر: كانت صفراء الظَّلف، وزاد سعيد ابن جُبَير: والقرن(١).

(﴿ لَا ذَلُولُ ﴾) أي: (لَمْ يُذِلَّهَا الْعَمَلُ) -بلامٍ واحدةٍ مشدَّدةٍ بعد المعجمة المكسورة- في الحراثة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيَّ: «لم يُذَلِّلُها» بفتح الذَّال ولامين، أو لاهما مُشدَّدةً، والثَّانية ساكنةً.

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): اتبعه ١.

<sup>(</sup>٢) في (م): «والقرون».

(﴿ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾) أي(١): (لَيْسَتْ بِذَلُولِ تُثِيرُ الأَرْضَ) تقلبها للزِّراعة (وَلَا تَعْمَلُ فِي الحَرْثِ) بل هي مُكرَّمةٌ حسناء صبيحةٌ ١٠٠.

(﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾) أي: (مِنَ العُيُوبِ) وآثار العمل. وقال عطاءٌ الخراسانيُّ: مُسلَّمة القوائم والخَلْق.

(﴿ لَا شِيَةً ﴾ [البقرة: ٧١]: بَيَاضٌ) بسقوط «لا» قبل «بياضٌ» في الفرع كأصله، وفي بعضها: «لاشية: لا بياضٌ» بإثبات «لا» فيهما ونَصْبِ ما بعدهما، وزاد السُّدِّيُّ: ولا سواد ولا حمرة.

(﴿ صَفْرَاءُ ﴾ [البقرة: ٦٩]) قال أبو عبيدة: (إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ، وَيُقَالُ: صَفْرَاءُ) والمعنى هنا(٣): أنَّ الصُفرة يمكن حملها على معناها المشهور، وعلى معنى السَّواد (كَقَوْلِهِ: ﴿ جَمَنكَ مُغَرُّ ﴾ [المُرسَلات: ٣٣]) قال مجاهدٌ: كالإبل السُّود.

(﴿ فَأَذَرَةً ثُمْ ﴾ [البقرة: ٧٢]) أي: (اخْتَلَفْتُمْ) وكذا قال (٤) مجاهدٌ فيما رواه ابن أبي حاتمٍ. وقال عطاءٌ الخراسانيُ: اختصمتم فيها. قال في «الأنوار»: إذ المتخاصمان يدفع بعضهم بعضًا، قال ابن عبَّاسٍ - فيما رواه ابن أبي حاتمٍ: - إنَّ أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنةٌ (٥)، حتَّى وجدوها عند رجلٍ في بقرٍ له، وكانت تعجبه، قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى، حتَّى أعطوه ملء / مَسْكِها دنانير فذبحوها، فضربوه -يعني: القتيل - بعضوٍ منها فقام تشخب د١٠٨/٠ أوداجه دمًا، فقالوا له: من قتلك ؟ قال: فلانٌ. قال ابن كثيرٍ: ولم يجئ من طريقٍ صحيحٍ عن معصومٍ بيان العضو الَّذي ضربوه به. وعن عكرمة: ما كان ثمنها إلَّا ثلاثة دنانير، رواه عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ جيِّدٍ. قال ابن كثيرٍ: والظَّاهر: أنَّه نقله عن أهل الكتاب، وكذا لم يثبت كثرة ثمنها إلَّا من نقل بني إسرائيل. وقال ابن جريجٍ: قال عطاءٌ: لو أخذوا أدنى بقرةٍ كفتهم. قال ابن جريجٍ: قال رسول الله مِنْ الشير على أنفسهم ابن جريجٍ: قال ولكنَّهم لمَّا شدَّدوا على أنفسهم ابن جريجٍ: قال ولكنَّهم لمَّا شدَّدوا على أنفسهم

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (م): في نسخةٍ: "صحيحةً".

<sup>(</sup>٣) (هنا): ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «قاله».

<sup>(</sup>٥) هذا من الإسرائيليات وفيه بعد إذ كيف يبقى جسد القتيل هذه المدة دون أن تأكله الأرض أو ما شابه.

شدَّد الله تعالى عليهم، وايم الله لو أنَّهم لم يستثنوا ما بُيِّنت لهم آخر الأبد».

# ٣١ - بابُ وَفَاةِ مُوسَى، وَذِكْرِهِ بَعْدُ

(بابُ) ذكر (وَفَاةِ مُوسَى) مِنَ الله الله عَلَمُ (وَذِكْرِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور، والأبي ذرَّ: «وذكرُه» بالرَّفع، وسقوط(١) «باب» (بَعْدُ) بضمِّ الدَّال، لقطعه عن الإضافة.

٣٤٠٧ - حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَّةِ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيُّا، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْصِلُ المَوْتَ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ فَوْدٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالَآنَ. قَالَ: فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ بِكُلُّ شَعْرَةٍ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ المَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ. قَالَ: فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ شِلَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِهِيمُ: «لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اللّهِ مِنَاشِهِيمُ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً شِلَا: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِهِيمُ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْعَبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ مِنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ مِنْ هَمَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ مِنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ مِنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً مَنْ النَّيِيِّ مِنْ النَّيِيِّ مِنْ النَّيِيِّ مِنْ النَّيْعِيِّ مِنْ النَّيِيِّ مِنْ النَّيْعِيمُ اللهُ مَنْ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُعْرَالًا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً مَنْ النَّيْقِ مِنْ النَّيْقِ مِنْ المَعْمَرُ مُنْ مَنْ مُنْ الْمَوْدُ الْمَعْمَرُ مُنْ مَنْ مُوسَامٍ مَنْ الْمُوسُولُ المَّيْرِةُ مُولِ المُسْتَلِ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ المَنْ الْمُعْرَالِ المَعْمَرُ مُ مَا إِلَى المُولِ المُولِ المُعْرَالُ المُعْمَرُ مُ عَنْ هَمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ المُولُ المُولُولُ المُولُ المُعْرَالُ المُعْمَرُ مُ الْمُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُعْمَرُ مُنْ المُعْمَرُ مُ الْمُولُولُ المُولُولُ المُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُولَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) المعروف بخَتِّ -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الفوقيَّة - قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّامِ الحميريُّ مولاهم الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ) هو ابن راشدِ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبدالله (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُلِيَّةً) أَنَّه (قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الموت (إِلَى مُوسَى لِيُّ) في صورة آدميٌّ، وكان عمر موسى إذ ذاك الموتِ أي: أرسل الله ملك الموت (إلَى مُوسَى لِيُّ) في صورة آدميٌّ، وكان عمر موسى إذ ذاك مئةً وعشرين سنة (فَلَمَّا جَاءَهُ) ظنَّه آدميًّا حقيقة تسوَّر عليه منزله بغير إذنه ليوقع به مكروها، فلمَّا تصوَّر ذلك (صَكَّهُ) ولأبي الوقت: «فصكَّه» أي: لطمه على عينه الَّتي رُكِّبت في الصُّورة المَلكيَّة، ففقأها. وعند أحمد: «أنَّ (٢٠ ملك الموت كان (٣) يأتي النَّاس عيانًا، فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه» (فَرَجَعَ) ملك الموت (إلَى رَبِّهِ، فَقَالَ): ربِّ (أَرْسَلْتَنِي عيانًا، فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه» (فَرَجَعَ) ملك الموت (إلَى رَبِّهِ، فَقَالَ): ربِّ (أَرْسَلْتَنِي إلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ المَوْتَ) زاد في «باب من أحبً الدَّفن في الأرض المقدَّسة» من «الجنائز» إلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ) زاد في «باب من أحبً الدَّفن في الأرض المقدَّسة» من «الجنائز» إلى عَبْدٍ لَا يُربِدُ المَوْتَ) زاد في «باب من أحبً الدَّفن في الأرض المقدَّسة» من «الجنائز» إلى حَبْدٍ لَا يُربِدُ الله مُنْرَبُلُ عليه عينه»، وقيل: المراد بفقء العين هنا المجاز، يعني: أنَّ موسى

<sup>(</sup>١) في (م): (وسقط).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنَّ الْيَسْ فِي (م).

<sup>(</sup>٣) (كان): جاء بعد قوله سابقًا: (أحمد).

ناظره وحاجَّه فغلبه بالحجَّة، يُقال: فقأ فلانَّ عين فلانٍ، إذا غلبه بالحجَّة، وضُعِّف هذا لقوله: «فردًّ الله عليه عينه» (قَالَ) له ربُّه: (ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ(١) عَلَى مَثْن ثَوْرٍ) بالمثنَّاة الفوقيَّة في الأولى، وبالمثلَّثة في الثَّانية، أي: على ظهر ثور (فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بما غطَّى» (يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ) موسى: (أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا) يكون بعد هذه السِّنين؟ حياةٌ أو موتِّ؟ (قَالَ) الله مِرَرِيلَ: (ثُمَّ) يكون بعدها (المَوْتُ. قَالَ) موسى: (فَالآنَ) يكون الموت (قَالَ) أبو هريرة: (فَسَأَلَ اللهَ) مِمَزْهِلَ موسى (أَنْ يُدْنِيَهُ) / يقرِّبه (مِنَ الأَرْضِ ١٠٠٩/٤ المُقَدَّسَةِ) ليُدفَن بها(٢) لشرفها (رَمْيَةً بِحَجَرٍ) أي: دنوًّا، لو رمى رام بحجرٍ(٣) من ذلك الموضع الَّذي هو موضع قبره؛ لوصل إلى بيت المقدس، وكان موسى إذ ذاك بالتِّيه، وإنَّما سأل الإدناء ولم يسأل نفس/ بيت المقدس، لأنَّه خاف أن يشتهر قبره عندهم فيُفتَّنوا به. قال ابن عبَّاس: ٥٨٧/٥ «لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتَّخذوهما إلهين من دون الله» (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عن الحَمُّويي(٤): «من» وهي الَّتي في الفرع لا غير (جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ) وللكُشميهنيّ: «عند» (الكَثِيب الأَحْمَر) -بالمثلَّثة-: الرَّمل المجتمع، وليس نصًّا في الإعلام بتعيين قبره، وقد اشتُهر قبر بأريحاء عند كثيبٍ أحمر أنَّه قبر موسى. وأريحاء(٥) من الأرض المقدَّسة، وأمَّا ما يُرى عند قبره المقدَّس من أشباح بالقبَّة المبنيَّة عليه مختلفة الهيئات والأفعال فالله أعلم بحقيقتها، لكن أخبرني شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريفٍ: أنَّه إذا وقع هناك فعل ما لا يجوز تحصل ظلمةٌ واضطرابٌ، حتَّى يُزال ذلك فتنجلي، وقد رُوِي عن وهب بن منبِّهِ: أنَّ الملائكة تولُّوا دفنه والصَّلاة عليه (قَالَ) أي: عبد الرَّزَّاق بن همَّام موصولًا بالإسناد المذكور: (وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبِّهِ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَاشَعِيَّامُم

<sup>(</sup>۱) في (م): «يديه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ليدفنه فيها».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): الحجراا.

<sup>(</sup>٤) زيد في غير (د): «والمُستملي»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «أريحا» بالفتح ثمَّ الكسر والحاء مهملة والقصر، ورواه بعضهم بالخاء المعجمة، لغة عبرانيَّة، مدينة الجبَّارين في الغور، بينها وبين بيت المقدس يوم. «مراصد الاطِّلاع»، وفي هامش (ج) و(ل): «أريحا»... وفي «القاموس»: وأريحا كـ «زَلِيخَا» و «كربلاء».

نَحْوَهُ) أي: نحو الحديث المذكور.

٣٤٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا مِنَاشِطِمُ عَلَى الْعَالَمِينَ - فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ - فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي الْمُسْلِمُ عَلَى الْعَالَمِينَ - فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ - فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي الْمُسْلِمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ، فَلَطَمَ اليَهُودِيُّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّيِيِّ مِنَاشِمِيمِ مَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ، فَلَطَمَ اليَهُودِيُّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّيِيِّ مِنَاشِمِيمِ فَلَا أَخْبَرَهُ اللَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ النَّيِيِّ مِنَاشِمِيمِ فَقَالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ النَّيِيِّ مِنَاشِمِيمِ فَقَالَ: الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ عَبْلِي؟ أَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الرُّهُورِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ أنَّه (قَال: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عوفي (وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَإِنِّهِ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) هو أبو بكر الصَّدِيق وَيْ وَوَرِ المُسْلِمِينَ) هو أبو بكر الصَّدِيق وَيْ وَوَرِ اللَّهُ وَرَجُلٌ مِنَ المَهُودِ) قبل: هو فِنْحاص - بفاء مكسورة ونونِ ساكنة وبعد الحاء المهملة ألف فصاد مهملة - قاله ابن بشكوال وعزاه لابن إسحاق، وتُعقِّب: بأنَّ الَّذِي ذكره ابن المهملة ألف فصاد مهملة - قاله ابن بشكوال وعزاه لابن إسحاق، وتُعقّب: بأنَّ الَّذي ذكره ابن المهملة ألف فصاد مع أبي بكرِ الصَّدِيق في لطمه إيّاه قصّة أخرى في نزول قوله تعالى: ﴿ لَقَدَّسَيعَ السَّهُ هَذَا القَصَّة (فَقَالَ المُسْلِمُ) أبو بكر الصَّدِّيق بِيُّهُ: (وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى على العالمينَ ، فَرَقَعَ النَّيْمِ بِهِ - فَقَالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى على العالمينَ ، فَرَقَعَ على العالمينَ الشَّامل لمحمَّد مِنَ شُورِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى على العالمينَ ، الشَّامل لمحمَّد مِنَ شُول الأنبياء والمرسلين وغيرهم (يَدَهُ فَلَطَمَ موسى على العالمين الشَّامل لمحمَّد مِنَ شُول والية بدالله بن الفضل - الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى موسى على العالمين " الشَّامل لمحمَّد مِنَ شُول والية عبدالله بن الفضل - الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى اليَهُودِيُّ إلَى النَّبِيُ مِنَ شَول: والَّذِي أَلَا المَسْلِمُ ) وزاد في رواية إبراهيم اليَهُودِيُّ إلَى النَّبِيُ مِنَ شَول: والنَّبُيُ مِنَ المُسْلِمُ ) وزاد في رواية إبراهيم ابن سعد إن المُسْلِمُ ) وزاد في رواية إبراهيم ابن سعد إن النه أخبَرَهُ النَّبِيُ مِنَ الْمُسْلِمُ ) وزاد في رواية إبراهيم ابن سعد إن النه أبي أن عَن ذلك فأخبَرهُ الله فسأله عن ذلك فأخبَره " (فَقَالَ) على سبيل ابن سعد إن ذاكا المَّبِي مُنْ المُنْ المَنْ المُنْ الم

<sup>(</sup>١) ﴿ الصَّدِّيقِ ﴾: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>۱) في (د): (بالَّذي).

التَّواضع: (لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى) وعند أبي سعيد (١) [ح:١٤١١]: «لا تخيِّروا بين الأنبياء» أي: من تلقاء أنفسكم، فإنَّ ذلك قد يفضي إلى العصبيَّة، فينتهز الشَّيطان عند ذلك فرصةً فيدعوكم إلى الإفراط والتَّفريط، فتطرون الفاضل فوق حقِّه وتبخسون المفضول حقَّه، فتقعون في مَهْوَاةِ (١٠) الغيِّ، فلا تُقْدِمُوا على ذلك بآراثكم، بل بما آتاكم الله من البيان (فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ) يوم القيامة (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) بعد النَّفخة الأخيرة (فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ) آخذٌ ربِجَانِبِ العَرْشِ) بقوَّة، وفي حديث أبي سعيد: «آخذٌ بقائمةٍ من قوائم العرش» [ح:٢٤١٦] (فلَا أَدْرِي: أَكَانَ فِيمَنُ ولأبي ذرِّ: «ممَّن» (صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي؟) ثبت لفظ «قبلي» في الفرع، وسقطت من أصله (أو كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ) بَرَرْبَلُ في قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِ اَلسَّمَوْتِ وَمَن فِ الشَّمَوْتِ وَمَن فِ الشَّمَوْتِ وَمَن فِ النَّرَضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللهُ ﴾ [الزُم: ٦٨] فلم يُصعَق، فحُوسِب بصعقة الطُّور فلم يُكلِّف صعقة أخرى.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ القرشيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمَّد بن مسلم (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في غير (د): «وفي حديث أبي سعيد عند»، ثمَّ وقع بياضٌ، و «عند»: ليس في (م)، وفي هامش (ج) و(ل): بيَّض له الشَّارح، وأورده البخاريُّ في «كتاب الإشخاص» من «كتاب المظالم»، ورمز له في «الجامع الكبير» بأحمد والبخاريُّ ومسلم وابن حبَّان.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): الهواء: الجوُّ؛ كالمهواة. «قاموس» إلى أن قال: والشَّيء: سقط. انتهى. وفي «المصباح»: المَهواة، بفتح الميم: بين جبلين، وقيل: الوهدة العميقة، وتهادى القوم: سقطوا في المهواة بعضهم في إثر بعض. انتهى. واللفظ لحاشية (ل).

<sup>(</sup>٣) في (م): "الحجاج".

أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ) اختارك الله(۱) على النّاس (بِرِسَالَاتِه(۱)) يعني: بأسفار التّوراة وفيها قصّتي (وَبِكَلَامِهِ) وبتكليمه إيّاك (ثُمّ) بالمثلّثة المضمومة والميم المشدّدة، ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (بِمَ(۱)» بمُوحَّدةٍ مكسورةٍ فميمٍ مُخفَّفةٍ (تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ) بضمّ القاف وتشديد الدّال المكسورة (عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَق) وحَكَم بأنّ ذلك كائنٌ لا محالة لعلمه السّابق، فهل يمكن أن يصدر عني (١٤) خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السّابق، وتذكر السّابق، فهل يمكن أن يصدر عني (١٤) خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السّابق، وتذكر الكسب الّذي هو السّبب/، وتنسى الأصل الّذي هو القدر، وأنت من المصطّفين(٥) الأخيار الله بن شاهدون سرّ الله من وراء الأستار؟ (فقال رَسُولُ اللهِ مِنَاشِطِيمَ : فَحَجَّ) أي: غلب (آدَمُ) بالرّفع (مُوسَى) بالحجّة في دفع اللّوم (مَرَّتَيْنِ) متعلّقٌ بـ «قال»، والغرض من هذا الحديث: شهادة آدم لموسى أنَّ الله اصطفاه.

وقد أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [ح: ٧٥١٥]، ومسلمٌ في «القدر».

٣٤١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّمَ اللَّهُ مَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا اللَّهُ عَنْ عَلَيَّ الأُمَمُ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفْقَ فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا حُصَیْنُ بْنُ نُمَیْرٍ) بضم الحاء وفتح الصّاد المهملتین، و «نُمَیرِ» بضم النُّون وفتح المیم مُصغَّرین، الواسطيُ (عَنْ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء مُصغَّرًا أیضًا، السُّلَمِيُّ الكوفيُّ (عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُیُمٌ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء مُصغَّرًا أیضًا، السُّلَمِیُّ الكوفیُّ (عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُیُمٌ) أنّه (قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا النَّبِیُّ) ولأبي ذرِّ: «رسول الله» (مِنْ الله الله عَوْمًا، قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»:

<sup>(</sup>١) اسم الجلالة مثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): (برسالته) وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِمَّ الْإِلْمِ الْإِلْمِ الْإِلْمَ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْعِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْ

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): المنّى ا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «من المُصْطَفَيْنَ» أصله: المصطفيين، أي: بياءين الأولى لام الكلمة، والثّانية علامة الجمع، حُرِّكت الياء الأولى بالكسرة وانفتح ما قبلها قُلِبت ألفًا، فالتقى ساكنان، الألف المنقلبة ياء وياء الإعراب، ثمَّ حُلِفت الألف لالتقاء السّاكنين، وأُبقِيَت الفتحة قبلها دليلًا عليها، فصار «المصطفَيْنَ»، وهو مجرور بدهن» وعلامة جرَّه الياء المكسور ما قبلها تقديرًا، المفتوح ما بعدها تحقيقًا نيابةً عن الكسرة، لأنّه جمع مذكّر سالم، والنون عوضٌ عن الحركة والتّنوين في الاسم المفرد. انتهى تدبّر.

(عُرِضَتْ) بضم العين مبنيًا للمفعول (عَلَيً) بتشديد الياء (الأُمَمُ) بالرَّفع مفعولًا ناب عن الفاعل. وعند التَّرمذيِّ والنَّسائيِّ من رواية عبثر بن القاسم بمُوحَّدةِ ثمَّ مُثلَّنةٍ، بوزن «جعفرٍ» في روايته عن حُصَين بن عبد الرَّحمن: أنَّ ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: «لمَّا أُسرِي بالنَّبيُّ في روايته عن حُصَين بن عبد الرَّحمن: أنَّ ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: «لمَّا أُسرِي بالنَّبيُ الإسراء، وأنَّ النَّبيُّ جعل يمرُّ بالنَّبيِّ ...» الحديث، فإن (١) كان هذا محفوظًا ففيه دلالةً لمن ذهب إلى تعدُّد الإسراء، وأنَّ الَّذي وقع بالمدينة غير الَّذي وقع بمكَّة، لكنَّ الإسراء الواقع -وهو بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكَّة، من استفتاح أبواب السَّموات بابًا بابًا إلى غير ذلك (وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا ليس فيه ما وقع بمكَّة، من استفتاح أبواب السَّموات بابًا بابًا إلى غير ذلك (وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفْقَ) أي: ناحية السَّماء، والسَّواد -ضدُّ البياض - هو الشَّخص الَّذي يُرى من بعيدٍ، ووصفه بالكثير إشارةً إلى أنَّ المراد: الجنس لا الواحد (فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ) وفي حديث ابن مسعودٍ عند أحمد: «حتَّى مرَّ على موسى في كبكبةٍ، أي: جماعةٍ من بني إسرائيل، فأعجبني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هو أخوك موسى معه بنو إسرائيل».

وقد ساق المؤلّف هذا الحديث هنا مختصرًا جدًا، وأخرجه مُطوّلًا في «الطّبّ» [ح:٥٧٠٥] و «الرّقاق» [ح:٦٥٤١]، وأخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتّرمذيُّ في «الزّهد»، والنّسائيُّ في «الطّبّ».

# ٣٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْزَاتَ فِرْعَوْنَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾

(بابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التّحريم: ١١]) هذا مَثَلٌ ضربه للمؤمنين -أنّهم لا يضرُّهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم - بحالِ('') آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومنزلتها عند الله، مع أنّها كانت تحت أعدى أعداء الله، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَتَعَيْدُ اللّهُ فِي ثَنَ اللّهُ عِن اللّهُ وَمِن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَيْسَ مِن اللّهِ فِي ثَنْ اللّهُ مَنْ أَوْلِيكَة مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَيْسَ مِن اللّهِ فِي ثَنْ اللّهُ مَنْ أَوْلِيكَة مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَيْسَ مِن اللّهِ فِي ثَنْ اللّهُ مَنْ أَوْلِيكَة مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَيْسَ مِن اللّهِ فِي ثَنْ اللّه مَا ضَرّ امرأته كفر زوجها د١١٠/٤ والمعران الله ما ضرّ امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربّها، ليعلموا أنَّ الله حَكَمٌ عدلٌ لا يؤاخذ أحدًا إلَّا بذنبه. ورُوي: أنَّه لمَّا غلب موسى وهارون، فلمَّا تبيَّن لفرعون إسلامها؛ أوتد يديها السَّحرة قالت آسية: آمنت بربِّ موسى وهارون، فلمَّا تبيَّن لفرعون إسلامها؛ أوتد يديها

<sup>(</sup>١) في (د): «فإذا».

<sup>(</sup>١) في (د): اكحال.

ورجليها بأربعة أوتاد، وألقاها في الشَّمس. قال سلمان (۱): فإذا (۱) انصر فوا عنها أظلَّتها الملائكة بأجنحتها، فقالت: ﴿ رَبِّ آبِن لِي عِندَكَ بَيْتُ افِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التَّعربم: ۱۱] فكشف الله لها عن بيتها في الجنَّة حتَّى رأته من درَّة، فضحكت حين رأت بيتها وفرعون حاضرٌ، فقال: ألا تعجبون من جنونها، إنَّا نعذَّبها وهي تضحك، ثمَّ أمر بصخرة عظيمة تُلقَى عليها فانتزعت روحها، ثمَّ ألقيت الصَّخرة على جسدٍ لا روح فيه، فلم تجد ألمًا. وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنَّة (۱۳)، جسدٍ لا روح فيه، فلم تجد ألمًا. وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنَّة (۱۳)، ٥/٨ فهي تأكل وتشرب (إلَى / قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَتُ ﴾) أي: مريم ابنة عمران (﴿ مِنَ ٱلْقَنِيْينَ ﴾ [التَّعربم: ١٦]) قال القاضي (۱۶): من عداد المواظبين على الطَّاعة، والتَّذكير للتَّغليب والإشعار بأنَّ طاعتها لم تقصر عن طاعة الرَّجال الكاملين، حتَّى عُدَّت من جملتهم، أو من نسلهم، فتكون «من» ابتدائيَّة، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ وَلَا لَذِينِ ﴾ أوقال: ﴿ إلى قوله: ﴿ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنِ ﴾).

٣٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ثَنَا يَحْمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ثَنَا لَا تَعْلَى مَا لَرْجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجرَّاح بن مَليح بن عديُّ (٥) الرُّؤاسي -بضمِّ الرَّاء وهمزة (٢) ثمَّ سينِ مهملة - العابد الكوفيُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بفتح العين، و «مُرَّة» بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، المراديِّ الأعمى الكوفيِّ (عَنْ مُرَّةَ) بن شَرَاحِيل (٧) المخضرَم (الهَمْدَانِيِّ) كان يصلِّي ألف ركعة في كلِّ يومٍ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (عَنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ) بضمِّ الميم كمَلَ) بفتح الميم في الفرع وأصله، وتُضَمُّ وتُكسَر (مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ) بضمِّ الميم

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): السليمان الوهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فلمَّا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): حيَّة، «جلالين».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «البيضاويُ».

<sup>(</sup>٥) في (د): «عليٌّ اوهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) «وهمزةِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): اشرحبيل؛ وهو تحريف.

(مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ) قيل: وكانت ابنة عمَّ فرعون، وقيل: من العماليق، وقيل: من بني إسرائيل من سبط موسى، وقال السُّهيليُّ: هي عمَّة موسى (وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ) أمُّ عيسى. وقال في «الكواكب»: ولا يلزم من لفظ الكمال نبوَّتهما؛ إذ هو مطلق (١) لتمام الشَّي، وتناهيه في بابه، فالمراد: تناهيهما في جميع الفضائل الَّتي للنِّساء، وقد نُقِل الإجماع على عدم النُّبوَّة لهنَّ. انتهى. وهذا مُعارَضٌ بما نُقِل عن الأشعريِّ: أنَّ من النِّساء من نُبِّئ، وهن ستُّ: حوًّاء وسارة وأمُّ موسى -واسمها يوخابذ(١)/، وقيل: أباذخا(٢)، وقيل: أياذخت(٤)- وهاجر ١١١١/٤ وآسية ومريم(٥)، والضَّابط عنده: أنَّ من جاءه الملك عن الله بحكم من أمرٍ أو نهي أو بإعلامه شيئًا فهو نبيٌّ، وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمورٍ شتَّى من ذلك من عندالله تعالى، ووقع التَّصريح بالإيحاء لبعضهنَّ في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّر مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ... ﴾ [القصص: ٧] الآية. وقال تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: ﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ ﴾ [مريم: ٥٨] فدخلت في عمومه. وقال القرطبيُّ: الصحيح أنَّ مريم نبيَّةً لأنَّ الله أوحى إليها بواسطة المَلَك، وأمَّا آسية فلم يأتِ ما يدلُّ على نبوَّتها، واستدلَّ بعضهم لنبوَّتها ونبوَّة مريم بالحصر في حديث الباب حيث قال: «ولم يكمُّل من النِّساء إلَّا آسية ومريم» قال: لأنَّ أكمل النَّوع الإنسانيِّ الأنبياء ثمَّ الأولياء والصِّدِّيقون والشُّهداء، فلو كانتا غير نبيَّتين للزم ألَّا يكون في النِّساء وليَّةً ولا صدِّيقةً ولا شهيدةً، والواقع: أنَّ هذه الصِّفات في كثيرِ منهنَّ موجودةً، فكأنَّه قال: لم يُنبَّأ من النِّساء إلَّا فلانةٌ وفلانةٌ، ولو قال: لم تثبت صفة الصِّديقيَّة أو الولاية أو

إنَّ النَّبِوَّةَ للرِّجِالِ تنصَّصَتْ آسِيةً مسع مسريم وسسارة وكذاك حواءً آمٌ موسى فاحفظن

<sup>(</sup>١) في (د): «يُطلَق».

<sup>(</sup>٢) في (د): «يوخايذ»، وفي هامش (ج) و(ل): قال في «تهذيب المهذّب»: بخاء معجمة وباء موحّدة وذال معجمة، وفي «شرح النقاية» للجلال السيوطيّ: يُوْحَانِذ؛ بضمّ الياء التحتيّة وبالحاء المهملة وكسر النّون وبالذّال المعجمة، وفي «الإتقان»: يحانذ، [وقيل]: ياء وخاء، وقيل: أبَاذَخت.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أياذخا».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): «أباذخت».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وقد نظمهنَّ السَّيِّد أحمد الحمويي:

في أَحْسَنِ القولَينِ وهُوَ الأحسنُ وهاجر فيها الخلفُ البينُ فإنَّ حفظ العلمِ ممَّا يحسنُ

الشَّهادة إلَّا لفلانة وفلانة لم يصحَّ، لوجود ذلك في غيرهنَّ، إلَّا أن يكون المراد بالحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتمُّ الدَّليل على ذلك لأجل ذلك(١)، واحتجَّ المانعون بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ إِلَا رَجَالًا نُوْحِى (١) إِلَيْهِم ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وأُجيب بأنَّه لا حجَّة فيه، لأنَّ أحدًا لم يدَّعِ فيهنَّ الرِّسالة، وإنَّما الكلام في النُّبوَّة فقط.

(وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً) بنت أبي بكر الصِّدِّيق (عَلَى النِّسَاءِ) أي: نساء هذه الأمَّة (كَفَضْلِ التَّرِيدِ) بالمثلَّنة (عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) قيل: إنَّما مثَّلَ بالثَّريد لأنَّه أفضل طعام العرب، ولأنَّه ليس في الشَّبع أغنى غناءً منه، وقيل: إنَّهم كانوا يحملون الثَّريد فيما طُبِخ بلحم، ورُوِي: «سيِّد الطَّعام اللَّحم» فكأنَّها(٢) فُضِّلت على النِّساء كفضل اللَّحم على سائر الأطعمة، والسِّرُ فيه: أنَّ الثَّريد مع اللَّحم جامعٌ بين الغذاء واللَّذَة والقوَّة وسهولة التَّناول(٤) وقلَّة المؤونة في المضغ وسرعة المرور في المريء، فضُرِب به مثلًا ليُؤذن بأنَّها أُعطِيت مع حسن الخُلق حسن الخُلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللَّهجة وجودة القريحة ورزانة الرَّأي ورصانة العقل الخَلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللَّهجة وجودة القريحة ورزانة الرَّأي ورصانة العقل والتَّحبُّب إلى البعل، فهي تصلح للتَّبعُل والتَّحدُّث والاستثناس بها والإصغاء إليها، وحسبك أنَّها عقلت من النَّبيِّ مِنَاشِهِيً ما لم يعقل غيرها من النِّساء، وروت ما لم يروِ مثلها من الرِّجال، وممَّا يدلُّ على أنَّ الثَّريد أشهى الأطعمة عندهم وألذُها قول شاعرهم:

إذا ما الخبزُ تأدمُه بلحم فذاك أمانة الله الثَّريدُ //

۳۹۰/۵ د۱۱۱/٤ ب

قاله في «فتوح الغيب».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل عائشة» [ح: ٣٧٦٩] وفي «الأطعمة» [ح: ٤١٨]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتِّرمذيُّ في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «المناقب» و «عِشْرة النِّساء»، وابن ماجه في «الأطعمة»، والله أعلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) (لأجل ذلك): ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س): ﴿ يُوحَى ١٩ والمثبت موافقٌ للآية.

<sup>(</sup>٣) في (د): قفإنَّها».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «التَّنازل» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) اوالله أعلمه: مثبت من (د).

### ٣٣ - بات: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَى ... ﴾ الآية

﴿لَنَنُوّاً﴾: لَتُغْقِلُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَوْلِى الْقُوَّةِ﴾: لَا يَرْفَعُهَا العُضبَةُ مِنَ الرِّجَالِ، يُقَالُ: ﴿ الْفَرِحِينَ ﴾: المَرِحِينَ. ﴿ وَيُكَأَنَّ اللهُ ﴾: مِثْلُ: ﴿ أَلْمَ تَرَأَنَّ اللهُ ﴾. ﴿ يَبْسُلُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ وَيُوسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ...﴾ الآية [القصص: ١٧٦] قال ابن عبَّاسٍ: ابن عمِّه لأنَّه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب، وموسى بن عمران بن قاهث، وقال ابن إسحاق: كان قارون عمَّ موسى أخا عمران، وهما ابنا يصهر (۱)، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتَّوراة من قارون، وكان يُسمَّى المُنوَّر لحسن صوته بالتَّوراة، ولكنَّه (۱) نافق كما نافق السَّامريُّ، فأهلكه الله.

(﴿لَنَنُوّاً﴾) في قوله تعالى: ﴿وَءَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُواً﴾ [القصص: ٧٦] أي: (لَتُثْقِلُ) - بضمّ الفوقيّة وكسر القاف - المفاتيح.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) في تفسير قوله تعالى: (﴿أَوْلِى اَلْقُوَ ﴾) أي: (لَا يَرُفَعُهَا) أي: المفاتيح (العُصْبَةُ) أي: الجماعة الكثيرة (مِنَ الرِّجَالِ) لكثرتها. قال الأعمش عن خيثمة قال: وجدت في الإنجيل: أنَّ مفاتيح كنوز قارون من جلود، كلُّ مفتاح (٣) مثل الأصبع، كلُّ مفتاح لكنز (٤)، فإذا رَكِبَ (٥)؛ حُمِلت على ستِّين بغلًا، وقيل: كان يعلم علم الكيمياء علَّمه له موسى، أنزِل عليه من السَّماء، وكان ذلك سبب كثرة مال قارون، لكن قال الزَّجَّاج: هذا لا يصحُّ، لأنَّ الكيمياء علم لاحقيقة له. قال الطَّيبيُّ: ولعلَّ ذلك كان من قبيل المعجزة (يُقَالُ: ﴿الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٢٧]) أي (المَرحِينَ) وقال مجاهدٌ: يعني: الأَشِرين البَطِرين الَّذِين لا يشكرون الله على ما أعطاهم،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «ابن يصفد».

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ولكن﴾.

<sup>(</sup>٣) «مفتاح»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «على كنزٍ».

<sup>(</sup>٥) افإذارَكِبَ اليس في (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿أَيُ اللَّهِ فِي (د).

وقال بعضهم: لا يفرح بالدُّنيا إلَّا من اطمأنَّ إليها، فأمَّا من يعلم أنَّه سيفارقها عن قريب، لم يفرح، وما أحسن قول المتنبِّي(١):

# أشدُّ الغمِّ عندي في سرور تيقَّن (١) عنه صاحبُه انتقالا

(﴿ وَيَكَانَكُ الله ﴾ قال أبو عبيدة: هو (٣) (مِثْلُ: ﴿ أَلَّرَ تَرَ أَنَّ الله ﴾ [لقمان: ٢٩]) وقال غيره: كلمة مستعملة عند التَّنبيه للخطأ وإظهار التَّندُم، فلمَّا قالوا: ﴿ يَلْيَتَ لَنَامِثُلُ مَا أُوقِ فَكُرُونُ ﴾ [القصص: ٧٩] ثمَّ شاهدوا الخسف به تنبَّهوا لخطئهم (٤)، ثمَّ قالوا: كأنَّه (﴿ يَبْسُطُ الرِّزِقَ لِمَن يَثَالَهُ ﴾) من عباده (﴿ وَيَقَدِرُ ﴾ [القصص: ٨٦]) أي: (وَ (٥) يُوسِّعُ عَلَيْهِ) بحسب مشيئته وحكمته، لا لكرامته عليه (وَيُضَيِّقُ) عليه (١١)، لا لهوان من يضيِّق عليه (٧) بل لحكمته، وله الحجَّة البالغة. وهذا الباب وتاليه ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشْميهنيِّ فقط.

٣٤ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾: إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ، لأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ:
 ﴿ وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ وَاسْأَلِ ﴿ ٱلْعِيرَ ﴾ يَعْنِي: أَهْلَ القَرْيَةِ وَأَهْلَ العِيرِ.

﴿ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًا ﴾: لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، يُقَالُ: إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ حَاجَتِي وَجَعَلَتْنِي ظِهْرِيًّا، قَالَ: الظّهْرِيُّ: أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِد.

﴿ يَغَنَوْ إِنَ يَعِيشُوا. يَأْيَسُ: يَحْزَنُ. ﴿ مَاسَكَ ﴾ : أَحْزَنُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ يَسْتَهْزِتُونَ بِهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْكَةُ: الأَيْكَةُ. ﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾ إِظْلَالُ الغَمَام العَذَابَ عَلَيْهِمْ.

(بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّيَكَ ﴾) قيل: أعجميٌّ مُنِع من الصَّرف للعجمة والعلميَّة (^)،

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (د): «تنقّل» وفي الهامش كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) «هو»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «لخطابهم».

<sup>(</sup>٥) سقط الواو من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) اعليه ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): «به».

<sup>(</sup>٨) اوالعلميَّة ١: ليس في (د).

وهو مدين بن إبراهيم للي (﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾(١) [هودُ: ١٨]) وهو ابن (١) نُويب بن مدين (١) بن إبراهيم، أي: أرسلنا إبراهيم، وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل (١) بن يشجر بن مدين بن إبراهيم، أي: أرسلنا شعيبًا (إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ (٥)) يعني: على حذف مضاف (لأنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ) على بحر القلزم، محاذية لتبوك على ستِّ مراحل منها، وأنشد الفرَّاء/:

1111/83

رهبانُ مدينَ والَّذين عهدتُهم يبكون من حَذَرِ العذابِ قُعودا لو يسمعون كما سمعتُ كلامَها(١) خيرُ والعيزَّة ركَّعًا وسيجودا

وهذا عربيّ، فمنعه للعلميّة والتَّأنيث (وَمِثْلُهُ) في حذف المضاف: (﴿ وَسُكِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ وَاسْأَلِ وهذا عربيّ ، فمنعه للعلميّة والتَّأنيث (وَمِثْلُهُ) في حذف المضاف: (﴿ وَسُكِلِ ٱلْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ) ويجوز أن يُراد بالمكان ساكنوه. وقيل: «مدين» أعجميُّ مُنِع للعلميّة والعجمة، وكان شُعيبٌ يُقال له: خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه، وكانوا أهل كفرٍ وبخسٍ للمكيال والميزان.

(﴿ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ﴾ [مود: ٩٢]) بسورة هود، أي: (لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ) فالضَّمير في ﴿ وَاتَّخَذَتُمُوهُ ﴾ يعود على الله ، وقيل: يعود على العصيان، أي: واتَّخذتم العصيان عونًا على عداوتي، فالظَّهريُّ على هذا بمعنى: المعين المقوّي، والظِّهريُّ (٧) هو المنسوب إلى الظَّهر، والكسر من تغييرات النَّسب، كقولهم في النِّسبة إلى الأمس: إمسيُّ بكسر الهمزة، وإلى الدَّهر: دُهريُّ بضمً

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال عطاء: وهو شعيبُ بنُ ثُويب [كذا وهو مختلف في ضبطه] بن مَدْين بن إبراهيم، وقال ابن إسحاق: هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم، واسمه بالسريانيَّة بيروت [في المطبوع: يثروب]، وأمُّ ميكائيل بنت لوط. «ثعلبي»، وإنَّما سُمِّيَ لوطًا، لأنَّ حُبَّه لاط بقلب إبراهيم، أي: تعلَّق ولصق، وكان إبراهيم يحبُّه حبًّا شديدًا. «تفسير الثَّعلبيّ».

<sup>(</sup>٢) «ابن»: سقط من جميع النُّسخ، والمثبت موافقٌ لِمَا في التَّفاسير.

<sup>(</sup>٣) في (د): «هو شعيب بن مدين».

<sup>(</sup>٤) في (د): «ميكائيل».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): الأصل في أسماء البقاع والقبائل الصَّرف ما لم يسمع من العرب عدمه، فإذا سُمِع عدم صرفه اتبع، وقلنا في البقاع: المانع له من الصَّرف العلميَّة وتأنيث البقعة، [و]في أسماء القبائل: العلميَّة والعجمة. انتهى تقرير شيخنا «ع ش».

<sup>(</sup>٦) في نسخةٍ في هامش (د) وفي (م): «حديثها»، وفي نسخةٍ في هامش (م) كالمثبت.

<sup>(</sup>٧) "والظّهريّ": ليس في (د).

الدَّال (يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «ويُقال: إذا لم تقض» بالفوقيَّة بدل التَّحتيَّة: (ظَهَرْتَ) بفتح الظَّاء المعجمة والهاء وسكون (۱) الرَّاء وفتح الفوقيَّة (حَاجَتِي) أي: جعلتها وراء ظهرك (وَ) يُقال أيضًا إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: (جَعَلَتْنِي ظِهْرِيًّا) أي: وراء ظهرك، و(قَالَ) أي: البخاريُّ: (الظِّهْرِيُّ: أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةٌ أَوْ وِعَاءٌ تَسْتَظْهِرُ بِهِ) أي: وراء ظهرك، و(قَالَ) أي: البخاريُّ: (الظِّهْرِيُّ: أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةٌ أَوْ وِعَاءٌ تَسْتَظْهِرُ بِهِ) أي: مهذا وقع/، وإنَّما هو وقعًى به (مَكَانَهُمْ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدٌ) وفي نسخةٍ بجرِّهما. قال في «الفتح»: هكذا وقع/، وإنَّما هو في قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيْكُمْ ﴾ [هود: ٩٣] ثمَّ هو قول أبي عبيدة، قال في تفسير يس في قوله: ﴿ عَلَى مَكَانَيْكُمْ ﴾: المكان والمكانة واحدٌ.

(﴿ يَغَنَزُا ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ كَأَن لَرّ يَغْنَزُا فِيهَا ﴾ [هود: ٩٥]. أي: لم (يَعِيشُوا) فيها، والمعنى: الدَّار، والجمع: مغانِ بالغين المعجمة، قاله أبو عبيدة.

(يَأْيَسُ) بفتح التَّحتيَّة بعدها همزة ساكنة فتحتيَّة مفتوحة ، أي: (يَحْزَنُ) وأشار إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٨]. ولأبي ذرِّ: (تأسَ) بإسقاط التَّحتيَّة بعد الهمزة (تحزن) وبالفوقيَّة بدل التَّحتيَّة فيهما (١٠).

(﴿ وَاسَى ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ وَاسَى ﴾ [الأعراف: ٩٣] أي: كيف (أَحْزَنُ) وأتوجَّع؟!

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابن أبي حاتمٍ في قوله: (﴿ إِنَّكَ لَأَنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧] يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ) كما يُقال للبخيل الخسيس: لو رآك حاتمٌ لسجد لك، وقال ابن عبَّاسٍ: أرادوا: السَّفيه الغاوي، والعرب تصف الشَّيء بضدَّه، فتقول للَّديغ: سليمٌ، وللفلاة: مفازةُ.

(وَقَالَ مُجَاهِد: لَيْكَةُ) بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، هي: (الأَيْكَةُ) بهمزة وصل وسكون اللَّام بعدها همزة مفتوحة، وهي قراءة الباقين، أي: الغيضة، فيكونان مترادفين، وقيل: الأيكة غيضةً، نبتُّ (٣) ناعم

<sup>(</sup>١) في (د): (وبسكون).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ص): "بينهما"، وهو تحريف، وفي هامش (ل): أي: في "تأس" و "تحزن".

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): "تنبت".

الشَّجر، يريد: غيضةً بقرب مدين يسكنها طائفةً، وقيل: شجرٌ ملتفُّ، و «ليكة» - بغير ألف - السَّم بلدهم، و بقيَّة مباحث ذلك في كتابي «الجامع للقراءات الأربع عشرة».

(﴿ يَوْمِ الظَّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]) هو (إِظْلَالُ الغَمَامِ العَذَابَ(١)) ولأبي ذرِّ: «إظلال العذاب(١)» (عَلَيْهِمْ) ورُوِي: أنَّه أخذهم حرُّ شديدٌ فكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أشدَّ حرًّا، فخرجوا فأظلَّتهم سحابةً ؛ وهي الظُّلَة ، فاجتمعوا تحتها فأمطرت/ عليهم نارًا فاحترقوا. وهذا الباب د١١٢/٤٠ كلَّه ثابتٌ في رواية الكُشْميهَنيِّ والمُستملي فقط كالَّذي قبله.

## ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ. ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾: المُوَقَّر. ﴿ فَلَوْلَاۤ أَنَهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ... ﴾ الآية. ﴿ فَلَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ ﴾: بوَجهِ الأَرْضِ. ﴿ وَمُوسَقِيمٌ ۞ وَأَنْبَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾: مِنْ غَيرِ ذَاتِ أَصْلِ الدُّبَاءِ وَنَحْوِهِ. ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ بِوَجهِ الأَرْضِ. ﴿ وَمُوسَقِيمٌ ۞ وَأَنْبَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾: مِنْ غَيرِ ذَاتِ أَصْلِ الدُّبَاءِ وَنَحْوِهِ. ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ ٱلْفِ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْفُومٌ ﴾: ﴿ كَظِيمٌ ۞: إِلَى مِانَةِ ٱلْفِ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَكُمُومٌ ﴾: ﴿ كَظِيمٌ ۞: وَهُو مَعْمُومٌ .

(بابُ: قَوْلِ اللهِ (٣) تَعَالَى) الباب ساقطٌ من الفرع ثابتٌ في أصله: (﴿ وَإِنَّ يُونُنَى لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٣٩]) حالٌ (٤). [الصَّافَات: ١٣٩]) حالٌ (٤).

(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابن جريرٍ في تفسير ﴿مُلِمٌ ﴾ أي: (مُذْنِبٌ) بفعلِه خلافَ الأَولى، وقيل: مليمٌ نفسه.

(﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [الصَّانَّات: ١٤٠]) أي: (المُوَقَّر) بفتح القاف: المملوء.

(﴿ فَلَوْلَآ أَنَهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ... ﴾ الآيةَ [الصَّافَات: ١٤٣]) أي: الذَّاكرين الله كثيرًا بالتَّسبيح مدَّة عمره، أو في بطن الحوت، وهو قوله: ﴿ لَآ إِلَنَهُ إِلَّاۤ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] ﴿ لَلَبِثَ فِ بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ أي: حيًّا أو ميتًا.

(﴿فَنَبَذْنَهُ ﴾) طرحناه.

<sup>(</sup>١) في (م): «الغمام»، وزيد في (د): «عليهم» وليس في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): «الغمام» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (د): «قوله».

<sup>(</sup>٤) «حال»: ليس في (د).

(﴿ بِأَلْعَرَآءِ ﴾) أي: (بِوَجْهِ الأَرْضِ) قيل: على جانب دجلة، وقيل: بأرض اليمن، فالله أعلم، وأضاف الله تعالى النَّبذ إلى نفسه المقدَّسة مع أنَّه إنَّما حصل بفعل الحوت؛ إيذانًا بأنَّ فعل العبد مغلوقٌ له تعالى (﴿ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافًات: ١٤٥]) ممَّا حصل له قيل: صار بدنه كبدن الطَّفل حين يُولَد.

(﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ [الصَّافَات: ١٤٦]) أي: (مِنْ غَيرِ ذَاتِ أَصْلِ) بل تنبسط (١٠ على وجه الأرض ولا تقوم على ساق (الدُّبَاءِ) بالجرِّ بدلًا أو بيانًا (١٠) ﴿ وَنَحْوِه ) كالقثَّاء والبطِّيخ ؛ وقال البغويُّ: المراد هنا القرع على قول جميع المفسِّرين.

(﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ ﴾) هم قومه الَّذين هرب عنهم، وهم أهل نينوى (٣) (﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾) في مرأى النَّاظر، أي: إذا نظر إليهم، قال: هم مئة ألف أو أكثر، والمراد: الوصف بالكثرة (﴿ فَتَامَنُواْ ﴾) فصدَّقوه (﴿ فَمَتَّعَنْهُمْ إِلَى عِبْ ﴾ [الصَّافَات: ١٤٧-١٤٨]) إلى أجلهم المسمَّى، وسقط لغير أبي ذرِّ قوله: ﴿ وَهُومُلِيمٌ ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ فَنَامَنُواْ ﴾).

(﴿ وَلَا تَكُنَ ﴾) يا محمَّد (﴿ كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾) يونس (﴿ إِذْ نَادَىٰ ﴾) في بطن الحوت (﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]) أي: (﴿ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤]) يعني: أنَّ (٤٠ ﴿ مَكْظُومٌ ﴾ بوزن «مفعول» بمعنى: ﴿ كَظِيمٌ ﴾ بوزن «فعيل» أي: (وَ هُو مَغْمُومٌ) وسقط قوله: «وهو» لأبي ذرِّ.

وكانت قصَّة يونس: أنَّ الله تعالى بعثه إلى أهل<sup>(٥)</sup> نِيْنَوَى، وهي من أرض الموصل فكذَّبوه، فوعدهم بنزول العذاب في وقتٍ مُعيَّنٍ، ففارقهم إذ لم يتوبوا، فلمَّا دنا الموعد أغامت<sup>(٢)</sup> السَّماء غيمًا أسود ذا دخانٍ شديدٍ، فهبط حتَّى غشي مدينتهم فهابوا، فطلبوا يونس فلم يجدوه، فأيقنوا صدقه<sup>(٧)</sup>، فلبسوا المُسوح وبرزوا إلى الصَّعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابَّهم، وفرَّقوا

<sup>(</sup>۱) في (د): التُبسَط».

<sup>(</sup>٢) في (د): ابدلُ أو بيانٌ».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): بالكسر ثمَّ السُّكون وفتح النُّون والواو، بوزن "طِيطُوى"، قرية يونس بن متَّى لِيكاً
 بالمَوْصِل. "مراصد".

<sup>(</sup>٤) «أنَّ»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أرض»، وفي هامشها: في نسخة: «أهل».

<sup>(</sup>٦) في (د): اغامت.

<sup>(</sup>٧) في (م): «بصدقه».

بين كلِّ والدة وولدها، فحنَّ بعضها إلى بعض، وعلت الأصوات والعجيج، وأخلصوا التَّوبة وأظهروا الإيمان، وتضرَّعوا إلى الله فرحمهم وكشف عنهم، وأمَّا يونس/ فإنَّه لم يعرف ٣٩٢/٥ الحال، فظنَّ أنَّه كَذَبَهُم، فغضب من ذلك وذهب فركب مع قوم في سفينةٍ، فوقفت فقال لهم يونس: إنَّ معكم عبدًا أبقَ من ربِّه/، وإنَّها لا تسير حتَّى تُلقوه فاقترعوا، فخرجت القرعة عليه ١١١٣/٤ فقال: إنِّي(١) أنا الآبق، وزجَّ بنفسه في الماء، فأرسل الله مِنَزَّجِلَّ من البحر الأخضر حوتًا، فشقَّ (١) البحار حتَّى جاء فالتقمه، وأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت: لا تأكل له لحمًّا ولا تهشم له عظمًا، فإنَّه ليس لك رزقًا، وإنَّما بطنك له سجنٍّ، فنادى في الظُّلمات -ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة اللَّيل - ﴿ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧] وقال(٢) عوفّ الأعرابيّ: لمَّا صار يونس في بطن الحوت ظنَّ أنَّه قد مات، فحرَّك رجليه فتحرَّكتا، فسجد مكانه، فلمَّا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسًّا(٤)، فقال: ما هذا؟ فأوحى الله إليه: هذا تسبيح دوابِّ البحر، فسبَّح، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربَّنا إنَّا نسمع صوتًا ضعيفًا(٥) بأرض غريبةٍ. قال: ذاك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت، فشفعوا له(٢)، فأمر الله الحوت(٧) فقذفه في السَّاحل، وهو كهيئة الفرخ الممعوط الَّذي ليس عليه ريشٌ. قال أبو هريرة: وهيَّأ (٨) الله له أُرويَّةً (٩) وحشيَّةً تأكلُ من خَشَاش الأرض، فتتفشَّخُ (١٠) عليه فترويه من لبنها بكرةً وعشيَّةً، وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين مظلَّةً عليه، قيل: إنَّها يبست وبكي عليها، فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي على شجرةٍ ولا تبكي على مئة ألفٍ أو يزيدون أردت أن تُهلكهم.

<sup>(</sup>١) «إنّي»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>۱) في (د): «يشتُّ»،

<sup>(</sup>٣) زيد في (د) و(م): «ابن» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): "حنينًا".

<sup>(</sup>٥) في (د) وفي هامش (ل) من نسخة: (خفيًّا)، وفي (م): «خفيفًا»، وفي نسخة في هامش (م) كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (س): «فيه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فأذن الله للحوت».

<sup>(</sup>A) في (د): «ووهب».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): «الأُرْوِيَّة»: هي بقر الوحش.

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): «والتَّفشُّخ»: إرخاء المفاصل. «قاموس».

٣٤١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَغْمَشُ. (ح) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيِّمُ قَالَ: \* لَا يَقُولَنَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَعِيِّمُ قَالَ: \* لَا يَقُولَنَّ أَبُو نُسَ بُنِ مَتَّى ». أَحَدُكُمْ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ », زَادَ مُسَدَّدٌ: «يُونُسَ بْنِ مَتَّى ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي (١): ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَعْمَشُ) سليمان.

(ح: حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (وحدَّثنا) (أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال(١): (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) النَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ) -بالهمزة - (٣) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعود ( ﴿ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَاللهِ وَقَالَ: لَا يَقُولَنَ (١٤) أَحَدُكُمْ: إِنِّي) يريد: نفسه الشَّريفة، أو عيره (خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ، زَادَ مُسَدَّدٌ) في روايته (٥): (يُونُسَ بْنِ مَتَّى) بفتح الميم والفوقيَّة المشدَّدة، قيل: وخُصَّ يونس بالذِّكر، لِمَا يُخشى على مَن سمع قصَّته أن يقع في نفسه تنقيصٌ له، فبالغ في ذكر فضله لسدِّ هذه الذَّريعة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٦٠٣]، وكذا النَّسائيُّ.

٣٤١٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلْكُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ الْبَيِ مَنَّى »، وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ. عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ مُتَّى »، وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) في (د): اهوا.

<sup>(</sup>٦) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): ابالهمزا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ليقولنَّ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): ((وايةِ.)

<sup>(</sup>٦) اقدا: مثبت من (د).

عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُهُ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْنًا عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُهُ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْنًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، وَالنَّبِيُ مِنَ الشَيْرِ مَنَ الأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، وَالنَّبِيُ مِنَ الشَيْرِ مَنْ الْمُهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَبَا القاسِم وَجْهَهُ وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلَانِ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُ بِنَ الشَعْرِ مَ حَتَّى رُبْنِيَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا ثُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذً السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذً بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدُولُ: إِنَّ أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي، \* وَلَا أَتُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ النَّى مَنَّى اللَّهُ مِنْ أَلُقُلُ مِنْ يَونُسَ النَّنَ مَتَّى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحَّدة مُصغَّرًا (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعد الإمام (عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةً) بفتح اللَّام، هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي (۱) سلمة الماجِسُون (۱) - بكسر الجيم، بعدها شينٌ مُعجَمةٌ مضمومةٌ - المزنيّ، نزيل بغداد (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ) - بفتح الفاء وسكون الضَّاد المعجمة - ابن العبَّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بِيُّهُ أَنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (يَهُودِيُّ) لم يُعرَف اسمه، أو هو فِنْحاصٌ، وضُعِف (يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ) على النَّاس بلرغَبهم في شرائها (أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) من الثَّمن بخسًا (كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَا) أبيعها بهذا الثَّمن البشر (وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ) أخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» وابن أبي الدُنيا في كتابه (۳) (البعث» من طريقه عن عمرو بن دينارٍ وابن جدعان عن سعيد بن المسيَّب قال: (كان بين رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ مِنَاشِيرِ عُم وبين رجلٍ من اليهود كلامٌ في شيء -قال عمرو بن دينارٍ: هو أبو بكرٍ الصِّدِيق فقال اليهوديُّ: والَّذي اصطفى موسى على البشر» وهذا يعكر على قوله في حديث الباب: (فسمعه رجلٌ من الأنصار) إلَّا إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعمّ، فإنَّ أبا بكرٍ من أنصار النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ قطعًا، بل هو رأس من المراد بالأنصار المعنى الأعمّ، فإنَّ أبا بكرٍ من أنصار النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ قطعًا، بل هو رأس من

<sup>(</sup>١) اأبي ا: سقط من غير (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال ابن الأثير: بفتح الجيم وضمّ الشّين المعجمة وبالنُّون. انتهى. وعن ابن السّمعانيّ : كسر الجيم، وفي «القاموس»: أنَّه بضمّ الجيم.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): «كتاب».

٣٩٣/٥ نصره ومُقدَّمهم وسابقهم، قاله في «الفتح» (فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ، وَقَالَ/: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشْرِ، وَالنَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى سبيل الاستظهار، كأنَّ ظهرًا منهم قدًّامه وظهرًا وراءه، فهو مكنونِّ(١) من جانبيه إذا قيل: بين ظهرانيهم، ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم، أو لفظ: «أظهرنا» مُقحّم، كما قاله الكِرمانيُّ (فَذَهَبَ) اليهوديُّ (إِلَيْهِ) مِنَاسْمِيمِم (فَقَالَ: أَبَا القَاسِم) أي: يا أبا القاسم (إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا) مع المسلمين (فَمَا بَالُ فُلَانٍ) أبي بكر أخفر ذمَّتي ونقض عهدي إذ (لَطَمَ وَجْهِي؟) فدعاه النَّبيُّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ له: (لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟) مع ما له من الذِّمَّة والعهد (فَذَكَرَهُ) أي: أمره مع اليهوديِّ (فَغَضِبَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِيْمِ) لذلك (حَتَّى رُئِي) الغضب (في وَجْهِهِ) الشَّريف (ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ) من قِبل أنفسكم، أو تفضيلًا يؤدِّي إلى تنقيص أو إلى خصومة ونزاع (فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) النَّفخة الأولى (فَيَصْعَقُ) أي: يموت بها (مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي د٤/٤١١ الأَرْضِ) ممَّن كان حيًّا حتَّى يكون آخر من يموت ملك الموت/ (إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ) قيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت(١)، فإنهم يموتون بعد(١)، وقيل: حملة العرش (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ) نفخةً (أُخْرَى) للبعث من القبور (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ) من قبره -بضمِّ الموحَّدة وكسر العين المهملة(٤) وفتح المثلَّثة مبنيًّا للمفعول- (فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ) أي: بقائمةٍ من قوائمه كما في حديث أبي سعيدِ (فَلَا أَدْرِي: أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ) لمَّا سأل الرُّؤية فلم يُصعَق (أَمْ بُعِثَ) بضمِّ الموحَّدة وكسر العين، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «يُبعَث» بالمضارع المبنيِّ للمجهول(٥) (قَبْلِي) والظَّاهر: أنَّه بَاللِّسَا اللهُ لم يكن عنده علمُ ذلك حتَّى أعلمه الله تعالى، فقد أخبر عن نفسه الكريمة: أنَّه أوَّل من ينشقُّ عنه القبر(٦). (وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى) قاله تواضعًا. قال ابن مالكِ: استُعمِل «أحدًا» في الإثبات لمعنى العموم، لأنَّه في سياق النَّفي، كأنَّه قيل: لا أحد أفضل من يونس، والشَّيء قد يُعطَى حكم ما هو في معناه

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): «مكنوف».

<sup>(</sup>٢) \*وملك الموت»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «ملك الموت».

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولأبي ذر... للمجهول» جاء في (د) و(م) بعد قوله سابقًا: «مبنيًا للمفعول».

<sup>(</sup>٦) قوله: «تعالى، فقد أخبر عن نفسه الكريمة: أنَّه أوَّل من ينشقُ عنه القبر» سقط من (د).

وإن اختلفا في اللَّفظ، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَرُوّا ( ١ ) أَنَّ اللّهَ الَّذِي ( ١ ) خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ ﴾ [الاحقاف: ٣٣] فأُجرِي في دخول الباء على الخبر مجرى «أوليس الَّذي» لأنَّه بمعناه، ومن إيقاع «أحدٍ» في الإيجاب المُؤوَّل بالنَّفي قول الفرزدق (٣):

ولو سُئِلت عنِّي نوارُ وأهلها إذَّا أحدُّ لم تنطق الشَّفتان

فإنَّ «أحدًا» وإن وقع مثبتًا (٤) لكنَّه في الحقيقة منفيُّ، لأنَّه مُؤخَّرٌ معنَّى، كأنَّه قال: إذَا لم ينطق منهم أحدُّ.

٣٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبدالملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) الزُّهرِيِّ أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) مِنْ يَهُ وَنَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ ) أَنَّه (قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) هُرَيْرَةَ) مِنْ إِنْ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ ) أَنَّه (قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) قَال ابن أبي جمرة: يريد بذلك: نفي التَّكييف (٥) والتَّحديد على ما قاله ابن الخطيب، لأنَّه قد وُجِدت الفضيلة بينهما في عالم الحسِّ، لأنَّ نبيَّنا مِنَ الشَّعِيمُ أُسرِي به إلى فوق السَّبع الطِّباق؛ ويونس نُزِل به إلى قعر البحر، وقد قال نبيًّنا مِنَ الشَّعِيمُ اللهُ ولد آدم يوم القيامة»، فهذه ويونس نُزِل به إلى قعر البحر، وقد قال نبيًّنا مِنَ الشَّعِيمُ اللهِ السَّعِد ولد آدم يوم القيامة»، فهذه الفضيلة (١) وُجِدت بالضَّرورة، فلم يبق أن يكون قوله بَلِيَسِّة إليَّا، إللَّه الله والبعد، متى ونس بن متى، ولا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس» إلَّا بالنِّسبة إلى القرب من الله والبعد، فمحمَّد مِنَ الشَعِيمُ وإن أُسرِي به إلى فوق (٧) السَّبع الطِّباق واخترق الحجب، ويونس وإن نُزِل به فمحمَّد مِنَ الشَعِيمُ وإن أُسرِي به إلى فوق (٧) السَّبع الطِّباق واخترق الحجب، ويونس وإن نُزِل به

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ أَلُّم تَرِ ﴾ وهو تحريفُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ اللَّذِي ﴾ »: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (د): (في المثبت) وفي نسخة في هامشها كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في (م): «التَّكليف».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿فضيلةُ ٩.

<sup>(</sup>٧) في (د): «لفوق».

لقعر البحر(١)، فهما بالنِّسبة إلى القرب والبعد من الله على حدٍّ واحد. انتهى.

٣٦ - باب: ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ ﴾ : يَتَعَدُّوْنَ : يَتَجَاوَزُونَ فِي السَّبْتِ، ﴿ إِذْ تَنَانِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُنا ﴾ : شَوَارِعَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ كُونُواْ قَرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾

دا (بابّ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَسَالَهُمْ ﴾) بهمزة وصل وسكون السّين، أي: واسأل -يا محمّد اليهود، ولأبي ذرّ: (﴿ وَسَلَهُمُ ﴾) بإسقاط الألف وفتح السّين ( أ وَعَن اللّه وفتح السّين ( أ وَعَن الْقَرْكِةِ ﴾) عن خبر أهلها (﴿ الَّتِي كَانَتُ عَاضِرَة ٱلْبَحْرِ ﴾) أي: قريبة منه، وهي أيلة، قرية ( ألقَرْكِة ﴾) أي: مدين والطُّور على شاطئ البحر، وقيل: مدين، وقيل: طبريّة (﴿ إِذْ يَمَدُونَ فِي السّبّتِ ﴾) أي: (يتَعَدَّوْنَ) أي: (يتَعَوَّرُونَ) وفي اليونينيّة ﴾ وفرعها: ((يُجاوِزون) بضم التّحتيّة وسقوط الفوقيّة وكسر الواو (في السّبت) حدود الله بالصّيد فيه (﴿ إِذْ تَنْ أَيهِهم حِيتَانُهُم ﴾ [الأعراف: ١٦٢]) ظرفٌ لـ ﴿ يَمَدُونَ ﴾ (٤) (﴿ يُومَ سَبّتِهم ﴾) يوم تعظيمهم أمر السّبت، مصدر (سبتت اليهود ﴾ إذا عظمت سبتها بالتّجرُد للعبادة (﴿ شُرَعَ اللهُ ) أي: (شَوَارِع) قاله أبو عبيدة (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ كُونُوا عَلْمَ اللّه على النّاهين لمّا أيسوا عن اتّعاظ ( المعتدين كرهوا مساكنتهم، فقسموا القرية بجدارٍ وفيه باب مطروقٌ، فأصبحوا يومًا ولم يخرج إليهم أحدٌ من المعتدين، فقالوا: إنَّ لهم لشأنًا، فدخلوا عليهم فإذا هم قردةٌ، فلم يعرفوا أنسابهم، ولكنَّ القردة تعرفهم، فكان القرد يأتي إلى نسيبه فيحتكُ به فيقول الإنسان: أنت فلانٌ ؟ فيشير برأسه، أي: نعم، فيقول له (١٠): أما حذَّرتك عقوبة الله أن تصيبك، ثمَّ ماتوا بعد ثلاث (٧٠). قال ابن عبّاسٍ: ما طَعِمَ مَسْخُ قطُّ ولا عاش فوق عقوبة الله أن تصيبك، ثمَّ ماتوا بعد ثلاث (٧٠). قال ابن عبّاسٍ: ما طَعِمَ مَسْخُ قطُّ ولا عاش فوق

<sup>(</sup>١) في (د): «البحار».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف في اختياره.

<sup>(</sup>٣) اقريةً ١: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أو بدلُّ بعدَ بدلٍ. «بيضاوي».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «ايقاظ».

<sup>(</sup>٦) (له): ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(د) و(س): «ثلاثة أيَّام».

ثلاث. وعن مجاهد: مُسِخت قلوبهم لا أبدانهم. وروى ابن جريرٍ (١) من طريق العوفيّ عن ابن عبّاسٍ: صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، وسقط لأبي ذرّ «﴿كُونُواْ قِرَدَةٌ ﴾» وزاد: «﴿بَعِيبٍ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]» أي: «شديدٍ»، «فعيلٍ» من بؤس يبؤس(١) بأسًا إذا اشتدً.

٣٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ (٣) تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ الزُّبُرُ: الكُتُبُ، وَاحِدُهَا زَبُورٌ، زَبَرْتُ: كَتَبْتُ. ﴿ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: سَبِّحِي مَعَهُ. ﴿ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلْ سَنِغَنَتِ ﴾: الدُّرُوعَ. ﴿ وَقَدِّرْ فِ ٱلسَّرْدِ ﴾: المَسَامِيرِ وَالحَلَقِ، وَلَا تُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ. ﴿ أَفْرِعٌ ﴾: أي أنزل. ﴿ بَسْطَةً ﴾: زيادةً وفضلًا. ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

(بابُ قَوْلِ اللهِ (٤) تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُ، دَ ﴾) هو ابن إِيْشا -بهمزة مكسورة وتحتيّة ساكنة بعدها شينٌ معجمة - ابن عَوْبَدِ -بعينٍ مهملة ثمّ مُوحِّدة بينهما واق ساكنة آخره دالٌ مهملة، بوزن: جعفر - ابن باعر -بمُوحِّدة فألفٍ فعينٍ مهملة مفتوحة فراء - ابن سلمون بن ريابٍ (٥) -بتحتيّة آخره مُوحِّدة - ابن رام (١٦) بن حَضرون -بمهملة مفتوحة فمُعجَمة - ابن فارص -بفاء فألف فراء فصادٍ مهملة - ابن يهوذا بن يعقوب (﴿ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣] الزُبُرُ) هي (الكُتُبُ، وَاحِدُهَا: زَبُورٌ، زَبُرْتُ) أي: (كَتَبْتُ) وهذا ثابتٌ للكشميهنيّ والمُستملي، وكان فيها التَّحميد والتَّمجيد والتَّمجيد والتَّناء على الله بَرَرُجلُ. وقال القرطبيُّ: كان فيه مئةٌ وخمسون سورة، ليس فيها حكمٌ ولا حلالٌ ولا حرامٌ، وإنَما هي حِكمٌ ومواعظ، وكان داود حسن الصَّوت، إذا أخذ في قراءة الزَّبور؛ اجتمع عليه الإنس والجنُّ والوحش والطَّير لحُسْنِ صوته (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): الجريجا وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَبِوْسِ اللَّهِ فِي (م).

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): «قوله» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): «قوله» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في نسخةٍ في هامش (د): "يا رب".

<sup>(</sup>٦) في (د): (إرم».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): فائدة: ذكر الحافظ السُّيوطيُّ في «شرح التَّنبيه»: أنَّ الزَّبور مثة وخمسون سورةً ما بين قصار وطوال، والطَّويلة منها قدر ربع حزب، والقصيرة قدر «سورة النَّصر» ونحوهما، قال: وعندي منها نسخة، =

1110/23

(﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلا ﴾) نبوّة وكتابًا /، أو ملكًا، أو جميع ما أُوتِي من حسن الصّوت، بحيث إنَّه كان إذا سبّح تسبّح معه الجبال الرَّاسيات الصُّمُّ الشَّامخات، وتقف له الطُّيور السَّارحات والغاديات والرَّائحات، وتجاوبه بأنواع اللُّغات، وتليين الحديد، وغير ذلك ممَّا أَسَّارحات والغاديات والرَّائحات، وتجاوبه بأنواع اللُّغات، وتليين الحديد، وغير ذلك ممَّا خُصَّ (۱) به: (﴿ يَنْجِبُالُ ﴾) محكيُّ بقولٍ مُضمَرٍ، ثمَّ إن شئت قدَّرته مصدرًا، ويكون بدلًا من ﴿ فَضَّلًا ﴾ على جهة تفسيره به، كأنَّه قيل: «آتيناه فضلًا قولنا: يا جبال» وإن شئت قدرته فعلًا، وحينئذ لك وجهان، إن شئت جعلته بدلًا من ﴿ وَاتَيْنَا ﴾ معناه: «آتينا قلنا: يا جبال» وإن شئت جعلته مستأنفًا، وثبت للمُستملي والكُشْميهنيَّ قوله: ﴿ وَلَقَدْ مَانِينَا دَاوُدَ ... ﴾ إلى آخره (﴿ وَلَقَدْ مَانِينَا دَاوُدَ ... ﴾ إلى آخره ( ﴿ وَلَقَدْ مَانِينَا وَلُكُ أَلُهُ مِعَلَى الصَّعَاكِ: هو التَّرجيع، وقال ( التَّاويب في اللُّغة هو التَّرجيع، وقال ( التَّسبيح بلغة الحبشة، قال ابن كثيرٍ: وفي هذا نظرٌ ، فإنَّ التَّأُويب في اللُّغة هو التَّرجيع، وقال ( التَّسبيح بلغة الحبشة، قال ابن كثيرٍ: وفي هذا نظرٌ ، فإنَّ التَّأُويب في اللُّغة هو التَّرجيع، وقال التَّسبيح إذا قرعي معه، وذلك إمَّا بخلق صوتٍ مثل صوته فيها، أو بحملها إيَّاه على التَّسبيح إذا تأمَّل ما فيها، وقيل: سيري معه حيث سار، والتَّضعيف للتَّكثير.

(﴿وَالطَّيْرَ﴾) نُصِب في قراءة العامَّة عطفًا (٥) على محلِّ ﴿ جِبَالِ ﴾ لأنَّه منصوبٌ تقديرًا، ويجوز الرَّفع، وبه قرأ رَوْحٌ عطفًا على لفظ (١) ﴿ جِبَالِ ﴾ وفي هذا من الفخامة والدَّلالة على عظمة داود وكبرياء سلطانه ما فيه، حيث جعل الجبال والطُّيور كالعقلاء المنقادين لأمره، وليس التَّأويب منحصرًا في الطَّير والجبال، ولكن ذكر الجبال لأنَّ الصُّخور للجمود، والطُّيور للنُفور، وكلاهما تُستبعَد منه الموافقة، فإذا وافقته هذه الأشياء فغيرها أولى، ورُوِي: أنَّه كان إذا نادى بالنِّياحة

<sup>=</sup> رأيتُ في سورة منها ما ذكره الله عنه في قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٥] وقد أردت أن أكتب عليه شرحًا، فلم يظهر لي في جواز ذلك، والكثير منه مرويًّ عن وَهْب وغيره، ككتاب «الزُّهد» لأحمد ابن حنبل و «الحلية» لأبي نُعيم وغيرهما، وقد يصلح مستند الكتابة شرح عليه، لكن لا ينهض دليلًا قويًا، فالأولى ترك ذلك.

<sup>(</sup>١) في (د): الختصَّا،

<sup>(</sup>٢) قوله: «محكيُّ بقولِ مُضمَرِ، ثمَّ إن شئت قدَّرته مصدرًا... ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ... ﴾ إلى آخره سقط من (د). وفي هامش (ج): وسقطت لأبي ذرُّ؛ كما في «الفرع».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿قال﴾.

<sup>(</sup>٤) زيد في غير (د): «ابن، والمثبت موافقٌ لكتب التَّفاسير.

<sup>(</sup>٥) في (د): اعطفًا.

<sup>(</sup>١) زيدفي(م): (يا».

أجابته الجبال بصداها، وعكفت عليه الطُّيور، فصدى الجبال الَّذي يسمعه النَّاس اليوم من ذلك، وقيل: كان إذا تخلُّل الجبال فسبَّح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتَّسبيح نحو ما يسبِّح، وقيل: كان إذا لحقه فتورُّ أسمعه الله تسبيح الجبال، تنشيطًا له، وثبت للكشميهنيِّ والمُستملي "سبِّحي معه" (﴿ وَأَلَنَّا ﴾) عطفٌ على ﴿ ءَاتَيْنَا ﴾ (﴿ لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾) حتَّى كان في يده كالشَّمع والعجين، يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة، بل كان يفتله بيده مثل/الخيوط، وذلك في قدرة الله يسير، وسقط لأبي ذرِّ « ﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾ إلى: ﴿ ٱلْحَدِيدَ ﴾ » (﴿ أَنِ ٱعْمَلْ ﴾) بأن اعمل ( ﴿ سَنِبِغَنْتِ ﴾ (١) أي: (الدُّرُوعَ) الكوامل الواسعات الطُّوال تُسحب في الأرض، وذكر الصِّفة ويُعلَم منها الموصوف (﴿وَقَدِّرْ فِ ٱلتَرْدِ﴾(٢) [سبأ: ١٠-١١]) أي: (المَسَامِيرِ وَالحَلَقِ) أي: قدِّر (٣) المسامير وحلق الدُّروع (وَلَا تُدِقً) بضمّ الفوقيّة وكسر الدَّال المهملة، ولأبي ذرّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ولا تُرقَّ» بالرَّاء بدل الدَّال (المِسْمَارَ(١)) أي: لا تجعل مسمار الدِّرع دقيقًا، أو لا تجعله رقيقًا (فَيَتَسَلْسَلَ) يُقال: تسلسل الماء، أي: جرى، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: ((فَيَسْلَسَ (٥))) أي: فلا يستمسك (٦) (وَلَا تُعَظِّمُ) بضمّ أوَّله وكسر ثالثه مُشدَّدًا، أي: المسمار (فَيَفْصِمَ) أي: يكسر الحلق، اجعله على قدر الحاجة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ: «فينفصم» بزيادة نونٍ ساكنةٍ قبل الفاء، وهذا فيه نظرٌ، لأنَّ دروعه (٧) لم تكن مُسمَّرةً، ويؤيِّده قوله: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ والمعنى: ﴿ قَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾ أي: في نسجها بحيث يتناسب حلقها. قال قتادة: وهو أوَّل من عملها/ من الحلِّق، وإنَّما كانت قبل صفائح. ٤١٠٥/١٠ب وعند ابن أبي حاتم: أنَّه كان يرفع كلَّ يوم درعًا فيبيعها بستَّة آلاف درهم، ألفين له ولأهله، وأربعة آلافٍ يطعم بها بني إسرائيل خبز الحُوَّارَى، وقوله: «الزُّبر....» إلى(^) هنا ثابتٌ في

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أمرناه ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ ﴾، و«أَنْ» مفسِّرة أو مصدريَّة، ﴿ سَنِغَنتِ ﴾: دروعًا واسعات، وقرئ (صابغات). «بيضاوي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وقدِّر في نسجها بحيث يتناسب حلقها. «بيضاوي».

<sup>(</sup>٣) «قدر»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): في «اليونينيَّة»: برفع الرَّاء [في قوله]: «المسمار».

<sup>(</sup>٥) في (د): "فيسلسل"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): ومعناه: فيخرج من الثُّقب برفق، أو يصير متحرِّكًا، فيلين عند الخروج. "فتح».

<sup>(</sup>٧) في (د): «درعه».

<sup>(</sup>A) «إلى»: ليس في (د).

رواية المُستملي والكُشْميهَنيِّ (﴿أَفْرِغُ﴾) بفتح الهمزة وكسر الرَّاء والفاء ساكنة (١)، يريد: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ [البقرة: ٢٥٠] (أي: أَنْزِلْ).

(﴿بَسَطَةَ ﴾(١)) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسَطَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٧] أي: (زِيَادَةً وَفَضْلًا) وكلتا الكلمتين في قصَّة طالوت، وهذا ثابتٌ في رواية أبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ. والوجه إسقاطه كما لا يخفى.

(﴿ وَأَعْمَلُوا ﴾) داود وأهله (﴿ صَلِمًا ﴾) في الَّذي أعطاكم من النِّعم (﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سا: ١٠-١١]) مُراقِبٌ لكم، بصيرٌ بأعمالكم وأقوالكم (٣).

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَهِ مِنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَهِ مِنَ عَلَى دَاوُدَ لِيهِ القُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقُرَأُ القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تَعْنِ النَّبِيِّ مِنَا شَهِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ». رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ، عَنْ تَسْرَجَ دَوَابُهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ». رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنْ اللهِ المُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبُولُ مَنْ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعَمَلِ يَدُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْمُعُلِي اللللْهُ مُلْكُلِي اللْمُ اللْمُعُلِي اللللْهُ اللللْهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعُلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُمُ اللْمُ الْمُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُنِّة، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ) أنه (قَالَ: خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ لِللهَ القُرْآنُ) قال التُّورِبشتيُّ: أي: الزَّبور، وإنَّما قال: القرآن، لأنَّه قصد به إعجازه من طريق القراءة، وقال غيره: قرآن كلِّ نبيٍّ يُطلَق على كتابه الَّذي أُوحِي إليه، وقد دلَّ الحديث على أنَّ الله تعالى يطوي الزَّمان لمن شاء (١٤) من عباده؛ كما يطوي المكان لهم. قال النَّوويُّ: إنَّ بعضهم كان يقرأ أربع ختماتِ باللَّيل وأربعًا بالنَّهار. ولقد رأيتُ أبا الطَّاهر بالقدس الشَّريف سنة سبع وستِّين وثمان مئةٍ وسمعتُ عنه إذ ذاك أنَّه يقرأ فيهما أكثر من عشر ختماتٍ، بل قال لي شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريفٍ –أدام الله النَّفع بعلومه عنه: أنَّه كان يقرأ خمس عشرة في اليوم واللَّيلة، وهذا بابٌ لا سبيل إلى إدراكه إلَّا بالفيض

<sup>(</sup>١) ﴿ والفاء ساكنةُ ٤ : ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا، واستقرأت قصَّة داود في المواضع التي ذُكِرت فيها، فلم أجدها، وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهنيّ، «فتح».

<sup>(</sup>٣) (وأقوالكم): ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «يشاء».

الرَّبَّانيِّ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «القراءة» بدل «القرآن» (فَكَانَ يَأْمُو بِدَوَابُهِ) الَّتي كان يركبها ومن معه من أتباعه (فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ القُرْآنَ) الزَّبور (قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَل يَدِهِ) من ثمن ما كان يعمل من الدُّروع، ولأَبَوَي ذرِّ والوقت: «يديه» بالتَّثنية.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح: ٤٧١٣].

(رَوَاهُ) أي: حديث الباب (مُوسَى بْنُ عُقْبَةً) فيما وصله المؤلِّف في «خلق أفعال العباد» (عَنْ صَفْوَانَ) بن سليمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاشْسِيْمٍ).

٣٤١٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقْيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَرُكُمُ قَالَ: أُخْيِرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمِ اللهُ سَيَرِمُ اللهِ مِنَاسْمِيمِ اللهِ مِنَاسْمِيمِ اللهِ مِنَاسْمِيمِ اللهِ مِنَاسْمِيمِ اللهِ مَنَاسْمِيمِ النَّيْلِ مَا عِشْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمِ النَّفِ اللَّيْلِ مَا عِشْتُ ؟ قُلْتُ: قَدْ قُلْتُهُ، قَالَ: "إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَقُلُ: وَاللهِ لأَصُومَنَ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ؟ قُلْتُ: قَدْ قُلْتُهُ، قَالَ: "إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ يِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِنْلُ صِيَامِ اللهَّهْرِ ثَلْوَلُ مَا وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ يِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِنْلُ صِيَامِ اللهَمْرِ». فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيّامُ دَاوُدَ، وَهُو عَذَلُ الصَّيَامِ وَلَالَ أَنْ أَلْكَ اللهُ مَنْ ذَلِكَ مَا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَأَفْطُرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيّامُ دَاوُدَ، وَهُو عَذَلُ الصَّيَامِ ". إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو عَذَلُ الصَّيَامِ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد بن عقيل - بفتح العين - الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريِّ / (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ) بفتح التَّحتيَّة المشدَّدة (أَخْبَرَهُ، وَأَبَا سَلَمَةً) أي: وأخبر د١١٦/٤ أبا سلمة (بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفِ أيضًا: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو) بفتح العين ابن العاص (رَضِي اللهُ) تَعَالَى (۱) (عَنْهُما) أنَّه (قَالَ: أُخْبِرَ) بضمَّ الهمزة وكسر الموحَّدة (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ﴿تعالى٤: ليس في (د).

وقيام اللّيل لحصول المشقَّة (فَصُمْ وَأَفْطِرُ) بهمزة قطع (وَقُمْ) متهجُّدًا في بعض اللّيل (وَنَمْ) في بعضه (وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لم يعينها (() (فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) تعليلٌ لكونها ثلاثة (وَلَٰكِ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ) في النَّواب. قال عبدالله: (فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ) أي: صوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ (يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ) بَالِيَّا اللهِمْ (فَلْتُ يَوْمَنْ وَأَفْطِرُ يَوْمَنْ وَاللهُ عبدالله: (فَلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ) أكثر (مِنْ ذَلِكَ. قَالَ) بَالِيَّا اللهِمَاة (فَلْ يَوْمَنْ وَاللهِ عبدالله: (فُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ) أكثر (مِنْ ذَلِكَ. قَالَ) بَالِيَّا اللهُماة (فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمَنْ وَلَكِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُو عَذَلُ الصِّيَامِ) بفتح العين وسكون الدَّال المهملة ، ولا أَبْوَى ذَرِّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكر: «أعدل الصِّيام»، وفي «الصِّيام» أح: ١٩٧٦]: \*وهو ولأَبُويَ ذَرِّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكر: «أعدل الصِّيام»، وفي «الصِّيام» أح: ١٩٧٦]: \*وهو أفضل الصِّيام» قال عبدالله: (قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ) أكثر (مِنْهُ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ) بَاللهِ اللهُمْ اللهُمُ الصَّيام، ونَاللهُ المحققون: أنَّ المُعلَّد فَعْ عن الفرائض ويقعد به عن الحقوق والمصالح، والَّذي عليه المحققون: أنَّ صوم داود أفضل من صوم الدَّهر، وتحقيق ذلك قد (٢) سبق في «كتاب الصَّوم» [ح: ١٩٧٦]، وليس كُنُ عملٍ صالح إذا زاد (١٩٧٦) العبد منه ازداد تقرُّبًا من ربَّه تعالى، بل رُبَّ عملٍ صالح إذا زاد منه كُلُ عملٍ صالح إذا زاد أوقات المكروهة.

٣٤١٩ - حَدَّثَنَا خَلاَّهُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مِسْعَرُّ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سِنَا شَعِيمُ: «أَلَمْ أُنَبَّا أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ النَّهَارَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ بِي -قَالَ مِسْعَرٌ: يَعْنِي: قُوَّةً - قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ لِيلِمَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاَّهُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلَمِيُّ المقرئ الكوفيُّ -سكن مكَّة - قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السِّين وفتح العين المهملتين، ابن كِدَام -بكسر أوَّله وتخفيف ثانيه - الهلاليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ) بفتح الحاء المهملة، واسم أبي ثابتٍ قيسٌ الكوفيُّ (عَنْ أَبِي العَبَّاسِ) السَّائب الأعمى الشَّاعر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) في (د): «يبيّنها» وفي الهامش نسخةٌ كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في (د): «وتحقيقه قد».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ازداد»، وكذا في الموضع اللَّاحق.

العَاصِ) أنّه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «النّبيُ» (مِنْهَ شِيرِمُ: أَلَمْ أُنتَا) بضمُ الهمزة دائنون وتشديد الموحَّدة (أَنَّكَ تَقُومُ النَّيْلُ) كلَّه (وَتَصُومُ النَّهَارَ؟) ثبت لفظ «النّهار» لأبي ذرَّ عن الكُشْميهنيُ (فَقُلْتُ: نَعَمُ) سقط لفظ «نعم» لأبي ذرُّ (فَقَالَ) بَالِيَّا اللَّمَا: (فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ (١) العَيْنُ) بفتح الهاء والجيم والميم، أي: غارت وضعف بصرها (وَتَفِهَتِ (١) النَّفْسُ) بفتح النُون وكسر الفاء، تعبت وكلَّت (صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ثالث عشره وتالييه (فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ) لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها (أو كَصَوْمِ الدَّهْرِ) شكَّ الرَّاوي. قال عبدالله: (قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ بِي (٣) -قَالَ مِسْعَرٌ: يَعْنِي: قُوَّةً -) على ذلك، ولأبي ذرِّ عن الحمُّويي والمُستملي: «أجدني» بالنُون بدل الموحَّدة (قَالَ) بَالِيُسِارِيَّامَ: (فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ لِلِكَ، النَّهُ الرَّافِي بلكِهُ المَعْرِقِي والمُستملي: «أجدني» بالنُون بدل الموحَّدة (قَالَ) بَالِيُسِارِيَّامَ: (فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ لِلِكَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفُطِرُ يَوْمًا) وهو أفضل (١٤)، لما فيه من (٥) زيادة المشقَّة، وأفضل العبادات كانَ يَصُومُ الدَّهر؛ فإنَّ الطَّبيعة تعتاده فيسهل عليها. وفي «اليونينيَّة»: «وكان يصوم»(١) بإثبات الواو وأسقطها(٧) في الفرع (وَلاَ يَفِرُ إِذَا لَاقَى) العدق، لأنَّه يستعين بيوم فطره على وم صومه، فلا يضعفه ذلك عن لقاء عدوِّه.

٣٨ - بَابٌ: أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللهِ عِنَامُ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ عَلِيٌّ: وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ: «مَا أَلْفَاهُ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ عَلِيٌّ: وَهُو قَوْلُ عَائِشَةَ: «مَا أَلْفَاهُ اللَّهُ عَالَى عَلِيٌّ: وَهُو قَوْلُ عَائِشَةَ: «مَا أَلْفَاهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا نَائِمًا»

هذا (بَابٌ) بالتَّنوين، وسقط لفظ «باب» للمُستملي والكُشْميهَنيِّ (أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ) تعالى (صِيَامُ دَاوُدَ) «أحبُّ بمعنى: المحبوب، وهو قليلٌ؛ إذ غالب «أفعل» التَّفضيل أن يكون بمعنى الفاعل، ومعنى المحبَّة هنا: إرادة الخير لفاعل ذلك (كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ) في الوقت الَّذي ينادي فيه الرَّبُ مِمَنَّهِ على الفاعل ذلك (كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ) في الوقت الَّذي ينادي فيه الرَّبُ مِمَنَّهِ عَلَى هل

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال الأصمعيُّ: هَجَمتُ كلَّ ما في الضَّرع؛ إذا حلبْتَ كلَّ ما فيه. انتهى كذا بهامش «الفرع».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «النّهاية» كذلك؛ بالفاء. وفي هامش (ج): «نفِهَت نفسه» كاسمِعَ» أعيَتْ وكلَّت. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (د): «لي وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) الوهو أفضل ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «من»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): "يومًا ويفطر يومًا".

<sup>(</sup>٧) في (ص) و(م): «وإسقاطها».

من سائلٍ؟ هل من مستغفرٍ؟ (وَيَنَامُ سُدُسَهُ) الأخير ليستريح من نصب القيام في بقيَّة اللَّيل (وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا) وإنَّما صار ذلك أحبَّ إلى الله تعالى، من أجل الأخذ بالرِّفق على النَّفوس الَّتي يُخشَى منها السَّامَة الَّتي هي سببٌ إلى ترك العبادة، والله تعالى يحبُ أن يديم فضله ويوالي إحسانه، قاله في «الكواكب» (قَالَ عَلِيٌّ) غير منسوب، قال في «الفتح»: وأظنَّه فضله ويوالي إحسانه، قاله في «الكواكب» (قَالَ عَلِيٌّ) غير منسوب، قال في «الفتح»: وأظنَّه مهره ابن عبدالله المدينيَّ شيخ المؤلِّف (وَهُوَ) أي: قوله: «وينام سدسه» (قَوْلُ عَائِشَةَ) نَيِّجُهُ السَّحر والنَّبيُ (مَا أَلْفَاهُ) بالفاء، أي: ما وجده مِنَاشِهِمِمُ (السَّحَرُ) رفعٌ على الفاعليَّة، أي: لم يجئ السَّحر والنَّبيُ مِنَاشِهِمِمُ (عِنْدِي إِلَّا) وجده (نَائِمًا) بعد القيام، وهذا كلَّه ثابتٌ عند المُستملي والكُشْميهَنيُّ.

٣٤٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِي، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَالِمُ اللهِ مِن اللهِ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ الثَّقفيُّ مولاهم البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عينة (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ) المكِّيِّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِي) الطَّائِفيِّ أَنَّه (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللهِ مِنَاسُعِيهُ مَا وَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيهُ مَا أَوْدَ) لِمِلِهُ دَاوُدَ) لِمِلهُ دَاوُدَ) لِمِلهُ دَاوُدَ) لِمِلهُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ (كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا) لِمَا فيه من المشقَّة (وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلُقَهُ (۱)، وَيَنَامُ سُدُسَةً) لأنَّ النَّوم بعد القيام يُريح البدن، ويُذهِب ضرر السَّهر. نصْفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلُقَهُ (۱)، وَيَنَامُ سُدُسَةً) لأنَّ النَّوم بعد القيام يُريح البدن، ويُذهِب ضرر السَّهر.

# ٣٩ - باب: ﴿ وَأَذَكُّرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ الْوَابُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: الفَهُمَ فِي القَضَاءِ. ﴿ وَهَلْ أَنَكَ نَبُواْ الْخَصْمِ ﴾ إِلَى: ﴿ وَلَا تُشْطِطْ ﴾: لَا تُسْرِفْ. ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى الْمَرْآةِ: نَعْجَةٌ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةً. ﴿ وَلِى نَجْمَةٌ وَبَعِدَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةً. ﴿ وَلِى نَجْمَةٌ وَبَعِدَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةً. ﴿ وَلِى نَجْمَةٌ وَبَعِدَةً وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةً. ﴿ وَكَنَّلُهُ وَعَنَّفِ ﴾: غَلَبْنِي، صَارَ أَعَزَ مِنِّي، أَعْزَرْتُهُ، جَعَلْتُهُ فَقَالُ اَكْفِلْيَهَا ذَكُوبِكُ إِنَّ مَنْ المُحَاوَرَةُ. ﴿ وَاللَقَدَّظَلَمَكَ يِسُوّالِ نَجْيَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّلُولَةِ ﴾ الشُركاءِ، عَنِيزًا. ﴿ وَاللَهُ مَلُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّامَ ﴾ الشُركاءِ، ﴿ وَاللَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ الْخَتَبَرْنَاهُ، وَقَرَأً عُمَرُ: ﴿ وَالْمَالَةِ ﴾ الشُركاءِ، ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَبّاسٍ اللّهُ عَبّاسٍ الْخَتَبَرْنَاهُ، وَقَرَأً عُمَرُ: ﴿ وَالْمَالَةِ ﴾ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ عَبّالَ اللّهُ عَبّاسٍ الْخَتَبَرْنَاهُ، وَقَرَأً عُمَرُ: ﴿ وَالْمَالَةِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): «ثلث اللَّيل سدسان».

هذا(۱) (بابّ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا كَاوُد دَا الْأَبْدِ﴾ [ص:١٧]): ذا(١) القوّة في العبادة، أو الملك (﴿ إِنْهُ اللّهِ ﴾ ] أي: رجّاع إلى مرضاة الله(٣) بهرُول (إلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَفَسَلَ لَيْطَابِ ﴾ [ص:١٧-١٠] قَالَ مُجَاهِدٌ ) ﴿ فَسَلَ لَيْطَابِ ﴾ : (الفَهْمَ فِي القَضَاء) ليفصل بين الخصوم، وهو طلب البيّنة واليمين، قال الإمام فخر الدّين: وهذا بعيدٌ، لأنَّ فصل الخطاب عبارةٌ عن كونه قادرًا على التّعبير عن كلُّ ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال؛ بحيث لا يخلط شيئًا بشيء، وبحيث يفصل كلَّ مقامٍ عمَّا يخالفه. وهذا معنى عامٌ يتناول فَصْل الخصومات، ويتناول الدَّعوة إلى الدِّين الحقّ، ويتناول جميع الأقسام. وعن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: ﴿ أوَّل من قال: ﴿ أمَّا بعد ﴾ ؛ داود المِل وهو فَصْلُ الخطاب على المقصود من غير وقال في ﴿ الأنوار (٤٠)» : أو هو الكلام الملخّص الَّذي ينبّه المخاطب على المقصود من غير والحذف والتّكرار ونحوها، وإنّما سُمّي به ﴿ أمَّا بعد ﴾ لأنّه يفصل المقصود عمَّا سبق مقدِّمةٌ له والحذف والتّكرار ونحوها، وإنّما سُمّي به ﴿ أمَّا بعد ﴾ لأنّه يفصل المقصود عمَّا سبق مقدِّمةٌ له من الحمد والصّلاة، وقيل: هو الخطاب الفصل (٥) الّذي ليس فيه اختصارٌ مخلُّ، ولا إشباعٌ مملُّ، كما جاء في وصف كلام رسول الله مِن الشير ﴿ فصلٌ لا نزرٌ ولا هذرٌ ﴾ ولأبي ذرٌ : ﴿ الفهمُ ﴾ بالرّفم، بتقدير: هو.

(﴿ وَهَلْ آتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ ﴾) الخصم في الأصل: مصدرٌ ، والمراد به هنا: الجمع ، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِذْ نَسَوَّرُ وُا الْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدَ ﴾ (إِلَى) قوله: (﴿ وَلَا نَشْطِطُ ﴾ (١) [ص: ٢١-٢٢]) أي: (لا تُشْرِفُ) وإنَّما فكُه على أحد الجائزين ، كقوله: ﴿ وَمَن يَرْتَكِدُ ﴾ [البقرة: ٢١٧] ولغير أبي ذرِّ: (في القضاء ﴿ وَلَا تُشْطِطُ ﴾).

<sup>(</sup>۱) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) ني(د): (في).

<sup>(</sup>٣) في (د): «الرَّبِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): هو النفسير البيضاويُّ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «القصد».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وشطَّ فلان في حكمه شطوطًا وشططًا: جار وظلم، وشطَّ في القول شططًا: أغلظ فيه، وشطَّ في السَّوم: أفرط، والجميع من باب "قَتَلَ» و"ضَرَبَ». «مصباح».

(﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَطِ ﴾) أي: طريق الصَّواب (﴿ إِنَّ هَذَاۤ آخِي ﴾) على ديني وطريقتي (﴿ لَهُۥ يَنَّعُ وَاحَدَةٌ ﴾) امرأةٌ واحدةٌ ، والكناية وَتَعُونَ نَجْعَةٌ ﴾ يُقَالُ لِلْمَرُ أَةِ: نَعْجَةٌ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةٌ . ﴿ وَلِى نَجْعَةٌ وَحِدَةٌ ﴾) امرأةٌ واحدةٌ ، والكناية والتَّمثيل فيما يُساق للتَّعريض أبلغ في المقصود (فقال: ﴿ أَكَفِلْنِهَا ﴾ مِثْلُ: ﴿ وَكَفَلْهَا ذَكِينًا ﴾ والتَّمثيل فيما يُساق للتَّعريض أبلغ في المقصود (فقال: ﴿ أَكَفِلْنِهَا ﴾ مِثْلُ: ﴿ وَكَفَلْهَا ذَكِينًا ﴾ والتَّمثيل فيما يُساق للتَّعريض أبلغ في المقصود (فقال: ﴿ أَكْفِلْنِهَا ﴾ مِثْلُ: ﴿ وَكَفَلْهَا ذَكِينًا ﴾ والتَّمثيل فيما يُساق للتَّعريض أبلغ في المقصود (فقال: ﴿ أَكْفِلْنِهَا ﴾ مِثْلُ: ﴿ وَكَفَلْهَا ذَكُولَةً ﴾ والتَّمثيل فيما يُساق للتَّعريض أبلغ في المقصود (فقال: ﴿ أَكْفِلْنِهِ ﴾) أي: (غَلَبَيْنِهِ ) أي: (غَلَبَيْهِ ) أي: (غَلَبَيْهِ ) أي: (غَلَبَيْهِ ) أي: (غَلَبَهُ عَزِيزًا. ﴿ فِي الْخِطَابِ ﴾ يُقَالُ: المُحَاوَرَةُ ) بالحاء المهملة /.

(﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ نَجْيِكَ إِنَ يَعَامِهِ ﴾ ﴿ يِسُوَّالِ ﴾ (١) مصدرٌ مضافّ لمفعوله ، والفاعل محذوفٌ ، أي: بأن سأل (٥) نعجتك ، وضمّن السُّوَال معنى الإضافة والانضمام ، أي: بإضافة نعجتك على سبيل السُّوَال ، ولذلك عُدِّي برالي » وسقط عند أبي ذرّ «قال لقد ...» إلى اخره (١) ﴿ وَإِنَّ كَثِرًا مِن لَلْمُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَعُلُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) زیدنی(د): «أي».

<sup>(</sup>۱) في (د): «مخاصمته».

<sup>(</sup>٣) في (م): «محاجًا».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ص): السؤال»، وليس في (د) و (م).

<sup>(</sup>٥) في (د): «سألك».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): كذا رأيته في «الفرع المرِّيِّ».

<sup>(</sup>٧) ﴿أَيُّ: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٨) قال ابن كثير راش : الأولى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله بَرَرُين ، فإن القرآن حق
 وما تضمنت فهو حق أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في (م): «ماني هذا».

الإسرائيليَّات؛ فكذبٌ وافتراءٌ لم يثبت عن/ معصوم، ولذلك قال عليٌ ﴿ اللهِ: من حدَّث بحديث ٢٩٨/٥ داود على ما يرويه القُصَّاص جلدته مئةً وستِّين.

٣٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ العَوَّامَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: أَسْجُدُ فِي ﴿ ضَ ﴾ ؟ فَقَرَأَ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿ فَبِهُ دَنهُ مُ أَفْتَدِ \* ﴾ فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ مِنْ اللّهِ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام قال(١٠): (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ) الأنماطيُّ البصريُّ (عَنْ مَعِعْتُ العَوَّامَ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو، ابن حوشب الشَّيبانيَّ الواسطيَّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبر أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ : (أَسْجُدُ) بسكون السِّين(١) بعد الهمزة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «أنسجد» بنون المتكلِّم ومعه غيره بعد همزة الاستفهام (في) سورة (﴿ صَ ﴿ وَمِن ذُرِيَتِهِ عَدَاوُد وَسُلْتِمَن ﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿ فَيهُ دَنهُ مُ الْأَبِي وَقَوَراً ) أي: ابن عبَّاسٍ قوله تعالى: (﴿ وَمِن ذُرِيَتِهِ عَدَاوُد وَسُلْتِمَن ﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿ فَيهُ دَنهُ مُ اللهِ وَمِن فَرَيَّ وَمِنْ أَوْرَ وَسُلْتِمَن ﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿ فَيهُ دَنهُ مُ اللهِ مَنْ أَمِنَ أَمِنَ أَنِي تَعِيْمُ ولا تَبْكُم ﴾ ولأَبَوَي الوقت وذرِّ: «فقال ابن عبَّاسٍ ﴿ مَنْ اللهِ مِنَاسُهِ اللهِ مَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ ) زاد في «التَّقسير» [ح: ٢٠٠٤]: «فسجدها رسول الله مِنَاسُهِ اللهِ مِنَاسُهُ وَلَى اللهِ مِنَاسُهُ وَلَيْ اللهِ مَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ ) زاد في «التَّقسير» [ح: ٢٠٠٤]: «فسجدها رسول الله مِنَاسُهُ اللهِ مَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ ) زاد في «التَّقسول مأمورٌ بالاقتداء بهم في أصول الدِين الأنبياء وفي هذا الاستدلال مناقشةٌ وإذ الرَّسول مأمورٌ بالاقتداء بهم في أصول الدِين الأنبياء وإلاّ يلزم التَّناقض.

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يُنْهَ قَالَ: لَيْسَ ﴿صَ ﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ يَامُ يَسْجُدُ فِيهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بِضمَّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَيُّهُ قَالَ: كَالَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخُودِ) المأمور بها (وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرَ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ) المأمور بها (وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرَ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ) المأمور بها (وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرَ عَنْ اللَّهُ فِيهَا (٣)) موافقة للداود وشكرًا لقبول توبته، فهي سجدة شكر عند الشَّافعيَّة، تُسنُّ عند تلاوتها في غير الصَّلاة.

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «المهملة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: السَّجدات المأمور بها، لكن كان يسجد موافقة لداود وشكرًا... إلى آخره، فإنَّه روي أنَّه مِنْ الشَّرِيمُ قال: السجدها أخى داود توبة، ونحن نسجدها شكرًا». انتهى «ك».

## ٤٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيْمَانَ فِعُمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَالَّبُ الرَاجِعُ المُنِيبُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَى لِأَحْدِ مِنْ الْجَدِيدِ. ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبِحَ عُدُوهُمَا شَهْرٌ وَدَوَا حُهَا شَهْرٌ وَلَاسُلْمَانَ اللهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ. ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذِن رَبِّهِ وَمَن يَنِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْنِا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ. ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذِن رَبِّهِ وَمَن يَنِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْنِا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ. ﴿ وَمِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذِن رَبِّهِ وَمَن يَنِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْنِا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ. ﴿ وَمِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذِن رَبِّهِ وَمَن يَنِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْنِ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ وَيَعْلُونَ لَهُ مَا يَشَكُمُ وَلَهُ إِنْ عَبَاسٍ : كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ. ﴿ وَقُدُودِ رَاسِيتِ اعْمَلُوا عَالَ وَحَقَانِكُ الْمُنْ عَبَاسٍ اللهُ عَنْ مَنْ يَعْدِيلُ وَقَدُودِ وَلَسِيتِ اعْمَلُوا عَلَا الْمُنْ عَبَاسٍ : كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ. ﴿ وَقُدُودِ رَاسِيتِ اعْمَلُوا عَالَ وَعَمَانُ إِلْمُ اللهُ وَلَهُ مِنْ الْأَرْضِ. ﴿ وَقُدُودِ رَاسِيتِ اعْمَلُوا عَلَى مَاللهُ اللهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا لَمُ اللهُ وَيَعْ عِلَى مَوْتِهِ إِلَّا لَهُ عَلَى مَاللهُ اللهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ مَن يَعْلِي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْلِي اللهُ الْمِنْ الْمَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَل

د٤/١١٨ (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) / سقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فه «قولُ»: رَفْعٌ على ما لا يخفى (﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾) المخصوص بالمدح محذوفٌ، أي: نعم العبدُ سليمانُ (﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص: ٣٠]) أي: (الرَّاجِعُ المُنِيبُ) وقال السُّدِّيُّ: هو المسبِّح.

(وَقَوْلُهُ) مِرَةِ عِلَ: (﴿ هَبَ لِى مُلكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ﴾ [ص: ٣٥]) لتكون معجزة لي مناسبة لحالي، أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني، كما كان من (١) قصّة (١) الجسد الَّذي أُلقِي على كرسيّه، والصَّحيح -كما قاله ابن كثيرٍ -: أنَّه سأل مُلْكًا لا يكون (٣) لأحدٍ من البشر مثله، كما هو ظاهر سياق الآية.

(وَقَوْلُهُ) تعالى: (﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾) أي: واتَّبعوا(٤) كُتُبَ السِّحر الَّتي تقرؤها، أو تتَّبعها الشَّياطين من الجنِّ أو الإنس، أو منهما (﴿عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]) أي: عهده،

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿فِي ٩.

<sup>(</sup>١) في (م): القضيَّة ال

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(د) و(س): لاينبغي».

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿واتركوا» وهو تحريفٌ،

و ﴿ تَنْانُوا ﴾: حكاية حالٍ ماضيةٍ، قيل: كانوا يسترقون السَّمع ويضمُّون إلى (١) ما سمعوا أكاذيب ويُلقونها إلى الكهنة، وهم يدوِّنونها (١) ويعلِّمون النَّاس، وفشا ذلك في عهد سليمان لله حتَّى قيل: إنَّ الجنَّ تَعْلَمُ الغيب، وإنَّ مُلْكَ سليمان تمَّ بهذا العلم، وإنَّه يسخِّر به الإنسَ والجنَّ والرِّيح له.

(﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾) سخَّرناها له (﴿ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾) أي: جريها بالغداة مسيرة شهر، وبالعشيِّ كذلك، أي: كانت تسير به في يوم واحدٍ مسيرة شهرين (﴿ وَأَسَلَّنَا لَهُ عَيِّنَ ٱلْقِطْرِ ﴾) أي: (أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الحَدِيدِ) وقال غير واحدٍ: ﴿ ٱلْقِطْرِ ﴾ : النُّحاس، أساله له من معدنه، فنبع منه نبوع الماء من الينبوع، ولذلك سمَّاه عينًا، وكان ذلك باليمن، وإنَّما ينتفع النَّاس اليوم بما أخرج الله لسليمان، وإنَّما أُسِيلت له ثلاثة أيَّام (﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ٢٠٠٠) مصدرٌ مضافٌ لفاعله، أي: بأمره (﴿ وَمَن يَزِغُ ﴾) يعدل (﴿ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِنَا ﴾) الَّذي أمرناه به من طاعة سليمان (﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾) في الآخرة، وقيل: في الدُّنيا، فقد قيل: إنَّ الله تعالى وكَّل بهم ملكًا بيده سوطٌ من نارٍ، فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته (﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآ ا مُن مَّكَرِيبَ﴾ [سبأ: ١٢-١٣] قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله عبد بن حُمَيدٍ: (بُنْيَانٌ) سورٌ (٣) (مَا دُونَ القُصُورِ) وقال أبو عبيدة: المحاريب: جمع محراب، وهو مُقَدَّمُ كلِّ بيتٍ، وقيل: المساجد، وكان ممَّا عملوا له بيت المقدس، ابتدأه داود ورفعه قامة رجل، وكمَّله سليمان فبناه بالرُّخام الأبيض والأصفر والأخضر، وعمَّده بأساطين المها الصَّافي(٤)، وسقَّفه بأنواع(٥) الجواهر التَّمينة، وفصص(١) حيطانه باللَّالئ واليواقيت وسائر الجواهر، وبسط أرضه بألواح الفيروزج، فلم يكن يومئذٍ أبهى ولا أنور منه، كان يضيء في الظُّلمة كالقمر ليلة البدر، واتَّخذ ذلك اليوم الَّذي فرغ منه/ عيدًا، ولم يزل/ على ما بناه سليمان حتَّى غزاه بختنصَّر فخرَّبه، وأخذ ما كان في سقفه وحيطانه ممَّا ذُكِر إلى دار مملكته من أرض العراق.

۳۹۹/۵ د۱۱۸/٤ب

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَى ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في غير (س): (يدنونها) ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «صورة» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «المها الصَّافي» أي: البلور. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في (د): «بألواح».

<sup>(</sup>٦) في (ب): القصص ا، وهو تصحيفٌ.

(﴿ وَتَكُثِيلَ﴾) قيل: كانوا ينحتون(١) صور الملائكة والأنبياء والصّالحين في المساجد، ليراها النّاس فيزدادوا عبادة، و(١) تحريم التّصاوير(٣) شرع (٤) مجدّة، وقيل: إنّهم عملوا أسدين في أسفل كرسيّه ونِسْرَين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظلّه النّسران بأجنحتهما، رواه ابن أبي حاتم عن كعبٍ في خبر طويلٍ عجيبٍ في «صفة الكرسيّ»(٥) ﴿ وَجِفَانٍ ﴾(١) أي: وصحاف (﴿ كَالْجُوابِ ﴾) أي: (كَالْجِيَاضِ لِلإِبِلِ) قيل: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجلٍ يأكلون منها (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) فيما وصله ابن أبي حاتم: (كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ) بفتح الجيم وبعد الواو السّاكنة مُوحّدة، قال الجوهريّ: الجوبة: الفرجة في السّحاب وفي الجبال، وانجابت السّحابة: انكشفت، والجَوْبَة: موضعٌ ينجاب في الحرّة.

(﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ﴾) ثابتاتٍ على الأثافيّ (١) لا تنزل (١) عنها لعظمها، وكان يصعد إليها بالسّلالم (﴿ أَعْمَلُوٓا عَالَ دَاوُدَ شُكُرًا ﴾) أي: اعملوا له واعبدوه شكرًا، فالنّصب على العلّة (﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشّكر الباذل وسعه فيه، قد شغل قلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك لا يوفي حقّه، لأنّ توفيقه للشّكر نعمةٌ تستدعي شكرًا آخر، ولذا قيل: الشّكور من يرى عجزه عن الشّكر، قاله في «الأنوار» (﴿ فَلَمَّا قَضَيّنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾) أي: على سليمان (﴿ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْلِهِ: ﴿ اللهُمِينِ ﴾) هي (الأرضةُ التّي (٩) (﴿ قَالَمَا خَرُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ النَّهِينِ ﴾) هي (الأرضةُ الّتي (٩) (﴿ قَالَمُ الْمُهِينِ ﴾)،

<sup>(</sup>١) في (د)، وفي نسخة في هامش (م): «يتَّخذون».

 <sup>(</sup>۱) زید فی (م): (اُمَّا).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الصُّور الآن».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): "فشرعً".

<sup>(</sup>٥) في (د): الكرسيَّه ١١.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قال ابن عبَّاس: الجفنة: هي القصعة الكبيرة، هي كالجَوبَّة من الأرض، وهو موضع ينكشف في الحرَّة وينقطع عنها.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): «الإِنْفيَّة»، بالضَّمُّ ويكسر: الحجر يوضع عليه القدر، الجمع: أثافيُّ، ويُخفَّف.

<sup>(</sup>A) في (د): «تزول»، وفي نسخة في الهامش كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) «التي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): «وكانت العصاة من شجر الخروب»، كما رواه ابن كثير عن ابن جرير عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ مِنَاشِمِيمٍ؛ فراجعه.

1119/22

(﴿حُبَّ ٱلْخَيْرِ﴾) في قوله تعالى: ﴿إِنِّ آَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ [ص: ٣١] أي: الخيل الَّتي شغلتني (﴿عَن ذِكْرِ رَبِي﴾) قال قتادة: عن صلاة العصر حتَّى غابت الشَّمس.

(﴿ فَطَفِقَ مَسْخًا ﴾) أي: فأخذ يمسح مسحًا (﴿ بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣]) أي: (يَمْسَحُ أَعْرَافَ (١) اللهُ اللهُ اللهُ وَعَرَاقِيبَهَا) حبًّا لها، وقيل: يمسح بالسَّيف سوقها وأعناقها؛ يقطعها تقرُّبًا إلى الله تعالى وطلبًا لرضاه، حيث اشتغل بها عن طاعته، وهذا أوجه.

(﴿ ٱلْأَصْفَادِ ﴾ ) في قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ [ص: ٣٨] أي: (الوَثَاقُ) أي: وآخرين من الشَّياطين قُرِن بعضهم مع بعضٍ في الأغلال ليكفُّوا عن الشَّرِّ.

(قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الصَّافِنَاتُ ﴾ ) في قوله: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ﴾ هي من قولهم: (صَفَنَ الفَرَسُ) بفتح الصَّاد والفاء والنُّون، و «الفرسُ» رفع فاعل، أي: (رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ (٣)

<sup>(</sup>۱) «المقدار»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): والأعراف: جمع «العرف» وهو شعر عنق الخيل، والعرقوب: العصب الغليظ عند عصب الإنسان، والأصفاد: جمع «الصّفد» وهو الوثاق، يقال: صفده، أي: أوثقه أو شدَّه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «يكون»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ) وهذا وصله الفريابيُّ، لكن قال: «يديه ورجليه(۱)»، وصوّب القاضي عياضٌ (۱) ما عند الفريابيُّ، وقال في «الأنوار»: الصَّافن من الخيل الَّذي يقوم على طرف سُنْبُك (۱) يدٍ أو رجلٍ، وهو من الصّفات المحمودة في الخيل، ولا يكاد يكون إلَّا في العِرَاب الخُلَّص، وقال الزَّجَّاج: هو الَّذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه، وقد يفعل الخُلَّص، وقال الزَّجَّاج: هو الَّذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه، وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه، قال: وهي علامة الفراهة (﴿ اَلِحَيَادُ ﴾ [ص: ٢١-٢٤]) قال مجاهدٌ فيما وصله الفريابيُّ: (السِّرَاعُ) في جريها.

٥٠/٥ (﴿ جَسَدًا﴾) في قوله: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَاشَيْمَنَ وَالْقَيّا عَلَى كُرْسِيّهِ عَبَدًا﴾ [ص: ٣٤] أي/: (شَيْطانًا) قيل: إنَّ سليمان غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها، وأصاب ابنته جرادة فأحبّها، وكان لا يرقأ دمعها(٤) حزنًا على أبيها، فأمر الشَّياطين فمثَّلوا لها صورته، وكان اتِّخاذ التَّماثيل جائزًا عينئذِ، فكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهنَّ في ملكه، فأخبره آصف بسجودهنَّ، فكسر الصُّورة وضرب المرأة، وخرج إلى الفلاة باكيًا متضرَّعًا، وكانت له أمُّ وللا تُسمَّى أمينة، إذا دخل للطَّهارة أعطاها خاتمه، وكان ملكه فيه، فأعطاها يومًا فتمثَّل لها بصورته شيطانُ اسمه صخرٌ، وأخذ الخاتم فتختَّم به، وجلس على كرسيَّه، فاجتمع عليه(٥) الخلق ونفذ حكمه في كلِّ شيء إلَّا في نسائه، وغيَّر سليمان عن هيئته فأتاها يطلب الخاتم فطردته، فعرف أنَّ الخطيئة قد أدركته، فكان يدور على البيوت يتكفَّف حتَّى مضى أربعون يومًا عدد ما عُبِدت الصُّورة في بيته، فطار الشَّيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكةً، يومًا عدد ما عُبِدت الصُورة في بيته، فطار الشَّيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكةً، والخطيئة تغافله عن حال(٧) أهله، والشُّجود للصُّورة بغير علمه لا يضرُّه، وعن مجاهد فيما والخطيئة تغافله عن حال(٧) أهله، والشَّجود للصُّورة بغير علمه لا يضرُّه، وعن مجاهد فيما والخطيئة تغافله عن حال(٧) أهله، والشَّجود للصُّورة بغير علمه لا يضرُّه، وعن مجاهد فيما

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «مع رجليه».

<sup>(</sup>١) اعياضًا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): ك ا قُنْفُد »، طرف الحافر. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): رَقَأَ الدَّمع؛ كـ «جَعَلَ». «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في (د): «إليه».

<sup>(</sup>٦) في (د): «إلى».

<sup>(</sup>٧) احال»: ليس في (د).

رواه الفريابيُ: ﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرِّسِيِّهِ عَمَدُا﴾ [ص: ٣٤] قال: شيطانًا يقال له: آصف (١٠٠٠ قال له سليمان: كيف تفتن النَّاس (١٠٠ قال: أرني خاتمك أخبرك، فأعطاه فقذفه آصف في البحر فساخ، فذهب سليمان وقعد آصف على كرسيّه، ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهنَّ ٠٠٠٠ الخبر بنحو ما سبق. قال ابن كثير: وهذا كلَّه من الإسرائيليَّات، وقال البيضاويُّ: أظهر ما رُوِي في ذلك مرفوعًا أنَّه قال: «لأطوفنَّ اللَّيلة على سبعين (٣) امرأةً...» الحديث، ويأتي قريبًا إن شاء الله تعالى بعون الله [ح: ٣٤١٤].

(﴿ رُخَآة ﴾) في قوله تعالى: ﴿ فَسَخَّوْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ جَرِّي بِأَمْرِهِ ـ رُخَآة ﴾ [ص: ٣٦] أي: (طَيِّبَة ) والأبي ذرِّ عن الكُشْميهَني: «طيِّبًا» بالتَّذكير.

(﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾) أي: (حَيْثُ شَاءَ. ﴿ فَٱمْنُنْ ﴾) أي: (أَعْطِ) من شئت أو أمسك، أي: امنع من شئت (﴿ بِغَيْرِ حَرَجٍ )، شئت (﴿ بِغَيْرِ حَرَجٍ )،

٣٤٢٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ ، "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَ صَلَاتِي ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَأَمْدَنِي اللهُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَأَمْدُنِي اللهُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ خَاسِنًا ». ﴿عِفْرِيتُ ﴾ : فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا ». ﴿عِفْرِيتُ ﴾ : مُنْهُ اللهُ يَلْبَعِي لِأَمْدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا ». ﴿عِفْرِيتُ ﴾ مُنْكَا لَا يَلْبَعِي لِأَمْدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا ». ﴿عِفْرِيتُ ﴾ مُنْكَا لَا يَلْبَعِي لِأَمْدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا ». ﴿عِفْرِيتُ هُ مُنْمُولُ إِنْسِ أَوْ جَانً ؛ مِثْلُ: زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا: الزَّبَانِيَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، ابن عثمان (١) العبديُّ البصريُّ بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القرشيِّ الجُمحيِّ مولى آل عثمان بن مظعونِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) مِنْ النَّبِيِّ مِنْ الْمِنْ (مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّارِحَةً ) أَيْ الليلة الخالية الزَّائلة (لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «آصف» ؛ كه هاجر». «قاموس».

<sup>(</sup>۱) زيد في (د) و (م): «عليّ».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «تسعين» وكلاهما جاء في «البخاري».

<sup>(</sup>٤) (ابن عثمان): ليس في (د).

بتشديديا وعليّ (فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذُتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ) (١) بضم الموحّدة (عَلَى) كذا في «اليونينيّة»، وفي فرعها: «إلى» (سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ(١)) أسطوانةٍ من أساطينه (حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي) في النَّبوّة (سُلَيْمَانَ: رَبٌ ﴿مَبْ لِي مُلْكًا ﴾) التّلاوة: ﴿رَبّ المُمْلُكُمُ وَلَا يَبْعِي لِأَحْدِمِنَ بَعْنِينَ ﴾ [ص: ٣٥]) من البشر (فَرَدَدْتُهُ) حال كونه (خَاسِئًا) مُطرودًا (﴿مِفْرِيتٌ ﴾ [النّمل: ٣٩]) أي: (مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوجَانٌ) وإطلاقه على الإنس على سبيل الستعارة، ولاشتهار هذه الاستعارة قال بعضهم: العفريت من الرّجال: الخبيث المنكر، وقال ابن عبّاسٍ: العفريت: الدَّاهية، وقال الرَّبيع: الغليظ، وقال الفرّاء: الشَّديد، وُصِف بكونه من الجنِّ في قوله تعالى: ﴿ فَالَا عِفْرِيتُ مِنْ الْجِينِ العفريت أقوى منهما (٥)، وقرأ أبو رجاء العطارديُ الجنِّ ، وإنَّ المَردة أقوى من الشَّياطين، وإنَّ العفريت أقوى منهما (٥)، وقرأ أبو رجاء العطارديُ والمول السَّمال -بالسِّين المهملة واللَّام - ورُويت عن أبي بكر الصِّدِيق: (عِفْرِيَةٌ) بكسر العين وسكون الفاء وكسر الرَّاء وفتح التَّحتيَّة بعدها تاء التَّأنيث المنقلبة هاءً وقفًا، وأنشدوا على ذلك قول ذي الرُّمَة:

د٤/١١٠ كأنَّــه كوكــبٌ في إثــر عِفْرِيَــة مسوَّمٌ (٦) في سوادِ (٧) اللَّيلِ منقضبُ/

وهذا: (مِثْلُ<sup>(۸)</sup>: زِبْنِيَةٍ) بكسر الزَّاي وسكون الموحَّدة وكسر النُّون وفتح التَّحتيَّة آخرها هاء تأنيثٍ (جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ) ولأبي ذرِّ: «جماعته: زبانيةٌ» والزَّبانية في الأرض<sup>(۹)</sup>: اسم أصحاب الشُّرَط، مشتقُّ من الزَّبن، وهو الدَّفع، وسُمِّي بذلك الملائكة، لدفعهم أهل النَّار فيها، وقال

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أربُطُه وأربِطَه «القاموس».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى السقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) اليه: سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وصف بكونه... تمييزاً له» جاء في (د) بعد قوله سابقًا: «هذه الاستعارة»، وضُرِب عليه في (م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د) و(م): (وفي قراءة أبي بكر)، ولعله سبق نظر.

<sup>(</sup>٦) في (د): المصوَّبُّ».

<sup>(</sup>٧) في نسخة في هامش (د): «ظلام».

<sup>(</sup>٨) لامثل): سقط من (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «الأصل».

بعضهم: واحدها زباني، وقيل/: زابن، وقيل: زِبْنِيت، على مثال: عفريت. قال: والعرب ٤٠١/٥ لا تكاد تعرف هذا، وتجعله من الجمع الَّذي لا واحد له، كأبابيل وعباديد(١).

٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلُ، وَلَمْ تَحْمِلُ شَيْنًا إِلَّا وَاحِدًا كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلُ، وَلَمْ تَحْمِلُ شَيْنًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَيْهِ». فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ : «لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: «تِسْعِينَ». وَهُو أَصَحُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء، البجليُ (۱) الكوفيُ (۳) قال: (حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عبدالله الحِزَاميُ -بالحاء المهملة والزَّاي- وليس بالمخزوميُ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدالله بن ذكوان القرشيُ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) شَيْدُ (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ الْمُوفَقُ) أي: (لأَطُوفَنَّ) أي: والله لأطوفنَ (٤) (اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ الْمُرَأَةً) لأُجامِعهنَّ، وفي رواية الحَمُّويي والمُستملي - كما في «الفتح» -: «لأطيفنَ» بالياء بدل الواو، لغتان (تَحْمِلُ كُلُّ الْمُرَأَةِ) منهنَّ (فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ) مِرَّدُولُ (فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ): أي: المَلَك، قل: (إِنْ شَاءَ اللهُ) فنسي (فَلَمْ يَقُلْ) بلسانه: إن شاء الله، فطاف بهنَّ (وَلَمْ) بالواو في «اليونينيَّة»، وفي فرعها: «فلم» (تَحْمِلُ) منهنَّ امرأةً (شَيْنًا إِلَّا) واحدةً، فولدت (وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى) بكسر الهمزة وسكون الحاء، ولأبي ذرِّ والأصيليّ: «أحد» (شِقَيْهِ) وفي رواية أيُوب عن ابن سيرين: «ولدت شقَّ غلامٍ» [ح.٢٤١٩] وفي رواية هشامٍ عنه: «نصف إنسانِ» (٥) [ح.٢٤١٥] وحكى النَّقَاش في «تفسيره»: أنَّ الشَّقَ المذكور رواية هشامٍ عنه: «نصف إنسانِ» (١٠٥ [ح.٢٤١٥] وحكى النَّقَاش في «تفسيره»: أنَّ الشَّقَ المذكور

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): "العباديد": الفِرَق من النّاس النّاهبون في كلّ وجه، وكذلك العبابيد، يقال: صار القوم عباديد وعبابيد، والنّسبة إليهم: عباديديّ، قال سيبويه: لأنّه لا واحد له، وواحده على "فعول" أو "فعليل" أو "فعلال" في القياس. "صحاح".

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿البلخيُّ ﴾ وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): عبارة «التَّقريب»: خالد بن مَخْلد القَطَوانيُّ، بفتح القاف والطَّاء، أبو الهيثم البجليُّ مولاهم الكوفيُّ، صدوق يتشيَّع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاثَ عشرةً، وقيل: بعدها.

<sup>(</sup>٤) «الاطوفريّ): ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) حديثه في المسند لأحمد [ح: ١٠٥٨٠]، وهو بهذا اللفظ في البخاري من حديث طاوس عن أبي هريرة [ح: ٥٢٤٢].

هو الجسد الَّذي أُلقِي على كرسيِّه، وكلام البيضاويِّ يشير إلى تصويبه (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ : لُو قَالَهَا) أي(١): إن شاء الله (لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) زاد شُعيبٌ إح: ٦٦٣٩]: «فرسانًا أجمعون» (قَالَ شُعَيْبٌ): هو ابن أبي حمزة كما ذكره في «الأيمان والنُّذور» [ح: ٦٦٣٩] (وَابْنُ أَبِي الزُّنَادِ) عبد الرَّحمن بن عبد الله بن ذكوان: (تِسْعِينَ) بتقديم المثنَّاة الفوقيَّة على السِّين (وَهُو أَصَحُّ) من "سبعين" بتقديم السِّين على الموحَّدة. وعند النَّسائيِّ وابن حبَّان من طريق هشام بن عروة، عن أبى الزِّناد: «مئة»، وفي «التَّوحيد» [ح: ٧٤٦٩] من رواية أيُّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «ستُّون امرأةً»، وفي «الجهاد» [ح: ٢٨١٩] من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج: «مئة امرأة، أو تسعُّ وتسعون» على الشُّكِّ، وجُمِع بين ذلك: بأنَّ السِّتِّين كنَّ حرائر، وما زاد على ذلك(١) سراري، أو بالعكس، أو السَّبعون للمبالغة، وأمَّا التِّسعون والمئة، فكنَّ دون المئة د١٢٠/٤٠ وفوق التِّسعين، فمن قال: «تسعين» ألغي الكسر/، ومن قال: «مئة» جبره، ومن ثمَّ وقع التَّردُّد في رواية جعفرٍ. وعند ابن عساكر من طريق ابن الجوزيِّ (٣)، عن مقاتل عن أبي الزِّناد عن أبيه عبد(١) الرَّحن عن أبي هريرة: «أنَّ سليمان لِيا كان له أربع منة امرأة وستُّ مئة سريَّة ، فقال يومًا: لأطوفنَّ اللَّيلة على ألف امرأةٍ، فتحمل كلُّ واحدةٍ منهنَّ بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، ولم يستثن، فطاف عليهنَّ فلم تحمل منهنَّ إلَّا امرأةٌ جاءت بشقِّ إنسانٍ...» الحديث، وعند الحاكم من طريق أبي معشر عن محمَّد بن كعبِ قال: بلغنا أنَّه كان لسليمان ألف بيتِ من قوارير على الخشب، فيها ثلاث مئة صريحة (٥) وسبع مئة سريّة.

٣٤٢٥ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>۱) **(أي):** ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) (على ذلك): ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): انظره، فإنَّه متأخِّر عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ابن أبي الزُّناد عن أبيه ابن عبد» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «صريحة» وهي الخالصة النَّسب الحرَّة، قال السيِّد ابن المرتضى تلميذ الجعبريِّ عند قول الشَّاطبيِّ:

أبو عَمْرِهم واليحصبيُّ ابن عامر صريحٌ [وباقيهم أحاط به الولا] إلى آخره، أي: نسبهم خالص من الرُّقِّ وولادة العجم. انتهى. وفي «القاموس» وصَرُحَ نسبه، كـ «كُرُم»: خَلُص، وهو صريح من صُرَحاء وصراثح. «قاموس».

عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِلَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «المَسْجِدُ الحَرَامُ». قُلْتُ: ثُمَّ أَلَى وَاللهِ أَيُّ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ». ثُمَّ قَالَ: «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ». ثُمَّ قَالَ: «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الطَّلَاةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (عُمَرُ بْنُ حَفْصِ) بضمَّ العين، الكوفيُ قال: (حَدَّثنَا أَبِي) حفص بن غياثِ قال: (حَدَّثنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكِ (عَنْ أَبِي ذَرِّ) الغفاريِّ (شُرِّيَ) أَنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟) بفتح اللَّام غير منصرف، وبضمَّها ضمَّة بناء لقطعها عن الإضافة، وفي (باب ﴿وَأَعَّذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النَّساء: ١٥٥] الحرام؟ (قَالَ) عَلِيلِيَّه إِلَيْهِ النَّمَّ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النَّساء: ١٥٥] الحرام؟ (قَالَ) عَلِيلِيَّه النَّمَ اللهُ فَرَدُ (قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟) أي: ثمَّ أيُّ المُرح، وثبت في أصله قال أبو ذرِّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ) عَلِيقِه النَّمَ المُرْكَةُ الصَّلَاةُ ) أي: وقتها، وفيه: أنَّ إيقاع الفرع، وثبت في أصله قال أبو ذرِّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ) عَلِيقِه النَّمَ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى وسقط (فَصَلَّ ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدً) لا يتوقَّف على المكان الأفضل (فَصَلِّ ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ) لا يختص السُّجود فيها (أن بين عن جده مرفوعًا: ١٥٠٥ السُّجود فيها أنَّ بموضع دون / آخر، وفي حديث عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جده مرفوعًا: ١٥٠٥ السُّجود فيها إنَّ ما يصلُون في كنائسهم ».

٣٤٢٦ – ٣٤٢٦ – ٣٤٢٠ حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّفَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّفَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ مَعُولُ: «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ». ﴿ وَقَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّئُبُ نَارًا، فَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ». ﴿ وَقَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّئُبُ فَلَا الْفَرَاثُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ». ﴿ وَقَالَ: وَقَالَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّئُبُ فَلَا الْمُنْرَى؛ وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْمُخْرَى: إِنَّمَا فَقَالَ: اثْتُونِي فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». قَالَ أَبُو لِلسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». قَالَ أَبُو لِي السِّكِينِ أَشُولُ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَوْمَئِذِ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: المَّذِيةُ.

<sup>(</sup>۱) (اي): ليس في (م).

<sup>(</sup>۲) في (د): قمنها».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزُنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هرمز الأعرج أنّه (حَدَّدَهُ: أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاهُ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسُهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَالِكُ النَّارِ، ومثل ما زيّنتْ لهم أنفسهم من التَّمادي على دعائي النَّاس إلى الإسلام المنقذ لهم من النَّار، ومثل ما زيّنتْ لهم أنفسهم من التَّمادي على الباطل (كَمَثُلِ رَجُلِ السَوْقَدَ نَارًا) وهي جوهر لطيفٌ مضيءٌ حارُّ محرقٌ (فَجَعَلَ الفَرَاشُ (٬٬)) بفتح الفاء، دوابٌ مثل البعوض، واحدتها (٬٬): فراشةٌ (وَهَذِهِ الدَّوَابُ) جمع دابّةٍ، كالبرغش والبعوض والمحبوض والمعبوض النَّوابُ عبر «جعل» لأنّها من أفعال المقاربة تعمل عمل «كان» والمجاذب ونحوها (تَقَعُ فِي النَّارِ) خبر «جعل» لأنّها من أفعال المقاربة تعمل عمل «كان» دع/۱۲۱ والفراشة: هي التَّي تطير وتتهافت في السَّراج بسبب ضعف بصرها، فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النَّهار، فإذا رأت السَّراج باللَّيل ظنَّت أَنَّها في بيتٍ مظلم، وأنَّ السِّراج كوَّةٌ في البيت المظلم إلى الموضع (٬٬) المضيء، ولا تزال تطلب الضَّوء وترمي بنفسها إلى الكوَّة، فإذا جاوزتها ورأت الطوضع (٬٬) المضيء، ولا تزال تطلب الضَّوء وترمي بنفسها إلى الكوَّة، فإذا جاوزتها ورأت تحترق. قال الغزاليُ: ولعلَّك تظنُّ أنَّ هذا لنقصانها وجهلها، فاعلم أنَّ جهل الإنسان أعظم من جهلها، بل صورة (٬٬ الإنسان في الإكباب (٬٬) على الشَّهوات في التَّهافت، فلا يزال يرمي بنفسه المنها إلى أن ينغمس فيها ويهلك هلاكًا مُؤبَّدًا، فليت جهل الآدميُّ كان (٬٬ كجهل الفراش، فإنَّها فيها إلى أن ينغمس فيها ويهلك هلاكًا مُؤبَّدًا، فليت جهل الآدميُّ كان (٬٬ كجهل الفراش، فإنَّها في المَّها في المَّها فيها ولها للمُؤالِثُ المُؤبِّدُا، فليت جهل الآدميُّ كان (٬ كور عُرا الفراش، فإنَّها في المَّها في المُؤبَّد المُؤبِّد المُؤالِّد المُؤبِّد المَنْهَا في المُؤالِّد المُؤالُّد المُؤالِّد المَؤالُّد المَنْها في المُؤالُّد المُؤالُّد المَنْها في المُؤبِّد المَنْها في المُؤبِّد المُؤبِّد المَنْها في المُؤبِّد المُؤبِّد المُؤبِّد المَنْها في المُؤبِّد المُؤبِّد المَنْها في المُؤبِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «مَثْلِي» أي: صفتى. انتهى «ك».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): جمع الفَرَاشَة، وهي التي تطير وتهافت في السِّراج، وتمام الحديث: «يقعن فيها، وجعل يحجزهنَّ ويغلبنَه، فيقتحمن فيها؛ فذلك مَثلِي ومَثلُكم، أنا آخذ بحجزكم عن النَّار، فتغلبوني وتقتحمون فيها»، فإن قلت: ما وجه تعلُّق هذا الحديث بقصَّة داود، قلت: المقصود ما بعده، لكن ذكر الرَّاوي منه كما سمعه منه، أو أنَّ متابعة الأنبياء موجبة للإخلاص، كما أنَّ في هذا التَّحاكم خلاص الكبرى من تلبُّسها بالباطل ووباله في الآخرة، وخلاص الصُّغرى من ألم فراق ولدها، وخلاص الابن من القتل. انتهى «ك».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص): (واحدها).

<sup>(</sup>٤) في (د) و (م): «البيت».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «الظُّلمة».

<sup>(</sup>٦) في (د): «ضرورة ضرر»، وفي (م): «ذروة»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(م): «الانكباب».

<sup>(</sup>٨) في (د): «نفسه».

<sup>(</sup>٩) «كان»: ليس في (ص) و(م).

باغترارها بظاهر الضَّوء إن (١) احترقت تخلَّصت في الحال، والآدميُّ يبقى في النَّار أبد الآباد، ولذلك كان رسول الله مِنَاشْمِيمُ يقول: «إنَّكم تتهافتون في النَّار تهافت الفراش، وأنا آخذ بحجزكم» وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [الفارعة: ٤] فشبَّههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضَّعف والذَّلَة، والتَّطاير إلى الدَّاعي من كلِّ جانبٍ كما يتطاير الفراش.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «إذا».

<sup>(</sup>۲) في (د): «كما».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): فإن قلت: كيف نقضَ سليمان حكم داود، ولا يقال: إنَّ الأوَّل كان خطأً؛ إذ لا يجوز على النّبيُ الحكم بالخطأ، قلت: قالوا: إنْ حكمًا بالوحي؛ فحكومة سليمان ناسخة لحكومة داود بالاجتهاد، فاجتهاد سليمان أصوب وإن كان على الصَّواب، على أنَّ الضَّمير في "فقضى" يحتمل أن يكون راجعًا إلى داود، وجاز النَّقض لدليل أقوى، وقيل: الصَّغائر جائزة عليه لا سيّما بالسَّهو، فإن قلت: لمَّا اعترف الخصم بأنَّ الحقَّ لصاحبه، فكيف جاز للقاضي أن يحكم بخلاف اعترافه؟ قلت: لعلَّه علم بالقرينة أنَّها لا تريد حقيقة الإقرار، أو كأنَّها أقرَّت بذلك على تقدير الشَّقّ، وهذا كما حال الفقهاء إذا قال المقرُّ للمقرُّ له: اجعله في الصُّندوق، أو خذه أو زِنه ونحوه، فإنَّه لا يكون إقرارًا، فإن قلت: كيف حكم للصغرى؟ قلت: يمكن أنَّه ثبت عنده ما يقتضي الحكم، وإمَّا أنَّ القرينة في دينه كالبيِّنة، [قال] النوويُّ: استدلَّ سليمان بشفقة الصُّغرى على أنَّها أمُّه، وأمَّا الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها، وأمَّا داود فيحتمل أنَّه قضى، للكبرى بشبهِ رآه فيهما، أو كان في شريعته التَّرجيح بالكبرى، أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجَّحًا في شرعه، وأمَّا سليمان فتوصَّل بطريق من الملاطفة إلى معرفة باطن القضيَّة، فأوهمها أنَّه يريد قطعه ليعرف = في شرعه، وأمَّا سليمان فتوصَّل بطريق من الملاطفة إلى معرفة باطن القضيَّة، فأوهمها أنَّه يريد قطعه ليعرف =

وسكون النُّون، كلمة نفي، أي: ما (سَمِعْتُ بِالسُّكِّينِ إِلَّا يَوْمَثِذِ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: المَّذْيَةُ) بضمّ الميم، ويجوز فتحها وكسرها. وقيل للسِّكِّين: مديةٌ، لأنَّها تقطع مدى(١) حياة الحيوان، والسِّكِّين، لأنَّها تسكِّن حركته.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفرائض» [ح: ٦٧٦٩] والنَّساتيُّ في «القضاء».

٤١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ ﴾: الإعْرَاضُ بِالوَجْهِ

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، ف «قولُ الله» رفعٌ على ما لا يخفي/: (﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾) وهو أعجميٌّ مُنِع الصَّرف للتَّعريف والعجمة الشَّخصيَّة، أو عربيٌّ مشتقُّ من اللُّقم، وهو حينئذِ مُرتَجلٌ، لأنَّه لم يسبق له وضعٌ في النَّكرات، ومنعه حينثذٍ للتَّعريف وزيادة الألف والنُّون. قال ابن إسحاق: لقمان هو ابن باعوراء(٢) بن ناحور بن تارح - وهو آزر - وقال وهبّ : كان ابن أخت أيُّوب، وقال الواقديُّ : كان قاضيًا في بني إسرائيل، ولم يكن نبيًّا، خلافًا لعكرمة، واتُّفِق على أنَّه كان حكيمًا. رُوي: أنَّه كان نائمًا فنُودِي: هل لك أن ه/٤٠٣ يجعلك الله خليفةً في الأرض فتحكم بين النَّاس بالحقِّ ؟ فأجابَ الصُّوتَ وقال: إن خيَّرني/ ربِّي (٣) قبلت العافية (١) ولم أقبل البلاء، وإن عزم عليَّ فسمعًا وطاعةً، فإنِّي أعلم إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني، فقالت الملائكة بصوتٍ لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكم بأشدِّ المنازل وأكدرها يغشاه الظُّلم من كلِّ مكانٍ، ومن يكون في الدُّنيا ذليلًا خيرٌ من أن يكون

من يشقُّ قطعه عليها، فلمَّا قالت الصغرى ما قالت عرف أنَّها أمُّه، ولم يكن مراده أنَّه يقطعه حقيقة، ولعلُّه استقرر الكبرى، فأقرَّت به بعد ذلك للصغرى، فحكم به لها بإقرار صاحبتها، لا بمجرد الشَّفقة، فإن قيل: المجتهد لا ينقض حكم المجتهد فما وجهه؟ فالجواب: أنَّ ذلك فتوى من داود، لا حكمًا، ولعلَّ في شرعهم جواز النَّقض والنَّسخ، أو أنَّ سليمان فعل ذلك توسُّلًا إلى إظهار الحقِّ، فلمَّا أقرَّت به الكبري عمل بمقتضى إقرارها، أو كان بعد الحكم، كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أنَّ الحقُّ لصاحبه. انتهى «ك».

<sup>(</sup>١) في (ب): امدَّة».

<sup>(</sup>١) في (د): (باعور).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): اوعصمني ١.

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿العاقبةِ ﴿ وهو تصحيفٌ.

شريفًا، فتعجّبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومةً فأُعطِي الحكمة، فانتبه وهو يتكلّم بها، وكان عبدًا حبشيًّا. والحكمة -كما في «الأنوار» -: استكمال النّفس الإنسانيَّة باقتباس العلوم النَّظريَّة، واكتساب الملكة التَّامَّة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقته(۱).

(﴿ أَنِ اَشَكُرْ لِلّهِ ﴾ [نقمان: ١١]) ﴿ أَن ﴾ المفسّرة ، فسّر إيتاء الحكمة بقوله : ﴿ أَنِ اَشَكُرْ لِلّهِ ﴾ ثمّ بيّن أنَّ الشُّكر لا ينفع إلَّا الشَّاكر (إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّكُمَّ مُغْنَالِ ﴾ ) في مشيه (﴿ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]) على النّاس بنفسه ، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ ﴿ أَنِ اَشْكُرْ ﴾ ... ﴾ إلى آخره ، وقال : ﴿ إِلَى قوله : ﴿ عَظِيمٌ ﴾ عظى النّاس بنفسه ، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ ﴿ أَنِ اَشْكُرْ ﴾ ... ﴾ إلى آخره ، وقال : ﴿ إِنَّ الشَّمْ لَكُ مَنْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدُلِ ﴾ إلى يعني : ﴿ إِنَ الشَّمْ لَكُ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ولأبي الوقت : ﴿ إِنَّهُ إِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ ﴾ إلى قوله (٢٠) : ﴿ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٦] » الضَّمير في ﴿ إِنَهَا ﴾ للخطيئة ، وذلك أنَّ ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملتُ الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ ، كيف يعلمها الله تعالى ؟ فقال : ﴿ يَنَبُنَى ﴾ ... وضع حريزٍ ، كالصَّخرة لا تخفى على الله ، لأنَّ الفاء للاتِّصال بالتَّعقيب .

(﴿ وَلَا نُصَعِرْ ﴾ [لقمان: ١٨]) بتشديد العين وهي لغة تميم، وقرأ نافعٌ وأبو عمرو وحمزة والكسائيُّ بالألف والتَّخفيف، وهي لغة الحجاز، وهما بمعنى (الإعْرَاضُ بِالوَجْهِ) كما يفعله المتكبِّرون، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ ﴾ ... ﴾ إلى آخره.

٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ اللَّذِينَ مَامَثُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنْنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْم: أَيُنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ﴾ . إيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟! فَنَزَلَتْ: ﴿ لَاثَنْمِكَ بِاللَّهِ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسِ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ اللهِ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ) كذا في «اليونينيَّة (٣)»: (﴿ اللَّذِينَ النَّخعيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ اللهُ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ) كذا في «اليونينيَّة (٣)»: (﴿ اللَّذِينَ النَّخعيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ اللهُ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ) كذا في «اليونينيَّة (٣)»: (﴿ اللَّذِينَ المَّنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوّا﴾) عطفٌ على الصِّلة، فلا محل ً لها، أو الواو للحال، والجملة بعدها في

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (م): «طاقتها».

<sup>(</sup>١) ﴿قُولُهُ ؛ ليس في (د).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: و «فروعها»، وعليه فتقديره: لمَّا نزلت آية: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ... ﴾ إلى آخره.

د١١٢/٤ موضع نصبِ على الحال، أي/: الَّذين (١) آمنوا غير ملبسين، أي: مخلَّطين (١) ﴿ إِيمَنْهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الانعام: ١٨]) بشركِ فلم ينافقوا (قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مُ : أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟! فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا نُشْرِكُ بِأَلَهِ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]) لأنَّه وضع النَّفس الشَّريفة المكرَّمة في عبادة الخسيس، فوضع العبادة في غير موضعها، وقوله: ﴿ يِظُلِمٍ ﴾ هو من العامِّ الَّذي أُريد به الخاصُ، وهو الشِّرك.

٣٤٢٩ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُ مِ يَظُلّم ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُّ قَالَ: لَمَّا لَمُوْ اللهِ اللهِ أَيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ: ﴿ يَبُنَى لَا لَتُسْرِكَ بِاللّهِ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾؟».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) هو(٣) ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ -بفتح السِّين(٤) المهملة وكسر الموحَّدة - قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعود (إلى الله على الرَّه وقال: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ اللّه المَنْوُا وَلَرْ يَلْبِسُوّا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ (٥) ﴾ [الأنعام: ١٨] شَقَّ ذَلِكَ على المُسْلِمِينَ) لأنَّهم حملوا الظُّلم على العموم، فشمل (٢) جميع أنواعه، لأنَّ قوله: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ نكرةً في سياق النَّفي (فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا) وفي بعض النُسخ: «فايُنا» (لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ) على عاران كَوْرَةً في سياق النَّفي (فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا) وفي بعض النُسخ: «فايُنا» (لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ) -بالموحَّدة والرَّاء - أو أنعم (٧) (وَهُو يَعِظُهُ) جملةٌ حاليَّةُ: (﴿ يَنْبُنَ المُشْلِقِ إِللّهِ إِللّهِ اللهِ عَلَى المُعامِينَ اللهِ عَلَى المُعامِينَ اللهِ أَنْفَى المُسْلِمِينَ اللهِ أَنْ اللهِ أَيْنَا) وفي بعض النُسخ: «فاينَا» (لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ المُولِمُ اللهِ أَنْبَالُهُ وَاللّهُ اللهِ أَنْ اللهِ أَيْنَا وَلَا عَمْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ﴿الَّذِينِ ﴾: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): المخلصين،

<sup>(</sup>٣) «هو»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «السين»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «عظيم» ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(م): "فيشمل".

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): وقيل: مشكم. «خازن»، وزاد في هامش (ل): عبارة الحافظ الحلبيّ: وابنه اسمه أنعم، ويقال: مشكوم، وفي كلام شيخنا: باران، وفي كلام غيره: ماثان، وقال الشهيليّ في «روضه»: ثاران.

فلم يزل به حتًى أسلم (﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾ النمان: ١٣) وليس الإيمان أن تصدِّق بوجود الصَّانع الحكيم وتخلط بهذا التَّصديق الإشراك.

# ٤٦ - باب: ﴿ وَٱضْرِبْ لَمْمُ مَثَلًا أَصْحَبُ ٱلْفَرْيَةِ ﴾... الآية ﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: شَدَّدْنَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَكِيرُكُم ﴾: مَصَائِبُكُمْ.

هذا (بابٌ) بالتّنوين في قوله تعالى: (﴿ وَاصْرِبْ لَمُمْ مَنْلا اصّعَنْ الْقَرْيَةِ ﴾... الآية) والقرية انطاكية (١)، أي: ومثّل لهم، من قولهم: هذه الأشياء على ضربٍ واحدٍ، أي: مثالٍ واحدٍ، وهو يتعدَّى إلى مفعولين لتضمُّنه معنى الجعل، وهما: ﴿ مَنْلا أَصْعَبُ الْقَرْيَةِ ﴾ على حذف مضافٍ؟ أي: اجعل لهم مَثَل أصحاب القرية مثلًا، فتُرك المثل وأُقيم ﴿ أَصْحَنَ ﴾ مقامه في الإعراب ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْمُ اللّٰمَ سَلُونَ ﴾ أي: رسل عيسى، وقوله: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْمُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ وصله وبولس (٣)، وقيل غيرهما، وقوله: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ (﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ [يس: ١٤]: قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ: أي: (شَدَّدْنَا) بتشديد الدّال الأولى: قوّينا بثالثٍ، وهو شمعون، وقال كعبُ: الرّسولان: صادقٌ وصدوقٌ، والثّالث: شلوم.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن أبي حاتمٍ /: (﴿ طَكِرِكُمُ ﴾ [يس: ١٩]) أي: (مَصَائِبُكُمْ) ولم ١٠٤/٥ يذكر المؤلِّف حديثًا مرفوعًا هنا، وعلى الباب وتاليه... إلى آخره علامة السُّقوط فقط في الفرع وأصله من غير عزوٍ.

٤٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذِكْرُرَ مُتَ رَبِكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ﴿ إِذْ نَادَى لَيَّهُ مِندَاً عَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهُنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبْنًا ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ جَعْمَ لَلَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلًا. يُقَالُ: ﴿ رَضِيًا ﴾: مَرْضِيًّا ﴾: عَصِيًّا ﴾: عَصِيًّا ، عَتَا يَعْتُو. ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلِمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ تَلَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ وَيُقَالُ: ضَحِيحًا. ﴿ فَأَرْجَى عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَرْجَى ﴾: فَأَشَارَ. ﴿ يَنِيَحْيَ خُذِ صَحِيحًا. ﴿ فَأَرْجَى ﴾: فَأَشَارَ. ﴿ يَنِيَحْيَ خُذِ الْسَيِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾. ﴿ فَأَرْجَى ﴾: فَأَشَارَ. ﴿ يَنِيَحْيَ خُذِ الْسَيِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾. ﴿ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾. ﴿ حَفِيًّا ﴾ لَطِيفًا. ﴿ عَاقِرًا ﴾: الذَّكَرُ وَالأَنْفَى سَواءً.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ولعلُّها كانت قرية بالقرب من هذه الموجودة. «فتح».

<sup>(</sup>١) في نسخةٍ في هامش (د): "يحيى".

<sup>(</sup>٣) في (د): «ويونس».

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذِكُرُرَ مَتِ رَبِّكَ ﴾ ) خبرٌ سابقه إن أُوِّل بالسُّورة، أو القرآن(١) فإنَّه مشتملٌ عليه، أو خبرٌ محذوفٌ، أي: هذا المتلوُّ ذكر رحمة ربُّك (﴿عَبْدَهُۥ﴾) مفعول الرَّحمة أو الذُّكر، د١٢٢/٤٠ على أنَّ الرَّحمة فاعله على/ الاتِّساع (﴿ زَكَرِيًّا ﴾ (١)) بدلٌ منه أو عطفُ بيانٍ له (﴿ إِذْنَادَى ـُ رَبُّهُ نِدَآةً خَفِيًّا ﴾) قال في «الكشَّاف»: لأنَّ الجهر والإخفاء عند الله سيَّان، فكان الإخفاء أولى لأنَّه أبعد من الرّياء، وأدخل في الإخلاص. وعن الحسن: نداءً لا رياء فيه. قال في «فتوح الغيب»: فيكون الإخفاء ملزومًا للإخلاص الَّذي هو عدم الرِّياء، لأنَّ الإخفاء أبعد من الرِّياء، ولمَّا عبَّر عن عدم الرِّياء بالخفاء عُلِم أن لا اعتبار للظَّاهر، وأنَّ الأمر يدور على الإخلاص، حتَّى إنَّه لو نادي جهرًا بلا رياء دخل فيه، أو نادي سرًّا بلا إخلاص خرج منه، وقيل: إنَّما نادي خفيًّا لئلًّا يُلام على طلب الولد في إبَّان الكبر(٣)، أو لأنَّ(٤) ضعف الهرم أخفى صوته، واختُلِف في سنِّه؛ فقيل: ستُّون، وخمسٌ وستُّون، وسبعون، وخمسٌ وسبعون، وخمسٌ وثمانون، ثمَّ فسَّر النَّداء بقوله: (﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْمَظْمُ مِنِّي ﴾) ضَعُفَ بَدَنِي، وإنَّما كنَّى عنه بقوله: ﴿ وَهَنَ ٱلْمَظْمُ مِنِّي ﴾ وخصَّ العظم بالذِّكر، لأنَّه كالأساس للبدن وكالعمود للبيت، وإذا وقع الخلل في الأساس(٥) وسقط العمود تداعى الخلل في البناء وسقط البيت، فالكناية مبنيَّةٌ على التَّشبيه، أو أنَّ العظم أصلب ما في الإنسان، فيلزم من وهنه وهن جميع الأعضاء بالطّريق الأولى، فالكناية غير مسبوقةٍ بالتَّشبيه، قاله الطِّيبيُّ (﴿ وَآشَ تَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم: ٢-٤]) شبَّه الشَّيب في بياضه وإنارته بشواظ النَّار وانتشاره، وفشوِّه في الشُّعر باشتعالها، ثمَّ أخرجه مخرج الاستعارة، ثمَّ أسند الاشتعال إلى الرَّأس الَّذي هو محلُّ الشَّيب مبالغة ، وجعله تمييزًا إيضاحًا للمقصود (إلَّى قَوْلِهِ: ﴿لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٧]) وسقط قوله: «﴿إِذْ نَادَعَ ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ شَيَبًا ﴾ الأبي ذرّ.

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿بالقرآن﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ل): • ﴿ زَكِيَّاءَ ﴾ ؟ وفي هامشها: قال الجوهرئ: لا ينصرف مع المدِّ والقصر. انتهى. وفي «زكريا» أربع لغات، المدُّ، والقصر، وحذف الألف مع الياء وتشديدها أيضًا، وحذفها. «فتح».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال الجوهريُّ: إبَّان الشَّيء، بالكسر والتَّشديد: وقته. انتهى. وقال: الكِبَرُ في السَّنِّ، وقد كَبِرَ الرَّبِلُ في السَّنِّ، والاسم: الكَبْرَةُ. «طيبي».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و(س): الولأنَّا.

<sup>(</sup>٥) في غير (د): «الأسّ».

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) فيما وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق أبي طلحة ، أي: (مِثْلًا) أو شبهًا ، لأنَّه لم يهمَّ بمعصيةٍ قطُّ ، ولأنَّه كان سيِّدًا وحصورًا ، وعنه أيضًا عنده (١) من طريق عكرمة قال : لم يُسَمَّ باسم (١) يحيى قبله غيره ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وفيه : فضيلةٌ ليحيى ؟ إذ تولَّى الله تعالى تسميته باسم لم يُسبَق إليه ، ولم يَكِلْ ذلك إلى أبويه.

(يُقَالُ<sup>(٣)</sup>: ﴿ رَضِيًّا﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [مريم: ٦] أي: (مَرْضِيًّا) أي: ترضاه أنت وعبادك.

(﴿عِتِيًّا﴾) في قوله تعالى: ﴿وَقَدَّ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴾ [مريم: ٨]: (عَصِيًّا) بفتح العين وكسر الصَّاد المهملتين قالوا: والصَّواب بالسِّين. وروى الطَّبريُّ (٤) بإسناد صحيحٍ عن ابن عبَّاسٍ قال: «ما أدري أكان رسول الله مِنَ الشَّعِيَّم يقرأ ﴿عِتِيًّا ﴾ أو ((عسيًّا)) " يُقال: عتا الشَّيخ يعتو عتيًّا، وعسا يعسو (٥) عسيًّا إذا انتهى سنَّه وكبر، وشيخ عاتٍ وعاسٍ، إذا صار إلى حالة / اليبس والجفاف (عَتَا) د٤/١٢٢ كذا لأبي ذرِّ وأبي الوقت، وهو ساقطً لغيرهما (يَعْتُو) مثل: غزا يغزو، فهو واويُّ.

(﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى ﴾) من أين (﴿ يَكُونُ ﴾) أو كيف يكون (﴿ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾) لا تلد (﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِينًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ تُلَكَثُ لِيَالٍ سَوِينًا ﴾ [مريم: ١٠]) أي: متتابعات (وَيُقَالُ: صَحِيحًا) ما بك من خرس ولا بكم، وهذا أصح لأنّه لم يَقْدِر أن يتكلّم مع النّاس إلّا بذكر الله، وإنّما ذكر اللّيالي هنا والأيّام في آل عمران [١١] للدلالة (٢) على أنّه استمر عليه المنع ثلاثة أيّام ولياليهنّ، وسقط قوله (٧): ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ ﴾ ) إلى آخر: ﴿ وَيِليّا ﴾ ) لغير أبي ذرّ.

(﴿ فَخَرَجَ ﴾) زكريًّا (﴿ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾) من المصلَّى (﴿ فَأَوْ حَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُوا ﴾) صلُّوا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن عبَّاس... وعنده»؛ أي: عند ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) (باسم): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ يُقَالَ ﴾: سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): «الطّبرانيُّ»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «الفتح» (٥٣٩/٦).

<sup>(</sup>۵) (يعسو): ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لدلالته».

<sup>(</sup>٧) «قوله»: ليس في (د).

ونزِّهوا ربَّكم (﴿ بُكُرَةُ وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١١]): طرفي النَّهار. وقوله: (﴿ فَأَوْحَى ﴾) أي: (فَأَشَارَ)(١) ببعض الجوارح بعين أو حاجبٍ أو يدٍ، وقيل: كانت بالمسبِّحة؛ لقوله: ﴿ إِلَّارَمْزًا ﴾ [آل عمران: ٤١] وقيل: كَتَبَ لهم على الأرض.

(﴿ يَنِيَخِينَ ﴾) فيه حذفٌ تقديره: ووهبنا له يحيى، وقلنا له (١٠): ﴿ يَنِيَخِينَ ﴾ (﴿ خُذِ ٱلْكِتَبُ ﴾) هو التَّوراة (﴿ يِقُوَّ وَ) بجدِّ (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ١٠- ١٥]) قال الطّيبيُّ: ﴿ وَسَلَمُ أَهُ معطوفٌ من حيث المعنى على قوله: ﴿ وَ اليَّنَاهُ ٱلحُكُمُ (٣) صَبِيتًا ﴾ وجعلناه ﴿ بَرَّ الْإِلَايْهِ ﴾ وسلَّمناه في تلك من حيث الموطن الموحشة، فعدل إلى الجملة الاسميَّة، لإرادة الثَّبات والدَّوام، وهي / كالخاتمة للكلام السَّابق.

(﴿حَفِيًا ﴾) في قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِنَّهُ،كَانَ بِ حَفِيًّا ﴾ [مريم: ٤٧] أي: (لَطِيفًا) وقال في «الأنوار»: أي(٤٠): بليغًا في البرِّ والإلطاف.

(﴿عَاقِرًا ﴾ [مريم: ٥] الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ) فيُقال للرَّجل الَّذي لا يُولَد له: عاقرٌ كالمرأة الَّتي لا تلد.

٣٤٣٠ – حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهُ مِنَا للْهُ مِنَا للْهُ مِنَا للْهُ مِنَا لللهِ مَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ: «ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَالْكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَا لللهِ مِنَا لللهِ مِنَا للهِ مَعْلَى اللهِ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَالْمَتَا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا اللّهَ فَرَدًا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ الهاء وبعد الدَّال المهملة السَّاكنة مُوحَّدةً مفتوحةً، ابن الأسود القيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينارِ العَوْذِيُّ -بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذَّال المعجمة - قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِك بْنِ صَعْصَعَةً) الأنصاريُّ (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ(٥) مِنْ اللهِيمُ حَدَّثُهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ) ثبت: «به» لأبي ذرّ،

<sup>(</sup>۱) زید فی (د): «أي».

<sup>(</sup>١) (له): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «كأنَّه قال: ﴿ وَمَاتَّيْنَهُ ٱلْمُكُمَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (د): «النَّبِيِّ».

والحديث المسوق بتمامه بنحوه في «باب ذكر الملائكة» [ح:٣١٠٧] إلى أن قال: (ثُمُّ صَعِدَ حَتَّى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ) للعروج به؟ (قَالَ) جبريل: (نَعَمْ. فَلَمَّا خَلَصْتُ) من الصَّعود إلى السَّماء الثَّانية ووصلت إليها (فَإِذَا يَحْيَى (١٠) وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ (١٠) وكان اسم أمِّ مريم حنَّة -بمُهمَلةٍ ونونٍ (١٠ مُشدَّدةٍ - بنت فاقود، واسم أختها والدة يحيى إيشاع (١٤)، وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم: سمعت مالك (٥) بن أنس يقول: «بلغني أنَّ عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريًّا كان حَمْلُهما جميعًا، فبلغني أنَّ أمَّ يحيى قالت لمريم: إنِّي أرى ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك. قال مالكُ: أراه لفضل عيسى على يحيى» (قَالَ) جبريل: (هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْ أَنُ أَلَّ عليهما (فَرَدًا) عليً السَّلام (ثُمَّ قَالاً) لي: (مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) أي: أصبت رحبًا لا ضيقًا، والصَّلاح: اسمٌ جامعٌ لسائر الخلال المحمودة.

### ٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾. ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَكَمْرِيمُ إِنَّ ٱللّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴾. ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْمِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَيمِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِعَنْرِ عِسَابٍ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَآلُ عِمْرَانَ المُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ عِمْرَانَ ، وَآلِ يَاسِينَ ، وَآلِ مُحَمَّدِ حِسَابٍ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَآلُ عِمْرَانَ المُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ عِمْرَانَ ، وَآلِ يَاسِينَ ، وَآلِ مُحَمَّدِ مِنَا شَعْدِهُ ﴾ وَهُمُ المُؤْمِنُونَ ، وَيُقَالُ: ﴿ عَالُ يَعْقُوبَ ﴾ أَهْلُ مِنْ الْمَوْمِنُونَ ، وَيُقَالُ: ﴿ عَالَ يَعْقُوبَ ﴾ أَهْلُ يَعْقُوبَ ، فَإِذَا صَغَرُوا ﴿ عَالَ ﴾ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الأَصْل قَالُوا: أُهَيْلٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «بيحيى».

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(ل): «ابنا الخالة»، وفي هامش (ج): «ابنا خالة» كذا في «الفرع». وفي هامش (ل): قوله: «ابنا الخالة» كذا في نسخ، وفي خطِّ المزِّيِّ: «ابنا خالة» أي: من غير ألف ولام. انتهى. واسم أمَّ عيسى مريم، وأمَّ يحيى إيشاع، بالهمزة والتَّحتيَّة والمعجمة والمهملة، وأمُّهما حَنَّة، بفتح المهملة وتشديد النُّون. انتهى. ولم يسأل مناهمين عبريل عنهما. انتهى. وقيل لهما: ابنا الخالة، قال الشَّاميُّ في «معراجه»: قال ابن السَّكِيت: يقال: ابنا خالة، ولا يقال: عمَّة، ويقال: ابنا عمِّ، ولا يقال: ابنا خال، قال الحافظ: وسبب ذلك أنَّ ابني الخالة أمُّ كلُّ منهما خالة الآخر، بخلاف ابني العمَّة. انتهى شيخنا. وبعضه في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وبنوني».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و(س): «الإيشاع».

<sup>(</sup>٥) «مالك»: ليس في (د).

د۱۲۳/٤ ب

﴿ (بَابُ/ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) سقط التَّبويب لأبي ذرِّ، وقال(١): «قولُ»(٢) بالرَّفع (﴿ وَاَذَكُرْ فِ ٱلْكِنَبِ ﴾) في القرآن (﴿ مَرْيَمَ ﴾) أي: قصَّة مريم (﴿ إِذِ ٱنتَبَدَتُ ﴾) إذ اعتزلت (﴿ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَاشَرْقِيًا ﴾ [مريم: ١٦]) في شرقيً بيت المقدس أو شرقيًّ دارها.

(﴿إِذَ ﴾) ولأبي ذرّ: ((وإذ)) (﴿ قَالَتِ الْمَلْتَهِ كُهُ يُكُرْيُمُ إِنَّ اللّه يُبَيْرُكِ بِكِلَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤]) عيسى لوجوده بها، وذلك قوله: ﴿ كُن ﴾ وهو من إطلاق السّبب على المسبّب (﴿ إِنَّاللَهَ اَمْطَعْنَ اَدَمَ وَثُوكًا ﴾) اسمّ أعجميُّ لا اشتقاق له عند المحقّقين، وهو منصرفٌ وإن كان فيه العلميَّة والعجمة، لخفَّة بنائه لكونه ثلاثيًّا ساكن الوسط (﴿وَالْ إِبْرَهِيمَ ﴾) إسماعيل وإسحاق وأولادهما، ومحمَّد من الشيء عمران الوسط (﴿وَالَ وَالَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله على وهارون ابني عمران بن يصهر بن قاهث (٣) بن لاوي بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، فالمراد: موسى وهارون وأتباعهما من الأنبياء، أو المراد: عمران بن ماثان (٤) والد مريم، وكان من نسل سليمان بن داود اليّ قالوا: وكان بين العمرانين ألفٌ وثمان مئة ماث الملائكة بهذه الآية (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]) أي (٥): بغير المدير لكثرته، أو بغير استحقاقي؛ فضلًا (٢) منه.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ يَهُمُ فيما وصله ابن أبي حاتم: (وَآلُ عِمْرَانَ) -كآل إبراهيم - عامٌ أُرِيد به الخصوص، فالمراد(٧): (المُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَ) المؤمنون من (آلِ عِمْرَانَ، وَ) المؤمنون من (آلِ عِمْرَانَ، وَ) المؤمنون من (آلِ يَاسِينَ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾ (وَ) المؤمنون من (آلِ مُحَمَّدِ مِنَاشِعِيمُ ، يَقُولُ) أي: ابن عبَّاسٍ: (﴿ إِنَّ أَوْلَ ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ [آل عمران: ٦٨] وَهُمُ المُؤْمِنُونَ) فمن خالفه ليس من آله (وَيُقَالُ: ﴿ عَالُ يَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٦]) أصله: (أَهْلُ يَعْقُوبَ) فقُلِبت الهاء همزةً (فَإِذَا)

<sup>(</sup>١) ﴿وقال》: ليس في (د)، وضُرِب عليها في (م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «فقول»، وفي (م): «فقوله».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فاهت».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): (قامان)، والمثبت موافق لِمَا في التَّفاسير والشُّروح.

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): النفضُّلًا".

<sup>(</sup>٧) زيد في غير (د): «المؤمنون من آل إبراهيم» وهو تكرار،

ولاَبَوَي ذرَّ والوقت: «إذا» (صَغَرُوا ﴿ وَالَ ﴾ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الأَصْلِ) لأَنَّ التَّصغير يردُّ الأشياء إلى أصلها (قَالُوا: أُهَيْلٌ) وسقط لأَبَوَي ذرَّ والوقت لفظ «ثمَّ».

٣٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ طِيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سِنَاسْهِ عِلَى يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا لِكَ يَولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ وَإِنِ أَعِيدُهَا لِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِرُيُّة: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْهِيمُ يَقُولُ: مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ) وفي "باب صفة إبليس" [ح: ٢٨٦]: "كَلُّ بني آدم يطعن الشَّيطان في جنبيه (١٠ بإصبعه حين يُولَد» (فَيَسْتَهِلُ مُ ١٠٠٥ صادِخًا) نُصِبَ على المصدر (١٠)، كقولك: قم قيامًا (١٠) (مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ) وهذا ابتداء تسليطه (غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا) عيسى صلوات الله وسلامه عليه، زاد في "باب/ صفة إبليس»: "ذهب يطعن د٤/١١٤ فطعن في الحجاب»، أي (٤٠): المشيمة الَّتي فيها الولد، قال القرطبيُّ: فحفظ الله تعالى مريم وابنها منه ببركة دعوة حنَّة أمِّها، كما أُشِير إلى ذلك بقوله: (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا هو موقوفٌ عليه: (﴿ وَإِنِ أَلْشَيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [ال عمران: ٢٦]) عليه: (﴿ وَإِنِ أَعِيدُهَا إِلَى المَالِكُ وَدُرِيَّتَهَا ﴾) ولم يكن لها ذريَّةٌ غير عيسى (﴿ مِنَ الشَّيَطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [ال عمران: ٢١]) المطرود.

وهذا الحديث أخرج نحوه (٥) في «باب صفة إبليس» [ح: ٣٢٨٦]، وأخرجه مسلم أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في (د): لاجنبه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): والمراد هنا بـ «المصدر»: المصدر المعنوي، لأنّه موافق للفعل في المعنى دون الحروف، فإنّ المصدر الَّذي هو «صارخًا» موافق لفعله الَّذي هو «يستهل» في معناه دون لفظه، لأنّ الاستهلال والصُّراخ بمعنّى واحد، وحروفهما متغايرة، وهذا على مذهب المازنيّ القائل: بأنّ المصدر المعنويّ منصوب بالفعل المذكور معه، وأمّا على مذهب من يقول: إنّه منصوب بفعل مقدّر من لفظه، فتقدير: يستهل ويصرخ صارخًا. انتهى. «خالد»، أو أنّ «صارخًا» حال مؤكّدة. انتهى السّيّد الحمويي.

<sup>(</sup>٣) في (د): «قائمًا».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أوفي».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أخرجه بنحوه».

#### ٤٥ - بات:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ اللَّهُ مَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى شِكَهِ ٱلْمُكَوِينَ ۞ يَنَمْرِيمُ ٱقْنُتِي لِرَيْكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى شِكَهِ ٱلْمُكُويِثَ ۞ ذَلِكَ مِنْ ٱنْبُاءَ ٱلْمَنْفِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَعَهُمْ أَيُّهُمْ وَاسْتَجُدِى وَأَرْكِعِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ ٱنْبُاءَ ٱلْمَنْفِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتَخْلَصِمُونَ ﴾ . يُقَالُ: ﴿ يَكُفُلُ ﴾ يَضُمُّ ، ﴿ كَفَلَهَ ﴾ : ضَمَّهَا ، مُخَفَّفَةً ، لَيْسَ مِنْ كَفَلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴾ . يُقَالُ: ﴿ يَكُفُلُ ﴾ يَضُمُّ ، ﴿ كَفَلَهَ ﴾ : ضَمَّهَا ، مُخَفَّفَةً ، لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهِهَا .

هذا (بابّ) بالتّنوين من غير ترجمة، وهو كالفصل من سابقه (﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِ كُ ﴾) جبريل وحده، لدلالة ما في سورة مريم على أنَّ المتكلّم معها جبريل، حيث قال الله(١): ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَا ﴾ [مريم: ١٧] (﴿ يَكْمَرْهُمُ إِنَّ ٱللّهَ ٱمّعَلَمْ بِكِ ﴾) بأن قبلك للنَّذيرة ولم يقبل (١٠) أنشى غيرك، وتفريغك للعبادة وإغنائك برزق الجنَّة عن الكسب (﴿وَطَهَرَكِ ﴾) ممّا (٣) يُستقذّر من النِّساء (﴿ وَاَمْعَلَمْ بِكِ ﴾) بالهداية وإرسال جبريل إليك، وتخصيصك بالكرامات السَّنيَّة، كالولد من غير أب، وتبرئتك ممّا قذفتك اليهود بإنطاق الطّفل (﴿ عَنَ نِسَاءِ ٱلْعَكِيمِ بِكَ ﴾) وقد دلَّت هذه الآية على أنَّها أفضل من سائر النِساء (﴿ وَاَرْبِي مِنَ الرِّبِكِ ﴾) اعبديه (﴿ وَاسْجُورِ على الرَّ الاقتداء بالرَّجل (٤) حال الاختفاء من الرِّجال (﴿ وَارْبَى مَا الرَّبِكِ ﴾) الم يقل: مع الرَّ اكعات، لأنَّ الاقتداء بالرَّجل (٤) حال الاختفاء من الرِّجال (﴿ وَوَرَبِي اللّهُ على النَّبِي وَ مِن القصص، خبره: (﴿ وَمَ أَنْكِي بُ ﴾) وجملة أفضل من الأقتداء بالنِّساء، وقدَّم السَّجود على الرُّكوع؛ إمَّا لكونه كذلك في شريعتهم، أو أنَّ (٥) الواو (﴿ وَوَرِي النِّبَاءُ الْفَيْمِ ﴾) مستأنفة، والضَّمير في ﴿ وُحِيلٍ لِيكَ ﴾ عائدٌ على الغيب، أي: الأمر والشَّان أنَّا نوحي (﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ هُ ﴾) بعضرتهم (﴿ إِذَ يُلْقُوكَ أَقَلَمُهُمُ ﴾) أي (٧): إليك الغيب ونعلمك به، ونظهرك على قصص من تقدَّمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار، ولذلك أتى بالمضارع في ﴿ وُحِيهِ ﴿ ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾) بحضرتهم (﴿ إِذَ يُلْقُوكَ أَقَلَعُهُمْ ﴾) أي (٧):

<sup>(</sup>۱) اسم الجلالة ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «تُقبَل».

<sup>(</sup>٣) في (د): العمّا».

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿بِالرِّجِالِ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (د): «لأنَّ».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿ النَّرتيبِ ١٠

<sup>(</sup>٧) ﴿أَيِ الْيِسِ فِي (ص).

سهامهم(۱) للاقتراع، أو أقلامهم الَّتي كانوا يكتبون بها التَّوراة تبرُّكًا، ينظرون أو يقولون: (﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢١-١٤]) تنافسًا في كفالتها، إمَّا لأنَّ أباها عمران كان(١) رئيسًا لهم، أو لأنَّ أمَّها حرَّرتها لعبادة الله تعالى ولخدمة(١) بيته، وسقط لأبي ذرِّ من قوله(٤): (﴿ وَطَهَرَكِ ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ أَقَلْمَهُمْ ﴾ »، وقال بعد ﴿ أَصَطَفَنكِ ﴾: (الآية(٥) إلى قوله(١): ﴿ أَيُّهُمْ ﴾).

(يُقَالُ: ﴿ يَكُعُلُهُ ﴾ أي: (يَضُمُ ، ﴿ كَعَلَهَا ﴾ [آل عمران: ٣٧]) أي: (ضَمَّهَا) زكريًّا إلى نفسه حال كونه كفلها (مُخَفَّفَةٌ) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر ، وقراءة الكوفيِّين بالتَّشديد ، أي: كفلها الله تعالى إيَّاه (٧) ، ولا مخالفة بين القراءتين ، لأنَّ الله تعالى لمَّا كفَّلها (٨) إيَّاه كفلها (لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ) بالجمع / ، وفي نسخة : «الدَّين» (وَشِبْهِهَا) قال في «اللَّباب» : الكفالة : الضَّمان في د١٢٤/١ بالأصل ، ثمَّ يُستعار للضَّمِّ والأخذ ، يُقال منه : كَفَلَ يكْفُل ، وكَفِلَ يكْفَل - كعَلِمَ يَعْلَم - كفالةً وكفلًا ، فهو كافلٌ وكفيلٌ ، والكافل هو الَّذي ينفق على إنسانٍ ويهتمُّ بإصلاح حاله .

٣٤٣٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: المَعِنْ عَلِيًّا مِنْ مَ ابْنَهُ عَمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) -بالجيم - عبد الله ابن أيُوب الحنفيُّ الهرويُّ قال: (حَدَّثَنَا النَّضُرُ) بالضَّاد المعجمة ابن شُمَيلٍ (عَنْ هِشَامٍ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ) (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ)

<sup>(</sup>۱) في (د): «أسهامهم».

<sup>(</sup>١) (كان): ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «خدمة».

<sup>(</sup>٤) المن قوله اليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «الآية»: ليس في (د)، وضُرِب عليها في (م).

<sup>(</sup>٦) «قوله»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) ﴿إِيَّاهِ﴾: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج) و(ل): كَفَلت بالمال وبالنفس كَفْلًا، من باب "قَتَلَ"، وكُفُولًا أيضًا، والاسم: الكَفَالة، وحكى أبو زيد سماعًا عن العرب من بابي "تَعِبَ" و "قَرُبَ". «مصباح». واللفظ لحاشية (ل).

أي(١): ابن أبي طالبِ (قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ لَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَاتِهَا) أي: خير نساء أهل الدُّنيا في زمانها (مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ) وليس المراد أنَّ مريم خير نسائها، لأنّه يصير كقولهم: يوسف أحسن إخوته، وقد صرَّحوا بمنعه لأنَّ «أفعل» التَّفضيل إذا أُضيف وقُصِد به الزِّيادة على من أضيف له اشتُرط أن يكون منهم، مثل: زيدٌ أفضل النَّاس، فإن لم يكن منهم فلا يجوز، كما في: يوسف أحسن إخوته؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه. وقال الزُّركشيُّ: في قوله هنا: «خير» فيه وجهان. أحدهما: أن يجعل «خير» بمعنى: الخير لا على جهة التَّفضيل(١)، وثانيهما - وهو الأصحُّ -: أنَّ الضَّمير راجعٌ إلى الدُّنيا(٢)؛ كما في: زيدٌ أفضل ٥٠٧/٥ أهل الدُّنيا، ويجوز/ أن يكون على تقدير مضافٍ محذوفٍ، أي: خير نساء زمانها مريم، فيعود الضَّمير على مريم، وإنَّما جاز أن يرجع الضَّمير للدُّنيا وإن لم يجر لها ذكرٌ ، لأنَّه يفسِّره الحال والمشاهدة. وقد رواه النِّسائيُّ من حديث ابن عبَّاس بلفظ: «أفضل نساء أهل الجنَّة» وحينئذٍ فالمعنى: خير نساء أهل الجنَّة مريم، وفي روايةٍ: «خير نساء العالمين» وهو كقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَفُنْكِ عَلَىٰ نِسَاءً وَالْعَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤١] وظاهره: أنَّها أفضل من جميع النِّساء، وقول من قال: «على عالمي زمانها» تركُّ للظَّاهر. قال القرطبيُّ: خصَّ الله تعالى مريم بما لم يؤته أحدًا من النِّساء؛ وذلك أنَّ روح القدس كلَّمها(٤) وطهَّرها ونفخ في درعها، وليس هذا(٥) لأحدٍ من النِّساء، وصدَّقت بكلمات ربِّها وكتبه (١)، ولم تسأل آيةً عندما بُشِّرت كما سأل زكريًّا إليه عن (٧) الآية، ولذلك سمَّاها الله تعالى صدِّيقةً، فقال: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِّمَنْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴾ [التَّحريم: ١٢] فشهد لها بالصِّدِّيقيَّة والتَّصديق والقنوت، ويحتمل أن يكون المراد -كما قال الكرمانيُّ -: نساء بني إسرائيل، أو «من» فيه مضمرةٌ، كما قال القاضي عياضٌ (وَخَيْرُ نسَائِهَا) أي: هذه الأمَّة (خَدِيجَةُ) أمُّ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) (أي): مثبتٌ من (ب) و (ص).

<sup>(</sup>٢) في غير (س) و(ص) و(ل): "يجعل "خير" لا بمعنى التَّفضيل"، والمثبت موافقٌ لما في "الفتح" (٢/٢ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) ف (د): «للدُّنيا».

<sup>(</sup>٤) في (س): «كمَّلها» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) «هذا»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) الوكتبه ا: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): امن».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل خديجة» اح: ٣٨١٥]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذي، والنّسائئ في «المناقب».

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: خديجة أفضل نساء الأمَّة مطلقًا بهذا الحديث، وقد تقدَّم في أواخر «قصَّة موسى» [ح: ٣٤١١] حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية، وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النِّساء، ودلَّ هذا الحديث على أنَّ مريم أفضل من آسية، وأنَّ خديجة أفضل من نساء هذه الأمَّة، فكأنَّه لم يتعرَّض في الحديث الأوَّل لنساء هذه الأمَّة، حيث قال: «ولم يكمل من النِّساء» أي: من نساء الأمم الماضية، إلَّا إن حملنا الكمال على النُبوَّة فيكون على إطلاقه. انتهى. ابن حجر (۱۱).

#### ٤٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِ كَهُ يَكُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَثِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ . ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ وَ﴿ يَبَشُرُكَ ﴾ وَاحِدٌ. ﴿ وَجِيهَا ﴾ : شَرِيفًا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ ٱلْسَيحُ ﴾ : الصِّدِيقُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكَهْلُ الْحَلِيمُ. وَ﴿ ٱلْأَصَامَ ﴾ : مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ يُولَدُ أَعْمَى.

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) سقط التَّبويب لأبي ذرِّ، ف «قول» رفْعٌ، وهو واضحٌ (﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَكَتَكِكَةُ ﴾) / جبريل (۱): (﴿ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ﴾ [آل عمران: ٤٥]) هو عيسى، لوجوده بها، ١٢٥/٤ وهو قول (٣): «كن»، فهو (٤) من باب إطلاق السَّبب على المسبَّب (﴿ السَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾) (٥) مبتدأً أو خبر (﴿ عِيسَى ﴾) بدلٌ أو عطف بيانٍ (﴿ أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾) صفةً لـ ﴿ عِيسَى ﴾ على أنَّ ﴿ عِيسَى ﴾ خبر مبتدأ عذوفٍ، وإنَّما قيل: ﴿ آبَنُ مَرْيَمَ ﴾ -والخطاب لها - تنبيهًا على أنَّه يُولَد من غير أبِ ؛ إذ الأولاد

<sup>(</sup>١) قوله: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ... على إطلاقه. «ابن حجرٍ» مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>١) اجبريل اليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «قوله».

<sup>(</sup>٤) "فهو": ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): والسَّيْح: الدَّهاب في الأرض للعبادة، ومنه ابن مريم، وذكرت في اشتقاقه خمسين قولًا في اشرحي لصحيح البخاريُّ وغيره «قاموس»، والمسيح: عيسى مِنْ الشياع لبركته، وذكرت في اشتقاقه خمسين قولًا في الشرحي لمشارق الأنوار وغيره «قاموس»، وذكره في موضعين ؛ فافهم.

تُنسَب إلى الآباء، ولا تُنسَب إلى الأمِّ إلَّا إذا فُقِد (١) الأب (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾) عقب الأمر من غير مهلةٍ، وثبت قوله: (﴿ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ ﴾ إلى آخر قوله (١): ﴿ فَيَكُونُ ﴾) لأبي ذرِّ، وقال غيره بعد (﴿ يَنَمَرْيَمُ ﴾) إلى قوله: (﴿ فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴾) [مريم: ٣٥].

(﴿ يُبَشِّرُكِ ﴾) مشدّدة (وَ ﴿ يَبْشُرُكَ ﴾ [آل عمران: ٤٥]) مخفّفة (وَاحِدٌ) في المعنى، والثّاني: قراءة حمزة والكسائيّ، والآخر: قراءة الباقين (٣) (﴿ وَجِيهًا ﴾) أي: (شَرِيفًا) في الدُّنيا بالنّبوّة، وفي الآخرة بالشّفاعة (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النّخعيُ فيما وصله سفيان الثّوريُّ في تفسيره: (﴿ ٱلْمَسِيحُ ﴾: الصّدِّيقُ) بكسر الصّاد والدَّال المهملتين المشدَّدتين، وقال غيره: هو «فعيل» بمعنى «فاعل»، فحُول مبالغة، فقيل: لأنّه يمسح الأرض بالسّياحة (١٤)، أي: يقطعها، وقيل: لأنّه يمسح ذا العاهة فيبرأ، وقيل: بمعنى «مفعولِ» لأنّه مُسِح بالبركة، واللّام فيه للغلبة.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُ: (الكَهْلُ(٥)) في قوله تعالى: ﴿وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلاً ﴾ [آل عمران: ٤٦] هو (الحَلِيمُ) باللّام، وهذا فيه شيءٌ، فقد قال أبو جعفر النّحّاس: إنّه لا يُعرَف في اللّغة. وقال في «اللّباب»: الكهل: من بلغ سنّ الكهولة، وأوّلها: ثلاثون، أو اثنتان وثلاثون، أو ثلاث وثلاثون أو أربعون، وآخرها: خمسون، أو ستُون، ثمّ يدخل في سنّ الشّيخوخة، فلعل مجاهدًا فسّره بلازمه الغالب، لأنّ الكهل غالبًا يكون فيه وقار وسكينة، وهل ﴿كَهُلاً ﴾ نسقٌ على ﴿وَجِهُا ﴾ أو حالٌ من الضّمير في ﴿ يُكَيِّمُ ﴾؟ أي (٧): يكلّمهم حال كونه طفلًا وكهلًا كلام الأنبياء من غير تفاوت؟ قال في «الفتح»: وعلى الأوّل يتّجه تفسير مجاهدٍ (وَ﴿ الأَحْمَهُ ﴾) في قوله: ﴿ وَأَنْزِئُ الْأَصْمَهُ ﴾ [آل عمران: ٤٤]: (مَنْ يُبْصِرُ بِالنّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللّهَارِ وَلا يُنْصِرُ بِاللّهَا في المعروف: أنّ ذلك هو يُبْصِرُ بِاللّهُل ) قاله مجاهدٌ فيما وصله الفريابيُّ، وهو قولٌ شاذٌ، والمعروف: أنّ ذلك هو

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «لفقد».

<sup>(</sup>٢) «قوله»: مثبتٌ من(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «للباقين».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «بالمساحة» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): مطلب: الكهل.

<sup>(</sup>٦) «أو ثلاث وثلاثون»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿أو الله وهو تحريفٌ.

الأعشى(١) (وَقَالَ غَيْرُهُ) -غير(١) مجاهد -: الأكمه (مَنْ يُولَدُ أَعْمَى) وهذا قول الجمهور، وقال ابن عبَّاس: من وُلِد مطموس العين، وقال عكرمة: الأعمش.

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ الهَمْدَانِيَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ شَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِيرٍ مَنَا الْفَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، كَمُّلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً) المراديِّ الأعمى أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةً) بن شراحيل(٣) (الهَمْدَانِيَّ) بفتح الهاء وسكون الميم وبالدَّال المهملة، الكوفيَّ (يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ شُرَّةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيُّ مَنْ الشَّعِيمُ : فَضْلُ عَائِشَةً) بنت الصَّدِّيق (عَلَى النِّسَاء) أي: نساء هذه الأمَّة (كَفَضْلِ الثَّرِيدِ) النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمُ منه، وسهولة مساغه د١٥٥/١٠ بالمثلَّنة (عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) لأنَّه أفضل طعام العرب/ لنفعه والشَّبع منه، وسهولة مساغه د١٥٥/١٠ والالتذاذ/ به وتيشر (٤٠ تناوله (كَمُلُل) بفتح الميم وتُضَمُّ وتُكسَر (مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل) ٥٨٠٤ بضمَّ الميم (مِنَ النِّسَاء إلَّا مَرْيَهُ فِرْعَوْنَ) احتجَّ القائلون بضمُ الميم (واسِية في علام سبق في «باب بنوتهما بالحصر في قوله: «ولم يكمل من النِّساء إلَّا مريم واسية» في كلام سبق في «باب بنوتهما بالحصر في قوله: «ولم يكمل من النِّساء إلَّا مريم واسية» في كلام سبق في «باب تعالى: ﴿ وَمَرَبُ اللَّهُ مَثْكُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [التَّعريم: ١١]» [ح: ٢٤١١] واحتجَّ المانعون بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ إِلَّا رِجَالًا ﴾ [بوسف: ١٠٩] وأجاب المجوِّزون: بأنَّه لا حجَّة فيه، لأنَّ الملَّعى النُبوَّة لا الرِّسالة.

٣٤٣٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِيرُ مُ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ،

<sup>(</sup>١) في (م): «الأعمش» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ص): اعن اوهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «شرحبيل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (د): اوتيسير».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل):

وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَلِوِهِ. يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِنْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطْ. تَابَعَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ الكَلْبِيُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ) عبد الله المصريُّ، فيما وصله مسلمٌ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ يَهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ يَقُولُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ) مبتدأً خبره (خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِيلَ) كناية عن نساء العرب (أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ) أي (١٠): أحنى هذا الجنس، يعني: أشفقه على ولد بحسن التَّربية وغيرها، والأصل أن يقول: أحناهنَّ، لكن قالوا: إنَّ العرب لا تتكلَّم في مثله إلَّا مفردُا(١) (وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ) أي: في ماله المضاف إليه بالأمانة وحسن التَّدبير في النَّفقة وغيرها (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ) بكسر الهمزة وسكون المثلَّثة، أي عقبه: (وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ) فلم تدخل في الموصوفات بركوب الإبل، فهي أفضل النِّساء مطلقًا.

(تَابَعَهُ) أي: تابع يونسَ الأيليَّ (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّدُ بن عبدالله بن مسلم المدنيُّ، فيما وصله الذُّهليُّ في فيما وصله الذُّهليُّ في «كامله» (وَإِسْحَاقُ) بن يحيى (٣) (الكَلْبِيُّ) فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب.

<sup>(</sup>١) (أي): ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «لا تتكلّم في مثله إلّا مفردًا» قال الكرمانيُ: ولعلّه باعتبار [المذكور] أو باعتبار لفظ «النّساء»، وقال البيضاويُ: ذكّر الضّمير على تأويل «أخنى هذا الصّنف» أو «من يركب الإبل» أو «من يتزوَّج» أو نحو هذا، وقال الطّيبيُ: فإن قلتَ: أيُّ فرق بين قولِ: «أحناه» و «أحناهنّ»؟ قلتُ: الأوَّل دلَّ على الجنسيَّة؛ وهو مَن يعرفه كلُ أحدٍ مِنَ العرب من هم، فالقصد الأوَّل فيه المعنى، والدَّات تابعة، كأنَّه قيل: خيرُ هذا الجنس الَّذين فاقوا النَّاسَ في الشَّر ف هذا الجيلُ؛ ولذلك عَدَل عن ذكر «العرب» إلى الصّفة المميِّزة من قوله: «ركبن الإبل» لزيادة الاختصاص، ولو قيل: «أحناهنّ» كانت الذَّات مقصودة، والمعنى تابعًا لها، فلم يكن بذاك، وقال الزَّركشيُّ: اعلم أنَّ الأفصح من جمع التَّكسير إن كان جمع كثرة أن يكون للواحدة المؤنَّثة؛ نحو: الجذوع تنكسر، وإن كان جمع قلَّة أن يكون الضّمير للجماعة المؤنَّثة؛ نحو: الأجذُع ينكسِرن، قال تعالى: ﴿ومَنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦] لمَّا عاد الضَّمير إلى هذَّرًا؛ نحو: «هو أحسنُ الفتيان وأجملُه» ومِن هذا الحديث. هذَّرًا؛ نحو: «هو أحسنُ الفتيان وأجملُه» ومِن هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اعيسى اوهو تحريف.

### ٤٧ - قَوْلُهُ مِنزِينَ:

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا أَسْمَا وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَكُلُهُ أَنَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ﴿ كَلِمَتُهُ ﴾: ﴿ كُن ﴾ فَكَانَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ أَخْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا. ﴿ وَلَا نَقُولُوا ثَلَانَةً ﴾.

(قَوْلَهُ مِرَرِّهِ اللهِ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَمُ الْكِتَابِ ﴾) قال القاضي عياضٌ: وقع في رواية الأصيليِّ هنا: (﴿ قُلْ يَتَاهَلُ الصِّحَدَبِ ﴾) ولغيره: بحذف ﴿ قُلْ ﴾ وهو الصَّواب، أي: في هذه الآية. نعم(١) ثبت في آية المائدة: ﴿ قُلْ يَكَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٧٧] والمراد هنا: آية النِّساء (﴿لَا تَعْنَانُوا فِي دِينِكُمْ ﴾) الخطاب للنَّصاري، أي: لا تجاوزوا الحدَّ في تعظيم المسيح؛ وذلك أنَّ الملكانيَّة(٢) اتَّخذوه إلهًا، واليعقوبيَّة يقولون: إنَّه ابن الله، والمرقوسيَّة يقولون: ثالث ثلاثةٍ، أو الخطاب مع الفريقين؛ وذلك أنَّ اليهود بالغوا في الحطِّ حتَّى قالوا: إنَّه غير رشيدٍ، وذلك في الدِّين حرامٌ (﴿ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾) استثناءٌ مُفرَّغٌ، فالنَّصب على المفعوليَّة لتضمُّنه معنى القول، نحو: قلت خطبةً، أو نعتُ مصدرٍ محذوف، أي: إلَّا (٣) القول الحقِّ. أي: نزِّهوه عن الصَّاحبة والولد والشَّريك والحلول والاتِّحاد/ (﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾) أوصلها إليها، و﴿ٱلْمَسِيحُ﴾ مبتدأً، و﴿عِيسَى ﴾ بدلٌ منه، أو عطف بيانٍ، و ﴿ أَبْنَ مَرْيَمٌ ﴾ صفةً، و ﴿ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ خبر المبتدأ، و ﴿ كَلِمَتُهُ ، ﴾ عطفٌ عليه، و ﴿ أَلْقَدُهَ آ ﴾ جملةً في موضع الحال من الضَّمير المستتر في ﴿كَلِمَتُهُ وَ ﴾ العائد(٤) على عيسى (﴿وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾) أي: وذو روح، صدرت منه بأمره لجبريل أن ينفخ في درع مريم فحملت به، أو لأنَّه كان يحيي الأموات أو القلوب (﴿فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا نَقُولُواْ ثَلَاتَهُ ﴾) خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة، والجملة في موضع نصبِ بالقول (﴿أَنتَهُوا﴾) عن التَّثليث (﴿خَيْراً لَكُمُ ﴾) ثمَّ أكَّد التَّوحيد

1157/65

 <sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «الآية مع أنَّه» وكذا في نسخة في هامش (د).

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و(س): «الملكيَّة»، وفي هامش (ل) كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الاه، وهو تحريفُ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «العائدة»، وفي الهامش نسخةٌ كالمثبت.

بقوله: (﴿ إِنَّمَا آلَةٌ وَاحِدٌ ﴾) بالذَّات لا تعدُّد فيه بوجه ما، ثمَّ نزَّه نفسه عن الولد بقوله: (﴿ سُبْحَننَهُۥ أَن يَكُوكَ لَهُ, وَلَدٌ ﴾) وتقديره: من أن يكون، أي: نزِّهوه من أن يكون له ولدٌّ، فإنّه يكون لمن يعادله مِثْلٌ ويتطرَّق إليه فناءٌ (﴿ لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ) مُلْكًا وخَلْقًا، وعيسى ومريم في جملة ذلك (﴿ وَكُفَّىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴾) كافيًا(١) في تدبير(١) المخلوقات وحفظ المُحْدَثات، لا يحتاج معه إلى إلهِ آخر يعينه مستغنيًا عمَّن يخلفه من ولدٍ أو غيره، وسقط قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا ﴾... إلى آخره الأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿﴿فِي دِينِكُمْ ﴾ إلى ﴿وَكِيلًا﴾ اللهُ ﴿ وَكِيلًا ﴾ الله

(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) القاسم بن سلام: (﴿كَلِمَتُهُ وَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ﴾ [النِّساء: ١٧١] هي قوله جلَّ وعلا: (﴿ كُن ﴾ فَكَانَ) من غير واسطة أبٍ ولا نطفةٍ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) غير أبي عُبيدِ القاسم: (﴿ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النِّساء: ١٧١]) أي: (أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا) وهذا قول أبى عبيدة معمر بن المثنّى، وسبق قريبًا غيره.

(﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَّةً ﴾ [النِّساء: ١٧١]) أي/: آلهةٌ ثلاثةٌ -الله والمسيح ومريم - ويشهد له قوله تعالى: ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] أو أنَّهم يقولون: إنَّ الله جوهرٌ واحدٌ وله ثلاثة أقانيم، فيجعلون كلَّ أقنوم إلهًا، ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم، وربَّما يعنون بالأقانيم: الأب والابن وروح القدس، ويريدون بالأب: الوجود، وبالرُّوح: الحياة، وبالمسيح(٣): العلم، أو الأب: الذَّات، والابن: العلم، والرُّوح: الحياة، في كلام لهم فيه تخبيطً، ومُحصَّله يؤول إلى التَّمسُّك بأنَّ عيسى إلهٌ بما كان يُجري الله تعالى على يديه من الخوارق، وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور(١) البشر، فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفًا بالإلهيَّة، فيُقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلًّا به كان تخليصه من أعدائه من مقدوراته، وليس كذلك، فإن اعترفوا بذلك سقط استدلالهم، وإن د١٢٦/٤٠ لم يسلِّموا فلا حجَّة لهم أيضًا؛ لأنَّهم معارضون بخوارق/ العادات الجارية على أيدي غيره من الأنبياء؛ كفلق البحر، وقلب العصاحيّة لموسى.

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): «كافي».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «تدبيره».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «وبالابن».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(ل): «أمور»، وفي هامش (ل) كالمثبت.

٣٤٣٥ - حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ عُبَادَةً رَبُيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَامَ إِلَى اللهُ وَحَدَّهُ لَا اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَامُ اللهُ اللهُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَامُ الوَلِيدُ: مَنْ مُن لَهُ وَالجَنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتُّ ؛ أَذْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ ». قَالَ الوَلِيدُ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنَادَةً وَزَادَ: "مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ الظَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (الوَلِيدُ) ابن مسلمِ الدَّمشقيُ (عَنِ الأُوزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَيْرُ بْنُ هَانِيُّ) بضمّ العين وفتح الميم مُصغَّرًا، و«هانيُ »مهموز الآخر، العنسيُ -بعينِ وسينِ مهملتين بينهما نونٌ ساكنةٌ - الدَّمشقيُ الدَّارانيُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً) -بضمّ الجيم وتخفيف النُون - الأزديُ (عَنْ عُبَادَةً) بن الصَّامت (شِيد، عَنِ النَّبِيِّ بنَاشْهِدُ مُنَ أَبِي أُمَيَّةً) ابضم مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ ) انَّه (قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ ) النَّه (قَالَ عِيسَى عَبْدُ اللهِ) الذَّالِ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (م): «وانتهائهم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تعريضًا باليهود في إنكارهم... وأنَّه ابن أمته» سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «لعبوديَّته»، وفي (ص): «العبوديَّة»، وفي (م) و(ل): «العبديَّة»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ينسبونه إليه».

<sup>(</sup>٥) «كذا»: ليس في (د)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٦) «أن لا إله إلا الله»: ليس في (د).

واستيفاء العقوبة، لأنَّ قوله: "على ما كان من العمل" حالٌ من قوله: «أدخله الله الجنَّة» ولا ريب أنَّ العمل غير حاصلِ حينئذِ، بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثَّواب والعقاب، لا يُقال: إنَّ ما ذُكِر يستدعي ألَّا يدخل أحدٌ من العصاة النَّار؛ لأنَّ اللَّازم منه عموم العفو، وهو لا يستلزم عدم دخول النَّار؛ لجواز أن يعفو عن بعضهم بعد الدُّخول وقبل استيفاء العذاب. وقال الطَّيبيُّ: التَّعريف في العمل للعهد والإشارة به إلى الكبائر، يدلُّ له نحو قوله [ج:١٢٣٧]: "وإن زنى وإن سرق" في حديث أبي ذرِّ، وقوله: "على ما كان" حالٌ، والمعنى: من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنَّة في حال استحقاقه العذاب بموجب أعماله من الكبائر؛ أي: حال هذا مخالفٌ (١) للقياس في دخول الجنَّة، فإنَّ القياس يقتضي ألَّا يدخل الجنَّة مَنْ شأنه هذا؛ كما زعمت المعتزلة، وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذرِّ في قوله: "وإن زنى وإن سرق؟" وردُّ

وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير» وفي(١) «اليوم واللَّيلة».

(قَالَ الوَلِيدُ) هو ابن مسلم بالإسناد السَّابق: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (وحدَّثني) (۱) (ابْنُ جَابِر) هو عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر (٤) الأزديُّ (عَنْ عُمَيْر) هو ابن هانئ (عَنْ جُنَادَة) هو ابن أُميَّة بالحديث السَّابق عن عُبادة (وَزَادَ) بعد قوله: (أدخله الله الجنَّة على ما كان من العمل): (مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ (٥) أَيُّهَا شَاءً) -بنصب (أيُّ وجرِّه - الدَّاخل، أو شاء الله تعالى من الباب المعدِّ لذلك العمل.

#### ٤٨ - باب:

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾. ﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾: أَلْقَيْنَاهُ. اعْتَزَلَتْ. ﴿ شَرْقِيَّا ﴾: مِمَّا يَلِي

<sup>(</sup>۱) ف (د): المخالفةً».

<sup>(</sup>۱) ﴿فَ): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «حدَّثنا» والمثبت موافقٌ لِمَا في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) (بن جابر ١: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال ابن قيِّم الجوزيَّة: أبواب الجنَّة لا تنحصر في الثَّمانية، بل هي أكثر؛ كما دلَّت عليه الأحاديث انتهى من «شرح السُّنن» لابن رسلان.

الشَّرْقَ، ﴿ فَأَجَآءَ هَا ﴾: أَفْعَلْتُ، مِنْ جِنْتُ، وَيُقَالُ: أَلْجَأَهَا: اضْطَرَّهَا. ﴿ نَتَّفَظ ﴾: تَسْقُظ. ﴿ فَمِسَيًّا ﴾: قَاصِيًّا. ﴿ فَإِيَّا ﴾: عَظِيمًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ نَسْيًا ﴾: لَمْ أَكُنْ شَيْنًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: النِّسْيُ: الحقِيرُ. وَقَالَ أَبُو وَاثِلٍ: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيِّ ذُو نُهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ: ﴿ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴾.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (﴿وَاَذَكُرُ ﴾) ولأبي ذرَّ : «باب قول الله تعالى/: واذكر) (﴿فِي ٱلْكِنَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [مريم: ١٦]).

قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله الطّبريُّ في قوله تعالى: (﴿ فَنَبَدْنَهُ ﴾ (١) [الصّافّات: ١٤٥]) في قصّة يونس، أي: (أَلْقَيْنَاهُ) بالقاف (اعْتَزَلَتْ ﴿ شَرْفِيّاً ﴾) قال أبو عبيدة: (مِمَّا يَلِي الشّرْقَ (١)) من بيت المقدس أو من دارها للعبادة، لا يُقال: هذا تكرارٌ ، فقد سبق «بابٌ في (٣) قول الله تعالى: ﴿ وَانّذَكُرْ فِي الْكِنْبِ مَرْيَمَ ﴾ [مريم: ١٦] النّ هذا الباب معقودٌ لأخبار عيسى، والسَّابق لأخبار أمّه مريم.

(﴿ فَأَجَآءَهَا ﴾) ﴿ ٱلْمَخَاشُ ﴾ (٤) [مريم: ٢٣] من (٥): (أَفْعَلْتُ، مِنْ جِئْتُ) أي: من مزيد «جاء»، تقول: جئت (٢) إذا أخبرت عن نفسك، ثمَّ إذا أردت تعدِّي به إلى غيرك تقول (٧): أجأت زيدًا، فالضَّمير هنا يرجع إلى ﴿مَرْيَمَ ﴾ وفاعل «أجاء» ﴿ ٱلْمَخَاضُ ﴾ (وَيُقَالُ: أَلْجَأَهَا) أي: (اضْطَرَّهَا)

<sup>(</sup>١) في (د): «نبذناه»، وكذا في «اليونينيَّة»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾» كذا في نسخ الشَّارح بالفاء، وهي التِّلاوة، والَّذي في «فرع المزِّيِّ» وغيره: «نبذناه» بدون فاءٍ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «المشرق».

<sup>(</sup>٣) «في»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وفي "تفسير ابن كثير": ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ ﴾ أي: فاضطرّها وألجأها الطّلق إلى جذع النّخلة في المكان الَّذي تنحّت إليه، وقد اختلفوا فيه، فقال السُّدِّيُّ: كان شرقيَّ محرابها الَّذي تصلّي فيه من بيت المقدس، ثمَّ قال: وعن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها: بيت لحم، قلت: وقد تقدَّم في أحاديث الإسراء من رواية النّسائيِّ عن أنس والبيهقيِّ عن شدًاد بن أوس: أنّ ذلك بيت لحم، فالله أعلم، وهذا هو المشهور الَّذي تلقًاه النّاس بعضهم عن بعض، ولا تشكُّ فيه النّصارى أنّه بيت لحم، وقد ورد به الحديث إن صحَّ.

<sup>(</sup>٥) ﴿﴿ ٱلْمَخَاشُ ﴾ من»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) اجئت ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «تعدِّي به إلى غيرك تقول» سقط من (د).

المخاض -وهو الطّلق إلى جذع النّخلة وكانت يابسة - ، قال في «الكشّاف»: «أجاء» منقولٌ من «جاء» إلّا أنَّ استعماله قد تغيّر بعد النّقل إلى معنى الإلجاء.

(﴿ نَسَّفَظ ﴾ [مريم: ٢٥]) بتشديد السِّين، أصله: تتساقط، فأُدغِمت التَّاء الثَّانية في السِّين، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر و وابن عامر والكسائي، أي: (تَسْقُط) بفتح أوَّله وضمَّ ثالثه، وهذا قول أبي عبيد، لكنَّه ضُبِط ﴿ شُنَقِط ﴾ بضمِّ أوَّله (١)، من الرُّباعيِّ، وهي قراءة حفص، رُوِي: أنَّها كانت نخلةً يابسةً ولا رأس لها ولا ثمرة، وكان الوقت شتاءً، فهزَّته فجعل الله له رأسًا وخوصًا ورُطبًا، يسلِّيها بذلك لِمَا فيه من المعجزة الدَّالَة على براءة ساحتها.

(﴿ فَصِيًّا ﴾) في قوله تعالى: ﴿ فَأُنبَّذَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيًّا ﴾ [مريم: ٢٢] أي: (قَاصِيًّا) قال ابن عبَّاسٍ: أقصى وادي بيت لحمٍ فرارًا من قومها أن يعيِّروها بولادتها من غير زوجٍ (﴿ فَرِيَّا ﴾) في قوله: ﴿ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَافَرِيَّا ﴾ [مريم: ٢٧] أي: (عَظِيمًا) وقيل: منكرًا.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿نَسْيًا﴾) في قوله تعالى: ﴿نَلَيْتَنِيمِتُ قَبْلَ هَنَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا (<sup>1)</sup>﴾ [مريم: ٢٣] أي (<sup>٣)</sup>: (لَمْ أَكُنْ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابن عبَّاسٍ: (النِّسْيُ) هو (الحَقِيرُ) وهذا (٤) قول السُّدِّيِّ.

(وَقَالَ أَبُو وَائِلِ) -بالهمز(٥) - شقيق بن سلمة: (عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ) بضم النُون ١٢٧/٤ وبعد الهاء السَّاكنة تحتيَّة مفتوحة. وقال عياضٌ/: بالضَّمِّ الرِّواية، وقد يُقال: بفتحها، أي: عقلِ (١)، لأنَّه ينهى صاحبه عن القبائح، ويُقال فيه: ذو نهايةٍ، حكاه ثابتٌ، وقد تكون النُّهية من النَّهي بمعنى (٧): الفعلة الواحدة (٨) منه، والنَّهية -بالفتح - واحد النَّهي، مثل: تمرةٍ وتمرٍ،

<sup>(</sup>١) في (ل): «تُسْقِطُ»، وفي هامش (ج) و(ل): وتخفيف السِّين وكسر القاف، جعله مضارع «ساقطت» متعدّ، أي: تساقط النّخلة. «لطائف الإشارات».

 <sup>(</sup>٦) ا﴿ مَنسِيًّا ﴾ ؛ مثبتٌ من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَيِ \*: ليس في (د)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٤) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(س): «بالهمزة».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وعبارة «المطالع»: وهو العقل، لأنّه...إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿يعني).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): اسم الفعلة الواحدة، هذه عبارة عياض.

أي: أنَّ له من نفسه في كلِّ حالٍ زاجرًا ينهاه، كما يُقال: التَّقيُّ مُلجَمِّ، يُقال: نهيته ونهوته (حِينَ قَالَتْ) لجبريل للِي لمَّا أتاها بصورة شابٌ أمرد سويِّ الخلق لتستأنس(١) بكلامه ﴿إِنِّ أَعُودُ بِالرَّمْنُ رِينَكَ ﴾ (﴿إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴾ [مريم: ١٨]) أي: تتقِّي الله وتحتفل بالاستعاذة فانته عنِّي.

٣٤٣٥ م - وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ: ﴿سَرِيًّا ﴾: نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ.

(وَقَالَ) بالواو، ولغير أبي ذرِّ: «قال»: (وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ: (﴿سَرِيَا ﴾) في قوله تعالى: ﴿فَدْجَمَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤] هو: (نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ) رواه ابن أبي حاتم هكذا عن البراء موقوفًا، وفي «تفسير ابن مردويه» عن ابن عمر مرفوعًا: «السَّريُّ في هذه الآية نهرٌ أخرجه الله لمريم لتشرب منه».

٣٤٣٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُويْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِمُ عَالَ: "لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِنْهُ حَتَّى يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِنْهُ حَتَّى تُرْمِعُ اللهُ الْمَرْأَةٌ، فَكَلَّمَتُهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكُنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْحٍ، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكُ مِنْ فَتَوَكَ ثَذْمِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ رَاكِبٌ ذُو مُنَاقً أَنْ اللهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، فَتَرَكَ ثَذْيَهَا ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَلَ بِهَا رَجُلُ رَاكِبٌ ذُو مُرَيْرَةً: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْالَهُمَّ الْعَبْعِيمِ الْهُمَّ الْمَعْلِ ابْنِي مِثْلُهُ الْمُعَلِّ ابْنِي مِثْلُكُ الْمُؤْلُ الْكَالُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُمَ الْعَبْعِيمِ ابْنِي مِثْلُهُ الْمُعْلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُمُ الْمُعْلِ ابْنِي مِثْلُهُ مَا فَقَالَتْ: لِمَ قَلْكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُمْ الْعَلْمُ الْمُعُلِ الْنِي مِثْلُهُ الْمُعْلِ الْبُومُ مِنْ الْمُومُ الْمُعُلُ الْوَلُونَ : سَرَقْتِ، زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلُ اللهُمُ الْمُعْلُ اللهُمُ الْمُعْلُ الْمُعُلِ الْمُعْلِ الْمَنِي مِقْلُكُ الْمُعْلُ الْمُومُ الْمُعْلِ الْمُولُونَ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُؤْمُ الْمُعْلُ الْمُعْلُ الْمُعْلُ اللّهُمُ الْمُعْلُ اللّهُ الْمُعْلُ اللّهُ الْمُعْلُ الْمُعْلِ الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي ابن زيد الأزديُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ وَمَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ وَمَنْ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ وَمَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ وَمَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبْعَ اللهُ عَنْ أَبْعِينَ اللهُ عَنْ أَبْعَالِهُ عَنْ أَبْعَ اللَّهُ عَنْ مُعَلِّدُ اللَّهِ عَنْ أَبْعَالِهُ عَنْ أَبْعِيدُ وَالْعَنْ عَنْ أَبْعَالِهُ عَنْ أَلْعَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ مُعَلِّدُ عَنْ أَبْعَالِهُ عَنْ أَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَلَا عَالَى اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ أَلْ عَنْ أَنْ أَنْ لِمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَالَا إِلَّا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ أَنْ أَمْ عَلَيْكُونِ مِي إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَنْ عَنْ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُونَ أَنْ أَنْ عَنْ عَلَالَا عَلَيْكُونُ أَنْ أَنْ أَنْ عَنْ عَلَى الْعَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَنْ أَنْ عَلَالًا عَلَالَا عَنْ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَالًا عَلَالَا عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِقُولُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِقُولُ عَلَيْكُونُ عَلَى الْعَلَالِقُولُ عَلَيْكُونُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) في (د): لاتستأنس»،

<sup>(</sup>٦) «عن أبي هريرة ﴿ الله عن ا

النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيْمُ) أنَّه (قَالَ: لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ) وهو ما يُهيَّأ للصَّبِيِّ أن يُربَّى فيه (إِلَّا ثَلَاثَةً) واستُشكِل الحصر بما رُوي من كلام غير الثَّلاثة. وأُجيب باحتمال أن يكون المعنى: لم يتكلَّم في بني إسرائيل، أو قاله قبل أن يعلم الزِّيادة، أو الثَّلاثة بقيد المهد.

فالأوَّل: (عِيسَى) ابن مريم ليُّمَّا.

(وَ) الثَّاني (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ (١)) وفي حديث أبي سلمة: أنَّه كان تاجرًا، وكان يَنقُص مرَّةً ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التِّجارة خيرٌ، لألتمسنَّ تجارةً هي خيرٌ من هذه، فبني صومعةً وترهَّب فيها، وعند أحمد: «وكانت أمُّه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فتكلُّمه اللُّه و(كَانَ يُصَلِّي) يومًا (جَاءَتْهُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: ((فجاءته) (أُمُّهُ فَدَعَتْهُ) فقالت: يا جريج (فَقَالَ) في نفسه: (أُجِيبُهَا) وأقطع صلاتي (أَو أُصَلِّي؟) فآثر الصَّلاة على إجابتها بعد أن دعته ثلاثًا، كما في الرِّواية الأخرى: «أنَّها دعته ثلاثًا» (فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ ٥/١١٠ حَتَّى تُريَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ) بضمِّ الميم الأولى وكسر/ النَّانية بينهما واوَّ ساكنةً، الزَّانيات، ولم تدعُ عليه بوقوع الفاحشة مثلًا رفقًا منها (وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةً) راعيةٌ ترعى الغنم، أو كانت بنت ملك القرية(٢) (فَكَلَّمَتْهُ) أن يواقعها بالفاء في الفرع، وفي «اليونينيَّة»: «وكلَّمته» بالواو بدل الفاء (فَأَبَى) أن يفعل ذلك (فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ د٤/١١٨ نَفْسِهَا) فواقعها فحملت منه (فَوَلَدَتْ/غُلَامًا) فقيل لها: ممَّن هذا الغلام؟ (فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْج) زاد أحمد: «فأُخِذت وكان من زنى منهم قُتِل» وزاد أبو سلمة في روايته: «فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال: أدركوه فأتوني به» (فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا) بالفاء، ولأبي ذرِّ: «وكسروا» (صَوْمَعَتَهُ) بالفؤوس والمساحي (وَأَنْزَلُوهُ) منها (وَسَبُّوهُ) زاد أحمد عن وهبِ بن(٣) جريرِ(٤): «وضربوه، فقال ما شأنكم؟ قالوا: إنَّك زنيت بهذه» وعند أحمد أيضًا من طريق أبي رافع: «أنَّهم جعلوا في عنقه وعنقها حبلًا وجعلوا يطوفون بهما على (٥) النَّاس» وفي رواية أبي سلَّمة: «أنَّ الملك

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): القصّة جريجاً.

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «القرنية» ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): العن الوهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): أي: «ابن حازم».

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿فِي ال

أمر بصلبه " (فَتَوَضَّأَ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: "وتوضَّأ ) فيه أنَّ الوضوء لا يختصُّ بهذه الأمَّة خلافًا لمن زعم ذلك. نعم الَّذي يختصُّ بها الغرَّة والتَّحجيل في الآخرة (وَصَلَّى) في حديث عمران: "فصلَّى ركعتين"، وزاد وهب بن جريرٍ: "ودعا " (ثُمَّ أتَى الغُلام، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ ؟) زاد في رواية وهب بن جريرٍ: "فطعنه بإصبعه " وفي رواية أبي سلمة: "فأتِي بالمرأة والصَّبيُّ وفمه في ثديها، فقال له جريجٌ: يا غلام، من أبوك ؟ فنزع الغلام فمه (١) من الثَّدي " (فقال) ولغير أبي (١) ذرِّ: "قال): (الرَّاعِي) لم يُسَمَّ، وزاد في رواية وهب بن جريرٍ: "فوثبوا إلى جريجٍ فجعلوا يقبِّلونه " وفي هذا إثبات كرامات الأولياء، ووقوع ذلك لهم (٣) باختيارهم وطلبهم (قَالُوا: نَبْنِي) لك (٤) (صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ) جريج: (لَا، إلَّا مِنْ طِينٍ) كما كانت، ففعلوا.

(وَ) الثَّالِث (كَانَتِ امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ (تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا) لم يُسَمَّ أيضًا (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌّ رَاكِبٌ) لم يُسَمَّ (ذُو شَارَةٍ) بالشَّين المعجمة والرَّاء المخفَّفة، صاحب حسن أو هيئة أو ملبس (٥) حسن يُتعجَّب منه ويُشار إليه (فَقَالَتِ) المرأة المرضعة: (اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ) في الهيئة الجميلة (فَتَرَكَ) المُرضَع (ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ) بالواو، ولأبي ذرِّ: (فأقبل) (عَلَى) الرَّجل (الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ) بفتح الميم.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) بالسَّند السَّابق: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ) فيه: المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل (ثُمَّ مُرَّ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء مبنيًّا للمفعول (بِأَمَةٍ) زاد وهب بن جريرٍ عند أحمد: «تُضْرَب» (فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ) المرأة (فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال»: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ) أي: الأَمُّ لابنها: و(لِمَ) قلت (ذَاكَ؟) ولأبي ذرِّ: «فقالت له ذلك» أي: عن سبب ذلك (فَقَالَ) الابن: أمَّا (الرَّاكِبُ) فهو (جَبًّارٌ مِنَ الجَبابرَةِ) وفي رواية الأعرج: «فإنَّه كافر» [ح:٢٤٦٦] (وَ) أمَّا (هَذِهِ الأَمَةُ) فهم (يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ) بكسر التَّاء فيهما على المخاطبة للمؤنَّث، ولأبي ذرِّ: «سرقتْ

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): (افأه).

<sup>(</sup>١) في (د): اولأبي، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (د): «منهم».

<sup>(</sup>٤) «لك»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و (س): «وملبس».

د٤/١٢٨ زنتُ» بسكونها على/ الخبر (وَ) الحال أنَّها (لَمْ تَفْعَلْ) شيئًا من السَّرقة والزِّنا. وفي رواية الأعرج إح:٣٤٦٦] "يقولون لها: تزني. وتقول: حسبي الله، ويقولون لها: تسرقي. وتقول: حسبي الله».

والرَّابع: شاهد يوسف، قال تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف: ٢٦] وفُسِّر بأنَّه كان ابن خال زليخا صبيًا تكلَّم في المهد، وهو منقولٌ عن ابن عبَّاسٍ وسعيد بن جبيرٍ والضَّحَّاك.

والخامس: الصّبيُ (۱) الرّضيعُ (۱) الَّذي قال لأمّه -وهي ماشطة بنت فرعون - لمّا أراد فرعون إلقاء أمّه في النّار: «اصبري يا أمّاه (۲) ، فإنّا على الحقّ» رواهما أحمد والبزّار وابن حبّان والمحاكم من حديث ابن عبّاسٍ بلفظ: «لم يتكلّم في المهد إلّا أربعةً» فذكرها، ولم يذكر الثّالث الّذي هنا، لكنّه اختُلِف في شاهد يوسف، فروى ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبّاسٍ ومجاهد: أنّه كان ذا لحيةٍ. وعن قتادة والحسن أيضًا: أنّه كان حكيمًا من أهلها، ورُجِّح بأنّه لوكان طفلًا لكان مجرّد قوله: إنّها كاذبةً كافيًا وبرهانًا قاطعًا، لأنّه من المعجزات، ولَمَا احتيج أن يقول: ﴿مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف: ٢٦] فرجح كونه رجلًا لا طفلًا، وشهادة القريب على قريبه أولى بالقبول من شهادته له.

السَّادس: ما في قصَّة الأخدود، لمَّا أُتِي بالمرأة ليُلقَى بها في النَّار لتكفر ومعها صبيُّ ٥/١٢ مُرضَعٌ، فتقاعست فقال لها/: «ياأمَّاه اصبري، فإنَّك على الحقِّ» رواه مسلمٌ من حديث صُهيب.

السَّابِع: زعم الضَّحَّاك في «تفسيره»: أنَّ يحيى بن زكريًّا ليَّ تكلَّم في المهد، أخرجه الثَّعلبيُّ، وفي «سيرة الواقديِّ»: أنَّ نبيَّنا مِنَاسُّمِيمُ تكلَّم في أوائل ما وُلِد. وعن ابن عبَّاسٍ رَبُيُّمَ: قال: كانت حليمة تحدِّث أنَّها أوَّل ما فطمت رسول الله مِنَاسُمِيمُ مَ تكلَّم فقال: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا...» الحديث، رواه البيهقيُّ. وعن ابن (٤) معيقيب

<sup>(</sup>١) ﴿الصَّبِيُّ ا: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المُرضَع».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أمّه».

<sup>(</sup>٤) «ابن»: سقط من جميع النُّسخ.

اليماميّ (١) قال: «حججت حجَّة الوداع، فدخلت دارًا فيها رسول الله مِنَاشْمِيمٌ ورأيت منه عجبًا، جاءه رجلٌ من أهل اليمامة بغلامٍ يوم وُلِد، فقال له رسول الله مِنَاشْمِيمُ على علام من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: صدقت، بارك الله فيك ثمَّ إنَّ الغلام لم يتكلَّم بعد حتَّى شبَّ، فكنَّا(١) نسميه مبارك اليمامة »(٣) رواه البيهقيُّ من حديث معرِّض -بالضَّاد المعجمة-.

٣٤٣٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح): وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْ قَالَ: فَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْ قَالَ: مَضْطَرِبٌ رَسُولُ اللهِ مِنَ شِيرِ مِ اللهِ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَى، فَنَعَتَهُ النَّبِيُ مِنَ شِيرٍ مَ فَقَالَ: رَبْعَةٌ أَحْمَرُ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَى، فَنَعَتَهُ النَّبِيُ مِنَ شِيرٍ مَ فَقَالَ: رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَاللَّا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ كَأَنَّهُ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي: الحَمَّامَ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ كَأَنَّهُ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي: الحَمَّامَ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَعْدَهُ مَنْ اللَّبَنَ فَشَرِ بْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ أَعْدُلُ اللَّبَنَ فَشَرِ بْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ الفِطْرَةَ، أَوْ أَصَبْتَ الفِطْرَةَ، أَمْ إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أبو إسحاق التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازي الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ الأزديِّ.

(ح) لتحويل السَّند قال: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ)/ بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ -ولفظ الحديث هنا لعبد الرَّزَّاق- قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو د١٢٩/٤ ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ

تكلَّم في المهد النبع (محمد) (وموسى وعيسى والخليل ومريم) ومُبْري (جُريج) ثم (شاهد يوسف) (وطفل لدى أخدود) يرويه مسلم [وطفل عليم مُرً بالأَمَةِ التي يُقال لها تزني ولا تستكلم] وماشطة في عهد فرعون (طفلها) وفي زمن الهادي (المبارك) يُختم

انتهى كلام الشيخ قطة ربينًا. والنظم للإمام السيوطي ربينًا في «قلائد الفوائد»، وما بين معقوفين مستدرك منه.

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسخ: «اليمانيُّ»، وهو تحريفٌ. وفي هامش (ج): «اليمامي» بميمين.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): (وكنَّا).

<sup>(</sup>٣) نبَّه الشيخ قطة الشيخ قطة الشيخ قطة البولاقية إلى أنَّه قد جمع بعضهم من تكلم في المهد بقوله:

(قَالَ) عَلِيْتِهِ اللَّهِ : (وَلَقِيتُ عِيسَى - فَنَعَتَهُ) أي: وصفه (النَّبِيُ صِنَالِمُ اللَّهِ مِنْ قَالَ: - رَبْعَةٌ) ليس طويلًا ولا قصيرًا، والتَّأنيث على تأويل النَّفس (أحْمَرُ كَأَنَّمَا (٥) خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ (٢)) قال عبد الرَّزَّاق: (يَعْنِي: الحَمَّامَ) ولم يقع ذلك في رواية هشام (٧) (وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. عبد الرَّزَّاق: (يَعْنِي: الحَمَّامَ) ولم يقع ذلك في رواية هشام (٧) (وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ: وَأُتِيتُ) بضمّ الهمزة مبنيًا للمفعول (بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا: لَبَنِّ) كان القياس أن يقول: فيه لبن، كما قال في اللَّحق: «فيه خمر» ولكنّه أراد تكثير اللَّبن، فكأنَّ الإناء انقلب لبنًا (وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ) قبل أن يُحرَّم (فَقِيلَ لِي) القائل جبريل: (خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِ بْتُهُ، فَقِيلَ لِي) القائل هو أيضًا جبريل: (هُدِيتَ الفِطْرَةَ) الإسلاميَّة (أَو أَصَبْتَ الفِطْرَةَ) بالشَّكُ من الرَّاوي (أَمَا) بفتح

<sup>(</sup>١) في هامش (د): قوله: اغير شديد»: هو معنى ما في «القاموس»: اضطرب: طال مع رخاوة.

<sup>(</sup>١) في (ب): البنحو خفيف ١٠.

<sup>(</sup>٣) «الرُّواية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): اوهو».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ص): «كأنَّه» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وفي «الفتح»: والدّيماس في الأصل: «الكن».

<sup>(</sup>٧) ﴿ ولم يقع ذلك في رواية هشام ﴾ : ليس في (ص).

الهمزة وتخفيف الميم (إِنَّكَ لَو أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ) لأنَّها أَمُّ(١) الخبائث وجالبةٌ لكلّ شرّ.

وهذا الحديث قد سبق في «باب ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴾ [النَّساه: ١٦٤]» [ح: ٣٣٩٤] وتأتي بقيَّة مباحثه إن شاء الله تعالى بعون الله في الكلام على الإسراء من السِّيرة النَّبويَّة [ح: ٣٨٨٧].

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عُمَر يَرُكُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ الللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ مِنْ الللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ الللَّهِيمِيِّ مِنْ الللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ مِنْ اللَّهِمِيِّ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبِّطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطَّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا(١) إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق قال: (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ) الثَّقفيُّ مولاهم الكوفيُّ الأعشى (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبر -بفتح الجيم وسكون/ الموحَّدة - المخزوميِّ مولاهم المكِّيِّ، الإمام في التَّفسير (عَن ١٢٩/٤٠ب ابْن عُمَر سِينَ مُ الحافظ أبو ذرِّ -كما هو بهامش «اليونينيَّة» - ونقله عنه غير واحدٍ من الأئمَّة: بأنَّ الصَّواب: «ابن عبَّاسٍ» بدل «ابن عمر» فالغلط من الفِّرَبْريِّ، أو البخاريُّ حدَّث به كذا، وجزم به الغسَّانيُّ والتَّيميُّ وغيرهما، وهو المحفوظ، واحتجَّ لذلك/ بأنَّه في جميع الطُّرق ٢١٣/٥ عن محمَّد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عبَّاسِ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ ( عَالَ النَّالِمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّى السَّاعِيلِي عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السّاعِيلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّاعِلَاعِ عَلَيْهِ عَلَى السَّاعِيلِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقِيلُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى السَّعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأُمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ) اللَّون، وهو عند العرب الشَّديد البياض مع الحمرة (جَعْدٌ) بفتح الجيم وسكون العين، أي: جعد الشَّعر، ضدَّ السَّبط (عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ) بالمدِّ، أي: أسمر كأحسن ما يُرَى (جَسِيمٌ) اعترضه التَّيميُّ بأنَّ الجسيم إنَّما ورد في صفة الدَّجَّال. وأُجيب بأنَّ الجسامة تُطلَق على السِّمن وعلى الطُّول، والمراد هنا: طويلٌ (سَبِّطٌ) بفتح السِّين وسكون الموحَّدة وكسرها وفتحها (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطّ) بضمِّ الزَّاي وتشديد الطَّاء المهملة(٥)، جنسٌ من السُّودان، أو نوعٌ من الهنود، طوال الأجساد مع نحافةٍ، وهذا يؤيِّد أنَّ معنى قوله: «جسيمٌ»: طويلٌ.

<sup>(</sup>١) في (ل): «من» وفي هامشها: لعلَّه: «أمُّ».

<sup>(</sup>١) في نسخة في هامش (د): ﴿حدَّثنا﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنَّهُ ﴿ لِيسَ فِي (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) «المهملة»: ليس في (د).

٣٤٣٩ – ٣٤٣٠ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَكَرَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا عَبْدُ اللهِ: ذَكَرَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا المَسَيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، لَ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي المَنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاهُ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاهُ، وَاضِعًا يَدَيْهِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلِ وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ مَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ ، يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المَسِيحُ الذَّجَالُ».

لَ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع.

<sup>(</sup>١) «المدنيُّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «إذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «ذاهبةً».

<sup>(</sup>٤) في (ص): اعنا،

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): طَفِتَتِ النَّار تطفّأ؛ بالهمز، من باب «تَعِبّ»، طفوءًا على «فعول»: خمدت، وأطفأتها. «مصباح».

ذهب نورها. (وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ) بفتح الهمزة، أي: أرى نفسي في الليلة (عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي المَنَامِ، فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ) بالمدّ: أسمر (كَأْحُسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ) بضمّ الهمزة وسكون الدّال (تَصْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ) بكسر اللّام وتشديد الميم، وهي الشّعر إذا جاوز شحمتي (١) الأذنين وألمَّ بالمنكبين، فإذا جاوز المنكبين فجمّة، وإن قصر عنهما فوفرة (رَجِلُ الشَّعرِ) بكسر الجيم، قد سرَّحه ودهنه (يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً) حقيقة، فيكون من الماء الَّذي سُرِّح به، أو كتَّى به عن مزيد النّظافة والنّضارة حال كونه (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ) لم يُسمّيا (وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ) الحرام (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا) الطَّائف؟ (فَقَالُوا: هَذَا المَسِيحُ) عيسى (ابْنُ مَرْيَمَ) لِيَّا (ثُمَّ بَاللهُمْنَى) بإلبَيْتِ) الحرام (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا) الطَّاعُ وكسرها، شديد جعودة الشَّعر (أعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى) بإلبَيْتِ) الحرام (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا) الطَّاء وكسرها، شديد جعودة الشَّعر (أعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى) بإلبَيْتِ وَاعَهُ مَعْدًا قَطِطًا) بفتح الطَّاء وكسرها، شديد جعودة الشَّعر (أعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى) بإضافة «أعور» لتاليه، من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو (١) عند الكوفيين ظاهرٌ، وعند البصريّين تقديره: عين صفحة وجهه اليمنى، ولأبي ذرِّ: «أعور العين اليمنى» (كَأَشْبَهِ مَنْ البصريّين تقديره: عين صفحة وجهه اليمنى، ولأبي ذرِّ: «أعور العين اليمنى» (كَأَشْبَهِ مَنْ وَالطّاء المهملة بعدها نونٌ، عبد العزَّى، هلك في الجاهليَّة. حال كونه (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلِ، يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا الْأَعُور (١ الْمَرِيثُ ولَالُوا)) ولأبي ذرِّ: «فقالوا»: (المَسِيحُ الذَّجَالُ)).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» وفي «الفتن».

(تَابَعَهُ) أي: تابع موسى بن عقبة (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن عمر العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ) عن ابن عمر فيما وصله مسلمٌ في «ذكر الدَّجَّال» فقط إلى قوله: «عنبةٌ طافيةٌ»، ولم يذكر ما بعده.

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بَالِكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «شحمة».

<sup>(</sup>۱) «هو»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «الأعور»: مثبت من (د).

مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ ٱلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلِّ ٱحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، آغُورُ عَيْنِهِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنِ ٩. قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً، هَلَكَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن الوليد (المَكِيُّ) الأزرقيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيم بْنَ مَد الرَّحمن بن عوفي (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن/ الخطّاب (قَالَ: لَا وَاللهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ يَعْ مِنْ اللهُ يَعْمَى) أي: عن عبسى: (أَحْمَرُ) أقسم على غلبة (١) ظنّه أنَّ الوصف الشتبه على الرَّاوي، وأنَّ الموصوف بكونه أحمر إنَّما هو اللَّجَال لا عبسى، وكأنَّه سمع ذلك سماعًا جزمًا في وصف عبسى بأنَّه آدم، كما في الحديث السَّابق اج: ١٤٤٦] فساغ له الحلف على ذلك لمًا غلب على ظنّه أنَّ من وصفه بأنَّه أحمر فقد وهم. وقد وافق أبو هريرة على أنَّ عبسى أحمر، فظهر أنَّ ابن عمر أنكر ما حفظه غيره، والأحمر عند العرب: الشَّديد البياض مع الحمرة. والآدم: الأسمر (١٠). وجُمِع بين الوصفين، بأنَّه احمرً لونه بسببٍ كالتَّعب، وهو في الأصل أسمر وكرُكِنْ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أنَا نَائِمٌ) رأيت أنِّي (أَطُوفُ بِالكَمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُّ / آدَمُ) أسمر (سَبْطُ دَهُرِبُ وَلَكِنْ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أنَا نَائِمٌ) رأيت أنِّي (أَطُوفُ بِالكَمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُّ / آدَمُ) أسمر (سَبْطُ دَهُرِبُ وَلَكِنْ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أنا نَائِمٌ) رأيت أنِّي (أَطُوفُ بِالكَمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُّ / آدَمُ) أسمر (سَبْطُ مَدِبُ مُوسَعٌ ﴾ [طه: ٩]» من حديث ابن عبَّاسٍ إح: ٢٣٦٦]: «جعدٌ» وهو ضدُّ السَّبط. وجعد بينهما: بأنَّه سبط الشَّعر وسبط الشَّعر ، جعد الجسم لا الشَّعر؛ والمراد: اجتماعه واكتنازه، قال الجوهريُّ: رجلٌ سبط الشَّعر وسبط الجسم، أي: حسن القدُّ والاستواء، قال الشَّاعر:

فجاءتْ به سَبْطَ العظامِ كأنَّما عمامتُ ه بين الرِّجالِ لواءً

(يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) بضمِّ الياء وفتح الدَّال؛ أي: يمشي متمايلًا بينهما (يَنْطُفُ) بضمِّ الطَّاء المهملة. ولأبي ذرِّ: «ينطِف» بكسرها؛ أي: يقطر (رَأْسُهُ مَاءً) نُصِبَ على التَّمييز (أَوْ يُهُرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً) بضمِّ الياء وفتح الهاء وتُسكَّن (٣). والشَّكِّ من الرَّاوي (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَهُتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ) اللَّون (جَسِيمٌ جَعْدُ) شعر (الرَّأْس، أَعْوَرُ عَيْنِهِ ابْنُ مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَهْتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ) اللَّون (جَسِيمٌ جَعْدُ) شعر (الرَّأْس، أَعْوَرُ عَيْنِهِ

<sup>(</sup>٢) (غلبة): ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (د): الأسمرا،

<sup>(</sup>٣) ﴿بضمُ الياء وفتح الهاء وتُسكَّن ؛ مثبتٌ من (ب) و(س).

اليُمْنَى) بالإضافة، و «عينه» بالجرِّ، و «اليمنى» صفته. وفي ذلك أمران؛ أحدهما: أنَّ قوله: «أعور عينه» من باب الصِّفة المجرَّدة عن اللَّام المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو: حسن وجهِه. وسيبويه وجميع البصريِّين يجوِّزونها على قبحٍ في ضرورةِ فقط. وأنشد سيبويه - للاستدلال على مجيئها في الشَّعر - قول الشَّمَّاخ:

أَقَامَتْ على رَبْعَيْهِمَا جَارَتَا صَفا كُمَيْتا(١) الأَعالي جَوْنَتَا(١) مُضطَلاهما(٣)

ف «جونتا مصطلاهما» نظير «حسن وجهِه». وأجازه الكوفيُّون في السَّعة بلا قبحٍ، وهو الصَّحيح (٤)، لوروده في هذا الحديث، وفي حديثٍ «صفته مِنَاسَّعِيْم»: «شثن الكَّفين طويل أصابعه»، قال أبو عليِّ -وهو ثقةٌ -: كذا رويته بالخفض. وذكر الهرويُّ وغيره في حديث أمِّ زرعٍ: «صفر وشاحِها»(٥)، ومع جوازه ففيه ضعفٌ، لأنَّه يشبه إضافة الشَّيء إلى نفسه.

ثانيهما: أنَّ الزَّجَّاج ومتأخِّري المغاربة ذهبوا إلى أنَّه لا يُتبَع معمول الصِّفة المشبَّهة بصفة؛ مستندين فيه إلى عدم السَّماع من العرب، فلا يُقال: زيدٌ حسن الوجه المشرق، بجرِّ «المشرق» على أنَّه صفةٌ لـ «الوجه». وعلَّل بعضهم المنع بأنَّ معمول الصِّفة لمَّا كان سببًا غير أجنبيً؛ أشبه الضَّمير؛ لكونه أبدًا محالًا على الأوَّل وراجعًا إليه، والضَّمير لا يُنعَت، فكذا ما أشبهه. قال ابن هشامٍ في «المغني»: ويُشْكِل عليهم الحديث في صفة الدَّجَّال: «أعورُ عينِه اليمنى» قال ابن هشامٍ في «المصابيح»: خرَّجه بعضهم على أنَّ «اليمنى» خبر مبتدأ محذوفٍ، لا صفةً

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): والكُمَيْت، ك «زُبِير»: الَّذي خالط حمرته قُنوعٌ، ويؤنَّث، ولونه الكُمْتَة. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): الجَوْنُ: الأحمر والأبيض والأسود، الجمع: جُون؛ بالضَّمِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الصّواب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): فكان رداؤها صِفرًا، أي: خالٍ، والرداء ينتهي إلى البطن فيقع عليه.

لاهينه"، وكأنّه لمّا قيل: «أعور عينه» قيل: أيُّ عينيه؟ فقيل: اليمنى، أي: هي اليمنى، وللأصيليِّ ممّا(۱) في «الفتح(۱)): «عينُه» بالرَّفع، بقطع إضافة «أعور عينه» (۲)، ويكون بدلًا من قوله: «أعور»، أو مبتداً حُذِف خبره، تقديره: عينه اليمنى عوراء، وتكون هذه الجملة صفة دامراً كاشفة لقوله: «أعور»، قاله في «العمدة» (كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) بغير همزٍ/، بارزةٌ خرجت عن نظائرها، وضُبِّب في الفرع على قوله: «عينه» الَّذي بالتَّحتيَّة والنُّون. ولأبي ذرِّ والحَمُّويي والمُستملي: «كأنَّ عنبةٌ طافية» بإسقاط «عينه» واحدة العيون، وإثبات «عنبة» بالموحَّدة ونصبها كتاليها اسم «كأنَّ» والخبر محذوفٌ، أي: كأنَّ في وجهه عنبةً طافية، كقوله:

إِنَّ مَحِلًّا وإِنَّ مُرْتَحلًا

أي: إنَّ لنا محلًّا وإنَّ لنا مرتحلًا. وأعربه الدَّمامينيُّ بأن قوله: «اليمنى» مبتدأً، وقوله: «كأنَّ عنبةً طافيةً» خبره، والعائد محذوفٌ تقديره: كأنَّ فيها. قال: ويكون هذا وجهًا آخر في ه/٥١٥ دفع ما قاله ابن هشام، يعني: من الاستشكال(٤) في صفة الدَّجَّال السَّابق قريبًا. ولأبي ذرِّ/عن الكُشْميهَنيِّ: «كأنَّ عينه طافيةً» بإسقاط «عنبة» بالموحَّدة، ورفع «طافية» خبر «كأنَّ»، وهو ممًّا أُقيم فيه الظَّاهر مقام المضمر، فيحصل الرَّبط، وقد أجازه الأخفش، والتَّقدير: اليمنى كأنَّها طافيةً، قاله في «المصابيح» (قُلْتُ) كذا في «اليونينيَّة»، وفي فرعها: «فقلت» بالفاء (مَنْ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «كما».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: ورواه الأصيليّ: «عينُه» بالرَّفع، كأنَّه وقف على وصفه أنَّه أعور، وابتدأ الخبر عن صفة عينه، فقال: عينه كأنَّها كذا، فأبرز الضَّمير، وفيه نظرٌ، لأنَّه يصير كأنَّه قال: عينه كأنَّ عينه. وزاد في هامش (ج): وعبارة «الفتح»: ورواه الأصيليُّ: ...... ويحتمل أن يكون رُفِعَ على البدل من الضَّمير في «أعور» الرَّاجع على الموصوف، وهو بدل بعض من كلٌ، وقال السُّهيليُّ: لا يجوز أن يرتفع بالصَّفة كما تَرفع الصَّفة المشبَّهة الفاعلَ؛ لأنَّ «أعور» لا يكون نعتًا إلَّا لمذكَّر، ويجوز أن تكون «عينُه» مرتفعة بالابتداء، والخبر مقدَّر محذوف؛ تقديره: كان مِن وجهه، وشاهده قول الشَّاعر:

إنَّ محــلًا وإنَّ مــرتحلًا

أي: إنَّ لنا محلًّا، وإنَّ لنا مرتحلًا. انتهت بحروفها.

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (ب) و(س): «قيل: أيُّ عينيه»، وهو تكرارٌ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «الإشكال».

هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ) استُشكِل: بأنَّ الدَّجَّال لا يدخل مكَّة ولا المدينة. وأُجيب بأنَّ المراد: لا يدخلهما زمن خروجه، ولم يُرِدْ بذلك نفي دخوله في الزَّمن الماضي (وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ) عبد العزَّى (قَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ بالسَّند السَّابق: (رَجُلُ مِنْ خُزَاعَةَ، هَلَكَ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام.

وهذا الحديث من أفراده.

٣٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةً) ولأبي ذرِّ: (النَّهْرِيُّ) ابو سلمة بن عبد الرَّحن اليَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ) زاد في رواية عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَمرة، وقال البيضاويُّ: الموجب لكونه عن أبي هريرة الآتية قريبًا (التها إلى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ) زاد في رواية عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة الآتية قريبًا (الإنهار المرسلين إليه، وأنَّ دينه متَّصلٌ بدينه، ليس بينهما نبيُّ، وأنَّ ولى النَّاسِ بليه أنَّه كان أقرب المرسلين إليه، وأنَّ دينه متَّصلٌ بدينه، ليس بينهما نبيُّ، وأنَّ عيسى لله كن مبشَّرًا به، ممهَّدًا لقواعد دينه، داعيًا الخلق إلى تصديقه (وَالأَنْبِياءُ) عَيْرِهُ الشَّربة عيسى للهُ كان مبشَّرًا به، ممهَّدًا لقواعد دينه، والعلَّة: الضَّرَة، مأخوذةٌ من «العَلَل» وهي الشَّربة (أَوْلَادُ عَلَّاتٍ) بفتح العين وتشديد اللَّام، والعلَّة: الضَّرَة، مأخوذةٌ من «العَلَل» وهي الشَّربة الثَّانية بعد الأولى، وكأنَّ الزَّوج قد علَّ منها بعدما كان ناهلًا من الأخرى. وأولاد العلَّات: أولاد الضَّرَات من رجلٍ واحدٍ. يريد: أنَّ الأنبياء أصل دينهم واحدٌ وفروعهم مختلفةٌ، فهم متَّفقون في الاعتقاديًّات المسمَّاة بأصول الدِّين، كالتَّوحيد وسائر علم الكلام، مختلفة، فهم الفوقون في الفقهيَّات. وإنَّ عيسى/(لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ )(عُنَّ وهو كالشَّاهد لقوله: «أنا أولى ١٣١٥٥٠)

<sup>(</sup>١) في غير (د): «أخبرني» والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) ﴿الزُّهريُّ ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) والآتية قريبًا ١٤ ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): في «تفسير البيضاويِّ»: كان بينهما أربعة أنبياء؛ ثلاثة من بني إسرائيل، وواحد من العرب؛ خالد بن سِنان.

النَّاس بابن مريم الا يُقال: إنَّه ورد أنَّ الرُّسل الثَّلاثة الَّذين أُرسِلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصَّتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى لليلا، وإنَّ جرجيس وخالد بن سناني كانا نبيَّين وكانا بعد عيسى، لأنَّ هذا الحديث الصَّحيح يضعف ذلك(١).

وهذا الحديث من أفراده(١).

٣٤٤٣ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّفَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّفَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتِ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ». وَقَالَ إِبْرِاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ شَعْدِهِ مُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) الباهليُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمُ الفاء مُصغَّرًا(٢) -و (فُليحٌ القبّ، واسمه عبد الملك - قال: (حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيً) واسم جدَّه أسامة (١) العامريُّ المدنيُ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريُّ المدنيُّ العامريُّ المدنيُّ عهده مِنَا شَعِيمُ قال ابن أبي حاتم: ليس له صحبةٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عِنْ أَنَهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) لكونه مبشَّرًا بي قبل بعثتي وممهدًا لقواعد ملَّتي في آخر الزَّمان، تابعًا لشريعتي، ناصرًا لديني، فكأنَّنا واحدٌ (وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتِ) استئنافٌ فيه دليلٌ على الحكم السَّابق، وكأنَّ سائلًا سأل عمَّا هو المقتضي لكونه أولى النَّاس به، فأجاب بذلك (أُمَّهَا تُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ) في التَّوحيد (وَاحِدٌ (٥))

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال ابن حَجَر المكِّيُّ في «فتاويه»: وعلى التنزل فيُحمَل النفي في الحديث الصحيح على أنَّه لم يكن بينهما نبيُّ مشهور يعرفه كلُّ أحدٍ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: «البخاري».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الفاء والسّين، مُصغّرين».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «أسامة» بضم الهمزة وسين مهملة، قال في «تهذيب التَّهذيب» لابن حجر: هلال بن عليً بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي هلال العامريُّ مولاهم المدنيُّ، وبعضهم نسبه إلى جدَّه فقال: هلال ابن أسامة، روى عن أنس بن مالك، وعبد الرَّحمن بن أبي عمرة، وعنه فليح بن سليمان. انتهى بذلك.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل):

ومعنى الحديث: أنَّ حاصل أمر النَّبوَّة والغاية القصوى من البعثة الَّتي بُعِثوا جميعًا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحقِّ وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم ويحسن معادهم، فهم متَّفقون في هذا الأصل وإن اختلفوا في تفاريع الشَّرع الَّتي هي كالوصلة المؤدِّية والأوعية الحافظة له؛ فعبَّر عمَّا هو الأصل المشترك بين الكلِّ بالأب ونسبهم إليه، وعبَّر عمَّا يختلفون فيه من الأحكام والشَّرائع المتفاوتة بالصُّورة المتقاربة في الغرض بالأمَّهات، وهو معنى قوله: «أمَّهاتم شتَّى ودينهم واحدٌ». أو أنَّ المراد أنَّ الأنبياء وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أيَّامهم فالأصل الَّذي هو السَّبب في إخراجهم وإبرازهم كلًّ في عصره أمرِّ واحدٌ، وهو الدِّين الحقُّ، فعلى هذا فالمراد بالأمَّهات: الأزمنة الَّتي اشتملت عليهم.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطّاء المهملة وسكون الهاء، الخراسانيُ الميما وصله ١٦٥٥ النَّسائيُ. وسقطت واو «وقال» لأبي ذرِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) الإمام في المغازي (عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ) المدنيِّ الزُّهريِّ مولاهم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ المدنيِّ مولى ميمونة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَبُيْ أَنَه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَهِيمُ عَلَا ساقه معلَّقًا مختصرًا، وفائدته تعدُّد طرق حديث أبي هريرة.

٣٤٤٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى شَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى شَعْدِ مُ قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وبه قال: (وَحَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (وحدَّثني) بالإفراد/ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: د١٣٢/٤٥ (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةً ساكنةٌ، ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُبُّةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهِ ع

مُستَمَّمٍ وَكَسذَا فِي عِلْسمِ أَدْيَسانِ أَمْسرُ المَعَسادِ لإِينَسادٍ وَعُسدُوَانِ تَصدِيقهُ مِن جَمَاداتٍ وذُوْبَانِ

لِحَاجَةِ الحَلْقِ فِي حُكْمِ العُقُول إِلَى لَوْلَاهُ لَـمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ المَعَاش وَلَا مُحَمَّدٌ أَفْضَلُ الرُّسْلِ الَّذِي سَمِعُوا

غيرهما: «سرقتَ» بغير همزة (١) (قَالَ: كَلَّا) نفيّ للسَّرقة، أكَّده بقوله: (وَاللهِ الَّذِي) ولأبي ذرّ: «والَّذي» (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وللحَمُّويي والمُستملى: «إِلَّا الله) (فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ) أي: صدَّقت من حلف بالله (وَكَذَّبْتُ عَيْنِي) بالإفراد وتشديد ذال «كذَّبت»، وللمُستملي: «وكذّبت» بتخفيفها. والتّشديد هو الظّاهر، لِمَا رُوِي في «الصّحيح» من رواية مَعْمَرٍ: «وكذّبت نفسي» رواه مسلم، وذكره الحميديُّ في «جمعه» في الثَّامن والسَّبعين بعد المئتين من المتَّفق عليه، أعني: رواية مَعْمَرٍ بعد ذكر حديث همَّام هذا. وقوله: «وكذَّبت نفسي» خرج مخرج المبالغة في تصديق الحالف، لا أنَّه كذَّب نفسه حقيقةً ، أو أراد صدقه في الحكم، لأنَّه لم يحكم بعلمه، وإلَّا، فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يكذِّب عينه ويصدِّق قول المدَّعي؟ وقول القرطبيِّ: -وظاهر قول عيسى: «سرقتَ» أنَّه خبرٌ جازمٌ عمَّا فعل الرَّجل من السَّرقة؛ لكونه رآه أخذ مالًا من حرز في خُفيةٍ، وقوله: «وكذَّبت نفسى» أي: كذَّبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقةً؛ إذ يحتمل أن يكون الرَّجل أخذ ما له فيه حتَّى، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخَذَه ليقلِّبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والاستيلاء. ويحتمل أن يكون عيسى لله كان غير جازم بذلك، وإنَّما أراد استفهامه بقوله: «سرقت»، وتكون أداة الاستفهام محذوفةً، وهو سائغٌ. اعتُرض بجزمه صِنَاشْطِيرُم، حيث قال: «إنَّ عيسى رأى رجلًا يسرق»، فالاستفهام بعيدٌ، وبأنَّ احتمال كونه أخذ ما يحلُّ له بعيدٌ أيضًا بهذا الجزم. انتهى. وهذا يمكن على حذف الهمزة، أمَّا على رواية إثباتها ففيه نظرٌ، فليُتأمَّل. واستُنبِط منه منع القضاء بالعلم، وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة مطلقًا، وجوَّزه الشَّافعيَّة إلَّا في الحدود.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.

٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ ١٣٢/٤٠ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ)/ بن

<sup>(</sup>١) في (د): اهمزاا،

وهذا الحديث طرفٌ من حديث السَّقيفة ذكره مُطوَّلًا في «كتاب(١) المحاربين» [ح: ٦٨٣٠].

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ: قَالَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ عَنْ اللهِ مِنْ شَعْدِيمٍ وَقَالَ الشَّعْبِيمِ عَنْ أَعْتَقُهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا الْقَيْ مَنْ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيًّ) بفتح الحاء المهملة، ضدُّ الميت، هو صالح ابن صالح الهمْدانيُّ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ) الإقليم المعروف (٣) (قَالَ لِلشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (فَقَالَ الشَّعْبِيُّ) حُذِف السُّوَال، وقد ذكره في رواية/ حبَّان بن موسى عن ابن المبارك، ١٧٥٥ فقال: إنَّا نقول عندنا: إنَّ الرَّجل إذا أعتق أمَّ ولده ثمَّ تزوَّجها فهو كالرَّاكب بدنته؟ فقال الشَّعبيُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بُرْدَة) بضمِّ الموحَّدة، عامرٌ أو الحارث (عَنْ) أبيه (أبي مُوسى) عبدالله بن قيس (الأَشْعَرِيِّ شُهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : إذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ مُوسَى) عبدالله بن قيس (الأَشْعَرِيِّ شُهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِناشِعِيمُ : إذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ المَّتَلُقُ بالأَخلاق الحسنة (فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا) بعد أن أصدقها (كَانَ لَهُ) للرَّجل (أَجْرَانِ) أجر تعليمه (فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا) بعد أن أصدقها (كَانَ لَهُ) للرَّجل (أَجْرَانِ) أجر المُرَانِ) أجر

في (د): «الإلهيَّة».

<sup>(</sup>١) في (م): (حديث).

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): «العظيم».

العتق، وأجر التَّزويج (وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى) ابن مريم (ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ) أجر إيمانه بعيسى، وأجر إيمانه بعيسى، وأجر إيمانه بنبيّنا مِنْ الشرياع (أن المعلوك (إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ) أجر اتِّقاء ربِّه، وأجر طاعة مواليه.

وهذا الحديث قد سبق في «باب تعليم الرَّجل أَمَته» من «كتاب العلم» [ح: ٩٧] وفي «العتق» [ح: ٢٥٤) و في «العتق» [ح: ٢٥٤٧] و «الجهاد» [ح: ٢٠١١] و يأتي في «النِّكاح» [ح: ٥٠٨٣] إن شاء الله تعالى.

٣٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبَرِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ ﴿ الْهُ مِنَاسَعِيمٍ ﴿ الْهُ خَمَّرُ وَنَ حُفَاةً عُرَاةً عُزلًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كَمَابَدَأَنَا أَوَّلَ عَنْ الْبِي عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللهِ مِنَ السَّعِيدِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَقَابِهِ مِ مُنْدُ فَارَقْتَهُمْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابِيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّورِيُّ (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النِّعْمَانِ) النَّعْمَانِ) النَّعْمَانِ الحَوقِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ ولا نعلِ (عُرَاةً) بلا مِنْ سُعِيدِ مَحْمَه ابن حبَّان مرفوعًا: ﴿ إِنَّ الميت يُبعَث المِيسِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) زيد في هامش (د): قف على الإيمان بعيسى.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): الوبعضهما.

<sup>(</sup>٣) في (د): "بثيابٍ".

ذَاتَ الْيَمِينِ) وهي جهة الجنّة (وَذَاتَ الشَّمَالِ) جهة النّار (فَأَقُولُ): هؤلاء (أَصْحَابِي) مرَّة وَاحدة (فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ) بالميم (يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) بالكفر (مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمتُ فِيهِمْ ﴾) مشاهدًا لأحوالهم من كفر وإيمانِ (﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾) المراقب لأحوالهم (﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْ وَشَهِيدُ ﴾) مظلعٌ عليه (١) مراقبٌ له (١) (﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾) ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل في ملكه (﴿ وَإِن تَعْفِرَ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ ٱلْمَرْيِرُ ٱلْمَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧-١١٨]) الَّذي لا يثيب ولا يعاقب يفعل في ملكه (﴿ وَإِن تَعْفِرَ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ ٱلْمَرْيِرُ ٱلْمَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٥-١١٨]) الَّذي لا يثيب ولا يعاقب إلاّ عن حكمة و وثبت (﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ ... ﴾ إلى آخره الأبي ذرِّ. وعند غيره بعد قوله: (﴿ شَهِيدُ ﴾ إلى قوله ( أَلْمَرْيِرُ ٱلْمَكِيدُ ﴾)

(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفَورَبْرِيُّ) سقط لفظ «الفَورَبْرِيُّ» لغير أبي ذرِّ: (ذُكِرَ) بضمّ الذَّال المعجمة مبنيًّا للمفعول (عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ) محمَّد بن إسماعيل البخاريِّ ممَّا وصله الإسماعيليُّ (عَنْ قَبِيصَةَ) بن عقبة السَّوائيِّ العامريِّ، وهو<sup>(٤)</sup> شيخ البخاريِّ، أنَّه (قَالَ) في قوله: «فيُقال: إنَّهم لم يزالوا مرتدَّين... إلى آخره»: (هُمُ المُرْتَدُّونَ) من الأعراب (الَّذِينَ ارْتَدُوا) عن الإسلام (عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِيق<sup>(٥)</sup> في خلافته (فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بُنِيَّ وهذا وصله الإسماعيليُ. ولا ريب أنَّ من ارتدَّ سُلِب اسم الصُّحبة، لأنَها نسبة شريفة إسلاميَّة، فلا يستحقُّها من ارتدَّ بعد أن اتَّصف بها. والحاصل أنَّه حمل قوله: «من أصحابي» أي: باعتبار ماكان قبل الرِّدَّة؛ لأنَّهم (١) ماتوا على ذلك.

### ٤٩ - بابُ نُزُولِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ لِيَا

(بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِيا) من السَّماء إلى الأرض آخر الزَّمان. وسقط لفظ «باب» لأبى ذرِّ، ف «نزولُ» رفع.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عليهم».

<sup>(</sup>٢) في (د) و (م): «لهم».

<sup>(</sup>٣) اقوله ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «أي».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): ﴿ لا أنَّهم ﴾ ، وهو تحريفٌ.

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَغْنِلَ الْمِعْنِيمِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَغْنِلُ الْمِعْنِيمِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَغْنِلُ الْمُعْنِيمِ المَالُ يَغْنِلُ الْمُونِيمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ عَنْيَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِفْتُمْ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُوْمِئَنَ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْمِ شَهِيدًا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الزُّهري قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِح) هو(١) ابن د١٣٣/٤ كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (أَنَّ سَعِيدَ/ بْنَ المُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمِيمِم: وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته وتصريفه، قال في «فتح ٥/٨١٤ الباري»: فيه الحلف في الخبر، مبالغةً في تأكيده/ (لَيُوشِكَنَّ) بكسر المعجمة وفتح الكاف، ليقرُبنَّ سريعًا (أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَذْلًا) عند مسلم من طريق اللَّيث عن ابن شهاب: "وحكمًا مقسطًا" أي: حاكمًا عادلًا يحكم بهذه الشَّريعة المحمَّديَّة، ولا يحكم بشريعته الَّتي أُنزلت عليه في أوان رسالته (فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) الفاء تفصيليَّةٌ لقوله: «حكمًا عدلًا» (وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ) أي: يبطل دين النَّصرانيَّة بكسر الصَّليب حقيقةً، أو يبطل ما تزعمه النَّصاري من تعظيمه. واستدلَّ به على تحريم اقتناء الخنزير وأكله ونجاسته، لأنَّ الشَّيء المنتفَع به لا يجوز إتلافه، لكن في «الطَّبرانيِّ الأوسط» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «فيكسر الصَّليب، ويقتل الخنزير والقرد» وإسناده لا بأس به. وحينئذٍ فلا يصحُّ الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير، لأنَّ القرد ليس بنجس اتِّفاقًا (وَيَضَعَ الجِزْيَةَ) عن أهل الكتاب، لأنَّه لا يقبل إلَّا الإسلام، ولعدم احتياج النَّاس إلى (٢) المال لِمَا تلقيه الأرض من بركاتها كما قال: (وَيَفِيضَ المَالُ) بفتح الياء، يكثر (حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) وليس عيسى بناسخ لحكم(٣) الجزية بل نبيُّنا محمَّدٌ مِنَى الشَّعِيمُ م هو المبيِّن للنَّسخ بهذا، فعدم قبولها هو من هذه الشَّريعة، لكنَّه مقيَّدٌ بنزول عيسى. ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ويضع الحَرْبَ» بالحاء

<sup>(</sup>۱) ﴿هُوا : ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ولعدم الاحتياج إلى).

<sup>(</sup>٣) في (د): ١ حكم١.

المهملة والرَّاء السَّاكنة والموحَّدة بدل «الجزية» (حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرٌ) بالرَّفع، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ ((): «خيرًا» بالنَّصب خبر «كان» (مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) و «حتَّى» الأولى متعلِّقةٌ بقوله: «ويفيض (۱) المال»، والثَّانية غايةٌ لمفهوم قوله: «فيكسر الصَّليب...» إلى آخره، والمعنى: أنَّهم لا يتقرَّبون إلى الله بالتَّصدُّق بالمال بل بالعبادة، لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به، وإلَّا فمعلومٌ أنَّ السَّجدة الواحدة دائمًا خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.

(ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) بالإسناد السَّابق، مستدلًا على نزول عيسى في آخر الزَّمان تصديقًا للحديث: (وَاقْرَوُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِدِهِ) بعيسى (﴿ فَلَ مَوْتِهِ ﴾ ) عيسى (﴿ فَلَ مَوْتِهِ ﴾ ) أي: وإن من أهل الكتاب أحد إلَّا ليؤمننَّ بعيسى قبل موت عيسى، وهم أهل الكتاب الَّذين يكونون في زمانه، فتكون الملَّة واحدة، وهي ملَّة الإسلام. وبهذا جزم ابن عبَّاسٍ فيما رواه ابن جريرٍ من طريق سعيد بن جُبَيرٍ عنه بإسنادٍ صحيحٍ / . وقيل: المعنى: ليس من أهل الكتاب أحد دارد المعاينة قبل خروج روحه بعيسى، وأنَّه عبدُ اللهِ وابنُ أمّته، ولكن يحضره الموت إلَّا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى، وأنَّه عبدُ اللهِ وابنُ أمّته، ولكن لا ينفعه الإيمان في تلك الحالة. وظاهر القرآن عمومه في كلِّ كتابيِّ – يهوديٍّ أو نصرانيٍّ – في زمن نزول عيسى وقبله. فإن قلت: ما الحكمة في نزول عيسى (٤) دون غيره من الأنبياء ؟ أُجيب للرَّدُ على اليهود؛ حيث زعموا أنَّه قد بلَّغهم رسالة ربِّه، ومقرًّا بالعبوديَّة على نفسه، الْقِيَعْمُ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٥]) أنَّه قد بلَّغهم رسالة ربِّه، ومقرًّا بالعبوديَّة على نفسه، وكلُّ نبئِ شاهدٌ على أمَّته.

<sup>(</sup>١) في (د): «بالرَّفع وللأصيليِّ»، والمثبت موافقٌ لِمَا في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (د): (متعلّقة بر «يفيض»).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله تعالى: ﴿ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] أي: مستوفي أجلك ومؤخّرك إلى أجلك المسمّى عاصمًا إيّاك من قتلهم، أو قابضك من الأرض، من توفّيت مالي، أو متوفّيك نائمًا. ﴿بيضاوي﴾، قال القرطبيُّ: الصّحيح أنَّ الله رفعه إلى السّماء من غير وفاة ولا نوم... إلى آخره، فائدة: نقل في ﴿سبل الرَّشاد﴾ عن ﴿ زاد المعاد》: أنَّ ما يذكر ﴿ أنَّ المسيح رفع وله ثلاث وثلاثون سنة ﴾ لا يعرف له أثر متّصل يجب المصير إليه، قال الشّاميُّ: والأمر كما قال، والأحاديث الصّحيحة تدلُّ على أنَّه رُفِعَ وهو ابن مئة وعشرين سنة. انتهى ملخّصًا.

<sup>(</sup>٤) «عيسى»: ليس في (د).

٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا الْبُنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْبِي شِهَابٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ : "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ الْبُنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؟" تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالأَوْزَاعِيُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الْبُنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحَّدة مُصغَّرًا، هو يحيى بن عبدالله بن بُكيرِ المخزوميُ المصريُ (ا) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ إمام المصريِّين الفهميُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ النَّهِمِيُّ (عَنْ نَافِعٍ) أبي محمَّد بن عبَّاسٍ -بالموحَّدة - (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَادِيِّ) النُّ هريِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرٍ اللهِ الله للملازمة (ا) له، وإلَّا فهو مولى امرأةٍ من غفارِ (أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) بِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرٍ الله كَيْفَ أَنتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ) في الصَّلاة (مِنْكُمْ؟) كما في «مسلم»: «أنّه يُقال له: صلّ كَيْفَ أَنتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ) في الصَّلاة (مِنْكُمْ؟) كما في «مسلم»: «أنّه يُقال له: صلّ لنا، فيقول: لا، إنَّ بعضكم على بعضٍ أمراء تكرمةً لهذه الأمّة» قال ابن الجوزيِّ: لو تقدَّم عيسى إمامًا لوقع في النَّفس إشكالُ، ولقيل: أتراه نائبًا أو مبتدئًا شرعًا؟ فصلًى مأمومًا لئلًّا يتدنَّس بغبار الشُبهة وجهُ قوله: «لا نبيَّ بعدي» وقال الطّيبيُّ: معنى الحديث: أن يؤمَّكم عيسى حال كونكم (الشُبهة وجهُ قوله: «لا نبيَّ بعدي» وقال الطّيبيُّ: معنى الحديث: أن يؤمَّكم عيسى حال كونكم (الشُبه في دينكم، وصحَّح المولى سعد الدِّين التَّفتازانيُّ أنَّه يؤمُهم ويقتدي به المهديُّ، لأنّه أفضل، في دينكم، وصحَّح المولى سعد الدِّين التَّفتازانيُّ أنَّه يؤمُهم ويقتدي به المهديُّ، لأنّه أفضل، فإمامته أولى. وهذا يعكّر عليه حديث مسلمٍ السَّابق. وقال الحافظ أبو ذرَّ الهرويُّ: حدَّثنا الجوزقيُّ عن بعض المتقدِّمين: أنَّ معناه: أنَّه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»/.

119/0

(تَابَعَهُ) أي: تابع يونسَ (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن خالدٍ، فيما وصله ابن منده. (وَالأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن فيما وصله ابن منده أيضًا وابن حبَّان والبيهقيُّ. وفي حديث ابن عمر عند مسلم: «أنَّ مدَّة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله سبع سنين» وفي حديث ابن عبَّاسِ عند نعيم بن حمَّادٍ<sup>(٤)</sup> في «كتاب الفتن»: «أنَّه يتزوَّج<sup>(٥)</sup> في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة».

<sup>(</sup>١) في غير (د): «البصريُّ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في (د): «لملازمته».

<sup>(</sup>٣) في (د): (كونه).

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿حبَّانِ وفي الهامش نسخةٌ كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «أي: ويُولَد له ولدان، يُسمَّى أحدهما محمَّدًا، والثَّاني موسى، وقيل: يُولَد بنتُ. راجع الشَّرح «منظومة ابن العماد للنَّسابة»، وكُتِب فوقها (ح)... (إلى).

وعنده بإسنادٍ فيه متَّهمّ عن أبي هريرة: «يقيم بها أربعين سنةً».

## سِيْدِ الْعَالَجُ الْحَالَ

# ٥٠ - باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ

(بِمِ السَّارُمْ الرَّمِ الرَّمَ البسملة لأبي ذر (باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي / إِسْرَائِيلَ) ذريَّة يعقوب بن ١٣٤/٤٠ إسحاق بن إبراهيم من الأعاجيب الَّتي كانت في زمنهم.

عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِ وَلِحُدَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَا مُن مَا مُن مُن وَ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ) بن عُميرِ الكوفيُّ (عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ) بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة وكسر العين المهملة، و «حِرَاشٍ» بالحاء المهملة وبعد الرَّاء المخفَّفة ألفً فمُعجَمة، الغطفانيُّ، يُقال: إنَّه تكلَّم بعد الموت. أنَّه (قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريُّ المعروف بالبدريُّ (لِحُذَيْفَةَ) بن اليمان: (أَلَا) بالتَّخفيف (تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِيمُ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ: «فأمًّا الَّتِي» (يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ. فَمَنْ أَذْرَكَ) ذلك (مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ)

ماءٌ (عَذْبٌ بَارِدٌ) وفي «مسلمٍ» عن أبي هريرة: «وإنّه يجيء معه مثل الجنّة والنّار، فالّتي يقول: إنّها جنّةٌ هي النّار» وهذا من فتنته الّتي امتحن الله بها عباده، ثمّ يفضحه الله تعالى ويظهر عجزه.

(قَالَ حُذَيْفَةُ) بالإسناد السَّابق: (وَسَمِعْتُهُ) مِنَاسُهِ عِهُ (يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا) لَم يُسَمَّ (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ المَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ) أي: فقبضها فبعثه الله تعالى فقال (لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مَنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْعًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ) بضم الهمزة وبالجيم والزَّاي، أتقاضاهم الحقَّ، آخذ منهم وأعطيهم (فَأُنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ). وهذا سبق في «البيع» [ح:٢٠٧٧].

(فَقَالَ) ولأبي ذرِّ: (قال) أي: حذيفة: (وَسَمِعْتُهُ) مِنْ الشَّيْرَ الْ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا) لي (المَوْتِيةُ فِي الحطب (نَارًا) والقوني فيها (حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ) أي: النَّار (لَحْمِي وَخَلَصَتْ) بفتح اللَّام، أي: وصلت (إِلَى عَظْمِي، فَامْتَحَشْتُ) بفتح الفوقيَّة والحاء المهملة والشِّين المعجمة. ولا بي ذرِّ: (فامتُحِشْت) بضمِّ التَّاء وكسر الحاء، احترقت (فَخُذُوهَا) أي: العظام المحروقة (المُؤلِي ذرِّ: (فامتُحِشْت) بضمِّ التَّاء وكسر الحاء، احترقت (فَخُذُوهَا) أي: العظام المحروقة (افَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا) براء مفتوحةٍ بعدها ألفٌ فحاءً مهملةً مُنوَّنةٌ، كثير الرِّيح (فَاطْحَنُوهُ) بالذَّال المعجمة ووصل الألف، أي طيِّروه (فِي اليَمِّ) فِي البحر (فَفَعَلُوا) ما أوصاهم به (فَجَمَعَهُ فَقَالَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: (هنجمعه الله فقال) (لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَعَفَرَ اللهُ لَهُ. قَالَ عُقْبَهُ بْنُ عَمْرِو) البدريُ لحذيفة: (وَأَنَا سَمِعْتُهُ) مِنْ الشَّعِيمُ (يَقُولُ ذَاكُ) خَمْرِوا الموصي / (نَبَاشًا) للقبور يسرق الأكفان. وظاهره (؟): أنَّهُ من زيادة عقبة بن عمرو، ولكن أورده ابن حبَّان من طريق ربعيًّ عن حذيفة قال: ("تُوفِّي رجل" كان نبَّاشًا، فقال لولده: أحرقوني " فدلَّ على أنَّ قوله: (وكان نبَّاشًا) من رواية حذيفة وعقبة منا مَا اللهُ مِنْ عَلْتَ عَلْتُ عَلْمَا عَلْقَالًا عَلْمَا المَالِقِينَ المَالِقَالُ وللهُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولِ المَالُولُ عَلَى المَّالُولُ المَالُولُ المَلْكُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المُنْ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ

(۱) «لي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): ﴿المحترقة».

<sup>(</sup>٣) في (د): «والظَّاهر».

٣٤٥٣ - ٣٤٥٣ - حَدَّفَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسِ البَّيُّ عَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيامُ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد. ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، السَّختيانيُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (وَيُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ، كلاهما (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عُتبة بن مسعود (أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ "بُرُّ فَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرً عُلاً(۱) بفتح نون «نَزَل» وزايه، أي: ٥٠٤٤ الموت، أو المَلك لقبض (۱) روحه الشَّريفة -زادها الله تعالى شرفًا - (طَفِقَ) جعل (يَطْرَحُ خَمِيصَةً) كساءً له أعلامٌ (عَلَى وَجْهِهِ) الشَّريف (فَإِذَا اغْتَمَّ) بالغين المعجمة، أي: تسخَّن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدَّة الحرِّ (كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فقالَ وَهُو كَذَلِكَ) أي: في حالة الطَّرح والكشف: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى البَهُودِ وَالنَّصَارَى) وكأنَّه سُئِل عن (۱) سبب لعنهم، فقال: (اتَّخَذُوا والكشف: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى البَهُودِ وَالنَّصَارَى) وكأنَّه سُئِل عن (۱) سبب لعنهم، فقال: (اتَّخَذُوا وَلُكشف: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى المَقَدَّس مثل (مَا صَنَعُوا) أي: اليهود والنَّصارى بقبور أنبيائهم.

وهذا الحديث قد سبق في «الصّلاة» في بابٍ مفردٍ عقب «باب الصّلاة في البيعة» [ح: ٤٣٥، ٤٣٦] ومراد المؤلّف منه هنا: ذمُّ اليهود والنَّصاري في اتِّخاذ قبور أنبيائهم مساجد.

٣٤٥٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: قوله: «لمَّا نُزِلَ» بضمِّ أوَّله، وفي نسخة عند أبي ذرِّ بفتحتين، «برسول الله مِنْ الشَّعِيمُ» يعني: الموت، ونقل النَّوويُّ: أنَّه في «مسلم» للأكثر بالضَّمّ، وفي رواية بزيادة مثنَّاة، يعني: «المنيَّة»، أورده مختصرًا.

<sup>(</sup>۱) في (د): «ليقبض».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): الما».

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاهُ فَيَكْثُرُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: نُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ فُرَاتٍ) بضمّ الفاء وبعد الرَّاء المخفَّفة ألفُّ ففوقيَّةٌ، ابن أبي عبد الرَّحمن (القَزَّازِ) بفتح القاف وتشديد الزَّاي الأولى، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمان الأشجعيَّ (قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) عبّر برباب المفاعلة» ليدلّ على قعوده متعلِّقًا بأبي هريرة وملازمته له (خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيام) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ) تتولَّى أمورهم كما تفعل الولاة برعاياهم حال كونهم (كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَّفَهُ) بفتح اللَّام المخفَّفة، قام مقامه (نَبِيٌّ) يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيَّروا من أحكام التَّوراة إلى غير ذلك؛ كإنصاف الظَّالم من المظلوم (وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي) يجيء فيفعل ما كانوا يفعلون (وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ) بعدي (فَيَكْثُرُونَ) بِالمِثلَّثة المضمومة والتَّحتيَّة المفتوحة (قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا) الفاء جواب شرط محذوفٍ، أي: إذا كثر بعدك الخلفاء فوقع التَّشاجر والتَّنازع بينهم؛ فما تأمرنا نفعل؟ (قَالَ) د٤/١٣٥٠ بَيْلِيَسَاتِلَمَّ /: (فُوا) بضمِّ الفاء أمرٌ من الوفاء(١) (بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ) الفاء للتَّعقيب والتَّكرير والاستمرار، ولم يُرد به في زمانٍ واحدٍ، بل الحكم هذا(١) عند تجدُّد كلِّ زمانٍ وبيعةٍ، قاله الطِّيبيُّ. وقال في «الفتح»: أي: إذا بُويع لخليفةٍ بعد خليفةٍ فبيعةُ الأوَّل صحيحةٌ يجب الوفاء بها، وبيعة الثَّاني باطلةً، قال النَّوويُّ: سواءٌ عقدوا للثَّاني عالِمين بالأوَّل أم لا، سواءٌ كانوا في بلدٍ واحدٍ أو أكثر، سواءٌ كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لا. هذا هو الصَّواب الَّذي عليه الجمهور. وقيل: تكون لمن عُقِدت له في بلد الإمام دون غيره. وقيل: يُقرِّع بينهما. قال: وهما قولان فاسدان. وقال القرطبيُّ: في هذا الحديث حكم بيعة الأوَّل، وأنَّه يجب الوفاء بها. وسكت عن بيعة الثَّاني، وقد نصَّ عليه في حديث عرفجة في «صحيح مسلم» حيث قال: «فاضر بواعنق الآخر».

<sup>(</sup>١) في (د): "بالوفاء".

 <sup>(</sup>۱) في (د): (هكذا».

(أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ) من السَّمع والطَّاعة، فإنَّ في ذلك إعلاء كلمة الدِّين وكفَّ الفتن والشَّرِ. وهمزة «أعطوهم» مفتوحة، قال في «شرح المشكاة»: وهو كالبدل من قوله: «فُوا ببيعة الأوَّل» (فَإِنَّ اللهُ) أي: أعطوهم حقَّهم وإن لم يعطوكم حقَّكم فإنَّ الله (سَائِلُهُمْ) يوم القيامة (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) ويثيبكم بما لكم عليهم من الحقوق(١).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «المغازي» ، وابن ماجه في «الجهاد».

٣٤٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ شَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ شَيْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ شَيْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟!»

<sup>(</sup>١) في (د): «الحقُّ».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «شبرًا».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ملتبس».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «ملتبسًا شبرًا بشبر».

<sup>(</sup>٥) في (م): «ذراعًا».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): "ملتبسٍ".

الماء، وقيل: إنّه يبول في كلّ أربعين يومًا قطرة، ولا يسقط له سنّ (۱). وفي «كتاب العقوبات» لابن أبي الدُنيا عن أنس: إنّ الضّبّ ليموت في جحره هزالًا من ظلم بني آدم. وخصّ جحر الضّب بذلك، لشدَّة ضيقه ورداءته (۱)، ومع ذلك فإنّهم لاقتفائهم آثارهم واتّباعهم طرائقهم لو دخلوا في بذلك، لشدَّة الضّيق الرَّديء لوافقوهم، قاله ابن حجر (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودَ (۱) وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟!) استفهامٌ إنكاريُّ، أي: ليس المراد غيرهم، ولأبي ذرِّ: «قال النّبيُ مِنَى الشَّعِيمُ : فمن؟!».

٣٤٥٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ شِهِ قَالَ: ذَكَرُوا النَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوثِرَ الإِقَامَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً) ضدُّ الميمنة، الأدميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) ابن سعيدِ التَّنُوريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةً) بكسر القاف عبدالله بن زيدِ (عَنْ أَبِي قِلَابَةً) بكسر القاف عبدالله بن زيدٍ (عَنْ أَنسٍ عِنْ وَالَّ وَقَالَ) لمَّا كثر النَّاس وأرادوا أن يعلموا وقت الصَّلاة بشيء يعرفونه: (ذَكرُوا النَّارَ) يوقدونها كالمجوس (وَالنَّاقُوسَ) يضربونه (فَذَكرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى) وهذا موضع التَّرجمة لأجل ذكر اليهود؛ لأنَّهم من بني إسرائيل (فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) يأتي بألفاظه مثنَّى إلَّا لفظ التَّوحيد في آخره فإنَّها مفردةٌ، فالمراد: معظمه (٤) (وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) إلَّا لفظ الإقامة فإنه يُثنَى (٥).

وقد سبق هذا الحديث في «بدء الأذان» من «كتاب الصّلاة» [ح: ٦٠٣].

٣٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقِ، عَنْ عَائِشَةَ يَانَهُ: كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ، تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ.

<sup>(</sup>١) كذا قالوا حسب معلوماتهم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وقيل: خُصَّ الضَّبُ، لأنَّ العرب تقول: هو قاضي الطَّير والبهائم، وإنَّها اجتمعت إليه لمَّا خلق الإنسان، فوصفوه له، فقال: تصفون خلقًا يُنزِل الطَّائر من السَّماء، ويُخرِج الحوت من البحر، فمن كان ذا جناح فليَطِرْ، ومن كان ذا مخلب فليحتفر. انتهى. كذا بهامش «الفرع» ورأيته أيضًا في «الزَّركشيّ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «اليهودَ» بالنّصب في «الفرع»، وقال الحلبيُّ: هو مجرور بالإضافة، ويجوز من حيث العربيّةُ الرَّفعُ؛ أي: هم اليهود، ويجوز النّصب، أي: أعني أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يأتي عليه بألفاظه مثنى... معظمه " ضُرِب عليه في (م).

<sup>(</sup>٥) في (د): ايشفعها.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي الضَّحَى) مسلم بن صُبيح (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَاثِشَة بِيُّهُ): أنَّها (كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ) المُصَلِّي (يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ اليَهُودَ) وهم من بني (١) إسرائيل (تَفْعَلُهُ) فيُكرَه التَّشبُه بهم كراهة تنزيهِ، وهو فعل الجبابرة واستراحة أهل النَّار (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيانَ بنَ عيينة (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان، ووصل هذه المتابعة ابنُ أبي شيبة.

وروى الحديثَ المؤلِّفُ معلَّقًا من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ مِنْ الشّعير عم في «باب الخصر» في أواخر «الصّلاة» [ح: ١٢١٩].

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا ثُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى: «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى يَصْفِ النَّهَادِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَيْمَلُ لِي مِنْ يَصْفِ النَّهَادِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ وَيرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِينِ وَيرَاطَيْنِ وَيُعْمَلِي مَنْ شِغْتُ مُ مَدَّيْنِ ، فَعَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْفُرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً ، قَالَ اللهُ: هَلْ طَلْمُتُكُمْ مِنْ شِغْتُ ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شِغْتُ ».

به قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ مولاهم البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثُ) هو ابن سعدٍ الإمام، ولأبي ذرِّ: ((اللَّيث) (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّيثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ ) أَنَّه (قَالَ: إِنَّمَا أَجَلُكُمْ) أي (١٠): زمانكم أيُّها المسلمون (فِي أَجَلِ مَنْ خَلا) في زمان من مضى (مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ) المنتهية (إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ) وفي ((الصَّلاة) [ح:٥٥)] من طريق سالم عن أبيه: (إلى غروب الشَّمس) (وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ) أيُّها المسلمون مع نبيًكم (وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) مع أنبيائهم (كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا) بضم العين وتشديد الميم، جمع اليَهُودِ وَالنَّصَارَى) مع أنبيائهم (كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا) بضم العين وتشديد الميم، جمع

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهم بنو».

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

عاملٍ، بأجرة (فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي) عملًا (إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟) وهو نصف دانق، والمراد به هنا: النَّصيب (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عِلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ كَلَّ واحدٍ قيراطًا (ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي) عملًا (مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ عَيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطِ عَيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطَيْنِ عَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي) عملًا (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ قال: أَلّا) يَعْمَلُ لِي) عملًا (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ قال: أَلّا) بالتَّخفيف، وفي بعض النُسخ: «قيراطين قيراطين، ألا)» بإسقاط «قال» وفي «اليونينيَّة» (ألا)» ورُقِم عليها: «لا)»() علامة الشُقوط، وفوقها: «قال» (فَأَنْتُمُ) أَيُّها الأُمَّة المحمَّديَّة (الَّذِينَ يَعْمَلُونَ) ولأبي ذرِّ: «تعملون(؟)» بالمثنَّاة الفوقيَّة (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيراطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ السَّمْسِ عَلَى قيراطين قيراطين قيراطين الوقت وذرُّ (أَلَا) بالتَّخفيف (لَكُمُ وَيَعْنِ الشَّمْسِ عَلَى اللَّمْسِ عَلَى اللَّمْسِ عَلَى اللَّمْسِ عَلَى اللَّمْسُونِ عِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ اللَّهُ وَلَائَ اللهُ وَلَائَ اللهُ وَلَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثُومُ مَمَلًا وَأَقَلُ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمَائِي أَعْطِيهِ مَنْ شِمْتُ؟ (هَلَ اللهُ عَلَى اللَّهُ فَلْهِ فِي أَعْطِيهِ مَنْ شِمْتُ؟ (هَلُ اللهُ وَأَلُوا: لَا اللهُ مَنْ شِمْتُ؟ (هَلُ اللهُ وَالَائِلُ اللهُ وَالَائِلَ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَلَوْلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهذا الحديث سبق في «الصّلاة» [ح: ٥٥٧].

٣٤٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِهِ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ اللهِ عَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَمْ الشَّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ المَاسِمِيمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ)/ المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابن دينارِ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان اليمانيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهُ اللهُ (قَالَ: سَمُ عَتُ عُمْرَ) بن الخطَّاب (﴿ اللهُ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ ) لعن الله (فُلَانًا) يعني: سَمُرة (٣) بن جندُبٍ ؛ لأنَّه باع خمرًا كان أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، معتقدًا (٤) جواز بيعها، ولذلك

<sup>(</sup>۱) « لا ۱»: ليس في (د) و (م).

<sup>(</sup>١) التعملون اليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «يعني: سمرة...» إلى آخره: قال المحبُّ الطَّبريُّ: إنَّه جابر بن سَمُرة، وتقدَّم الجواب عن فعله ذلك في «البيوع»، «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يعتقد».

اقتصر عمر ﴿ على ذمّه ولم يعاقبه، ويحتمل أنّه لم يُرِد الدُّعاء عليه، بل أراد بها التَّغليظ عليه كعادة العرب، ولعلَّ الرَّاوي لم يصرِّح باسمه تأذّبًا (أَلَمْ يَعْلَمْ) فلانَّ (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمِ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ) أكلها مطلقًا من الميتة وغيرها، وجمع الشَّحم، قال: لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ) أكلها مطلقًا من الميتة وغيرها، وجمع الشَّحم، لاختلاف أجناسه(۱)، وإلَّا فهو اسم جنس حقَّه الإفراد (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم(۱)، أي: أذابوها (فَبَاعُوهَا) يعني(۱): فبيعُ فلانٍ الخمرَ مثل بيعِ اليهودِ الشَّحمَ المذاب، وكلُّ ما حرم تناوله حرم بيعه.

وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع» [ح: ٢٢٢٣].

(تَابَعَهُ) أي: تابع ابن عبَّاسٍ في تحريم الشُّحوم (جَابِرٌ) هو ابن عبدالله الأنصاريُّ فيما وصله المؤلِّف في أواخر «البيوع» [ح: ٢٢٣٦] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) أيضًا فيما وصله البخاريُّ أيضًا في «باب لا يُذاب شحم الميتة» [ح: ٢٢٢٤] (عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ مُنَالله عَيْمُ مُنْ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْ النَّبِي عَنْهُ الله عَنْمُ عَلَيْكُمُ عَنْمُ عَنْم

٣٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ سِلَاللهِ يَامُ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعد اللَّم المفتوحة دالِّ مهملةٌ، قال: (أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدالرَّحمن بن عمرو قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً) المحاربيُ مولاهم الدِّمشقيُ (عَنْ أَبِي كَبْشَةً) بفتح الكاف وسكون الموحَّدة وفتح المعجمة، السَّلوليِّ، واسمه كنيته (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو) أي: ابن العاص (أَنَّ النَّبِيُّ / ٤١/١٥ من القرآن، أو المراد بالآية العلامة الظَّاهرة، أي: ولو كان المبلَّغ فعلًا أو إشارةً ونحوهما (وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بما(١) وقع لهم من الأعاجيب وإن

<sup>(</sup>١) في (د): «لاختلافها» وفي نسخةٍ: «لاختلاف أجناسها».

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ل): «واللَّام»، وليس بصحيح، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «بفتح الجيم واللَّام» صوابه: والميم، وعبارة «النَّهاية»: جملتُ الشَّحم وأجملتُه، إذا أذبتَهُ واستخرجتَ دهنه، و«جملت» أفصح من «أجملت».

<sup>(</sup>٣) في (د): *ا*أي).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «ما».

استحال مثلها في هذه الأمّة؛ كنزول النّار من السّماء لأكل القربان ممّا لا تعلمون كذبه (وَلَا حَرَجَ) لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنّه كان بَيْلِسَّة النّم زجرهم عن الأخذ عنهم والنّظر في كتبهم قبل استقرار الأحكام الدّينيّة والقواعد الإسلاميّة خشية الفتنة، ثمّ لمّا زال المحذور أذن لهم، أو أنّ قوله أوّلا: «حدّثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدمه وأنّ الأمر للإباحة بقوله: «ولا حرج» أي: في ترك التّحديث عنهم، أو المراد: رفع الحرج عن الحاكي لما في أخبارهم من ألفاظ مستبشعة (۱۱)، كقولهم: ﴿آجْعَل لّنَا إِلنَها ﴾ [الاعراف: ١٣٨] و ﴿ فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُكَ ﴾ المائذة: ١٤] أو المراد: جواز التّحديث (۱ عنهم بأيّ صيغة (۱۳ وقعت من انقطاع أو بلاغ، لتعذّر الاتّصال في التّحديث عنهم، بخلاف الأحكام المحمّديّة؛ فإنّ الأصل فيها التّحديث بالاتّصال (وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَنَبَوّ أ) بسكون اللّام، فليتّخذ (مَقْعَدَهُ مِنَ النّار (١٤)) أي: فيها، والأمر هنا معناه الخبر، أي: أنّ الله تعالى يبوّئه مقعده من النّار، أو أمرٌ على سبيل التّهكُم، أو دعاءً على معنى: بوّأه الله، ولو نقل العالم معنى قوله بلفظ غير لفظه لكنّه مطابقٌ لمعنى لفظه فهو جائزٌ عند المحقّقين، كما ذُكِر في محلّه.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي في «العلم».

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَلَّةٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَهِيمُ قَالَ: «إِنَّ اللهِ مِنْ شَهْدِهُمْ قَالَ: «إِنَّ اللهِ مِنْ شَهْدِهُمْ قَالَ: «إِنَّ اللهِ مِنْ شَهْدُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، القرشيُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ)

<sup>(</sup>١) في (د): «مستشنعةٍ».

<sup>(</sup>٢) في (د): «التَّحدُّث» وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٣) في (د): «صفةٍ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): تقدَّم شرحه مستوفَّى في "كتاب العلم"، وذكرت عددَ مَن رواه وصفة مخارجه بما يغني عن الإعادة، وقد اتَّفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله مِنْ شَعِيمٌ، وأنَّه من الكبائر، حتَّى بالغ الشَّيخ أبو محمَّد الجوينئِ فحكم بكفر من وقع منه ذلك. "فتح".

الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرُبُجُ قَالَ: إِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وهذا الحديث أخرجه النَّسائئُ في «الزِّينة».

٣٤٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُّ بُنُ عَبِدِ اللهِ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُّ بَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُّ بَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمُ : «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدٌ) هو ابن معمر بن ربعيِّ القيسيُّ البحرانيُّ -بالموحَّدة والحاء المهملة- أو هو (٣) محمَّد بن يحيى النُّهليُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (حَجَّاجٌ) هو (٤) ابن منهالٍ قال: (حَدَّثنَا جَرِيرٌ) هو ابن حازمٍ (عَنِ الحَسَنِ) هو (٥) البصريُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثنَا جُنْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ)/ بضمَّ الجيم وسكون النُّون وفتح ١٢٥٥٠ الدَّسَنِ هو (٥) البصريُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثنَا جُنْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ)/ بضمِّ الجيم وسكون النُّون وفتح ١٢٥٥٠ الدَّال وضمَّها (فِي هَذَا المَسْجِدِ)/ مسجد البصرة (وَمَا نَسِينَا) ما حدَّثنا به (مُنْذُ حَدَّثنَا) بل حقَّقناه د١٩٧٥٠ واستمرَّينا (٢) ذاكرين له لقرب العهد به (وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُ بُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبي واستمرَّينا (على النَّبيِّ) (مِنْ الشَّعِيمُ النَّ الصَّحابة (٧) عدولٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّعِيمُ على اسمه ذرِّ: (على النَّبيُّ من بني إسرائيل، أو من غيرهم (رَجُلٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسمه

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): بفتح همزة «إنَّ» في «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في بابه ثلاثة أوجه.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وقيل هو».

<sup>(</sup>٤) «هو»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الهوال: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول، والأصل: «واستمررنا».

<sup>(</sup>٧) في (د): «أصحابه».

(بِهِ جُرْحٌ) بضمّ الجيم وسكون الرَّاء، بعدها حاءٌ مهملةٌ، في يده (فَجَزع) بفتح الجيم وكسر الرَّاي، لم يصبر على ألمه (فَأَخَذَ سِكِّينًا) بكسر السِّين (فَحَزَّ) بالحاء المهملة والزَّاي المشدَّدة، قطع (بِهَا يَدَهُ) من غير إبانة (فَمَا رَقَأَ) بفتح الرَّاء والقاف والهمزة، أي: لم ينقطع (الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى) ولأبى ذرِّ: ﴿ مِرَزِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِي بِنَفْسِهِ ) أي: استعجل الموت (حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ) لأنَّه استحلَّ (١) ذلك فكفر به، فيكون مخلَّدًا بكفره لا بقتله، أو كان كافرًا في الأصل وعُوقِب بهذه المعصية زيادة على كفره، أو حُرِّمت عليه الجنَّة في وقتٍ ما؟ كالوقت الّذي يدخل فيه السَّابقون، أو الوقت الَّذي يُعذَّب فيه الموحِّدون ثمَّ يخرجون، أو جنَّةٌ معيَّنةٌ كالفردوس مثلًا، أو غير ذلك ممَّا يطول ذكره. وقال الطِّيبيُّ: وليس في قوله: «حرَّمتُ عليه الجنَّة» ما يدلُّ على الدَّوام والإقناط الكلِّيِّ، ولمَّا كان الإنسان بصدد أن يحمله الضَّجر والغضب على إتلاف نفسه، ويسوِّل له الشَّيطان أنَّ الخَطْبَ فيه يسيرٌ، وأنَّه أهون من قتل نفس أخرى محرَّمةٍ أعْلَمَ مِنَاسْمِيمِ أنَّ ذلك في التَّحريم كقتل سائر النُّفوس المحرَّمة. انتهى. واستُشكِل(٢) قوله: «بادرني بنفسه» ؛ إذ مقتضاه: أنَّ من قُتِل فقد مات قبل أجله، وليس أحدُّ يموت بأيِّ سبب كان إلَّا بأجَله، وقد علم الله أنَّه يموت بالسَّبب المذكور، وما عَلِمَهُ لا يتغيَّر. وأُجيب بأنَّه لمَّا وُجِدت منه صورة المبادرة بقصده (٣) ذلك واختياره له، والله جلَّ وعلا لم يُطلعه على انقضاء أجله، فاختار هو قتل نفسه فاستحقَّ المعاقبة لعصيانه، والحديث أصلٌ كبيرٌ في تعظيم قتل النَّفس، سواءٌ كانت نفس الإنسان أو غيره؛ لأنَّ نفسه ليست ملكه أيضًا فيتصرَّف فيها على حسب اختياره.

## ٥١ - حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ (٤)...

(حَدِيثُ أَبْرَصَ) وهو الَّذي ابيضٌ ظاهر بدنه لفساد مزاجه (وَأَقْرَعَ) وهو الَّذي (٥) ذهب شعر

<sup>(</sup>۱) في (ص): ﴿استعجل»،

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿وأشكل».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بقصد».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): حديث: أبرص وأعمى وأقرع.

<sup>(</sup>٥) في (د): امن١، وفي نسخةٍ كالمثبت.

رأسه بآفة (١) (وَأَعْمَى) وهو الَّذي ذهب بصره الكاثنين الثَّلاثة (فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ) وسقط لأبي ذرُّ «في بني إسرائيل»، وفي بعض النُّسخ: «بابُ حديثِ أبرصَ.... إلى آخره».

٣٤٦٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنْ الشَّمِيَّم. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَانِهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَمْرَةَ أَنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ - أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ - بَدَا للهِ مِمَرَّيِنَ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَنَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسنًا وَجِلْدًا حَسنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ -أَوْ قَالَ: البَقَرُ- هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ؛ أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ، فَأُعْطِى نَاقَةٌ عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَذْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْظَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا، وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّاللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَّنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَري، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةً، فَقَالَ لَهُ: كَأُنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ».

<sup>(</sup>١) قوله: «وَأَقْرَعَ وهو الَّذي ذهب شعر رأسه بآفةٍ » جاء في (د) بعد قوله لاحقًا: «الَّذي ذهب بصره».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) الشُّرَماريُّ(۱) -بضمُّ السِّن المهملة وتشديد الرَّاء المفتوحة، نسبةً إلى قريةٍ من قرى بخارى - قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم، القيسيُّ الكلابيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوْذِيُّ -بفتح العين المهملة (۱) وسكون الواو وكسر المعجمة - قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة زيد بن سهلٍ الأنصاريُّ، ابن أخي أنس بن مالك (قَالَ: حَدَّثنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً) فتح العين المهملة وسكون الميم، الأنصاريُّ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) بِنُ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنْ الشَهِ الْمَاسِمُ النَّبِيَّ مِنْ الشَهِ الْمَاسُمُ النَّبِيَّ مِنْ الشَهِ الْمَاسُمُ النَّبِيَّ مِنْ الشَهْرِيمُ).

"ح(٣)" وبه قال: (وَحَدَّثِنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، وقد جوَّز الحافظ أبو ذرَّ الهرويُّ أنَّه الذُهليُّ، وقيل: هو محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ نفسه، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) بالجيم، ابن المثنَّى البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ) العَوْذِيُّ (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ابن أخي أنسٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا أَخِيرُنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْحِ حَدَّفَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ (٤) مِنَا شَعِيرًا يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ -أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ -(٥) لم يُسمَّوا (بَدَا للهِ اللهِ الموجدة والمهملة المخفّفة بغير همز في الفرع وأصله، وهو وأقْرَعَ -(٥) لم يُسمَّوا (بَدَا للهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ فأراد إظهاره، لا أنَّه ظهر له بعد أن كان اللّذي رويناه كالأكثرين، ومعناه: سبق في علم الله فأراد إظهاره، لا أنَّه ظهر له بعد أن كان خافيًا؛ إذ إنَّ ذلك محالٌ في حقِّ الله تعالى، وخطًا هذا الكِرمانيُ في شرحه تبعًا لابن قُرْقُول، ولفظه في «مطالعه» ضبطناه عن متقني شيوخنا بالهمز، أي: ابتدأ (١) الله أن يبتليهم، قال: ورواه كثيرٌ من الشَّيوخ بغير/ همز، وهو خطأً. انتهى. وقد سبقه إلى التَّخطئة الخطَّابيُّ وليس كذلك، فقد ثبتت الرُّواية به ووُجَّه، وأولى ما يُحمَل عليه -كما في «الفتح» - أنَّ المراد: قضى الله أن يبتليهم، وفي «مسلم» عن شيبان بن فرُوخ (٧)، عن همَّامٍ بهذا الإسناد: «أراد الله أن

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال في «الفتح» كـ «الكِرمانيّ»: بفتح المهملة، ويجوز كسرها، وبعدها راء ساكنة.

<sup>(</sup>٢) «المهملة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ح»: ليس في (د) و(ص)، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿ النَّبِيِّ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (د): «أبرص وأقرع وأعمى» وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بدأ».

<sup>(</sup>V) في هامش (ل): «فَرُّوخ» بفتح الفاء، وتشديد الرَّاء، وبالخاء المعجمة.

يبتليهم "(١)، وقال البرماويُّ تبعًا للكِرمانيِّ: بدأ -بالهمز - اللهُ، رفع فاعل، أي: حكم وأراد (مِنْجِين أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) أي: يختبرهم، وقوله «مِزَرِئ» ثابتٌ لأبي ذرِّ (فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ) الَّذي ابيضً جسده (فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ) بفتح القاف وكسر الذَّال المعجمة والنَّصب على المفعوليَّة، أي: اشمأزُوا من رؤيتي وعذُّوني مُستقذَرًا وكرهوني، وفي روايةٍ ذكرها الكِرمانيُ: «قذَّروني» وهي على لغة «أكلوني البراغيث» (قَالَ: فَمَسَحَهُ) الملك (فَذَهَبَ عَنْهُ) البرص، وسقط لأبي ذرِّ لفظة «عنه» (فَأُعْطِيَ) بالفاء وضمّ الهمزة، ولأبي ذرِّ: «وأُعطِي» (لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ) له (١) المَلَك أيضًا: (أَيُّ المَالِ) ولغير الكُشْميهَنيِّ -كما هو مفهوم «فتح الباري» - : «وأيُّ المال» بالواو، وكذا هي في «اليونينيَّة» لأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي (أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ): أحبُّه(٣) إليَّ (الإِبِلُ/. أَو قَالَ: البَقَرُ هُوَ) أي: إسحاق ١٣٨/٤٠ ابن عبد الله بن أبي طلحة الرَّاوي، كما في «مسلم» (شَكَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الأَبْرَصَ) كذا في «اليونينية» بفتح الهمزة من «إنَّ» وكسرها، وفي فرعها: بفتحها (وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ، فَأَعْطِيَ) -بضمِّ الهمزة - الَّذي تمنَّى الإبل (نَاقَةً عُشَرَاءً) بضمِّ العين وفتح المعجمة والرَّاء ممدودًا، الحامل الَّتي أتى عليها في حملها عشرة أشهرٍ من يوم طرقها الفحل، وهي من أَنْفَس الإبل (فَقَالَ) له الملَك: (يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا) بضمّ التَّحتيَّة من «يُبارك» وفي رواية شيبان بن فرُّوخ عن همَّام عند مسلم: «بارك الله لك فيها».

> (وَأَتَى) الملك (الأَقْرَعَ) الَّذي ذهب شعر رأسه (فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا) القرع ، ولأبي ذرِّ : «ويذهب هذا عنِّي» بالتَّقديم والتَّأخير (قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ) كرهوني (قَالَ: فَمَسَحَهُ) الملك على رأسه (فَذَهَبَ) قرعه (وَأُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة (شَعَرًا حَسَنًا) ثمَّ (قَالَ) له(١٤): (فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ) له: (يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ (٥)

<sup>(</sup>١) وهذا لفظ البخاري أيضًا [٦٦٥٣]، من طريق عمرو بن عاصم عن همام.

<sup>(</sup>١) (له): ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (م): الأحبُّ».

<sup>(</sup>٤) اله : ضُرب عليها في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): الى،

بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ) الملك على عينيه (فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ) ثمَّ (قَالَ) له: (فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ)له: (الغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدَّا) ذات ولدٍ أو حاملًا (فَأُنْتِجَ) بهمزةٍ مضمومةٍ وهي لغةٌ قليلةٌ، والمشهور عند أهل اللُّغة: نُتِج -بضمِّ النُّون، من غير همزِ- (هَذَانِ) أي: صاحبا الإبل والبقر (وَوَلَّد) بفتح الواو وتشديد اللَّام (هَذَا) أي: صاحب الشَّاة. قال الكِرمانيُّ: وقد راعى عرف(١) الاستعمال، حيث قال فيهما: «أُنتِج» وفي الشَّاة: «ولَّد» (فَكَانَ لِهَذَا) الَّذي اختار الإبل (وَادٍ) قد امتلا (مِنْ إِبِلِ) ولأبي ذرِّ: «من الإبل» (وَلِهَذَا) الَّذي اختار البقر (وَادٍ) قد امتلا (مِنْ بَقَرِ، وَلِهَذَا) الَّذي اختار الغنم (وَادٍ) قد امتلا (مِنَ الغَنَمِ) ولأبي ذرّ: «من غنمٍ» (ثُمَّ إِنَّهُ) أي: الملك (أتنى الأَبْرَصَ) الَّذي كان مسحه فذهب برصه (في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ) الَّتِي كان عليها لمَّا اجتمع به وهو أبرص (فَقَالَ) له: إنِّي (رَجُلٌ مِسْكِينٌ) زاد شيبان: «وابن سبيلِ» (تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي) بحاء مهملة مكسورة ثمَّ مُوحَّدة خفيفةٍ، جمع حبل، والمراد: الأسباب الَّتي يقطعها في طلب الرِّزق، أو المستطيل من الرَّمل أو العقبات(١)، ولبعض رواة البخاريِّ: «الجبال» بالجيم والموحَّدة، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو تصحيف، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «به الحبال في سفره» (فَلَا بَلَاغَ) فلا كفاية (اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ) د٤/١٣٩ أي: ليس لي ما أبلغ به غرضي إلَّا بالله، وفي الفرع كأصله تضبيبٌ على غين «بلاغ»/ فليُتأمَّل (ثُمَّ بِكَ) «ثمَّ» هنا للمرتبة (٣) في التَّنزيل لا للتَّراقي، وهذا ونحوه من الملائكة معاريض لا إخبارٌ، كما في قول إبراهيم: ﴿هَٰذَارَتِي ﴾ [الانعام: ٧٦] و«أختي» [ح: ٢٢١٧] (أَسْأَلُكَ بِـ) الله (الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ) الكثير (بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَري) ولأبي ذرِّ عن الكُشميهنيِّ: «به» و «أَتَبَلَّغ» بهمزة وفوقيَّة ومُوحَّدة ولام مُشدَّدة مفتوحاتٍ ثمَّ معجمةٍ، من ٥/٥٠٥ البلغة، وهي/ الكفاية، والمعنى: أتوصَّل به إلى مرادي (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ: «قال» (لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ) الملك: (كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟) بفتح

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د) و(ص): «أي».

 <sup>(</sup>٦) في (ج) و(ل): «أو العقاب»، وفي هامشهما: والعَقَبَة في الجبل ونحوه: جمعها: عِقاب، مثل: رقبة ورقاب.
 «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «للرُّتبة».

التّحتيّة وبفتح (١) الذَّال المعجمة، من باب علم يعلم، حال كونك (فقيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ) له: (لَقَدْ وَرِثْتُ) هذا المال (لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ) ولأبي ذرّ عن الكُشميهنيّ: ((كابرًا عن كابرٍ) (١) بإسقاط اللّام والنّصب، أي: ورثته عن آبائي وأجدادي حال كون كلّ واحد منهم كبيرًا ورث عن كبير، فكذّب وجحد نعمة الله (فَقَالَ) له الملك: (إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا) في مقالتك هذه (فَصَيَّرَكَ اللهُ) بِمَرَّجُلُ (إِلَى مَا كُنْتَ) من البرص والفقر، والجملة جواب الشّرط، وأدخل الفاء في الفعل الماضي، لأنّه دعاءً. فإن قلت: فلم عبّر بالماضي؟ أجيب لقصد المبالغة في الدُعاء عليه، والشّرط ليس على حقيقته، لأنّ الملك لم يشكّ في كذبه، بل هو مثل قول العامل إذا سوّف في عمالته: إن كنتُ عملت فأعطني حقيّ.

(وَأَتَى) الملَك (الأَقْرَعَ) الَّذي كان مسح رأسه فذهب قرعه (فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ) الَّتي كان عليها أوَّلًا (فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا) الأبرص: رجلٌ مسكينٌ تقطَّعت بي الحبال في سفري... الى آخره، وسأله بقرةٌ (فَرَدَّ عَلَيْهِ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: «وردً» وليست هذه في الفرع، أي: فردً الرَّجل الأقرع على الملَك (مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا) الأبرص، فقال: إنَّ الحقوق كثيرةٌ... إلى

وقيل: «كابرًا» مفعول ثانٍ لرورثوه» كقولك: ورثتُ زيدًا مالًا؛ أي: ورِثوه مِن كابر بعد كابر؛ كقوله تعالى: ﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانتقاق: ١٩] ورُدَّ بفوات المقصود؛ أعني: وصف كلِّ واحد من الوارث والموروث عنه بالكِبَر، وإنَّما يرِدُ إذا أريد بالكِبَر العزُّ والشرف، دون كبر الشيء الَّذي هو أرسخ في بيان القِدَم؛ على طريقة قولك: ورثوه من أب بعد أب، ويؤيده ما نُقِلَ من أنَّه قد يقال أيضًا: ورثوه صاغرًا عن كابر، وقد يقال: «كابرًا» مفرد وقع حالًا؛ كما أنَّ «صاغرًا» كذلك؛ أي: ورثوه كابرين، أو صاغرين عن كابرين؛ بإفراد اللَّفظ لكونه بمعنى جمعًا كابرًا أو صاغرًا؛ على طريقة قوله تعالى: ﴿ سَيْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] وفيه: أنَّ هذه العبارة كما لا تختلف جمعًا وإفرادًا لا تختلف أيضًا تأنيثًا وتثنية، وجُوِّز في «صاغرًا» أن يكون تمييزًا؛ أي: ورثه صاغرُهم عن كابرهم، ويجوز أن يكون مثل «كابرًا» صدرًا للجملة الحاليَّة، وفي «الصحاح»: أنَّ «كابرًا عن كابر» بمعنى: كبيرًا عن كبيرًا عن كابر، في «الأساس»: أنَّه كابرته فكبرته؛ أي: غلبته في الكبر، فأنا كابرُه، انتهى كلام السَّيد.

<sup>(</sup>١) اوبفتحا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «كابرًا عن كابرٍ» قال الطّيبيُّ: هو حال، وقال الأكمل: هو منصوب بنزع الخافض؛ أي: ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير، وقال السَّيِّد في الكلام على الجلالة من «حاشية الكشَّاف» ما نصُّه: «كابرًا عن كابرٍ» قيل: جملة وقعت حالًا، فنُصِبَ صدرُها؛ كما في قولهم: كلَّمته فاه إلى فيَّ، وبايعته يدًا بيدٍ، قال الشاعر:

فتذاكروها آخرًا عن أوَّلِ وتوارثوها كابرًا عن كابر

آخره، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «هذا» (فَقَالَ) له الملك: (إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ) عليه(١) من القرع والفقر.

(وَأَتَى) الملك (الأَعْمَى) الَّذِي مسح عينيه فعاد بصره (فِي صُورَتِهِ) الَّتِي كان عليها (فَقَالَ: رَجُلِّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ) ولأبي ذرِّ: «وابن السَّبيل» (وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «به الحبال في سفره» (فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِ) الله (الَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: «وقال» له (اكَ: (فَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ) عليَّ (بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَعْنَانِي) وضُبِّب في الفرع على: «فقد أغناني» وكنتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ) عليَّ (بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَعْنَانِي) وضُبِّب في الفرع على: «فقد أغناني» وكنتُ أَعْمَى فَرَدً اللهُ على (فَحُدُدُ مَا شِئْتَ) زاد شيبان: «وَدْع ما شئت» (فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيْءِ أَخَذَتُهُ للهِ) بالجيم السَّاكنة والهاء في الفرع وأصله (الله الحافظ ابن حجرٍ: وهي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم، أي: لا أشقُ عليك في ردِّ شيء تطلبه منِّي/ أو تأخذه، ولأبي ذرِّ حكما في الفرع وأصله حدد وأصله -: «لا أحمدك» بالحاء المهملة والميم بدل الجيم والهاء «لشيء» باللَّام بدل الموحَدة، أي: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي، كقوله:

وليس على طول الحياة تندُّمٌ

أي: على فوت طول الحياة. وادَّعى القاضي عياضٌ أنَّه لم تختلف رواة البخاريِّ في أنَّها بالحاء والميم، وما ذُكِر يردُّ دعواه، وأمَّا ما حكاه القاضي: أنَّ بعضهم لمَّا أشكل عليه معناه، أسقط الميم فصار: «لا أحدُّك» بتشديد الدَّال، أي: لا أمنعك. فقال في «المصابيح»: إنَّه تكلُفُ، وأساء وغيَّر الرِّواية، وإنَّه جراءة (أ) عظيمة لا يقدم (أ) عليها من يتَّقي الله (فَقَال) الملك له: (أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ) اختبركم الله (فَقَدْ رَضِيَ (۱) الله عَنْكَ) وسقط الفاعل لأبي ذرَّ

<sup>(</sup>۱) «عليه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «له»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) (وأصله): ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «جرأة».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يقدر».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «رُضِيَ»: قال الكِرمانيُّ: بالبناء للمجهول، ومثله في «الفتح»، والَّذي في «الفرع»: «رَضِيَ اللهُ» بالبناء للفاعل.

(وَسَخِطَ) بكسر الخاء (عَلَى صَاحِبَيْكَ) بالتَّثنية.

## ٥٢ - باب ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ ﴾

﴿ ٱلْكَهْفِ﴾: الفَتْحُ فِي الجَبَلِ، ﴿ وَٱلرَّقِيمِ ﴾: الكِتَابُ، ﴿ مَّهْوُمٌ ﴾: مَكْتُوبٌ، مِنَ الرَّقْمِ. ﴿ رَبَطْنَاعَلَى الْكَهْفِ ﴾: اَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا. ﴿ شَطَطًا ﴾ إِفْرَاطًا، الوَصِيدُ: الفِنَاءُ، وَجَمْعُهُ: وَصَائِدُ وَوُصُدٌ، وَيُقَالُ: الوَصِيدُ: الفِنَاءُ، وَجَمْعُهُ: وَصَائِدُ وَوُصُدٌ، وَيُقَالُ: الوَصِيدُ: الباب. ﴿ مُّؤْصَدَةٌ ﴾ مُطْبَقَةٌ، آصَدَ البَابَ وَأَوْصَدَ. ﴿ بَمَنْنَهُمْ ﴾: أَحْيَيْنَاهُمْ، ﴿ أَزْكَى ﴾ أَكْثَرُ رَيْعًا، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ، فَنَامُوا. ﴿ رَجَمًّا بِٱلْغَيْبِ ﴾ لَمْ يَسْتَبِنْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾: تَتْرُكُهُمْ.

(باب ﴿ أَمْ حَسِبْتَ ﴾) أي(١): بل حسبت (﴿ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ ﴾ [الكهف: ٩]) سقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْميهَنيِّ، وكذا سقط في فرع «اليونينيَّة» وأصله(٢)، وسقط «الرَّقيم» لأَبَوَي الوقت وذرِّ وابن عساكر (﴿ ٱلْكَهْفِ ﴾) هو (الفَتْحُ فِي الجَبَلِ) قاله(٢) الضَّحَاك، والَّذي تظافرت به الأخبار أنَّه في بلاد الرُّوم(٤).

(﴿ وَٱلرَّفِيمِ ﴾) هو (الكِتَابُ، ﴿ مَرَقُومٌ ﴾) أي: (مَكْتُوبٌ، مِنَ الرَّقْمِ) وهو الكتابة. وعن أبي عبيدة: الرَّقيم: الوادي الَّذي فيه الكهف، وعن كعب: القرية، وعن أنس: اسم الكلب، وعن سعيد بن جبير: اسم الطَّخرة الَّتي أطبقت على الوادي الَّذي فيه الكهف. وعن ابن عبَّاسِ: لوحٌ من رصاص كُتِب فيه أسماء أصحاب الكهف لمَّا توجَّهوا عن قومهم ولم يعرفوا أين توجَّهوا.

و (﴿ رَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾) أي: (أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا) على هجر الوطن والأهل والمال وغير ذلك (﴿ شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤]) أي: (إِفْرَاطًا) في الظَّلم(٥)، والنَّصب على أنَّه صفة مصدرٍ محذوف

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «وأصلها».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): «قال» والمثبت موافقٌ لِمَا في «الفتح» (١/٨٥).

<sup>(3)</sup> في هامش (ل): ذكر أبو حيَّان في «النَّهر»: أنَّ الكهف في جهة غرناطة بقرب قرية يقال لها: لوشة، كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد أجرد لحمه، وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السَّالفة ولم نجد من علم شأنه، ويزعم أنَّهم أصحاب الكهف، قال ابن عطيَّة: دخلت إليهم، رأيتهم منذ سنة أربع وخمسين وخمس مئة وهم بهذه الحالة، عليهم مسجد، وقريب منهم بناء روميٌّ يسمَّى الرَّقيم؛ كأنَّه قصرٌ مخلق وبقي بعض جدرانه. «حليي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وروى الطّبريُّ عن سعيد عن قتادة في قوله: ﴿ شَطَطًا ﴾: كذبًا. «فتح».

تقديره: لقد قلنا إذًا قولًا شططًا (الوَصِيدُ [الكهف: ١٥]) هو (الفِنَاءُ) بكسر الفاء والمدّ، أي: ٥/٢٦٤ فناء (١) الكهف (وَجَمْعُهُ: وَصَائِدُ) بالمدّ (وَوُصُدّ) بضمّ الواو/ والصّاد (وَيُقَالُ: الوَصِيدُ) هو (البَابُ) وقيل: العتبة. وقوله: (﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ [البلد: ١٠]) أي: (مُطْبَقَةٌ) يُقال: (آصَدَ البَابَ) بالمدّ وفتح الصّاد المهملة؛ أي: أغلقه (وَ) يُقال: (أَوْصَدَ) أيضًا.

(﴿ بَمَثَنَهُم ﴾) أي: (أَحْيَيْنَاهُمْ) أو (١) أيقظناهم (﴿ أَذَكَى ﴾ [الكهف: ١٩]) طعامًا، أي: (أَكْفُرُ رَيْعًا) بالرَّاء المفتوحة والتَّحتيَّة السَّاكنة ثمَّ العين المهملة، أي: نماءً وزيادةً (فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا) نومةً لا تنبِّههم منها الأصوات، ومراده قوله: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١١] (﴿ رَجْمًا إِالْفَيْتِ ﴾ [الكهف: ١١])

(وَقَالَ) ولابن عساكر: ((فقال) (مُجَاهِدٌ: ﴿ قَتْرِضُهُمْ ﴾ [الكهف: ١٧]) أي: (تَتُرُكُهُمْ) وسقط هذا التَّفسير كلُّه للنَّسفيِّ، وثبت في الفرع وأصله للكشميهنيِّ والمُستملي، وسقط للحَمُّويي، وهو د٤/١٥٠ ثابتٌ أيضًا في أصول الحفاظ أبي ذرِّ الهرويِّ وأبي محمَّدِ الأَصيليِّ وأبي القاسم/ الدِّمشقيُّ وأبي سعدِ (٣) السَّمعانيِّ.

## ٥٣ - حَدِيثُ الغَارِ

(حَدِيثُ الغَارِ).

٣٤٦٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلْيُّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّعِيمُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَيْمَا فَلَاءِ – لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ – وَاللهِ يَا هَوُّلَاءِ – لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزَّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي اشْتَرِيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَنَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرِيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَنَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقِرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَنَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقِرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقِرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) زیدنی(م): ۱۱هل».

<sup>(</sup>۱) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٣) في (د): «سعيد» ولعل المثبت هو الصَّواب، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «أبي سعُد» بسكون العين المهملة، واسمه: عبد الكريم بن محمَّد بن منصور. انتهى كما قدَّمه الشارح في المقدِّمة.

لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلْتُ لَهُ: اغْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرْجُ عَنَا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلُّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً، كُنْتُ تَعْلَمُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزُلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزُلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا، فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَهُ عَمَّ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَلَالَةُ مُ أَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَعَدْرُةً مَتَى نَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْهُ كَانَ لِي ابْنَهُ عَمَّ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْ مَ وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مِعْتَةٍ دِينَادٍ، فَلَا بَعْقُ إِلَى الْعَالَةِ وَلَا تَفْضَ الخَاتَمَ إِلَّا مِعَقِّهِ، فَقَرْتُ المِنَة دِينَادٍ، فَلَانَ عَنْ الْمَالِقُ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا». فَلَمْ أَنْ عَلَى مَا لَعْمَا مُ فَلَى أَنْ الْمَنْ عَلْمُ أَنْ يَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ وَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَقَرْحُ اللَّهُ مَا الْخَاتَمَ إِلَّا مُنْتَكَامُ أَنِّي فَعَلْتُ وَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَقَرْحُ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) الخزَّاز -بمعجماتٍ- أبو عبدالله الكوفيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمَّ الميم وسكون السِّين المهملة وكسر الهاء بعدها راءٌ، القرشيُ الكوفيُ قاضي الموصل() (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا (بْنِ عُمَرَ اللهِ) بَعْنُ مَا ولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمرَ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَيْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ من عليه اللهِ من عليه الله من الله المنال المن

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): نسبة إلى المَوْصل مدينة بالجزيرة، وهو بفتح الميم وسكون الواو. «لب».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: ابن حفص بن عاصم.

<sup>(</sup>٣) في (د): (طريق).

 <sup>(</sup>٤) في غير (د) و(ص): "إنَّ ".

حديث عليِّ عند البزَّار: "تفكُّروا(١) في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها، لعلَّ الله يفرِّج عنكم، (فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ) سقط «واحدٌ» وتاليه لأبوي ذرِّ والوقت بإسقاط القائل: (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) ظاهره الشَّكُّ، والمؤمن يجزم(١) بأنَّ الله تعالى عالمٌّ بذلك، فهو على خلاف الظَّاهر، فالمعنى: أنت تعلم (أنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي) -بكسر الميم- عملًا (عَلَى فَرَقِ (٣)) بفتح الفاء والرَّاء بعدها قانِّي، مكيالٍ يسع ثلاثة آصع (مِنْ أَرُزَّ(١)) بفتح الهمزة وضمَّ الرَّاء وتشديد الرَّاي، ولأبي ذرِّ: (أُرْز) بضمِّ الهمزة وفتحها وسكون الرَّاء (فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ) في حديث النُّعمان ابن بشيرٍ عند أحمد: «كان لي أجراء يعملون، فاستأجرت كلّ رجلِ منهم بأجرِ معلومٍ، فجاء رجلٌ ذات يوم في نصف النَّهار فاستأجرته بشرط(٥) أصحابه، فعمل في نصف نهاره(٦) كما عمل رجلٌ منهم في نهاره كلِّه، فرأيت عليَّ في الذِّمام ألَّا أنقصه ممَّا استأجرتُ(٧) به أصحابه، لِمَا جهد في عمله، فقال رجلٌ منهم: تعطى هذا مثل ما أعطيتني ؟! فقلت: يا عبد الله لم أبخسك(^) شيئًا من شرطك، وإنَّما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال: فغضب وذهب وترك أجره» (وَأُنِّي) بفتح الهمزة (عَمَدْتُ) بفتح العين والميم (إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (٩): «أن اشتريت» (مِنْهُ بَقَرًا) زاد موسى بن عقبة [ح: ٢٣٣٣] د٤٠/٤٠ (وراعيها "/ (وَأَنَّهُ أَتَانِي (١٠) يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ (١١): اعْمِدْ) بكسر الميم، ولأبي ذرِّ: (فقلت له: اعمد» (إِلَى تِلْكَ البَقرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزَّ) بالتَّشديد مع فتح الهمزة

<sup>(</sup>١) في (م): «تذكّروا»، وفي هامشها: في نسخةٍ: «تفكّروا».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «جازم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال الحلبيُّ: قال الدِّمياطيُّ: بفتح الرَّاء وسكونها، والفتح أشهر. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): فيه ستُ لغات، بفتح الألف وضمُّها مع ضمَّ الرَّاء، وبضمَّ الألف مع سكون الرَّاء وتشديد الزَّاي وتخفيفها. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في غير (م): «بشطر» والمثبت موافقٌ لما في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «النّهار».

<sup>(</sup>٧) في (م): ااستأجرته اوهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في هامش (ل): بابه "نَفَعَ". "مصباح".

<sup>(</sup>٩) في (ص): «والكشميهيني».

<sup>(</sup>١٠) في (د) و(م): «أتى» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>١١) زيد في (م): «له».

وضم الرَّاء (فَقُلْتُ لَهُ(۱): اغمِدُ) بكسر الميم (۱) (إِلَى تِلْكَ البَقرِ (۱) فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) أَنَّ عملي هذا مقبول و (أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا) ما نحن فيه، وكأنَّه لم يجزم بقبول عمله (فَانْسَاخَتْ (١٠)) بهمزة الوصل وسكون النُّون وبالسِّين المهملة والخاء المعجمة المفتوحتين بينهما ألفٌ، أي: انشقَّت (عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ) ويُقال: «انصاخت» بالصَّاد بدل السِّين، أي: انشقَّ (٥) من قِبل نفسه، وأنكر الخطَّابيُّ: «انساخت» بالسِّين والخاء المعجمة، وصوَّب كونها بالحاء المهملة، وهي الَّتي في «اليونينيَّة» و «فروعها» (١٠) أي: اتسعت (١٠) لكنَّ الرَّواية بالسِّين والخاء المعجمة صحيحةً، وإن/كان الأصل بالصاد فهي تُقلَب سينًا. وفي ٥/٧٠ حديث النُّعمان بن بشيرٍ: «فانصدع الجبل حتَّى رأوا الضَّوء» وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبيّان: «فزال ثلث الحجر».

(فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ) أي: أنت (تَعْلَمُ كَانَ) وللأَصيليِّ: «أَنَّه كَان» (لِي أَبَوَانِ) فهو من باب التَّغليب، أي: أبُّ وأمُّ (شَيْخَانِ كَبِيرَانِ) وفي حديث عليِّ (^): «أبوان ضعيفان فقيران، ليس (٩) لهما خادمٌ ولا راعٍ ولا وليُّ غيري، فكنت أرعى لهما بالنَّهار، وآوي إليهما باللَّيل» (وَكُنْتُ) ولغير أَبَوَي ذرِّ والوقت: «فكنت» (آتِيهِمَا) بالمدِّ (كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ عَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا) ولأبي ذرِّ: «عنهما» (لَيْلَةً) بسبب تباعد العشب الَّذي ترعاه الغنم (فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا) الأبوان (وَأَهْلِي) مبتدأٌ (وَعِيَالِي) عطفٌ عليه، والخبر (يَتَضَاغُونَ) بضادٍ وغينٍ معجمتين،

 <sup>(</sup>١) (له): ضُرب عليها في (د)، وسقط من (م).

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و(م): «ولأبي ذرِّ: فقلت له: اعمد».

<sup>(</sup>٣) زيد في (د) و(م): «فسقها» ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «فانساخت» عبارة «النّهاية»: في سبح، بالحاء المهملة، وفي حديث الغار: «فانساحت الصّخرة» أي: اندفعت واتّسعت، ومنه: ساحة الدّار، ويروى بالخاء، أي: المعجمة، وقال في سوخ، بالخاء المعجمة: «فانساخت» أي: غاصت. انتهى. وقال في «الفتح»: يقال: انصاخ، بالصّاد بدل السّين، أي: انشقّ.

<sup>(</sup>٥) في (م): «انشقّت».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «وفرعها».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (م): «انشقّت».

<sup>(</sup>٨) اعليًّا:ليس في (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «لم يكن».

أي: وزوجتي وأولادي وغيرهم يتصايحون أو يستغيثون (مِنَ الجُوع) بسبب الجوع (فَكُنْتُ) بالفاء، ولأبي ذرِّ: «وكنت» (لَا أَسْقِيهمْ) شيئًا من اللَّبن (حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا) من نومهما فيشقَّ عليهما (وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا) أتركهما (فَيَسْتَكِنَّا) بتشديد النُّون في الفرع كأصله، من الاستكنان، أي: يلبثا في كنِّهما منتظرين (لِشَرْبَتِهِمَا) أو بتخفيف النُّون، كما أفهمه كلام الكِرمانيِّ وتفسير الحافظ ابن حجرِ مقتصرًا عليه، حيث قال: وأمَّا كراهية(١) أن يدعهما، فقد فسَّره بقوله: «فيستكنا لشربتهما»(١) أي: يضعفا، لأنَّه عشاؤهما، وترك العشاء يُهْرِم، وقوله: «يستكنَّا»، من الاستكانة، وقوله: «لشربتهما» أي: لعدم شربهما، فيصيران ضعيفين مسكينين، والمسكين الَّذي لا شيء له. انتهى (فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ) استيقاظهما (حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) أَنَّ عملى هذا مقبولٌ و(أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا) د١١٤١/٤ ما نحن فيه (فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ) بالخاء المعجمة، أي: انشقَّت/ (حَتَّى نَظَرُوا إِلَى (٣) السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) أي: اللَّهمَّ (٤) أنت تعلم (أَنَّهُ كَانَ) ولأبي ذرُّ: «كانت» (لِي ابْنَةُ عَمِّ) لم تُسَمَّ (مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) زاد في رواية موسى بن عقبة في «باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه» من «البيوع» [ح: ٢٢١٥]: «كأشدِّ ما يحبُّ الرِّجال النِّساء» (وَأَنِّي رَاوَ دْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا) أي: طلبت منها النِّكاح، يُقال: راود فلانِّ جاريته على (٥) نفسها وراودته هي (٢) عن (٧) نفسه، إذا حاول كلُّ منهما الوطء، وعدَّاه هنا بـ «عن» لأنَّه ضُمِّن معنى المخادعة، أي: خادعتها(^) عن نفسها، والمفاعلة هنا من الواحد، نحو: داويت المريض، أو هي على بابها، فإنَّ (٩) كلَّ واحدٍ منهما كان يطلب من صاحبه شيئًا برفق، هو يطلب منها الفعل، وهي تطلب منه التَّرك إلَّا إن أعطاها مالًا، كما قال (فَأَبَتْ) أي: امتنعت (إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِتَّةِ دِينَارٍ) وفي

<sup>(</sup>١) في (د): «كراهته».

<sup>(</sup>٢) «لشربتهما»: ليس في (د)، وزيد فيها: «من الاستكانة» ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٣) اإلى»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ﴿ اللَّهِمَّ ﴾: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): العنا.

<sup>(</sup>٦) اهي: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): «على».

<sup>(</sup>۸) في (م): ۱خادعها».

<sup>(</sup>٩) في (د): الأنَّا،

رواية سالم عن أبيه في «باب من استأجر أجيرًا» من «البيوع» [ح: ٢٢٧٢]: «فامتنعت منّي حتَّى ألمَّت بها سنة حاي: سَنة قحط - فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار " وجُمِع بينه وبين رواية الباب: بأنَّها امتنعت أوَّلًا عفَّةً عنه ودافعته بطلب المال، فلمَّا احتاجت أجابت، وأمَّا قوله: «فأعطيتها عشرين ومئة دينار» فيحتمل أنَّها طلبت منه المئة وزادها هو من قِبل نفسه العشرين (فَطَلَبْتُهَا) أي: المئة دينار (حَتَّى قَدَرْتُ) عليها (فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا(١)) وفي حديث النُّعمان: «أنَّها تردَّدت إليه ثلاث مرَّاتٍ تطلب شيئًا من معروفه، ويأبي عليها إلَّا أن تمكِّنه من نفسها، فأجابت في الثَّالثة بعد أن استأذنت زوجها، فأذن لها وقال لها: أغنى عيالك. قال: فرجعت فناشَدَتْني بالله » (فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا) أي: جلست منها مجلس الرَّجل من امرأته لأطأها (قَالَتِ) كذا في الفرع، والَّذي في أصله: «فقالت»: (اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ) بفتح التَّاء وضمِّ الفاء وتشديد الضَّاد المعجمة، أي: لا تكسره، وكَنَّتْ عن عذرتها بالخاتم، وكأنَّها كانت بكرًا فقالت: (١)لا تُزِلْ بكارتي إلَّا بتزويج صحيح، لكنَّ في حديث النُّعمان بن بشيرٍ ما يدلُّ على أنَّها لم تكن بكرًا، فتكون كنَّت عن الإفضاء بالكسر، وعن الفرج بالخاتم، وفي حديث عليِّ: «فقالت: أذكِّرك الله أن تركب منِّي ما حرَّم الله عليك» وفي حديث النُّعمان: «فأسلمت إليَّ نفسها، فلمَّا كشفتها ارتعدت من تحتى، فقلت: ما لكِ؟ / قالت: (٣) أخاف الله ربِّ العالمين، فقلت: خفتيه في الشِّدَّة ولم أَخَفْه في الرَّخاء » وفي ٢٥٨٥ ما حديث ابن أبي أوفى عند الطّبرانيّ: «فلمّا جلست منها مجلس الرَّجل من المرأة ذكرتُ النّار» (فَقُمْتُ) عنها من غير فعل (وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ) ولأبي ذرِّ: ((وتركت المئة الدِّينار)) (فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) أَنَّ عملي مقبولٌ و(أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا) ما نحن فيه (فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا) من الغار يمشون. فإن قلت: أيُّ الثَّلاثة أفضل؟ أُجيب صاحب المرأة لأنَّه اجتمع فيه الخشية، وقد قال الله(٤) تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ/ رَبِّهِ. وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ ﴿ ١٤١/٤٠ب [النَّازعات: ٤٠-٤١] قال الغزاليُّ: شهوة الفرج أغلب الشَّهوات على الإنسان، وأعصاها عند الهيجان

<sup>(</sup>١) «إليها»: سقط من (د).

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): «أي».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «إنّي».

<sup>(</sup>٤) اسم الجلالة مثبت من (ص) و(م).

18 TIT 34

على العقل، فمن ترك الزِّني خوفًا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسير(١) الأسباب سيَّما عند صدق الشَّهوة نال درجة الصِّدِيقين.

وهذا الحديث سبق في «باب من استأجر أجيرًا فترك أجره» [ح: ٢٢٧٦] عن سالم، وفي «باب إذا استرى شيئًا لغيره» [ح: ٢٢١٥] عن موسى بن عقبة عن نافع، وفي «باب إذا زرع بمال قوم» [ح: ٢٣٣٦] عن موسى بن عقبة أيضًا، ولم يخرجه إلَّا من رواية ابن عمر، ورواه الطَّبرانيُّ عن أنس وابن حبَّان عن أبي هريرة، وأحمد عن النُّعمان بن بشير، والطَّبرانيُّ عن عليٌّ وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى، واتَّفقوا على أنَّ القصص الثَّلاثة في الأجير والمرأة والأبوين إلَّا حديث عقبة بن عامر ففيه بدل «الأجير»: أنَّ الثَّالث قال: كنت في غنم أرعاها فحضرت الصَّلاة فقمت أصلي، فجاء الذِّئب فدخل الغنم، فكرهت أن أقطع صلاتي، فصبرت (١) حتَّى فرغت، واختلافهم في التَّقديم والتَّأخير يفيد جواز الرِّواية بالمعنى.

## ٥٤ - بابّ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ ، فهو كالفصل من سابقه.

٣٤٦٦ - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِهِ مِلْ مَقُولُ: «بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهْيَ تُرْضِعُهُ، فَمَّ رَجَعَ فِي النَّذِي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي النَّذِي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي النَّذِي، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجْرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَزْنِي، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللهُ،

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هرمز الأعرج أنَّه (حَدَّثَهُ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شَلَّةٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَالله اللهِ مِنْ اللهِ مِنَالله اللهِ مِنَالله اللهِ مِنَالله اللهِ مِنْ اللهِ مِنَالله اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ب): اوتيشرا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «فصبرت»: بابه «ضَرَبَ» و «قَتَلَ».

يها) رجل (رَاكِب) لم يُسمَ (وَهْيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتِ ابْنِي) هذا (حَتَّى يَكُونَ مِفْلَ هَذَا) الطَّافل: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِفْلَهُ. ثُمَّ رَجَعَ فِي (۱ الفَّدْيِ) يمضه (وَمُرً) بضم الميم مبنيًا للمفعول (بِاهْرَأَقِ) لم تُسمَّ (تُجَرَّرُ) بضم الفوقيَّة وفتح الجيم والرَّاء المشدَّدة بعدها راءٌ ثانية (وَيُلْعَبُ بِهَا) بضم الياء وسكون اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِنْلَهَا) سقط من رواية وهب بن جرير: و "تُصْرَب (فَقَالَتِ) أَمُّ الطَّفل: (اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِنْلَهَا) سقط «فقالت. إلى آخره لأبي ذرِّ (فَقَالَ) الطِّفل: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا(۱)) زاد في (باب ﴿وَاذَكُرُ فِي الْمَابِ وَقَالَ) الطَّفل: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا(۱)) زاد في (باب ﴿وَاذَكُرُ فِي الْمِنْ مَنَّ مَنَّ الْمَالِقُ وَيَّالَ الطَّفل: (أَمَّا الرَّاكِبُ وَيَلَى مَنْكُونِ وَفِي الباب المذكور: (جبًارٌ من الجبابرة» (وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَزْنِي) زاد في الباب المذكور: (جبًارٌ من الجبابرة» (وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَزْنِي) زاد في الباب المذكور: (عبًارٌ من الجبابرة» (وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَزْنِي) زاد هي الباب المذكور: (عبًا المَّالِمُ اللهُ فِي اللهِ المصابح» أَن تكون بمعنى: في الباب: (ولم تفعل) واللَّه في الها» تحتمل حكما قاله في "المصابح» أن تكون بمعنى: (عن الخطاب المائم أن الغيبة فقال: (سبقونا» ولم يقل: (سبقتمونا» وكذا في الحديث داء التفت عن الخطاب فلم يقل: (تنونين وسلك طريق (أن الغيبة فقال: «تزنين» أي الحديث (وَتَقُولُ) أي: والحال أنَّها تقول: (حَسْمِي اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ) ولم تفعل (وَ) الحال أنَّها (وَتَعُلَ المَّالُ الْمُعْلَ (وَ) الحال أنَّها (وَلَالْ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُؤَلِّ الْمُعْلَ (وَ) الحال أنَّها (وَلَا اللهُ).

وهذا الحديث سبق قريبًا [ح: ٣٤٣٦].

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيلِم: «بَيْنَمَا كُلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدٍ) هو سعِيد -بكسر العين- ابن عيسى بن تَلِيد -بفتح

<sup>(</sup>١) في (د): «إلى».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سقط فقالت... مثلها» سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: الإيمان وما أتى به محمَّد. «بيضاوي».

<sup>(</sup>٤) ﴿به ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «طريق» زيادة من مصابيح الجامع (١٧١/٧) للبيان.

المثنّاة الفوقيّة وكسر اللّام وسكون التّحتيّة بعدها دالٌ مهملةٌ - المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبد الله المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، ابن زيد بن عبد الله البصريُّ (() عَنْ أَيُوب) السّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريُّ (عَنْ أَيُوب) هُرَيْرَة بَرْنِيَّ الله المعري (كَلْبٌ يُطِيفُ) بضم أوّله وكسر ثانيه، من: أطاف يطيف، أي: يطوف (بِرَكِيَّةٍ) بفتح الرَّاء وكسر الكاف وتشديد التَّحتيَّة، بنر لم تُطوّ من: أطاف يطيف، أي: يدور حولها (كَادَ يَقْتُلُهُ العَظشُ إِذْ رَأَتْهُ بَخِيُّ ()) بفتح الموحَّدة وكسر الغين أو طُويت، أي: يدور حولها (كَادَ يَقْتُلُهُ العَظشُ إِذْ رَأَتْهُ بَخِيُّ ()) بفتح الموحَّدة وكسر الغين المعجمة (٣) وتشديد التَّحتيَّة، امرأةٌ زانيةٌ (مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوفَهَا) بضمّ الميم وسكون الواو وفتح القاف، خفَّها، فارسيُّ مُعرَّبٌ، أو هو الَّذي يُلبَس فوق الخف، وهو الجرموق، فملأته من الرَّكيَّة (فَسَقَتْهُ) حتَّى روي (فَغُفِرَ لَهَا) بضمّ الغين المعجمة وكسر الفاء مبنيًّا للمفعول، أي: غفر الله للبغيُّ (بِهِ) وسقطت لفظة «به» للحَمُّويي والمُستملي، وما وقع في مبنيًّا للمفعول، أي: غفر الله للبغيُّ (بِهِ) وسقطت لفظة «به» للحَمُّويي والمُستملي، وما وقع في «الطّهارة» [ج: ١٧٣] و «الشُرب» [ج: ١٣٣٦] -أنَّ الَّذي سقى الكلب رجلٌ - يقتضي تعدُّد ذلك، وفيه وفيه أنَّ في سقى كلٌ حيوانِ أَجرًا، لكن بشرط ألَّا يكون مأمورًا بقتله كالحيَّة وغيرها.

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي شُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيَّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) بن قعنبٍ أبو عبد الرَّحمن القعنبيُ الحارثيُ المدنيُ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزُّهريِّ: (أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب بن أميَّة الأمويَّ الصَّحابيَ، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي (عَامَ حَجَّ) سنة إحدى وخمسين حال كونه (عَلَى المِنْبَرِ) النَّبويُ السلم قبل الفتح وكتب الوحي (عَامَ حَجَّ) سنة إحدى وخمسين حال كونه (عَلَى المِنْبَرِ) النَّبويُ بالمدينة (فَتَنَاوَلَ قُطّةً من شعر النَّاصية (فَتَنَاوَلَ قُطّةً ولا أبي ذرِّ والوقت: «وكانت» (في يَدَيُّ) بالتَّثنية، ولأبي ذرِّ الوقت: «وكانت» (في يَدَيُّ) بالتَّثنية، ولأبي ذرِّ الوقت: «وكانت» (في يَدَيُّ) بالتَّثنية، ولأبي ذرِّ الوقت:

<sup>(</sup>١) في غير (د): «المصريُّ» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): تُطلَق على الأَمَة مطلقًا. «فتح».

<sup>(</sup>٣) المعجمة ا: ليس في (د).

(حَرَسِيُّ) واحد الحرَّاس الَّذين يحرسون (فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟) سؤال إنكارِ عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيْمُ يَنْهَى عَنْ مِفْلِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ ﴾ مِنْ الشَّعِيمُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا) ولأبي ذرَّ: «حين دارُهُ اللَّهُ عَنْ مِفْلِ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَعْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْحَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللّباس» [ح:٥٩٣٢]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه أبو داود في «التّرجُل»، والتّرمذيُّ في «الاستئذان»، والنّسائيُّ في «الزّينة».

٣٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللهُم عَنْ اللهُم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللهُم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ) عمّه (أ) (أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُبُّةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ مَنَ اللَّهُ (قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ) سقط «قد» في بعض النُسخ (فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ) يريد: بني إسرائيل (مُحَدَّثُونَ) بفتح الدَّال المهملة المشدَّدة، قال المؤلِّف (أ): يجري على السنتهم الصَّواب من غير نبوّةٍ، وقال الخطَّابيُّ: يُلقَى الشَّيء في رُوْعِه (أ) فكأنَّه قد حُدِّث به، يظنُّ فيصيب، ويخطر الشَّيء بباله فيكون، وهي منزلةٌ رفيعةٌ من منازل الأولياء (وَإِنَّهُ) أي: وإنَّ (أ) الشَّأن (إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) ﴿ اللَّهِ مَا على سبيل التَّوقُع ، وكأنَّه لم يكن اطّلع على أنَّ

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(م): «توصلها».

<sup>(</sup>١) في (م): «محمَّدِ».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «البخاريُّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «في رُوعِهِ» الرُّوع، بالضَّمِّ: القلب، «قاموس».

<sup>(</sup>٥) لاإنَّ: ليس في (د) و(م).

ذلك كائنٌ وقد وقع، وقصَّة «يا ساريةُ الجبلَ» مشهورةٌ مع غيرها(١).

وهذ الحديث أخرجه أيضًا في «فضل عمر» [ح: ٣٦٨٩]، وأخرجه النَّسائيُّ في «المناقب».

٣٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شُهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيهِ مُ قَالَ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُّ قَتَلَ نِسْمَةً وَنِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ وَنِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا، فَأَذْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ لِسُأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا، فَأَذْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّاحُمةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، العبديُ أبو بكرٍ بندارٌ قال الناء: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو محمَّد بن ابراهيم بن أبي عديِّ البصريُّ (عَنْ شُعْبَةً) ابن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة (عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ) بكسر الصَّاد والدَّال المشدَّدة المهملتين المحملتين بكر بن قيسٍ (النَّاجِيِّ) بالنُّون والجيم المكسورة والتَّحتيَّة المشدَّدة، كذا ضبطه الكرمانيُ وغيره، وهو الَّذي في "اليونينيَّة"، وفي الفرع: بسكون التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) ولأبي ذرِّ الكرمانيُ وغيره، وهو الَّذي في "النَّونينيُّ مِنَاشِيمُ أَنَّه (قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (قَتَلَ زِيادة: "الخدريً" (بُلُهُم عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيمُ مَن حديث معاوية بن أبي سفيان: "كلُّهم ظلمًا" (ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ) وعند مسلمٍ من طريق هشام (على عن قتادة: "يسأل عن أعلم أهل الأرض، فذُلً على يَسْأَلُ) وعند مسلمٍ من طريق هشام (عن عن قتادة: "يسأل عن أعلم أهل الأرض، فذُلً على من النَّصاري لم يُسَمَّ، وفيه إشعارٌ بأنَّ ذلك وقع بعد رفع عيسى، فإنَّ مهرسٍ أنَّهُ التَّه إنَّما ابتدعها أتباعه (فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلُّ) لي (مِنْ تَوْبَةٍ) بعد هذه الجريمة العظيمة؟ وفي الحديث إشكالٌ، لأنًا إن (٥) قلنا: لا فقد خالفنا نصوصنا، وإن قلنا: نعم فقد خالفنا وفي الحديث إشكالٌ، لأنًا إن (٥) قلنا: لا فقد خالفنا نصوصنا، وإن قلنا: نعم فقد خالفنا

وصدِّ ساريةَ الفاروقُ عن جبل والبعد بينهما في القَدْرِ شهران (نونيَّة).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل):

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا محمد... قال»: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): (والدَّال المهملة المشدَّدتين».

<sup>(</sup>٤) في الأصول كلها: «همام» وهو تصحيف والتصويب من مصادر التخريج، انظر صحيح مسلم [٢٧٦٦] وغيره.

<sup>(</sup>٥) في (د): «إذا».

نصوص الشَّرع؛ فإنَّ حقوق بني آدم لا تسقط بالتَّوبة، بل توبتُها أداؤُها إلى مستحقِّيها(١) أو الاستحلال منها. والجواب: أنَّ الله تعالى إذا رضى عنه وقبل توبته يُرضى عنه خصمه، وسقط لأَبَوَى ذرِّ والوقت لفظة «من»، فـ «توبةٌ» رفعٌ (قَالَ) له الرَّاهب: (لَا) توبة لك بعد أن قتلت تسعةً وتسعين إنسانًا ظلمًا (فَقَتَلَهُ) وكمَّل به مئةً (فَجَعَلَ يَسْأَلُ) أي(١): هل لي من توبةٍ ؟ أو عن أعلم أهل الأرض ليسأله(٣) عن ذلك (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ) راهبٌ لم يُسَمَّ أيضًا بعد أن سأله فقال: إنِّي قتلت مئة إنسانٍ فهل لي من توبةٍ ؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التَّوبة ؟! (ائتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا) اسمها نصرة، كما عند الطَّبرانيِّ بإسنادين أَحَدُهما جيِّدٌ، من حديث عبد الله بن عمرو، زاد في روايةٍ: «فانطلق حتَّى إذا(٤) نصف الطَّريق» (فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ) بنونٍ ومدِّ وبعد الألف همزةً، أي: مال (بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا) نحو القرية نصرة الَّتي توجَّه إليها للتَّوبة، وحُكِي (٥): «فنأى» بغير مدِّ قبل الهمزة وبإشباعها(١) بوزن سعى، أي: بَعُد بصدره عن الأرض الَّتي خرج منها (فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ) زاد في رواية هشام عن قتادة عند مسلم: «فقالت ملائكة الرَّحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنَّه لم يعمل خيرًا قطُّه (فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ) القرية نصرة (أَنْ تَقَرَّبِي) منه (وَأَوْحَى اللهُ(٧) إِلَى هَذِهِ) القرية الَّتي خرج منها، وهي كفرة كما عند الطَّبرانيِّ (أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ) للملائكة: (قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا) فقيس (فَوُجِدَ) بضمِّ الواو مبنيًّا للمفعول (إِلَى هَذِهِ) القرية نصرة (أَقَرَبَ) بفتح الموحَّدة، ولأبي ذرِّ: «فوُجِد له هذه (٨) أقربُ (بِشِبْرِ) و «أقربُ » في هذه الرِّواية رفْعٌ على ما لا يخفى، وفي رواية هشام: «فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الَّتي أراد»، وعند الطَّبرانيِّ في

<sup>(</sup>۱) في (د): «مستحقّها».

<sup>(</sup>٦) اأي ا: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «يسأله».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أتى».

<sup>(</sup>٥) في (ص): (ورُوي).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «وإشباعها».

<sup>(</sup>٧) اسم الجلالة ليس في (د).

<sup>(</sup>A) زيد في (د) و(م): «القرية» وليس في رواية أبي ذرِّ.

<sup>(</sup>٩) زيد في (م): «بضم الموحّدة».

حديث معاوية: فوجدوه(١) أقرب إلى دير التَّوَّابين بأنملة (فَغُفِرَ لَهُ) واستُنبِط منه: أنَّ التَّائب ينبغي له مفارقة الأحوال الَّتي اعتادها في زمان المعصية، والتَّحوُّل عنها كلُّها والاشتغال بغيرها، وغير ذلك ممَّا يطول.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «التَّوبة»، وابن ماجه في «الدِّيات».

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ عَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ صَلَّاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذُّنْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذُّنْبُ: هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ، قَالَ: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ». وَمَا هُمَا ثُمَّ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ مِنَى شَعِيمُ مِمْثِلِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ﴾ أنَّه (قَالَ (١٠): صَلَّى رَسُولُ اللهِ (٣) مِنَى الشَّعِيَّا لم صَلَاةً الصُّبْح، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (رَجُلٌ) من بني إسرائيل لم يُسَمَّ (يَسُوقُ د٤٣/٤٠ بَقَرَةً) وجواب «بينا» قوله: (إِذْ/ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا) أي: جنس البقر (لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا) الرُّكوب (إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ) الحصر في ذلك غير مرادٍ اتِّفاقًا؛ إذ من جملة ما خُلِقت له الذَّبح والأكل (فَقَالَ النَّاسُ) متعجِّبين: (سُبْحَانَ اللهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ) بحذف إحدى التَّاءين تخفيفًا (فَقَالَ) ولأَبَوَي ذرِّ والوقت: «قال» أي: النَّبئُ مِنَاشِمِيم: (فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا) بنطق البقرة، والفاء جواب شرطٍ محذوف، أي: فإذا كان النَّاس يستغربونه فإنِّي لا أستغربه وأؤمن به (أَنَا، وَ) كذا

<sup>(</sup>١) قوله: «أدنى إلى... فوجدوه» سقط من (د) و(م).

<sup>(</sup>۲) زید فی (د): «قال» و هو تکرار".

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿ النَّبِيُّ ۗ ١.

(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -وَمَا هُمَا ثَمَّ-) بفتح المثلَّثة، أي: ليسا حاضِرَين. قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو من كلام الرَّاوي ولم يقع في رواية الزُّهريِّ، وثبت لفظ: «أنا» في «اليونينيَّة» وسقط في الفرع.

(وَ) قال النَّبِيُّ (١) مِنَ الشَّهِ الإسناد السَّابِق: (بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلِّ) لم يُسَمَّ (فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّفْبُ) بالعين المهملة، من العدوان (فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ) أي: صاحب الغنم الشَّاة (حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ) أي: لصاحب الغنم (الذَّنْبُ: هَذَا) أي: يا هذا، بحذف (١) حرف النّداء، واعتُرِض: بأنَّه ممنوعٌ، أو قليلٌ، أو (٣ المراد: هذا اليوم (اسْتَنْقَذْتَهَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «استنقذها» (مِنِّي) فهو في موضع / نصبِ على الظَّرفيَّة، مشارًا به ١٣٥٥ إلى اليوم، وسبق هذا مع غيره في «باب استعمال البقر للحراثة» من «المزارعة» [ح: ٢٣٢٤] (فَمَنْ لَهَا) أي: للشَّاة (يَوْمَ السَّبُعِ) بضمَّ الموحَّدة، وجوَّز عياضٌ سكونها إلَّا أنَّه قال: إنَّ (١٠) الرَّواية ضمُّها، أي: إذا أخذها السَّبع المفترس من الحيوان عند الفتن (يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي) حين (١٠) مثعجبين: (سُبْحَانَ اللهِ! ذِنْبٌ يَتَكَلَّمُ، قَالَ) رسول الله (١٠) مِنْ الشَّامُ عَلَى المُوعِدُ وعَمْرُ، وَمَا هُمَا) أي: العمران (ثَمَّ) أي: حاضِرَان، وذكر في هذه لفظة: «أنا» وعطف عليها ما بعدها للتَّاكيد.

وسبق هذا الحديث في «باب استعمال البقر للحراثة» [ح: ٢٣٢٤].

قال المؤلِّف بالسَّند: (وَحَدَّثَنَا) بالواو، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» بإسقاطها (عَلِيُّ) هو ابن عبدالله المدينيُّ قال: (حَدَّثنَا سُفْيَانُ) هو ابن عبينة (عَنْ مِسْعَرٍ) بكسر الميم وسكون السِّين وفتح العين المهملتين آخره راءٌ، ابن كدام (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبدالرَّحمن بن عوف (عَنْ) عمِّه (أَبِي سَلَمَةً) بن عبدالرَّحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِعْدِهِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِعْدِهِ أَي بِمِثْلِهِ) أي بمثل الحديث السَّابق، ولأبي ذرِّ: «مثله» بإسقاط حرف الجرِّ، والحاصل: أنَّ لسفيان فيه

<sup>(</sup>۱) قالنَّبيُّ : ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): الفحذف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿وقيل》.

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَّ السِّي (د).

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿حتَّى ﴾ وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) «رسول الله»: ليس في (م).

د٤٤/٤ شيخين: أبو الزِّناد عن الأعرج، والآخر مسعرٌ عن سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة/.

٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شِيرً مُ الشُتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبَّ، فَقَالَ لَهُ الْذَفِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتُعْ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتُعْ مِنْكَ الأَرْضَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي مِنْكَ الأَرْضُ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي مِنْكَ الأَرْضُ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي مَا فِيهَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَمٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الغُلَامُ الجَارِيَة، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَنَصَدَّقَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه (١) إلى جدّه، واسم أبيه إبراهيم، السَّعديُ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَقِ) بن همَّام الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ الأزديِّ مولاهم البصريِّ نزيل اليمن (عَنْ هَمَّام) هو ابن منبّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنْ اللَّهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأَبْوَى البصريِّ نزيل اليمن (عَنْ هَمَّام) هو ابن منبّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنْ اللهِ) لم يُسميًا (عَقَارًا لَهُ) بفتح الوقت وذرِّ: ((قال رسول الله) (سِنَ الشيرِيمُ: الشَّرَى رَجُلِّ مِنْ رَجُلٍ) لم يُسميًا (عَقَارًا لَهُ) بفتح العين، قال في (القاموس): المنزل، والقصر، أو المتهدِّم منه، والمراد به (١) هنا: الدَّار، ومتاع البيت، ونَضَدُه (١) الَّذي لا يُبتذَل إلَّا في الأعياد ونحوها. انتهى. والمراد به (١) هنا: الدَّار، وصرَّح بذلك في حديث وهب بن منبه (فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا وصرَّح بذلك في حديث وهب بن منبه (فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (د): انسبةً ١.

 <sup>(</sup>١) في هامش (ل): نضد متاعه ينضده: جعل بعضه فوق بعض. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) (١٩٠١: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) ابيعا:ليس في (ص).

وصنيع البخاريِّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل (فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدَّ؟) بفتح الواو، والمراد: الجنس، والمعنى: ألكلُّ منكما ولدَّ (قَالَ أَحَدُهُمَا) وهو المشتري: (لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ) وهو البائع: (لِي جَارِيَةٌ، قَالَ): أي: الحاكم: (أَنْكِحُوا) أنتما والشَّاهدان (الغُلامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا) أنتما ومن تستعينان به، كالوكيل (عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ) أي: على الزَّوجين من الذَّهب (وَتَصَدَّقَا) منه بأنفسكما بغير(١) واسطة لِمَا فيه من الفضل، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّه إذا باع أرضًا لا يدخل فيها ذهبٌ مدفونٌ فيها كالكنوز، كبيع دارٍ فيها أمتعةٌ، بل هو(١) باقي على ملك البائع.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «القضاء».

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر. وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ سُعِيْمٍ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سُعِيمٍ عَنْ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سُعِيمٍ عَنْ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سُعِيمٍ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا مِنْ اللهِ مِنْ سُعِيمٍ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». قَالَ أَبُو النَّشِر: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسِ الأصبحيُّ إمام دار الهجرة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الهُدَير -بالتَّصغير التَّيميِّ المدنيِّ (وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالضَّاد المعجمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين، التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ دالمائلُ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين، التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ دالمائلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ) بضمِّ الهمزة، ابن حارثة: (مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ فِي) شأن (الطَّاعُونِ؟) وهو -كما قال الجوهريُّ - على وزن «فاعول» من الطّعن، عدلوا به عن أصله / ١٤٢٥ ووضعوه دالًا على الموت العامِّ كالوباء (فقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : الطَّاعُونُ رَجْسٌ) بالسِّين، أي: عذابٌ (أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ) هم قوم فرعون (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) لمَّا كثر رَجْسٌ) بالسِّين، أي: عذابٌ (أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ) هم قوم فرعون (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) لمَّا كثر

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(م): لامن غير».

<sup>(</sup>٢) «هو»: ليس في (د).

طغيانهم (أَوْ) قال لِيهَ: (عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) شكَّ (١) الرَّاوي (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ) بسكون القاف وفتح الدَّال (وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا) منها (فِرَارًا) أي: لأجل الفرار (مِنْهُ) أي: من الطَّاعون، لأنَّه إذا خرج الأصحَّاء وهلك المرضى فلا يبقى من يقوم بأمرهم، وقيل غير ذلك ممَّا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه [ح: ٧٣٤].

(قَالَ أَبُو النَّضْرِ) بالسَّند السَّابق: (لَا يُخْرِجُكُمْ) من الأرض الَّتي(١) وقع بها إذا لم يكن خروجكم (إلَّا فِرَارًا مِنْهُ) فالنَّصب على الحال، وكلمة "إلَّا» للإيجاب لا للاستثناء، حكاه النَّوويُ، وبهذا التَّقديريزول الإشكال، لأنَّ ظاهره(١) المنع من الخروج لكلِّ سبب، لا للفرار، وهو ضدُّ المراد. وقال الكِرمانيُّ: المراد منه: الحصر، يعني: الخروج المنهيُّ عنه هو الَّذي لمجرَّد الفرار لا لغرضِ آخر، فهو تفسيرٌ للمعلّل المنهيُّ لا للنَّهي، وقيل: "إلَّا» زائدةً، غلطًا من الرَّاوي، والصواب حذفها، فيباح لغرض آخر(١) كالتِّجارة ونحوها، وقد نقل ابن جرير الطّبريُّ: أنَّ أبا موسى الأشعريُّ كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطّاعون، وكان الأسود بن الطّبو ومسروقٌ يفرَّان منه، وعن عمرو بن العاص أنَّه قال: تفرَّقوا من هذا الرِّجز في الشّعاب والأودية ورؤوس الجبال، وهل يأتي هنا قول عمر شَلَّة: "نفرُّ من قدر الله(٥) تعالى إلى قدر الله تعالى» أم لا؟

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «ترك الحيل» [ح: ٦٩٧٤]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الطِّبِّ»، والتِّرمذيُّ في «الجنائز».

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرً عَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيرً عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَحْبَرُنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَعْدُ مَنْ لِللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْر شَهِيدٍ».

<sup>(</sup>١) زيد في (م): المنا.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الَّذي، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿الظَّاهِرِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) زاد في غير (د): النفرُ وا من الله؟.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُ قال: (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ) عمرُو(')
الكنديُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة) بضم الموحَّدة مُصغَّرًا، ابن الحُصَيب -بالمهملتين قاضي مرو (عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بفتح الميم (')، قاضي مرو أيضًا، التَّابِعيِّ الجليل (عَنْ عَائِشَة) عَائِشَة ) عَلَيْ (زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ عِنْ القَاعُونِ، عَائِشَة ) عَلْمُ (زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ عَنْ اللهُ ) مِنْ قَالَتُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الكَفَّار (وَأَنَّ اللهُ جَعَلَهُ فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد: (أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ) مِنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) ('') من الكفَّار (وَأَنَّ الله جَعَلَهُ وَحُمْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ عَمْله عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ عَمْله اللهُ عَنْ عَمْل اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ عَمْله ».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٦٩٧٤] و «الطِّبِّ» [ح:٥٧٣٤] و «القدر» [ح:٦٦١٩]، والنَّسائيُّ في «الطِّبِّ»، وبقيَّة مباحثه تأتي في محالِّها إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته.

٣٤٧٥ - حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا اللَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِرُبَّهَ: أَنَّ قُتَالُوا: قُرَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ ؟ فَقَالُوا: قُرَنْ يَحَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَحَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْفَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ اللهِ مِنَاسُمُ مُنَامُ أَلَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَا اللهِ مِنَاسُمُ مُنَا أَلَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةً مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بَدَهَا».

<sup>(</sup>١) في (د): (عمر) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): أي: وبفتح الياء المثنَّاة تحت.

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «من عباده».

<sup>(</sup>٤) في (م): (أي: التي ال

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (م): «بها».

<sup>(</sup>٦) في غير (ب) و(س): المنها».

<sup>(</sup>٧) في (ص): الثمَّ مات ال

<sup>(</sup>٨) في (ب)و(س): «المرء».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ) البلخيُ -وسقط «ابن سعيدٍ» لأبي ذرِ - قال: (حَدَّثَنَا اللَيْتُ) هو(۱) ابن سعد الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزَّبير (عَنْ عَانِشَة بِيُّكِ: أَنَّ قُرُيْشًا أَهَمَّهُمْ) أُحزِنهم (شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ) وهي فاطمة بنت الأسود (الَّتِي سَرَقَتْ) حليًا في غزوة الفتح (فَقَالَ) بالإفراد: (وَمَنْ) بالواو، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيّة: «فقالوا» بالجمع، أي غزوة الفتح (فَقَالَ) بالإفراد: (وَمَنْ) بالواو، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيّة: «فقالوا» بالجمع، أي: قويشٌ «من» بحذف الواو، وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقالُوا» وعند ابن أبي شيبة: أنَّ القائل (يُكلِّمُ فِيهَا) أي: (١) المخزوميَّة (رَسُولَ اللهِ بنَ الشَعِيمُ ؟ فَقَالُوا) وعند ابن أبي شيبة: أنَّ القائل مسعود بن الأسود: (وَمَنْ يَجْتَرِيُّ) أي: يتجاسر (عَلَيْهِ) بطريق الإدلال، والعطف على محذوف تقديره: ولا يجترئ عليه منّا (٣) أحدٌ، لمهابته وأنَّه لا تأخذه في دين الله رأفة، وما يجترئ عليه (إلَّلا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حِبُّ) بكسر الحاء وتشديد الموحَّدة، أي: محبوب (رَسُولِ اللهِ بنَ الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَامَةُ الله الله الله عَلَى الله المَوْمَة الله المَامَة الله الله الله المَامَة عَلَى الله المناه على المَلْ بفاطمة الله الله المَامَة على علاه المَلْ بفاطمة الله الله الله المَامَة عَلَى المَلْ الله المناه الله المَامَة عَلَى المَامَة الله الله المَامَة الله المَامَة عَلَى المَامَة الله المَامَة المَامَة الله المَامَة الله الله المَامَة عَلَى المَلْ الله المَامَة المَامَة الله المَامَة الله المَامَة الله المَامِة المَامَة الله المَامَة المَامَة المَامَة المَامَة المَامَة الله المَامَة المَامَة الله المَامَة المَّامِة المَامَة المَامَ

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل أسامة» [ح: ٣٧٣٣] وفي «الحدود» [ح: ٦٧٨٨]، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنّسائيّ في «الحدود».

٣٤٧٦ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَالَ بْنَ سَبْرَةَ الهِلَالِيَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأً، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سُمِّدِ مِ يَقْرَأُ خِلَافَهَا، فَجِنْتُ بِهِ الهِلَالِيَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأً، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سُمْوِهِ مِنْ عُولَافَهَا، فَجِنْتُ بِهِ النَّرَاهِيَةَ وَقَالَ: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، فَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ النَّبِيَّ مِنَ شُمُوا فَهَلَكُوا».

<sup>(</sup>۱) «هو»: ليس في (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(م): "في".

<sup>(</sup>٣) المنَّا؛ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «هلك».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال(١١/: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا مُعْبَدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً) ضَدُّ الميمنة ، الهلاليُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّالَ بْنَ سَبْرَةً) بفتح النُّون والزَّاي المشدَّدة وبعد الألف لام ، و «سَبْرة» بفتح المهملة وتسكين الموحَّدة (الهِلَالِيَّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله (سُلِّةَ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأً) (١) يحتمل أن يكون (١) هذا الرَّجل عمرو بن العاص لحديثٍ عند أحمد يُستأنس به / في ذلك (وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنَاشُهِ عِنْ الْكُشْمِيهَ فَيْ : ٤١/٥١٠ (قَرَا أَيَّةً ، وسمعت النَّبِيَّ » (مِنَاشُهِ عِلْمُ يَقُرَأُ خِلَافَهَا، فَجِئْتُ بِهِ (١) النَّبِيَّ عَنَاشُهِ مَا أَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ (١٥٠ فِي وَجُهِهِ الكَرَاهِيَةَ) للجدال الواقع بينهما (وَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ) في القراءة والسَّماع (فلَا تَخْتَلِفُوا (٥٠) بالفاء في الفرع، والَّذي (١) في أصله: (ولا تختلفوا) اختلافا يؤدِّي إلى الكفر أو البدعة، كالاختلاف في نفس القرآن وفيما جازت قراءته بوجهين، وفيما يوقع في الفتنة أو الشَّبهة (فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ) وهم بنو إسرائيل (اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا) نعم إذا كان الاختلاف في الفرع، وأسرائيل (اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا) نعم إذا كان الاختلاف في الفرع، وأسرائيل (اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا) نعم إذا كان الاختلاف في الفرع، ومناظرات العلماء الإظهار الحقِّ فهو مأمورٌ به.

وسبق هذا الحديث في «الإشخاص» [ح: ٢٤١٠].

٣٤٧٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياثِ النَّخعيُ الكوفيُ قاضيها قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (شَقِيقٌ) هو أبو وائل بن سلمة (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهَّالِيَّمُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ) قيل: هو نوحٌ، فعند ابن أبي حاتم عن عبيد بن عُميرِ اللَّيثيِّ:

<sup>(</sup>١) ﴿قَالَۥ ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «آيةً».

<sup>(</sup>٣) لايكون!!ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) التختلفوا»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿الَّذِيِّ: ليس في (ص).

أنّه بلغه أنّ قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه (١) حتّى يُغشَى عليه (وَيَقُولُ) إذا أفاق: (اللّهُمّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) قال مجاهد: هو نوح (١) فإن صحّ أنّ المراد نوح، فلعل هذا كان في ابتداء الأمر، ثمّ لمّا يئس منهم قال: ﴿رَبِلَانَذَرْعَلَ ٱلْأَرْضِمِنَ ٱلكَيْفِرِينَ دَيّارًا ﴾ [نبح: ٢٦] وقد جرى لنبيّنا مِنَاشِمِيم مثل (٣) ذلك (٤) يوم أُحُدِ. رواه ابن حبّان في «صحيحه» من حديث (٥) سهل بن سعد، والظّاهر: أنّ النّبيّ المبهم هنا (١) من أنبياء بني إسرائيل، وإلّا فلا مطابقة بين الحديث وبين ما ترجم به (٧)، فإنّ نوحًا قبل بني إسرائيل بمدّةٍ مديدةٍ، وثبت لفظ «اللّهمّ» للكشميهنيّ في «اليونينيّة»، وكذا (٨) فرعها.

٥/٥٥٤ وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في «استتابة/ المرتدّين» [ح: ٦٩٢٩]، وأخرجه مسلم في «المغازي»، وابن ماجه في «الفتن».

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ اللهِ عَوَالَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِي مِنَاسُمِهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَالًا، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِهِ اللهُ عَنْ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُ: خَيْرَ أَبِ، قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ الْهُ عَنْ فَوَالَ: عَا حَمَلُكَ؟ قَالَ: مَحَافَتُكَ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَنِهِ ».

وَقَالَ مُعَاذً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بنَ عَبْدِ الغَافِرِ: سَمِعتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدرِيَّ، عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ) أبي نهارٍ (٩) الأزديِّ الكوفيُّ عبد الله اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ) أبي نهارٍ (٩) الأزديِّ الكوفيُّ

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): خنق من باب قتل، خَنِقًا؛ بالكسر، ويُسكَّن للتَّخفيف، ومثله الحَلِف والحَلْف.
 «مصباح».

<sup>(</sup>٢) ﴿قال مجاهد: هو نوحٌ»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص): انحوا ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): الهذاه.

<sup>(</sup>٥) في (د) ونسخة من هامش (م): «طريق».

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): (هو).

<sup>(</sup>٧) في (د) و(م): «له».

<sup>(</sup>٨) زيد في (ب) و (س): "في".

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): أي: بفتح النُّون، المقابل له: «ليل»، كما يؤخذ من «التَّهذيب».

(عَنْ أَبِي سَعِيدِ) الخدريُّ ( اللهِ عَنِ النَّبِيُّ مِنَاشِطِيمُ : أَنَّ رَجُلّا) لم يُسمَّ (كَانَ قَبْلَكُمْ) في بني إسرائيل (رَغَسَهُ اللهُ) بفتح الرَّاء والغين المعجمة المحفقة والسِّين المهملة ، أعطاه الله (مَالًا) ووسَّع له فيه (فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ) بضمَّ الحاء المهملة وكسر المعجمة، أي: لمَّا حضره الموت: (أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا): كنتَ لنا (خَيْرَ أَبِ. قَالَ: فَإِنِي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ، فَإِذَا مُتُ دَرُّونِي) بفتح الذَّال المعجمة وتشديد الرَّاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «ثمَّ اذروني» بهمزة (١٠ وصلٍ وسكون المعجمة. وقال في «الفتح»: «أَذروني» بزيادة الكُشْميهنيِّ: «ثمَّ اذروني ) بهمزة مُا وسكون المعجمة. وقال في «الفتح»: «أَذروني» بزيادة همزة مفتوحة، أي: طيِّروني (في يَوْمِ عَاصِفِ) ريحُه (فَفَعَلُوا) ما أمرهم به (فَجَمَعَهُ اللهُ بَرُبْن) في حديث سلمان الفارسيِّ: «فقال الله له: كن، فكان في أسرع من طرفة العين»، رواه أبو عوانة في حديث سلمان الفارسيِّ: «فقال الله له: كن، فكان في أسرع من طرفة العين»، رواه أبو عوانة في صحيحه» (فَقَالَ) له: (مَا حَمَلَكَ) زاد في الرِّواية الآتية [ح: ٢٤٨١]: «على ما صنعت؟» (قَالَ) ولأبي (١٠ الوقت: «فقال»: (مَخَافَتُكَ) حملتني على ذلك (فَتَلَقَاهُ بِرَحُمَتِهِ) بالقاف وتعديته بالباء، ولأبي ذرَّ عن الكُشْميهنيِّ: «فتلافاه» بألف بعد اللَّام وفاء بدل القاف «رحمته» بالباء، ولأبي درُّ عن الكُشْميهنيِّ: «فتلافاه» بألف بعد اللَّام وفاء بدل القاف «رحمته» بالبَاء المفعوليَّة.

(وَقَالَ مُعَاذً) العنبريُّ فيما وصله (٣) مسلمٌ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ) ولأبي ذرِّ: «سمع» (عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الغَافِرِ) الأزديَّ يقول: (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِن اللَّهِ هذه الطَّريق أنَّ قتادة سمع من عقبة.

٣٤٧٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: قَالَ عُفْبَةُ لِحُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا المَوْتُ، لَمَّا أَيِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكُلُثُ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارًّ أَوْ رَاحٍ، أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارًّ أَوْ رَاحٍ، فَجَمَعَهُ اللهُ، فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ». قَالَ عُقْبَةُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً: حَدَّثَنَا عَبُدُ المَلِكِ وَقَالَ: "فِي يَوْم رَاح».

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(م): «بألف».

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «ذرُّ و» وليس في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (م): ((واه).

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «نحوه».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاح (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ابْن عُمَيْر) بضمِّ العين مُصغَّرًا، اللَّخميِّ، يُقال له: الفَرَسي -بفتح الفاء والرَّاء- نسبةً إلى فرس له سابقٍ (عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاشِ) بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة وبكسر(١) العين المهملة، و «حراش» بكسر الحاء المهملة بعدها راءٌ فألفُّ فمُعجَمةٌ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ) هو ابن عمرِو أبو مسعود الأنصاريُّ البدريُّ، وليس هو عقبة بن عبدالغافر السَّابق (لِحُذَيْفَة) بن اليمان: ٥٣٦/٥ (أَلَا) بِالتَّخفيف (تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ (١) مِنْ الشَّرِيمُ ؟ قَالَ)/ حذيفة لعقبة: (سَمِعْتُهُ) مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّا المَوْتُ، لَمَّا) بتشديد الميم (أَيِسَ) بهمزة مفتوحة فتحتيَّة مكسورة، والأبي ذرٌّ عن الكُشميهَني: «يئس» بتحتيَّة مفتوحة فهمزة مكسورة (مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ) ولأبي ذرٍّ في «اليونينيَّة» لا(٣) في الفرع: «إلى أهله»: (إِذَا مُتُ) ولأبي ذرِّ: «إذا(٤) مات» (فَاجْمَعُوا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «فاجعلوا» (لِي حَطّبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا) بفتح الهمزة وسكون الواو، أي: اقدحوا(٥) وأشعلوا (نَارًا) واطرحوني فيها (حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ) أي: وصلت (إِلَى عَظْمِي) فأحرقته (فَخُذُوهَا) أي: عظامه المُحرَقة(٦) (فَاطْحَنُوهَا، فَذَرُّونِي) بفتح المعجمة وتشديد الرَّاء في الفرع كأصله وغيرهما، وضبطه في «الفتح»: بضمِّ المعجمة، أي: فرِّقوني (فِي اليَّمِّ) في البحر (فِي يَوْم) بالتَّنوين (حَارٌّ) كذا(٧) بالحاء المهملة والرَّاء المشدَّدة في الفرع، وقيَّده في «الفتح»: بتخفيفها، أي: شديد الحرِّ (أَوْ) قال: (رَاحٍ) براء فألفٍ فمهملةٍ كثير الرِّيح، والشَّكُّ من الرَّاوي، وللمُستملي والحَمُّويي: «في يوم حازِ راحِ(^)» بالحاء المهملة(٩) والزَّاي المخفَّفة

<sup>(</sup>۱) في (د): الوكسر».

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿ رسول الله ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «كما».

<sup>(</sup>٤) ﴿إذا ﴾: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (م) وهامش (ل) من نسخة: «أوقدوا».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿الْمحروقةُ٩.

<sup>(</sup>V) «كذا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٨) ﴿ راح ﴾ : ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٩) «المهملة»: ليس في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُّ: «حَدَّثنا مُسدَّدٌ» بدل «موسى» وصوَّب الحافظ أبو ذرِّ: أنَّه موسى موافقة (٤) للأكثر، وبذلك (٥) جزم أبو نُعيمٍ في «مستخرجه»، وهو الظَّاهر لأنَّ المؤلِّف ساق الحديث عن مُسدَّدٍ، ثمَّ بيَّن أنَّ موسى خالفه في لفظة منه، قال (٢): (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة) الوضَّاح قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ) بن عُميرٍ وَقَالَ: فِي يَوْمٍ رَاحٍ) بدل قوله في رواية مُسدَّدٍ / السَّابقة: «في يومٍ حارًّ». وقوله: «حدَّثنا موسى... ٥٧٣٥ إلى آخره» ثابتٌ في رواية الحَمُّويي.

٣٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ عَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَا، قَالَ: فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ العامريُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين، القرشيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَبُيَّهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ الشَّعِيَّ عَالَ: كانَ الرَّجُلُ)

<sup>(</sup>١) «المخفَّفة في الأولى»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «بحرّه».

<sup>(</sup>٣) كُتِب في هامش (د): إشكالٌ في قوله: أي: سمعت حذيفة. ولعل الصواب - والله أعلم - أي: سمعت النبي مِن الشريام.

<sup>(</sup>٤) في (م): «لموافقته».

<sup>(</sup>٥) في (ص): "وبه".

<sup>(</sup>٦) زيد في (د): «قال»، وهو تكرارٌ.

كذا بالألف واللَّام في الفرع كأصله(١)، لكن ضُبّب عليهما، بل شُطِب عليهما بالحمرة (يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ) أي(١): لصاحبه الّذي يقضي حوائجه: (إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ) بالفاء وفتح الواو، ولأبي ذرِّ: ((تجاوز) بحذف الفاء(٣). وعند النّسائيّ: (فيقول لرسوله: خذما تيسر واترك ما عَسُرَ وتجاوز (لَعَلَّ اللهُ) بِمَرْجِلُ (أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. قَالَ: فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) وعند مسلم من طريق ربعيّ عن حذيفة: (فقال الله تعالى: أنا أحقُ بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي).

وسبق هذا الحديث قريبًا [ح: ٢٠٧٨].

٣٤٨١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ مُ قَالَ: ﴿ كَانَ رَجُلِّ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللهَ وَتَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَيْن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَيْن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَلهُ تَعَلَى عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ تعالى الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَا رَبِّ خَشْيَتُكَ، فَعَفَرَ لَهُ ﴾، وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مَخَافَتُكَ بَا رَبِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قاضيها قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مُ) اللهُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مِنَاشِيرٍ مُ) اللهُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مِنَاشِيرٍ مِنَاسِيرٍ اللهُّوتُ وَالَّ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي) بهمزة قطع / (ثُمَّ اطْحَنُونِي) بهمزة وصل (ثُمَّ ذَرُّونِي) بفتح المعجمة وتشديد الرَّاء. وقال العينيُّ: بتخفيفها. أي: اتركوني (في الرَّيح) تفرِّق أجزائي بهبوبها (فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي) بتخفيف الدَّال، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «لئن بهبوبها (فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي) بتخفيف الدَّال، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «لئن قدَّر الله عليً» أي: ضيَّق الله عليً، كقوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُهُ ﴾ [الطَّلاق: ٧] أي: ضُيَّق عليه، وليس شكًا في القدرة على إحيائه وإعادته ولا إنكارًا لبعثه، كيف وقد أظهر (٤) إيمانه عليه، وليس شكًا في القدرة على إحيائه وإعادته ولا إنكارًا لبعثه، كيف وقد أظهر (٤) إيمانه

<sup>(</sup>۱) في (د): (وأصله».

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): ابحذفها».

<sup>(</sup>٤) في (ص): "ظهر".

باعترافه بأنَّه فعل ذلك من خشية الله تعالى؟! ولا يُقال: إنَّ جحد بعض الصَّفات لا يكون كفرًا، لأنَّ الاتِّفاق على جحد صفة القدرة كفرُّ بلا ريبٍ، وأحسن الأقوال قول النَّوويِّ: إنَّه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه؛ بحيث ذهب تدبُّره فيما يقوله، فصار كالغافل/ ٢٣٨/٥ والنَّاسي الَّذي لا يُؤاخَذ بما يصدر(١) منه، ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه (لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا) بفتح الموحَّدة من: «ليعذِّبَني» وفي «اليونينيَّة»: بجزمها، وكذا في الفرع، لكنّه مُصلِّحٌ على كشط، وفي رواية [ح: ٧٥٠٦] «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذِّبه عذابًا لا يعذِّبه أحدًا من العالمين» (فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ) بضمِّ الفاء وكسر العين (ذَلِكَ) الَّذي أوصى به (فَأَمَرَ اللهُ تعالى) سقط قوله: «تعالى» في «اليونينيَّة» (الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ(١)، فَفَعَلَتْ) فيه ردُّ على من قال: إنَّ الخطاب السَّابق من الله تعالى لروح هذا الرَّجل، لأنَّ ذلك لا يناسب قوله: «اجمعي ما فيك» لأنَّ التَّحريق والتَّفريق إنَّما وقع على الجسد، وهو الَّذي يُجمَع ويُعَاد عند البعث، وحينئذ فيكون ذلك كلُّه إخبارًا عمَّا سيقع لهذا الرَّجل يوم القيامة، وفي روايةٍ [ح: ٧٥٠٦] «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرِّقوه، ثمَّ ذرَّوا نصفه في البرِّ، ونصفه في البحر...» الحديث، وفيه: «فأمر الله تعالى البرَّ فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه (فَإِذَا هُو قَائِمٌ) بين يديه تعالى (فَقَالَ) له: (مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ) في الفرع ما صورته: «قال: يا ربِّ» وعلى الحاشية: «خشيتك فغفر له، وقال غيره: مخافتك». انتهى (٣). حملتني على ذلك، وسقط قوله: «خشيتك» لأبي ذرِّ، وفي نسخةٍ: «خشِيْتُكَ» بكسر الشِّين وسكون التَّحتيَّة، أي: خَشِيتك فصنعت ذلك (فَغَفَرَ لَهُ(٤)، وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير أبي هريرة: (مَخَافَتُك) بدل قوله: «خشيتك» (يَا رَبِّ) وهذا أخرجه أحمد عن عبد الرَّزَّاق، ولأبي ذرِّ: «خشيتك» بدل قوله: «مخافتك» لأنَّ خشية (٥) الأولى ساقطةٌ عنده، كما مرَّ.

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ص): الصدرا.

<sup>(</sup>١) لامنه): سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: في الفرع ما صورته: قال: «يا ربّ، وعلى...» وقال غيره: «مخافتك». مثبتٌ من (م)، وزيد في (د): «فغفر له: ولأبي ذرّ: مخافتك يا ربّ، فغفر له».

<sup>(</sup>٤) الفغفرله؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «خشيتك».

٣٤٨٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ مِنَا شَهِ مِنَا مُعَمِّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا ابْنِ عُمَرَ رَبُّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَهِ مِنَا أَنْ اللهُ فَي اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءً) بن عبيد بن د٤٧/٤٠ مخراقِ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) عمِّي (جُوَيْرِيّةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بالجيم المضمومة/، تصغير جاريةٍ، ابن عبيد بن مخراق (١) (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ يُنْهُمُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشْرِيمٌ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةً) من بني إسرائيل -لم تُسَمَّ- (فِي) شأن (هِرَّةٍ) بكسر الهاء وتشديد الرَّاء وآخره هاء (سَجَنَتْهَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «ربطتها» (حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ) أي: المرأة (فِيهَا) أي: بسببها (النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا) وهذه ساقطةٌ من الفرع ثابتةٌ في «اليونينيَّة» (وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ(١)) بالخاء المعجمة والشِّينين المعجمتين بينهما ألفُّ، أي: حشراتها وهوامُّها. قال الطِّيبيُّ: وذكر ه/٤٣٩ الأرض هنا كذكرها في/ قوله تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] للإحاطة والشُّمول، وقال الدَّميريُّ: كانت هذه المرأة كافرةً كما رواه (٣) البزَّار في «مسنده»، وأبو نُعيم في «تاريخ أصبهان»، والبيهقيُّ في «البعث والنُّشور» عن عائشة، فاستحقَّت التَّعذيب بكفرها وظلمها. وقال عياضٌ في «شرح مسلم»: يحتمل أن تكون كافرةً، ونفى (٤) النَّوويُّ هذا الاحتمال، وكأنَّهما لم يطَّلعا على نقلِ في ذلك. وفي «مسند أبي داود الطَّيالسيِّ» من حديث الشَّعبيِّ عن علقمة قال: «كنَّا عند عائشة، ومعنا أبو هريرة، فقالت: يا أبا هريرة: أنت الَّذي تحدِّث عن النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عُدِّبت بالنَّار من أجل هرَّةٍ؟ قال أبو هريرة: نعم سمعته من رسول الله(٥) مِنْ الشمارِ على فقالت عائشة: المؤمن أكرم على الله من أن يعذِّبه من أجل هرَّق، إنَّما

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مخراق» كذا في النُّسخ، والَّذي في «التَّقريب»: أسماء بن عبيد بن [مخارق، ويقال]: مخراق الضُّبَعيُّ، أبو المفضَّل البصريُّ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «خَشَاش الأرض» وزان «كَلام»، وكسر الأوَّل لغة: دوابُّها. «قاموس».

<sup>(</sup>۳) في (د): «روى».

<sup>(</sup>٤) في كل الأصول: ﴿وأبقى السياق يأباها، وكذلك ما في شرح مسلم [ح: ٢٢٤٢].

<sup>(</sup>۵) في غير (د) و(م): المنه».

كانت المرأة مع ذلك كافرة، يا أبا هريرة إذا حدَّث عن رسول الله مِنَاسْمِيم ؛ فانظر كيف تحدِّث » نعم في «كامل ابن عديً » عنها: «أنَّ النَّبيَّ مِنَاسَمِيم كان (١) تمرُّ به الهرَّة فيصغي (١) لها الإناء فتشرب منه » وفي «تاريخ ابن عساكر»: أنَّ الشِّبليَّ رُئِي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: أوقفني بين يديه ثمَّ قال لي: يا أبا بكر أتدري بمَ غفرت لك؟ فقلت: بصالح عملي، فقال: لا. فقلت: إلهي بماذا ؟ فقال: بتلك الهرَّة الَّتي وجدتها في دروب بغداد وقد أضعفها البرد، فأدخلتها في فرو كان (٣) عليك ؛ وقايةً لها من أليم البرد، فبرحمتك لها رحمتك.

وهذا الحديث سبق في «بدء الخلق»(٤) [ح: ٣٣١٨] وفي «الصّلاة» في «باب ما يقرأ بعد التّكبير» [ح: ٧٤٥]، وأخرجه مسلمٌ في «الحيوان» و «الأدب».

٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمِ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) اليربوعيُّ الكوفيُّ، نسبه لجدِّه، واسم أبيه عبدُ الله (عَنْ رَفِعِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ) هو ابن المعتمر الكوفيُّ (عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ جَرَاشٍ) بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة في الأوَّل، وكسر الحاء المهملة وبعد الرَّاء ألفٌ فمعجمةٌ في الثَّاني، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ) بن عمرو البدريُّ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمِ عَلَا إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ) بالرَّفع. قال ابن حجرٍ: في جميع الطُّرق، أي: ممَّا أدركه النَّاسُ، ويجوز النَّصب، أي: ممَّا بلغ النَّاسَ (مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ) ممَّا اتفقوا عليه ولم يُنسَخ فيما نُسِخ من شرائعهم، ولم يُبدَّل فيما بُدِّل منها، لأنَّه أمرٌ قد عُلِم صوابه وظهر فضله واتَّفقت العقول على حسنه/، وزاد د١١٤٨/٤ أحمد وأبو داود وغيرهما «الأولى»(٥) أي/: الَّتي(١) قبل نبيِّنا مِنَاسُعِيمَ، إشارةً إلى اتَّفاق كلمة ٤٤٠/٥

<sup>(</sup>۱) ف (د): «كانت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أصغيت الإناء؛ بالألف: أملته. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (د): (كانت).

<sup>(</sup>٤) «بدء الخلق»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) هذه اللفظة في البخاري أيضًا (٦١٢٠).

<sup>(</sup>٦) زيد في (ص): «كان».

الأنبياء من أوَّلهم إلى آخرهم على استحسانه(۱): (إِذَا لَمْ تَسْتَحِ(۱)) بكسر الحاء في الفرع وأصله، اسم «إنَّ»، وخبرها «من» في «ممَّا» على تأويل أنَّ هذا القول حاصلٌ ممَّا أدرك النَّاس(۱)، ويجوز أن يكون فاعل «أدرك» ضميرًا عائدًا على «ما» و «النَّاس» مفعوله، وعليه كلام القاضي، أي: ممَّا بلغ النَّاس من كلام الأنبياء المتقدِّمين أنَّ الحياء هو المانع من اقتراف القبائح والاشتغال بمنهيًات الشَّرع ومستهجنات الفعل، وقوله: «إذا لم تستح» الجملة الشَّرطيَّة اسم «إنَّ» على الحكاية، قاله الطّيبيُّ (فَافْعَلُ مَا شِئْتَ) أمرٌ بمعنى الخبر، أو أمر تهديد، أي: اصنع (١) ما شئت فإنَّ الله مجزيك (١)، أو معناه: انظر إلى (١) ما تريد أن تفعله، فإن كان ممَّا لا يُستَحى منه فافعله، وإن كان ممَّا يُستَحى منه فافعله، وإن كان ممَّا يُستَحى منه فافعله، وإن الله بأنَّ ذلك الشَّيء ممَّا يجب ألَّا يُستَحى منه بحسب الدِّين فافعل، ولا تُبالِ بالخلق، قاله الكِرمانيُّ، ونقله الطّيبيُّ عن «شرح السُّنَة».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦١٢٠]، وكذا أبو داود، وأخرجه ابن ماجه في «الزُّهد».

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعْرِهُ مَا شِعْتَ».

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «استحبابه».

<sup>(</sup>۱) في (ل): «لم تستحي»، وفي هامشها: قوله: «إذا لم تستحي...» إلى آخره: بإسكان الحاء وكسر الياء مخفّفة، وعلامة جزمه حذف الياء التي هي لام الكلمة، يقال: استحيا يستحيى، أي: بياءين، الأولى عين الكلمة والتّانية لامها، ويروى: «إذا لم تستح» بحاء ليس بعدها ياء، من استحى يستحي، وزنه: اصطفى يصطفي. انتهى. شيخنا عجمي رقة، وفي «شرح المناويّ على الجامع الصّغير»: الحياء انقباضٌ يجده الإنسان في نفسه، يحمله على عدم ملابسة ما يعاب به ويستقبَح منه، ونقيضه التّصلُّب في الأمور وعدم المبالاة بما يستقبح ويعاب؛ وكلاهما جِبليُّ ومكتسب، لكنَّ النَّاس ينقسمون في القدر الحاصل منهما، فمنهم من جُبِل على الكثير من التوعين من الحياء، ومنهم من جبل على الكثير من التوعين على مراتب، وأهلُ القليل كذلك، فقد يكثر أحد النَّوعين حتى يصير نقيضه كالعدم، ثمَّ هذا الجبليُّ سببُ في تحصيل المكتسب، فمن أخذ نفسه بالحياء واستعمله فاز بالحظُ الأوفر، ومَن تركه فعل ما ساء، وحُرِمَ خيرَي الذُّنيا والآخرة. انتهى بحروفه.

<sup>(</sup>٣) ﴿النَّاسِّ : ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «افعل».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): البجزيك ١.

<sup>(</sup>٦) ﴿إِلَى»: مثبتٌ من (ص) و(م).

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال(١): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍ و البدريُ أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْ مِنْ اللهِ عِنْ أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ) بسكون الحاء وكسر التَّحتيَّة، وفي الفرع: كسر الحاء مُخفَّفة، وعلامة جزمه حذف الياء الَّتي هي لام الفعل، يُقال: استحى يستحي (١) (فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ) وهذا الحديث ثابتٌ في الفرع، وسابقه مكتوبٌ في الهامش من «اليونينيَّة» ساقطٌ في كثيرٍ من الأصول، وفي إثباته فوائد: التَّصريح بسماع منصور عن (٢) ربعيُّ وكونه من طريق آدم عن/ شعبة عن منصورٍ، وفيه: «فاصنع» بدل قوله (٤): «فافعل».

221/0

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيِيِّ مِنَ الشَّيِيِّ مِنَ الشَّيِيِّ مِنَ النَّهُو يَتَجَلْجَلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيْعِيِّ مِنَ النَّهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، ابن محمَّدِ السَّختيانيُ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة، كذا في «اليونينيَّة» وفي (٥) الفرع، لكنَّه مُصلَّحٌ فيه وفي غيرهما وعليه الشُّرَّاح: «عبدالله» وهو ابن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) ابن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمِّ،: أَنَّ ) أباه (ابنَ عُمرَ) عبدالله (حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ عُملً عَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلُّ (٢)) ذكر أبو بكر الكلاباذيُّ في هماني الأخبار»: أنَّه قارون، وكذا هو في «صحاح الجوهريِّ» وزاد مسلمٌ: «ممَّن كان قبلكم» (يَجُرُ إِنَارُهُ مِنَ الخُيلَاءِ) من التَّكبُر عن تخيُّل فضيلةٍ تراءت له من نفسه، وجواب «بينما» قوله: (خُسِفَ إِذَارَهُ مِنَ الخُيلَاء) من التَّكبُر عن تخيُّل فضيلةٍ تراءت له من نفسه، وجواب «بينما» قوله: (خُسِفَ

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): كالستقى يستقى».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): "بن"، وهو تحريفٌ وفي (س): "من".

<sup>(</sup>٤) (قوله): ليس في (ب) و(د).

<sup>(</sup>ە) ﴿فِ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قال السُّهيليُّ في «مبهمات القرآن» في «الصَّافات»: إنَّه الهيزن، رجلٌ من أعراب فارس. «حلبي».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): والتَّجلجل، بالجيم: السُّؤوخ في الأرض مع حركة واضطراب. «حلبي»، وفي «القاموس»: =

يسيخ(١) (فِي الأَرْضِ) مع(١) اضطرابٍ شديدٍ وتدافعٍ من شقٌّ إلى شقٌّ (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ).

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الزِّينة».

(تَابَعَهُ) أي: تابع يونسَ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) الفَهْميُّ مولى اللَّيث بن سعدٍ في روايته (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، ووصل هذه المتابعة الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات».

وبقية مباحث هذا(٣) الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب اللِّباس» [ح: ٧٩٠] بعون الله وقوَّته.

٣٤٨٦ – ٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْسِهُ مَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى الْمَالَ مُثْلِمَ فَي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ بَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو مُصغَّرًا، ابن خالد (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٍ) أَنَّه (قَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ) في الدُّنيا (السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) بما مُنِحنا من هُرَائِي الفضائل والكمالات (٤٤٠) (بَيْدَ) بفتح الموحَّدة وسكون التَّحتيَّة آخره دالٌ مُهملة ، أي: غير (كُلُّ / هُرَائِي قَالَ ابن مالكِ: المختار عندي في «بيد» أَنْ تُجعَل حرف استثناء بمعنى «لكن» لأنَّ معنى «إلَّا» مفهومٌ منها، والمشهور استعمالها متلوَّة بدانً » كما في حديثٍ آخر: «بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب» وقول الشَّاعر:

بيد أنَّ الله قَدْ فضَّلكم

<sup>=</sup> ساخت الأرض بهم سُيوخًا وسؤوخًا وسوخاناً: انخسفت. انتهى. وفي «المصباح»: ساخت قوائمه في الأرض سوخًا، وتسيخ سَيخًا، من باب «قال» و«باع»، وهو مثل الغرق في الماء.

<sup>(</sup>۱) في (د): «يسبح».

<sup>(</sup>١) في (د): امن، وفي نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) «هذا»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): «تمَّ الجزء الثَّالث وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما» ومن هنا يبدأ السَّقط من (ص).

فلولا بنوها حولها لخطبتها()

وجاز حذف «أنَّ» المشدَّدة قياسًا على (٣) المخفَّفة في نحو (٤) قوله تعالى: ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْفَ ﴾ أي: أن يريكم، لأنَّهما أختان في المصدريَّة. وقال الطِّيبيُّ: هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه الذَّمَ، قال النَّابغة (٥):

فتًى كملت أخلاقًه غير أنَّه جوادٌ فما يبقي من المال باقيا

قال: والبيت يجري في الاستثناء على المنقطع لا المتَّصل بالادِّعاء، كما في قوله:

ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سيوفَهم بهنَّ فلولٌ من قراع الكتائب

يعني: إذا كان فلول السَّيف من القراع<sup>(٢)</sup> عيبًا فلهم هذا العيب، ولكن هو من أخصِّ صفة الشَّجاعة. وعلى هذا معنى الحديث، وتقريره<sup>(٧)</sup>: نحن السَّابقون يوم القيامة بما لنا من الفضل غير أنَّ كلَّ أمَّةٍ (أُوتُوا الكِتَابَ) بالتَّعريف للجنس (مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا) القرآن (مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا)

..... كخَبْطةِ عُصْفُورٍ ولم أتلَغثَم

كذا في النُّسخ، وفي «المغني»: لخبطتها، بتقديم الباء الموحَّدة على الطَّاء، وهو الصَّواب، وفي بعض نسخ «المغني» وفي بعض نسخ «شرح الألفيَّة» لابن النَّاظم: لخطبتها، بتقديم الطَّاء على الباء الموحَّدة، وهو ليس بصواب. «شمني على المغنى».

في (م): «الابتداء».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وتمام قول الزُّبير:

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «حذف «أنَّ»».

<sup>(</sup>٤) "نحو": ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «الذُّبياني»؛ بالضمِّ.

<sup>(</sup>٦) المن القراع»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): «وتقديره».

وهذا الحديث سبق في أوَّل «الجمعة» [ح: ٨٩٧].

٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ أَبِي شُفْيَانَ المَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ ابْنُ أَبِي شُفْيَانَ المَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، لَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ شُعْبَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل(١)، و (هُرَّة) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ) صخر بن حربٍ الأمويُّ (المَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ) بفتح القاف وسكون الدَّال (قَدِمَهَا) سنة إحدى وخمسين (فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً) بضمِّ الكاف وتشديد الموحَّدة (مِنْ شَعَرٍ) بفتح العين (فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ (أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إِنَّ) ولغير أبي ذرِّ: (وإنَّ) (النَّبِيَّ مِنَاسُهِ المُعَلِمُ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي: الوصَالَ فِي الشَّعَرِ) النَّياء للزِّينة. وهذا قد سبق قريبًا.

(تَابَعَهُ) أي: تابع آدمَ (غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ في رواية الحديث المذكور (عَنْ شُعْبَةَ) ووصل هذه المتابعة مسلمٌ في «صحيحه».

وهذا آخر «كتاب أحاديث الأنبياء» وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدِ وعلى آله وصحبه وسلَّم (٣).

<sup>(</sup>١) زيد في (ب): «فيه».

<sup>(</sup>١) ﴿فِي الأوَّلِهِ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي السَّقط من (ص).

تمَّ بعونه تعالى الجزء السَّابع من «كتاب إرشاد السَّاري» ويليه الجزء الثَّامن مبتدئًا بدهاب المناقب»(١).



<sup>(</sup>۱) قوله: «وصلى الله... المناقب» ليس في (د)، وبدلٌ ممَّا بينهما في (س): «وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم، تمَّ الجزء الخامس من «شرح صحيح البخاريّ» للعلَّامة القسطلانيّ بحمد الله وعونه، ويتلوه -إن شاء الله تعالى - الجزء السَّادس، أوَّله: باب: «المناقب»، والحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده، آمين».

The second secon . . .. ... the state of the s the second of th The same of the sa Control of the Contro en de la celara de minimum de menten de la minimum de la celara de la celara de la celara de la celara de la c ..... the state of the s . .

## ٦١ - بَابُ ١١ المنَاقِب

(بابُ المَنَاقِبِ) وفي بعض النسخ «كتاب المناقب<sup>(۱)</sup>» والأوّل أوجه، لأنَّ الظاهر من صنيع المولِّف رائيَّ أنَّه أراد أحاديث الأنبياء على الإطلاق؛ ليعمَّ ويكون هذا الباب من جملة «كتاب<sup>(۱)</sup> أحاديث الأنبياء» وفي «القاموس»: المَنْقَبة (نا): المفخرة، وقال التِّبريزيُّ: المناقب: المكارم، واحدها: منقبةٌ، كأنَّها (۱) تنقب الصَّخرة من عِظَمها، وتنقب قلب الحسود، وفي «أساس الملاغة»: ورجل (۱) ذو (۷) مناقب؛ وهي المخابر (۸) والمآثر.

١ - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبْآ إِلَى لِتَعَارَقُواْ إِنَّ أَكُمْ عِن دَعْوَى اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴿ وَ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوَى اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴿ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ دَعْوَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُوالِقَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(قَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع والجرِّ<sup>(۹)</sup>، كذا في الفرع وأصله، وفي بعض الأصول: «وقولِ الله» بالجرِّ عطفًا على سابقه وزيادة الواو: (﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى ﴾) آدم وحواء، أو خلقنا كلَّ واحدٍ منكم من أبٍ وأمِّ، فلا وجه للتفاخر بالنسب (﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ﴾) ليعرف بعضكم بعضًا، لا للتفاخر بالآباء والقبائل (﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللهِ أَنْقَنَكُم ﴾ [الحجرات: ١٣]) فالمناقب: إنَّما هي بالعمل بطاعة الله، والكفِّ عن معصيته، وفي حديث ابن عمر: طاف رسول الله مِنْ الشهريم

<sup>(</sup>١) زيد في (ص) قبلها: «يم النَّارْمُن ارْمُم وبه ثقتي».

<sup>(</sup>٢) «المناقب»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٣) «كتاب»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): بفتح الميم والقاف على وزان «متربة» ، كما في «المختار».

<sup>(</sup>۵) في (ص): «الأنها».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) ليست في (ص) و (ب).

<sup>(</sup>A) في (د): «المفاخر».

<sup>(</sup>٩) «والجرِّ»: ليس في (د)، وضرب عليه في (م).

يوم فتح مكّة على ناقته القصواء (١) يستلم الأركان بمِحْجنِ في يده، فما وجد لها مُناخًا (١) في المسجد حتى نزل على أيدي الرِّجال، فخُرِجَ بها إلى بطن المسيل، فأنيخت، ثم إنَّ رسول من الشيام خطبهم على راحلته، فحَمِد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثمَّ قال: «يا أيُّها النَّاس؛ قد أذهب الله عنكم عُبَّيَّة (٣) الجاهليَّة وتعظيمها بآبائها، فالنَّاس رجلان؛ رجل تقيُّ كريمٌ على الله، و(١) فاجرٌ شقيٌ هيِّنٌ على الله، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرُ وَأُنثَى وَجَعَلَنكُو شُعُوكً وأَنتَى وَجَعَلَنكُو شُعُوكً وأَنتَى وَجَعَلَنكُو شُعُوكًا وَلَى الله وأَنتَى الله أَن الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرُ وأَنتَى وَجَعَلَنكُو شُعُوكًا وقلي هذا، وأَن لِتَعَارَقُولُ إِنَّ أَكُورُ مَنْ أَن والله على ولكم». رواه ابن أبي حاتم، وسقط لأبي ذرَّ ﴿ وَجَعَلَنكُو ﴾ ... إلى آخره » وقال بعد: ﴿ وَأَنتَى ﴾ : ﴿ وَالاَية » : ﴿ وَالاَية » : ﴿ الاَية » : ﴿ وَالاَية » : ﴿ وَالاَية » : ﴿ وَالاَية » : ﴿ وَالاَية وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَالْ وَالْ بَعْدَ الله وَلَكُم » : ﴿ وَالاَية وَلِي هَا وَالْ بَعْد الله وَلَا وَلَا وَلَا وَلَى الله وَلَكُم » : ﴿ الاَية وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله واللّٰ الله ولكم » . والله الله والكم » . والله الله والله و

(وَقُولُهُ) مِمَزُمِلَ: (﴿ وَاتَقُوا اللّهَ الّذِى تَمَاءَ لُونَ بِهِ عِ﴾ أي: يسأل بعضكم بعضًا، فيقول: أسألك بالله (﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾) بالنصب عطفًا (٢) على لفظ الجلالة، أي: واتقوا الأرحام لا تقطعوها، وقيل: إنّه من عطف الخاصّ على العامّ، لأنّ معنى ﴿ اتّقُوا اللّه ﴾: اتّقوا مخالفتَه، وقطعُ الأرحام (٧) مندرج في ذلك، وقرأ حمزة بالخفض عطفًا على الضمير المجرور في ﴿ بِهِ عِ من غير إعادة الجارّ / ، وهذا لا يُجيزه البصريُون، وفيه مباحثُ ذكرتُها في مجموعي في القراءات الأربعة عشر، و ﴿ آلاً رَحَامِ ﴾ : جمع رحم، وذوو (٨) الرحم: الأقاربُ، يُطلَق على كلّ مَن جمع (٩) بينه وبين الآخر نسبٌ (﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وحم، وذوو (٨) الرحم: الأقاربُ، يُطلَق على كلّ مَن جمع (٩) بينه وبين الآخر نسبٌ (﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قصوتُ البعير: قطعت أذنيه، فهو مقصوَّ، وناقةٌ قَصْوَاء؛ كـ «حَمْرَاء» على غير قياس، وللعذريِّ: قُصوى؛ كـ «حُبلى»، وهو خطأ. «تقريب»، وزاد في هامش (ل) وفي «النَّهاية»: القصواء: النَّاقة التي قُطِعَ طرف أُذنها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «المُنَاخ» بالضَّمِّ: مَبرَك الإبل «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): عُبِيَّة الجاهليَّة، يعني: الكِبْر، وتضمُّ عينها وتكسر، وهي فُعُولة أو فُعُيْلة، وزاد في هامش (ل): فإن كانت من فُعُولة، فهي من التَّعبية، وإن كانت فُعِيْلة، فهي من عباب الماء؛ وهو أوَّله وارتفاعه. «نهاية ابن الأثير».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): (والآخر».

<sup>(</sup>۵) «قال»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (د): اعطفُ.

<sup>(</sup>٧) زيد في (د) و(م): «منه».

<sup>(</sup>A) « دُوو » : ليس في (ب) ، وفي غير (د) : « دُو » .

<sup>(</sup>٩) في (د): (يجمع).

رَقِبُا﴾ [النساء: ١]) جارٍ مَجرى التَّعليل (وَمَا يُنْهَى) بضمٌ أوَّله وسكون ثانيه وفتح ثالثه (عَنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ) كالنِّياحة وانتساب الشخص إلى غير أبيه، وترجم المؤلِّف له في بابِ(١) يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [قبلح: ٢٥١١] (الشُّعُوبُ)(١) بضمٌ الشِّين المعجَمة(٣) جمع شَعْب؛ بفتحها، قال مجاهدٌ فيما أخرجه الطبريُّ (٤) عنه: (النَّسَبُ البَعِيدُ) مثلُ: مضرَ وربيعَة (وَالقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ) مثل: قريشٍ وتميم، وفي نسخة: «والقبائلُ: البطونُ».

٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الكَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْهُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْهُو بَالْ عَبَّاسِ ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَايِلُ لِتَعَارَفُوا ﴾ قال: الشُّعُوبُ: القَبَائِلُ العِظَامُ، وَالقَبَائِلُ: البُطُونُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدً) أبو الهيثم المقرئ (الكَاهِلِيُّ) الكوفيُّ من أفراده قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ) هو ابن عياش بن سالم الحنَّاط -بالحاء المهملة والنون - الكوفيُّ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين، عثمانَ بنِ عاصم الأسديِّ الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَسِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين، عثمانَ بنِ عاصم الأسديِّ الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّمًا) في قوله تعالى: (﴿وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَيَآبِلُ لِتِعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: ١٦]) ثبت قوله: (﴿لِيَعَارَفُوا ﴾) في رواية أبي ذرِّ (قَالَ: الشُّعُوبُ: القَبَائِلُ العِظَامُ، وَالقَبَائِلُ: البُطُونُ) فالشَّعْب: الجمع العظيم المنتسبون إلى أصلٍ واحدٍ، وهو يَجمع القبائل، والقبيلة تَجمع فالشَّعْب: الجمع العظيم المنتسبون إلى أصلٍ واحدٍ، وهو يَجمع الفصائل، والقبيلة تَجمع العَماثر، والغِّمَارة تَجمع البطون، والبطن يَجمع الأفخاد، والفخد يَجمع الفصائل، فخُزيمةُ شَعْبٌ، وكِنانةُ قبيلةٌ، وقُريشٌ عَمَارَّةٌ، وقصيٌّ بطنٌ، وهاشمٌ فخذٌ، وعبَّاسٌ فصيلةٌ، وقيل: الشعوب: بطون العجم، والقبائل: بطون العرب.

٣٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إَنَّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُ اللهِ».

<sup>(</sup>١) في (د): "ببابِ".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): العرب ستُّ طبقات: شَعب فقبيلة فعِمارة فبطن ففخذ ففصيلة، مثاله: مُضَر شعب رسول الله مِنَاشْهِ مِنَاشَهِ مِنَاسَةُ مِنَاسَةً مِنَاسَةً مِنَاسَةً مِنَاسَةً مِنَاسَةً مِنَاسَةً مِنَاسَةً وكنانة قبيلته، وقريش عِمارته، وقصيُّ بطنه، وهاشِم فخذه، وبنو العبَّاس فصيلته، وقيل: بنو عبد المطَّلب فصيلته، وعبد مناف بطنه؛ كذا في "سيرة ابن سيَّد النَّاس»، وفي "تفسير الجلال المحلِّي»: «خزيمة» بدل هُضَر» ثمَّ رأيتُه كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) «المعجّمة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الطبراني» وكتب على هامشه «في نسخة: الطبري»، وهو الصواب.

110./53

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجَمة المثقَّلة (١١/، بُنْدارُ العبديُّ البصريُّ قال: قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ اليِّي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كَيسانَ المقبُريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيُهُ) أبي سعيدٍ كَيسانَ المقبُريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيُهُ) أبي سعيدٍ كَيسانَ المقبُريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيُهُ) أَنَّهُ (قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ) عند الله بَرَبْرِي ؟ (قَالَ): أكرمُهم (أَثقَاهُمْ) لله تعالى (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ) كذا أورده هنا مختصرًا، وفي "باب قول الله تعالى: ﴿لَقَدَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِنْوَيِهِ عِنَ اللهَ إِلِينَ ﴾ [يرسف: ٧]» قال: «فأكرمُ النَّاسِ يوسفُ نبيُّ اللهِ ابنُ نبيًّ اللهِ ابنُ نبيً اللهِ ابنِ نبيً اللهِ ابنِ خليل الله...» الحديث [ح:٣٣٨٣] فأطلق عليه لفظ: «أكرم النَّاس» لكونه رابعَ نبيًّ فِي المتربحمة في قوله: «أتقاهم».

٣٤٩١ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ مُضَرَ؟ قَالَتْ: النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ مُضَرَ؟! مِنْ مُضَرَ؟! مِنْ مُضَرَ؟! مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ) الدَّارميُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ) بضمَّ الكاف وفتح اللَّام، و (وائل): بالهمز، وفي (اليونينية) بتركه، التابعيُّ الكوفيُّ المدنُّ الأصل (قَالَ: حَدَّثَتْنِي) بالإفراد وتاء التأنيث (رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَاسُهِيمُ رَقَالَ) كُلَيبُ: رَيْنَبُ ابْنَةُ ولأبي ذر: ((بنت) (أَبِي سَلَمَة) وأمُّها أمُّ سلمة زوجُ النبيِّ مِنَاسُهِيمُ (قَالَ) كُلَيبُ: (قُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ مِنَاسُهِيمُ أَي: أخبريني عنه (أَكَانَ مِنْ مُضَرَ؟) بهمزة الاستفهام (قَالَتُ: فَمِمَّنْ كَانَ) استفهامٌ إنكاريُّ، أي: أخبريني عنه (أَكَانَ مِنْ مُضَرَ؟) هو ابنُ نِزادٍ بنِ مَعَدِّ بنِ (قَالَتُ: فَمِمَّنْ كَانَ) استفهامٌ إنكاريُّ، أي: لم يكن (إلَّا مِنْ مُضَرَ؟!) هو ابنُ نِزادٍ بنِ مَعَدِّ بنِ عدنانَ (مِنْ بَنِي النَّصْرِ) بفتح النُّون وسكون المعجَمة (بْنِ كِنَانَةَ) بكسر الكاف، ابن خزيمة بن مُدرِكة بن إلياسَ (أَ) بن مُضَرَ، وهذا بيانٌ له لأنَّ مُضَرَ قبائلُ، وهذا بطنٌ منه، واسمُ النَّضْرِ: قيسٌ،

<sup>(</sup>١) في (د): «الثَّقيلة».

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): «على».

<sup>(</sup>٣) الأنَّه ا: مثبتُ من (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال في «القاموس» في مادَّة «يَئِسَ»: واليَأْسُ بن مضر بن نزار أوَّل مَن أصابه اليَأسُ؛ محرَّكة، أي: السُّلُ.

وسُمِّيّ بالنَّضر لنضارتهِ(١) وجماله وإشراق وجهه.

٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ: حَدَّثَنْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَاشْهِ مِنَاشَهِ مِنَاسُمُ مَنَا مُنْ مَنْ كَانَ ؟ قَالَتْ: فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ ؟! كَانَ مِنْ وَلَدِ لَنَا النَّفْرِ بْنِ كِنَانَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) هو ابنُ إسماعيلَ التبوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابنُ زيادِ ('') قال: (حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ) هو ابنُ وائلِ ('') قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ('') (رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِيمٌ) قال موسى ابن إسماعيل التبوذكيُ ( وعبدُ الواحد شيخ موسى وقيسُ بن حفص ( ' ): (وَ أَطُنَّهُا زَيْنَبَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِم عَنِ) الانتباذ في (اللُبَّاءِ) القَرْع (وَ) في ( الحَنْتَمِ) وهي جِرارٌ مدهونةٌ خَضْرٌ ( ( ) نَه كَلَ المعليُ بالقار، وهو الزِّفت ( وَالمُزَفَّتِ) وفيه تكرارٌ على ما لا يخفى، ومِن ثَمَّ قال الحافظ أبو ذرِّ: صوابه ( والنَّقير) بالنُون ( ' ) أب بدل الميم، قال د٤/١٥٠ كُلَيبٌ: (وَقُلْتُ لَهَا) أي: لزينب: (أَخْبِرِينِي النَّبِيُ مِنَاشِهِم مِمَّنْ كَانَ ؟ مِنْ مُضَرَ كَانَ) أي: من أي قبيلةٍ ؟! (قَالَتْ: فَمِمَّنْ) بزيادة فاء الجواب، ولأبي ذرِّ عنِ الحَمُويي / والمُستملي: ( ممَّن ) ( كَانَ مِن اللهُ مِن مُضَرَ ؟ ) استثناءٌ منقطعٌ ، أي: لكنْ كان من مضر ، أو مِن محذوفِ ، أي: لم يكن إلَّا مِن مضر ، أو الهمزةُ محذوفةٌ من ( كان » و ( ممَّن ) كلمةٌ مستقلّةٌ ، والاستفهامُ (( ) الله لإنكار ( كَانَ مِن و لَدِ النَّضْرِ بْن كِنَانَةَ). وروى أحمدُ وابنُ سعدٍ من حديث الأشعث بن قيسِ الكنديٌ قال: قلت: وَلَدِ النَضْرِ بْن كِنَانَةَ). وروى أحمدُ وابنُ سعدٍ من حديث الأشعث بن قيسِ الكنديٌ قال: قلت:

<sup>(</sup>١) في (د): «لوضاءته».

<sup>(</sup>٢) «هو ابن زياد»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) «هو ابن وائل»: مثبتٌ من (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) «بالإفراد»: مُثبتٌ من (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال موسى بن إسماعيل التبوذكيُّ» مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) حديث قيس بن حفص هو السابق (٣٤٩١).

<sup>(</sup>٧) في (م): «عن».

<sup>(</sup>A) «خضر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) كذا في (د)، وفي (م): "يُحمَلُ"، وفي غيرها: "يُجعَلُ".

<sup>(</sup>١٠) زيد في (د) و(م): «كسر القاف».

<sup>(</sup>١١) في غير (د): «أو الاستفهام» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

يا رسول الله إنَّا نزعم أنَّك منَّا؛ يعني: من اليمن، فقال: «نحن من بني النضر بن كنانة».

٣٤٩٣ - ٣٤٩٣ - ٣٤٩٠ - حَدَّفَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُبُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، لَآتَ حِدُونَ ضَرَّ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ فَا الْوَجْهَيْنِ؛ الَّذِي يَأْنِي هَوُلَاءِ بِوَجْهِ، وَيَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبدالحميد (عَنْ عُمَارَة) بن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَة) هَرِم (عَنْ أَبِي وَرُعَةً) هُرِيرٌةَ شَرَّةٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَوَاشْهِمِمُ) أَنَّه (قَالَ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ) زاد الطّيالسيُّ: (في الخير والشرّ» (خِيَارُهُمْ في الإِسْلام إِذَا فَقُهُوا) بضمّ القاف، ولأبي ذرِّ: (فَقِهُوا) المسرّها، أي: في الدّين، ووجه التّشبيه اشتمالُ المعادِن على جواهرَ مختلفة؛ من نفيس وخسيس، وكذلك النّاسُ، فمَن كان شريفًا في الجاهليَّة لم يزده الإسلامُ إلَّا شرفًا، وفي قوله: (إذا فقهوا» إشارة إلى أنَّ الشَّرف الإسلامي لا يتمُ إلَّا بالتفقُه في الدِّين (وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ) صعوبة العمل بالعَدْل، وحمل النَّاس على رفع الظُّلم، وما يترتَّب عليه من مطالبة الله تعالى صعوبة العمل بالعَدْل، وحمل النَّاس على رفع الظُّلم، وما يترتَّب عليه من مطالبة الله تعالى لاتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الرَجْهَيْنِ) بنصب اذا» مفعولٌ ثانٍ له (تَجدُونَ» (وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الرَجْهَيْنِ) بنصب اذا» مفعولٌ ثانٍ له (تجدون»، وهو المتافق (الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهِ، وَيَأْتِي مَوُلاءٍ بِوَجْهِ) قال الله تعالى: ﴿ مُذَبَدُينِ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى مَوْلاَةٍ إِلَى النَّاسِ ذَا الرَجْهَيْنِ) بنصب النَّا اللهُ على ترك طريقة المؤمنين المنافق (الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءٍ بِوَجْهِ) قال الله تعالى: ﴿ مُذَبَدُينِ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى مَوْلاً إِلَى هَوُلاَةٍ إِلَى النَّامِ والنَّمُ على ترك طريقة الكفّار غيرُ جائزٍ، أُجيب بأنَّ طريقة المؤمنين وترك(٢) طريقة الكفّار غيرُ جائزٍ، أُجيب بأنَّ طريقة الكفّار والذَّمُّ المنافقين في تسع عشرة آية.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» بتمامه ، وفي «الأدب» بقصَّة ذي الوجهين [ح: ٢٠٥٨].

<sup>(</sup>١) الفقهوا ا: مثبت من (د) و (م).

<sup>(</sup>١) في (د) ونسخة على هامش (م): «ذمَّهم»، وفي هامش (د) نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) اترك ا: مثبت من (د) و (م).

<sup>(</sup>٤) قترك»: سقط من (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ) هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام، بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ)/ عبدالله بن ذكوان (عَنِ ١١٥١/٤٠ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِلَيْدِ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ في هَذَا الشَّأْنِ) يعني (١): الخلافة والإمرة، لفضلهم على غيرهم، قيل: وهو خبرٌ بمعنى الأمر، ويدلُ له قولُه في حديثِ آخر: «قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها» أخرجه عبد الرَّزَّاق بإسناد صحيح، ولكنَّه مرسلٌ، وله شواهد. (مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ) فلا يجوزُ الخروج عليهم (وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ) قال الكِرمانيُّ: هو إخبارٌ عن حالهم في متقدِّم الزَّمان، يعني: أنَّهم لم يزالوا مَتْبوعين في زمان الكفر، وكانت العرب تقدِّم قريشًا وتعظِّمهم، وزاد في «فتح البارى»: لسُكناها الحرم، فلمَّا بُعِثَ النَّبيُّ مِنَاسُمِيهِم، ودعا إلى الله تعالى توقُّف غالب العرب عن اتِّباعه، فلمَّا فُتِحت مكَّةُ، وأسلمت قريشٌ تَبِعَهم ١٠٠ العرب، ودخلوا في دين الله أفواجًا. (وَالنَّاسُ مَعَادِنُ) بالواو في «والنَّاس» في «اليونينيَّة»، وسقطت من فرعها (خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ) أي: مَن اتَّصف منهم بمحاسن الأخلاق، كالكرم والعِفَّة والحِلم (خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَام إِذَا فَقُهُوا) ولأبي ذرِّ: «فَقِهوا» بكسر القاف (تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ) بكسر الميم حرفُ جرِّ (أَشَدُّهُم) كذا في الفرع، والذي في «اليونينية»: «أَشَدَّ النَّاسِ» مصلحة وشطب على قوله: «هم» (كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ) الولاية (حَتَّى يَقَعَ فِيهِ) فتزول عنه الكراهية لِمَا يرى مِن إعانة الله تعالى له على ذلك، لكونه غيرَ راغبٍ ولا سائلٍ، وحينئذِ فيأمنُ على دينه ممَّا كان يخاف عليه، أو المراد: أنَّه إذا وقع لا يجوزُ له الكراهيةُ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «المغازي والفضائل» والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) اليعنى : مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>۱) من (س): «تبعتهم».

<sup>(</sup>٣) (والله أعلم): ليس في (د) و(م).

بات

هذا(١) (بابٌ) بالتنوين من غير ترجمة، وهو ساقطٌ لأبي ذرٍّ.

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُغْبَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْمًا ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْفُرِيّ ﴾ قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى مُحَمَّدِ مِنَا شَعِيمُ ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ لَمُ عَبَيْرٍ : قُرْبَى مُحَمَّدِ مِنَا شَعِيمُ ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ لَمُ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَد قال: (حَدَّثَنَا يَخْيَى) القطّان (عَنْ شُغْبَةً) بن الحجَّاجِ أَنَّه قال: (حَدَّثِنِي) بالإفراد (عَبْدُ المَلِكِ) هو ابن ميسرة، كما صرَّح به في تفسير / ﴿حَدَ هُ عَسَقَ ﴾ [ح.٤٨٤٤] (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسانَ اليمانيُ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِثُمَّةً) أنَّه سئل عن قوله ('') تعالى: (﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْقِي ﴾ [الشورى: ٣٦] قَالَ) طاوسٌ: (فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى مُحَمَّدِ مِنَاسْعِيمُ مُ صَمِّدً مِنَاسْعِيمُ مُن جَمِّلُ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْقِي ﴾ [الشورى: ٣٦] قَالَ) طاوسٌ: (فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى مُحَمَّدِ مِنَاسْعِيمُ مَلَ اللّهِ عَلَى أمر المخاطبين بأنْ يُواذُوا أقاربَه مِنَاشِعِيمُ ، وهو عامٌ لجميع الممكلَّفينَ (فَقَالَ) ابنُ عبَّاسٍ لسعيد: (إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُعِيمُ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ وَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ) مِنَاسُعِيمُ ، ولأبي ذرِّ: (فيه): (إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةٌ) بالتنوين (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) وهو أَنَّةً ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ) مِنَاسُعِيمُ مُن وَلِهِ وقَلْ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةٌ والاستثناءُ منقطعٌ (''')، إذ وهو ('') أن وهذا لم يَنزلُ، إنَّما نزلُ / معناه، وهو قوله: ﴿إِلَّا أَلْوَدَةً فِي الْقُرْقَ فِي الْقُرْقَ فِي الْقُرْقَ وَلَا الْمَعْرَابُ هُوا الستثناءُ منقطعٌ (''')، إذ منجنسِ الأجر، أو متَّصلٌ ، أي: لا أسألكم عليه أجرًا إلَّا هذا، وهو ('') أن توذُوا أهلَ قَرابتي، ولم يكن هذا أجرًا في الحقيقة، لأنَّ قرابتَه قرابتُهم، فكانت صِلتُهم لازمة لهم في المودَّةِ، قاله الزمخمير ، ولم يكن هذا أجرًا في الفتح»: ودخولُ الحديث في هذه الترجمة واضحٌ مِن جنسِ ولمُ يَن بني بنيه وبين قريشٍ ، وهمُ الذين خُوطِبوا بذلك يستدعي معرفة النسبِ التي تحقَّقُ بها صِلةً الرَّحِم التي بينه وبين قريشٍ ، وهمُ الذين خُوطِبوا بذلك يستدعي معرفة النسبِ التي تحقَّقُ بها صِلةً الرَّحِم التي بينه وبين قريشٍ ، وهمُ الذين خُوطِبوا بذلك ي ذلك يستدعي معرفة النسبِ التي تحقَّقُ بها صِلةً المَّالِي المُولُولُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ فَيْلُولُولُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهِ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلُولُ المُؤْلِقُهُ المُؤْلِقُ

وهذا الحديثُ يأتي في «التفسير» إن شاء الله تعالى [ح: ٤٨١٨].

<sup>(</sup>١) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «قول الله».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: لا أسألكم أجرًا قطُّ، ولكن أسألكم أن توذُّوا قرابتي الذين هم قرابتكم، ولا تؤذوهم، بقيد عبارة الزَّمخشريُّ.

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «وليست».

<sup>(</sup>٥) ﴿وهوِ﴾:ليس في (ص).

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَامَتِ الفِتَنُ - نَحْقِ المَشْرِقِ - وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بِنُ عُيَيْنَةَ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) هو ابنُ أبي خالدٍ الأَحْمسيُ مولاهم البَجليُ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازمٍ (عَنْ أبي مَسْعُودٍ) عقبة بنِ عمرٍ و الأنصاريُ البَدْريِّ، ولأبي الوقتِ: ((عن ابن مسعودٍ) (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمِ) صريحٌ في رفعه لا أنَّه سمعَه مِنَ النبيِّ سِنَاسْطِيم (قَالَ: مِنْ هَهُنَا) أي: مِنَ المشرق (جَاءَتِ الفِتَنُ) أي: تجيءُ الفِتنُ، وعبَرَ بالماضي مبالغة في تحقُّ وقوعِه، كَ ﴿ أَنْهَ أَثُرُ اللهِ ﴾ [النحل: ١] وأشار بيده أي تجيءُ الفِتنُ، وعبَر بالماضي مبالغة في تحقُّ وقوعِه، كَ ﴿ أَنَهَ أَثْرُ اللّهِ ﴾ [النحل: ١] وأشار بيده (زَعْوَ المَشْرِقِ) بيانٌ أو بدلٌ مِن قوله: (ههنا) (وَالجَفَاءُ) بالجيم والمدِّ، وفي (بدء الخلق) إلى المَشْرِقِ) بيانٌ أو بدل «الجفاء» (وَغِلَظُ القُلُوبِ) قال القرطبي: هما شيئان لمسمَّى واحدٍ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيْ وَحُرْنِ إِلَى اللّهِ ﴾ [بوسف: ٢٨] أو المراد بـ «الجفاء»: أنَّ القلب لا يلينُ لموعظة، وبـ «الغِلَظ»: أنَّه (١) لا يَفهمُ المرادَ ولا يَعقلُ المعنى (فِي الفَدَّادِينَ) بتشديد الدَّالِ لموعظة، وبـ «الغِلَظ»: أنَّه (١) لا يَفهمُ المرادَ ولا يَعقلُ المعنى (فِي الفَدَّادِينَ) بتشديد الدَّالِ المهملة (١) الأُولَى، الصَّيَّاحِينَ (أَهْلِ الوَبَرِ) بفتح الواو والموحَّدة، أي: أهلِ البَوادي، وسُمُّوا بذلك ، لأَنَّهم يتَّخذونَ بُيوتَهم مِن وَبَرِ الإبل (عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإبلِ وَالبَقَرِ) أي: عند سُوقها بذلك، لأنَّهم يتَّخذونَ بُيوتَهم مِن وَبَرِ الإبل (عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإبلِ وَالبَقَرِ) أي: عند سُوقها (فِي رَبِعَةَ وَمُضَرَ) القبيلتين، قال في «الكواك»: وهو بدلٌ مِنَ «الفَدَّابِ الْوَبَلِ وَالبَقَرِ) أيَّه.

٣٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ رَبُّ وَالخُيلَاءُ فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالخُيلَاءُ فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ، وَالإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

قَالَ أَبِوُ عَبْدِ اللهِ: سُمِّيَتِ اليَمَنُ؛ لأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الكَعْبَةِ، وَالشَّأْمَ عَنْ يَسَارِ الكَعْبَةِ، وَالمَشْأَمَةُ: المَيْسَرَةُ، وَاليَدُ اليُسْرَى: الشُّوْمَى، وَالجَانِبُ الأَيْسَرُ: الأَشْأَمُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفِ (أَنَّ

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّهُ ؛ سقطت من غير (د).

<sup>(</sup>٢) «المهملة»: مثبت من (د).

أَبَا هُرَيْرَةَ سِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِ يَقُولُ: الفَخْرُ وَالخُيلَاءُ) بضم الخاء وفتح التحتيّة والمدِّ، أي: الكِبْرُ والعُجْبُ (فِي الفَدَّادِينَ) الذين تعلو أصواتُهم في حروثِهم ومواشيهم (أهْلِ) البيوتِ المتَّخَذَةِ مِنَ (الوَبَرِ) قال الخطابيُّ: إنَّما ذمَّ هؤلاء، لاشتغالهم بمعالجة ما(١) هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يُفضي إلى قَساوةِ القلب (وَالسَّكِينَةُ) وهي السُّكونُ والوقارُ والتواضع (في أَهْلِ الغَنَمِ) لأنَّهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسُّع والكَثْرةِ، وهما من سبب الفخر والخُيلاء، وقد قَالَ بَلِيْسِنَاهُ النَّهُمُ هَانِيَّ: «اتَّخِذِي الغنمَ فإنَّ فيها بركة» رواه ابن ماجه (وَالإِيمَانُ يَمَانٍ) ظاهرُه/: نسبةُ الإيمان إلى اليمن، لأنَّ أصلَ «يَمَان»: يَمَنِيّ، فحُذفتْ ياءُ النسب وعُوِّضَ عنها الألف فصار «يمان» وهي اللغةُ الفُصحي، واختُلف في المراد به، فقيل: معناه: نسبةُ الإيمان إلى مكَّةً، لأنَّه مبتدأً منها، ومكَّةُ يمانيةٌ بالنسبة إلى المدينة، أو المراد: مكَّةُ والمدينةُ؛ إذ هما يمانيتان بالنسبة إلى الشام، بناء على أنَّ هذه المقالة صدرت منه مِنَاشْهِيْ م وهو بتبوك، أو المراد: أهلُ اليمن على الحقيقة وحمله على الموجودين منهم إذ ذاك، لا كلِّ أهل اليمن في كل زمان، وفي الحديث [ح: ٢٨٨٨] «أتاكم أهلُ اليمن، هم ألينُ قلوبًا وأرقُّ أفئدةً، الإيمانُ يمانٍ» (وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةً) بالتخفيف، وحُكى التشديدُ، و «الحكمةُ»: العلمُ المشتملُ على معرفةِ اللهِ، المصحوبُ بنفاذِ البصيرة، وتهذيبِ النفس، وتحقيقِ الحق والعمل به، والصدِّ عن اتِّباع الهوى والباطل، والحكيمُ مَن له ذلك، وقال/ ابنُ دُرَيد: كلُّ كلمةٍ وعظتْكَ أو زجرتْكَ أو دعتْكَ إلى مَكرُمةٍ، أو نهتُكَ عن قبيح فهي حِكمةً.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ كأبي عُبيدةَ: (سُمِّيَتِ اليَمَنُ) يمنًا (لأَنَهَا عَنْ يَمِينِ الكَعْبَةِ، وَالشَّامُ عَنْ) ولأبي ذر: «لأنَّها عن» (يَسَارِ الكَعْبَةِ) وقال الهَمْدانيُ في «الأنساب»: لمَّا ظعنتِ العربُ العاربةُ أقبلَ بنو قطن بن عامر فتيامنوا، فقالتِ العربُ: تيامنت بنو قطن فسُمُّوا الميمنَ، وتشاءَمَ الآخرونَ فسُمُّوا شأمًا، وعن قُطرُب: إنَّما سُمِّيَ اليمنُ ليمننه، والشأمُ لشؤمِه (وَالمَشْأَمَةُ) هي (المَيْسَرَةُ) قاله أبو عبيدةَ في تفسير: ﴿وَأَصْحَبُ ٱلمَشْعَدَ مَا ليها، أَصْحَابُ النار، لأنَّهم يذهبون بهم إليها، أَصْحَابُ النار، لأنَّهم يذهبون بهم إليها،

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و (م): لابمالا.

وهي في جهة الشمال (وَاليَدُ اليُسْرَى: الشُّوْمَى) بالهمزة الساكنة (وَالجَانِبُ الأَيْسَرُ: الأَشْأَمُ) بالهمزة (المتحركة، وثبتَ قولُه: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ» لأبي ذرِّ.

## ٢ - بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

(بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشِ) بالصرف على الأصحِّ على إرادة الحيِّ، ويجوزُ عدمه على إرادة القبيلةِ، وهم مِن ولد النَّضْرِ بنِ كِنانةَ، وهو الصحيحُ، أو مِن ولد فِهْرِ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ، وهو قولُ الأكثر، وأوَّلُ مَن نُسب إلى قريشٍ قُصيُّ بنُ كِلابٍ، وقيل غير ذلك، وقيل: سُمُّوا باسم دابَّةٍ في البحرِ مِنْ أقوى دوابِّه لقُوَّتِهم، والتصغيرُ للتعظيم.

٣٥٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِم يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدِ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغُنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّدُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيَّ اللهِ مِنَاشِيَّ اللهِ مِنَاشِيَّ اللهِ مِنَاشِيَّ اللهِ مِنَاشِيَّ اللهِ عَلَى وَجُهِهِ، مَا أَقَامُوا اللهِ مِنَاشَهِ مِنَاشَهِ مِنَاشَهِ مِنَاشَهِ مِنَاشَهُ مِنَا شَهِ مِنَاشَهُ عَلَى وَجُهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم، أنَّه (قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النَّوفليُ الثقةُ العارفُ بالنسبِ (يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً) بنَ أبي سفيان ﴿ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِي) بالياء بعد ابنَ جُبيرٍ (عِنْدَهُ) والحالُ أنَّه (فِي وَفْدِ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِي) بالياء بعد الصاد وفتح همزة «أنَّه»، والعاملُ<sup>(٣)</sup> فيه قوله: «بَلَغَ»/ (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ) قيل: اسمُه: ١٥٢/٤ جهجاهُ بنُ قيسٍ الغفاريُّ (مِنْ قَحْطَانَ) بفتح القاف وسكون الحاء وفتح الطاء المهملتين، وهو (٤) جِماع اليمن (فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ) من قوله ذلك (فَقَامَ) خطيبًا (فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو

<sup>(</sup>١) في غير (د): «الهمزة».

<sup>(</sup>٢) ﴿أَيُّ : مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): "والفاعل".

<sup>(</sup>٤) كذا في (د)، وفي (م): «هو»، وفي غيرها: «هم»، وفي هامش (ل): «هو جماع اليمن». «فتح».

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «ابن أبي سفيان ﴿ اللهُ ال

أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ) بِالْمِثْنَاةِ الفوقيَّةِ والمِثلَّثةِ، ولا(١) تروى (عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَىٰ شَعِيَّامُ، فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا) بتشديد ياء «الأمانيَّ» جمعُ أُمنيَّة، وهي المتُمنّيات، وما حكاه العينيُّ من أنَّ «الأمانيّ» بمعنى: التلاوة، قال: وكان المعنى: إيَّاكم وقراءة ما في الصُّحفِ التي تُؤثِّرُ عن أهل الكتاب، وكانَ ابنُ عمرو قد قرأ التوراةَ ويَحكي عن أهلها، وإلَّا فلو حدَّثَ عن النبيِّ مِنَاسْطِيمُ لم يُنكرْ عليه معاويةُ، لأنَّه لم يكن متَّهمًا.. معارَضٌ بما في «البخاريِّ» من حديث أبي هريرة مرفوعًا من خروج القحطاني [ح:٧١١٧،٣٥١٧] لكن سكوت عبد الله بن عَمرِو يُشعِر (١) بأنَّه لم يكن عنده في ذلك حديثٌ مرفوعٌ (٦) (فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشِ) يستحقونها دون غيرهم (لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ) في ذلك (إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ) وفي نسخة: (أَكَبَّه) بالهمزة، وهذا الفعل من النوادر(١٠)، فإن ثلاثيه متعدِّ، فإذا دخلت عليه الهمزةُ صار لازمًا، على عكس المعهود في الأَصل (مَا أَقَامُوا) أي: مدَّة إقامتهم (الدِّينَ) أو أنَّهم إذا لم يُقيموا الدِّينَ لا يُسمَعُ لهم، وهذا الذي أنكره معاويةُ على ابن عمرو قد صحَّ من حديث أبي هريرة عند المؤلِّف كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، عن [ح:٧١١٧،٣٥١٧] ولا تناقُضَ بين الحديثين، لأنَّ خروجَ هذا القحطانيِّ إنَّما يكونُ إذا لم تُقِم قريشٌ الدِّينَ، فيُدال عليهم في آخر الزمان، واستحقاقُ قريشِ الخلافةَ لا يَمنَعُ وجودها في غيرِهم(٥)، فحديثُ عبدِالله في خروج القحطانيِّ حكايةٌ عنِ الواقع، وحديثُ معاويةَ في الاستحقاقِ، وهو مقيَّدٌ بإقامة الدِّينِ، ومِن ثُمَّ لمَّا استخفَّ الخلفاءُ بأمرِ الدِّينِ ضَعُفَ أمرُهم،

نَصبُ الإمَامِ فَرْض للأنَامِ لِيُنْفِ ذَالأَحْكَامَ بالتَّمامِ كُونُ الإمامِ أيضا من قُرَيشِ شرطٌ بقول أحمدَ القُريشي إن كانَ غيرَ القُرشيِّ أيضا طاعَتُهُ صَارَت عَلينا فرضا

اخلاصة ألفيَّة).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «لا».

<sup>(</sup>٢) في (د): «مشعرٌ».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «معروف».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): جمعها القاضي زكريًّا إلى ستَّةٍ في «شرح الشَّافية»؛ تحرَّ تجد.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل):

وتلاشتُ أحوالُهم حتى لم يبقَ لهم مِنَ الخلافةِ سِوى اسمُها المجرَّدُ في بعض الأقطار دون أكثرِها، وقولُ الكِرماني: فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومةُ لقريشٍ؟ قلت: في بلاد المغرب/ الخلافةُ فيهم، وكذا في مصر خليفةٌ منهم(١٠). اعترضَه العينيُّ: بأنَّه لم يكن في ٦/٦ في بلاد المغرب خليفةٌ، وليس في مصرَ إلَّا الاسمُ، وليس له حَلُّ ولا ربطًّ/، ثم قال: ولئن سلَّمنا صِحَّةَ د١٥٣/٤ ما قاله فيلزمُ منه تعدُّدُ(١) الخلافة، ولا يجوز إلَّا خليفةٌ واحدًّ؛ لأنَّ الشارع أمر ببيعة الإمام والوفاء ببيعته، ثمَّ مَن نازعه يُضرَبُ عُنُقُه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأحكام» [ح: ٧١٣٩]، والنسائي في «التفسير».

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَ مُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الْمَعْدُ عَالَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشِ، مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملك الطيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بنَ زيدِ بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدويَّ القُرشيَّ يحدِّثُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَنْ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وسلامة وقد بين مِنَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وسلامة الحكم مستمرُّ إلى آخر الزمان (٥) ما بقي مِنَ (١) الناسِ اثنان، وقد ظهر ما قاله صلوات الله وسلامة عليه من زمنه وإلى الآن، وإن كان المتغلِّبُونَ مِن غير قريشٍ ملكوا البلاد، وقهروا العباد، لكنَّهم معترفون بأنَّ الخلافة في قريش، فاسمُ الخلافة باقي فيهم، فالمرادُ من الحديث مجرَّدُ التسميةِ معترفون بأنَّ الخلافة في قريش، فاسمُ الخلافة باقي فيهم، فالمرادُ من الحديث مجرَّدُ التسميةِ معترفون بأنَّ الخلافة في قريش، فاسمُ الخلافة باقي فيهم، فالمرادُ من الحديث مجرَّدُ التسمية

<sup>(</sup>۱) «منهم»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(م): «تعداد».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «في».

<sup>(</sup>٤) في هامش (د): نسخة: «مستحقة».

<sup>(</sup>٥) في (د): «الدهر».

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و (ب): «في».

بالخلافة لا الاستقلال(١) بالحكم، أو أنَّ (١) قوله: «لا يزال... إلى آخره» خبرٌ بمعنى الأمرِ. وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأحكام» [ح: ٧١٤٠]، ومسلمٌ في «المغازي».

٣٥٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمَ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) المخزوميُّ مولاهمُ المصريُّ -واسم أبيه: عبدُ الله، ونسبُه لجدِّه لشهرته به - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (عَنْ عُقَيْل) بضمِّ العين، ابن خالدِ الأيليّ - بهمزة مفتوحة فتحتيَّة ساكنة فلام- الأُمويِّ مولاهم (عَن ابْن شِهَابٍ) الزُّهريِّ<sup>(٣)</sup> (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) النوفليِّ أنَّه (قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) وهو مِن بني عبد شمس، وزاد في «باب ومن الدليل على أنَّ الخُمُس للإمام» من طريق عبد الله بن يوسف: «إلى رسول الله صِنَ الشِّعِيمُ [ح: ٣١٤٠] (فَقَالَ) أي: عثمان، وفي طريق عبد الله بن يوسف: «فقلنا»: (يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطّلِبِ وَتَرَكْتَنَا) من العطاء (وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ) في الانتساب إلى عبد مَنَافٍ، لأنَّ عبدَ شمس ونوفلًا وهاشمًا والمطلبَ بنوه (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّيرَام: إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (سِيُّ واحدٌ) بسين مهملةٍ د١٥٣/٤ مكسورة وتشديد التحتيَّة، وعزاها في «الفتح» للحَمُّويي، يقال: هذا سِيُّ هذا، أي: مثلُه ونظيرُه/، وفي رواية المروزي: «أحد» بغير واو مع همزة الألف، واستشكله السفاقسيُّ بأنَّ لفظ «أحد» إنَّما يُستعملُ في النفي، تقول: ما جاءني أحدّ، وأمَّا في الإثبات فتقول: جاءني واحدّ.

٣٥٠٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْر مَعَ أُنَاسِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيرًم.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سُعدٍ، ممَّا وصلَه بعدُ عن عبدالله بن يوسف عن الليث [ح: ٣٥٠٥]: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ) أي: ابنُ عبد الرحمن (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام أنَّه

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): «الاستبدال»، وفي (ل): «الاستبداد»، وفي هامش (ل) و (م) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) «أن»: مثبت من (د) و(س)، وفي (د): «وأن».

<sup>(</sup>٣) «الزهرى»: مثبت من (د).

(قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسِ مِنْ بَنِي زُهْرَةً) بضمِّ الزاي وسكون الهاء، واسمُه المغيرةُ بنُ كِلابِ بنِ مُرَّةَ (إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ) زاد أبو ذرِّ: «عليهم» (لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ لللهِ اللهِ مِنْ لللهِ مِنْ لللهِ اللهِ مِنْ لللهِ اللهِ اللهِ مِنْ لللهِ اللهِ اللهِ مِنْ لللهِ اللهِ اللهَا اللهَا اللهِ اللهِ

٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ (ح) قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ : "قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

وبه قال: (حَدَّفَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكينِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ سَغْدِ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف (ح) للتحويل مهملةٌ، وفي الفرع وأصله: خاء (۱) معجمة (قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) فيما وصله مسلمٌ، ولأبي ذرِّ: (قَالَ أبو عبدِ الله عيني: البخاري -: وقال يعقوبُ بنُ إبراهيمُ»: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيمُ (عَنْ أَبِيهِ) سَعْدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بن عوف أنّه (قَالَ: حَدَّنَتِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّعْرَةُ وَلَيْكُ) أَنَّهُ قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْنَ اللهِ اللهِ النَّقْرِ (وَالأَنْصَارُ) الأوس والخررج ابنا (۱۳ حارثةَ بنِ ثعلبةَ (وَجُهَيْنَةُ) بضمِّ الجيم وفتح الناي وسكون التحتيَّة وفتح النون، ابنُ زيدِ (٤) بنِ ليثِ بنِ سُويدٍ (وَمُزيْنَةُ) بضمِّ الميم وفتح الزاي وسكون التحتيَّة وفتح النون، ابنُ زيدِ (٤) بنِ ليثِ بنِ سُويدٍ (وَمُزيْنَةُ) بضمِّ الميم وفتح الزاي وسكون التحتيَّة وفتح النون، ابنُ زيدِ (١٤) بنِ ليثِ بنِ سُويدٍ (وَمُزيْنَةُ) بضمُّ الميم وفتح الزاي وسكون التحتيَّة وفتح النون، قبيلةً مِن مُضَر (وَأَسُلَمُ) بلفظِ «أفعل» التفضيل، قبيلةً أيضًا وسكون المعجمة الساكنة والجيم المفتوحة والعين المهملة، قبيلةً مِن غَطَفان (وَغُفَازُ) بكسر الغين المعجمة وفتح الفاء المخقَّفة وبالراء، مِن كِنانةَ (مَوَالِيَّ) بفتح الميم وتشديا التحتيَّة، أي: أنصاري والمختصُّون (١٠) بي، وهو خبرُ المبتدا الذي هو «قُريشٌ»، وما بعدَه عليه (لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى) مُتكفِّلٌ بمصالحهم متولٌ لأمورِهِم، ولأبي ذرَّ عنِ الحَقُوبي عطفٌ عليه (لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى) مُتكفِّلٌ بمصالحهم متولٌ لأمورِهِم، ولأبي ذرَّ عنِ الحَقُوبي على المَقْسَلِي على المَعْرِي المَعْرَفِلَ المَعْمُونَ المَعْرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرَفِي المَعْمُونِ المَعْمُ المَعْرِي المَعْمُونِ المَعْرَبُ المَعْرِي المَعْرَبُ ولا المَعْرِي عَنْ الحَمْويي ومَوْنَا المَعْمَة والمَعْرِي المَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرِي المَعْرِي المَعْرَبُ والمُونَّ المَعْرُقُوبِ المَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرِي المَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ والمَعْرَبُ والمَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المُ

<sup>(</sup>١) اخاء ا: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(س): «أبو».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (م): البناا.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «زفر».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): «المختصون» بغير واو.

والمُستملي: «ليس لهم موالي» بالجمع والتخفيف (دُونَ اللهِ) أي: غيرَ اللهِ (وَرَسُولِهِ) مِنَاسُمِيمُ.

٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُبَيْرِ أَحَبَّ البَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنْ الشَيْمِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتُ لاَ تُمْسِكُ شَيْعًا مِمًّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا، وَكَانَتُ لاَ تُمْسِكُ شَيْعًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا، وَمَا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُبِيقِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنْيسيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمامُ (قَالَ: 108/6/10 حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (أَبُوالأَسُور) محمَّدُ بنُ عبدِالرحمنِ بنِ نوفلِ بنِ خويلدِ بن أسدِ المدنيُ يتيمُ عروة (عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبْنِي) بنِ العوَّامِ أَنَّه (قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبْنِي) ابنُ أختِ عائشةً لأبيها أسماء بنتِ أبي بكرٍ (أَحَبَّ البَشْرِ إِلَى) خالته (عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٌ وَأَبِي بَكْرٍ) عَنْ وَكَانَ عبدُاللهُ (أَبَرُ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتُ) عائشةُ كريمةً (لاَ تُصْلِكُ شَيْعًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ على عبدُاللهُ (أَبَرُ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتُ) عائشةُ كريمةً (لاَ تُصْلِكُ شَيْعًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ على حَلَيها (تَصَدَّقَتْ) به، أو التَصَدَّقَتْ» استثنافٌ، وقال(١) في "الكواكب»: وفي بعضِها: "إلَّا تَصَدَّقَتْ» (فَقَالَ الْبُهُ الزُّبُيْرِ) ابنُ أختِها عبدُاللهُ: (يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا) أي: تُمنعَ مِنَ الإعطاء ويُحجَرَ عليها (فَقَالَتُ) لمَّا بلغَها قولُه: (أَيُوْخَذُ) وفي "اليونينيّة»: ترك الهمزة في "يُؤخَذُن عمل كون الواو فيهما (عَلَى يَدَيَّ ؟!) بالتثنية، وغَضِبَتْ من ذلك، فقالت: (عَلَيَّ تَذُرِّ إِنْ كَلَّمْتُهُ) فلمَّا بلغَ عبدَ الله غضبُها مِنْ قولِه ونذرُها خافَ على نفسِه (فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا) لترضى عنه (بِرِجَالِ مِنْ قُرِيشِ) لم أَقِفْ على (الزَّهْرِيُونَ) المنسوبونَ إلى زُهْرَةَ المذكورِ قريبًا (أَخْوَالُ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمٍ مَن ذلك (فَقَالَ لَهُ) لعبدِ الله (الزَّهْرِيُونَ) المنسوبونَ إلى زُهْرَةَ المذكورِ قريبًا (أَخْوَالُ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمٍ مَن ذلك (فَقَالَ لَهُ) لعبدِ الله (عَبْدُ الرَّوْمَ وَالمِسْوَرُ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ) بالغين المعجمة والمثلَّقة، ابنِ وهبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ هيبِ عبدِ مَنافِ بنِ وَهْلِ بنِ أَهْمَةُ مَنَّ فَلَ بَنْ نُولِ بنِ أَهْمِ أَلْ بن مَعْدِ مَنَهُ أَلَى المَائِهِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ وَهُلَ لَهُ وَلَا أَلْمُورَةَ (وَالْمِسُورُ بُنُ مُنْ اللهُ فَلَ بَلُ عَلْ السَائِيةِ السَائِية بعد فتح الميم، ابنِ نوفلِ بنِ أَهيهِ أَلْقَالَ لَهُ المَّائِيةُ فَلُهُ اللْعُورُ وَالْمِ اللْهُ فَلَ اللهُ الْهُ وَلَا الْهُ الْمَائِةُ السَائِيةُ عَلَى ا

(١) في (د): قال».

عبدِ مَنافٍ: (إِذَا اسْتَأْذَنَّا) على عائشةَ في الدخول (فَاقْتَحِم الحِجَابَ) السترَ الذي بين عائشة وبين الناس(١)، أي: ارم نفسَكَ مِنْ غير استئذانِ ولا رَوِيَّةٍ (فَفَعَلَ) عبدُ الله ما قالوه له(١) مِنَ الاقتحام (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) عبدُ الله لمَّا قبلتْ شفاعَتَهُم (بِعَشْر رِقَاب) لتُعتِق منهم ما شاءتْ كفَّارة ليمينها (فَأَعْتَقَتْهُمْ) بِتَاءِ التأنيثِ لأبي ذرِّ، وبإسقاطِها لغيره (ثُمَّ لَمْ تَزَلْ) عائشةُ (تُعْتِقُهُمْ) بضمّ أوَّلِهِ مِن «أَعتق» (حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ) رقبةً احتياطًا، ومذهبُ الشافعيَّةِ: أنَّ مَنْ قالَ: «إنْ فعلتُ كذا فللَّه عليَّ نذرٌ " صحَّ نَذْرُه ويُخَيَّرُ (٣) بين قُرْبةٍ مِنَ القُرَبِ -والتعيينُ إليه- وكفَّارةِ يمينِ، ونصُّ «البويطيّ» يقتضى أنَّه لا يصحُّ ولا يلزمُه شيءٌ (وَقَالَتْ) بالواو في الفرع، وبالفاء في أصله: (وَدِدْتُ) بكسر الدال المهملة الأولى وسكون الثانية، تمنيَّتُ (أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ) أي: كأنْ (٤) كانتْ تقولُ بدلَ «عليَّ نَذْرٌ»: «عليَّ إعتاقُ رقبةٍ» أو «صومُ شهر» ونحوَه مِنَ المعيَّن، حتى تكونَ كفارتُها معلومةً/ معيَّنةً وتفرُغُ<sup>(٥)</sup> منها بالإتيانِ به، بخلاف: «عليَّ ٤٠/٤٥٠ب نَذْرٌ " فإنَّه مُبهمٌ يَحتملُ إطلاقُه على أكثرَ ممَّا(٦) فَعَلَتْ ، فلم يطمئنَّ قلبُها بإعتاقِ رقبةٍ أو رقبتينِ أو أكثرَ، وهذا(٧) منها يُزْتُهُا مبالغةٌ في كمالِ الاحتياط، والاجتهادِ في براءةِ الذِّمَّةِ على جهةِ اليقين، ولعلُّها لم يبلُغْها حديثُ مسلم: «كفارةُ النَّذْرِ كفارةُ يمينِ» ونحوه (^)، ولوكان بلَغَها لم تفعلْ ذلك، وقولُه: «فأَفرُغَ» بالنصبِ في الفرع وأصله، أي: فأَنْ أفرُغَ، ويجوزُ، أي(٩): الرفع فأنا أفرغُ.

## ٣ - بَابٌ: نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ

هذا (بَابٌ) بالتنوين (نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْش) أي: بلُغتِهم.

<sup>(</sup>۱) في (د): «بين الناس وبين عائشة».

<sup>(</sup>١) (له) ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «يَتَخَيَّر».

<sup>(</sup>٤) «كأنْ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «تفرغ».

<sup>(</sup>٦) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٧) في غير (د) و(س): «هذا».

<sup>(</sup>A) في غير (د) و(س): «أو نحوه».

<sup>(</sup>٩) «أي»: مثبت من (د) و (س).

٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ إِنَّ المَّرَانِ فَاكْتُهُ وَلَيْدُ بْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَلَا يَلْسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأُويسيُّ (۱) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين/، ابنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفِ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهرِيُّ (عَنْ أَنَسٍ) عِنْهُ (أَنَّ عُثْمَانَ) بنَ عَفَّانَ في خلافته (دَعَا زَيْدَ بْنَ نَابِتِ) بالمثلَّنةِ في أوّلِه، ابنِ الضَّحَّالِ الأنصاديَّ كاتبَ الوحي، وكان مِنَ الراسخينَ في العلمِ (وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّامِ أوّلَ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ بالمدينةِ مِنَ المهاجرينَ (وَسَعِيدَ بْنَ العَامِ) بغيرِ ياءٍ، الأمويُّ (وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَلْوثِ بُنِ بالمدينةِ مِنَ المهاجرينَ (وَسَعِيدَ بْنَ العَامِ) بغيرِ ياءٍ، الأمويُّ (وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَلْوثِ بْنِ الخَطَّابِ: أَنْ المَحْووميُّ، وكان عثمانُ بنُ عفَّانَ بِهُ أُرسلَ إلى حفصةَ بنتِ عمرَ بنِ الخطَّابِ: أَنْ أَرسلي إلينا بالصُّحُفِ ننسخُها في المصاحف ثم نردَّهَا إليك، فأرسلتْ بها حفصةُ إلى عثمانَ، فأمر المذكورينَ بنسخِها في المصاحف ثم نردَّها إليك، فأرسلتْ بها حفصةُ إلى عثمانَ القُرْشِيِّينَ القَّرَشِيِّينَ القَّرَشِيِّينَ القَلْاثَةِ) الذين هم (۱) غيرُ زيلٍ؛ إذ هو أنصاريُّ لا قُرشيُّ: (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنتُمْ وَزَيْدُ بْنُ التَّرْشِيِّينَ القَّلَاثَةِ) الذين هم (۱) غيرُ زيلٍ؛ إذ هو أنصاريُّ لا قُرشيُّ: (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنتُمْ وَزَيْدُ بْنُ لَيْرَانِ وَلَيْ عَنْ القَلْوَةُ وَلَيْنَ القَلْكُونَ القَلْوَةُ وَلَيْنَ القَلْكُونَ وَلَاللهَ المُحتاقِ في هيءِ مِن المَلْورِةِ على لغةِ التميميِّينَ في إهمالها (۵) (فَاكْتُبُوهُ) أي: الذي اختلفتم فيها (بِلِسَانِ فيهم) أي: المُعتلف فيها (بِلِسَانِ فيهم) أي: المُعْمَةِ فَرُيشٍ فَإِنَّمَا نَزَلُ) الذي أمرَهُم به.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضائل القرآن» [ح: ٤٩٨٧، ٤٩٨٤]، والترمذيُّ في «التفسير»،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء تحتها نقطتان، نسبة إلى أُويس بن سعد بن أبي سرح العامري، أخي عبدالله بن سعد. «ترتيب».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وهُم مَن ذكر في المتن أوَّل الحديث، هم: عبد الله، وسعيد، وعبد الرَّحمن.

<sup>(</sup>٣) في (د): «الهجاءِ في».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): "إعراب".

<sup>(</sup>٥) في (ب): «إهمال».

والنَّسائيُّ في «فضائل القرآن»(١).

## ٤ - بَابُ نِسْبَةِ اليّمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ

مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةً.

(بَابُ نِسْبَةِ) أهلِ (اليَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ) بنِ الخليلِ إبراهيم (مِنْهُمْ) أي: مِن أهلِ اليمنِ (أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى) بفتح اللَّمِ، و«أَفْصَى» بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة مقصورًا (بْنِ حَارِثَةَ) بالحاء المهملة والمثلَّثة (بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بفتح العين فيهما، ابنِ حارثة بنِ امرئِ القيسِ بنِ ثعلبة بنِ مازنِ بنِ (۱) الأزدِ، قال الرُّشاطيُ (۱) وفيما نقله في دا ۱۱۵٥ «الفتح» -: الأزدُ جرثومة (۱) مِنْ جراثيمِ قحطانَ، وفيهم (۱۰ قبائلُ فمنهمُ الأنصارُ وخزاعةُ وغسَّانُ وبارقٌ وغامدٌ والعتيكُ وغيرُهم، وهو الأزدُ بنُ الغوثِ بنِ نبتِ بنِ مالك بن أدد بنِ زيدِ (بنِ كهلانَ بنِ سبأِ بنِ يَسْجبَ بنِ يَعرُبَ بنِ قحطانَ (مِنْ خُزَاعَةَ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعدَ الألف مهملةٌ فهاءُ تأنيث، في موضع نصبٍ على الحالِ مِنْ «أَسْلَمُ بنُ أَفْصَى» واحتُرزَ به عن «أَسْلَمُ بنُ أَفْصَى» واحتِيلةً، ومرادُ المؤلِّفِ: أَنَّ نسبَ حارثةَ بنِ عمرٍ و متَصِلٌ بأهلِ اليمنِ.

٣٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ، يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ » لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: «مَا لَهُمْ؟»، قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟! قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّمُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بضمِّ الميم وفتح السين وتشديد الدال الأولى المهملات، أبو الحسن الأسديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّانُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ

<sup>(</sup>۱) زيد في غير (د): «العظيم».

<sup>(</sup>۱) البن»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٣)  $\dot{b}_{0}$  هامش(ج) e(b): «إلى رُشاطة»: بلد بالمغرب. «لب».

<sup>(</sup>٤) أي: أصل.

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): "فيه".

<sup>(</sup>٦) في غير (ب): «نبت بن مِلكان بن زيد».

العين مصغِّرًا مِن غيرِ إضافةٍ لشيءٍ ، مولى سلمة بن الأكوع أنَّه قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ) بنُ الأكوع ( يَزُلِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى قَوْم مِنْ أَسْلَمَ) القبيلةِ المشهورةِ حال(١) كونيهِم (يَتَنَاضَلُونَ) بالضاد المعجمة بوزن «يتفاعلون» أي: يترامَونَ (بِالسُّوقِ فَقَالَ) بَالِيَّهُ الرَّهُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ) أي: يا بني إسماعيل بنِ الخليل (فَإِنَّ أَبَاكُمْ) إسماعيل بَيْلِسِّلا النَّلِم (كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ) أي: بني الأدرع كما في «صحيح ابن حبان» من حديث أبي هريرة، واسمُ الأدرع: مِحْجَنٌ كما عند الطبراني (لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا) أي: الفريقُ الآخرُ (بِأَيْدِيهِمْ) عنِ الرمي (فَقَالَ) بَلِيْلِيَّاهِ الِثَمَّامُ: (مَا لَهُمْ) أَمْسَكُوا عنِ الرمي؟ (قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟!) وعند ابنِ إسحاقَ: «بينا مِحْجَنُ بنُ الأدرعِ يُناضِلُ رجلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقالُ له: نَضْلةً الخيرِ... وفيه: فقال نضلة -وألقى قوسَه من يده -: والله لا أرمي (٢) وأنت معه " (قَالَ) بَهِ السِّلة السُّلاة السَّلاة السُّلاة السُّلاة السُّلاة السَّلاة السُّلاة السُّلاة السَّلاة السَّلاق السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلَّة السَّلِيّة السَّلْقَالِة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاق السَّلاة السَّلاة السَّلاة السَّلاء السَّلاق السَّلاء السّ (ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ) بالجرِّ تأكيدٌ للضمير المجرور، قال في «فتح الباري»: وقد خاطب مِنَا شَعِيرً م بني أسلمَ بأنَّهم مِن بني إسماعيل، فدلَّ على أنَّ اليمنَ مِن بني إسماعيل، قال: وفي هذا الاستدلالِ نظرٌ، لأنَّه لا يلزمُ مِنْ كونِ بني أسلمَ مِنْ بني إسماعيلَ أن يكونَ جميعُ مَن يُنسبُ إلى قحطانَ مِن بني إسماعيلَ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ وقع في أسلمَ ما وقعَ في خُزاعةَ مِنَ الخلافِ: هل هو من بني قحطانَ أو من (٣) بني إسماعيل، وقد ذكر ابن عبد البَرِّ من طريق القعقاع بن/أبي (٤) حدرد في حديث الباب: أنَّ النبيَّ مِنْ الله عِيرُ لم مَرَّ بناس (٥) مِن بني أسلمَ وخُزاعة وهم يتناضلون، فقال: «ارمُوا بني إسماعيلَ» فعلى هذا فلعلَّ مَن كان ثَمَّ مِن خُزاعةَ أكثرُ، فقال ذلك على سبيل التغليب/. وأجاب الهَمْدانيُّ النسَّابةُ عن ذلك: بأنَّ قوله لهم: «يابني إسماعيلَ» لا يدلُّ على أنَّهم مِنْ ولد إسماعيلَ من جهة الآباء، بل يَحتملُ أن يكونَ ذلك مِن بني إسماعيلَ من جهة الأُمُّهاتِ، لأنَّ القحطانيَّةَ والعدنانيَّةَ قد اختلطوا بالصهارة(٢)؛ فالقحطانيَّةُ مِن بني إسماعيلَ مِن جهة الأُمّهاتِ.

۱/٦

د۶/۵۰۱۰

<sup>(</sup>١) (حال): مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د) و(م): «معه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بني قحطان أو من»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبي» زيادة من الاستيعاب (٢١٢٠) ومصادر الترجمة. وهو الذي في الفتح (٤٣٩/٦).

<sup>(</sup>٥) في (د): «لأناس».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «بالصهورة».

وهذا الحديث سبقَ في «الجهاد» إح: ١٨٩٩ وفي «باب: ﴿وَانْكُرْفِ ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلَ﴾ [مريم: ٥٤]» [ح: ٣٣٧٣].

٥ - بَابُّ

هذا (بَابٌ) بالتنوين من غير ترجمة.

٣٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَا اللهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِعُ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَا اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ النَّيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ آخره راءً، عبدُ الله ابن عمرو المنقريُ المُقعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيدِ التُنوريُ (عَنِ الحُسَيْنِ) بنِ واقدٍ -بالقاف - المعلّم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بضم الموحَّدة مصغَّرًا، ابنِ الحُصَيب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغرًا - الأسلميّ أنّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ يَعْمُرُ (۱)) بفتح التحتيَّة والميم بينهما عين مهملة ساكنة آخره راءٌ، البصريُ (أنّ أَبّا الأسودِ) غَمْمَرُ (۱)) بفتح التحتيَّة والميم بينهما عين مهملة ساكنة آخره راءٌ، البصريُ (أنّ أَبّا الأسودِ) هو جندبُ بنُ جُنادَةَ على الأصحِّ الغِفاريُ (شَهِ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَنْ الشَعْرُ مَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ الْعَمْرِ بنِ سفيان (الدِّيلِيَّ (۱)) بكسر الدال المهملة وسكون التحتيّة (حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ) هو جندبُ بنُ جُنادَةَ على الأصحِّ الغِفاريُ (شَهِ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَنْ الشَعْرُ مَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اللهَ عَلَى بتشديد الدال، انتسبَ (الِغَيْرِ أَبِيهِ) واتخذه أَبًا (وَهُو) أي: والحالُ أنَّه (يَعْلَمُهُ) غيرَ أبيه المَعْمَ النَّبِي عَنْ الله الماله المناعيليّ ، فحذفُها أوجه لِمَا لا يخفى، وعلى ثبوتها فهي مؤوَّلةٌ بالمستحِل مسلم، ولا الإسماعيليّ ، فحذفُها أوجه لِمَا لا يخفى، وعلى ثبوتها فهي مؤوَّلةٌ بالمستحِل لذلك مع علمه بالتحريم، أو ورد على سبيل التغليظ لزجر فاعله، و"مِنْ "في قوله: "مِن رجلٍ" لذلك مع علمه بالتحريم، أو ورد على سبيل التغليظ لزجر فاعله، و"مِنْ "في قوله: "مِن رجلٍ"

(وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا) أي: مَنِ (١) انتسبَ إلى قوم (لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): بفتح الميم وضمّها. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): نسبة إلى بني «ديل». «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (د): «انتمى» وفي هامشها نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) لامَن المثبت من (د).

«له»، وللكُشمِيهَنيِّ: «ليس منهم نسبٌ قرابةٌ أو نحوها)(١) (فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) خبرٌ بلفظ الأمر، أي: هذا جزاؤه، وقد يُعفى عنه أو يتوب فيسقط عنه، وقيَّد بالعلم، لأنَّ الإثمَ إنَّما يترتُّبُ على العالِم بالشيء المتعمِّدِ له، فلا بُدَّ منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦٠٤٥]، ومسلم في «الإيمان».

٣٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ عَبَيدِ اللهِ النَّصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَع يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيام: «إِنَّ مِنْ أَعْظَم الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مَا لَمْ يَقُلُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاش) بالتحتيَّة والمعجمة، الألهانيُّ الحِمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَرِيزٌ) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المكسورة والزاي آخره، ابنُ عثمانَ الحِمصيُّ الرَّحَبيُّ -بفتح الراء والحاء المهملة بعدَها موحَّدة - مِن صغار التابعينَ، ثقةٌ ثَبْتٌ لكنَّه رُمِيَ بالرفض، وقال الفَلَّاسُ: كان ينتقصُ عليًّا، وقال ابنُ حِبَّانَ: كان داعيةً إلى مذهبهِ يُجتنَبُ حديثُه، وقال د٤/١٥٦ البخاريُّ/: قال أبو اليمان: كان ينال(١) من رجل ثم تَرَكَ، قال ابنُ حَجَرِ: هذا أعدلُ الأقوالِ، لعلَّه تاب، وليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث وآخرَ في «صفةِ النبيِّ مِنْ الشَّريط» [-: ٣٥٤٦]، وروى له أصحابُ «السنن» (قَالَ: حَدَّثنيي) بالإفراد (عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ عُبَيدِ اللهِ) بضمّ العين في الثاني مصغَّرًا، كذا في فرع «اليونينية»، وفي أصله وغيره: «بنُ عَبدِ اللهِ» بفتح العين مكبَّرًا، ابن كعب بن عُمير (النَّصْرِيُّ) بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة، من بني نصر ابن معاويةً بن بكر بن هوازنَ الدمشقيُّ التابعي الصغير، وثَّقه العِجليُّ والدارَقُطنيُّ وغيرُهما، وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به، وليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث الواحد، وخرَّج له الأربعةُ (قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الأَسْقَع) بالقاف، ابن كعب الليثي رَبِي اللهُ و يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشَّعِيم، إِنَّ مِنْ أَعْظَم الفِرَى) بكسر الفاء وفتح الراء مقصورًا ويُمدُّ، جمعُ فِرية، أي: مِن أعظم الكذبِ والبُهت (أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ) بتشديد الدال، ينتسبَ (إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَو يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ) بالإفراد في «عينه»، و «يُرِيَ»: بضمِّ أوَّلِه وكسر ثانيه، مِن «أرى» أي: يَنسبَ الرؤيةَ إلى عينه،

(۱) رواية الكُشميهَنئ: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «كان ينال»: نال من عدوّه ينال -من باب «تَعِبَ» - نيلًا: بلغ منه مقصوده. «مصباح».

كأنْ (١) يقول: رأيتُ في منامي كذا وكذا، ولا يكون قدرآه، يتعمَّدُ الكَذِبَ، وإنَّما زِيدَ التشديدُ في هذا على الكذب في اليَقظَةِ، قال في «المصابيح» كـ «الطّيبيّ»: لأنَّه في الحقيقةِ كذبّ عليه عالى؛ فإنَّه الذي يُرسلُ مَلَكَ الرؤيا بالرؤية (١) ليُريه المنام، وقال في «الكواكب»/: لأنَّ ١٠/٦ الرؤيا جُزءٌ مِنَ النبوّةِ، والنبوّةُ لا تكونُ إلَّا وحيًا، والكاذبُ في الرؤيا يدَّعي أنَّ الله أراه ما لم يَرَهُ وأعطاه جُزأٌ مِن النبوّة لم يُعطِه، والكاذبُ على الله أعظمُ فِريةٌ ممّن يكذبُ على غيره (أو يَقُولَ) نصبَ عطفًا على السابق، ولأبوي ذرِّ والوقت وعزاها في «الفتح» للمُستملي: «أو تَقوَّل» بالفوقيَّة والقاف وتشديد الواو المفتوحات، أي: افترى (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِيمُ مَا لَمْ يَقُلُ) وقد يكونُ في كذبِه نسبةُ شرع (٣) إليه مِنَاشِطِيمُ، والشرعُ غالبًا إنَّما هو على لسانِ المَلَك، فيكونُ الكاذب في ذلك كاذبًا على الله وعلى المَلَك.

وهذا الحديث من عَوالي المصنِّفِ وأفراده، وفيه روايةُ القَرينِ عن القَرين.

• ٣٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَلَّمُ يَقُولُ: قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّمِيْ مُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ، نَاْخُذُهُ عَنْكَ، وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا، كُفًّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ، نَاْخُذُهُ عَنْكَ، وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهُ خُمُّسُ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابنُ مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدِ بنِ دِرهم (عَنْ أَبِي جَمْرَةً) بالجيم والراء، نَصْرِ بن عِمرانَ الضَّبَعيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ مُنَّ مَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ (٤)) وكانوا(٥) أربعة عَشَرَ رجلًا(١) بالأشجِّ (٧) (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّيْرُ مِنْ) قبل أن

<sup>(</sup>۱) في (د): «بأن».

<sup>(</sup>۱) ليست في (م) و (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «نسبة الشرع» وفي (م): «نسبته شرع».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «قَيْسِ».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): «كانوا» بحذف الواو.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: أربعة عشر راكبًا، كبيرهم الأشجُّ، واسمه منذر بن عائذ.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): الأشجّ: هم ثلاثة: أشجّ عبد القيس واسمه منذر بن عائذ، وأبو سعيد الأشجّ واسمه عبد الله بن سعيد، وبكير بن الأشجّ، «ترتيب». وفي هامش (ج): عبارة «الفتح»: كبيرهم الأشجّ.

الحَيَّ)(١) ولغير أبي الفتح (فَقَالُوا) لمَّا قال لهم بَيْلِيُّوْالِهُمْ: "مَنِ الوفدُ؟": (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا مِن هذا الحيِّ) (مِنْ رَبِيعَةً) بنِ يِزادِ بنِ مَمَّدُ بنِ عدنانَ (قَدْ خَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ) لأَنَّهِم كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكنُهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق (فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكُ) بضمّ اللَّام (إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرِ حَرَامٍ) مِنَ الأربعةِ الحُرُم(١) لحرمة القتال فيها عندَهم (فَلَو أَمْرُتَنَا بِأَمْرِ تَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَبُلغُهُ) بضمّ النون وفتح الموحَّدة وتشديد اللَّم المكسورة (مَنْ وَرَاءَنَا) خلفنا مِن قومِنا (قَالَ) مِنْطُعِيمُ : (أَمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي (١٤: «الربعة» و«عن أربعة» واعن أربعة» واعن أربعة والمُستملي والمُستملي والمُستملي والمُستملي والمُستملي والمُستملي والمُستملي اللهِ بالجرِّ بدلً الخصال (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي والمُستملي والمُستملي المؤون أربعة والمنه والمُستملي والمُستملي والمُستملي المؤون أربعة والمؤون أربعة والمؤون أنه أو أن أنه وَلَوْ اللهِ اللهِ إللهِ اللهِ إللهِ المَنْهُ والمُستملي المؤون ألهِ إللهِ اللهِ المُنْونِ والمُستملي المؤون أنه أنهاكُمْ عَنِ المَنْونِ والمُستَدة في (الدُّنَاءِ) المفروضة (وَأَنْ ثُوَدُّوا إِلَى اللهِ) بَرْبَاعُ (خُمُّسَ مَا غَيْمُتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المنتباذ في (الحَنْتَمِ) بالحاء المهملة المفتوحة وسكون النون، الجِرار الخُضْر (وَ) عن الانتباذ في (المُزَقِير) بفتح النون وكسر القاف، ما يُنقر في أصل النخلة (وَ) عن الانتباذ في (المُزَقِير) بفتح النون وكسر القاف، ما يُنقر في أصل النخلة (وَ) عن الانتباذ في (المُزَقِير) منتبت الرخصة في كلُّ وعاء مع النهي عن شرب كلَّ مُسكِر.

وسبق هذا الحديث في «كتاب الإيمان» [ح: ٥٣].

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال البرماويُّ في «باب قول الله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣١]»: «هذا الحيَّ»: منصوبٌ على الاختصاص، «من ربيعة»: خبر «إنَّ».

<sup>(</sup>٢) ﴿الحُرُمِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «المُستملي»: ليس في (د). وهي ثابتة في هامش اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص) و (م): «والعدد».

الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم ابن شهاب (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبوي الوقت وذرَّ: «قال: حدَّثني» بالإفراد «سالم بن عبد الله» (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِهِ مَ يَقُولُ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ: أَلَا) بتخفيف اللَّام (إِنَّ الفِتْنَةَ هَهُنَا) حال كونِه (يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) يريدُ أَنَّ منشأ الفِتَنِ من المشرق، وقد وقع مصداق ذلك.

وسبق هذا الحديث في صفة إبليسَ لعنه الله [ح: ٣٢٧٩](١).

## ٦ - بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ

(بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ) بن أَفْصَى (وَغِفَارَ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، وهم بنو غفار بن مُلَيْلٍ -بميم ولامين مصغَّرًا - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مَناف بن كِنانة، منهم: أبو ذرَّ الغِفاريُّ العَهُرُونَيْنَةَ) بضمَّ الميم وفتح الزاي وسكون التحتية بعدها نون، اسمُ امرأة عمرو بنِ أُدِّ بنِ طابخة الله عبالموحَّدة ثم المعجمة - ابن إلياس بن مُضر، وهي مُزينةُ بنت كلب(٢) بن وَبْرة، منهم: عبدُ الله ابن مُغفَّل المزنيُّ (وَجُهَيْنَةَ) بضمَّ الجيم وفتح الهاء، ابن زيد بن ليث بن سويد(٣) بن أسلم -بضمّ اللام(٤) - ابن إلحاف -بالمهملة والفاء بوزن إلياس - ابن قُضاعة، منهم عقبةُ بن عامر الجُهنيُ فالمُن بن سعد(٥) بن قيس، فهذه قبائلُ خمسٌ من مُضَر.

٣٥١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُ الْ وَعُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمُ: «قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ أَبُونُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكَين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ سَعْدٍ) ١١/٦ بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وثبت «ابن إبراهيم» لأبوي ذرِّ والوقت

<sup>(</sup>۱) وسبق قبله برقم (۲۱۰٤).

<sup>(</sup>۱) في (م): «كليب».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «سود».

<sup>(</sup>٤) «بضم اللام»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿أَسَدُ ﴿ وَهُو خَطَأً.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِجٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرِ مَ : قُرَيْشٌ) بنو(١) النَّضْرِ أو فِهْر بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ (وَالْأَنْصَارُ) الأوس والخزرج (وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ) مَنْ آمن مِن هؤلاء السبعة (مَوَالِيَّ) بتشديد التحتية، أي: أنصاريَّ، قال في «الفتح»: ويروى: «موالي» بالتخفيف، والمضافُ محذوفٌ، أي: موالي الله ورسوله، ويدُلُّ عليه قوله: (لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ) أي: غيرَ الله (وَرَسُولِهِ) وهذه الجملةُ مقرِّرةٌ (١) للجملة الأولى على الطرد والعكس، وفي ذلك فضيلةٌ ظاهرةٌ لهؤلاء، لأنَّهم كانوا أسرع دخولًا في الإسلام.

٣٥١٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّعِيْمُ قَالَ عَلَى المِنْبَرِ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ) بالغين المعجمة المضمومة وفتح الراء الأولى مصغَّرًا، ابنِ الوليد بنِ إبراهيمَ بن عبدالرحمن بن عوفٍ القرشيُّ (الزُّهْرِيُّ) المدنئ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسانَ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا نَافِعٌ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر ﴿ أَنّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَىٰ شَعِيهُ مُ قَالَ عَلَى المِنْبَرِ: غِفَارُ) غيرُ مصروف باعتبار القبيلة<sup>٣)</sup> (غَفَرَ اللهُ لَهَا) ذَنْبَ سرقةِ الحاجِّ في الجاهليَّة، وفيه إِشعارٌ بأنَّ ما سلف منه (٤) مغفور (وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ) مَرَّجِلً بفتح اللَّام، من المسالمة وترك الحرب، ويَحتملُ أن يكونَ قولُه: «غفر الله لها» و «سالمها» خبرين يُراد بهما الدعاء أو هما خبران على بابهما، ويؤيِّدُه قولُه: (وَعُصَيَّةُ) بضمَّ العين وفتح الصاد المهملتين وتشديد التحتيَّة، وهي ٥٠ بطنٌ من بني سليم ينسبون إلى عُصَيَّة (عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ) د١٥٧/٤٠ بقتلها القُرَّاءَ ببئرِ مَعونةً، وهذا إخبارٌ، ولالا) يجوزُ حملُه على الدعاء/، نعم فيه إشعارٌ بإظهار

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بن».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «مقرونة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): ويصرف باعتبار الحيِّ. «فتح». وفي هامش (ج): عبارة الكِرمانيِّ: يُصرَف باعتبار الحيِّ، ولا يُصرَف باعتبار القبيلة.

<sup>(</sup>٤) في (س): «منها».

<sup>(</sup>٥) في (د): اوهم».

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(س): (لا).

الشكاية منهم، وهي تستلزم الدعاء عليهم بالخِذلان لا بالعصيان، وانظر ما أحسنَ هذا الجناس في قوله: «غفار غفر الله لها... إلى آخره»، وأَلذَّه على السمع، وأعلقَه بالقلب، وأبعدَه عن التكلُّف (۱)، وهو مِنَ الاتِّفاقات اللطيفة، وكيف لا يكون كذلك ومصدرُه عمَّن لا ينطقُ عنِ الهوى ؟! ففصاحةُ لسانه بَمُ اللِيَّلة اللَّه عَايةٌ لا يُدرَك مداها ولا يُدانى منتهاها.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

٣٥١٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ مُ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدثنا) (مُحَمَّدُ) هو ابنُ سَلَام، أو هو محمَّد بن عبد الله بن حوشب كما في (سورة ﴿أَقْتَرَبَتِ ﴾ [القمر: ١] [ح: ٤٨٧٥] و (الإكراه (٢٠) [ح: ٦٩٤١] أو (٣) محمَّد بن المثنى كما عند الإسماعيليِّ، لا ابنُ يحيى الذُّهليُّ، لأنَّه لم يُدرك الثقفيَّ قال (٤): (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيد (الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سِيرينَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ أَنَّه (قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا) لم يقل في هذا: (وعُصَيَّةُ... إلى آخره) وأخرجه مسلمٌ في (الفضائل) عن محمَّد بن المثنى.

٣٥١٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيرً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيرً عَلَقَانَ، وَمِنْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي أَسَدٍ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ»، فَقَالَ رَجُلُّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، فَقَالَ: «هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْصَعَة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر(٥) الموحَّدة، ابنُ عُقبةَ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ)

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(س): «التكليف».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): أي: وفي «كتاب الإكراه».

<sup>(</sup>٣) في (ص): *الوا*ا.

 <sup>(</sup>٤) قوله: «لأنه لم يدرك الثقفي قال»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) الوكسر ١١: سقط من (ب).

الثوريُّ، قال المؤلَّفُ: (حَدَّفَنِي)(۱) بالإفراد، والأبي ذرِّ: «وحدثنا» بالجمع، وسقطتِ الواو لغيره (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ) بالموحَّدة والمعجمة المثقلَّة، بُندارٌ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ) بفتح الميم وسكون الهاء وكسر المهملة وتشديد التحتيَّة، عبدُ الرحمن (عَنْ سُفْيَانَ) الثوريُ (عَنْ عَبْدِ المَيْلِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضمَّ العين مصغَّرًا، الفَرَسيِّ -بالفاء والسين المهملة - نسبةً إلى فرسٍ له سابق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَة) بسكون الكاف (عَنْ أَبِيهِ) أبي بَكْرة نُفيع بن الحارث بن كَلَّة -بفتحتين - شَهُ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِيمِ الْرَايِّةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَازُ) الأربعة ابن حابسٍ كما في الرواية التي بعدُ [ح:٢٥١] (إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَازُ) الأربعة (خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) هو ابنُ مُر -بضمَّ الميم وتشديد الراء - ابن أَدُ -بضمَّ الهمزة وتشديد الدال المهملة - ابنِ طابخة -بالموحَّدة والخاء المعجمة - ابن إلياس بن مُضر (وَ) مِنْ (اَ بَنِي أَسَدٍ) المهملة - ابنِ طابخة -بالموحَّدة والخاء المعجمة - ابن إلياس بن مُضر (وَ مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْمَةَ المهملة والفاء مخفَّفة، ابنِ سعدِ بنِ قيسٍ بن عيلان (٣٠/ بن مُضرَ (وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْمَةَ المهملة والفاء مخفَّفة، ابنِ سعدِ بنِ قيسٍ بن عيلان (٣٠/ بن مُضرَ (وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْمَةَ وَمُونِينَةُ وَأَسْلَمُ وغِفَارُ صَعْمَةَ المهملة والفاء مخفَّفة، ابنِ سعدِ بنِ قيسٍ بن عيلان (٣٠/ بن مُضرَ (وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْمَةَ وَمُزِينَةُ وأَسُلمُ وغِفَارُ وَخُلِّ ) هوالأقرعُ: (خَابُوا وَخَسِرُوا، فَقَالَ) مِنْ شَعْمَ الْفَانِهُ فَسَائَةً وَالله بْنِ عَلَقَانَ ، وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْصَةً ) لمنبقهم إلى الإسلام، مع ما اشتملوا عليه من رقة القلوب ومكارم الأخلاق.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» ، والترمذيُّ في «المناقب».

٣٥١٦ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاشِرِهِمْ: إِنَّمَا تَابَعَكَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاشِرِهِمْ: إِنَّمَا تَابَعَكَ سُرَّاقُ الحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً، وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةً - ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَ - قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِرِهِمْ: "أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةً - وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةً - خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدِ وَغَطَفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا؟"، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ".

<sup>(</sup>١) في النسخ: «وحدثني»، ولايصحُ، وسيأتي قوله: «وسقطت الواو لغيره».

<sup>(</sup>٢) «مِن»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «غيلان» وهو خطأ، وفي هامش (ل): بعين مهملة، كما في «الصَّتَحاح»، ويُقَال لإلياس بن مضر بن نزار: قيس عَيْلَان، وليس في العرب عَيْلَان غيره، وهو في الأصل: اسم فرسه، ويُقَال: هو لقب مضر، لأنَّه يقال: قيس ابن عَيْلَان، «صحاح».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندارٌ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّدُ بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ) البصريِّ، ونسبه إلى جدِّه واسم أبيه عبدُ الله، من بني تميم أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بَكْرةَ نُفيعٍ ﴿ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ) بحاءٍ مهملةٍ بعدَها ألفٌ فموحَّدةً مكسورةٌ فسينٌ مهملة ، و «الأقرعُ» بالقاف ، التميميّ (قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمُ عَالَمُ تَابَعَكَ) بالمثنّاة الفوقيَّة وبعدَ الألف موحَّدة، كذا لأبي الوقت، ولغيرِه: «بايعك» بالموحَّدة والتحتيَّة (سُرَّاقُ الحَجِيجِ) بضمِّ السين المهملة(١) وتشديد الراء المفتوحة (مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ، وَأَحْسِبُهُ) قال: (وَ) مِن (جُهَيْنَةَ) قال شعبةُ بنُ الحجَّاج: (ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) محمَّدٌ الراوي هو الذي (شَكَّ) في قوله: «وجُهينَة» والجزمُ في الأُولى ينفي الشكَّ (قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيمُ م) للأقرع: (أَرَأَيْتَ) أخبرني (إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ -وَأَحْسِبُهُ) قال: (وَجُهَيْنَةُ - خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي (٢) عَامِر وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ) وخبرُ «إنْ» قولُه: (خَابُوا) بالموحَّدة (وَخَسِرُوا؟)(٣) أي: أخابوا كرواية مسلم، فحَذَفَ همزةَ الاستفهام (قَالَ) الأقرعُ: (نَعَمْ) خابوا وخسروا (قَالَ) رسولُ الله مِنَاسْمِيمِم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ) أي: أسلمَ وغِفارَ ومُزينةَ وجُهينةَ (لَخَيْرٌ مِنْهُمْ) بلام التأكيد، ولأبي ذرِّ: «لَأَخْيَرُ(٤)» بزيادة همزةٍ بوزن «أَفْعَل»، وهي لغةٌ قليلةٌ في «خير» و «شر»(٥)، والكثيرُ «خيرٌ» و «شَرُّ» دونَ نقله إلى «أفعل» التفضيل، وفي رواية الترمذيِّ: «لَخيرٌ» كالرواية الأولى، وفي الحديث السابق كرواية مسلم: «خير» بدون لام ولا همزة.

<sup>(</sup>١) «المهملة»: مثبت من (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «ومن بني».

<sup>(</sup>٣) نبّه الشيخ قطة راش بهامش الطبعة البولاقية إلى أنّ في قوله: «وخبرُ إنْ» تأمل. انتهى. وفي هامش (ل): وعبارة السنباطيّ: والجواب: قوله مِنَاشِيرُ على: «خابوا وخسروا» أي: حصلت لبني تميم ومن عطف عليهم الخيبة وهي عدم الوقوع على الصّواب والخسارة وهي فقد الحاصل من الخير - فقال الأقرع: نعم، أي: إن كان أسلم ومن عطف عليها خيرًا من تميم ومن عطف عليها الخيبة والخسارة. قال مِنَاشِيرُ عم مثبتًا للشّرط، ليحصل الجزاء: «والَّذي نفسي بيده إنَّهم -أي: أسلم ومَن عطف عليها - لأَخْيَرُ»، كذا في الجميع، وأراد به المبالغة في الخير، وهي لغة قليلة. بحروفه.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ص)،

<sup>(</sup>٥) في (م): «أخير وأشر».

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَالَ: ﴿أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً - أَوْ قَالَ: شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةً أَوْ مُزَيْنَةً - خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - أَوْ قَالَ - يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ الأزديُّ البصريُّ قاضي مكَّةَ (عَنْ حَمَّادٍ) هو ابنُ زيدٍ، ولأبوي ذرِّ والوقت: «حدَّثنا حمادٌ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سِيرينَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَاتِهِ) أنَّه (قَالَ: قَالَ: أَسْلَمُ وَغِفَارُ) بحذفِ فاعلِ «قال» الثاني، وهو النبيُّ مِن الله على على السلام المحمَّد بن سِيرينَ إذا قال: قال أبوهريرة ولم يسمّ قائلًا، كما نبَّه عليه الخطيبُ البغداديُّ وتبعَه ابنُ الصلاح، فالحديثُ مرفوعٌ، وقد أخرجه مسلمٌ من طريق د٤/١٥٨ ب زهير بن حَرْبٍ، عن ابنِ عُلَيَّةً (١) عن أيوبَ، والإمامُ أحمدُ/ من طريق مَعْمَر عن أيوبَ، كلاهما قال فيه: «قال رسولُ الله صِنَالتُه مِنَالتُه مِنَالتُه مِنَالتُه مِنَالتُهُ وَجُهَيْنَةَ ، أَو قَالَ: شَيْءً مِنْ جُهَيْنَةَ أَو مُزَيْنَةَ) شكَّ الراوي(١) جمعَ بينهما، أو اقتصرَ على أحدِهما، وفي(٣) قوله: «شيءً»، تقييد لِمَا أطلق في حديث أبي بَكْرةً(٤) السابق (خَيْرٌ عِنْدَاللهِ، أَو قَالَ: يَوْمَ القِيَامَةِ) بالشكّ أيضًا، وهو أيضًا تقييدٌ لِمَا أُطلق في الحديث السابق، لأنَّ ظهورَ الخيريَّةِ إنَّما يكونُ في ذلك الوقت (مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ) وقد ذُكر في هذا الحديث «هوازنُ» بدلَ «بني عامر ابن صعصعة» وبنو عامر بن صعصعة (٥) مِن بني هوازنَ مِن غيرِ عكس، فذِكرُ هوازنَ أشملُ مِن ذِكْرِ بنی عامر<sup>(٦)</sup>.

وسياقُ هذا الحديث هنا ثابتٌ في رواية أبي ذرِّ، لأنَّه مِن تمام "بابِ ذِكْرِ أسلمَ وغِفارَ... " في آخرِ البابِ، ويليه «ذِكْرُ قحطانَ» و«ما يُنهى مِن دعوى الجاهليَّة»، و«قِصَّةُ خُزاعةً» و«قِصَّةُ إسلام أبي ذرِّ الله قصَّةِ زَمْزَمَ ويليه «بابُ مَنِ انتسبَ إلى آبائِه»(٧) ويليه «بابُ ابنِ أُخْتِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): واسمه إسماعيل بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «شكُّ مِن الراوي».

<sup>(</sup>٣) «في»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): (بكر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) لابن صعصعة ١٤: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: "وقد ذُكر في هذا الحديث هوازنُ" بدلَ «بني عامر بن صعصعة»... إلى قوله "ذِكْرِ بني عامرٍ" ليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) في غير (د): «إلى غير أبيه».

القوم ومولى القوم منهم ولغير أبي ذرِّ بعدَ ذِكرِ حديثِ أبي بَكْرةَ: «بابُ ابنِ أُخْتِ القوم ومولى القوم منهم»، ويليه «قصةُ إسلام أبي ذرِّ وبابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ» وفي آخرِه حديثُ أبي هريرة هذا، ويليه «بابُ ذِكْرِ قَحطانَ» ويليه «بابُ ما يُنهى مِن دعوى الجاهليَّة» ويليه «بابُ قِصَّةِ خُزاعة» ويليه «بابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وجَهْلِ العربِ» ويليه «بَابُ مَنِ انتسبَ/ إلى آبائِه في الإسلامِ ١٣/٦ والجاهليَّة». وهذا الترتيبُ الأخيرُ هوالذي في الفرع وأصله، ونبَّه في هامش الفرع على ما ذكرتُه، وإذا تقرَّر هذا فلنذكُرْه على ترتيبِ الفرع وأصله، ولا يضرُّنا تقديمُ حديثِ أبي هريرةَ، بل هو أوجهُ مِنْ تأخيره كما (١٧) لا يَخفى.

# ١٤ - بَابّ: ابْنُ أُخْتِ القَوْم وَمَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ

هذا(١) (بَابٌ) بالتنوين(٣) (ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ، وَمَوْلَى القَوْمِ) أي: مُعتَقُهم بفتح التاء أو حليفُهم (مِنْهُمْ).

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَا قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ الْأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ :

«ابْنُ أُخْتِ القَوْم مِنْهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواسْحِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بِنُ الحجَّاجِ (عَنْ قَتَادَةَ) ابنِ دِعامة (عَنْ أَنسٍ بِنَ ﴿ ) أَنَّه (قَالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنَا شَعْيَا الأَنْصَارَ) زاد أبو ذرِّ: (خاصَّةً) (فَقَالَ) لهم لمَّا أَتُوه: (هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا: لَا ، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا) هو النعمانُ بن مُقرِّن المزنيُّ ، كما عند أحمد في حديث أنسٍ هذا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيامُ: ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ) لأنَّه يُنسب إلى بعضِهم وهو أُمُّه ، واستدلَّ به الحنفيَّةُ على توريث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبةٌ ولا صاحبُ فرضٍ ، وحملَهُ بعضُهم على ما سبق ، وبقيَّةُ مباحثه تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الفرائض» [ح: ٢٧٦٢، ٢٧٦١] ولم يذكر المصنَّفُ حديثَ: «مَولَى القومِ منهم» نعم ذكرَه

<sup>(</sup>۱) في (د): «لما».

<sup>(</sup>٢) ﴿ هذا ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «بالتَّنوين» جارٍ على قاعدة: أنَّه إذا كان بعد الباب جملةٌ يُعبِّرون بالتَّنوين، وإلَّا فلا؛ راجعه.

في «الفرائض» من حديث أنس بلفظ: «مَوْلَى القوم مِن أنفسِهم» وعند البزَّار من حديث أبي هريرة: د٤/١٥٩/٤ «مَوْلَى القومِ منهم، وحليفُ القوم منهم، وابنُ أُختِ القوم منهم»/.

وحديثُ الباب أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح: ٤٣٣٤]، ومسلمٌ في «الزكاة» وكذا النسائي، وأخرجه الترمذي في «المناقب».

# ١٠ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ

(بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ) ولأبي ذرِّ: (قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللَّهِ ) وعند العينيِّ: ((بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَفِيهِ إِسْلَامُ أَبِي ذَرِّ».

٣٥١٩ - حَدَّثَنَا زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَخْزَمَ - قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ سَالِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ القَصِيرُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلَام أَبِي ذَرٍّ ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ، فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقُلْتُ لِأَخِي: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الخَبَر، فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةً فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَكُونُ فِي المَسْجِدِ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ: كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى المَنْزِلِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ، وَلَا أُخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى المَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: انْطَلِقْ مَعِي، قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمْرُكَ؟ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ البَلْدَة؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الخَبَر، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ رُشِدْتَ، هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ، فَاتَّبِعْنِي، أُدْخُلْ حَيْثُ أَدْخُل، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ إِلَى الحَائِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي، وَامْضِ أَنْتَ، فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إعْرِضْ عَلَىَّ الإِسْلَامَ، فَعَرَّضَهُ، فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرِّ اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرهِمْ، فَجَاءَ إِلَى المَسْجِدِ، وَقُرَيْشٌ فِيهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيِّ، فَقَامُوا فَضُرِ بْتُ لِأَمُوتَ، فَأَذْرَكَنِي العَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارَ، وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ، فَأَقْلَعُوا عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ، فَصُنعَ مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ وَأَذْرَكَنِي العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ، فَصُنعَ مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ وَأَذْرَكَنِي العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَيْهِ بِالأَمْسِ، قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَام أَبِي ذَرِّ رَائِيْهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَخْزَمَ) بفتح الهمزة وسكون الخاء وفتح الزاي المعجمتين آخره ميم، الطائئ الحافظ البصريُّ، وهو من أفراد البخاريُّ، وسقط "هو ابن أخزمً" لأبي ذرُّ (قَالَ أَبُو قُتَيْبَةً) بضم القاف مصغَّرًا، ولأبي ذرُّ: (قال: حدَّثنا أبو قُتيبةٌ) (سَالِمُ بْنُ قُتَيْبَةً) كذا في الفرع "سالم" بألف بعد السين، والذي في "اليونينيَّة» وفرعها وقفُ أقبغا آص وغيرهما من الأصول المعتمدة، وذكره(١) مصنَّفو أسماء الرجال: (سَلْم) بغير ألف وسكون اللَّام بعد الفتح، الشَّعِيريُّ بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة - الخُراسانيُّ، سكن البصرة قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُثَنَّى بْنُ سَعِيد) ضدُّ المفرد، و"سعِيدُ» بكسر العين (القَصِيرُ) بفتح القاف ضدُّ الطويلِ، القسامُ (١) الشُبعيُّ (قَالَ: قَالَ لَنَا الشُبعيُّ (قَالَ: قَالَ لَنَا الشُبعيُّ (قَالَ: قَالَ لَنَا أَنُ مَجَّاسٍ) عُنَّمَ (اللهَ وَدُرُ الغفاريُّ ؟ (قَالَ: قَالَ لَنَا الشُبعيُّ (قَالَ: قَالَ لَنَا الشُبعيُّ (قَالَ: قَالَ أَبُو جَمْرَة) بالجيم والراء، نصرُ بنُ عِمرانَ الضُبعيُّ (قَالَ: قَالَ لَنَا الشُبعيُ (قَالَ: قَالَ لَنَا أَنُ رَجُلًا) بالتخفيف حرفُ تنبيهِ (أُخْيِرُكُمْ بِإِسْلَامٍ أَبِي ذَرً الغفاريُّ ؟ (قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَّ مَجُلاً عَنَا أَنَّ رَجُلًا) يعني: النبيَّ مِنَاشِعِيمُ الْمُعَلِمُ الْمَابِ (القَطِيقُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ) الذي يزعُمُ أنَّه نبيُّ، فإذا اجتمعتَ به (كَلِّمُهُ) ولمسلمٍ: "واسمع (المَا ينِحْبَرِه، فانْظَلَقَ) أُنيسٌ حتى أنّه نبيُّ، فإذا اجتمعتَ به (كَلِّمُهُ) ولمسلمٍ: "واسمع قولَه (دُثُمَّ رَجَعَ) إلى أخيه قولَه (وَأَيْنِي بِخَبَرِه، فانْظَلَقَ) أُنيسٌ حتى أَنِي مَكَّة (فَلَقِيَهُ) مِنْ شَعِيمُ وسمَع قولَه (ثُمَّ رَجَعَ) إلى أخيه أبى دُرً قالَ (١): وَقُلُهُ لُكُ الْكُورِه، فانْظَلَقَ) أُنيسٌ حتى أَنِي مَكَّة (فَلَقِيهُ السَّمِهِ السَّمَةِ ولَهُ لَوْلَانَ وَالْمَالِقُ الْمُرْدُعُ ولَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في غير (د): «وذكر» ولا يصح.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): "القَسَّام" بفتح القاف والسِّين المهملة، هذه النِّسبة إلى قسمة الأشياء، والمشهور بهذه النِّسبة: أبو سعيد المثنَّى بن سعيد القسام. "ترتيب".

<sup>(</sup>٣) قوله: «بالجيم والراء، نصرُ بنُ عِمرانَ الضُّبعيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ مَنَّ اسْقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و(س)، وهي رواية البخاري (٣٨٦١)، وفي غيرهما: «اسمع»، والذي في «مسلم» (٢٤٧٤): «فاسمع من قوله».

<sup>(</sup>٥) ﴿قَالُ ؛ لِيسَ فِي (ب).

<sup>(</sup>٦) ﴿أَيِ الْيِسِ فِي (د).

<sup>(</sup>٧) في (ص): القيتُ١.

رَجُلًا يَأْمُرُ بِالخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ) ولمسلم: «رأيتُه يأمرُ بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعرا قال أبو ذرِّ: (فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الخَبَرِ) أي: لم تجئ بجوابٍ يشفيني مِن مرضِ الجهلِ (فَأَخَذْتُ) بِقَصْرِ الهمزةِ وتاء المتكلِّمِ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فآخُذ» بمدِّ الهمزة وضمِّ الخاء من غير تاءٍ (جِرَابًا) بكسر الجيم (وَعَصًا) ولمسلم: أنَّه تزوَّد وحمل شَنَّةٌ له فيها ماء، قال: (ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ) بفتح الهمزة وسكون العين وكسر الراء (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ) قُريشًا فيؤذوني (وأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ) وعند مسلم من حديث عبدالله بن الصامت: "وما كان لي طعامٌ إلَّا ماءُ زَمْزَمَ، فسَمِنْتُ حتى تكسَّرَتْ عُكَنُ بطني، وما وجدتُ على كبدي سَخْفَةَ د ١٥٩/٤ جوع» أي/: رِقَّةَ الجوع وضَعْفَه وهُزَالَه؛ فإنَّه لكثرةِ سِمَنِهِ انثنتْ عُكَنُ بطنِه (وَأَكُونُ فِي المَسْجِدِ) الحَرَامِ (قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ) هو ابنُ أبي طالبٍ ﴿ فَقَالَ ) لي: (كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ / ؟ قَالَ ) أبو ذرٍّ: (قُلْتُ) له: (نَعَمْ) غريبٌ (قَالَ: فَانْطَلِقْ) معي (إِلَى المَنْزِلِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءِ وَلَا أُخْبِرُهُ) عن شيء (فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى المَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ) بَلِيسِّه الِسَّه (وَلَيْسَ أَحَدُّ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ) ﴿ فَقَالَ: أَمَا نَالَ) بنون فألفٍ فلام (١)، أي: أَمَا آنَ (لِلرَّجُل يَعْرِفُ(١) مَنْزِلَهُ بَعْدُ) أي: أَمَا جاء الوقتُ الذي يعرفُ الرجلُ فيه منزلَه بأنْ يكونَ له منزلٌ معيَّنٌ يسكنُه (٣)، أوأراد دعوتَه إلى بيتهِ للضيافةِ، وتكونُ إضافةُ المنزل إليه بملابسةِ إضافتِه له فيه، أوأراد إرشادَه إلى ما قَدِمَ إليه وقَصَدَه، أي: أَمَا جاء وقتُ إظهارِ المقصود مِنَ الاجتماع بالنبيّ مِنْ الله عِيرِ م ، والدخولِ في منزلِه (قَالَ) أبو ذرِّ: (قُلْتُ) له: (لَا) أي: لا أقصدُ التوطُّنَ ثَمَّ، أو لا أَرَبَ لي في الضيافة والمبيتِ بمنزلِكَ، بل أَهَمُّ من ذلك وهو التفتيشُ على المقصودِ، أو لا أسألُ قُريشًا عنه مِنْ شَعِيمٌ ظاهرًا خوفَ الأذيَّةِ (قَالَ) عليُّ: (انْطَلِقْ) ولأبي ذرِّ: ((فانطلِق) (مَعِي، قَالَ): فانطلقتُ معه (فَقَالَ) لي: (مَا أَمْرُكَ؟) بسكون الميم (وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ البَلْدَةَ؟ قَالَ) أبو ذرِّ: (قُلْتُ(٤) لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ) بذلك، ولمسلم كالمؤلِّف في «باب(٥) إسلام أبي ذرِّ رَبِّيَّةِ » [ح: ٣٨٦١]: "إنْ أعطيتَني عهدًا وميثاقًا لتُرشدَني فعلتُ» (قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ) ما ذكرتَه (قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) افلامه: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «أن يعرف».

<sup>(</sup>٣) في (د): اليسكنه ١١.

<sup>(</sup>٤) في (م): «فقلت».

<sup>(</sup>٥) اباب: ليس في (د).

قَدْ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ) ويأتيني بخَبَرِهِ (فَرَجَعَ) بعدَ أَنْ أَتَاهُ، وسَمِعَ قولَه (وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الخَبَر، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقَاهُ، فَقَالَ لَهُ) علي، وسقط لفظ «له» لأبي ذرّ: (أَمَا) بالتخفيف (إِنَّكَ قَدْ رُشِدْتَ) بضمِّ الراء وكسر المعجمة، والذي في «اليونينية»: فتح الراء، ولأبي ذرِّ: ((رَشَدْتَ) بفتحهما(١) (هَذَا وَجْهِي) أي: تَوَجُّهِي (إِلَيْهِ) مِنْ الله مِيرِ عم (فَاتَّبِعْنِي) بتشديد الفوقيَّةِ وكسر الموحَّدة (أُدْخُلُ) بضمَّ الهمزة مجزومٌ بالأمر (حَيْثُ أَدْخُلُ) بفتح الهمزة مضارعٌ (فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «فقمتُ» (إِلَى الحَائِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي) بسكون الياء (وَامْضِ أَنْتَ) بهمزة وصل، قال أبو ذرٌّ: (فَمَضَى) عليٌّ (وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ ١٠) عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيم، فَقُلْتُ لَهُ) مِنَاشِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى الإِسْلَامَ، فَعَرَضَهُ) على (فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي، فَقَالَ لِي) مِنَاسْهِ مِم: (يَا أَبَا ذَرِّ اكْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ) بهمزة قطع وكسر الموحَّدة مجزومٌ على الأمر (فَقُلْتُ) له: (وَالَّذِي/ بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَأَصْرُخَنَّ) لَأرفَعنَّ (بِهَا) بكلمةِ د١٦٠/٤ التوحيدِ صوتي (بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ) وإنَّما لم يمتثَّل الأمرَ لأنَّه عَلِمَ بالقرائن أنَّه ليس للإيجاب (فَجَاءَ) أبو ذرِّ (إِلَى المَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ) أي: والحالُ أنَّ قُريشًا (فِيهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ) بسكون العين، ولأبي الوقت: «يا معاشر قُريشٍ» (إِنِّي) ولأبي ذرِّ: «أنا» (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا) يعني: قُريشًا: (قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ) بالهمزة، أي: الذي انتقل مِن دِين إلى دِين أو ارتكبَ الجهل (فَقَامُوا) إليه، قال أبو ذرِّ: (فَضُربْتُ) بضمِّ الضاد المعجمة مبنيًّا للمفعول (لِأَمُوتَ) لِأَنْ أموتَ، يعني: ضربوه ضربَ الموتِ (فَأَذْرَكَنِي العَبَّاسُ) بنُ عبد المطلب (فَأَكَبُّ) بتشديد الموحَّدة أي(٣): رمى بنفسه(٤) (عَلَيَّ) ليمنعَهم أنْ يضربوني (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ) ولأبي ذرِّ: «أتقتلون» بهمزة الاستفهام (رَجُلًا مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ) بالصرف وعدمه (فَأَقْلَعُوا) بالقاف الساكنة ، أي: فكفُّوا (عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ) مِن كلمة الإسلام (فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ، فَصُنِعَ) بضمِّ الصاد مبنيًّا للمفعول، وزاد أبوا ذرِّ والوقت: «بِي» (مِثْلُ) بالرفع

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(س): «بفتحها» والصواب ما فيهما.

<sup>(</sup>١) المعه ا: سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَي ﴾: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بنفسه». وسقطت كلمة رمى.

(مَا صُنِعَ) بي (بِالأَمْسِ) مِنَ الضرب (وَأَدْرَكَنِي) بالواو، ولأبي ذر: «فأدركني» (العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ، قَالَ) ابنُ عبَّاس: (فَكَانَ هَذَا) الذي ذُكِرَ (أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبِي ذَرُّ رَاشُ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «إسلام أبي ذرِّ» [ح: ٣٨٦١]، ومسلمٌ في «الفضائل». وفي رواية أبي ذرِّ هنا(١): «بابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وجَهْلِ العربِ»، وساق في روايةِ غيرِه هنا(١) حديثَ أبي هريرةَ حديثَ أسلمَ وغِفارَ السابقِ [ح: ٥١٧] كما ذُكر (٣)، وهو (٤) ثابتٌ هنا بتمامه / في «اليونينية»، وفي هامشها مكتوبٌ مقابله: «هذا الحديث عند أبي ذرّ تمامُ بابِ ذِكر أسلمَ...» إلى آخرِ ما ذكرتُه هناك(٥)، فليُعلَم.

### ٧ - بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ

(بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ) بفتح القاف وسكون الحاء وفتح الطاء المهملتين، وإليه تنتهي أنسابُ أهل(٦) اليمن من حِميَرَ وكِندةَ وهَمْدانَ وغيرِهم.

٣٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ مَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيامٌ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيُّ (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة، الدِّيليِّ المدنيِّ، وقولُ العَينيِّ: ابن يزيدَ -مِنَ الزيادة-الدِّيليِّ... سهوٌّ، فإنَّ الذي مِنَ الزيادة حمصيٌّ رُمِيَ بالقَدَرِ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بالمعجمة والمثلَّثة بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ ، واسمُه سالمٌ مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَن د١٦٠/٤ النَّبِيِّ مِنْ الله الله الله عَلَا الله الله الله عَنَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ) قال الحافظ ابنُ

<sup>(</sup>۱) «هنا»: ليس في (د)، وفي (م): «هذا».

<sup>(</sup>٢) «هنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «كما ذُكر»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «وهذا»، وزيد في (م): «الحديث».

 <sup>(</sup>٥) أي: عقب حديث أبي هريرة شري (٣٥١٧)، وفي غير (د) و(م): «هنا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) «أهل»: مثبت من (د) و(س) و(م).

حَجَرٍ: لم أقفُ على اسمه، وجوَّز القُرطبيُّ أنَّه جهجاه المذكور في «مسلمِ» (يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ) كالراعي الذي يسوقُ غنمه، كنايةً عن المُلك، وخروجُه يكونُ بعدَ المهدي ويسير على سيرته، رواه نُعيمُ<sup>(۱)</sup> بن حماد في «الفتن». وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح:٧١١٧].

#### ٨ - بَاكُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

(بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ() دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ) وفي نسخة : «من دعوة الجاهليَّة».

٣٥٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا شُيْ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَقَالَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَاللَّأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَاللَّمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاشُطِيمُ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الأَنْصَارِيُّ: يَاللَّأَنْصَارِيَّ، قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ؟». فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشُطِيمُ اللهُ وَعُوى اللهُ المَهِاجِرِيُّ اللَّهُ مُعْهُ عَلَى المُهَاجِرِيُّ اللَّهُ مِنْ شَعِيمُ اللهُ عَمْلُ: اللهُ اللهُ اللهُ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ النَّبِيُ مِنَاشُطِيمُ اللهُ وَعُلَى المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنَاشُطِيمُ اللهُ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنَاشُطِيمُ اللهُ وَعُوى اللهُ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنَاشُطِيمُ اللهُ وَعُوى اللهُ المُهَاجِرِيِّ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غيرُ منسوب، وهو ابنُ سَلَام كما جزم به أبو نُعيم في «مستخرجه» والدمياطيُ وغيرُهما، قال: (أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ) بفتح الميم وسكون المعجمة، و«يزيد» مِنَ الزيادة، الحرانيُ الجزريُ (٣) قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز المكيُ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) القُرشيُ المكيُّ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) هو ابنُ عبد الله الأنصاريُّ (بَالِيْدِ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَنوةَ المُريسيع سنة ستِّ (وَقَدْ ثَابَ)(٤)

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أبو نعيم» وصوابه ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «الجزريُّ» هذه النِّسبة إلى الجزيرة، وهي إلى عدَّة بلاد، واسم خاصٌ ببلدة واحدة، يُقال: جزيرة ابن عمر. «ترتيب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قال في «النَّهاية»: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] أي: مَرجعًا ومُجتمعًا.

بالمثلَّثة والموحَّدة بينهما ألفٌ، اجْتَمَعَ، أو رَجَعَ (مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ) هو جَهْجَاه بن قيسِ الغِفاريُّ (لَعَّابٌ) بلام مفتوحة فعينِ مهملةِ مشدَّدةٍ وبعدَ الألف موحَّدة، أي: مزَّاحٌ، بصيغة المبالغة من اللعب، وقيل: كان يلعب بالحِرابِ كالحبشة (فَكَسَعَ(١)) بفتح الكاف والمهملتين، ضَرَبَ (أَنْصَارِيًّا) هو سِنانُ بن وَبْرة حليفُ بني سالم الخزرجيُّ على دُبُرِه(١) (فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا) بسكون الواو بعد فتح العين، كذا في الفرع بصيغة الجمع، أي: استغاثوا بالقبائل يستنصرون بهم على عادة الجاهليَّة، وقال في «الفتح»: وفي بعض النسخ عن أبي ذرِّ: «تداعَوَا» بفتح العين والواو بالتثنية، والمشهورُ في هذا تداعَيَا بالياء عوض الواو(٣) (وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ) ولأبي ذر: «يالَ الأنصارِ» بفصل اللام (وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَاللَّمُهَاجِرِينَ) ولأبي ذر: «يالَ المهاجرينَ» بالفصل أيضًا (فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمٍم) عليهم (فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى أَهْل الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ) جابرٌ: (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَيْرِ المَ دَعُوهَا) يعنى: دعوة الجاهليَّة (فَإِنَّهَا خَبِيثَةً) قبيحةٌ منكرةٌ مؤذيةٌ، لأنَّها تؤدِّي إلى الغضب والتقاتل في غير الحقِّ، وتؤولُ إلى النار (وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ) بالتنوين (ابْنُ سَلُولَ) بالرفع صفةً لـ «عبد الله» وفتح اللام، و «سلول» أُمُّه، رأسُ المنافقين (أَقَدُ) بهمزة الاستفهام (تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟) بفتح العين وسكون الواو، أي: استغاث المهاجرون علينا (لأَنْ) بألفٍ مهموزة بعد د٤/١٦١/ اللام المفتوحة، ولأبي ذرِّ: «لَئِنْ (٤)» بياء تحتيَّة / بدل الألف (رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرجَنَّ الأَعَزُّ) يريدُ نفسَه (مِنْهَا الأَذَلَ) يريدُ النبيّ مِنَاسُمِيمُ وأصحابه (فَقَالَ عُمَرُ) رَبِّي : (أَلَا) بالتخفيف (تَقْتُلُ) بالمثناة الفوقية في الفرع، وزاد في «الفتح» فقال: وبالنون، وهو الذي في «اليونينية» (يَا رَسُولَ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقت: «يا نبيَّ الله» (هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ) بن أُبيِّ، واللَّامُ متعلِّقٌ بقوله: «قال عمر» أي: قال(°) لأجل عبدالله، أو للبيان نحو: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣]

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): الكسع: أن تضرب دبره بيدك، أو رجلك. «زركشي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «على دُبُره» تفسير لـ «كَسَع»، وعبارة الزَّركشيِّ: الكسع: أن تضرب دُبُره بيدك أو رِجُلك.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وعبارة «القاموس»: «ودَعَيْتُ» لغة في: دعوت. انتهى. فقول الشَّارح: «المشهور» لعلَّه في الاستعمال.

<sup>(</sup>٤) الننا: ليس في (ص).

 <sup>(</sup>٥) «قال»: ليس في (د)، وضرب عليها في (م)، وزيد بعدها في (ص): «عمر».

وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضِها: «يعني: عبدَالله) (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاشَعِيمُ لَا) يُقتَلُ ( يَتَحَدَّثُ النَّاسُ) استئنافٌ لا تعلُّق له بقوله: «لا » (أَنَّهُ) يريدُ نفسَه الشريفة مِنَاشَعِيمُ (كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ) أي: في ذلك، كما قال أبو سليمان ( ): تنفير الناس عن الدخول في الدين/ بأن يقولوا ١٦/٦ لإخوانهم: ما يُؤمِنُكم إذا دخلتمُ في دِينهِ أَنْ يدَّعيَ عليكم كفرَ الباطنِ، فيستبيحَ بذلك دماءَكم وأموالكم.

وهذا الحديث من أفراد البخاريِّ [ح: ٤٩٠٧،٤٩٠٥].

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدثنا» (ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالمثلَّثة والموحَّدة والفوقيَّة، ابنِ إسماعيلَ الكِنانيُّ الكوفيُّ العابد قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بنِ مِهرانَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الراء، الخارفيِّ -بخاء معجمة وراء وفاء - الهَمْدانيُّ الكوفيُّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأجدعِ الهَمْدانيُّ الوادعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابنُ الأجدعِ الهَمْدانيُّ الوادعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابنُ الأجدعِ الهَمْدانيُّ الوادعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ)

(وَعَنْ سُفْيَانَ) الثوريِّ بالسند السابق (عَنْ زُبَيْدٍ) بزاي مضمومة فموحَّدةٍ مفتوحة فتحتيَّةٍ ساكنة فدال، ابنِ الحارث بن عبد الكريم الياميِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخَعيُّ (عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيًمُ) أنَّه (قَالَ: لَيْسَ مِنَّا) أي: ليس مقتديًا بنا ولا مُستنًا بسُنَّتنا (مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ) هو كقوله تعالى: ﴿وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [طه: ١٣٠] وقولهم (٣): شابتُ مَفارِقُه، وليس له (٤) إلَّا مَفْرِقٌ واحدٌ (وَشَقَّ الجُيُوبَ) جمعُ «جيبِ»: ما يُفتَحُ مِنَ الثوبِ ليدخُلُ مَفارِقُه، وليس له (٤) إلَّا مَفْرِقٌ واحدٌ (وَشَقَّ الجُيُوبَ) جمعُ «جيبِ»: ما يُفتَحُ مِنَ الثوبِ ليدخُلُ

<sup>(</sup>١) في غير (د): «تقتل».

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي (١٥٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) في غير (د): الوقوله ١٠.

<sup>(</sup>٤) (له): ليس في (ص).

فيه الرأسُ للبنسِه (وَدَعَا بِدَعْوَى) أهل (الجَاهِلِيَّةِ) وهي زمانُ الفترة قبلَ الإسلام بأنْ قال ما لا يجوزُ شرعًا، ولا(١) ريبَ أنَّه يكفرُ باعتقاد حِلِّ ذلك، فيكونُ قولُه: «ليس منَّا» على ظاهرِه، وحينئذ فلا تأويل.

وهذا الحديث سبق في «باب ليس منَّا مَن شقَّ الجيوبَ» من «الجنائز» [ح: ١٢٩٤].

#### ٩ - بَاتُ قصَّةِ خُزَاعَةً

(بَابُ قِصَّةِ خُزَاعَةَ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعدَ الألف عينٌ مهملة.

٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَ: ﴿ عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ ابْنِ خِنْدِكَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولغير أبي ذرِّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ القُرشيُّ الكوفيُّ صاحبُ الثوريِّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ د١٦١/٤ يُونُسَ بنِ أبي إسحاقَ السّبيعيُّ (عَنْ/ أَبِي حَصِينِ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمانَ ابنِ عاصمِ الأسديِّ (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوانَ الزياتِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن الشِّعِيمُ م قَالَ: عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةً) «عَمرُو» -بفتح العين وسكون الميم - مبتدأً، و (لُحَيّ -بضمّ اللَّام وفتح الحاء المهملة مصغَّرًا- اسمُه ربيعةُ، و «قَمْعَة»: بفتح القاف وسكون الميم، كذا لأبي ذرِّ، وقال الشرفُ اليُونينيُّ: ورأيتُه أنا في نسخةِ ابن الخطيب بروايته عن أبي ذرِّ: بفتح القاف وسكون الميم، وروايتي عن والدي أبي عبد الله محمَّد اليونينيِّ راتين: بكسر القاف مع تشديد الميم، وكذلك كان يقرؤه، وعن الحافظ عبد الغني المقدسيِّ أحدِ شيوخ هذا الشأن، كذا رأيتُه بخطِّ الشرف على نسخة «اليونينية»(١)، وبفتحها للأكثر مع تخفيف الميم، وللباجي عن ابن ماهان: بكسر القاف وتشديد الميم وكسرها (ابن خِنْدِفَ)(٣) بكسر الخاء المعجمة

<sup>(</sup>١) في (ص): «لا». بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) قوله: « وقال الشرفُ اليُونينيُّ: ورأيتُه... بخطَّ الشرف على نسخة اليونينية » مثبت من (د) و(م)، وقد نبه عليه في هامش (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «والخندفة»: الهرولة.

والدال المهملة بينهما نون ساكنة وآخره فاء، غيرُ مصروف، لأنّها أمُّ القبيلة، وهي ليلى بنت حُلُوان بن عِمران بن إلحاف بن قُضاعة، ولُقّبتْ بخِنْدِف، لأنَّ زوجَها إلياسَ بنَ مُضَرَ والدّ قمعة لمّا مات حَزِنتْ عليه حُزنًا شديدًا، بحيث هجرتْ أهلَها ودارَها وساحتْ في الأرضِ حتى ماتتْ، فكان مَنْ رأى أولادَها الصغار يقول: مَن هؤلاء؟ فيقال: بنو خِنْدِف، إشارة إلى أنّها ضيّعتْهم، واشتهر بنوها بالنسب إليها دونَ أبيهم، قال قائلُهم:

أُمَّهتِي (١) خِنْدِفُ واليَاسُ أَبِي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وخبرُ المبتدأ هو قولُه: (أَبُو خُزَاعَة) بضم الخاء وفتح الزاي المخفّفة وبالمهملة، وهو(١) يُؤيّدُ قولَ مَن قال: إِنَّ خُزاعة مِن مُضَر، وقال الرُّشاطيُّ: خُزاعة هو عَمرُو بنُ ربيعة، وربيعة هذا هو لُحيُّ ابنُ حارثة بنِ عَمرِو مزيقيا(١) بنِ عامرِ بنِ ماءِ السماءِ بنِ الغطريفِ بنِ امرئِ القيسِ بنِ ثعلبة بنِ مازنِ بنِ الأزدِ، وهذا مذهب من يرى أَنَّ خزاعة مِنَ اليمنِ، وجمعَ بعضُهم بين القولين، فزعم أَنَّ حارثة بنَ عمرٍ و لمَّا ماتَ قَمْعَةُ ابنُ خِنْدِف كانتِ امرأتُه حاملًا بلُحيِّ، فولدتْه وهي (١) عندَ حارثة، فتبناه فنسبَ إليه، فعلى هذا هو مِنْ مُضَرَ بالولادة ومِنَ (١) اليمنِ بالتبني، وقال ابنُ الكلبيِّ في سبب تسميته خُزاعة: إن (١) أهلَ سبأ (٧) لمَّا تفرَّقوا بسبب سيل العَرِم نزلَ بنو مازنِ على ماءِ يُقال له: غسَّان، فمَن أقامَ به فهو غسَّانيُّ، وانخزعتْ منهم بنو عَمرو بنِ لُحيًّ عن قومِهم، فنزلوا مكَّة وما حولَها، فسُمُّوا خُزاعة، وتفرَّقَ (١) سائرُ الأزدِ، وفي ذلك يقولُ حسَّانُ:

ولمَّا نزلْنا بطنَ مُرِّ تَخَزَّعَتْ خُزاعةُ منَّا في جُموع كَرَاكِرِ

وهذا الحديث من أفراد البخاريِّ.

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ب): «أمي».

<sup>(</sup>١) في غير (د): الوهذا".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وفي «القاموس»: ومُزَيْقِياء: لقب عمرو [بن عامر ملك اليمن].

<sup>(</sup>٤) لاوهي ١: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «من» بغير واو.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «من».

<sup>(</sup>٧) في (د): «اليمن» وفي نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٨) في (س): ﴿وتفرَّقت﴾.

٣٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: البَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلَا يَخْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا بُسَيِّبُونَهَا البَحِيرَةُ النَّيِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلَا يَخْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا بُسَيِّبُونَهَا لِللَّهِيْءِ مُنَ عَلَيْهِا شَيْءٌ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيرً مَنَ النَّي عَمْرَو بْنَ عَامِر بْنِ لَكِهِ بَعْ مُلَو عُمْرَو بْنَ عَامِر بْنِ لَكِهَ لِلهَ لِلمَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّوَاقِبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1175/25

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُواليَمَانِ)/الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ)/هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ النُهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: البَحِيرَةُ) بفتح الموحَّدة وكسر المهملة «فعيلة» بمعنى «مفعولة» هي (الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا) أي: لبنُها (لِلطَّوَاغِيتِ) بالممثنَّاة الفوقيَّة، أي: لأجل الطواغيت، جمع «طاغوت» وهو الشيطانُ، وكلُّ رأسٍ في الضلال، والمراد هنا: الأصنام (وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ) تعظيمًا للطواغيت (وَالسَّائِبَةُ) هي (الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا) يتركونَها (لِآلِهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ) ولا تُركب، وكان الرجل يجيءُ بها إلى السَّدُنة فيتركُها عندَهم (قَالَ) سعيدُ بنُ المسيَّبِ بالإسناد السابق: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ وَهَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ مَنْ رَبِّ لُحيًّ الخُزَاعِيَّ) وسقط لأبي ذرَّ «بْنِ لُحيً »(١٠)، وهذا (١٠) مغايرٌ لما سبق مِنْ نَسَبِ عمرو بنِ لُحيًّ إلى مُضَرَ، فإنَّ عامرًا هو ابنُ ماءِ السماءِ بن سبأ، وهو مغايرٌ لما سبق مِنْ نَسَبِ عمرو بنِ لُحيًّ إلى مُضَرَ، فإنَّ عامرًا هو ابنُ ماءِ السماءِ بن سبأ، وهو جدُّ جدًّ عمرو بن لُحيًّ عند مَن ينسبُه إلى اليمن، ويَحتمل أنْ يكونَ نُسِبَ إليه بطريقِ التبني عمرٌ و (أَوَلَ مَنْ سَبِّ السَّوائِبَ) أي: أوَّلَ مَنِ ابتدع هذا الرأي الخبيث وجعلَه دِينًا.

وهذا الحديثُ يأتي إن شاء الله تعالى في «تفسير سورة المائدة» [ح: ٤٦٢٣].

وفي رواية أبي ذرِّ هنا «ذِكرُ قِصَّةِ إسلامِ أبي ذرِّ» و (بابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ» السابقُ قبلَ بابين، وهذا في الفرع، ونصُّه: «هنا: «قِصَّةُ إسلامِ أبي ذرِّ» و (بابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ» عندَ «ه» يعني: أبا ذرِّ، واللهُ أعلمُ (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط لأبي ذر: ابن لُحيٍّ»، ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ص) و(م): «هذا» بغير واو.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): المِّعَى؛ بالفتح، وكا إلى »: من أعفاج البطن، وقد يؤنَّث، الجمع: أمعًا مع الموس ».

<sup>(</sup>٤) قوالله أعلم»: مثبت من (د).

### ١٢ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ

(بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ العَرَبِ).

قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرّ، ولغيره: «باب جهل العرب»(١) وهو أولى؛ إذْ لم يَجْرِ في حديث الباب لزمزم ذِكرّ.

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنُيُّ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِثَةٍ فِي «سُورَةِ الأَنْعَامِ» ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِثَةٍ فِي «سُورَةِ الأَنْعَامِ» ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْهُمُ الْفَيْرِ عِلْمِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعْمَانِ) محمَّدُ بن الفضل السدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ) الوضَّاحُ الْيَشكُريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، جعفرُ بن أبي وحشيَّة، واسمُه: إياسُ اليَشكُريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّهُ) انَّه (قَالَ: إِذَا سَرَكَ) بسين مهملة وتشديد الراء المَشكُريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّهُ) انَّه (قَالَ: إِذَا سَرَكَ) بسين مهملة وتشديد الراء (أَنْ تَعْلَمَ جَهْلُ العَرَبِ؛ فَاقْرَأُ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِيَّةٍ) من الآيات (فِي «سُورَةِ الأَنْعَامِ»: ﴿ قَدْ خَيرَ اللَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكَهُمَّ﴾) بناتِهِم مخافة الفقر (﴿سَفَهَا ﴾(١)) نُصْبَ على الحال، أي: ذوي سَفَهِ (﴿بِعَيْرٍ عِلْمِ ﴾) لأنَّ الفقرَ وإن كان ضررًا إلَّا أنَّ القتل أعظمُ منه، وأيضًا فالقتلُ ناجزٌ وذلك الفقرُ موهومٌ، فالتزام أعظم المضارِّ على سبيل القطع حذرًا مِن ضررٍ موهومٍ لا ريبَ أنَّه سَفاهةٌ، وهذِه السفاهةُ (١) إنَّمَا تولَّدتُ من عَدَمِ العِلم بأنَّ الله رازقُ أولادِهم، ولا شكَّ أنَّ الجهل مِن أعظم المنكراتِ والقبائح (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَدْ صَدُوا ﴾) عنِ الحقّ (﴿وَمَا كَاثُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الانعام: ١٤]] والفائدةُ في والعبد ﴿وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ الاهتداءُ قطُّ، وهذا نهايةُ المبالغة في ويعودُ إلى الاهتداء في ربيعةً ومُضَرَ وبعضِ العرب وهم غيرُ كِنانةً.

الذمّ، والآيةُ نزلت في ربيعةً ومُضَرَ وبعضِ العرب وهم غيرُ كِنانةً.

والحديث من أفراد البخاريّ.

<sup>(</sup>١) قوله: «باب جهل العرب»: ليس في (ص)،

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قال أبو البقاء: ﴿ سَفَهَا ﴾ مفعول له، أو على المصدر لفعلٍ محذوف دلَّ عليه الكلام. انتهى. وفي «السَّمين»: نصب على الحال، أي: ذوي سفه، أو على المفعول من أجله، وفيه بُعد.

<sup>(</sup>٣) اوهذه السفاهة ا: مثبت من (د) و(س).

# ١٣ - بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَاثِهِ فِي الإِسْلَام وَالجَاهِلِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ النَّهِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ »، وَقَالَ البَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عَبْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عَبْ الْمُطَلِي ».

(بَابُ) جوازِ (مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ وَالجَاهِلِيَّةِ) إذا كان على غيرِ طريقةِ (١) المفاخرة والمشاجرة، خلافًا لمن كَرِهَ ذلك مطلقًا، وهو محجوجٌ بما يأتي.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا سبق حديثُ كلِّ منهما موصولًا في أحاديث «الأنبياء» [ح: ٣٣٨٢،٣٣٥٣] (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيْ مُ إِنَّ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ بُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ بُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ) فذِكرُ نسبِ يوسفَ إلى آبائه مِنَ الشارع بَمِيلِ اللهِ) فذِكرُ نسبِ يوسفَ إلى آبائه مِنَ الشارع بَمِيلِ اللهِ) فذي مُن الشارع بَمِيلِ اللهِ في غير (٣) يوسف، وفيه مطابقةٌ للجزء الأوَّل مِن الترجمة.

(وَقَالَ البَرَاءُ) بنُ عازِبٍ ممَّا وصله في «الجهاد» [ح: ٢٨٦٤] (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ مُ) أَنَّه قال: (أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ) فانتسب مِنَ الشَّعِيمُ إلى جدِّه، وهو مطابقٌ للجزء الثاني من الترجمة، وسقط هذان التعليقان في بعض النسخ، وكذا في «اليونينيَّة» وفرعها رقمُ (٤) علامة السقوط مِن غير عزو.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حَفْصُ بِن غياثِ النَّخعيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) الخارفيُّ، بالخاء المعجمة والراء الفاء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّمٌ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ/: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴾ والفاء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّمٌ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ/: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّيْرُ لِم يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ) بكسر الفاء، ابن مالك بن النَّضْر (يَا بَنِي

<sup>(</sup>۱) في (د): «سبيل».

<sup>(</sup>۲) زیدنی(ب): «و».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): الغيرا.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «ثم».

عَدِيِّ) بفتح العين المهملة وكسر الدال، ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر (بِبُطُونِ قُرَيْشٍ) بالموحَّدة، ولأبي ذرِّ الكُشْمِيهَنيِّ: «لبطون قُريشٍ» باللام بدل الموحَّدة، وقال البخاريُّ:

٣٥٢٧ - وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ ﴾ جَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ الله الله عَالَمُ عَدْعُوهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ.

(وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابنُ عُقبة في المذاكرة. (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: «حدثنا» (سُفْيَانُ) هو الثوريُّ (عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) قيسِ بنِ دينارِ الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) مِنْ أَنَّهُ (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ١١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَى الشَعِيمُ ابْنِ عَبَّاسٍ) مِنْ أَنَّهُ (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ١١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَى الشَعِيمُ مَنْ الشَعِيمُ مَنْ اللهُ عَبْنُ اللهُ عَلَى النَّبِي فَلان، يا بني فلان، كلُّ قبيلة بما تُعرَفُ به.

٣٥٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ: أَنْ النَّبِيِّ مِنَاهُ مِنَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (أَبُو الزِّنَادِ) عبدُ الله بنُ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن (عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ عِلَيْدَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ) / حين أَنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرِيحِ ﴾ [الشعراء: ١١٤]: ١٦٣/٤٥ هُرَيْرَةَ عِلَيْدِ مَنَافِي) بفتح الميم والنون المخفَّفة (اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ) بمَنْ بلُو أَي باعتبار تخليصها من العذاب، كأنَّه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشراء، كأنَّهم جعلوا الطاعة ثمن (١١ النجاة، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِن اللهِ كَالشُرَاء، كأنفُسَهُمْ ﴾ [التوبة: ١١١] فمعناه: أنَّ المؤمنَ بائعٌ باعتبار تحصيل الثواب والثمنُ الجنَّةُ (يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِ، اشْتَرُوا في مَنْ اللهِ) تعالى (يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ) صفيةَ بنتَ عبد المطلب (عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ) مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ لا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ لا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ لا أَنفعكم، قال تعالى: ﴿ فَهَلُ أَنتُهُ مُغْنُونَ عَنَامِنَ عَذَابِ الشَّوِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ابراهيم: ١٦] شَيْعَالَ لا أدفع أو لا أنفعكم، قال تعالى: ﴿ فَهَلُ أَنتُهُ مُغْنُونَ عَنَامِنَ عَذَابِ اللّهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ وَالْهُ اللهِ الْمُقَلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُقَوِينِ اللهِ اللهِ اللهِ المُقَلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِدِ المُقَامِنَ اللهِ اللهِ المُعْلِدِ المُعْلِقُ المُنْفَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِدِ المُعَلِي المُعْلِدِ المُعْلَقُ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المُعْلِدِ المُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِقُ اللهِ اللهِ المُعْلَقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَقُ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المؤلِّ اللهِ اللهِ المؤلِّ اللهِ اللهُ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ اللهِ اللهُ المؤلِّ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ المؤلِّ اللهُ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ المؤلِّ

<sup>(</sup>١) في (ص): "عن"،

<sup>(</sup>٢) ﴿الزهراءِ﴾: ليس في (د)،

(سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا) أُعطِكما، وعند مسلم وأحمد من رواية موسى بن طلحة عن أبي هريرة: دعا رسول الله مِنَالله مِنْ المنار، يا معشر بني عبد المطلب كذلك، المحديث، وعند الواقديِّ: أنَّه قَصَرَ الدعوى على بني هاشم وبني المطلب، وهم يومنذ خمسة وأربعون رجلًا، وفي حديث عليٌ عند ابن إسحاق من الزيادة: أنَّه صنع لهم شاة على ثريد وقعب من الريادة وقد كان الواحدُ منهم يأتي وقعب (١) لَبَن، وأنَّ الجميعَ أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة، وقد كان الواحدُ منهم يأتي

تنبية: حديثُ ابن عبّاسٍ وأبي هريرة من مراسيل الصحابة، وبذلك جزم الإسماعيليُّ، لأنّ أبا هريرة إنّما أسلم بالمدينة، وهذه القِصَّةُ كانت بمكَّة، وابنُ عبّاس كان حينئذٍ إمّّا لم يولد، وإمّا طِفلًا، ويَحتملُ أَنْ تكونَ القِصَّةُ وقعت مرّتين، لكن الأصل خلاف ذلك، وفي حديث أبي أمامة عند الطبرانيِّ قال: لمّا نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٤] جمع رسولُ الله عن شغير بني هاشم ونساءه وأهله فقال: «يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار، واسعوا في وَكَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ بنتَ أبي بكرٍ، يا حفصةُ بنتَ عمرَ، يا أمّ سلمة ... » الحديث، فهذا إن ثبت دلّ على تعدُّد القِصَّةِ، لأنَّ القِصَّةَ الأُولى وقعت بمكَّة لتصريحه في الحديث المسوق برسورة الشعراء» [ح:٤٧٧] أنّه صَعِد الصَّفا، ولم تكن عائشةُ وحفصةُ وأمُّ سلمةَ عندَه من أزواجه إلّا بالمدينة، وحينئذٍ فيَحتملُ حضورُ أبي هريرة و(٣) ابن عبَّاس، ويحتمل عوله: المَّا نزلت...جمع » أي: بعدَ ذلك لا أنَّ الجَمْعَ وقعَ على الفور، قاله في «الفتح».

ووقع هنا في رواية أبي ذرِّ: «بابُ ابنِ أُخْتِ القومِ ومولى القومِ منهم» وقد سبقَ [قبل -: ٣٥١٨].

# ١٥ - بَابُ قِصَّةِ الحَبَشِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ السَّايِمُ: (يَا بَنِي أَرْفَدَةَ)

(بَابُ قِصَّةِ الحَبَشِ).

على جميع ذلك.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «القعب»: القدح الضَّخم الجافي، أو إلى الصِّغر، أو يُروي الرَّجل، الجمع: أقعب. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفِّكاك الرَّهن، ويُكسر.

<sup>(</sup>٣) في غير (د): (أو).

<sup>(</sup>٤) في غير (د): (ويُحمل).

/قال في «القاموس»: الحبّش والحبّشة محرَّكتين، والأحبُش بضمِّ الباء: جنسٌ من السودان، د١٦٣/٤٠ والجمعُ حُبُشان وأحابِش، وقيل: إنَّهم من ولد حبّش بن كوش بن حام بن نوح، وكانوا سبعة إخوة: السِّند والهِند والرِّنج والقِبط(١) والحبشة والنُّوبة وكَنعان.

٣٥٢٩ – ٣٥٢٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ وَ لَكُمْ وَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَفِّهَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٌ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٌ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٌ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ مِنَى». ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمٌ لَيَسْتُرُنِي، وَأَنَا بَنِي بَكْرٍ، فَإِنَّهُ أَيَّامُ أَيَّامُ مِنَى». ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمٍ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٍ : هِنَ الأَمْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزوميُّ مو لاهمُ المصريُّ('') - ونسبه ('') لجدِّه، واسم أبيه عبدُ الله - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابنِ خالدِ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ عبدُ الله الله عبدِ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابنِ خالدِ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمِ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزبير (عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيْدُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ) زاد في «العيدين» [ح:٩٥١]: «مِن جواري الأنصار» (في أيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ) بتشديد الفاء الأولى مكسورة، ولأبي ذرِّ: «تُغنِّيانِ وتُدفِّفَان» (وَتَضْرِبَانِ) بالدُّفِّ، وهو الكِرْبال الذي لاجلاجلَ فيه (وَالنَّبِيُ مِنَاشِيءً مُتَغَشِّ) بشين معجمة مشدَّدةٍ مكسورة منوَّنة، وللكُشمِيهَنيًّ: «متغشِّي» بزيادة مثنَّاة منصوبة منوَّنة، وللحَمُّويي وللمُستملي: «مُتَغَشِّي» بنصب الشين منوَّنة من غير ياء، متغطَّ (بِثَوْبِهِ) مضطجعًا على الفراش قد حوَّل وجهه (فَانْتَهَرَهُمَا) أي: الجاريتين (أَبُو

<sup>(</sup>١) في غير (د): «القفط»، وفي هامش (ل): والذي في «القصد والأمم في معرفة العرب والعجم»: القفط بالفاء، لا بالباء.

<sup>(</sup>١) في (د): «البصري»، وهو خطأً.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): انسب.

بَكْرٍ) على فعلِهما ذلك، وفي «العيدين» إح: ٩٤٩]: «فانتهرني، وقال: مزمارةُ الشيطان عند النبيّ مِنَاسَٰهِ عِلَم النَّبِيُ مِنَاسَٰهِ عِنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا) اتركهما تُغنِّيان وتُدفِّفان (يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) أي: يومُ سرورٍ شرعيًّ، فلا يُنكر فيه مثلُ هذا، قالت: (وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى).

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) بالسند المذكور: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُّمِيْ مِنَاسُّمِيْ مِنَاسُّمِيْ مِنَاسُّمِيْ بِهُ بَعُوبِ (وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ) أي: بالدَّرَق والحِرابِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ)(١) وضبب في «اليونينية» وفرعها على لفظ «هم» فصار اللفظ: «فزجر» (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيْ مُنَاسُّمِيْ مُنَاسُّمِيْ مُنَاسُّمِيْ أَنْ فُضَالُ النَّبِي مِنَاسُمِيْ مِنَاسُمِيْ مُنَاسُلِمُ وَمُنَالُمُ الْمُنْ اللهُ مُنَالُلُمُ وَاللَّهُمْنِ) ضَدُّ (مِنَ الأَمْنِ) ضَدُّ الخوف.

## ١٦ - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُشُبُّ نَسَبُهُ

(بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُشُبَّ) بضم التحتيَّة وفتح المهملة وتاليه رفعٌ، وبفتح التحتيَّة وضمَّ د١٦٤/٤ المهملة وتاليه نصب، وبهما ضبط في «اليونينية» وكذا في فرعها/ (نَسَبُهُ) أي: أهلُ نسبِه (٤).

٣٥٣١ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ يَرُبُهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ مِنْ شَيْرِم فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ ، قَالَ: «كَيْفَ بِنَسبِي ؟» فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ ، وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّهُ ، فَإِنَّهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ ، وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّهُ ، فَإِنَّهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ ، وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّهُ ، فَإِنَّهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ ، وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّ مَا اللَّالَةُ أَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا لِلْعَيْرِمُ الْهَيْثُمِ: نَفَحَتِ الدَّابَةُ : إِذَا رَمَحَتْ بِحَوَافِرِهَا ، وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ: إِذَا تَنَاوَلُهُ مِنْ بَعِيلٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمان بن محمَّد بن أبي شيبة -واسمُه: إبراهيمُ بنُ عثمانَ - العبسيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بن سليمانَ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزبير (عَنْ عَائِشَة بَاللَّهَا) أنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ) بنُ ثابتِ الشاعرُ (النَّبِيَ مِنَ الشها فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ، قَالَ) بَالِللَّالِاللَّالِالِلَّالِ (٥): (كَيْفَ بِنَسَبِي ؟) أي: كيف ثابتِ الشاعرُ (النَّبِيَ مِنَ الشهار عَلْ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ، قَالَ) بَالِللَّالِاللَّالِ (٥): (كَيْفَ بِنَسَبِي ؟) أي: كيف

<sup>(</sup>١) في (د): «أبو بكر» بدل «عمر»، وفي «اليونينيَّة»: «فزجرهم» وضبب على «هم»، وفي هامشها: في بعض الأصول: فزجرهم عمر، ولعل هذا هو السِّرُّ في التضبيب. أي: بذكره عمر بدل: أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أنتم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «عند».

<sup>(</sup>٤) قوله: «نسبه، أي: أهل نسبة»: تقدم في غير (د) على قوله: «بضم التحتية وفتح المهملة...».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «قال عليه الصلاة والسلام قال» وفيه تكرار.

تهجُوهُم ونسبي مجتمعٌ (١) معهم (١)؟! (فقالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَكَ) أُخَلِّصَنَّ (٢) نسبَك (مِنْهُمْ) مِن نسبِهم بحيث يختصُ الهجو بهم دونك (كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرةُ) بضمِّ التاء الفوقيَّة وفتح السين مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرِّ: «كما يُسلُ الشَّعَر» بالتحتيَّة و «الشعر» بالتذكير (مِنَ العَجِينِ) لأنَّ الشَّعَرة إذا سُلَّت منه لا يعلَق بها منه شيءٌ لنعومته (١٤).

(وَعَنْ أَبِيهِ) أي: أبي هشام وهو عروة بالإسناد السابق إليه (٥) أنّه (قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَة، فَقَالَتْ) لي: (لَا تَسُبُّهُ) بضم الموحَّدة، ولأبي ذرِّ: بفتحها (فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ) بكسر الفاء بعدها حاء مهملة، أي: يُدافع (عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّرِيُّم، قَالَ أَبُو الهَيْثَمِ) الكُشْمِيهَنيُّ في رواية أبي ذرِّ: (نَفَحَتِ الدَّابَةُ) بالحاء المهملة (إِذَا رَمَحَتْ بِحَوَافِرِهَا، وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ: إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ) وهذا ساقطٌ لغير أبي ذرِّ.

### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّمِيمُ

وَقَوْلِ اللهِ مِنَهُ مِنَ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ مِنَهُ مَا : ﴿ تُحَمَّدُ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ وَقَوْلِهِ : ﴿ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَخَدُ ﴾ .

(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مَا الداتُ المقصودُ (٧) لتعريفها أو تخصيصها عن (٦) غيرها، كلفظ «زيد»، والمسمَّى بفتح الميم: هو الذاتُ المقصودُ (٧) تمييزُها بالاسم كشخص زيد، والمسمِّى: هو الواضعُ لذلك اللفظ، والتسميةُ: هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات.

(وَقَوْلِ اللهِ بِمَزْرِئِ) ولغير أبي الوقت: «تعالى (^)» بالجرِّ عطفًا على سابقه: (﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا

<sup>(</sup>١) «مجتمع»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) في (م): «فيهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «لأخلص» وفي غير (س): «أخلصن».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م) و(ص): «لنعومتها».

<sup>(</sup>٥) «إليه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «من».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «المقصورة».

<sup>(</sup>٨) في غير(د): (وقوله تعالى).

أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]) هذه الآيَةُ ثبتتْ هنا في رواية أبي الوقت (وَقَوْلِهِ بِمَنْجِلْ: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُمُ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩] وَقَوْلِهِ) جلَّ وعلا: (﴿ مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ وَأَخَدُ ﴾ [الصف: ٦]) في آيٍ أَخَرَ في التنزيل تكرَّرَ ذكرُه فيها باسمه محمَّد، وأمَّا أحمد، فذُكر فيه حكايةً عن قول عيسى مَيْكِينَوا الله وسلامه عليه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه.

٣٥٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا)/بالجمع، ولأبي ذر: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحِزاميُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مَعْنٌ) بالميم المفتوحة فعينٌ مهملةٌ ساكنةٌ فنونَّ، ابنُ عيسى القزَّاز (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) بضمِّ الميم وكسر العين (عَنْ أَبِيهِ) جبيرٍ (﴿ إِنَّهِ ﴾ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّامِيِّ عُم: لِي خَمْسَةُ د٤/٤٢٠ب أَسْمَاءٍ)(١) إِنْ قيل(٢): إِنَّ/ المقرَّر في علم المعاني أنَّ تقديم الجارِّ والمجرور يُفيد الحَصْر، وقد وردتِ الرواياتُ بأكثرَ مِن ذلك، حتى قال ابنُ العربيِّ (٣): إنَّ له صِنَ السَّعِيمِ مَ الفَ اسم، أجيبَ بأنَّه لم يَرِدِ الحصرُ فيها، فالظاهرُ أنَّه أراد أنَّ لي خمسة أسماءٍ أختصُّ بها، أو خمسة أسماءٍ مشهورة عند الأمم السابقة (أَنَا مُحَمَّدٌ) اسمُ مفعولٍ منقول مِنَ الصفة على سبيل التفاؤلِ أنَّه سيكثرُ حمدُه؛ إذ «المحمَّدُ» في اللغة: هو الذي يُحمَدُ حَمْدًا بعد حَمْدٍ، ولا يكونُ «مُفَعَّل» مثل «مُمَدِّح» إلَّا لمن تكرَّر منه الفعلُ مرَّةً بعدَ أُخرى (وَأَحْمَدُ) منقولٌ مِنَ الصِّفة التي معناها التفضيل؛ ومعناه: أنَّه أحمدُ الحامدين لربِّه، وهي صيغةٌ تُنبئُ عن الانتهاء إلى غايةٍ ليس وراءَها منتهي، والاسمانِ اشتُقا من (٤)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «لي خمسة» لا ينفي أن يكون له أكثر من خمسة. وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «أسماء» قال الحلبيُّ: مجرورٌ مصروفٌ منوَّن، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَآهٌ ﴾ [النجم: ٢٣]، وإن كان في كلام النُّحاة خلافه. «حلبي». وزاد في هامش (ل): همزته همزة وصل، وأصله: «سُِمُو» مثال: حِمْل أو قُفْل، وهو من السُّموّ؛ وهو العُلوُّ ، والدَّليل عليه: أنَّه يُرَدُّ إلى أصله في التَّصغير وجمع التَّكسير، فيُقال: سُميٌّ وأسماءً، وعلى هذا فالنَّاقص منه اللَّام، ووزنه «افعُ» والهمزة عوض عنها، وهو القياس أيضًا. «مصباح».

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): الفقيل؟.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: في «الأحوذي شرح التّرمذي». اكرماني».

<sup>(</sup>٤) زيدفي (د): اأعمًا.

أخلاقه المحمودة التي لأجلها استَحَقَّ أنْ يُسمَّى بهما، قال الأعشى يمدح بعضَهم:

الحمَّدِ الفَرْعِ(١) الجوادِ المحمَّدِ الفَرْعِ(١) الجوادِ المحمَّدِ

أي: الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة، أو هو من اسمه تعالى «المحمود»، كما قال حسان:

وشـقّ لــه مــن اســمه ليُجلُّـه فذو العرش محمودٌ وهذا محمَّدُ(١)

وهل سُمِّيَ بـ «أحمد» قبل «محمَّد» أو بـ «محمَّد» قبل؟ قال عياض بالأُوّل (٣)، لأنَّ «أحمد» وقع في الكتب السابقة (٤)، و «محمَّدًا» في القرآن، وذلك أنَّه حَمِدَ ربَّه قبل أن يحمده الناس، وإليه ذهب (٥) السُّهيليُ وغيرُه، وقال بالثاني ابنُ القيِّم، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: «وأنا أحمد» (وَأَنَا المَاحِي) بالحاء المهملة، أي (٢): (الَّذِي (٧) يَمْحُو اللهُ بِي الكُفْرَ) أي: يزيله (٨)، لأنَّه بُعِثَ والدنيا مظلمةٌ بغياهب الكفر، فأتى النَّبيُّ (٩) مِنَا شَعِيهُ لم بالنور الساطع حتى محاه، وقيل (١٠): ولمَّا كانتِ البحار هي الماحية للأدرانِ، كان اسمُه (١١) مِنَا شَعِيهُ فيها الماحي (وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ) يومَ القيامة (عَلَى قَدَمِي (١٠)) بكسر الميم، أي: على أثَري، لأنَّه أوَّلُ مَن تنشقُ عنه الأرض، وفي رواية نافع بنِ جُبير: «وأنا حاشرٌ بُعثتُ مع الساعة» (وَأَنَا العَاقِبُ) (١٢) لأنَّه

إليك أبيت اللَّعن كان وجيفُهَا إلى الماجدِ الفَرْع الجوادِ المُحمَّدِ

الوجيف: نوعٌ من سير الخيل والإبل. «قاموس».

<sup>(</sup>١) في (د): «القرم»، وكلاهما جاء في الرواية.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وصدره:

<sup>(</sup>٣) في غير (د): ﴿بالأُولى».

<sup>(</sup>٤) في (د): «السالفة».

<sup>(</sup>۵) في غير (د) و(س): «يذهب».

<sup>(</sup>٦) «أي»: ليس في (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) «الذي» سقط في (م).

<sup>(</sup>A) في (د) و(ص) و(م): «أزاله» و«أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «النبي»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>۱۰) (وقيل): ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>١١) «اسمه»: ليس في (د) و(م)، ووقع في (ص) قبل قوله: «فيها الماحي».

<sup>(</sup>۱۲) في هامش (ل): وضبطوه بتخفيف الياء وتشديدها، مفردًا ومثنَّى. «كِرماني».

<sup>(</sup>١٣) في هامش (ج): وقال ابن الأعرابيِّ: «العاقب»: هو الَّذي يخلف مَن قبلَه في الخير «حلبي».

جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي.

وفي الباب عن نافع بن جُبير وأبي موسى الأشعريِّ وحذيفة وابنِ عبَّاسٍ وأبي الطفيل، وفيها زياداتٌ على حديث الباب؛ ففي رواية نافع بن جبير: أنَّها سِتَّة، فذكر الخمسة التي في حديث الباب، وزاد: «الخاتم» رواه ابن سعد، وفي حديث حذيفة: «أحمد ومحمَّد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة» رواه الترمذي وابن سعد، وقد جمعت من أسمائه في كتابي «المواهب اللدنية بالمنح المحمَّدية» أكثر من أربع مئة مرتبة على حروف المعجم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التفسير» [ح: ٤٨٩٦]، ومسلمٌ في «فضائل النبي مِنْ الشهار علم».

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَ اللهُ عَنْي شَنْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُّ(۱) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (عَنْ أَبِي المدينيُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ (عَرَ الرِّحَمَّةِ) الرِّعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ عَنِّي شَتْمَ) كَفَّار (قُرَيْشٍ رَسُولُ اللهِ مِنَا للهُ مِنَا للهُ عَنِّي شَتْمَ) كَفَّار (قُرَيْشٍ رَسُولُ اللهِ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ عَنِّي شَتْمَ) كَفَّار (قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ) الله مِنَا للهُ مِنَا اللهُ مِنَا للهُ مِنَا لللهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا للهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا لللهُ مِنَا للهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنَا مُحَمَّد، وكانت المشدَّدة كالآتية (وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا) يريد بذلك تعريضَهم إيَّاه بمذَمَّم مكان مُحَمَّد، وكانت العوراء زوجة أبي لهب (٤) تقول:

مُسذَمَّمٌ قَلَيْنَا وَدِينَهُ أَبَيْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنا

(وَأَنَا مُحَمَّدٌ) كثيرُ الخصال الحميدة التي لا غايةً لها، فمُذَمَّم ليس باسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم مصروفًا إلى غيره.

<sup>(</sup>١) في غير (د)و(س): «المدني».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): شَتَمَه يشتِمُهُ ويشتُمُه. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ: «الأولى» ولعلَّ المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أمُّ جميل أخت أبي سفيان.

### ١٨ - بَابُ خَاتِم النَّبِيِّينَ مِنْ الله يوام

(بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ مِنَ الله الله على قراءة عاصم الذي ختمهم، أو خُتِموا به على قراءة عاصم بالفتح، وقيل: مَن لا نبيَّ بعدَه يكونُ أشفق على أمته وأهدى لهم؛ إذْ هو كالوالدِ لولدِ ليس له غيرُه، ولا يقدحُ فيه نزولُ عيسى بعدَه، لأنَّه إذا نزل يكون على دِينه مع أنَّ المراد أنَّه آخرُ مَن نُبِّئ.

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا سَلِيمْ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَهُمُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشَهِ مِنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ مَعْلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةِ، فَالَ النَّاسُ يَذْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ».

وبه قال/: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون، أبو بكر العَوَقيُ ٢١٦ - بفتح العين المهملة والواو وبالقاف - قال: (حَدَّثَنَا سَلِيمٌ) بفتح السين وكسر اللَّام، الباهليُ البصريُ - ولأبي ذرِّ: «سَلِيم بن حَيَّان» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتيّة - قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) بكسر الميم وسكون التحتية وبالمدِّ ويُقصَر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) الأنصاريُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) بكسر الميم وسكون التحتية وبالمدِّ ويُقصَر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) الأنصاريُ (يَنَّهُ) كذا في «اليونينية» بإثبات الرضا، وسقط في الفرع (۱)، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّيِيُ مِنَاشِهِمُ مَنْ المُعْرِمُ : مَثْلِي) مبتدأً (وَمَثَلُ الأَنْبِياءِ) قبلي، عطفٌ عليه (كَرَجُلٍ) خبرُه (بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مُوضِعَ لَبِنَةٍ) بفتح اللَّام وكسر الموحَّدة بعدَها نونٌ، ويجوزُ كسرُ اللَّام وسكون الموحَّدة، قطعة مؤضِعَ لَبِنَةٍ) بفتح اللَّام وكسر الموحَّدة بعدَها نونٌ، ويجوزُ كسرُ اللَّام وسكون الموحَّدة، قطعة طين تُعجَنُ وتيبَس ويُبنى بها من غير إحراق (فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا) أي: الدار (وَيتَعَجَّبُونَ) بالفوقيَّة بعدَ التحتيَّة، مِنْ حُسْنِها (وَيقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ (۱) اللَّبِنَةِ) برفع «موضعُ» مبتدأً خبرُه محذوف، أي: لولا موضعُ اللَّبِنة لكان بناءُ الدار كاملًا، وزاد الإسماعيليُّ: «وأنا(۱۳) موضعُ اللَّبنة، جنتُ فختمتُ الأنبياء».

وقد أورد صاحب «الكواكب» سؤالًا فقال: فإن قلت: المشبَّه به هنا «رجل» والمشبَّه متعددٌ، فكيف صحَّ التشبيه؟ وأجاب: بأنَّه جعل الأنبياءَ كلَّهم كواحدٍ فيما قصد في (٤) التشبيه،

<sup>(</sup>١) قوله: «كذا في اليونينيَّة...» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «هذه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أما».

<sup>(</sup>٤) في (م): المن ١٠.

وهو أنَّ المقصودَ مِن بعثتهم ما تمَّ إلَّا باعتبار الكلِّ، فكذلك الدارُ لا تتمُّ إلَّا بجميع اللَّبِنات (١١) أو أنَّ التشبيه ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد، بل هو تشبية تمثيلي (١١) فيُؤخَذُ وصفَّ من جميع أحوال المشبَّه، ويشبه بمثله من أحوال المشبَّه به، فيقال: شبَّه الأنبياء وما بُعثوا به من الهدى والعلم وإرشادِ الناس إلى مكارم الأخلاق بقصرِ أسس قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع لِبنة، فنبينا مِن شَرِيطُ بُعِثَ لتتميم مكارم الأخلاق كأنَّه هو تلك اللَّبِنة / التي بها إصلاح ما بقى من الدار. انتهى.

١٦٥/٤ب

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا مَنْ مَنْ لِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بَيْتًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ الثقفيُ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزرقيُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العَدَويِّ مولاهم أبي عبد الرحمن المدنيِّ مولى ابن عمر (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ السمَّانِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنَ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَمِيمُ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي عمر (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ السمَّانِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ) زاد مسلمٌ من طريق همَّام: "مِن زواياه " وهذا يرُدُّ قولَ مَنْ قال (٣): إنَّ اللَّبِنَة المشارَ إليها كانت في مسلمٌ من طريق همَّام: "مِن زواياه " وهذا يرُدُّ قولَ مَنْ قال (٣): إنَّ اللَّبِنَة المشارَ إليها كانت في أَسِّ الدار المذكورة، وأنَّه لولا وضعُها لانقضَّ الله الدار، فإنَّ الظاهر كما في "فتح الباري": أنَّ المراد بها: مكمِّلةُ محسِّنةٌ، وإلَّا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصًا (٥)، وليس كذلك، فإنَّ شريعة المحمَّدية مع كل نبيّ بالنسبة إليه كاملةً، فالمراد هنا النظر (٢) إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمَّدية مع

<sup>(</sup>۱) في (د) و(م): «البنيان».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): التمثيل الله .

<sup>(</sup>٣) (مَن قال): ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د): النُقِضَت،

<sup>(</sup>٥) في غير (د): "كان ناقصًا".

<sup>(</sup>٦) في غير (د)و(س): «بالنظر».

ما مضى مِنَ الشرائع (فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ) بالبيت (وَيَعْجَبُونَ لَهُ) أي: لأجله (وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ) ومكمَّلُ شرائع الدِّين.

وهذا الحديث أخرجه النّسائيُّ في «التفسير».

#### ١٩ - بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مَا

(بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنَا شَرِيمِ م) كذا ثبت لأبي ذرِّ، والوجه حذفُ ذلك؛ إذ محلُّه آخر «المغازي» كما سيأتي إن شاء الله تعالى [ح: ٤٤٦٦].

٣٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّبِيْ مِنْ عُرُوبَةً بْنِ اللَّبِيْ مِنْ اللهِ بِنَ يُوسُفَى: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّتُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (١) (عَنْ عُووَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ عُقَيْلِ) بضمَّ العين، ابنِ خالدِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلم (١) (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ يَرُّهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شِيمُ مُوفِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّينَ) سنةً.

(وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ) محمَّدٌ بالسند<sup>(٣)</sup> السابق: (وَأَخْبَرَنِي) أيضًا بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ) أي: مثلَ ما أخبرني عروة عن عائشة، وهذا من مراسيل سعيد بن المسيَّب، ويَحتملُ أن يكونَ سمعَه من عائشة رَجُهُ، ويأتي نقل الخلاف في سِنَّهِ مِنَ الشَّارِيمُ، وما في ذلك من المباحث في محلِّه إن شاء الله تعالى بعون الله [ح: ٤٤٦٤].

### ٢٠ - بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيرِ الم

(بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيَام) الكنيةُ بضمِّ الكاف: ما صُدِّرَ بأبِ أو أمِّ، وأمَّا اللقب، فهو ما أشعر بمدح أو ذمِّ، وما عداهما الاسمُ(١)، والعَلَمُ بفتحتين: يَجمعُ الثلاثة.

<sup>(</sup>١) «الإمام»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: ابن مسلم الزُّهريِّ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالإسناد».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل):

٣٥٣٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ ﴿ عَنْ أَنَسِ ﴿ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ فِي السَّوقِ، فَقَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

المحبّاء وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بِنِ الحارِث الحوضيُ قال/: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) بِنُ الحجّاج (عَنْ حُمَيْدِ) الطويلِ (عَنْ أَنس بِيُّهِ) انَّه (۱) (قَالَ: كَانَ النّبِيُ بِنَاشِيمِ فِي السَّوقِ، فَقَالَ رَجُلُ لِم يُسَمَّ، وقيل: إنَّه كان يهوديًا: (يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالتَفَتَ) إليه (النّبِيُ مِنَاشِيمِ عَن المولِّفُ فِي يُسَمَّ، وقيل: إنَّه كان يهوديًا: (يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالتَفَت) إليه (النّبِيُ مِنَاشِيمِ عَن المولِّفُ فِي السِيعِ المبيع المبيع

ومباحث ذلك(٦) تأتي(٧) إن شاء الله تعالى في محلِّها، والحديثُ سبق في «البيع» [ح: ٢١٢٠].

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ شَلَيْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي اللَّهِ مِنْ النَّبِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللِيْ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللِهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ أَنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعْتَمِر (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ أبي الجَعْد (عَنْ جَابِرٍ) هو ابنُ

<sup>(</sup>۱) «أنه»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (س): «و»، وسقطت من غير (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «أحد».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(س): «ليس».

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «وفيه مباحث تُذكر»، وفي (د): «ومباحث الحديث تأتي»، و «تأتي»: ليس في (ص).

عبدالله الأنصاري ( الله عن النّبِي مِن الله من الله عن النّبي مِن الله عن الله عن الله الأنصاري ( الله عن النّب عن النّبي مِن الله النون مخفّفة وفتحها مشدّدة ، ولأبي ذر: «تَكَنّوا» مشدّدة (وَلا تَكْتَنُوا) بالتاء بعد الكاف وضمّ النون مخفّفة وفتحها مشدّدة ، ولأبي ذر: «تَكَنّوا» بفتح التاء والكاف والنون المشدَّدة بحذف إحدى التاءين (بِكُنْيَتِي) وزاد في «الخُمُس» المختب الله الم الوليد: «فإنّي إنّما جُعلتُ قاسمًا أَقْسِمُ بينكم» أي: ليس ذلك لأحد غيري، فلا يُطلق هذا الاسمُ بالحقيقة إلّا عليه.

وفيه مباحثُ تُذكّر إن شاء الله تعالى.

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ مِنَ اللهِ يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّدِ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ اللهِ حَالَ كونه (يَقُولُ: قَالَ السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد أو (اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ القاسِمِ مِنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ القاسِمِ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ القاسِمِ اللهُ عليك ويكنى أبا القاسمِ بأكبرِ أولاده القاسم، ويكنى أيضًا بأبي إبراهيمَ، كما في حديث أنسٍ في مجيء جبريل له، وقولِه: السلامُ عليك ويكنى أبا إبراهيمَ، وبأبي إبراهيمَ، كما في حديث أنسٍ في مجيء جبريل له، وقولِه: السلامُ عليك يا أبا إبراهيمَ، وبأبي إلراهيمَ، وبأبي المؤمنين فيما ذكره ابنُ دِحيةَ، وبأبي المؤمنين فيما ذكره.

#### ۲۱ - بَاتِّ

هذا (بابٌ) بالتنوين بغير ترجمة.

٣٥٤٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ فَادْعُ اللهَ، قَالَ: وَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ ، إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ فَادْعُ اللهَ، قَالَ: فَدَعَا لِي مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ .

<sup>(</sup>١) في (م): «بفتحتين».

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «و».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بيا أبا» وفي (ص): «يا أبا».

وبه قال: (حَدَّثِنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حَدَّثَنا» (إِسْحَاقُ) بنُ إبراهيم بنِ رَاهُوْيَه، وثبت البنُ إبراهيم الأبوي الوقت وذرً، قال(١): (أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السَّنانيُ (١) - بسين مهملة محسورة ونونين - قريةٌ مِن قُرى مَرُو (عَنِ الجُعَيْدِ) بضم الجيم وفتح العين المهملة آخرُه دالٌ مهملة مصغَّرًا وقد يُكبَّر (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ أوسٍ الكنديُّ أنَّه قال: (رَأَيْتُ السَّائِبَ/ بْنَ يَزِيدَ) بنِ سعدِ الكنديُّ (بْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ) سنةً (جَلْدًا) بفتح الجيم وسكون اللَّام، أي: قوينًا (مُعْتَدِلًا) غيرَ مُنْحَنِ مع كِبَرِ سِنّة (فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ) بتاء المتكلِّم (مَا مُتَّعْتُ بِهِ) بضم الميم وتاء المتكلِّم أيضًا مبنيًا للمفعول (سَمْعِي) بدلٌ مِنْ ضمير «به» (وَبَصَرِي) عطفٌ عليه (إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ (فَقَالَتُ) له: خَالَتِي) قال الحافظ ابنُ حجر: لم أقف على اسمها (ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ) مِنَاشِعِيمُ (فَقَالَتُ) له: (يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكِ) بمعجمة وتخفيف الكاف؛ فاعل مِنَ «الشكوى» وهو المرض (فَادْعُ اللهُ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكِ) بمعجمة وتخفيف الكاف؛ فاعل مِنَ «الشكوى» وهو المرض (فَادْعُ اللهُ) وزاد أبو ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيً لفظة (٣): «له» (قَالَ) السَّائِبُ: (فَدَعَا لِي مِنَاشِعِيمُ).

وظاهرٌ أنَّ (٤) الحديث يطابق الباب السابق؛ وهو «باب كُنيةِ النبيِّ مِنَاسَّهِ المَّ من حيث إنَّ الأحاديث المسوقة فيه تتضمَّنُ أنَّه كان يُنادَى: يا أبا القاسم، والأدبُ أن يقال (٥): يا رسول الله، يا نبى الله، كما خاطبتُه خالةُ السَّائب.

#### ٢٢ - بَابُ خَاتَم النُّبُوَّةِ

(بَابُ) بِيانِ صفةِ (خَاتَمِ النُّبُوَّةِ) الذي كان بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه.

٣٥٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَا شَيْرِمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ، فَمَسَعَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظُرْتُ إِلَى خَمْزَةَ: خَاتَم بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ: الحُجْلَةُ مِنْ حُجَلِ الفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً: مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ.

<sup>(</sup>١) ﴿قال﴾; ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (د): نسخة: «السنان».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): الفظا.

<sup>(</sup>٤) في (د): الوالظاهر أنَّ هذا».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «يقول».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، أبو ثابتِ القُرشيُّ المدنيُّ الفقيه -مولى عثمانَ بن عفَّان - قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابنُ إسماعيلَ المدنيُ الحارثيُّ مولاهم/ (عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكِنديِّ، ويقال: الأسديِّ، ويقال: الليثيِّ (١)، ويقال: ٢٣/٦ الهلاليِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي) لم تُسَمَّ (إِلَى رَسُولِ اللهِ سِنَاسُعِيمُ م فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ) السائبَ (ابْنَ أُخْتِي) عُلْبَةَ -بضمِّ العين المهملة وسكون اللام وفتح الموحَّدة - بنت شُريح (وَقَعَ) بفتح القاف بلفظ الماضي، أي: وقع في المرض، وبكسر القاف أيضًا في الفرع كأصله، ولأبي ذر: «وَقِعٌ» بكسر القاف والتنوين، أي: أصابه وجعٌ في قدميه أو يشتكي لحم رجليه من الحفاء لغِلَظِ الأرض والحجارة، وفي نسخةٍ هنا معزُّوَّةٍ في «الوضوء» لأبوي الوقت وذر وكريمة: «وَجِعٌ» بكسر الجيم والتنوين، أي: مريض، قال السَّائب: (فَمَسَحَ) بَالِيمِ اللهُ (رَأْسِي) بيدِه الشريفة، قال عطاء مولى السائب: كان مقدَّمُ رأس السَّائب أسود، وهو الموضعُ الذي مسحّه النبيُّ (٢) مِنْ الله يم من رأسه، وشابَ ما سِوى ذلك، رواه (٣) البيهقي والبغوي ولا يحضرني الآن لفظهما(٤) (وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرَبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواو، أي: مِنَ الماء(٥) المتقاطر من أعضائه المقدَّسة (ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم بَيْنَ كَتِفَيْهِ) وزاد في نسخة هنا: «مثلَ زِرِّ الحَجَلَة» وفي أُخرى: «إلى خاتم النبوَّةِ بين كتِفَيه» وهو الذي كان(٦) يُعرف به عند أهل الكتاب، وفي «مسلم» في حديث عبد الله ابن سر جس/: «أنَّه كان إلى جهة كتفه اليسرى». 1177/83

<sup>(</sup>١) قوله: «ويقال: الليثي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ص) وفي (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب): «ورواه».

<sup>(3)</sup> لفظ البيهقي في دلاثل النبوة [٢٠٩/٦] بسنده إلى عطاء مولى السائب قال: كان رأس السائب أسود من هذا المكان، ووصف بيده أنه كان أسود الهامة إلى مقدَّم رأسه، وكان سائره مؤخره ولحيته وعارضاه أبيض، فقلت: يا مولاي ما رأيت أحدًا أعجب شعرًا منك. قال: وما تدري يا بني لم ذلك؟ إنَّ رسول الله يَؤَاشَطِيمُ مرَّ بي وأنا مع الصبيان، فقال: من أنت؟ قلتُ: السائب بن يزيد أخو النمر، فمسح يده على رأسي، وقال: «بارك الله فيك» فهو لا يشيب أبدًا.

<sup>(</sup>٥) «الماء»: مثبت من (د) و(س) و(ص).

<sup>(</sup>٦) (کان): مثبت من (د) و(م).

و(قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بضمّ العين مصغّرًا محمّد (۱) شيخُ المؤلِّف المذكورُ: (الحُجْلَةُ) بضمً الحاء وسكون الجيم (مِنْ حُجَلِ الفَرَسِ) بضمّ الحاء وفتح الجيم، ولأبي ذرِّ: «حَجَل»(۱) بفتحهما (الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ) واستُبعد هذا القولُ بأنَّ التحجيل إنَّما يكون في القوائم، وأمَّا الذي في الوجه فهو الغُرَّة، وأجيب بأنَّ منهم مَن يُطلقه على ذلك مجازًا، لكن تُعقّب بأنَّه على تقدير تسليمه إن أريد البياض فليس له معنى، لأنَّه لا يبقى فائدةً لذِكْر الزِّرِ، واستَشكَلَ تفسير «الحجلة» من غير أن يقع لها ذكر سابق في كلامِه، وأجاب في «الفتح»: باحتمال أنَّه سقط منه شيءٌ، وكأنَّه كان فيه «مثل زرِّ الحجلة»(۲)، ثمَّ فسَّرها، وأجاب في «العمدة»: بأنَّه لمَّا روى الحديث عن شيخه ابنِ عُبيد الله وقع السؤال في المجلس عن كيفية الخاتم، فقال ابنُ عُبيد الله وقع السؤال في المجلس عن كيفية الخاتم، فقال ابنُ عُبيد الله أو غيرُه: مثل زرِّ الحَجَلَة، فسُئل عن معنى «الحَجَلَة». فأجاب بما سبق. انتهى.

ووقع عند المؤلّف في «الوضوء» [ح:١٩٠]: «ثم قُمت خلفَ ظهرِه، فنظرتُ إلى خاتم النبوّة مثلَ زرّ الحجلة» وكذا في «باب الدعاء للصبيان بالبركة» من «كتاب الدعاء» [ح:١٣٥٢] بلفظ: «فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثلَ زِرِّ الحَجَلّة» (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً) بالحاء المهملة والزاي، الزبيريُ الأنصاريُ (٤) شيخُ المؤلّف فيما (٥) وصله في «الطب» [ح:٢٧٠٥]: (مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَة) بفتح الحاء والجيم، بيت للعروس كالبشخانة (١٦) يزين بالثياب والستور، له (٧) أزرارٌ وعرّى، فالزِّرُ على هذا حقيقةٌ، وجزم الترمذي: بأنَّ المراد بـ «الحَجَلَة»: الطيرُ المعروفُ، وبـ «زرِّها» بيضُها، وعند مسلمٍ في صفتِه من حديث جابر (٨) بن سَمُرة: «كأنَّه بيضة حمامة» وفي حديث ابن عمر عند ابن حِبَّان: «مثل البُندقة من اللحم» وعند الترمذيِّ: «كَبَضْعة (٩) ناشزة من حديث ابن عمر عند ابن حِبَّان: «مثل البُندقة من اللحم» وعند الترمذيِّ: «كَبَضْعة (٩) ناشزة من

<sup>(</sup>۱) «محمد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) «حجل»; مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): الذي في «الفتح»: وكأنَّه أراد أنَّها قدر الزرِّ.

<sup>(</sup>٤) في (د) وهامش (ج): «الأسديُّ» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>۵) في (د): «مما».

<sup>(</sup>٦) في (د): «كالبشخانات».

<sup>(</sup>٧) في (د) و (ص) و (م): «لها».

<sup>(</sup>A) في (د): «سالم» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): ٤كتمرة٤.

اللحم» وعند قاسم بن ثابت: «مثل السلعة» وأما ما ورد من أنّها كانت (١) كأثر محجم، أو كالشامة السوداء أو كالخضراء، أو مكتوبٌ في باطنها: أنا (١) الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها: «توجه حيث كنت (٣) فإنّك منصور» ونحو ذلك ممّا حكيتُه في «المواهب اللدنية» فقال الحافظ ابنُ حجر: لم يثبت منه شيء، وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» عن وهب بن مُنبّه قال: لم يَبعث اللهُ نبيًّا إلّا وقد كان عليه شامات النبوّة في يده اليمنى، إلّا نبيًّنا مِنَاشِعِيمُ، فإنّ شامة النبوّة كانت بين كتفيه، وعلى هذا فيكون وضع الخاتم بين كتفيه بإزاء قلبه المكرّم ممًّا اختُصّ به عن سائر الأنبياء.

## ٢٣ - بابُ صِفَةِ النَّبِيِّ مِنَى سُعِدِهِم

(بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمِ م) في خَلقه بفتح الخاء، وخُلُقِه بضمُّها.

٣٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ شَيْدٍ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِأَبِي شَبِيةٌ بِالنَّبِيِّ، لَا شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضحَّاك النبيل (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بضمِّ العين في الأول وكسرها/ في الثاني وضم الحاء مصغَّرًا في الثالث، النوفليِّ القُرشيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) ١٦٧/٤٠ عبدِ الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بنِ عامرِ القُرشيُّ أنّه (قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ) الصديقُ (سُنَّةِ العَصْرَ، عبدِ الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بنِ عامرِ القُرشيُّ أنّه (قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ) الصديقُ (سُنَّةِ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي) زاد/ الإسماعيليُّ: «بعدَ وفاة النبيِّ مِنَ الشيئيُّم بليالِ، وعليٌّ سُنَّةِ يمشي إلى ٢٤/٦ جانبه» (فَرَأَى) أي: أبو بكر (الحَسَنَ) بفتح الحاء، ابنَ عليَّ (يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ) وكان عمره إذْ ذاك سبعَ سنينَ، ولعِبُه محمولٌ على اللائق به إذ ذاك (فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِأَبِي) وفي حاشية «اليونينية» وفرعها: «بأبي بأبي» كذا مرقومٌ عليها علامةُ أبي ذرِّ والتصحيحُ ورقمُ اثنين بالعدد الهندي، وظاهرُه التكرار مرَّتين، أي: أفديه أفديه أفديه أفديه "بالنَّبِي) مِنَاشِمِيمُ بسكون التحتيَّة

افي(د): «كأنها».

<sup>(</sup>١) ﴿أَنا﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «شئت».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَفْدَيهِ﴾: ليس في (د).

مِنَ «النبي» في الفرع مخففة، وفي «اليونينية»: بتشديدها (لَا شَبِيةٌ بِعَلِيِّ) كذا(١) بالسكون أيضًا في الفرع، وفي الأصل بالتشديد، يعني: أباه (وَعَلِيٍّ) أي: والحالُ أنَّ عليًا (يَضْحَكُ) فيه إشعارً بتصديقه له.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل الحسن» [ح: ٣٧٥٠]، والنسائي في «المناقب».

٣٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ اللهِ قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) اليَربوعيُّ الكوفيُّ -اسمُ أبيه: عبدُ الله، ونسبه لجدِّه-قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابنُ قال: (حَدَّثَنَا أَهْيْرٌ) بضمَّ الزاي مصغَّرًا، ابنُ معاوية الجُعفيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابنُ أبي خالدِ الأحمسيُّ البَجليُ الكوفيُّ (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم وفتح الحاء المهملة، وهبِ ابنِ عبدِ الله السُّوائيُّ، بضمِّ السين المهملة وبعد الواو ألف فهمزة (شُرُّهُ) أنّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَعِيمُ وَكَانَ الحَسَنُ) بنُ عليٌّ (يُشْبِهُهُ) فوافق أبو جُحَيفة الصديق، ووقع في حديث أنسٍ في «المناقب» [ح: ٢٧٤٨]: «أنَّ الحُسين - بضمِّ الحاء - كان أشبههم بالنبيِّ مِنَاشِعِيمُ وجُمع بينهما بأنَّ الحسنَ كان يُشبهه بما بين الصدر إلى الرأس، والحسينَ أسفل من ذلك.

وحديثُ الباب أخرجه مسلمٌ في «صفة النبيِّ سِنَاسْمِ في «فضائله»، والترمذي في «الاستئذان»، والنَّسائئُ في «المناقب».

٣٥٤٤ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَة بِلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - لِيَا - يُشْبِهُ ، قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَة: صِفْهُ لِي ، قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ ، وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا ، قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ فِي اللَّهِ عَلْمَ لَا نَقْبِضَهَا .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» كما في «اليونينية» (عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ) بفتح العين وسكون الميم، الباهليُّ البصريُّ الصيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) بضمَّ الفاء مصغَّرًا، هو محمَّدُ بنُ فضيلِ بنِ غَزُوانَ -بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي- الضَّبِّيُّ مولاهم أبو

<sup>(</sup>١) «كذا»: ليس في (ص).

عبد الرحمن الكوفئ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) الأحمسيُ مولاهم البَجليُ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً) وهو (۱) وهبُ بنُ عبدِ الله (إلله قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِيمِ عَلَى الحَسَنُ بْنُ علِي عَلِي عَلَى الو قال: إلله الكان (۱) أوجه لِمَا لا يخفى (يُشْبِهُ الله إسماعيلُ: (قُلْتُ لِأَبِي عَلَى المَعْجمة وكسر دا ١١٦٨ جُحَيْفَةً: صِفْهُ) مِنَا شَعِيمُ اللهِ المعجمة وكسر دا ١١٦٨ المعجمة وكسر دا المعجمة وكسر دا الله عنه الله عنه الله إلى إلى الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) ﴿وهو﴾: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «كان».

<sup>(</sup>٣) في (د): «يخالط البياض».

<sup>(</sup>٤) (المعجمة): مثبت من (م).

<sup>(</sup>۵) في غير (د) و(م): «من».

<sup>(</sup>٦) في (د): (وعشر بفتح).

<sup>(</sup>٧) قوله: (صوابه: بثلاث عشرة): ليس في (م).

<sup>(</sup>A) قوله: «قال اليونيني»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): في «التَّقريب» و «شرحه»: إذا وقع في روايته لحنَّ أو تحريفٌ؛ فقال ابن سيرين وابن سخبرة: يرويه كما سَمِعَه، والصَّوابُ وقولُ الأكثرين: يرويه على المعنى، وأمَّا اصطلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه؛ فجوَّزه بعضهم أيضًا، والصَّواب تقريره في الأصل على حاله مع التَّضبيب عليه وبيان الصَّواب في الحاشية، فإنَّ ذلك أجمعُ للمصلحة وأنفى للمفسدة، وقد يأتي مَن يَظهَر له وجه صحَّته، ولو فُتِحَ بابُ التَّغيير؛ لجَمَّم عليه من ليس له أهل.

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): والذي في الفرع اليونينيَّة ؟: بمثنَّاةٍ تحتيَّةِ بدل النُّون.

القاف، وزاد الإسماعيليُّ من طريق محمَّد بن فضيل بالإسناد المذكور: «فذهبنا نقبضها، فأتانا موتُه، فلم يعطونا شيئًا، فلمَّا قام أبو بكر قال: مَن كانت له عند رسول الله مِنْ الله عِدَةً فليجئ، فقمت إليه فأخبرته، فأمر لنا بها».

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّهِ مِن الشَّهِ السُّفَائِيِّ السَّفَائِيِّ السَّفَائِيِّ مِنَ السَّمَامِ مَن السَّمَامِ مَن تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى العَنْفَقَة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَانيُّ -بغين معجمة مضمومة ودال مهملة مخفَّفة - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ) بنُ يُونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرِو بنِ عبد الله السّبيعيُّ الكوفيُّ (عَنْ وَهْبٍ) بالتنوين (أَبِي جُحَيْفَة) بنِ عبد الله (السُّوائِيُّ) بضمِّ السين وبالهمزة، أنّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ) ولأبي الوقت: «رسولَ الله» (سَنَّالله عِبْرُمُ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا) في شعره (مِنْ تَحْتِ (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ) ولأبي الوقت: «رسولَ الله» (مِنَّالله عِبْرُمُ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا) في شعره (مِنْ تَحْتِ رَمَانَ الشَّفَة) المَّفْقَة) نَصْبٌ بدلٌ مِن «بياضًا» ويجوزُ الجرُّ بدلًا مِنَ «الشَّفة» وهي ما بين الذَّقَن والشفة السُّفلي، سواء كان عليها شعر أم لا، وتُطلق على الشعر أيضًا.

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمُ مَنَا شَعِيمُ كَانَ شَيْخًا؟ قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ) بكس العين المهملة بعدَها صاد مهملة، أبو إسحاقَ الحمصيُّ الحضرميُّ (۱) قال: (حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها زاي معجمة، من صغار التابعين (أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَاللهِ بْنَ بُسْرٍ) بضمَّ الموحَّدة وسكون السين المهملة، المازنيُّ (صَاحِبَ النَّبِيِّ مِنَى الشَّهِيمُ مُ قَالَ: أَرَأَيْتَ) (۱) بهمزة الاستفهام

<sup>(</sup>١) في (م): «الحضري».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قوله: «وجوَّز أن يكون أرأيتَ بمعنى أخبِرني» ظاهره أنَّه مقابلٌ لما قدَّره أوَّلاً، فيحتمل أنَّه أراد أوَّلا أنَّ «أرأيت» -بمعنى أبصرت أو عرفت - ثابتةٌ على معناها، متعدِّيةٌ لمفعول واحد فقط؛ هو لفظ «النَّبيّ»، وجملة: «كان شيخًا» حال منه، أو مستأنفة بتقدير همزة الاستفهام، ويحتمل أنَّه أراد أنَّ المقابلة في رفع «النَّبيّ» ونصبه فقط، وأنَّ «أرأيت» بمعنى أخبرني، فنقول: من «رأى» العلميَّة المتعدِّية لاثنين؛ أوَّلهما «النَّبيّ» على رواية النَّصب، وثانيهما جملة: «كان شيخًا» وعلى رواية الرَّفع؛ فجملة «النبيُّ كان شيخًا» سادَّة مسدَّ المفعولين بتقدير همزة الاستفهام، وقد تعرَّض الشارح وغيره بكلام على «أرأيت» بمعنى «أخبرني» في «باب السَّمر في العلم» وفي «الحيض» وفي «المواقيت» فليُراجَع إن شاء الله تعالى، وفي شرح «الكشَّاف» للسَّيد: =

(النَّبِيَّ مِنَاسَّمِيْ مُ) نُصِبَ على المفعوليَّة (كَانَ شَيْخًا؟) نصب خبرُ «كان» كذا في الفرع، وجوَّزوا كونَ «أرأيت» بمعنى: أخبرني، و «النبي» رفعَ على الابتداء، وقوله: «كان شيخًا» خبرُه، وهو استفهامٌ محذوفُ الأداة، وعند (۱۰ الإسماعيليِّ: «قلت: شيخٌ كان/ رسول الله مِنَاشِمِيمُ أم د١٦٨/١٠ شاب؟» وهو يؤيِّدُ القولَ الأخير (قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ) أي (۱۰): لا تزيد على عشرة، لإيراده بصيغة جمع القِلَّة، وقيل: إنَّها كانت سبعَ عشرةَ شعرة (۲۰).

وهذا الحديثُ هو الثالث عشر من ثلاثياته(٤)، وهو من أفراده.

٣٥٤٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِ قَالَ: كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدِ قَطِطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عِلَيْهِ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَلَيْهِ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَلَيْهِ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ: احْمَرً مِنَ الطَّيبِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا، وهو

استُعمِل «أرأيت» بمعنى «أخبر» فدلَّ على أنَّه من رؤية البصر أو من رؤية القلب، وأيًّا ما كان فالاستفهام بمعنى الأمر، واستعمال «أرأيت» بمعنى «أخبر»، وعلاقته اللَّزوم، فإنَّ الرُّؤية الإبصار، وهو طريق إلى العلم بالشَّيء، وهو طريق إلى صحَّة الخبر، فطلب الإخبار معنى مجازيُّ لازم للإبصار الَّذي هو المعنى الحقيقيُّ؛ إذ يلزم من الإبصار صحَّة الإخبار، وقال غيره: إنَّه من إطلاق السَّبب وإرادة المسبَّب، وقال: سيأتي في «سورة الأنعام» بعد أن ذكر أنَّ الاستفهام مجازِّ عن «أخبرني» منقولًا من «رأيت» بمعنى أبصرت أو عرفت، قال: ووجه المجاز أنَّه لمَّا كان العلم بالشَّيء سببًا للإخبار عنه، أو الإبصار به طريقًا إلى إحاطته علمًا، وإلى صحَّة الإخبار عنه؛ استُعمِلت النِّسبة الَّتي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر، وعلى التَّقديرين ففيه تجوُّزان، وشبه الاستعارة التَّبعيَّة، فينبغي أن يُسمَّى مجازًا مرسلًا تبعيًّا.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿عنۥ ﴿

<sup>(</sup>١) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): السبعة عشر».

<sup>(</sup>٤) في (د): «الثلاثيات».

يحيى بن عبدالله بن بكير (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمامُ (عَنْ خَالِدٍ) هو ابنُ يزيد الجُمحيِّ الإسكندرانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَالٍ) الليثيِّ المدنيِّ (١) (عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الفقيه المدنيّ المشهور بربيعة الرأي أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ) ﴿ اللَّهِ حَالَ كُونِه (يَصِفُ النَّبِيّ مِنَاسَمِيهُ مَ قَالَ: كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْم) بفتح الراء وسكون الموحَّدة، أي: مربوعًا، والتأنيثُ باعتبار النفس، وفسَّره بقوله: (لَيْسَ بِالطَّوِيل وَلَا بِالقَصِيرِ) وزاد البيهقيُّ عن عليٍّ: «وهو إلى الطول أقربُ» وعن عائشة: «لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردِّد؛ وكان يُنسبُ إلى الرَّبْعة إذا مشى وحدّه، ولم يكن على حال يُماشيه أحدٌ من الناس يُنسبُ إلى (١) الطول إلَّا طاله (٣) مِنْ الله يعام، ولرَّبما اكتنفه (١) الرجلان الطويلان فيطولُهما، فإذا فارقاه نُسِبَ رسولُ الله صِنَىٰ *شَعِيْ عُمْ إِلَى* الرَّبْعَةِ» رواه ابن عساكر والبيهقيُّ (أَزْهَرَ اللَّوْنِ) أبيضَ مشربًا بحُمرةٍ، كما صُرِّح به في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم، والإشراب: خلط لون بلون (٥) كأنَّ أحد اللونين سقى الآخر، يقال: بياضٌ مُشْرَبِّ بحُمرةٍ بالتخفيف، فإذا شُدِّد كان للتكثير والمبالغة، وهو أحسنُ الألوان (لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ) بهمزة مفتوحة وميم ساكنة وهاء مفتوحة ثم قاف، أي: ليس بأبيض شديد البياض كلون الجِّصِّ (وَلَا آدَمَ) بالمدِّ، أي: ولا شديدَ الشَّمرة، وإنَّما يُخالطُ بياضَه الحمرةُ، والعربُ تُطلق على كلِّ مَن كان كذلك أسمر، كما في حديث أنس المرويِّ عند أحمدَ والبزارِ وابن مَنْدَه بإسنادٍ صحيح: «أنَّ النبيَّ مِنَ الشَّعِيمُ كان أسمرَ " فالمراد (١٠ بـ «السمرة»: الحمرةُ التي تُخالط البياضَ (لَيْسَ) شعرُه (بِجَعْدٍ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، ولا (قَطِطٍ) بالقاف وكسر الطاء الأولى وفتحها، ولا شديدِ الجُعُودة كشعر السودان (وَلَا سَبِطٍ) بفتح السين المهملة وكسر الموحَّدة، ولغير أبي ذرِّ: بسكونها، مِنَ السُّبوطة ضدُّ الجعودة، أي: ولا مسترسل فهو متوسِّطٌ بين الجُعودة والسُّبوطة (رَجِل) بفتح الراء وكسر الجيم والجرِّ، كذا في الفرع وأصله، وعزاها في «فتح الباري» للأصيليِّ، قيل: وهو وهم؛ إذ لا يصحُّ أن د١١٦٩/٤ يكون وصفًا لـ «السَّبط»/ المنفيِّ عن صفة شعره بَالِيُسِّة الِسَّم، وفي غير الفرع وأصله: «رَجِلٌ» بالرفع

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): الفقيه المدنى.

<sup>(</sup>٢) في (م): (من).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: غَلَبَهُ ، غلب الطُّول فهو من باب المغالبة ؛ كما في موضعه.

<sup>(</sup>٤) ف (م): «اكتنفاه».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م): «بحمرة».

<sup>(</sup>٦) في غير (د): ﴿والمرادِ٠).

مبتداً وخبر"، أي: هو رَجِل، يعني: مُسترسِل (أُنْزِلَ عَلَيْه) الوحي (وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ) سنة سواء، وذلك إنّما يستقيم على القول بأنّه وُلد\() في شهر ربيع، وهو المشهورُ، وبُعث فيه (فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ) الوحي (وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ) قيل: مقتضاه أنَّه عاش ستين سنة، وقال\() عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ) الوحي (وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ) قيل: مقتضاه أنَّه عاش ستين سنة، وقال الس، والصحيحُ أنَّه أقام بمكَّة ثلاث عشرة سنة (أ)، لأنَّه تُوفِي وعمرُه ثلاث وستون سنة، وأجاب في "المصابيح": بأنَّ أنسًا لم يقتصر على قوله: "فلبث بمكَّة عشرَ سنين يُنزل عليه الوحي "وهذا لا ينافي أن ليكون أقام بها أكثرَ ١٦٦ سنين " بل قال: "فلبث بمكَّة عشرَ سنين يُنزل عليه الوحي "وهذا لا ينافي أن الوحي فتر في ابتدائه منت أشهر في ابتدائه يرى الرؤيا الصالحة، فهذه ثلاث سنين لم يوحَ إليه في بعضها أصلًا، وأُوحِيَ إليه في بعضها منامًا، فيُحمَلُ قولُ أنسٍ على أنَّه لبث بمكَّة يُنزل عليه الوحي في اليقظة عشر سنين، واستقام الكلام، لكن يَقْدَحُ في هذا الجمعِ قولُه في حديث أنسٍ من طريق إسماعيل عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن في "باب الجعد" (آ [ح: ٥٩٠٥]: "وتوفَّاه طريق إسماعيل عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن في "باب الجعد" (آ [ح: ٥٩٠٥]: "وتوفَّاه على دُلك [ح: ٢٦٤٤] (وَلَيْسَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: "فقبض وليس» (في رَأْسِه وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ مَا في ذلك [ح: ٢٦٤٤] (وَلَيْسَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: "فقبض وليس» (في رَأْسِه وَلِحْيَتِه عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً) (٧) أي: بل دون ذلك، وفي حديث عبدالله بن بُسْرِ السابق قريبًا: "كان في عنفقته شعرات بيض" [ح: ٢٥٤] الصيغة جمع القلَة ، وجمع القلة الله بن بُسْرِ السابق قريبًا: "كان في عنفقته شعرات بيض» (أي رَابي كان في عنفقته شعرات بيض» (أي دلك عشرة، لكنّه خصَّه شعرات بيض» (أي دلك عشرة) لكنّه خصَّه شعرات بيض» (أي دلك عشرة) لكنّه خصَّه صقة القلة المنافقة المنافقة المنافقة المنتفقة المنافقة الكنافقة المنافقة المنافق

<sup>(</sup>١) «ولد»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في غير (ص) و(م): «قال».

<sup>(</sup>٣) «على»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) السنة ا: مثبت من (د) و (م).

<sup>(</sup>٥) «الوحي»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): أي: من «كتاب اللَّباس».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): وفي «الشَّماثل» عن أنس: ما عددتُ في رأس رسول الله مِنَا شعيه إلَّا أربع عشرة شعرة شعرة بيضاء، قال شارحه: لا ينافي رواية ابن عمر: «إنَّما كان شيبه نحوًا من عشرين» لأنَّ الأربع عشرة نحو العشرين، وروى البيهقيُّ عن أنس: ما كان في رأسه ولحيته إلَّا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء، وقد جُمِعَ بينهما باختلاف الأزمان، وبأنَّ الأوّل الإخبار عن عَدَّه، والتَّاني إخبار عن الواقع، فهو لم يجد إلَّا أربع عشرة، وفي الواقع سبع عشرة أو ثمان عشرة.

<sup>(</sup>٨) الوجمع القلَّة ا: ليس في (م).

بعنفقته الكريمة، فيَحتملُ أن يكون الزائد على ذلك في صُدغيه كما في حديث البراء، لكن في حديث أنسٍ من طريق حميد قال: «لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرةً». قال حميد: «وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» رواه ابن سعد بإسناد صحيح، وعنده أيضًا بإسناد صحيح عن أنس من طريق ثابت: «ما كان في رأس النبيِّ مِنَاسْمِيام ولحيته إلَّا سبعَ عشرةً (١) أو ثماني عشرة»(٢) (قَالَ رَبِيعَةُ) بنُ أبي عبد الرحمن بالسند المذكور: (فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرهِ) مِنَاشْمِيمُم (فَإِذَا هُو أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ): هل خَضَبَ بَالِشِهِ النِّهِ ؟ (فَقِيلَ) لي: إنَّما (احْمَرَّ مِنَ الطّببِ) قيل: المسؤولُ المجيبُ بذلك أنسُ بنُ مالكِ ﴿ اللهِ ، واستُدلَّ له: بأنَّ عمرَ بن عبد العزيز قال النسي: د ١٦٩/٤ مل خَضَبَ النبيُّ مِن الله عليه م فإنِّي رأيتُ شعرًا مِن شَعَره قد لُوِّن؟ فقال: إنَّما هذا الذي لُوِّن من أ الطيب الذي كان يُطيِّبُ به شعَره، فهو الذي غيَّرَ لونه، فيَحتملُ أن يكون ربيعةُ سألَ أنسًا عن ذلك فأجابه، قاله الحافظ ابن حَجَرِ وتبعه العينيُّ، فليُتأمَّل.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس» [ح:٥٩٠٠]، ومسلمٌ في «فضائل النبيِّ مِنَاسْمِيمٍ»، والتِّرمذيُّ في «المناقب»، والنَّسائيُّ في «الرِّينة».

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّاطِ المَّاطِيلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً

<sup>(</sup>۱) زید فی (ب) و (س): «شعرة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): اختُلِفَ في عدد الشَّعرات الَّتي شابت في رأسِه ولحيته مِنْ الشَّرِيمُ ؛ فمقتضى حديث عبد الله بن بُسْر أنَّ شيبَه كان لا يزيد على عشر شعرات، وروى أبو خيثمة عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله مِنَاشِيم عشرون شعرةً بيضاء، قال حُميد: كُنَّ سبع عشرة، وروى الحاكم عن أنس: عددتُ ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنتُ أزيدهنَّ على إحدى عشرة، وجمع العلَّامة العينيُّ بين هذه الرّوايات بأنَّها تدلُّ على أنَّه شعراتِه البيض لم تبلغ عشرين شعرةً، والرِّواية الثَّانية توضِّح أنَّ ما دون العشرين كان سبع عشرة، فيكون العشرة على عنفقته، والزَّائد عليها يكون في بقيَّة لحيته، وكون العشرة على العنفقة بحديث عبدالله بن بُسْر، والبقيَّة بالأحاديث الأُخَر، وأمَّا رواية الحاكم فلا تُنافي كون العشرة على العنفقة، والواحد على غيرها، وهذا الموضع موضع تأمُّل. انتهى ملخَّصًا من «الشامى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ) إمامُ دار الهجرة الأصبحيُّ (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الرأي (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللهُ الله لأبي ذرِّ (أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَهِيمُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ) قال البيضاويُّ: أي: الظاهرِ البيِّنِ طولَه، مِن بان: إذا ظهر، وقال ابن الأثير: أي(١): المفرط طولًا (وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ) الكريه البياض، بل كان أزهر اللون، أي: أبيضَ مشربًا بحُمرة (وَلَيْسَ بِالآدَمِ) بالمدِّ، أي: الشديد السُّمرة (وَلَيْسَ) شعره (بِالجَعْدِ القَطَطِ) الشديد الجُعودة (وَلَا بِالسَّبْطِ) بسكون الموحَّدة ، ولأبي ذرِّ: «ولا بالسَّبِط» بكسرها ، ولا بالمسترسِل ، بل كان وسطًّا بينهما (بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً) وهذا يتَّجه على القول: بأنَّه وُلد في ربيع الأوَّل، وبُعث في رمضان، فيكون له تسع وثلاثون سنة ونصف، ويكون قد ألغى الكسر (فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ) أي: يُوحى إليه (وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللهُ) مِمَزَّةِ لَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً).

٣٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطُّويلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المروزيُّ الرباطيُّ الأشقر قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) السَّلوليُّ -بفتح المهملة- مولاهم أبو عبدالرحمن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ) يوسفَ بنِ إسحاقَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرِو بنِ عبدالله السّبيعيّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بنَ عازِبٍ رَبِيْهِ (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا وَأَحْسَنَهُ) قال البِرماويُّ كالكِرمانيِّ: وفي بعضِها: «وأحسنَهم»(٢) (خَلْقًا) بضمِّ الخاء المعجمة

ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال الأنصاريُّ: وهو أولى، وقال غيره: وهو العبَّاس، قال النَّوويُّ في مواضع من «شرح مسلم» ما حاصله: قال أبو حاتم: لا يكادون يتكلُّمون به إلَّا مفردًا، والنَّحويُّون يقدِّرون مفردًا يرجع إليه الضَّمير، أي: أحسن من هناك، ونحوه، وقال غيره: جرى على لسانهم بالإفراد، ومنه حديث ابن عبَّاس في قول أبي سفيان: عندي أحسنُ العرب وأجمله أمُّ حبيبة؛ بالإفراد في الثَّاني، وقد أشار الجلال السُّيوطئ في «مسند ابن عبَّاس» حديث: «خير نساء ركِبنَ الإبل نساءُ قريش، أشفقه على ولد، وأعطفه على زوج،، وذكر في إفراد الضَّمير وتذكيره جملةً من تخاريج الأثمَّة، فليُراجَع.

وسكون اللّام، كذا في الفرع، وفي «اليونينية»: بفتح الخاء المعجمة (۱) وسكون اللّام، وفي غيرهما (۱): بضمّ الخاء و (۳) اللّام أيضًا، وفي «فتح الباري»: بفتح المعجمة للأكثر، وقال الكِرمانيُّ: إنَّه الأصحُّ، وضبطه ابن التِّين بضمٌ أَوَّله، وعند الإسماعيليُّ: «خَلقًا أو خُلقًا» بالشكِّ، والخُلق بالضمِّ: الطبع والسَّجِيَّة (۱) (لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ) المفرط في الطول (۱) فهو (۱) اسمُ فاعلٍ مِن «بان» أي: ظهر، أو مِن «بان»: إذا (۱): فارق سِواه بإفراط طوله (وَلَا بِالقَصِيرِ) بل كان رَبْعةً.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «فضائل النبيِّ مِنَاسْمِ عِيمَا».

• ٣٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرًام؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكِين قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأُولى، ابنُ يحيى بنِ دِينار العَوْذِيُّ، بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة الأُولى، ابنُ يحيى بنِ دِينار العَوْذِيُّ، بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا) ﴿ وَهَلْ خَضَبَ النَّبِيُ مِنَا شَعْرِهِ ؟ (قَالَ: الله لا يخضِب (إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ) قليلٌ من الشيب (في صُدْغَيْهِ) بضمَّ الصاد وإسكان الدال المهملتين بعدَهما أي كانَ شَيْءٌ) قليلٌ من الشيب (في صُدْغَيْهِ) بضمَّ الصاد وإسكان الدال المهملتين بعدَهما (٨) معجمة وبالتثنية، ما بين الأذن والعين، ويُطلق على الشعر المتدلِّي من الرأس في ذلك الموضع، أي: فلم يحتج إلى أن يخضِب، وهذا كما نبَّه عليه في «الفتح» مغاير المحديث السابق [ح:٤٥٦] أنَّ الشيب كان في عنفقته، وجُمع بينهما بحديث مسلمٍ عن أنسٍ: لم يخضِب مِنَا شَعْرِيمُ ، وإنَّما كان البياض في عنفقته، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ» أي:

د٤/٠/٤

<sup>(</sup>۱) «المعجمة»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) في غير (د): الغيرهاا.

<sup>(</sup>٣) ﴿بضم الخاء و》: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): السَّجيَّة، أي: بالسِّين المهملة: الطَّبيعة، وفي «مختار الصِّحاح»: السَّجيَّة: الخُلق والطَّبيعة، ثمَّ قال في «حرف الشِّين المعجمة»: والشَّجوة: الهمُّ والحزن، وقد شجاه: حزنه، وبابه «عدا».

<sup>(</sup>٥) في (د): «طوله»، وفي (م): «بطوله».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «فهذا».

<sup>(</sup>٧) في غير (د): «أي».

<sup>(</sup>A) في (د) و (م): ابعدها».

متفرِّق، قال: وعُرف من مجموع ذلك أنَّ الذي شاب من (١) عنفقته أكثر ممَّا شاب من غيرها. وهذا الحديث أخرجه النَّسائئ في «الزينة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سَخْبَرة الحوضيُّ النمريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُغْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرِو السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ بِنُّمُّ) سقط «ابن عازب» لأبي ذرِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ الشَّياعِ مَرْبُوعًا) يقال: رجلٌ رَبْعةٌ ومَرْبوعٌ: إذا كان بين الطويل والقصير (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ) أي: عريضَ أعلى الظهر (لَهُ شَعَرٌ) في رأسه (يَبْلُغُ بين الطويل والقصير (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ) أي: عريضَ أعلى الظهر (لَهُ شَعَرٌ) في رأسه (يَبْلُغُ شَخْمَةَ أُذُنَيْهِ) بالتثنية لأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ، ولغيره: «أُذُنِه» (رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ) قال في «القاموس»: الحُلَّة بالضمِّ: إذارٌ ورداءٌ، ولا تكون حلَّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانةٌ (حَمْرَاء) أي: منسوجين (البخوط حُمْرِ مع الأسود (اللهود اليمنية، وليست كلُها حمراء، لأنَّ أي: منسوجين البحوم البحت منهيُّ عنه أشد النهي (اللهود الله يأتي –إن شاء الله تعالى – في موضعه من الأحمر البحت منهيُّ عنه أشد النهي (اللهود الله يأتي –إن شاء الله تعالى – في موضعه من اللهاس» [ح: ١٩٠١] بعون الله وقوته (لَمْ أَرَ شَيْئَا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ) إذ حقيقة الحُسْنِ الكامل فيه، لأنَّ الذي تم معناه دون غيره (قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال» (يُوسُفُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) نسبه لجدًه، واسمُ أبيه إسحاقُ بنُ أبي إسحاق السَّبيعيُّ (عَنْ أَبِيهِ) الضميرُ يَرجع إلى «إسحاق» لا (الموي إلَّا عن جدَّه أبي إسحاق عمرِو بن عبد الله السَّبيعيُّ، أو ذُكِرَ «يوسف» لأن «يوسف» لا يروي إلَّا عن جدِّه أبي إسحاقَ عمرِو بن عبد الله السَّبيعيُّ، أو ذُكِرَ الإب مجازًا في روايته عن البراء (إلَى مَنْكِبَيْهِ) بالتثنية، أي: تبلغ الجُمَّة إلى مَنِكبَيْهِ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللباس» [ح:٥٩٠١]، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «اللّباس»، والترمذيُ في «الاستئذان والأدب»، والنّسائي في «الزّينة».

<sup>(</sup>۱) في (م): (في).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س): «منسوجة».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «سواد».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَشْدَالْنَهِيُّ : لَيْسَ فِي (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿إِلاَّهُ.

٣٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ البَرَاءُ أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ القَمَر.

وبه قال: (حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابن معاوية (عَنْ أَبِي اسْحَاقَ) السَّبيعيِّ أَنَّه (قَالَ: سُئِلَ البَرَاءُ) بن عازب ﴿ ثَرَّة، وعند الإسماعيليِّ /: قال له رجلّ: (أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ مِئَا شَيْدِ مَ مِثْلُ السَّيْفِ) في الطول واللمعان؟ ولمَّا لم يكنِ السيفُ شاملًا للطرفين، قاصرًا في تمام المراد مِنَ (١) الاستدارة والإشراق الكامل والمَلاحة، ردَّه ردًّا بليغًا حيث (قَالَ: لاَ، بَلْ مِثْلُ القَمَرِ) في الحُسن والمَلاحة والتدوير (١)، وعَدَلَ إلى القمر، لجَمْعِه الصَّفتينِ: التدوير (٣) واللَّمعان، وعند مسلم من حديث جابر بن سَمُرة قال: "لا، بل مثل الشمسِ" أي: في نهاية الإشراق "والقمر" أي: في الحسن، وزاد: "وكان مستديرًا" تنبيهًا على أنَّه أراد التشبيه بالصفتين معًا: الحُسن والاستدارة، لأنَّ التشبيه بالقمر إنَّما يُراد به: المَلاحة فقط.

وهذا الحديث أخرجه الترمذيُّ في «المناقب».

٣٥٥٣ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ بِالمَصِّيصَةِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِ بِالهَاجِرَةِ إِلَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ إِللهَاجِرَةِ إِلَى البَطْحَاءِ فَتَوَضَّا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَزَادَ فِيهِ: عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: كَانَ يَمُرُ مِنْ وَرَائِهَا المَارَّةُ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا المَارَّةُ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ، فَوَمَا مَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْمِ، وَأَعْمَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْمِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المِسْكِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ) البغداديُّ الشَّطَويُّ، بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ بِالمَصِّيصَةِ) بفتح الميم والصاد المهملة المشدَّدة الأولى وتخفيف الثانية مفتوحة كذا في الفرع، وفي أصله: بالتخفيف مع فتح

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «المرأى عن».

<sup>(</sup>٢) في (د): «التدور».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): «التدور».

الميم، وفي نسخة الناصريَّة: بفتح الميم مخففة الصاد، مدينةٌ بناها أبو جعفرِ المنصور على نهر جيحان، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الحَكَم) بفتحتين، ابنِ عُتَيبة، بضمِّ/ العين ٢٨/٦ المهملة وفتح الفوقيَّة وسكون التحتيَّة بعدَها موحَّدة، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً) بضمّ الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء، وهبَ بنَ عبدِ الله السُّواثيَّ (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ أَنَّهُ عِنْ أَدَم بِالأَبطَح مِنْ مكَّةَ (بِالْهَاجِرَةِ) في (١) وسَط النهار عند شِدَّة الحَرِّ (إِلَى البَطْحَاءِ) المسيل الواسع الذي فيه دُقَّاقُ(١) الحَصَى (فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْن) قصرًا للسفر (وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ) بِفَتَحَاتٍ أَقْصَرُ مِنَ الرُّمح، وأطولُ من العصا، فيها زُجُّ (٣) (وَزَادَ فِيهِ) ولأبي ذرِّ: «قال شعبة بن الحجَّاج» بالسند السابق «وزاد فيه» (عَوْنٌ) بفتح العين المهملة وبعدَ الواو الساكنة نونٌ (عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله، قال الكِرمانيُّ: وما وقع في بعض النسخ: «عونٌ عن أبيه عن جُحَيفةً» سهوٌّ، لأنَّ عَوْنًا هو ابنُ أبي جُحَيفة (قَالَ: كَانَ يَمُرُ مِنْ وَرَائِهَا) أي(٤): من وراء العَنزَة (المَارَّةُ، وَقَامَ النَّاسُ) إليه مِنْ شَعِيْ لِم (فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ) بالتثنية (فَيَمْسَحُونَ بِهَا) بالإفراد، ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بهما» (وُجُوهَهُمْ) تبرُّكًا (قَالَ) أبو جحيفة: (فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ) لصحَّة مِزاجه الشريف، وسلامتِه مِنَ العِلل (وَأَطْيَبُ رَائِحةً مِنَ المِسْكِ) وكانت هذه صفتَه بَالِالسَّة الِسَّمُ، وإنْ لم يمسَّ طيبًا، حتى كان كما رواه أبو نُعيم والبزَّار د١٧١/٤١ بإسنادٍ صحيح: إذا مرَّ في طريق من طرق المدينة وَجَدُوا منه رائحة الطِّيب، وقالوا: مرَّ رسولُ الله مِنَى الشَّمِيمُ من هذه الطريق، ولله درُّ القائل:

..... فمِن طِيبه طابتْ له طُرُقاتُه

وقالت عائشة: كان عرقُه في وجهه مثلَ الجُمان أطيبَ مِنَ المسك الأذفر، رواه أبو نعيم، وحديث الباب سبق في «الوضوء» في «باب استعمال فضل وضوء الناس» [ح:١٨٧].

<sup>(</sup>۱) ﴿فِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «دُقِق العيدان»؛ بالكسر والضَّمِّ: كُسَارُهَا، وكا غُراب»: فتات كلِّ شيء. اقاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «الزُّجُ»؛ بالضَّمّ: الحديد الذي في أسفل السَّلاح.

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليس في (د).

٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَلْمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ - لِيُهُ - يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ مِنَ الرَّيحِ المُرْسَلَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جَبَلة المروزيُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيليُّ (عَنِ النُّهْرِيُّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمَّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ أحدُ الفقهاء السبعة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُلَّهُ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مُم أَجْوَدَ عُبَدِ اللهِ) النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ) بنصب «أجودُ» الثاني في الفرع، وفي «اليونينية»: بضمِّها، وفي الناصرية: بالوجهين.

قال التُورِبشتي: كان رسول الله مِنَاسُمِيمُ يسمح بالموجود لكونه مطبوعًا على الجود، مستغنيًا عن الفانيات بالباقيات الصالحات، إذا بدا له عَرَضٌ (١) من أعراض الدنيا لم يُعِرْهُ مؤخَّرَ عينيه، وإن عزَّ وكَثُرَ، يبذُلُ المعروفَ قبل أن يُسأل، وكان إذا أحسن عاد، وإذا وجد جاد، فإذا (١) لم يجد وَعَدَ ولم يُخلفِ الميعاد، وكان يظهرُ منه آثارُ ذلك في رمضان أكثرَ ممّا يظهرُ منه في غيره.

(حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ) أمينُ الوحي ويتابِعُ إمداد الكرامة عليه، فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد، فيُنعم على عبادالله ممّالًا أنعمَ الله عليه، ويُحسِنُ إليهم كما أحسن الله إليه، بتعليم جاهلهم وإطعام جائعهم، إلى غير ذلك ممّا لا يُعَدُّ ولا يُحَدّ، شكرًا لله تعالى على ما آتاه، جزاهُ الله أفضلَ ما جازى نبيًا عن أُمّتِه (وَكَانَ جِبْرِيلُ - لِيلًا- يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ) ليتقرَّر عنده ويرسَخَ فلا ينساه، ويتخلَّق به في الجود وغيره (فَلَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِهُم) أي: فبسبب ما ذكر هو بَاللهِ اللهِ المَودُ فِي الرّبِح المُرْسَلَةِ) بفتح السين، التي أُرسلت بالبُشرى بين

<sup>(</sup>١) في (م): الغرض).

<sup>(</sup>٢) في (د): "وإذا"، وفي (م): "فإن".

<sup>(</sup>٣) في (م): «بما».

يدي رحمته، وذلك لعموم نفعِها، فلذا شُبّه (١) جوده بَالِالِمَّة بالخير في العباد (٢) بنشر الريح القطرَ (٣) في البلاد، وشتان ما بين الأثرين، فإنَّ أحدهما يحيي القلب بعد موته، والآخرَ يحيي الأرض بعد موتها.

وهذا الحديث قد (٤) سبق في أوَّل الكتاب [ح: ٦] وفي «الصيام» [ح: ١٩٠٢].

٣٥٥٥ - حَدَّثَنَا يَخْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ شِيْكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ لُلْحِيُ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةً - وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا - إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) غيرُ منسوبٍ، قال العينيُّ كالكِرمانيِّ والبرماويِّ: هو إمَّا ابنُ موسى الخَتِّيُّ/ بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة المكسورة، وإمَّا ابنُ جعفرِ بنِ ١٧١/٤٠ أعين البيكندي (٥). انتهى.

والصواب: أنّه الخَتِّيُّ، وصرَّح به في رواية أبي ذرِّ فقال: «يحيى بن موسى/» كما في الفرع ٢٩/٦ وأصله، وهو رواية ابن السكن، واسمُ جدِّه (٢) عبدُ الله بنُ سالم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّامٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بنُ مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عُرْوَةً) بنِ الزبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ مِنَاسِّعِيْ مَ دَخَلَ عَلَيْهَا) حالَ كونِه (مَسْرُوراً) فَرِحًا (تَبْرُقُ) (٧) بضمِّ الراء، تُضِيءُ وتَسْتَنِيرُ مِنَ الفرحِ (أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) يعني: خطوطُ وجهِه التي في جبينه تبرُق عند الفرح، واحدها «سِر» بكسر السين، وجمعه «أسرار» (٨) فرأسارير» جمع الجمع (فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدْلِجِيُّ) بضمِّ الميم وسكون الدال

<sup>(</sup>١) في (م): (فلذلك أشبه).

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): «العبادة».

<sup>(</sup>٣) في (د): «العطر».

<sup>(</sup>٤) «قد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) (البيكندي): مثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «اسمه».

<sup>(</sup>٧) في (ص): "يبرق".

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): أي: وَسَرَرٌ.

المهملة وبعدَ اللَّام المكسورة جيمٌ فتحتيَّة مشدَّدة، واسمُه: مُجَزِّز، بميم مضمومة فجيم مفتوحة (١) فزاي مكسورة مشدَّدة فزاي أُخرى (لِزَيْدٍ وَأُسَامَةً) ابنِه وكانوا يَقْدحون في نسبِ أسامةً؛ لكونه أسودَ وزيدٍ أبيضَ، فقال مُجَزِّز المُدْلِجيُّ حين رآهما نائمينِ تحت قطيفةٍ (وَرَأَى أَسَامَةً) قد بدتْ مِن تحت القطيفةِ: (إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ) فقضى بلحَاقِ نسبِه، وكانوا يعتمدونَ قولَ القائِفِ، ففرح مِنَاسُمِيً للأنَّ في ذلك زَجْرًا لهم عنِ القَدْح في الأنساب.

واستُدِلَّ بذلك على العمل بالقِيافة حيث يَشتبه إلحاقُ الولد بأحد الواطئين في طُهْرِ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ مِنَاسِّهِ مُ سُرِّ بذلك، قال إمامُنا الشافعيُ رائِنُ: ولا يُسَرُّ بباطلٍ، وخالف أبو حنيفة وأصحابُه، والمشهورُ عن مالكِ إثباتُه في الإماء، ونفيُه في الحرائر، واحتجَّ أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وليس في حديثِ المُذلجيِّ دليلٌ على الحكم بقول القافةِ، لأنَّ أسامة كان نسبه (١) ثابتًا قبل ذلك، وإنَّما تعجَّبَ النبيُّ مِنَاشِهِ مِن إصابةِ المُذلجيِّ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا، والغرضُ منه هنا قوله: «تبرُقُ أساريرُ وجهه».

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَلْمَ اللهِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّهُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بِضِمِّ الموحَّدة مصغَّرًا -واسمُ أبي يَحيى: عبدُ الله - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ التابعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ) أبي الخطَّابِ السُّلَمِيِّ المدنيِّ التابعيُّ (أَنَّ) أباهُ (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ) التابعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ) الأنصاريُّ الخزرجيُّ (يُحدَّثُ (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ) التابعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ) الأنصاريُّ الخزرجيُّ (يُحدَّثُ اللهِ بْنَ مَالِكِ) الأنصاريُّ الخزرجيُّ (يُحدُّثُ اللهِ مِنَ سَعِيْتُ وَجْهُهُ مِنَ عَنْ عَزُوةِ (تَبُوكَ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ / مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَبْدُ وَجْهُهُ مِنَ السَّرُورِ) فَرَحًا بتوبةِ الله على كعبٍ (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ عِنْ الْمَوْمَةُ قَمَر).

(١) المفتوحة اليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (د): "نسبه كان».

فإن قلت: لِمَ عَدَلَ عن تشبيه وجهِهِ الشريف بالقمر إلى تشبيهه بقطعة قمرٍ ؟ أجاب الشيخ (١) سِراج الدين البُلقينيُ : بأنَّ وجه العدول أنَّ القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد، وهو المسمَّى بالكَلَف، فلو شُبِّه بالمجموع، لدخلتُ هذه القطعة في المشبَّه به، وغرضُه إنَّما هو التشبيه على أكمل الوجوه، فلذلك قال: كأنَّه قطعة قمرٍ ، يريد القطعة الساطعة الإشراق الخالية مِن شوائبِ الكدر. انتهى.

وقيل: إنَّ الإشارة إلى موضع الاستنارة وهو الجبين، وفيه يظهر السرورُ كما قالت عائشة: «مسرورًا تبرق أسارير وجهه» فكأنَّ التشبيه وقع على بعض الوجه، فناسَبَ أنْ يشبَّه ببعض القمر، لكن قد أخرج الطبرانيُّ حديث كعب بن مالك من طرق في بعضِها: «كأنَّه دارةُ قمرٍ». وأمَّا حديث جُبير بن مُطعِم عند الطبرانيُّ أيضًا: «التفتَ إلينا النبيُ مِنَاشِيرُ مُ بوجه مثلَ شُتَّةِ (٢) القمرِ» فهو محمولٌ على صفتِه عند الالتفات (وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ) أي: استنارة وجهه إذا سُرً، وجزاءُ (٣) قولِه: «فلمَّا سلَّمتُ» محذوفٌ، أي: قال رسول الله مِنَاشِيرً مُنْ : «أَبْشِر» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في «غزوة تبوك» [ح: ٤١٨].

وقد ساقَه هنا مختصرًا جِدًّا، وأخرجه في مواضع من «الوصايا» [ح:٢٥٥٧] و«الجهاد» [ح:٢٦٤١، ٢٩٤٩، ٢٩٤٨، ٢٩٤٩، ٣٠٨٨] و «وفود الأنصار» [ح:٣٨٨٩] ومواضع من «التفسير» [ح:٢٦٧٣، ٢٩٤٩، ٢٩٤٨، ٢٩٤٩] و «الأحكام» [ح:٢٠٥١] و «المغازي» [ح:٤١٨،٣٩٥١] مطوَّلًا ومختصرًا، ومسلمٌ في «التوبة» و «الطلاق»، والنَّسائيُّ.

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِلَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ أَنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ الثقفيُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «الشيخ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «النّهاية»: فطارت منه شِقّة، أي: قطعة، وضبطه بالكسر. انتهى. وفي «القاموس» ما يفيد الفتح أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «خبر»، وزيد بعده في (م): «أي».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ القاريّ -بتشديد التحتيَّة - المدنيُّ نزيل الإسكندريَّة مسرة حليفُ بني زُهرة (عَنْ عَمْرِو) بفتح/ العين، ابنِ أبي عَمرو، بفتح العين أيضًا، واسمُه: ميسرة مولى المطلب (عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ) بضمُّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ النَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا) بفتح القاف، الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد، وقيل: شمِّي قَرْنًا لأنَّه يقرن أُمَّةً بأُمَّةٍ وعالمًا بعالَم، وهو مصدر «قرنت» وجعل اسمًا للوقت أو لأهله، وقيل: القرن ثمانون سنة (۱)، وقيل: أربعون، وقيل: مئة (حَتَّى كُنْتُ مِنَ اللهَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ) ولأبي ذرِّ: «منه» و «حتى» غايةٌ لقوله: «بُعثت» والمراد بالبعث: تَقَلُّبُه في القَرْنِ الذي وجد فيه، أي: انتقلتُ أوَّلًا من صلب أصلاب الآباء أبًا فأبًا قرنًا فقرنًا/ حتى ظهر في القرن الذي وجد فيه، أي: انتقلتُ أوَّلًا من صلب ولد(۱) إسماعيل، ثم من كِنانة، ثم من قريش، ثم من بني هاشم، والفاء (۱) في قوله: «قرنًا (عَلَهُ ولهم: خذِ الأفضل على سبيل الترقي من الآباء من الأبعد إلى الأقرب فالأقرب فالأقرب (۵) كما في قولهم: خذِ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل.

وهذا الحديث من أفراده.

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنَ صَبْدِ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنَاللهِ مِنَالله عِنَاللهِ عَنَالله عِنْ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَشْدِ اللهِ عَنْ للهِ عَنْ للهِ عَنْ للهِ عَنْ للهِ عَنْ للهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجده، واسمُ أبيه عبدُ الله، قال (٢): (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابنُ سعد الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بتصغير «عبد» الأوَّل، ابنِ عتبة بنِ مسعودٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَرُّيَّهُ:

<sup>(</sup>١) السنة اليس في (د).

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): "بني".

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «فالفاء».

<sup>(</sup>٤) ﴿قرنًا﴾: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٥) ﴿فالأقربِ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) القال ا: ليس في (ص) و (م).

أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُونَ يَفْرِقُونَ ) الله المهملتين، ويجوزُ ضمُّ الدال، أي: يُرسِلُ شعر ناصيته على جبهته (وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ المِحسر الراء، ولأبي ذر: «يفرُقون» بضمّها (رُوُوسهُمْ) أي: يُلقُون شعر (المُولوسهم إلى جانبيه، ولا يتركون منه شيئًا على جبهتهم (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرّ: «وكان» (أهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُوُوسهُمْ) يُرسلون شعر نواصيهم (اللهِ على جباههم (اللهُ وكَانَ) بالواو (٥٠)، ولأبي ذر: «فكان» (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مُنَافَعَةً أَهْلِ الكِتَابِ) لأنّهم كانوا على بقيّةٍ مِن دِين الرُّسُل، فكانت موافقة عُبًاد الأوثان (فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ) أي: فيما لم يُخالِف شرعَه (ثُمَّ فَرَقَ) بالتخفيف (رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن موافقة عُبًاد الأوثان (فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ) أي: فيما لم يُخالِف شرعَه (ثُمَّ فَرَقَ) بالتخفيف (رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَهُ عِنَا اللهِ مِنَ اللهُ مِنَا على جبهتهِ بعدَما أسدل (١) لأمر أُمِرَ به.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهجرة»(٧) [ح: ٣٩٤٤] و «اللباس» [ح: ٥٩١٧]، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «الترجُّل»، والترمذيُّ في «الشمائل»، والنَّسائيُّ في «الزينة»، وابن ماجه في «اللباس».

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ و رَبُّ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنَ شَرِيامُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْلَقًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بنُ عثمانَ المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، محمَّد بنِ ميمونَ اليَشكُريِّ المروزيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمزة شقيقِ بنِ سَلَمة (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاصي ( يَنْ تَهُمُّ ) أَنَّه

<sup>(</sup>١) (وكسر): ليس في (م).

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): الشعوراً.

<sup>(</sup>٣) في (م): «ناصيتهم».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (م): «جبهتهم». وقوله: «يُرسلون شعر نواصيهم على جباههم» سقط من (د). وهي ثابتة على هامش (ج).

<sup>(</sup>٥) (٥) (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): السدل).

<sup>(</sup>٧) في «كتاب المغازي».

(قَالَ: لَمْ يَكُن النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ السَّيِّئ (وَلَا مُتَفَحِّشًا) ولا متكلِّفًا للفُحش، نفي عنه مِنْ الشِّيِّع قولَ الفُحش، والتفوُّه به طبعًا وتكلُّفًا (وَكَانَ) مِنَاشَمِيرًامُ (يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا) حسن الخلق احتياز<sup>(۱)</sup> الفضائل واجتناب الرذائل، وهل هو غريزةٌ أو مُكتَسَب، واستدلَّ القائل: بأنَّه غريزةٌ بحديث د١٧٣/٤ ابن مسعود عند البخاري (٣): «أنَّ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم / أرزاقكم».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦٠٢٩، ٥٠٠٩]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والترمذيُّ في «البر».

٣٥٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِينَ النَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيام بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمِ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ) بضمِّ الخاء المعجمة وكسر التحتيَّة المشدَّدة (رَسُولُ اللهِ مِن الشياع بَيْنَ أَمْرَيْنِ) من أمور الدنيا (إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا) أسهلَهُما، وأبهم فاعل «خُيِّر» ليكون أعمَّ من قبل الله أو من قبل المخلوقين (مَا لَمْ يَكُنْ) أيسرُهما (إِثْمًا) أي: يُفضي إلى الإثم (فَإِنْ كَانَ) الأيسرُ (إِثْمًا كَانَ) مِنَاسَمِيمِم (أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإنَّ المجاهدة إن كانت بحيث تَجُرُّ (١) ٣١/٦ إلى الهلاك لا تجوز، أو التخيير بين أن يُفتح عليه/ من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به ألَّا يتفرغ للعبادة، وبين ألَّا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف وإن كانت السعة أسهلَ منه، قال في «الفتح»: والإثم على هذا أمرٌ نِسبيّ لا يُراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة (وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشِّهِ عَنْ الرَّجْلُ الَّذِي جَفًّا فِي رَفْعٌ (٥) صوته عليه، وقال:

<sup>(</sup>١) في (د) و (م): «في الحد على».

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «اختيار».

<sup>(</sup>٣) كذا قال إلين، وفي العمدة قال: رواه الإمام أحمد ولم أقف عليه عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) في (م): "تجره".

<sup>(</sup>۵) في (د) و(م): «جاء فرفع»، وفي نسخة في هامش (د): «جفا برفع».

"إنّكم يا بني عبد المطلب مُطل" رواه الطبرانيُ (١)، وعنِ الآخرِ الذي جبذه بردائِه حتى أثّر في كتفه (١)، رواه البخاريُ اح: ٣١٤٩] (إِلّا أَنْ تُنْتَهَكَ) بضم الفوقيَّة وسكون النون وفتح الفوقيَّة واللهاء، أي: لكن إذا انتهكت (حُرْمَةُ اللهِ) مِمَزَّة اللهِ) مِمَنَّة للهِ لا لنفسه ممَّنِ ارتكب تلك الحُرمة (بِهَا) أي: بسببها، لا يُقال: إنَّه انتقم لنفسه حيث أمر بقتل عبد الله بن خَطَل وعقبة بنِ أبي مُعَيط، وغيرهما ممَّن كان يُؤذِيه، لأنَّهم كانوا مع ذلك ينتهكونَ حُرُماتِ الله.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح:٦١٢٦]، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «الأدب».

٣٥٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ اللهِ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مَمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَرْفِ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ ثَابِتِ) البُنانِيِّ (عَنْ أَنَسِ طَلَيْ) أَنَّه (قَالَ: مَا مَسِسْتُ) بكسر السين المهملة الأُولى وتُفتَح وتسكين الثانية (حَرِيرًا وَلا دِيبَاجًا) بكسر الدال المهملة وتُفتَح، وهذا من عطف الخاصِّ على العامِّ، لأنَّ الدَّيباجَ نوعٌ مِن الحرير (أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ سَهَا اللَّيباجُ نوعٌ مِن الحرير (أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ سَهَاللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّي عَن المراد اللين الدَّيباءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَان شَيْن الكَفين، أي: غليظهما في خشونة، وجُمِعَ بينهما: بأنَّ المراد اللين في الجلد والغِلَظ في العظام، فيكون قويَّ البدن ناعمَه (وَلاَ شَمِّمْتُ) بفتح الشين المعجمة وكسر في الجلد والغِلَظ في العظام، فيكون قويَّ البدن ناعمَه (وَلاَ شَمِّمْتُ) بفتح الشين المعجمة وبسر الماء المين المهملة وبعد دالاميم الأُولى وتُفتح وتسكين (٣) الثانية (رِيحًا قَطُّ أَوْ) قال: (عَرْفًا قَطُّ)/ بفتح العين المهملة وبعد دالامه الراء الساكنة فاء، بالشكِّ من الراوي (أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ) رسول الله مِنَاشِعِيمُ (أَوْ) قال: مِن (٤) (عَرْفِ النَّهِ عَن الله وقع في بعض الروايات: «أو عرق» بفتح الراء وبعدها قافٌ، فه الوق» على هذا للتنويع، لكن المعروف الأول، وهو الريح الطيب.

وهذا الحديث من أفراده، نعم أخرجه مسلمٌ بمعناه.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: في «الأوسط».

<sup>(</sup>۱) في (د): «عنقه».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): (وبتسكين).

<sup>(</sup>٤) «مِن»: مثبت من (د).

٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَة، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِرُهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّارِيمُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا بَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ، وَإِذَا كَرِهَ شَيْتًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَدِ الأسديُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطّانُ (عَنْ شُعْبَةً) بنِ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دِعامة السدوسيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً) بضم العين المهملة وسكون الفوقيَّة وفتح الموحَّدة، مولى أنس بن مالك (عَنْ أَبِي سَعِيدِ بضم العين المهملة وسكون الفوقيَّة وفتح الموحَّدة، مولى أنس بن مالك (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِلَيِّ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنَ الْمَعْبَمَ أَشَدَّ حَيَاءً) نُصِبَ على التمييز، وهو تغيُّر وانكسار عند خوف ما يُعاب أو يُذَمَّ (مِنَ العَذْرَاءِ) بالذال المعجمة، البِكْر لأنَّ عُذْرَتَها (۱)، وهي جِلدةُ البَكارة باقيةً إذا دُخِلَ عليها (في خِدْرِهَا) بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، أي: في سترها الذي يكون في جنب البيت، وهو من باب التتميم، لأنَّ العذراء في الخلوة يشتدُّ حياؤُها أكثر ممَّا تكون خارجة عنها، لكون الخلوةِ مَظِنَّةُ وقوعِ الفعل بها، ومحلُ وجودِ الحياء منه أكثر ممَّا تكون خارجة عنها، لكون الخلوةِ مَظِنَّةُ وقوعِ الفعل بها، ومحلُ وجودِ الحياء منه من شَا شَدُون غير حدود الله تعالى.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦١١٦، ٦١٠٦]، ومسلمٌ في «فضائل النبيِّ مِنَى الشَّعِيمُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، بُندار قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّانُ (وَابْنُ مَهْدِيٍّ) عبدُ الرحمن (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابنُ الحجَّاج (مِثْلَهُ) مثلَ الحديث السابق متنًا وإسنادًا، وزاد محمَّد بن بشار على رواية مُسدَّد في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده: (وَإِذَا كَرِهَ) مِنَا شَعِيمٌ (شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ) لتغيُّرِه بسبب ذلك.

٣٥٦٣ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِلَهِ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِئُ مِنَاسْهِ مِلْ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وعُذْرة الجارية: بكارتها؛ مثل: غُرْفة وغُرَف، «مصباح».

العين المهملة، الجوهريُّ البغداديُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سلمان الأشجعيُّ، وليس هو أبا حازم سَلَمَةَ بنَ دِينارِ صاحبَ سهلِ بنِ سعدِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ ) أَنَّه (قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِمُ طَعَامًا) مباحًا (قَطُّ) كأنْ يقولَ: مالح، قليل الملح، ونحوهما (إنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا) أي: وإنْ لم يشتهِهِ ٢٢/٦ (تَرَكَهُ) فإنْ كان حرامًا عابَه وذَمَّه ونهى عنه، وأمَّا قولُه للضبِّ: «لا، ولم يكن بأرضِ قومي، فأجدُنى أعافُه ، فبيان لكراهته لا لإظهار (١) عيبه.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأطعمة» [ح:٥٤٠٩]، وكذا مسلمٌ وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه/الترمذي في «البر»(٢).

٣٥٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ يُمْ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ: بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ الثقفيُ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بسكون الكاف بعد الموحَّدة، و «مُضَر» بالضاد المعجمة المفتوحة بعد ضمَّ، ابنِ محمَّدِ بنِ حكيمِ المصريُّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً) بنِ شرحبيل (٣) المصريُّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن بنِ مُرمُز (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ) بالتنوين (٥) (ابْنِ بُحَيْنَةَ) بإثباتِ ألفِ «ابن»، و «بُحَينَةُ»: بضمُّ الباء الموحَّدة وفتح الحاء (١) المهملة وبعدَ التحتيَّة الساكنة نون، أمُّ عبد الله، فهي صفةً له لا لا مالك (الأَسْدِيُّ) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، وأصله: الأزدي، لأنَّه مِن أَزْدِ شَنُوءة فأبدلت الزاي سينًا، وغَلِطَ الداودي وتَبِعَه الزركشيُّ فقالا: بفتح السين، وغَلَطا البخاريُّ فيه فلم يُصيبا في ذلك، أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ) بتشديد الراء في فيه فلم يُصيبا في ذلك، أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ) بتشديد الراء في

في غير (د): "إظهار".

<sup>(</sup>٦) في غير (د): «السير» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (ب): «شراحيل» والمثبت من (م) و (س)، وهو الموافق لكتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) في (م): «البصري».

<sup>(</sup>٥) (بالتنوين): ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) «الحاء»: مثبت من (ص).

«اليونينية» وفرعها، وفي الناصرية: بتخفيفها (حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ) بالنون (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكَير، وسقط «قال» الأُولى لأبي ذرَّ (حَدَّثَنَا بَكْرٌ) هو ابنُ مُضَرَ بالحديث السابق، وقال: (بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) فزاد فيه لفظ: «بياض».

وهذا الحديث سبق في «باب يبدي ضبعيه» من «كتاب الصلاة» [ح: ٣٩٠].

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) أبو يحيى النَّرْسيُّ -بالنون المفتوحة والراء الساكنة والسين المهملة - قال(١٠): (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزاي وفتح الراء مصغَّرًا، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَروبَة (عَنْ قَتَادَة) بن دِعامة (أَنَّ أَنسًا ﴿ وَهَ حَدَّتُهُمْ: أَنَّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَروبَة (عَنْ قَتَادَة) بن دِعامة (أَنَّ أَنسًا ﴿ وَهَ عَلَا مِنْ وَعُورِهُ وَمَوْلَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) رفعًا بليغًا (في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ عَلَى المُنْ المَعْولُ الله الله عَلَى الله وتعلّم التحتيّة مبنيًا للمجهول (١٠) (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) مفعولٌ نابَ عن الفاعلِ، ولأبي ذرّ ممّا ليس في الفرع ولا أصله: ((تَرى) (١٠) بالنون المفتوحة (بياضَ) نصب على المفعوليّة، واستُدِلً به: على أنَّ إبطَه مِنَاسُعِيمُ (١٠) أبيضُ غيرُ متغيِّر اللون، وعدَّه الطبريُ (١٠) المفعوليّة، واستُدِلً به: على أنَّ إبطَه مِنَاسُعِيمُ (١٠) أبيضُ غيرُ متغيِّر اللون، وعدَّه الطبريُ (١٠) والمخوائصُ لا تَثبتُ بوجهِ مِنَ الخصائص، وتعقَّبه ابنُ العِراقيِّ: بأنَّه لم يَثبتُ بوجهِ مِنَ الوجُوه، والخصائصُ لا تَثبتُ بالاحتمال، ولا يلزمُ مِن ذِكْرِ أنسٍ وغيرِه بياضَ إِبْطيه ألَّا يكونَ له شعر، فإنَّ الشعر إذا نُتِفَ بَقِيَ المكانُ أبيضَ، وإن بقي فيه آثار الشعر.

وفي حديث عبد الله بنِ أَقْرَم (١) الخُزاعيِّ عند الترمذيِّ وحسنه: «أنَّه صلَّى مع النبيِّ مِنَى الشَّعِيِّمُ

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>١) في (م): «للمفعول».

<sup>(</sup>٣) النَرى ١١: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٤) الصلاة مثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الطبراني».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «أرقم» وفي (د) و(م): «أقوم»، وهو خطأ، وفي هامش (ل): بفتح الهمزة وسكون القاف وبالرَّاء. «ابن الأثير».

فقال: كنتُ أنظرُ إلى عُفرةِ إِبْطَيه إذا سجد»، والعُفْرةُ: بياضٌ ليس بالنَّاصِعِ، وهذا يُدلُّ على أنَّ آثار الشعر هو الذي يجعل(١) المكان أعفر، وإلَّا فلو كان خاليًا عن نبات/ الشعر جملةً لم يكن ٤٧٤/٤٠ أعفر، نعم الذي يُعتَقد أنَّه لم يكن لإِبْطِه رائحةٌ كريهةٌ.

وهذا الحديث قد سبق في «الاستسقاء» [ح:١٠٣١] وزاد أبو ذرِّ هنا: «وقال()) أبو موسى الأشعريُ رَبُرُهِ: دعا النبيُّ مِنَاللهُ عِيرِهُ ورفع يديه، ورأيتُ بياض إِبْطَيه) بالتثنية أيضًا.

٣٥٦٦ – حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاح: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِغْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالهَاجِرَةِ، عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالهَاجِرَةِ، خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمُ ، فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ بَالْمُدُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ العَنزَة، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ، فَرَكَزَ لَا مُنَادَى الظَّهُرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ) بفتح الحاء والسين «ابن الصَّبَّاح» بالصاد المهملة والموحَّدة المشدَّدة، البزَّار -بتقديم الزاي على الراء - الواسطيُّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَابِقِ) هو مِنْ شيوخ المصنَّف، رَوَى عنه هنا بالواسطة قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الواو المفتوحة لام، ابنِ عاصم البَجليُ الكوفيُ (قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة وهبِ بنِ عبد الله أنَّه (قَالَ: دُفِعْتُ) بضمً الدال المهملة مبنيًا للمفعول، أي: وصلتُ (٢) من غير قصد (إلَى النَّبِيِّ مِنْاشِيرِ مُ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ) خارجَ مكَّة منزلَ الحاجِّ إذا رجع من منى، والجملةُ حاليَّة (في قُبَّةِ كَانَ بِالهَاجِرَةِ) عندَ اشتدادِ خارجَ مكَّة منزلَ الحاجِ أذا رجع من منى، والجملةُ حاليَّة (في قُبَّةِ كَانَ بِالهَاجِرَةِ) عندَ اشتدادِ الحرِّ، والجملةُ استثنافٌ أو حالٌ (خَرَجَ) ولأبي ذرِّ: «فخرج» (بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ) الحرِّ، والجملةُ الذي توضَّا به (فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ) أي: على فضل / وَضُويَة بَيْلِسِّهَ اللهُم (يَأْخُذُونَ مِنْهُ) للتبرُّك لكونه مسَّ (٤) جسدَه النَّاسُ عَلَيْهِ) أي: على فضل / وَضويَّه بَيْلِسِّهَ اللهم (يَأْخُذُونَ مِنْهُ) للتبرُك لكونه مسَّ (٤) جسدَه الشريف (ثُمَّ دَخَلَ) بلال (فَأَخْرَجَ الْعَنَزَة) بفتح العين المهملة والنون والزاي، عصاطويلة فيها الشريف (ثُمَّ دَخَلَ) بلال (فَأَخْرَجَ الْعَنَزَة) بفتح العين المهملة والنون والزاي، عصاطويلة فيها

<sup>(</sup>۱) في (د): «جعل».

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «قال».

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (ب): «إليه»، والبلاغة ما في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): «من».

زج (وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَهِمِ مِنَا الْقُبَّة (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ) بفتح الواو وكسر الموحَّدة وبعدَ التحتيَّة الساكنة صادَّ مهملة ، أي: بريقِهما ، وهذا هو المراد من هذا (١) الحديث هنا (فَرَكَزَ العَنْزَةَ) قُدَّامه بالأرض (ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) قصرًا للسفر (يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) مِنَا شَهِمًا (الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ).

وسبق هذا(؟) الحديث في «باب استعمال فضل وضوء الناس» من «كتاب الوضوء» [ح:١٨٧].

٣٥٦٧ - حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَالَيَّا: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لَأَحْصَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ كما<sup>(٣)</sup> في «اليونينية» لا في فرعها: «حدَّثنا<sup>(٤)</sup>» (الحَسَنُ ابْنُ الصَّبَاحِ) بالتعريف في الفرع، وبالتنكيرِ في أصله، وهو بالصاد المهملة والموحَّدة المشدَّدة (٥) (البَزَّارُ) بتقديم الزاي (٢٠). قال العينيُّ: وهو السابقُ (٧)، أو السابقُ الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزعفرانيُّ، ونسبَه إلى جدِّه، قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّدِ بنِ مسلم (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ بَرُّيُّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ سِهَا شَعِيمُ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لاَّحْصَاهُ) لمبالغتهِ مِنَا شَعِيمُ في الترتيل والتفهيم (٨)، بحيث لو أراد المستمعُ عدَّ كلماتِه أو حُروفِه لأَمْكَنه ذلك، لوضوحه وبيانه، ولا (٩) يقال فيه اتحادُ الشرط والجزاء، لأنَّه كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوانِعْمَةَ ذلك، النصوحة وبيانه، ولا (١) وقد فُسِّرَ (١٠) بلا تطيقوا عدَّها وبلوغَ آخرها (١١).

<sup>(</sup>١) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «هذا»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «مما»، وفي (م): «بما».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بالجمع».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وهو بالصاد المهملة والموحدة المشددة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «البزار بتقديم الزاي»: تأخّر في غير (د) عقب قوله: «ونسبه إلى جده».

<sup>(</sup>٧) أي: السالف في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٨) في غير (د) و(م): «التفخيم».

<sup>(</sup>٩) في غير (م): ﴿ لا ﴾.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «فسّروها».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «أجرها».

وهذا الحديث أخرجه أبو داود.

٣٥٦٨ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَائِشَهُ أَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ، فيما وصله الذُّهْليُّ في «الزُّهريَّات» عن أبي صالح عنِ الليث: (حَدَّثنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيليُّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ (أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً) ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ) لعُروةَ: (أَلَا) بالتخفيف وفتح الهمزة (يُعْجِبُكَ) بضمِّ التحتيَّة وإسكان العين المهملة، من الإعجاب (أَبُو فُلَانٍ) بالرفع فاعل، وهو أبو هريرة كما في «مسلم» وغيره، ولأبي ذرِّ: «أبا فلان» قال القاضي عياض: هو منادي بكُنيته، وردَّه(١) الحافظ ابن حجرِ بأنَّ عائشة إنَّما خاطبتْ عُروةَ بقولها: «أَلَا يعجبُك» ثمَّ ذكرتْ له المتعجَّبَ منه، فقالت(٢): أبا فلان، ولكنَّه جاء «أبا» بالألف على اللغة القليلة، نحو: ولو ضربه بأبا قُبيس، ثمَّ حَكَتْ وجهَ التعجُّب فقالت: (جَاءَ) أي: أبو هريرة (فَجَلَسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِي) حالَ كونِه (يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صِلَالله عِلَالله عِلَالله عِلَالله عِلَالله عِلَالله عِلَا عُمْرُدُ (٣) حديثَه حالَ كونِه (يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ) أُصلِّي نافلةً أو على ظاهره، أي: أذكرُ الله، والأوَّلُ أوجهُ لما(٤) لا يخفى (فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِىَ سُبْحَتِى، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ) أي: لأنكرتُ عليه سردَه، وبيَّنتُ له أنَّ الترتيل في الحديث أولى من السَّرْد (إنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ) أي: لم يكن يتابعَ الحديثَ بحديثِ استعجالًا، بل كان يتكلُّمُ بكلامٍ واضح مفهومٍ على سبيل التأنِّي؛ خوفَ التباسه على المستمِع، وكان يُعيدُ الكلمةَ ثلاثًا لتُفهَم عنه.

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «ورواه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(م): (وقالت».

<sup>(</sup>٣) **في** (ص): لايسره».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «كما».

## ٢٤ - بَابٌ كَانَ النَّبِي مِنَاشِمِيطِ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيم.

هذا (بَابٌ) بالتنوين (كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِيرِ مَ تَنَامُ عَيْنُهُ)(١) بالإفراد، ولأبي ذرٌّ عن الكُشْميهَنيّ: «عيناه» بالتثنية (وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ)(١) ليَعِي الوحيّ إذا أُوحِيّ إليه في مّنامه، قال عُبيد بنُ عُمير (٣): رؤيا الأنبياء وَحْيٌ، ثمَّ قرأ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] (رَوَاهُ) أي: حديث: «تنامُ عينُه ولا يَنامُ قلبهُ» (سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) بكسر الميم وسكون التحتيَّة ممدودًا(٤) (عَنْ جَابِر، عَن النَّبِيِّ مِنْ السَّايِرِ مِل فيما وصله في «كتاب الاعتصام» مطوَّلًا [ح: ٧٢٨١].

٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ شُرِّيًا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَا وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنِي، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القَعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ) بضمّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿ يَهُمُ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشَّهِ فِي ليالى (رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزيدُ فِي) ليالي (رَمَضَانَ وَلَا في) ليالي (غَيْرهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: غيرَ ركعتي الفجر، وثبت: «في» مِن قولِه/: «ولا في غيره» لأبى ذرِّ، وسقطتْ لغيره (يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ) أي: هُنَّ (٥)

(١) في هامش (ل):

قلبًا إذا نامت العَينان لم يسنم لا تُنكر الوحي من رؤياه إنَّ لـه لابردة".

(٣) في (ص): اعمروا.

(٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في «سيرة شيخنا»: ممَّا شارك فيه الأنبياءَ أنَّ له أن يُصلِّيَ بعد نومه غير متمكِّن، أي: في النَّوم الَّذي تنام فيه عينه؛ بناءً أنَّه كان له نومان، وحينئذٍ يكون قوله: «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، المرادبه: غالبًا؛ إذ يبعد أن يكون له نومانِ وبقيَّة [الأنبياء] ليس لهم إلَّا نومٌ واحد.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): تقدُّم أنَّه يُمدُّ ويُقصر. «حلبي».

مستغنيات -لظهور حُسنهنَّ وطولهنَّ - عن السؤال عنه والوصف/ (ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا) أُخرى (١٠ ٢٤/٦ (فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاقًا) قالت: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟) استفهامٌ محذوفُ الأداةِ (قَالَ) بَالِيسِّة السَّمَ: (تَنَامُ عَيْنِي) بالإفراد (وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) وهذا مِن خصائصه، فيقظةُ قلبه تمنعُه مِنَ الحَدَثِ.

وهذا الحديث قد سبق في «التهجد» [ح:١١٤٧].

٣٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يَوَحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَاثِمٌ فِي مَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، وَقَالَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَاثِمٌ فِي مَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آوَلُهُمْ: أَيْهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آوَلُهُمْ: أَيْهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آخِرُهُمْ، فَتَوَلَّهُ وَالنَّبِيُ وَلَا تَنَامُ أَخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُ مِنْ مَنْ وَلَا تَنَامُ قُلُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُومُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ مِنْ الشَمَاءِ. وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُومُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أُويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبدُ الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ بلالٍ (عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) بفتح النون وكسر الميم، أنّه قال: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ مِنَ الشَّيْمُ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) إلى بيت المقدس أنّه (جَاءً) بإسقاط الضمير، ولأبوي الوقت وذرِّ: (جاءه) (ثَلاثَةُ نَفْرٍ) مِنَ الملائكة، قال ابن حَجَرٍ: لم أتحقَّق أسماءهم، وقال غيرُه (أ): هم جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ، ولم يذكر لذلك مستندًا يُعَوَّلُ عليه (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ) استُشكِلَ: بأنَّ الإسراء كان بعد المبعَثِ بلا لذلك مستندًا يُعوَّلُ عليه (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إليه؟ فهو غلط مِن شَرِيكِ لم يُوافَقُ عليه، وليس هو ربب فكيف يقول: قبل أن يُوحى إليه؟ فهو غلط مِن شَرِيكِ لم يُوافَقْ عليه، وليس هو بالحافظ، لاسيَّما وقد انفرد بذلك عن أنس، ولم يرو ذلك غيرُه مِنَ الحفاظ، وأجيب على بالحافظ، لاسيَّما وقد انفرد بذلك عن أنس، ولم يرو ذلك غيرُه مِنَ الحفاظ، وأجيب على تقدير الصِّحَة بأنَّه لم يؤتَ عَقِبَ تلك الليلة، بل بعدَ سنتين (٣)، لأنه إنَّما أُسري به قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي (أ) إن شاء الله تعالى (وَهُوَ) مِنَاشِهِ مِمْ (نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ بثلاث سنين، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي (أ) إن شاء الله تعالى (وَهُوَ) مِنَاشِهِ مَلْ (نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ بثلاث سنين، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي (أ) إن شاء الله تعالى (وَهُوَ) مِنَاشِهُ عَرَامُ وَقَدَ عَلَيْهُ فَلَهُ عَيْهُ وَلَا غَيْهُ وَلَا غَيْهِ وَلَا غَيْهُ وَقَدَا عَامَ وَقَدَا عَالَيْهُ وَالْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا عَلَى وَقَدَا عَلْهُ وَلَا عَيْهُ وَلَا عَنْ وَلَى عَلْهُ وَلَا عَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَيْهِ وَلَا عَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى الْعَلْهُ وَلَا عَلَا عَلَى وَقِي عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَامِ وَلَيْ عَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَامُ الْعَلَاءُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) في (م): «آخرين».

<sup>(</sup>١) يقصد شيخ الإسلام زكريا في كتابه منحة الباري (٦١٥/٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): "بسنتين".

<sup>(</sup>٤) في (م): «سيأتي».

الحَرَامِ) بتنكير الأوَّل وتعريف الثاني بين اثنين حمزةً وجعفرِ (فَقَالَ أَوَّلُهُمْ) أوَّلُ النَّفَر(١٠): (أَيُّهُمْ هُوَ) أي: الثلاثةِ محمَّدٌ مِنَاشِيرِ مُ ؟ (فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ) يعني: النبيّ مِنَاشِيرِمُ ؟ لأنَّه كان نائمًا بين الاثنين (وَقَالَ آخِرُهُمْ) أي: آخر النفر الثلاثة: (خُذُوا خَيْرَهُمْ) للعروج به إلى السماء (فَكَانَتْ تِلْكَ) أي: القِصَّة، أي: لم يقع في تلك الليلة غيرُ ما ذُكِرَ مِنَ الكلام (فَلَمْ يَرَهُمْ) بَالِلِعَلاة الِنَّامُ (حَتَّى جَاؤُوا) إليه (لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ مِنْ الشَّارِيمُ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ) تمسَّكَ بهذا مَن قال: إنَّه رؤيا منام، ولا حجَّةَ فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالَه أوَّل وصولِ المَلَك إليه، وليس في (١) الحديث ما يدُلُّ على كونه نائمًا في القِصَّة كلُّها، وقد قال عبدُ الحقِّ: روايةُ شَرِيكِ أنَّه كان نائمًا زيادةٌ مجهولة (وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ) مَلِيْلِقِلَةَ الِثَلَمُ (جِبْرِيلُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ) كذا ساقه هنا مختصرًا، ويأتي إن شاء الله تعالى مع مباحثه في موضعه [ح: ٧٥١٧]، وقد أخرجه مسلمٌ في «الإيمان».

# ٥٥ - بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلَام

(بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ) الواقعة (فِي) زمن (الإِسْلَامِ) من حين المبعث، دون ما وقع منها قبل، د٤/١٧٦/ وعبَّر بـ «العلامات» لتشمل المعجزاتِ -التي هي خوارقُ/عاداتٍ مع التحدِّي - والكراماتِ.

٣٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّبْحِ عَرَّسُوا، فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعْدِهِم مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ المَا يُعَرِّلَ وَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلَّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟»، قَالَ: أَصَابَثنِي جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَ رُكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةِ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا مَاءً، فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيم، قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمٍ، فَحَدَّثَنَّهُ بِمِثْلِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في (د): لانفر».

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «هذا».

حَدَّنَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّنَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي العَزْلاَوَيْنِ، فَشَرِ بْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهْيَ تَكَادُ تَيْضُ مِنَ المِلْءِ، ثُمَّ قَالَ: الْمَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ»، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الكِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ: لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيْ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك الطيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا سَلْمُ بَنُ زَدِيرٍ) بسكون اللَّم بعدَ فتح، و الزرير " بفتح الزاي وراثين مهملتين أولاهما مكسورة بينهما تحتيَّة ساكنة، العُطارديُّ البصريُّ قال: (سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءً) عِمرانَ بنَ مِلْحانَ العُطارديُّ المحضرمُ المعمَّر (قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ) بضمُّ الحاء وفتح الصاد المهملتين شُهُّ: (أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ التَّبِيُّ مِنْ السِّيمِ الحَيْ مِنْ السِّيمِ اللهِ مَسِيرٍ) راجعين من خيبر كما في "مسلم" أو في الحديبية كما عند أبي داود (فَأَذَلَجُوا) بهمزة قطع مفتوحة وسكون الدال المهملة وبالجيم (لَيْلَتَهُمْ) أي: ساروا أوَّلَها (حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصَّبْحِ) ولأبي ذرِّ: (في وجه الصبح» (عَرَّسُوا) ( بفتح العين وضمَّ السين المهملتين بينهما راءٌ مشدَّدة، أي: نزلوا آخرَ الليل للاستراحة (فَعَلَبَتُهُمْ أَعُيْنُهُمْ) فناموا (حَتَّى ارْتَفَعْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ السَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكُول الشِيعِ الْمُ مُنْ اللهِ مِنْ مَنَامِهِ حَتَى يَسْتَيْقِظ ) في "التيمم" [ج: ١٣٤٤]: "وكان النبيُ (") مِنْ الشيهول الله عَرْلُ الله المنوي الشيئيقظ عَرُ (وَالله عِنْ الله عَرْلُ الله عَرْلُ الله المنوي الشيه النه النبي ( وكان النبي ( وكان النبي المهمول الله عَرَّ ) بعد أبي بكر شَمَّ المؤلفي المَّتَي قَظ عَرُ الله عن المَّهُ النَّبِيُ وهُ التيم عن المَّهُ النَّبِي وقمه عن المَّهُ وفي "التيمم" [ج: ١٤٣٤]: "فلمًا استيقظ عمرُ ورأى ( مَا أصاب الناس ، أي /: من نومهم عن ١٥٥٣ صلاة الصبح حتى خرج وقتها وهُم على غيرِ ماء، وكان رجلًا جليدًا ( النس ، أي /: من نومهم عن ١٥٥٠ صلاة الصبح حتى خرج وقتها وهُم على غيرِ ماء، وكان رجلًا جليدًا (١٠)، فكبَّر ورفع صوته صوته

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): "فأعجلني" كذا في النُّسخ، والَّذي في "الزَّركشيِّ" و"الدَّمامينيِّ": "عجلني". وفي هامش (ل): قال أبو زيد: قالوا: عرَّس القوم في المنزل تعريسًا؛ إذا نزلوا أيَّ وقتٍ كان، من ليلٍ أو نهارٍ، فالإعراس: دخول الرجل بامرأته، والتّعريس: نزول المسافر ليستريح، وعِرْسُ الرَّجل، بالكسر: امرأته. "مصباح".

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): «للمجهول».

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿رسول اللهِ».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د) و (ص) و (م): «الذي».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): الرأى».

<sup>(</sup>٦) ف (ب): ٤ جلدًا».

بالتكبير، فما زال يُكبِّرُ ويرفعُ صوتَه بالتكبير حتى استيقظ بصوتِه النبيُّ مِنَاشْرِيمُم» ولا منافاة بينهما؛ إذْ لا يمتنعُ أنَّ كُلًّا من أبي بكرِ وعمرَ فعل ذلك (فَنَزَلَ) فيه حذفٌ ذُكِرَ في «التيمم» [ح: ٣٤٤] بلفظ: «فلمَّا استيقظ شكَوا إليه الذي أصابهم، فقال: لا ضيرَ أو لا يَضِيرُ، ارتحلوا، فارتحلوا فسار غيرَ بعيدٍ ثمَّ نزل الوصَّلَّى بِنَا الغَدَاةَ) أي: الصبحَ (فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ) لم يُسمَّ (مِنَ القَوْم لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ) بَالِيسَاهُ النَّام من الصلاة (قَالَ: يَا فُلَانُ) للذي لم يُصَلّ (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟ قَالَ): يارسول الله (أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ) زاد في «التيمم» [ح: ٣٤٤]: «ولا ماءً» (فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ) فتيمَّم (ثُمَّ صَلَّى) قال عِمرانُ: (وَجَعَلَنِي) من الجَعل، قيل: وصوابه: «فأَعجلني»(١) أي: أمرني بالعَجَلَة (رَسُولُ اللهِ مِنَ*اشْمِيهُ مْ* فِي رُّكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ)(١) بفتح الراء على كَشْطٍ في الفرع، وهو ما يُركَبُ مِنَ الدوابّ، «فَعُول» بمعنى «مفعول»، وفي غيره: د٤/١٧٦٠ رُكُوبِ(٣) بضمِّها، جمعُ راكب، كشاهد وشهود، وصُوِّبَ الأخيرُ/، لكن قال في «المصابيح»: لا وجهَ للتَّخطِئَةِ في الموضعين، أي: «جعلني» مِنَ الجَعل وفتح راء «رَكوب» (وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا) في «التيمم» [ح: ٣٤٤] بعدَ قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»: «ثم سار النبئ صِنَ الشَّطِيرَ عم، فاشتكى إليه الناسُ العطشَ، فنزل فدعا فلانًا -كان يُسمِّيه أبو رجاء نسيَهُ عوفٍّ-ودعا عليًّا، فقال لهما: اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا» وفلانُ المبهِّمُ هو عِمرانُ القائل هنا: «وجعلني» (فَبَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ نَسِيرُ) نبتغي الماء (إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ) بالسين والدال المهملتين، أي: مُرسلة (رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْن)(٤) تثنية: مَزادة، راوية أو قِربة، زاد في «التيمم» [ح: ٣٤٤]: «من ماء» (فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ (٥) لَا مَاءَ) أي: هنا (فَقُلْنَا (٦): كَمْ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال الزركشيُّ: وصوابه: عجَّلني، أي: أمرني بالعجلة، وكذا رواه مسلم من حديث مسلم بن زَريْر: «ثمَّ عجَّلني في ركب بين يديه، فطلب الماء وقد عطشنا»، والذي في نسخ القسطلانيِّ: «فأعجلني».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: في الجعل، وضمِّ راء «رُكوب».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): وسُمِّيت مزادة؛ لأنَّه يزاد فيها جلدَّ آخر من غيرها. «كِرماني».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «فقالت: إنَّه» كذا في الفرع بالنُّون، وقال الحافظ في هذه الرُّواية: «إِيْه» بكسر الهمزة وسكون التَّحتانيَّة، وقال الكِرمانيُّ: «إيه» بلفظ... إلى آخره «قاموس» المشبَّه بالفعل، وفي بعضها: «أيهات، وزن «هيهات» ومعناه، وفي بعضها: إيهًا. وفي هامش (ل): وفي «الكِرمانيّ»: «إيه» بكسر الهمزة وسكون التَّحتيَّة.

<sup>(</sup>٦) في (ص) ونسخ المطبوع: «قلنا»، والمثبت من (د) و(م) وهو موافق له: «اليونينية».

أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقُلْنَا) لها: (انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهِم، قَالَتْ) ولأبي ذرِّ: «فقالت»: (وَمَا رَسُولُ اللهِ؟) قال عِمرانُ: (فَلَمْ نُمَلِّكُهَا) بضمَّ النون وفتح الميم وتشديد اللَّام المكسورة (مِنْ أَمْرِهَا) شيئًا (حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيِّ مِنْ اسْمِيرِهم) وسقط لفظ «وسلم» مِنَ الفرع كأصله (فَحَدَّثَتْهُ) أي: المرأةُ (بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا) به (غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً) بضمِّ الميم فهمزةٌ ساكنة ففوقيَّةٌ مكسورة فميمٌ مفتوحة(١) أي: ذاتُ أيتام (فَأَمَرَ) مَا الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ال المهملة وسكون الزاي والمد، فَمُ القِرْبة، وللحَمُّوبي والمُستملى: «بالعزلاوين» بالباء الموحَّدة بدل «في» (فَشَربْنَا) منها حالَ كونِنا (عِظَاشًا أَرْبَعِينَ) بالنصب بيانًا لـ «عطاشًا»، وللحَمُّويي والمُستملي: «أربعون» بالرفع، أي: ونحنُ أربعونَ (رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا) بكسر الواو؛ مِنَ الرَّي (فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ) بكسر الهمزة وتخفيف الدال المهملة، إناءً صغيرٌ (١) مِن جلدٍ يُتَّخَذُ للماء (غَيْرَ أَنَّهُ) أي: الشأنُ أنَّا (لَمْ نَسْق بَعِيرًا) بالنونِ في «نسق» لأنَّ الإبل تَصبِرُ على الماء (وَهْيَ) أي: المزادُة (تَكَادُ تَنِشُ)(٢) بفوقيَّة مفتوحة فنون مكسورة فضاد معجمة مشدَّدة، كذا في «اليونينية»، لكن في الفرع خفضةُ النون على كَشْطٍ، لعلَّه كَشَطَ نقطةً الباءِ وجعلَها نونًا، أي: تَنْشَقُ (مِنَ المِلْءِ) بكسر الميم وسكون اللَّام آخرُه همزة، يقال: نَضَّ الماءُ من العين: إذا نَبَع، وقال ابن سِيده: نضَّ الماء ينِضُ نَضًّا (٤): سالَ، ونضَ الماءُ نَضًّا ونضيضًا: خرجَ رَشْحًا، والنضضُ: الحِسَى، وهو ماءٌ على رمل دونه إلى أسفلَ أرضّ صلبة، فكلمَّا نَضَّ منه شيءٌ -أي: رَشَحَ واجتمع - أُخِذَ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((تَنْصَبُ) بفوقية مفتوحة فنون ساكنة فصاد مهملة مفتوحة فموحَّدة مشدَّدة، وفي حاشية نسخة السميساطيَّة: «تَبِضُّ» بفوقية مفتوحة فموحَّدة مكسورة فمعجمة مشدَّدة، وصدَّر بها(٥)/ الحافظُ ابن حَجَر، د١١٧٧/٤٠ أى: تقطُّرُ وتسيل قليلًا، والثلاثةُ بمعنَّى، وفي نسخةٍ ذكرها القاضي عياض في «مشارقه»:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وفي بعضها: «مؤتّمة» بفتح الفوقانيَّة. «كِرمانيُّ».

<sup>(</sup>٢) في (م): الصغيرة».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): في هذه الكلمة عشر لغاتٍ ذكرها الزَّركشيُّ، وهي أصلٌ مسموعٌ على أبي الوقت من أصول مسموعاته، في وقف خانكاه السَّميساطيَّ. «مقدِّمة».

<sup>(</sup>٤) زيد في (ب) و (س): «من باب ضرب؛ إذا».

<sup>(</sup>٥) في (م): اصدرها».

«تَبِصُّ» بالموحَّدة المكسورة والصاد المهملة المشدَّدة، مِنَ البصيص، وهو البريقُ ولمعانُ خروج الماء القليل، لكن قال الحافظ ابن حجر: معناه مستبعّد هنا، فإنَّ في نفس الحديث: ٣٦/٦ "تكادُ تَنِضُ من المِلْءِ"، فكونُها تسيل مِنَ المِلْءِ ظاهرٌ، وأمَّا كونُها تلمَعُ مِنَ/ المِلْءِ، فبعيدً. انتهى. فليُتأمَّل، مع القول: إنَّها مِنَ البصيص، وهو البريقُ ولمعانُ خروج الماء القليل، وفي نسخة السميساطيَّة في أصل الكتاب: «تَنَطَّرَ» بفوقيَّة فنون فضاد معجمة مشدَّدة فراء مفتوحات، وفي أصل ابن عساكر: ((تَنْضَرُ ) (١) بفوقية مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة مفتوحة فراء مشدَّدة مرفوعةٍ ، مِنَ الضَّرَر ، قال الكِرمانئ : مشتقُّ مِن «باب الانفعال» أي: تنقطعُ ، يقال : ضررتُه فانْضَرَّ، وقال البِرماويُّ: والصوابُ: تَنْضَرِجُ، أي: تنشقُّ مِنَ الانضراج، وكذا رواه مسلمٌ، فكأنَّه (١) سَقَطَ حرف الجيم، وفي أصلِ مسموع على الأصيليِّ: ((تَقُطُرُ)) بفوقية مفتوحة فقاف ساكنة فطاء فراء مضمومتين مهملتين، وهي بمعنى: التي تسيل.

(ثُمَّ قَالَ) مِنْ الشريام الأصحابه الذين معه: (هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ) تطييبًا لخاطرها في مقابلة حَبْسِها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومِها، لا أنَّه عِوَضٌ عن الماء (فَجُمِعَ لَهَا) بضمِّ الجيم وكسر الميم (مِنَ الكِسَر) بكسر الكاف وفتح المهملة (وَالتَّمْر) وجُعِلَ في ثوب، ووُضِعَ بين يديها وسارت (حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ) ولأبي ذرِّ: «فقالت»: (لَقِيتُ (٣) أَسْحَرَ النَّاس، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ) ولأبى ذرِّ: «ذلك» باللَّام بدل (٤) الألف (الصِّرْمَ) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء بعدَها ميمٌ، النَّفَرَ ينزلونَ بأهليهم على الماء (بِتِلْكَ المَرْأَةِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بتيك» بتحتيَّة ساكنة بدلَ اللَّام (فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا).

وهذا الحديث سبقَ في «باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» من «كتاب التيمم» [ح: ٣٤٤].

٣٥٧٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيُّ مُ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزُّورَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَس: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: فَلَاثَ مِثَةِ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِثَةٍ.

<sup>(</sup>۱) «تنضر»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): (وكأنه).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ أَتِيتٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (د): «بعد».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو محمَّد بن أبي عدي، واسمُه: إبراهيمُ البصريُّ (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين(١)، ابنِ أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَس ﴿ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنْ السَّرِيمِ عَلَى الله الله والله عَلَيْ عَلَيْهُ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل (بِإِنَاء) فيه ماءً (وَهُوَ) أي: والحالُ أنَّه (بِالزَّوْرَاءِ) بفتح الزاي وسكون الواو وبعدَها(١) راء فألف ممدودة(٣)؛ موضعٌ بسوق المدينة (فَوَضَعَ يَدَهُ في) ذلك (الإِنَاءِ، فَجَعَلَ المّاءُ يَنْبُعُ) بضمّ الموحَّدة وتُفتح وتُكسر (مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) مِن نفس/ لحمِهِ الكائِنِ بين أصابعه، أو مِن بينها بالنسبة إلى رؤية د١٧٧/٤ب الرائي، وهو في نفس الأمر للبركةِ الحاصلة فيه يفور ويكثُر، والأوَّلُ أوجه (فَتَوَضَّأَ القَوْمُ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ): كنَّا (ثَلَاثَ مِئَةٍ) بالنصبِ خبرٌ لـ «كان» المقدَّرة، وفي «اليونينية» كانت رفعة وأصلحها(٤) نصبة، وفي الفرع: رفع على كشطٍ (أو زُهَاءَ) بضمّ الزاي ممدودًا، أي: قدر (ثَلَاثِ مِئَةٍ).

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «فضائل النبيِّ مِنَاسْمِيمِ عمي،

٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن الله فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِن اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ م يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ المَّاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القَعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةً) زيدِ بنِ سهلِ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﴿ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيام و) الحالُ أنَّه قد (حَانَتْ) أي: قرُبت (صَلَاةُ العَصْرِ، فَالتُّمِسَ الوَضُوءُ) بضمِّ التاء وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، و«الوَضوء» بفتح الواو، أي: طلب الماء للوضوء، ولأبي ذرِّ كما

<sup>(</sup>۱) في (م): «بكر».

<sup>(</sup>۲) (۲) (۳) (ص) (۱)

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (ب): «ممدود».

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ فأصلحها ﴾.

في «اليونينية»: «فالتمَسَ الناسُ الوَضوء»، ولم يعزها في «فرع التنكزيّ» و«فرع أقبغا» لأبي ذرّ، وهي في حاشية «اليونينية» بالحُمرة مرقومٌ عليها بالأسود علامُته (() مصحّعُ عليها (فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتِي رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرِم ) بضم همزة «أُتِي» ورسولُ الله مِنَاشِيرِم نائب فاعلٍ (بِوَضُوع) بفتح الواو، بماء في إناء (فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرِم يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ، فَأَمَرَ النَّاسَ) بالفاء في «فأمر» (أَنْ يَتَوَضَّوُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ) أي: أبصرتُ (المَاءَ يَنْبُعُ) بتثليث الموحّدة، أي: يخرُجُ (مِنْ تحتِ) وفي نسخة «اليونينية» وفرعها مصحّع (المَاءَ يَنْبُعُ) بتثليث الموحّدة، أي: يخرُجُ (مِنْ تحتِ) وفي عند آخِرِهِمْ) قال الكرمانيُّ: كلمة «مِن» هنا بمعنى «إلى» وهي لغة، والكوفيُون يُجوِّزون مطلقًا وضعَ حروف الجرِّ بعضها مَقام بعضٍ. انتهى. وقال غيره: والمعنى: توضَّأ الناسُ ابتداءً مِن أوَلهم حتى انتهوا إلى (٣) آخرهم، ولم يَبْقَ منهم أحدٌ، والشخصُ الذي هو آخرُهم داخلٌ في هذا الحكم، حتى انتهوا إلى (٣) آخرهم، وكذا «أنسٌ» إن قلنا/: يدخل المخاطِب بكسر الطاء في عموم خِطابه، وإنّما أتي بفضلةٍ من الماء؛ لئلًا يُظَنَّ أنَّه مِنَاشِيمً مُوجِدٌ للماء، والإيجادُ إنَّما هو لله تعالى لا لغيره.

وهذا الحديث قد(٤) سبق في «باب التماس الناس الوضوء» من «كتاب الطهارة» [ح: ١٦٩].

٣٥٧٤ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُبَارَكِ: حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ مِنْ مُبَارَكِ : حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ قَالَ: حَرَجَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيمُ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، مَالِكِ مِنْ القَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاء يَسِيرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاء يَتَوَضَّؤُونَ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاء يَسِيرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاء يَتَوَضَّؤُونَ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَجَاء بِقَدَحٍ مِنْ مَاء يَسِيرٍ، فَأَخَذَهُ النَّيِيُ مِنَ الشَعْدِمُ فَعَلَى القَدَحِ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَتَوَضَّؤُوا». فَتَوَضَّأُ القَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الوَضُوءِ، وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُبَارَكِ) العيشيُّ -بعين مهملة فتحتية ساكنة وشين معجمة - نسبة إلى بني عائش بن مالك البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَزْمٌ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة، ابنُ مهران القُطعيُّ -بضمِّ القاف وفتح الطاء - البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ

**rv**/7

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿علامة،،

<sup>(</sup>٢) في (د): المصحَّحًا».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): «على».

<sup>(</sup>٤) «قد»: ليس في (د).

الحسن) البصريّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكُ شُلَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاشَمِيمُم فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ)

أي: في بعض أسفاره (وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) الواو للحال (فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ/، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّوُونَ) به و (ماء الهمزة، ولم يضبطه اليونينيُ لوضوحه (فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ يَسِيرٍ) الرجلُ هو أنسٌ كما في «مسند الحارث بن أبي أسامة» من طريق شريك بن أبي نَمِر عن أنس بلفظ: «قال لي رسول الله مِنَاشِعِيمُ : انطلق إلى بيت أمّ سلمة، قال: فأتيته بقدَحٍ ماءٍ إمّا ثلثه وإمّا نصفه الفَأَخَذَهُ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ فَتَوَضَّأً) منه، زاد في «مسند الحارث»: «وفضلت فضلةٌ وكثُر (۱) الناس، فقالوا: لم نقدر (۱) على الماء المُرتَّمَ مَدًّ) يُولِمُوا وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا يُريدُونَ مِنَ الوَضُوءِ) ولأبي الوقت: «الأربعة» (عَلَى القَدَحِ، ثُمَّ قَالَ) لهم: (قُومُوا فَتَوَضَّؤُوا) ولأبي ذرِّ: «توضؤوا» بغير فاء (فَتَوَضَّأَ القَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُريدُونَ مِنَ الوَضُوءِ) بضم الياء وكسر الراء (وَكَانُوا سَبْعِينَ أَو نَحْوَهُ).

وهذا الحديث من أفراده.

٣٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ: عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهِ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ يَتَوَضَّا ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأْتِيَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ يَتَوَضَّا ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأْتِي النَّبِيُّ مِنْ اللهِ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ يَتَوَضَّا ، وَبَقِي قَوْمٌ ، فَأْتِي النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَلَى المِخْضَبِ مِنْ جِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَهَا فِي المِخْضَبِ ، وَتَوَضَّا القَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ، قُلْتُ : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلًا .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتيَّة بعدَها راء، أنَّه (سَمِعَ يَزِيدَ) بنَ هارونَ بنِ زاذانَ الواسطيَّ يقول: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ) الطويلُ (عَنْ أَنسِ بِهُ إَنَّهُ) أَنَّه (ضَمَ يَزِيدَ) بنَ هارونَ بنِ زاذانَ الواسطيَّ يقول: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ) الطويلُ (عَنْ أَنسٍ بِهُ إَنَّهُ) ولأبي ذرِّ: (قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ) النبويِّ (يَتَوَضَّأُ) ولأبي ذرِّ: (فتوضَّأُ» (وَبَقِيَ قَوْمٌ) لم يتوضَّؤوا (فَأُتِيَ النَّبِيُّ مِنْ الله المَسْعِيمُ لمِخْضَبِ (٣)) بميم مكسورة فخاء ساكنة فضاد مفتوحة معجمتين فموحَدة، إناء (مِنْ حِجَارَةٍ) تغسل فيه الثياب، ويُسمَّى الإجانة والمِرْكَن (فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ) بَالِلْعَلَالَالِمُ (كَفَّهُ) بالإفراد (فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ والمِرْكَن (فِيهِ مَاءٌ، فَوضَعَ) بَالِلْعَلَالِاللهُ اللهُ فراد (فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ

<sup>(</sup>۱) في (م): «أكثر».

<sup>(</sup>١) في (م): «تقدر».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «بمخضب» سُمِّي بذلك، لأنَّ الماء يبلغ الخضاب إذا أدخل اليد فيه، وقد قيل فيه: المغمز؛ لأنَّه يغمز اليد. «زركشي».

أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي المِخْضَبِ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا) قال حُميدٌ: (قُلْتُ) لأنس: (كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانُونَ رَجُلًا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ: «ثمانين» بالنصب خبر «كان» المقدَّرة.

ولم يذكر في هذا الحديث نبعَ الماءِ اختصارًا للعِلم به، وهذه أربعُ طرق لحديث أنس: الأول طريقُ قَتادة، والثاني طريق إسحاق بن عبدالله، والثالث طريق الحسن، والرابع طريق(١) حُميد، وفي الأولى أنَّهم كانوا بالزوراء بالمدينة الشريفة، وكذا في(١) الرابعة، وفي الثالثة في السفر، وفي الأولى أنَّ الذين توضَّؤوا كانوا ثلاث مئة، وفي الثالثة كانوا سبعين، وفي الرابعة ثمانين، فظهر(٣) أنَّهما قِصَّتان في موطنين، للتغايُر في عدد مَن توضَّأ، وتعيين المكان الواقع فيه ذلك، وهي مغايَرةٌ واضحةٌ يتعذَّرُ الجمع فيها، ووقع عند أبي نُعيم من رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس: «أنَّ النبيَّ مِنَاسٌطِيمُ خرج إلى قباء، فأتِي من بعض بيوتهم بقدح صغير».

٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﴿ مَنْ عَلْمَ النَّاسُ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالنَّبِيُّ مِنَاسُمِهِ مُ بَيْنَ يَدَيْهِ رُكُوَةٌ فَتَوَضَّأَ، فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟». قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَربْنَا وَتَوَضَّأْنَا، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِثَةَ ٱلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُسْلِم) القَسْمَليُّ -بالقاف والسين المهملة- قال: (حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ) بضمِّ الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابنُ عبد الرحمن السُّلَمِيُّ الكوفيُّ (عَنْ سَالِم بْن أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون د١٧٨/٤ب العين/ المهملة، رافع الأشجعيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) الأنصاريِّ ( بَرْيَهُمْ) أنَّه (قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ) بكسر الطاء المهملة (يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء (وَالنَّبِئُ مِنْ سَٰطِيمِ مَيْنَ يَدَيْهِ رُّكُوَّةٌ) بتثليث الراء، إناءٌ صغيرٌ من جلد يشرب فيه (فَتَوَضَّأَ) منها (فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ) بَلِيلِيِّله النَّلم،

<sup>(</sup>١) «طريق»: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) (في): مثبت من (د) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): الوظهر".

بفتح الجيم والهاء والشين المعجمة من باب قطع (١)، أي: أسرعوا إلى الماء متهيئين لأخذه، ولأبي ذرِّ «فَجَهِش» (١) بكسر الهاء من باب سَمِع (٣)، وللحَمُّويي والمُستملي: «جَهَش» بإسقاط الفاء وفتح الهاء والشين معجمة (١) (فَقَالَ) بَالِسِّا الله الله الله الله (مَا لَكُمْ ؟ ٢٨٦ قَالُوا): يا رسول الله (لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ) به (٥) (وَلا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ) و «ماءً» مهموز قالُوا): يا رسول الله (لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ) به (٥) (وَلا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ) و «ماءً» مهموز في «اليونينية» و «فرع آقبغا» ولم يضبطه في «فرع تنكز» (فَوَضَعَ) النبيُ (١) مِنْ شَيْدِ مُ (يَدَهُ (١) فِي الله الرَّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَثُورُ) بالمثلَّنة، ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يفور (٨)» بالفاء (بَيْنَ أَصَابِعِهِ) بغيرِ «مِن» (كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا) قال سالمِّ: (قُلْتُ) لجابرٍ: (كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَو بغيرِ «مِن» (كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا) قال سالمِّ: (قُلْتُ) لجابرٍ: (كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَو كُنَّا حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَةً).

قال في «شرح المشكاة»: عَدَلَ عن الظاهر لاحتمال التجوَّز في الكَثْرة والقِلَّة، وهذا يدُلُّ على أنَّه اجتهد فيه وغلب (٩) ظنه على هذا المقدار، وقولُ البراء في الحديث الذي يتلو هذا الحديث: «كنَّا أربع عشرة مئة» كان عن تحقيق، لأنَّ أهل الحديبية كانوا ألفًا وأربع مئة تحقيقًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:١٥١]، وكذا مسلمٌ والنسائيُ في «الطهارة» و«التفسير».

٣٥٧٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ اللهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْئِيةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً، وَالحُدَيْئِيةُ بِثْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُ مِنْ السَّعَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا مِنَا شَعِيرٍ البِعْرِ، فَدَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي البِعْرِ، فَمَكُثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ - أَوْ صَدَرَتْ - رَكَاثِبُنَا.

<sup>(</sup>١) قوله: (من باب قَطَع) ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) الفجهش»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: امن باب سَمِعَ اليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) قوله: «والشين معجمة»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) «به»:ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) النبي ا: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «يديه».

<sup>(</sup>٨) ايفور١: ليس في (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «غلبه».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بنِ زيادِ بن دِرهمِ النهديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ) بنُ يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عاذِبٍ ( إِن الله ١٠٠ (قال: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ) بتخفيف الياء، والأبي ذرِّ: «بالحديبية» (أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً) رجَّح البيهقيُّ هذه الرواية على رواية «خمس عشرة مئة» بل قال ابن المسيَّب فيما حُكي عنه: إنَّها وهمَّ، وهي رواية مالك والأكثرين فيما نقله غير واحد، لكن ما وقع في رواية زهير «أنَّهم كانوا ألفًا وأربع مئة أو أكثر» يدُلُّ على عدم التحديد، وقد جُمع بأنَّهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، فمَن قال: «ألفًا وخمس مئة» جَبَرَ الكسر، ومَن قال: «ألفًا وأربع مئة» ألغاه، وأمَّا رواية عبد الله بن أبي أوفى: كانوا ألفًا وثلاث مئة، فتُحمل على ما اطلع هو عليه، واطلع غيره على زيادة لم يطَّلع هو عليها، والزيادة من الثقة مقبولة، وقال في «العمدة»: يحمل قولُ مَن يزيد على أربع عشرة مئة أوينقص منها مئة ، على عِدَّة مَن انضمَّ من المهاجرين والأنصار من العرب، فمنهم من جعل المنضافين لهم مئة، ومنهم من جعل المهاجرين والأنصار ثلاث عشرة مئة، ولم يعدُّ مَن انضاف إليهم لكونهم أتباعًا، وأمَّا قولُ ابن إسحاقَ: «كانوا سبع مئة» فقاله (٢) تفقُّهًا مِن قِبَل نفسه، من حيث إنَّهم نحروا البدنة عن عشرة، وكانوا نحروا سبعين، د٤/١٧٩/ وليس فيه دليل (٣) على أنَّهم لم ينحروا غير البُدن، وأيضًا/ كان فيهم (٤) مَنْ لم يُحرم أصلًا (٥). (وَالحُدَيْبِيَةُ بِغُرٌ) على مرحلةٍ مِن مكَّةَ ممَّا يلي المدينة، وقيل: سُمِّيت بشجرة حدباء كانت عَلَى شَفِيرِ البِئْرِ) بالشين المعجمة المفتوحة والفاء المكسورة، أي: على شفتها (فَدَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ) أي: جعله في فِيْهِ الشريف وحرَّكه (وَمَجَّ) أي: رمى بالماء الذي في فيه (في البِغُر، فَمَكُّثْنَا) بفتح الكاف وضمِّها (غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا) من البئر (حَتَّى رَوِينَا) بكسر الواو (وَرَوَتْ)

<sup>(</sup>١) ﴿أَنهُ ؛ ليس في (م).

<sup>(</sup>١) في (ص): «فقال له».

<sup>(</sup>٣) في (د): «دلالة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «منهم».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): وحاصل الرّوايات في عددهم: سبع [مئة] ألفٍ، وست مئة ألفٍ، وخمس مئة وأربعون الفًا، وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا، وأربع مئة ألف، وخمس مئة ألف، وثلاث مئة، وسبع مئة رجل. «حلبي».

بفتحها، ولأبي ذرِّ: «ورُوِيَتْ» بكسرها مع زيادة تحتيَّة بعدَها (أَوْ) قال: (صَدَرَتْ) بفتح الراء، أي: رجعت (رَكَائِبُنَا) بفتح الراء وبعد الألف تحتيَّة، ولأبوي ذرِّ والوقت: «رِكابنا» بكسر الراء وإسقاط التحتيَّة، إبلنا التي تحملنا.

وهذا الحديث من أفراده.

٣٥٧٨ - حَدَّفُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً: أَنَّهُ سَيَعِ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمْ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِغتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ بْنَ اللهِ عِنْدُكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَمَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الحُبْنِ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامُ الأعظم (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً) الأنصاريِّ المدنيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) بِهُ (يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً) زيدُ بنُ سهلِ الأنصاريُّ المدنيُّ (لِأُمِّ سُلَيْمٍ) -واسمها: رُمَيلة أو سَهلة أو رُميثة، أَبُو طَلْحَةً) زيدُ بنُ سهلِ الأنصاريُّ المدنيُّ (لِأُمِّ سُلَيْمٍ) -واسمها: رُمَيلة أو سَهلة أو رُميثة، وهي أخت أمِّ حرام بنت مِلْحان، وكلتاهما خالة لرسول(١) الله مِنَا للْهِ مِنَ الرَّضاع - زوجتِه والدةِ أنسِ (١): (لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للْهُ مِنَا الجُوعَ) وكأنَّه لم

ف(د): «خالتارسول».

<sup>(</sup>١) قوله: اواسمها: رميلة أو سهلة أو رميثة ... زوجَتهِ والدةِ أنسٍ اليس في (ص) و(م).

يَسمعْ في صوتِه لمَّا تكلُّمَ إذْ ذاكَ الفخامةَ المألوفةَ منه، فحَمَلَ ذلك على الجوع بالقرينةِ التي كانوا فيها، وفيه ردُّ على دعوى ابن حِبَّانَ: أنَّه لم يكن يجوع، مُحتجًّا بحديثِ: «أبيتُ يُطعمني ربِّي ويَسقيني» وهو محمولٌ على تعدُّدِ الحال، فكان أحيانًا يجوعُ ليتأسَّى به أصحابُه، ولا سيَّما مَنْ ٣٩/٦ لا يجدُ مددًا فيصبرُ / فيُضاعفُ أجرُه، وفي رواية يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة -عند مسلم-عن أنس قال: «جئتُ رسولَ الله مِن الله مِ بعصابة، فسألت بعض أصحابه، فقالوا: مِنَ الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرتُه، فدخل على أم سُليم قال» (فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا) بكسر الخاء المعجمة، أي: نصيفًا (لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ) أي: أخفتْه (تَحْتَ يَدِي) بكسر الدال، أي: إبطى (وَلَاثَتْنِي) بالمثلثة ثم الفوقية الساكنة ثم النون المكسورة، لفتني (بِبَعْضِهِ) ببعض الخمار على رأسي، ومنه لاث العمامة على رأسه، أي: عصبها (ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلِّي رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّمِيام، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ) بالخبز (فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّمِيم فِي المَسْجِدِ) الذي هيأه للصلاة في غزوة الأحزاب (وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّمِيمِ مَ أَأَرْ سَلَكَ أَبُو ١٧٩/٤ طَلْحَةً ؟)/ استفهامٌ إخباري(١) (فَقُلْتُ: نَعَمْ) أَرْسَلَني (قَالَ: بِطَعَام ؟ فَقُلْتُ(١): نَعَمْ) بطعام (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْمَنْ مَعَهُ) من الصحابة: (قُومُوا) قال في «الفتح»: ظاهرُه أنَّه مِنَ الشِيمِ عم فهم أنَّ أبا طلحة استدعاه إلى منزله، فلذا قال لهم: قوموا، وأوَّل الكلام يقتضي أنَّ أمَّ سليم وأبا طلحة أرسلا الخبزَ مع أنس، فيُجمَع بأنَّهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس (٣) أنْ يأخذَه مِنَاسْطِيمِم فيأكله، فلمَّا وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله استحيا، وظهر له أن يدعو النبي مِن الشهير ملم ليقوم معه وحده إلى المنزل، ليحصل المقصود من إطعامه، قال: وقد وجدت في أكثر الروايات ما يقتضي أنَّ أبا طلحة استدعى النبيّ مِن الشريم في هذه الواقعة ، ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس عند مسلم: «بعثني أبو طلحة إلى النبيِّ مِنْ الشِّريمِ لأدعوه وقد جعل له طعامًا» وفي رواية محمَّد بن كعب فقال: «يا بني اذهب إلى رسول الله مِن الشميم فادعه، ولا تدع معه غيره ولا تفضحني (٤). (فَانْطَلَقَ) وأصحابُه،

<sup>(</sup>۱) في غير (د): «استخباري».

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «قلت».

<sup>(</sup>٣) قوله: "فيُجمَع بأنَّهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس" ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و (ل): فَضَح: بابه "نَفَعَ". "مصباح".

وفي رواية محمَّد بن كعب فقال للقوم: «انطلقوا فانطلقوا وهم ثمانون رجلًا» (وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِثْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ) بمجيئهم (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِ إِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ) أي: قدرَ ما يكفيهم (فَقَالَتِ) أمُّ سُليم: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بقدر الطعام، فهو أعلم بالمصلحة، ولو لم يكن يعلم بالمصلحة لم يفعل ذلك(١) (فَانْطَلَقَ أَبُوطَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مَعَهُ) حتى دخل على أمُّ سُليم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيرٌ مَ هَلُمَّ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ) بفتح ميم «هَلُمَّ» مشدَّدة مع الخطاب للمؤنَّثة، وهي لغةُ أهل الحِجاز، يستوي فيها المذكَّرُ والمؤنَّثُ، والمفردُ وغيره، تقول: هَلُمَّ يا زيد ويا هند ويا زيدان ويا هندان، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «هَلُمِّي» بالياء التحتيَّة، أي: هات (مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْز) الذي كانت أرسلته مع أنس (فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ فَفُتَّ) بتشديد الفوقيَّة بعدَ ضمِّ (وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً) مِن جلدٍ فيها سمنٌ (فَأَدَمَتْهُ) (١) جعلَتْه إدامًا للمفتوت (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِنهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ) وفي رواية مبارك بن فَضَالة عند أحمد: «فقال: بسم الله» وفي رواية سعد بن سعيد عند مسلم: «فمسحها ودعا فيها بالبركة» وفي رواية النَّضر بن أنس عند أحمدَ عن أنس: «فجئت بها ففتح رِباطها ثم قال: بسم الله اللَّهُمَّ أَعْظِم فيها البركة». (ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ) بالدخول (لِعَشَرَةٍ) مِن أصحابه ليكون أرفقَ بهم؛ فإنَّ الإناء الذي فيه الطَّعامُ لا يتحلَّقُ عليه أكثرُ من عشرةٍ إلَّا بضررٍ يلحَقُهم/ لبُعدها(٣) عنهم (فَأَذِنَ لَهُمْ) أبو طلحة، فدخلوا (فَأَكَلُوا) من ذلك الخبز المأدوم بالسمن (حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ) بَلِيْلِيَّلا اللهُ (٤) لأبي طلحة (٥): (ائْذَنْ لِعَشَرَةِ) ثانية (فَأَذِنَ لَهُمْ) فدخلوا (فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا(١٠). ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ) ثالثة (فَأَذِنَ لَهُمْ) فدخلوا (فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ) رابعة (فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى شَبِعُوا) كذا في الفرع: «حتى شبعوا»، كتب/ «حتى» على كشط، وفي «اليونينية» وفرع آقبغا والناصريَّة وغيرهِا ممَّا ٢٠/٦

<sup>(</sup>۱) في (د): «ولو لم يعلم، لم يفعل ذلك».

<sup>(؟)</sup> في هامش (ج) و(ل): قوله: «فأدمته» يُقال فيه بالمدِّ والقصر، وروي بتشديد الدَّال على التَّكثير. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في غير (ص) و(م): «لبعده».

<sup>(</sup>٤) الصلاة ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) (١٤ الأبي طلحة): ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): سقط «ثمَّ خرجوا» من «فرع اليونينية» في المرَّة الثَّانية.

رأيته: «كلُّهم وشبعوا» (وَالقَوْمُ سَبْعُونَ) زاد أبو ذرِّ هنا: «رجلًا» (أَوْ) قال: (ثَمَانُونَ رَجُلًا) بالشكِّ مِن الراوي، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أحمد (۱): «حتى فعل ذلك بثمانين رجلًا، ثم أكل رسول الله مِن الشهر علم بعد ذلك وأهل البيت وتركُوا سُؤرًا» أي: فَضلًا، وفي رواية عمرو بن عبد الله عند أبي يَعلى عن أنسٍ: «ففضلت فضلة فأهديناها لجيراننا» وفي رواية سعد بن سعيد عند مسلم: «ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، فعاد كما كان».

وحديث الباب هذا(١) أخرجه المصنّف أيضًا في «الأطعمة» [ح: ٥٣٨١]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه الترمذيُّ في «المناقب»، والنّسائيُّ في «الوليمة».

٣٥٧٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ». فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي مِنْ شَفْرٍ، فَقَلَ المَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ». فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ مِنَا شِيءَ الطَّعُومِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ مِنَا شِيءَ اللهَ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ مِنَا شِعِيمً، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام وَهُو يُؤْكَلُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى) العَنَزِيُّ الزَّمِنُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبدالله (الزُّبَيْرِيُّ) بضمِّ الزاي وفتح الموحَّدة مصغَّرًا، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعْتَمِر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) هو النَّخَعيُّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بنِ قبسِ بنِ عبدِالله النَّخعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بنِ قبسِ بنِ عبدِالله النَّخعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللَّهُ أَنَّه (قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ) التي هي خوارقُ العاداتِ (بَرَكَةً) مِنَ الله تعالى (وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا) كلَّها (تَخْوِيفًا) مطلقًا، والتحقيقُ: أنَّ بعضَها بركةٌ كشبعِ الجيشِ الكثيرِ مِنَ الطعامِ القليلِ، وبعضَها تخويفٌ ككسوفِ الشمسِ، وكأنَّهم تمسَّكوا بظاهر قوله: ﴿ وَمَا مِنَ الطعامِ القليلِ، وبعضَها تخويفٌ ككسوفِ الشمسِ، وكأنَّهم تمسَّكوا بظاهر قوله: ﴿ وَمَا مُنَ رَسُولُ إِلْآيَنَتِ إِلَا يَغْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩] أي: مِن نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَالِهُ مِنَ اللهِ مَنْ المَعْرِي سَفَرٍ) في الحديبيةِ كما جزم به البيهقيُّ، أو خيبر كما عند أبي نُعيم في مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَالِهُ مِنَ الْمُعَلِي مَا عَنْ أَبِي المَعْرِيةِ كما جزم به البيهقيُّ، أو خيبر كما عند أبي نُعيم في

<sup>(</sup>١) هذا لفظ مسلم (٢٠٤٠) عن ابن أبي ليلي، ومعناه عند أحمد (١٣٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الزَّمِن ﴾: مثبت من (د).

«الدلائل» (فَقَلَ المَاءُ، فَقَالَ) مِنَاشِهِيم: (اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ) لِثلَّا يُظَنَّ أَنَّه مِنَاشِهِيم مُوجِدً للماء (فَجَاؤُوا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ) المباركة (في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ) بفتح الياء (عَلَى الطَّهُورِ) بفتح الطاء، أي: هَلُمُوا إلى الماء، مثل: حيَّ على الصلاة، ويجوزُ ضمُّ الطاء، والمراد: الفعل، أي: تطهَّروا (المُبَارَكِ) أي(١): الذي أمدَّه(١) اللهُ ببركة نبيه (٣) مِنَاشِهِيم (وَالبَرَكَةُ) مبتدأٌ خبرُه (مِنَ اللهِ) مِنَةُ بِئلَ مسعود: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِيم أَي اللهِ من اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهذا الحديث أخرجه الترمذيُّ في «المناقب»/.

د۱۸۰/٤ ب

٣٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ ﴿ اللهُ تُولُقُ اَبَاهُ تُولُقِ وَعَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلَا وَعَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِئَلَّا يُفْجُشَ عَلَيَّ الغُرَمَاءُ، فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِئَلَّا يُفْجُشَ عَلَيَّ الغُرَمَاءُ، فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ، فَدَعَا ثَمَّ آخَرَ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ «انْزِعُوهُ» فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) بنُ أبي زائدةَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَامِرٌ) هو الشَّعبيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (جَابِرٌ) هو ابنُ عبدالله الأنصاريُّ (سُنِّةِ: أَنَّ أَبَاهُ تُوفِي) شهيدًا يومَ أُحدٍ (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) وفي رواية وهب بن كيسانَ [ح:٢٣٩٦]: الأنصاريُّ (سُنِّةِ: أَنَّ أَبَاهُ تُوفِي) شهيدًا يومَ أُحدٍ (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) وفي رواية وهب بن كيسانَ [ح:٢٣٩٦]: «ثلاثون وَسْقًا ليهوديُّ (٥)، فاستنظرَه جابرٌ، فأبى أنْ يُنظِرَه واللهُ وَلَا يَبُلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ) من التمر (وَلَا يَبُلُغُ مَا يُخْرِجُ) نخلُه في مدَّةِ (سِنِينَ) بالجمع (مَا عَلَيْهِ) من الدَّين (فَانْطَلِقْ مَعِي لِئَلَّا (١)) ولأبي ذرِّ: «لكي لا» (يُفْحُشَ)

<sup>(</sup>۱) «أي»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): «أبرزه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ببركته».

<sup>(</sup>٤) ﴿غَالبًا ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي «البخاري»: «لرجل من اليهود».

<sup>(</sup>٦) في غير (د): «لكيلا».

بضم أوّله وكسر ثالثه، أو بفتح أوّله وضم ثالثه، والوجهان في «الناصريّة» (عَلَيَّ الغُرَمَاءُ) بتشديد ياء «عليً» فقال بَيْلِيَّهُ النَّمْ: «نعم» فانطلق فأتى على الحائط (فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَدٍ (١) مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ) قال في «المُغرِب»: البيدر: الموضعُ الذي يُداس فيه الطعام (فَدَعَا) في تمره بالبركة (ثَمَّ مَسَى حولَ بيدرٍ (آخَرَ) فدعا (ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ) على البيدرِ (فَقَالَ: انْزِعُوهُ) بكسر الزاي، أي: مِنْ البيدر، وفي رواية مغيرة عن الشَّعبيُ في «البيوع» [ح:٢١٢١]: «كِلْ للقوم» (فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمُ وفي رواية فِراس في «الوصايا» (١٠): «ثم قال لجابر: جُدَّ، فأَوْفِ له الذي له فجَدَّه» (وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ) وفي رواية مغيرة [ح:٢١٢٠]: «وبقي تمري كأنَّه لم ينقص منه شيءً» وفي رواية وهب بن كيسان [ح:٢٩٦١]: «فأوفاه ثلاثين وَسْقًا، وفضلتُ له سبعةَ عشرَ وَسْقًا» ويُجمَعُ بالحمل على كيسان [ح:٢٩٦]: «فأوفاه ثلاثين كان منه ليهوديً ثلاثون وَسْقًا مِن صِنفٍ واحدٍ فأوفاه، وفضلَ مِن المجموع قدرَ الذي أوفاه، قاله في «فتح الباري».

وهذا الحديث سبق مطولًا ومختصرًا في «الاستقراض» [ح:٥٩٦،٢٣٩٦،٥٢٥] و«الجهاد» و«الشروط»(٣) و«البيع» [ح:٢١٢٧] و «الوصايا» [ح:٢٧٨].

٣٥٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُفْمَانَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عِلَيَّمْ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِيمُ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ». أَوْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ». أَوْ كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِفَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِيمُ بِعَشَرَةٍ، وأَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَةً، قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِفَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِيمُ بِعَشَرَةٍ، وأَبُو بَكْرٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ وَأَبُو بَكْرٍ - وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ وَأُمْنِي مِنَاشِهِيمُ مِنَ اللّهُ مِنَاشِهِيمُ مَنَ اللّهُ مِنَاشِهِيمُ مَنَ اللّهُ مِنَاشِهِيمُ مَنَ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَاشِهِمُ ؟ فَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوَعَشَيْتِهِمْ ؟ مَا مَضَى مِنَ اللّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوَعَشَيْتِهِمْ ؟ مَا مَضَى مِنَ اللّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوَعَشَيْتِهِمْ ؟

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وفي «القاموس»: بيدرَ الطَّعامَ: كوَّمه، والبيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. انتهى. قال الجوهريُّ: والجَرِين، وهو بفتح الجيم: موضع تجفيف الثَّمار، قال الثَّعالبيُّ: الجرين للزبيب، والبيدر للحنطة، والعِرْبدللتَّمر؛ وهو بكسر الميم وسكون الرَّاء المهملة، «شرح الرَّوض».

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ ليس في رواية «الوصايا» (٢٧٨١)، وإنما في رواية وهب بن كيسان في «الاستقراض» (٣٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث في «كتاب الهبة» (٢٦٠١)، وفي «كتاب الصلح» (٢٧٠٩)، وفي «كتاب المغازي» (٢٠٥٣)، وفي «كتاب الاستئذان» (٦٢٥٠).

قَالَتْ: أَبُوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا خُنْفَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ: كُلُوا، وَقَالَ: لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِفَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: بَنِي فِرَاسٍ، قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِفَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلْمُ أَنُولُ مِنْهَا لُقُمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلْمُ أَنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلَى الشَّالُ عَثْرَ رَجُلًا مَعَ كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُلُ رَجُلٍ، غَيْرَأَنَّهُ بَعَتَ مَعَهُمْ، قَالَ: أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ: فَنَعَرَقْنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمان بن طرخانَ قال: (حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ) عبدُ الرحمن النهديُّ (أَنَّه حَدَّثَهُ(١) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْر) الصديق ( يَرْتُهُ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ) وهو مكانٌّ في مؤخَّر المسجد النبويِّ مظلَّلٌ أُعِدَّ لنزول الغرباء فيه ممَّن لا مأوى له ولا أهل (كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِمِ قَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ) من أهل الصُّفَّة (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ) منهم إن لم يكن عندَه ما يقتضي أكثرَ من ذلك (أُو سَادِسٍ) مع الخامس إن كان عندَه أكثرَ من ذلك(١) ولأبوي ذرِّ والوقت: «بسادس» بموحدة قبل السين الأولى، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «أو» من قوله «أو سادس» (أو كَمَا قَالَ) بَالِيسِّة الرَّمَا): (وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ) من أهل الصَّفَّة د١٨١/٤ إلى بيته، لأنَّه كان عندَه طعامُ أربعةٍ، ولعلَّه أخذ سابعًا زائدًا على ما ذكرَه مِنْ شَرِيمٍ في قوله: «ومَن كان عندَه طعامُ أربعةٍ فليَذهبْ بخامس أو سادس» لإرادة أن يُؤثِرَه (٣) بنصيبه؛ إذ ظهر أنَّه لم يأكل أوَّلًا معهم (وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِعَشَرَةٍ) منهم، وعبَّر عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد بيته من المسجد، وعن النبي مِنَاشِيمِ عِالانطلاق، لقُربه (وَأَبُو بَكْرِ) أَخَذَ (ثَلَاثَةً) كذا بالنصب على رواية أبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي كما في هامش «اليونينية» وفرعها على إضمار «أخذ» كما مرَّ، لا يُقال: هذا تَكرار مع السابق، لأنَّ السابقَ لبيانِ مَن أحضرهم إلى منزله مع الإشارة إلى أنَّ أبا بكر كان مِنَ المكثرين ممَّن عندَه طعامُ أربعةٍ فأكثر، وهذا الأخيرُ

 <sup>(</sup>١) في (د): (حدَّث)، وفي (م): «قال: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أو سادس مع الخامس...): ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(م): اليؤثرا.

بيانٌ لابتداءِ ما في نصيبه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ أيضًا: «وأبو بكرِ(١) بثلاثة» بزيادة الموحَّدة، فيكون عطفًا على قوله: «وانطلق النبئ مِنهَاشْمِيرً عَمْرة (١٠)» أي: وانطلق أبو بكر بثلاثة، وهي رواية مسلم، وللباقين: «وثلاثةً» بالواو والنصب (قَالَ) عبدالرحمن بن أبي بكرِ: (فَهْوَ) أي: الشأنُ (أنَا) مبتدأً (وَأَبِي) أبو بكر الصديق (وَأُمِّي) أمُّ رومان زينب أو وَعْلَة، وخبرُ المبتدأِ محذوفٌ، أي: في الدار، قال أبو عثمان عبد الرحمن النَّهْديُّ: (وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ) عبدُ الرحمن: (امْرَأْتِي) أُميمةُ (٣) بنتُ عديٌّ بنِ قيسِ السهميَّةُ، أمُّ أكبرِ أولادِه أبي عتيقٍ محمَّد (وَخَادِمِي) بالإضافةِ، ولم يُسَمَّ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وخادم خِدْمَتها مشتركة» (بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ لَهُ أَبِي بَكْرِ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى) أكل العشاء، وهو طعام آخرِ النهار (عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيام) وحده (ثُمَّ لَبِثَ) بكسر الموحَّدة بعدَها مثلَّثة، مكث (حَتَّى صَلَّى العِشَاء) معه عِيْلِقِلا النَّمُ (ثُمَّ رَجَعَ) إلى منزله بالثلاثة، وأمر أهله أن يضيفوهم (فَلَبِثَ) فيه (حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيرِهم) ثم رجع إلى رسول الله مِنَاسْمِيرِهم فلبث عندَه، ثمَّ رجع إلى منزله (فَجَاء) إليه (بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْل مَا شَاءَ اللهُ) فـ «تعشَّى» الأوَّلُ إخبارٌ عن تعشِّي الصديقِ وحده، والثاني تعشِّيه مِن الشِّيرِ عم، أو الأوَّلُ مِنَ «العِشاء» بكسر العين المهملة، أي: الصلاة، والثاني بفتحها قاله الكِرمانيُّ، وقال في «فتح الباري»: قوله: «فلبث حتى تعشَّى مع رسول الله مِنَاشِيمِم» مع قوله: «وأنَّ أبا بكر تعشَّى عند النبي صِنَاسْطِيِّم» تَكرارٌ، وفائدتُه الإشارةُ إلى أنَّ تأخُّرَه(٥) عند النبيّ مِنْ الله مِيرِ مِ كَانَ بِمَقَدَارُ أَنْ تَعَشَّى مَعَهُ ، وصلى معه العشاء وما رجع إلى منزله إلَّا بعد أن مضى مِنَ الليل قطعة، وذلك أنَّ النبيَّ مِن الله علام كان يحبُّ أنْ يُؤخِّرَ صلاة العشاء، وعند الإسماعيليِّ/: «ثمَّ ركع» بالكاف بدل قوله: «رجع» بالجيم، أي: صلَّى النبيُّ مِنَاسِّمِيمُ النافلةَ التي بعدَ صلاة العشاء، ولمسلم والإسماعيليِّ أيضًا بدل: «حتَّى تعشَّى» بالمعجمة: «نَعَس» بالسين المهملة، من النُّعاس، وهو أوجه، وقال القاضي عياض: إنَّه الصوابُ، وبهذا ينتفي التكرارُ/

<sup>(</sup>۱) «أبو بكر»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٢) «بعشرة»: ليست في النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أمية».

<sup>(</sup>٤) «بيت»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (د) و (م): «تأخيره».

كلُّه إِلَّا في قوله: «لبث» وسببه اختلاف(١) تعلُّق أسباب اللُّبْثِ، وحينئذٍ فيكون المعنى: وأنَّ أبا بكر تعشَّى عند النبيِّ مِنْ الشريام، ثمَّ لَبِثَ عندَه حتى صلَّى العشاء، ثمَّ ركع النافلة التي بعدَها، فلبِثَ حتى أَخذَ النبيَّ مِنَا شُهِرِيمُ النُّعاسُ وقام لينام، فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته، فجاء بعدَما مضى من الليل ما شاء الله (قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ) أمُّ رُومان: (مَا حَبَسَكَ عَنْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من» (أَضْيَافِكَ) الثلاثة (أَوْ) قالت: (ضَيْفِكَ؟) بالإفراد، اسمُ جنس يُطلق على القليل والكثير، والشكُّ من الراوي (قَالَ) أبو بكر لزوجيِّه: (أَوَعَشَّيْتِهِمْ؟) بهمزة الاستفهام وحذف الياء المتولِّدة من المثنَّاة الفوقيَّة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أَوَما عشيتهم» بزيادة «ما» (قَالَتْ: أَبَوْا)(١) بفتح الهمزة والموحَّدة وسكون الواو، امتنعوا من الأكل (حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا) أي: الخَدَم (عَلَيْهِمْ) أي: العَشاء فأبَوا، فعالجوهم (فَغَلَبُوهُمْ) ولم يأكلوا حتى تحضُر وتأكلَ معهم، قال عبدُ الرحمن: (فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ) أي: فاختفيتُ خوفًا منه (فَقَالَ) لي: (يَا غُنْثَرُ) بضمِّ الغين المعجمة وفتح المثلَّثة بينهما نونٌ ساكنة آخره راء، أي: ياجاهلُ أو يا ثقيلُ أو يا لئيمُ (فَجَدَّعَ) بالجيم والدال والعين المهملتين المفتوحتين، دعا عليَّ بالجَدْع، وهو قطعُ الأنف أو (٣) الأُذُن أو الشَّفَة (وَسَبَّ) شتم، أي: ظنًّا منه أنَّه فرط في حقِّ الأضياف (وَقَالَ) للأضياف: (كُلُوا) زاد في «الصلاة» [ح:٦٠٢]: «لا هنيئًا» قاله تأديبًا لهم لِمَا ظهر له أنَّ التأخير منهم، أو هو خبرٌ، والمعنى: أنَّكم لم تتهنؤوا بالطعام في وقته (وَقَالَ) أبو بكرٍ: (لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا) وفي رواية الجريري(٤) [ح: ٦١٤٠]: «فقال: إنَّما انتظرتموني والله لا أطعمُه أبدًا، فقال الآخرون: لا نطعمه أبدًا حتى تطعمه» ولأبي داود (٥) من هذا الوجه: «هاتِ طعامك، فوضع فقال: بسم الله » (قَالَ) عبد الرحمن: (وَايْمُ اللهِ) بهمزة وصل، ويجوزُ قطعُها، مبتدأً خبرُه محذوفٌ، أي: قسمى (مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ) في «الصلاة» [ح: ٦٠٢] «لقمةٍ»، بحذف «أل» (إِلَّا

<sup>(</sup>١) (اختلاف): مثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فقالت أبو».

<sup>(</sup>٣) في (م): «و».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قال النَّوويُّ: كلُّه الجُرَيريُّ؛ بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء، إلَّا يحيى بن بشير الحريريُّ شيخهما، فبالحاء المهملة. «ترتيب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): أي: صاحب «السُّنن».

رَبَا) زاد في(١) الطعام (مِنْ أَسْفَلِهَا(١)) من أسفل اللقمة (أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا) بكسر الموحَّدة (وَصَارَتْ) أي: الأطعمة أو الجفنةُ (أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْرِ) أي: "إليها" كما في "الصلاة" [ح:٦٠٢] (فَإِذَا شَيْءٌ) قدرُ الذي كان (أَو أَكْثَرُ، قَالَ) أي: أبو بكر، ولأبي ذرِّ: «فقال» (لإمْرَأْتِهِ) أمّ رُومان: (يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة، وهو ابن غَنْم بن مالك بن كِنانة، وأمُّ رومان من ذُرِّيَّةِ الحارث بن غَنْم، وهو أخو فراس بن غَنْم، فالظاهرُ أنَّ أبا بكرٍ د٤/١٨٢/ نسبَها إلى بني فِراس، لكونهم أشهر / مِن بني الحارث، والمعنى: يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فِراس، وفي «الصلاة» [ح: ٦٠٢] «ما هذا؟» وهو استفهامٌ عن الزيادة الحاصلة في ذلك الطعام (قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي) تعني (٣): النبيَّ مِنَ الشَّهِ يَامُ، و (لا) زائدةٌ أو نافيةٌ على حذف تقديرُه: لا شيء غيرُ ما أقولُ، وقال الكِرمانيُّ: «ما هذه الحالة؟ فقالت: لا أعلم» (لَهْيَ) الأطعمةُ أو(١) الجفنةُ (الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ) ولأبي ذرِّ: «مِرار» وهذا النُّمُوُّ آيةٌ مِن آياتِه مِنْ الشيرِم ظهرت (٥) على يدِ الصديق كرامةً له، وإنَّما حلفتْ أمُّ رومان لِمَا وقعَ عندَها من السرور بذلك (فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْر، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ) الحامل لي على ذلك (يَعْنِي: يَمِينَهُ) التي حلفها حيثُ قال: «والله لا أطعمه» ولمسلم(٢): «إنَّما كان ذلك من الشيطان، يعني: يمينه» والحاصل كما في «الفتح»: أنَّ الله أكرمَ أبا بكر، فأزال ما حصل له من الحَرَج، فعاد مسرورًا، وانقلب الشيطانُ مدحورًا (ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً) ليُرغِمَ الشيطانَ بالحِنْثِ الذي هو خيرٌ، وإكرامًا لضيفانهِ، وليحصل مقصودُه مِن أكلهم ولكونه أكثرَ قدرةً منهم على الكفَّارة (ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيامُ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ) عَلِيْسَلادَ الرَّبَى (وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَهْدً) أي: عهدُ مُهادَنَةٍ (فَمَضَى الأَجَلُ) فجاؤُوا إلى المدينة (فَعَرَّ فْنَا(٧)) بالعين المهملة وتشديد

<sup>(</sup>١) ﴿فَا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: من الموضع الذي أخذت منه. «فتح».

<sup>(</sup>٣) التعنى : مثبت من (س) و (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م): «و».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م): «أظهرت».

<sup>(</sup>٦) وهذا لفظ البخاري أيضًا [٦٠٢].

<sup>(</sup>٧) في (د) و(ل): «فتعرَّفْنا»، وهي رواية أبي ذر عن الحمويي والمُستملي، وفي هامش «اليونينيَّة»: وغيره يقول: نَعَرَّ فْنا)، وسيأتي، وفي هامش (ل): «قوله: «فتعرَّفنا» كذا في «الفرع»، ومقتضى حلِّ الشَّارح حذف التَّاء المثنَّاة فوق، أي: «فعرفنا» أي: جعلناهم عرفًا.

الراء وبالفاء (افْتُا عَشَرَ رَجُلًا) بالفي(١) على لغةِ مَن يجعلُ المثنى كالمقصور في أحواله الثلاث(١)، أي: جعلناهم عُرفاء على بقيَّة أصحابِهم(١)، وللحَمُّوبي: «فتفرَّ فْنا» بالفوقيَّة بعد الفاء وتشديد الراء وسكون القاف، وفي نسخة: «فَفَرَّقنا» بفتح القاف/، فالضميرُ المرفوعُ ٢٣٦٤ فيه (٤) للنبعِ مِن شَلَّ شَرِيمُ و «نا» مفعولُه (مَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُناسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ) رجل (مَعَ كُلُّ رَجُلٍ فيه (٤) للنبعِ مِن شلك الجفنة أو(٥) الأطعمة جملةٌ اعتراضيَّةٌ (غَيْرَ أَنَّهُ) مِنَا شَرِيمُ مَعَهُمْ) نصيبَ أصحابِهم مِن تلك الجفنة أو(٥) الأطعمة إليهم (قَالَ) عبدُ الرحمن: (أكَلُوا مِنْهَا) أي: أكل الجيش مِنَ الأطعمة أو الجفنة (أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ) الشكُّ مِن أبي عثمانَ فيما قاله عبدُ الرحمن، وهذا هو المناسب للترجمة على ما لا يخفى؛ إذ ظهورُ أوائل البركة عند الصديق، وتمامُها في الحضرة المحمَّديَّة (وَغَيْرُهُمْ (١) يَقُولُ (٧): فَتَعَرَّفْنَا، مِنَ العِرافة» بالعين المهملة، والعَريفُ: هو الذي يُعرِّفُ زيادة: «قال البخاريُّ: هو الذي يُعرِّفُ إلى الإمامَ أحوالَ العسكر، وثبت في الفرع قوله: «وغيرُهم يقول: فتعرَّفْنا مِن أصله، وقال في الهامش: «وغيرُه يقولُ: فعرفْنا، مِنَ العِرافة» وعزاها لأبي ذرِّ.

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب السمر مع الأهل» آخر «المواقيت» [ح: ٦٠٢].

٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ عَنْ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سِنَاسْطِيمٌ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ

<sup>(</sup>۱) في (م): «بالألف».

<sup>(</sup>١) «الثلاث»: ليس في (ب)، وفي (د): «الثلاثة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (على بقيَّة أصحابِهم) مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) النهه: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في غير (م): (و).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وغيرهم»: كذا في «فرع المزّيّ»: بالجمع، والذي في «شرح شيخَي الإسلام الحافظ ابن حجر والشيخ زكريًّا الأنصاريِّ» وغيره: بالإفراد، ولعلَّ البياض هنا للفظة «وغيره» بعد قوله: وفي نسخة كما بيَّن الشارح، ثم رأيتُ في نسخة ما بتقدير البياض، انتهى كما هو في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٧) في (م): (يقولون).

<sup>(</sup>٨) في غير (د): «فتفرقنا».

<sup>(</sup>٩) في (م): «تفرقنا».

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللهَ يَسْقِينَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا، قَالَ أنَسْ: وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمِنْلِ الزُّجَاجَةِ، فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ المَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ -أَوْ غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ، فَادْعُ اللهَ يَحْبِسُهُ، فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ المَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَد بنِ مُسربلِ الأسديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بنِ صهيبٍ (عَنْ أَنَسِ) هو ابنُ مالكٍ ﴿ وَ ) رواه حمادٌ (عَنْ يُونُسَ) ابنِ عبيدِ البصريِّ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنسِ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ (قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ المدينةِ قَخطًا) ١٨٢/٤٠ بفتح القاف/ وسكون الحاء المهملة، أي: جَدْبٌ من حبس المطر (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَالله عِيام) أي: زمنِهِ (فَبَيْنَا) بغير ميم (هُو يَخْطُبُ(١) يَوْمَ جُمُعَةٍ) وجوابُ «بينا» قولُه: (إِذْ قَامَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ هذا الرجلُ، نعم. في «الدلائل» للبيهقي ما يُدلُ على أنَّه: خارجة بنُ حِصْن الفَزاريُّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الكُرَاعُ) بضمِّ الكاف، الخيلُ (هَلَكَتِ الشَّاءُ) جمع شاقٍ (فَادْعُ اللهَ يَسْقِينَا، فَمَدَّ) بَالِيقِلاة الِتَام (يَدَيْهِ) بالتثنية (وَدَعَا): اللَّهُمَّ اسقنا (قَالَ أَنسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمِثْل (١) الزُّجَاجَةِ) مِن شدَّة الصفاء، أي (٣): ليس فيها سحابةٌ ولا كَذَرٌ (فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ) ذلك السحاب (ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا) بالعين المهملة والزاي المعجمة المفتوحتين وكسر اللَّام وتُفتح بعدَها تحتيَّةٌ مفتوحة؛ جمع عَزلاء: وهي فمُ المزادة الأسفلُ كما مرَّ؛ يعنى (٤): فأمطرتْ (فَخَرَجْنَا) من المسجد (نَخُوضُ المَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا (٥) مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ) بضمِّ النون وسكون الميم وفتح الطاء، مِنَ الجمعة (إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ) مِنَى الشَّعِيامِ (ذَلِكَ الرَّجُلُ) القائل: هلكت الكُرَاع (-أَو غَيْرُهُ-) شكُّ مِنَ<sup>(٦)</sup> الراوي (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ) أي: مِن كثرة المطر، زاد في طريق ابن أبي نَمِر عن

<sup>(</sup>۱) زید ف (د): «ف».

<sup>(</sup>٢) في «اليونينية»: «لَمِثْلُ».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب): "إذ».

<sup>(</sup>٤) «يعنى»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «إلى».

<sup>(</sup>٦) لامن ١: مثبت من (م).

أنسٍ في "باب الدعاء إذا انقطعت السُّبُل" [-:١٠١٧]: "وهلكت المواشي" (فَاذُعُ الله يَخبِسُهُ) بِالبَخِرِمِ جوابُ الطلب، والضمير لـ "المطر" (فَتَبَسَّم) بَالِسَّانِ اللهُمَّ قَالَ: حَوَالَيْنَا)(١) وفي "باب الدعاء إذا كثر المطر" [-:١٠٢١]: "اللَّهُمَّ حوالَينا" أي: اللَّهُمَّ (١) أَمْطِرْ حوالَينا (وَلَا) تُمْطِرْ (١) (عَلَيْنَا) قال أنسٌ (٤): (فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ) بصيغة الماضي، أي: انكشف، وأصله الانشقاق، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ كما في "اليونينية" وبعض الأصول المعتمدة و "فرع آقبغا آص" وسقط (٥) ذلك من "الفرع التنكزي" "يتصدَّع" بالتحتيَّة قبل الفوقيَّة بصيغة المضارع، وقول العينيِّ: "وللأصيلي: "تتصدع» وهو الأصل، ولكن حُذفتْ منه إحدى التاءَين" لعلَّه سهوِّ (حَوْلَ المَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ) بكسر الهمزة، وهو ما أحاط بالشيء.

وسبق هذا الحديث في «الاستسقاء» من طرق [ح:١٠١٣، ١٠١١، ١٠٢١، ١٠٢٥، ١٠٣٠].

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ - وَاسْمُهُ عُمَّرُ بْنُ العَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِ و بْنِ العَلَاءِ - قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ النَّبِيُ مِنَ الشَيرِيمُ عُمَّرُ بْنُ العَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِ و بْنِ العَلَاءِ - قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : كَانَ النَّبِيُ مِنَ الشيريمُ عُمَّرُ بنُ العَلَاءِ فَحَنَّ الجِدْعُ، فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الحَمِيدِ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ العَلَاءِ، عَنْ نَافِعِ بِهَذَا، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيرُ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِنُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): أي: أنزل المطرحوالينا، ولا تنزله علينا، أو المراد: صرفه عن الأبنية، ففيه حذف، أي: أمطر في الأماكن التي حوالينا، ولا تمطرعلينا، وفي إدخال الواو في قوله: «ولا علينا» معنى دقيق، وذلك أنّه لو أسقطها لكان مستقيًا للآكام والظّراب ونحوهما ممّا لا يُستسقى له؛ لقلّة الحاجة إلى الماء هناك، وحيث أدخل الواو أذن بأنّ طلب المطرعلى هذه الجهات ليس مقصودًا بعينه؛ ولكن ليكون وقاية من أذى المطرعلى نفس المدينة، فليست الواو محصّلة للعطف، ولكنّها كواو التّعليل، وهو كقولهم: تجوع الحرّة ولا تأكل بثديها، فإنّ الجوع ليس مقصودًا لعينه، ولكن لكونه مانعًا من الرّضاع بأجرة، إذ كانوا يكرهون ذلك. انتهى للشّرًاح فيما تقدّم.

<sup>(</sup>۱) لم يرد في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «تمطره».

<sup>(</sup>٤) ﴿أنس﴾: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) «سقط»: مثبت من (د) و(م).

بالمثلثة، ابن دِرهم (أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، العنبريُ -بالنون الساكنة - قال: (حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ -وَاسْمُهُ عُمْرُ) بضمّ العين (بْنُ العَلَاءِ -) بفتح العين المهملة ممدودًا، وسقطت الواو مِن قوله: "واسمُه" لأبي ذرَّ(١) (أَخُو أَبِي عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم (بْنِ العَلَاءِ) أحدِ القرَّاء السبعة (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابنِ عمرَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ 18/3 عِنْهُمُ) أَنَّه قال: (كَانَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ المَّعْتُ اللهُ إِلَى جِذْعٍ) بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة / 18/3 عِنْهُمُ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهُ عِنْعُ نخلة (فَلَمَّا اتَّخَذَ) بَيْلِسِّة اللهُ (المِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ) للخطبة (فَحَرَّ الجِذْعُ) لمفارقته حنينَ المتألِّم المشتاقِ عند الفراق، وإنَّما يشتاقُ إلى بركة الرسول (١٠) وَخَنَّ الجِذْعُ) لمفارقته حنينَ المتألِّم المشتاقِ عند الفراق، وإنَّما يشتاقُ إلى بركة الرسول (١٠) وَخَنَّ الجِذْعُ) لمفارقته عني المتألِّم المشتاقِ عند الفراق، وإنَّما يشتاقُ إلى بركة الرسول (١٠) الحياة، والعقلُ والحنينُ بهذا الاعتبار يستدعي الحياة، وهذا يدُلُّ على أنَّ الله تعالى خَلَقَ فيه الحياة والعقل والشوق، ولهذا حَنَّ (فَأَتَاهُ) بَالِيَّالِيَّالِيُّ (فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ) فسَكَنَ.

وهذا الحديث أخرجه الترمذيُّ في «الصلاة».

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيْمُ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةِ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ -أَوْ رَجُلُّ -:

<sup>(</sup>١) قوله: «بفتح العين المهملة...» ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) ف (د): «برکته».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وياسف»، وفي (م): «ويشتاق».

<sup>(</sup>٤) ﴿أبي السين (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): لاهذا".

يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: «إِنْ شِنْتُمْ». فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيْ مَنَ الْفَيْرَا فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، تَثِنُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، قَالَ: «كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) أيمنَ الحبشيَّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( إِلَيْمَا: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّامِ اللهِ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الجُمُعَةِ) يخطُبُ (إِلَى شَجَرَةٍ، أَوْ) قال: إلى (نَخْلَةٍ) بالشكِّ من الراوي (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ (أُو رَجُلٌ) في رواية ابن أبي روَّاد عند البيهقيِّ في «الدلائل» أنَّه تميمٌ الداريُّ: (يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا) بالتخفيف (نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ، فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا) عَمِلَه باقُومُ، بالموحَّدة والقاف المضمومة آخره ميم أو لام، أو هو مينا أو إبراهيمُ أو كلابُ أو صباح، والأوَّلُ أشهرُ، وروى الواقديُّ من حديث أبي هريرة: «أنَّ تميمًا أشار بعمله، فعمله كلابُ مولى العبَّاس» وجزم البَلاذُرِيُّ بأنَّ الذي عمله أبو رافع مولى النبيِّ مِن الشَّمِيمِ (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ) برفع «يومُ» اسم «كان» وبالنصب على الظرفية، وقتُ الخطبة (دُفِعَ) بضمِّ الدال المهملة وكسر الفاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((رُفِع(١)) بالراء بدل الدال، أي: النبيُّ مِنَاسَمِيهُم (إِلَى المِنْبَر) ليخطُبَ عليه (فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ) التي كان يخطُبُ عندَها (صِيَاحَ الصَّبِيِّ) زاد في «البيع» [ح: ٢٠٩٥]: «حتى كادت أن تنشقً» (ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِهِ مَ فَضَمَّهُ) أي: الجِذْع، وللأصيلي وأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فضمَّها» أي: النخلة (إِلَيْهِ) مِنَاسُمِيُّ م (تَئِنُّ) أي: فجعلت تئنُّ (أَنِينَ (كَانَتْ) أي: النخلة (تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا).

وهذا الحديث سبق في «باب/النجار» من «البيوع» [ح: ٢٠٩٥].

د۱۸۳/٤ب

٣٥٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُوفًا أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ يُعْرِهُ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ المِنْبَرُ، وَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ يَعْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

وهذا الحديث سبق في «باب الخطبة على المنبر» من «كتاب الجمعة» [ح: ٩١٨].

وقد قال الشافعي (٣) ﴿ فيما نقله ابنُ أبي حاتم عنه في «مناقبه»: ما أعطى الله نبيًا ما أعطى ٢٥/٥ نبيًنا محمَّدًا مِنَاسَّمِ مَ فقيل (٤): أعطى عيسى إحياء الموتى ؟ قال: أعطى محمَّدًا حنين/الجذع حتى سُمِعَ صوتُه، فهي (٥) أكبر من ذلك، وقد قال ابنُ السبكيّّ: والصحيح عندي أنَّ حنين الجذع متواترٌ، وعن ابن حجر نحوه، ولفظه: حنين الجذع وانشقاق القمر نُقِلَ كلٌّ منهما نقلًا مستفيضًا يُفيد القطع عند مَن يطلع على طرق الحديث دون غيرهم ممَّن لا ممارسة له في ذلك. انتهى. وقد ذكرتُ في «المواهب» من مباحث ذلك ما يكفى، وبالله التوفيق.

٣٥٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ شَلِيَهِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م): "جعفر".

<sup>(</sup>٢) في هامش (b): «جمع عشراء».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «وقد قال الشافعيُّ...» إلى آخره عبارة «الفتح»: وقد نقل ابن أبي حاتمٍ في «مناقب الشَّافعيُّ» عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشَّافعيُّ قال: «ما أعطى الله نبيًّا ما أعطى محمَّدًا مِنْ شَعِيمٌ ، فقلت: أعطى عيسى...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (د): «فقلت له»، وفي هامشها نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ب): «فهو».

أَيُّكُمْ يَخْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاسِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنَالِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنَالِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنَالِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مَنَالِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهُ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مِنْلِهِ مُنْلِهُ مُنْلُولُهِ مِنْلُولُهِ مِنْلِهِ مِنْلِهُ مُنْلِهِ مِنْلِهُ مُنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهِ مِنْلِهُ مِنْلِهِ مِنْلِهُ مُنْلِهِ مِنْلِهُ مِنْلِهِ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مُنْلِهِ مِنْلِهُ مِنْلِهُ مُنْلِهُ مُنْلِمُ مُنْلِهُ مِنْلِهُ مُنْلِلِهِ مِنْلِهُ مُنْلِلِهِ مِنْلِهُ مُنْلِهُ مُنْلِهُ مُنْلِهُ مُنْلِهُ مِنْلِهُ مُنْلِمُ مُنْلِهُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِهُ مُنْلِمُ مُنَالِمُ مُنْلِمُ مُنَالِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمُ مُنْلِمِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ)

هو محمَّدُ بنُ إبراهيم بنِ أبي عديٍّ (عَنْ شُعْبَةً) بنِ الحجَّاجِ، وبه (۱) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرّ: «وحدَّثنا» بواو وبالجمع (۱) (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بموحَّدة مكسورة فشين معجمة ساكنة، العسكريُ الفرائضيُّ نزيل البصرة قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ جعفرِ غُنْدَرٌ (عَنْ شُعْبَةً) ابنِ الحجّاجِ (عَنْ شُلْيَمَانَ) بنِ مِهرانَ الأعمشِ أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبًا وَائِلٍ) شقيقَ بنَ سلمة (يُحَدِّثُ عَنْ خُذَيْفَةً) بنِ السمانِ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ عَلَيْهِ قَالَ) للصحابة: (أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شعيم في الفِئنةِ) المخصوصة ؟ (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ) مِنْ شعيرٍ م، والكافُ زائدةٌ للتأكيد (قَالَ) عمرُ: المخصوصة ؟ (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ) مِنْ شعيرٍ م، والكافُ زائدةٌ للتأكيد (قَالَ) عمرُ: المخصوصة ؟ (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ) مِنْ شعيرٍ م، والكافُ زائدةٌ للتأكيد (قَالَ) عمرُ: المخصوصة ؟ (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ) مِنْ شعيرٍ م، والكافُ زائدةٌ للتأكيد (قَالَ) عمرُ: المُعَرِيء الميل إليهنَّ أَن الْحَفَظُ كَمَا قَالَ) مِنْ شعيرٍ م وفي «الصلاة» [ح: ١٥٥]: "إنك عليه لجريء» أي المُنتِي مِنْ الشعيرُ عَلَى المنافِي المَنتُ في (جَارِهِ) في أَلْعَلَى المنافِر وفي القسمة ، والإيثار حتى في أولادهنَّ (وَ) فتنتُه في (مَالِهِ) بالاشتغال به عن العبادةِ، أو بحبسه (١٤ عن إخراج حقِّ اللهُ (وَ) فتنتُه في (جَارِهِ) بالحسدِ والمفاخرةِ، والشَقِيلُ عَنِ المُنْكَرِ) وليس التكفيرُ كما أشار إليه في "بهجة النفوس" (٥) بمختصَّ بما فَرَكَرَا على بل

<sup>(</sup>۱) اوبه ا: ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ب): «الجمع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): واسمه على بن المُنيّر.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «حبسه».

<sup>(</sup>۵) في هامش (ل): لابن أبي جمرة.

<sup>(</sup>٦) في (م): «ذكره».

نبَّه به على ما عداه، فكلُّ ما شَغَلَ (١) صاحبَه عن الله جَرَّجِلَ فهو فتنةٌ له، وكذلك المكفِّراتُ لا تختصُّ بما ذُكِرَ، بل نبَّه به على ما عداه، فذَكَرَ مِن عبادة الأفعالِ الصلاة، ومِن عبادة المال الصدقة، ومِن عبادة الأقوال الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكر(١)، والمكفَّرُ إنَّما هو الصغائرُ فقط، كما قررتُه غيرَ مرَّةٍ (قَالَ) أي: عمر: (لَيْسَتْ هَذِهِ) الفتنةُ أريدُ (وَلَكِنِ) الذي أُريدُه الفتنةُ (الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ) تضطرِبُ كاضطرابِهِ عندَ هيجانِهِ، وكنَّى بذلك عن شِدَّة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك (قَالَ) حذيفةُ لعمرَ: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا) بفتح اللَّام، أي: لا يخرجُ شيءٌ مِنَ الفتن في حياتِكَ (قَالَ) عمرُ لحذيفة مستفهمًا منه: (يُفْتَحُ البَابُ) بإسقاطِ أداة الاستفهام وضمِّ أوَّلِه مبنيًّا للمفعول (أو يُكْسَرُ؟ قَالَ) حذيفةُ: (لَا) يُفتحُ (بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ) عمرُ: (ذَاكَ) ولأبي ذرِّ: «ذلك» أي: كسرُ الباب (أَحْرَى) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء، أي: أجدرُ (أَنْ لَا يُغْلَقَ) زاد في «الصيام» [ح: ١٨٩٥]: «إلى يوم القيامة» وإنَّما قال ذلك لأنَّ العادة أنَّ الغَلْقَ إنَّما يقعُ (٣) في الصحيح، فأمَّا ما انكسرَ فلا يُتصوَّرُ غَلْقُه، قاله(٤) ابنُ بطَّالٍ، وقال النوويُّ: ويَحتملُ أن يكون حذيفةُ عَلِمَ أَنَّ عمرَ يُقتلُ، ولكنه كره أن يخاطبَه بالقتل، لأنَّ عمرَ كان يعلمُ أنَّه البابُ، فأتى بعبارةٍ يحصُلُ بها المقصودُ بغيرِ تصريح بالقتل. انتهى. وكأنَّه مثَّلَ الفِتَنَ بدارٍ ، ومثَّلَ حياةً عمرَ بباب لها مغلق، ومثَّل موتَه بفتح ذلك الباب، فما دامتْ حياةُ عمرَ موجودةً وهي(٥) الباب المغلقُ لا يخرجُ ممًّا هو داخلُ تلك الدار شيءٌ، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب وخرج ما في تلك الدار، وأخرج الخطيب في «الرواة(١) عن مالك»: أنَّ عمر ﴿ اللهِ دخل على أمِّ كلثوم بنت علي

<sup>(</sup>۱) في (د) و (م): «أشغل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والنهيَ عن المنكر»: مثبت من (د) و(م). ونبَّه الشيخ قطة راش بهامش البولاقية إلى أن قوله: «وليس التكفير...» إلى آخره، هكذا في عدّة نسخ وهو لا يلائم قوله: «فكل ما شغل...» إلى آخره، ويكون قوله: «وكذلك المكفرات» إلى آخره، مكررًا معه، فلعل الأوفق أنّ أصل العبارة هكذا: «وليست الفتنة بمختصة بما ذكر بل نبه» إلى آخره. تأمّل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «يفتح»، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (م): اقال».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل) من نسخة: افي الرُّواية ٤.

فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي -لكعب الأحبار(١)- يقول: إنَّك بابِّ من أبواب جهنَّم، فقال عمر: ما شاء الله، ثم خرج فأرسل إلى كعب، فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجَّة حتى تدخل الجنة، فقال: ما هذا؟ مرَّة في الجنة، ومرَّة في النار، فقال: إنا لنجدُك في كتاب الله(٢) على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا متَّ اقتحموا. انتهى. قال أبو واثلِ: (قُلْنَا) لحذيفة: (عَلِمَ البَابَ؟) ولأبي ذرٌّ/: «عَلِمَ عمرُ ١٨٤/٤٠ب الباب؟» (قَالَ: نَعَمُ) عَلِمَه (كَمَا) يعلَمُ (أَنَّ دُونَ غَدٍ/ اللَّيْلَةَ) أي: الليلةُ أقربُ مِنَ الغدِ، قال ٢٦/٦ حذيفةُ: (إِنِّي حَدَّثْتُهُ) أي: عمرَ (حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) بفتح الهمزة، جمع «أُغلوطة» بضمّها، أي: حدَّثتُه حديثًا صادقًا(٣) مُحقَّقًا من حديث النبيِّ مِنَالله مِيام، لا عن اجتهاد ورأي، قال أبو وائل: (فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ) أي: حذيفة: مَنِ البابُ (وَأَمَرْنَا) بالواو وسكون الراء (مَسْرُوقًا) هو ابنُ الأجدع أنْ يسألَه (فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ البَابُ؟ قَالَ) أي (٤): حذيفةُ: البابُ (عُمَرُ) ﴿ اللَّهِ ، وقولُ الزركشيِّ: في تفسير حذيفة بعمرَ إشكالٌ، فإن الواقع في الوجود يشهد أنَّ الأُولى بذلك أن يكون عثمانَ، لأنَّ قتلَه هو السبب الذي فرَّق كلمةَ الناس، وأوقع بينهم تلك الحروب العظيمة والفتن الهائلة، تعقَّبه البدرُ الدمامينيُّ فقال: لا خفاء أنَّ مبدأ الفتنة هو قتلُ عمرَ، فلا معنى لمنازعة حذيفة صاحبِ سرِّ رسولِ الله مِن الله مِن الله عِن الله عن الله الله عنه عمرُ، ولعلَّ ذلك هو مِن جملةِ الأسرارِ التي ألقاها إليه مِنْ الشِّمِيُّ من وفي قوله (٥): «إنِّي حدَّثتُه حديثًا ليس بالأغاليط» إيماءٌ إلى ذلك، فينبغي تلقِّي قولَه بالقبول، وإنَّما يَحمِلُ على الاعتراضِ على مثل هؤلاء السادة الجِلَّة إعجابُ المعترض برأيه ورضاه عن نفسه، وظنُّه أنَّه تأهَّلَ للاعتراض حتى على الصحابة، وهو دون ذلك كلُّه. انتهى. فالله تعالى يرحمُ البدر، فلقد بَالَّغَ، ولا يلزمُ مِنَ الاستشكالِ(١) وعدم فهم

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «لكعب الأحبار» أي: وأسلم كعب في خلافة أبي بكرٍ، وقيل: في خلافة عثمان، ومات سنة «٣٣ه» في خلافة عثمان، وقد بلغ مئة وأربعة. «تهذيب التَّهذيب» لابن حجر.

<sup>(</sup>١) لم يرداسم الجلالة في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «صدقا».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَيُ الْيُسْ فِي (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م): «وفي قول حذيفة».

<sup>(</sup>٦) في (د): «الإشكال».

المرادِ الاعتراضُ والعناد، ولقد وافقَ حذيفةَ على معنى روايتهِ أبو ذرٌّ، فروى الطبرانيُّ بإسنادٍ رجالُه ثقات: «أنَّه لَقِيَ عمرَ، فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذرِّ: أرسل يدي يا قُفل الفتنة...» الحديثَ، وفيه: أنَّ أبا ذرِّ قال: «لا تصيبُكم فتنةٌ ما دام فيكم، وأشار إلى عمرَ» وروى البزَّارُ في(١) حديثِ قُدامةَ بن مظعونٍ عن أخيه عثمانَ أنَّه قال لعُمَر: يا غَلْقَ الفتنةِ، فسأله عن ذلك، فقال: مررتَ ونحنُ جلوسٌ مع النبيِّ مِنْ الشريمِ م فقال: «هذا غَلْقُ الفتنةِ، لا يزال بينكم وبين الفتنة بابّ شديدُ الغَلْق ما عاشَ».

وحديث الباب سبق في «الصلاة» [ح: ٥٢٥].

٣٥٨٧ - ٣٥٨٨ - ٣٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيرِم قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّغُرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ. ﴿ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الأَمْرِ، حَتَّى يَقَعَ فِيهِ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَام. لِ وَلَيَا تِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُواليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ الأمويُ مولاهم، واسم أبيه دِينارٌ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدُ الله بنُ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى أَرْبِعَةِ أَحَادِيثَ ، أَحَدُهَا: قتالُ الترك (١) (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعْرُم) أنَّه (قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ) بفتح العين وتسكينها، يعني: يجعلون نعالهم مِن حبالٍ ضفرت مِنَ الشعر، أو(٣) المراد: طولُ شعورهم حتى د٤/١٨٥/١ تصير/ أطرافُها في أرجلهم موضعَ النّعال، ولمسلم: «يلبسون الشعر، ويمشون في الشعرِ»(٤). وقال ابن دِحيةَ: المرادُ: القندس(٥) الذي يلبسونه في الشرابيش(٦)، قال: وهو جلد كلبِ الماء (وَحَتَّى

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «من».

<sup>(</sup>٢) في (م): «للترك».

<sup>(</sup>٣) في (م): (و).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ويمشون في الشعر»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): ذكره الدَّميريُّ في القاف مع النُّون.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): «الشَّرابيش»: جمع «شربش» قال في «القاموس»: الشَّربش: هُدْبُ النَّوب، مُولَّد.

تُقَاتِلُوا التَّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ) بِضمِّ الذال المعجمة وسكون اللَّم بعدها فاء، جمع «أذلف» أي: صغير الأنف مستوي الأرنبة، و«صغار» و«حمر» و«ذلف» نُصِبَ صفة للمنصوب قبلَها (كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ) بفتح الميم والجيم المخفَّفة وبعد الألف نون مشدَّدة، جمع «مِجَنّ» بكسر الميم، أي: التُّرْس (المُطْرَقَةُ) بضمِّ الميم وسكون الطاء وفتح الراء مخفَّفة، وهي التي ألبست الطراق، وهي جلدة تقدَّرُ على قدر الدرقة (١) وتُلصقُ عليها، فكأنَّها تُرْسٌ على تُرْسٍ، فشبَّهها بالتُّرْس لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغِلَظِها وكثرة لحمها.

والترك قيل: إنَّهم مِن ولد سام بن نوح، وقيل: من ولد يافث، وبلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين، وبين ما(١) يلي الهند إلى أقصى المعمور.

وهذا الحديث الأول سبق في «باب قتال الترك» من «الجهاد» [ح: ٢٩٢٨].

والثاني: قولُه بَالِيَهِ الرَّامِ: (وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: ((وتجدون أشد الناس كراهية) (لِهَذَا الأَمْرِ) وهي الولايةُ خلافةً أو إمارةً، لما فيه من صعوبة العمل بالعَدْل (حَتَّى يَقَعَ فِيهِ) فتزول عنه الكراهية لِمَا يَرى من إعانة الله على ذلك لكونه غير سائل.

وهذا قد سبق في «المناقب» [ح: ٣٤٩٦، ٣٤٩٣].

والثالث: قولُه مِنَاسْطِيمُ : (وَالنَّاسُ مَعَادِنُ) جمع «معدِن» وهو الشيء المستقِرُ في الأرض، فتارة يكونُ نفيسًا، وتارة يكونُ خسيسًا، وكذلك الناس (خِيَارُهُمْ فِي/ الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي ٤٧/٦ الْإِسْلَامِ) فصفةُ الشرف لا تتغيَّرُ في ذاتِها (٢)، بل مَن كان شريفًا في الجاهليَّة فهو بالنسبة إلى أهل الجاهليَّة رأس، فإن أسلمَ استمرَّ شرفُه وكان أشرفَ ممَّن أسلم من المشروفين في الجاهليَّة.

وهذا قد سبق في «المناقب» أيضًا [ح: ٣٤٩٦، ٣٤٩٣].

والرابع: قولُه بَالِيَسِهُ وَلِيَا تَيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ) أي: بعدَ موته مِن الشَّمْيِرِ م ( لَأَنْ يَرَانِي)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «الدَّرقة» محرَّكة: الجَحفة. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (م): "بينهما".

<sup>(</sup>٣) في (م): «ذلتها».

فيه (أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ) فكلُ واحدٍ مِنَ الصحابة فمَن بعدَهم مِنَ المؤمنين يتمنَّى رؤيتَه بَالِيَسَاء الرَّيلَم، ولو فَقَدَ أهلَه ومالَّه.

• ٣٥٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِمِيمٌ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِم، حُمْرَ الوُجُوهِ، فُظسَ الْأَنُوفِ، صِغَارَ الأَغْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». تَابَعَهُ غَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (يَحْيَى) بنُ موسى الخَتِّيُّ، أو يحيى بنُ جعفر البيكنديُّ(١) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ هَمَّام (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابنُ راشد (عَنْ هَمَّامِ) هو ابنُ مُنبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهِ مُ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا) د٤/١٨٥٠ بضمّ الخاء وسكون الواو وبالزاي المعجمة/ (وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِم) بفتح الكاف في الفرع، وفي غيره: بكسرها(١)، والوجهان في «اليونينية» وسكون الراء، قال ابن دحيةً: قيَّدنا خوزًا بالزاي، وقيَّده الجرجانيُّ بالراء المهملة مضافًا إلى كَرْمان، وصوَّبه الدارقطنيُّ وحكاه عن الإمام أحمدَ، وقال بعضُهم: إنَّه تصحيفٌ، وقيل: إذا أُضيف فبالمهملة، وإذا عطفتَه فبالزاي لا غير، واستُشكل هذا مع ما سبق من قوله: «تقاتلون الترك» لأنَّ خوزًا وكَرْمان ليسا من بلاد الترك، أمَّا خوز فمن بلاد الأهواز، وهي من عراق العجم، وأمَّا كرمان فبلدة من بلاد العجم أيضًا بين خراسان وبحر الهند، ويَحتملُ أن يكون هذا الحديثُ غيرَ حديثِ قِتال الترك، ولا مانع مِن اشتراك الصنفين (٣) في الصفات المذكورة، أعني: قولَه: (حُمْرَ الوُجُوهِ، فُطْسَ الأَنُوفِ) جمع «أفطس» و«الفطوسة»: تطامن قصبة الأنف وانتشارها (صِغَارَ الأَعْيُن، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ) وثبت في الفرع «كأنَّ» وسقط من أصله «فوجوههم» بالرفع، قال الكِرمانيُّ: فإن قلت: أهل هذين الإقليمين، أي: خوز وكرمان ليسوا على هذه الصفات، وأجاب: بأنَّه إمَّا أنَّ بعضَهم كانوا بهذه الأوصاف في ذلك الوقت، أو سيصيرون كذلك فيما بعد، وإمَّا أنَّهم بالنسبة إلى العرب كالتوابع للترك، وقيل: إنَّ بلادهم فيها موضعٌ اسمه

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م) وفي نسخة في هامش (د): «الكندي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(م): ابكسر الكاف.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الصغير».

كرمان، وقيل ذلك، لأنّهم (١) يتوجّهون مِن هاتين الجهتين، وقال في «شرح المشكاة»: لعل المراد بهما: صنفان من الترك، كان (١) أحد أصول أحدهما من خوز، وأحد أصول الآخر من كرمان، فسمّاهم مِنَا شَعِيمُ باسمه وإن لم يشتهر ذلك عندنا، كما نسبهم إلى قنطوراء، وهي أمّة كانت لإبراهيم بَالِيسَّة إلى الشّعرُ).

(تَابَعَهُ غَيْرُهُ)(٣) أي: غيرُ يحيى شيخ المؤلِّف في روايته (عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) بن همَّام، أخرجه أحمدُ وإسحاقُ في «مسنديهما»(٤).

٣٥٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ طِلْهُ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ شَكِرُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِي المَّعَيْنَ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ) بنُ أَبِي خالدٍ: (أَخْبَرَنِي قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازِم (قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَامِ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مَلَاثَ سِنِينَ) أي: المدَّة التي لازمة فيها الملازمة الشديدة، وإلَّا فمُدَّةُ صحبتِه كانت أكثرَ مِن ثلاثِ سنينَ، فخرَّجَ أحمدُ وغيرُه عن حُميد بن عبد الرحمن الحميريِّ قال: صحبتُ رجلًا صَحِبَ النبيَّ مِنَا شَعِيمُ أَربِعَ سنينَ كما صحبَه أبو هريرةً... الحديث، وقد كان أبو هريرة قَدِمَ في خيبر سنة سبع، وكانت خيبرُ في صفر، وتوفي النبيُّ مِنَا شَعِيمُ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ إحدى عشرة، فعلى هذا تكونُ المدَّةُ أربعَ سنينَ / وزيادة (لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ) بكسر السين المهملة والنون د١٨٦/٤ عشرة، فعلى هذا تكونُ المدَّةُ أربعَ سنينَ / وزيادة (لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ) بكسر السين المهملة والنون د١٨٦/٥ وتشديد التحتيَّة، وهي مفتوحة في «اليونينية» وفرعها و «الناصرية» وغيرِها على الإضافة (٥٠ إلى ياء المتكلِّم (٢٠)، أي: في مُدَّة عُمري، وللكُشمِيهَنيُّ ممَّا لم يذكره في «اليونينية» وفرعها: «في

<sup>(</sup>۱) زیدفی(م): (کانوا).

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿ لأن اللهِ

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): ووقع في بعض النُّسخ: «وتابعه عبدة» وهو تصحيف. «فتح الباري».

<sup>(</sup>٤) في (م): «مسندهما».

<sup>(</sup>٥) «على الإضافة»: وقع في (د) و(ص) و(م): بعد قوله السالف: «وتشديد التحتية».

<sup>(</sup>٦) (إلى ياء المتكلم): ليس في (ص) و(م)، وضرب عليه في (د).

شيءٍ الأشياء (أَخْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِى الحَديثَ) أحفظه (مِنِّي فِيهِنَّ) في الثلاث السنين، والمفضَّلُ عليه والمفضَّلُ كلاهما أبو هريرةً، فهو مفضَّلٌ باعتبار ثلاث سنين(٢)، ومفضَّلٌ عليه باعتبار باقي سني عمره (٣) (سَمِعْتُهُ -يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا ٤٨/٦ بِيَدِهِ - : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ) أي: قبلَها/ (تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَهُو هَذَا البَارِزُ<sup>(١)</sup>) بتقديم الراء المفتوحة وتكسر على الزاي المعجمة، يعنى: البارزين(٥) لقتال أهل الإسلام، أي: الظاهرين في براز من الأرض، قيل: هم(٦) أهلُ فارس، أو الأكراد الذين يسكنون في البارز، أي: الصحراء، أو الديالمة.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (مَرَّةً: وَهُمْ) أي: الذين يقاتَلون (أَهْلُ البَازِرِ) بتقديم الزاي المفتوحة وتكسر على الراء المهملة، والمعروف الأوَّل، وبه جزم الأصيليُّ وابنُ السَّكَن.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفتن».

٣٥٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ السَّاعَةِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشِحِيُّ -بالشين المعجمة والحاء المهملة المكسورتين - قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، ابنِ زيدِ الأزديُّ البصريُّ قال: (سَمِعْتُ الحَسَنَ) البصريَّ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم، و «تَغْلِبُ»: بفتح الفوقيَّة وسكون الغين المعجمة وكسر اللَّام بعدها موحَّدة، ﴿ إِلَّهُ ﴿ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَى الشَّعِيرُ مِ يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ) قبلَها (تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ) بفتح الراء اسم مفعولٍ، قال الحافظُ ابن حَجَر: وقد ظهر مصداقُ هذا

<sup>(</sup>۱) «في شيء»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) في غير (د): «السنين».

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د) و(م): «و».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): و «البارز»: هو السُّوق بلغتهم.

<sup>(</sup>٥) في (م): «المبارزين».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «قيل: هم...» إلى آخره، أي: فكأنَّه أبدل السِّين زايًا، والفاء باءً. «فتح».

الخبر، وقد كان مشهورًا في زمن الصحابة حديث: «اتركوا الترك ما تركوكم» فروى الطبرانيُّ من حديث معاويةً قال: سمعت رسول الله مِن الله مِن الله عِن الله عن معاويةً ابنِ خَديجٍ (١) قال: كنتُ عند معاويةَ ، فأتاه كتابُ عامِلِه أنَّه وقع بالترك وهزمَهُم ، فغضب معاويةُ من ذلك، ثمَّ كتبَ إليه: لا تقاتِلُهم حتى يأتيكَ أمري، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله مِنَ السَّميِّ على يقول: «إنَّ الترك تُجلي العربَ حتى تُلحقَهم بمَنابِت الشيح» قال: فأنا أكره قتالَهم لذلك، وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية، وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا إلى أن فُتِحَ ذلك شيئًا بعدَ شيءٍ، وكثر(٣) السبى منهم، وتنافس فيهم الملوك لِمَا فيهم من الشدَّة والبأس، حتى كان أكثرُ(٤) عسكر المعتصم منهم، ثم غلب/ الأتراك على المُلْك فقتلوا ابنه المتوكّل، ثم أولادَه واحدًا بعدَ واحدٍ إلى أن خالط المملكة الدَّيلمُ، ثم كان الملوك السامانيَّة من التُّرك أيضًا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك سبكتكين(٥) ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام، وهم آل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضًا من التُّرك، فغلبوهم على المملكة بالدِّيار المصريَّة والشاميَّة والحجازيَّة، وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغُزُّ(٦) فخرَّبوا البلاد، وفتكوا في العباد، ثم جاءت الطامَّة الكبري المعروفة(٧) بالتتر، فكان خروجُ جنكز خان بعد الست مئة، فاستعرتْ بهمُ الدنيا نارًا، خصوصًا المشرق بأسره، حتى لم يبقَ بلدٌ منه حتى دخله شرُّهم، ثم كان خراب بغداد، وقتل الخليفة المستعصم(^) آخرِ خلفائِهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وست مئة، ثم لم تزل بقاياهم يخرجون(٩) إلى أن كان اللنك(١٠)،

د٤/١٨٦ب

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يقول».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «ابن حُدَيج»، وفي هامش (ج) و(ل): «ابن حُديج» بمهملة ثمَّ جيم، مصغَّرًا. «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): الكذا».

<sup>(</sup>٤) «أكثر»: ليسي (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): الكافين ينطقون بهما بين الجيم والنُّون مكسورتين.

<sup>(</sup>٦) «الغز»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٧) «المعروفة»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٨) في كل الأصول: «المعتصم» وهو وهم، انظر «البداية والنهاية» حوادث سنة ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩) اليخرجون، ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ل): مطلب: اللَّنك، واسمه [تيمور].

ومعناه: الأعرج، واسمه تَمُر، بفتح المثناة الفوقيَّة وضم الميم، فطرق الديار الشاميَّة، وعاث فيها، وحرق<sup>(۱)</sup> دمشق حتى صارت خاوية على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله، وتفرَّق بنوه البلاد، وظهر بذلك مصداق قولِه مِنَاشْمِيمِم.

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ الللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِع) أبو اليمان قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَلَيْهِ مْ المَعْدُ وَالمواد: مَن يأتي بعدهم بدهر طويلٍ، لأنَّ هذا إنَّما يكون إذا نزل عيسى لله ، فإنَّ المسلمين يكونون معه ، واليهود مع الدَّجَّال (فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ) بفتح اللَّام المشدَّدة (حَتَّى يَقُولُ الحَجَرُ) ولغير أبي ذرِّ: ((ثمَّ يقول الحجر) حقيقةً: (يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي (۱) فَاقْتُلْهُ) ففيه ظهورُ الأياتِ قربَ الساعة من كلام الجماد، ويَحتملُ المجاز بأن يكون المراد: أنَّهم لا يفيدهم الاختباء، والأوَّل أولى.

وفي حديث أبي أُمامة في قِصَّة خروج الدَّجَّال ونزولِ عيسى لِللهُ/: "ووراءه الدَّجَّال ومعه سبعونَ ألف يهوديِّ، كلُهم (٣) ذو سيف محلَّى وساج (٤)، فإذا نظر إليه الدَّجَّال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلقُ هاربًا، فيقول عيسى لِللهُ: إنَّ لي فيك ضربةً لن تسبقني بها، فيُدرِكهُ عيسى لِللهُ عند باب لُدِّ الشرقيِّ، فيقتُلُه، وتنهزِمُ اليهودُ، فلا يبقى شيءٌ ممَّا خلق اللهُ يتوارَى به يهوديُّ إلَّا أَنْطَقَ اللهُ ذلك الشيء، لا حجرٌ ولا شجرٌ ولا حائطٌ ولا دابَّةً؛ فقال (٥): يا عبدَ الله

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): الوخرب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «وراءهم» بمعنى أمامهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ ﴾ [الكهف: ٧٩].

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): الوكلهم ال.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): السَّاج: الطَّيلسان الأخضر أو الأسود. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في (ص)و(م): افقالت.

المسلم هذا/ يهوديِّ فتعال فاقتله، إلَّا الغرقدة(١)؛ فإنها مِن شجرِهم لا تنطق» رواه ابن ماجه د١١٨٧/٤ مطوَّلًا، وأصله عند أبي داود، ونحوُه من حديث سَمُرة عندَ أحمدَ بإسنادِ حسنِ، وأخرجه ابنُ مَنْده في «كتاب الإيمان» من حديث حذيفةَ بإسنادِ صحيح.

٣٥٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ ؟ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاسْمِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاسْمِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البَلْخِيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بِنُ عُيينةَ (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ دِينارِ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابنُ عبد الله الأنصاريِّ بَنَيْمَ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) بكسر العين، سعدِ ابنِ مالكِ بنِ سِنانِ الخُدريِّ (بَنَيْمَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِهُم) أَنَّه (قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ (۱)) أي (۱): فِئامٌ (۱)، أي: جماعةٌ (فَيُقَالُ: فِيكُمْ) بحذف همزة الاستفهام، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «لهم: فيكم» (مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاشُطِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ (۱۰). ثُمَّ اللهُمْ لَابِي ذرالهُ: (هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاشُطِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ (۱۰). يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ) سقط لفظ «لهم» لأبي ذرالهُ: (هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاشُطِيمُ ؟) أي: تابعيُّ (فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ (۱۲)) أي: عليهم، وحذفت لدلالة الأُولى.

قال في «الفتح»: وفيه ردٌّ على مَن زعم وجودَ الصُّحبة في الأعصار المتأخِّرة، لأنَّه يتضمَّن (^)

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): الغرقد؛ بالغين المعجمة: شجرٌ عظام، أو هي العوسج إذا عظم، واحدته: غرقدة.
 قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ولفظه في «باب من استعان بالضُّعفاء»: «يغزو فِئامٌ من النَّاس».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (ص) و(م)، وفي (د): «فيه».

<sup>(</sup>٤) في (م): «قياما».

<sup>(</sup>٥) في (م): «لهم».

<sup>(</sup>٦) قوله: «سقط لفظ: لهم لأبي ذر»: سقط من (م)، وفي هامش (ج) و(ل): أي: عن الحمُّويي وغيره، وثبتت في رواية عن الكشميهنيِّ، وذِكْرُ الشَّارح لها فيما تقدَّم انتقال نظرِ، كما يؤخذ من «فرع المزِّيُّ».

<sup>(</sup>V) في هامش (ج): كذا في «الفرع المزِّيِّ» بإثبات لفظ: «لهم» بعد «يفتح»، فلعلَّ الشَّارح لم يرها.

<sup>(</sup>A) في (ص) و (م): "تضمن".

استمرارَ الجهاد والبعوث إلى بلاد الكفّار، وأنّهم (١) يسألون هل فيكم أحد من الصحابة؟ فيقولون: لا، وكذلك في التابعين وأتباعهم، وقد وقع ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث عن بلاد الكفّار في هذه الأعصار، وقد ضبط أهلُ الحديث آخرَ مَن مات من الصحابة، وهو على الإطلاقِ أبو الطفيل عامرُ بن وَاثِلةَ الليثيُّ كما جزم به مسلمٌ في «صحيحه» وكان موتُه سنةً مئة أوسبعٍ ومئة، أو ستَّ عشرة ومئة، وهو مطابقٌ لقوله بَالِسِّلة الله قبل وفاته بشهر: «على رأس مئة لا يبقى على وجه الأرض ممَّن هو عليها اليوم أحد».

وهذا الحديث قد سبق في «الجهاد» في «باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» [ح: ٢٨٩٧].

٣٠٩٥ - حَدَّفِي مُحَمَّدُ بِنُ الحَكَمِ: أَخْبَرَنَا النَّهُمُ: أَخْبَرَنَا إِسْرَافِيلُ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِيُ: أَخْبَرَنَا مُحِلُ بَنُ حَلِيفَةً، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟»، قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدُ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: «قَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَوْيَقَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، وَقَلْ أَنْبِئْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّعِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا البِلاَدَ - «وَلَئِنْ لَا تَحْدَا إِلَّا اللهَ» - قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّعِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا البِلاَدَ - «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَعَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى». قُلْتُ : كِسْرَى بْنِ هُرُمْزَ؟! قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرُمْزَ وَلَئِنْ طَالَتْ عَلَالُ اللهَ اللهَ أَنْهُ لَهُ مَعْدُوا البِلاَدَ - «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَوْدَنَ الرَّجُلَ يُخْوِجُ مِلْ وَكُفْوِي وَيَشْقُ بَعْلُكُ مِنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيْنَ اللهَ أَنْهُ وَلَيْنَ اللهَ أَنْ وَلَيْنَ اللهَ أَنْهُ اللهَ أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَم) بفتحتين، أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «فإنهم».

المروزيُّ الأحول قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، ابنُ شُمَيل(١) المازنيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(٢) إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سَعْدً) بسكون العين، أبو مجاهد (الطَّائِيُّ) قال: (أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ) بضمِّ الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام، الطائيُّ (٣) (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم) الطائيِّ أنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صِنْ السَّمِيرَ عَمْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ) لم يُسَمَّ (فَشَكَا إِلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ) أيضًا (فَشَكَا إِلَيْهِ) مِنَ السَّمِيام، وثبت لفظ «إليه» لأبي ذرِّ (قَطْعَ السَّبِيل) أي: الطريق من طائفة يترصَّدون في المكامن لأخذ/ المال أو لغير ذلك، ولم يُسَمَّ الرجلُ الآخر، لكن في «دلائل النبوة» لأبي نُعيم د١٨٧/٤٠ب ما يُرشِدُ إلى أنَّ الرجلين(٤) صهيب وسلمان (فَقَالَ: يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ ؟)(٥) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتيَّة وفتح الراء، كانت بلد ملوكِ العرب الذين تحت حكم آل فارس، وكان ملكهم يومئذٍ إياسَ بنَ قَبيصةَ الطائيَّ، وَلِيَها تحت يدِ كسرى بعد قتلِ النعمانِ بنِ المنذرِ (قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ) بِضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي: أُخبرتُ (عَنْهَا) عن الحِيرَة (قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَينَ الظَّعِينَةَ)(٦) بالظاء المعجمة، المرأة في الهودج (تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ) قال عَدِيُّ: (قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي) مُتعجِّبًا: (فَأَيْنَ دُعَّارُ(٧) طَيِّئِ) بالدال والعين المهملتين لا بالذال المعجمة، أي: كيف تَمُرُّ المرأةُ على قُطَّاع الطريق من طيئ غيرَ خائفة، وهم يقطعون الطريق على مَن مَرَّ عليهم بغير جِوار (الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلَادَ) بفتح السين والعين المشدَّدة المهملتين، أي: ملؤوها شرًّا وفسادًا، وهو

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «شُمَيل» بضمّ الشّين المعجمة وفتح الميم مصغّرًا. «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٢) في (د): «حدَّثنا»، وفي هامشها نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) «الطائي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «الرَّجلان»، وفي هامش (ل): على مَن يُلزم المثنَّى الألف، أو أنَّها المخفَّفة من الثَّقيلة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): والحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميالٍ من الكوفة. «مراصد».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): الظُّعينة: اسم للمرأة، واستُعير للهودج. «زركشي». واللفظ لحاشية (ل).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): جمع «الدَّاعر» وهو الخبيث الفاسق، «كِرماني»، وفي «الزَّركشيِّ»: وهو المفسد، يُريد: قطَّاع الطَّريق، يقال: عودٌ ذاعر؛ إذا كان كثير الدُّخان، قال الجواليقيُّ: والعامَّة تقوله بالذَّال المعجمة، وإنَّما هو بالمهملة، نعم إن ذهب به إلى معنى الفزع جاز أن يُقال بالمعجمة. انتهى. وقوله: «نعم إن ذهب به... بالمعجمة» في هامش (ج) أيضًا.

٥٠/٦ مستعارٌ مِنِ استعارِ النار، وهو توقُّدُها والتهابُها، والموصولُ صفةُ سابقه (وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ/حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ) بفتح اللَّام وضمَّ الفوقيَّة وسكون الفاء وفتح الفوقيَّة والحاء المهملة وتشديد النون مبنيًّا للمفعول، والأبي ذرِّ: (التُفتَتَحن) بفتح التائين(١) (كُنُوزُ كِسْرَى) قال عديٌّ مستفهِمًا: (قُلْتُ: كِسْرَى) أي: كنوز كِسرى (بْنِ هُزْمُزَ؟! قَالَ) بَالِيَّاهِ النَّامِ: (كِسْرَى بْن هُزْمُزَ) ملكِ الفُرس، وإنَّما قال عديٌّ ذلك لعظمةِ كسرى إذْ ذاك (وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيّنً) بفتح اللَّام والفوقيَّة والراء والتحتيَّة وتشديد النون (الرَّجُلَ يُخْرِجُ) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه (مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَظْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ) لعدم الفقراء حينئذٍ، قيل: وذلك يكون في زمن عيسى لليا، وجزم البيهقيُّ: بأنَّ ذلك في زمن عمرَ بن عبد العزيز ﴿ الله الحديثِ عمرَ بن أسيد (١) بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطَّاب قال: لمَّا ولي عمرُ بنُ عبد العزيز ثلاثين شهرًا لا والله ما مات حتى جعل الرجلُ يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث تَرون في الفقراء، فما يَبرحُ حتى يرجعَ بماله، نتذاكر(٣) من نضعه فيه فلا نجده، قد أغنى عمرُ الناسَ، رواه البيهقيُّ وقال: فيه تصديق ما روينا في حديث عديٌّ بن حاتم (وَلَيَلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ) بفتح اللَّام والتحتيَّة وسكون اللَّام وفتح القاف والتحتيَّة، ورفع «أحدُكم» على الفاعليَّة (يَوْمَ يَلْقَاهُ) في القيامة (وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ (٤)) بفتح د٤/١٨٨١ الفوقيَّة وضمِّها وضمِّ الجيم/ (يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ) ولأبي ذرِّ: «فليقولن له» بزيادة لام بعد الفاء، ولفظة «له»: ألم (أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَك؟) بصيغة المضارع منصوبًا (فَيَقُولُ: بَلَى) يارب (فَيَقُولُ) جلَّ وعلا: (أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا) زاد الكُشْمِيهَنيُّ: ((وولدًا)) (وَأُفْضِلْ) بضمّ الهمزة وسكون الفاء وكسر الضاد المعجمة مِنَ الإفضال، أي: وألم أُفْضِلْ (عَلَيْكَ؟) منه (فَيَقُولُ: بَلَى) يارب (فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، قَالَ عَدِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ الشيام يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ) بكسر الشين المعجمة، والأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والحَمُّويي: «بشِقِّ تمرةٍ» بحذف تاء التأنيث بعدَ القاف (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ)

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): «التاء»، وفي هامش (ج) و(ل): أي: بعد الفاء، مع بنائه للمفعول، كما هو في «الفرع المزِّيَّ». وقوله: «وفتح الفوقية والحاء المهملة... التائين»: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أسد»، وفي هامش (ل): بفتح الهمزة وسكون المهملة، وبالمثنَّاة التَّحتيَّة.

<sup>(</sup>٣) في (د): «نذاكر».

<sup>(</sup>٤) وفي هامش (ل): قال في «المصباح»: فيه لغاتٌ أجودها: فتح التَّاء وضمُّ الجيم، والثَّانية: ضمُّهما معًا وجعل التَّاء تابعة للجيم، والثَّالثة: فتحهما بجعل الجيم تابعة للتَّاء.

ولأبي ذرِّ عن الكشمِيهَنيِّ والحَمُّويي(١): «شِقَّ تمرةٍ» يتصدَّقُ بها (فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) يردُّه بها ويطيِّبُ قلبَه (قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ ويطيِّبُ قلبَه (قَالَ عَدِيُّ : فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ إِلَّا الله وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ) قال عَدِيُّ أيضًا: (وَلَيْنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ) قال عَدِيُّ أيضًا: (وَلَيْنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ) قال عَدِيُّ أيضًا: (وَلَيْنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لَتَرَوُنَّ) بالواو (مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو القَاسِمِ مِنَاشِهِيمُ : يُخْرِجُ) أي: الرجلُ (مِلْ ءَ كَفِي...) أي: مِن ذهبِ أو فِضَةٍ فلا يجدُ مَن يَقبلُه.

وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الزكاة» في «باب الصدقة قبل الرد» [ح:١٤١٣].

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي، وثبت "ابن محمَّد" لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم) بنُ مخلدٍ أحدُ مشايخ المؤلِّف، وروى (٢) عنه هنا بواسطة، قال: (أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ) بالموحَّدة المكسورة (٣) والمعجمة الساكنة، الجهنيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ) سعْدٌ -بسكون العين - الطائيُ قال: (حَدَّثَنَا مُحِلُ بْنُ خَلِيفَة) بضمَّ الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام، الطائيُ (٤) قال: (سَمِعْتُ عَدِيًا) هو ابنُ حاتمِ الطائيُ يقول: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِدٍ عَلَى الفَقْمَ مَن هذا الإسناد سبقَ في "الزكاة" [ح: ١٤١٣] وهو: فاعاء وبلان أحدهما يشكو العَيْلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله مِنْ العَيْلة فإنَّ فطعُ السبيل، فإنَّه لا يأتي عليك إلَّا قليلٌ حتى تخرجَ العِير إلى مكَّة بغير خفيرٍ، وأمًّا العَيْلة فإنَّ الساعة لا تقومُ حتى يطوفَ أحدُكم بصدقَتِه لا يَجِدُ مَن يقبلُها منه، ثم ليقونَنَ أحدُكم بين يدي الله (٥) ليس بينه وبينه حِجابٌ ولا ثَرَّجمانٌ يُترجِمُ له، ثم ليقولنَّ له: ألم أوتكَ مالًا(١٠) فليقولنَّ: بلى، ثم ليقولنَّ له: ألم أوتكَ مالًا(١٠) فليقولنَّ: بلى، ثم ليقولنَّ : بلى، ثم ليقولنَّ: ألم أُرسل إليك رسولًا؟ فليقولنَّ: بلى، فينظرُ عن يمينه فلا يرى إلَّا النار، فليتَقِينَ أحدُكم النارَ ولو بِشقَّ تمرةٍ، فإن لم يجدُ فبكلمةٍ طيبةٍ «هذا لفظُه، وقد يُوهِمُ إطلاقُ المؤلِّف أنَّه مثلُ الأوَّلِ سواءً.

د٤/٨٨/ب

<sup>(</sup>١) في غير (د): ﴿وَلَابِي ذَرُّ عَنْهُما ﴾.

<sup>(</sup>۲) في غير (د) و (ب): (روى).

<sup>(</sup>٣) «بالموحدة المكسورة»: ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>٤) «الطائع»: ليست في (د)، وضرب عليها في (م)، وقوله: "حدثنا محل بن خليفة بضم الميم...": سقط من (ص).

 <sup>(</sup>۵) زید فی غیر (د): ﴿ مِنَزُینٌ ﴾.

<sup>(</sup>٦) زيد في غير (ص) و(م): اوولدًا).

٣٥٩٦ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ شُرَخبِيلَ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ مُنَ فَوَمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَكُمُ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَائِيحِ الأَنْ فَرُكُمُ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَائِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وبه قال: (حَدَّثِنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ) بضمّ الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدَها موحَّدة مكسورة فتحتيّة ساكنة فلام/، منصرِفٌ في (اليونينية) مصحَّمٌ عليه أيضًا، الكنديُ (القال: (حَدَّثَنَا لَيْثُ) هو ابنُ سعد الإمامُ (عَنْ يَزِيدَ) بنِ أبي حبيبِ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله (عَنْ عُقْبَة لَيْثُ) هو ابنُ سعد الإمامُ (عَنْ يَزِيدَ) بنِ أبي حبيبِ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله (عَنْ عُقْبَة ابْنِ عَامِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبي ذرِّ: (عن عقبة عن النبيِّ) (سَنَ الشعيمُ الله (خَرَجَ يَوْمًا فَصلَّى علَى الْمُوبِيمُ الله أَحُدِ) الشهداء (صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّبِ) أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت (ثُمَّ انْصَرَفَ) حتَّى أَهْلِ أُحُدِ) الشهداء (صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّبِ) أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت (ثُمَّ انْصَرَفَ) حتَّى أَمْلِ أُحُدِ) الشهداء (صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّبِ) أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت (ثُمَّ انصَرَف) حتَّى كالمُهيّئ لكم (وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إلِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ) فيه أن الحوض على كالمُهيّئ لكم (وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إلِّي وَاللهِ لَانَطْرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ) فيه أن الحوض على الحقيقة، وأنّه مخلوقٌ موجود الآن (وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ (الأَرْضِ) فيه إشارة إلى ما ملكته أُمَّتُه ممّا فُتِحَ عليهم مِن الخزائن (وَإِنِّي وَاللهِ عَلِيسَةَ (ولَكِنُ) وفي نسخة: (ولكنَّي) (أَخَافُ) عليكم مَا أَخَافُ) عليكم (بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا) أي: بالله (وَلَكِنْ) وفي نسخة: (ولكنَّي) (أَخَافُ) عليكم (أَنْ تَنَافَسُوا) بحذف إحدى التائين تخفيفًا (فِيهَا) أي: في الدنيا، وقد وقع ما قاله عَلِيسَةَ المَامُ فَتُحتْ عليهم الدنيا صَبَّا، وتحاسدوا وتقاتلوا.

وقد مرَّ هذا الحديثُ في «باب الصلاة على الشهيد» من «كتاب الجنائز» [ح: ١٣٤٤].

٣٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ شَهِ قَالَ: أَشْرَفَ النَّيِيُ مِنَ الْمُوتِنَ مَا أَرَى ؟ إِنِّي أَرَى الفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ مَوَاقِعَ القَطْر».

<sup>(</sup>١) وفي هامش (ل): قوله: «الكنديُّ» أي: العفيفيُّ الكوفيُّ، روى عن اللَّيث، وابن لَهِيعة، وخلَّاد بن سليمان الحضرميِّ، وعنه: البخاريُّ. «تهذيب التَّهذيب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): ثبت لفظ خزائن في «الفرع».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكَين قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً) سفيانُ (عَنِ الزَّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلم (عَنْ عُرْوَةً) بنِ الزبيرِ (عَنْ أُسَامَةً) بنِ زيلِا (بَرُنَّةٍ) أنَّه (قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ محمَّدِ بنِ مسلم (عَنْ عُرْوَةً) بنِ الزبيرِ (عَنْ أُسَامَةً) بنِ زيلِا (بَرُنَّةٍ) أنَّه (قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ مِنَ مَكَانٍ عالٍ (عَلَى أُطُمٍ)(۱) بضمِّ الهمزة والطاء المهملة (مِنَ الآطامِ) بفتح الهمزة الممدودة، وفي نسخة: «من آطام المدينة» أي: على حصنٍ من حصون أهل المدينة (فَقَالَ) لأصحابه: (هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى) ببصري (الفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ) أي: نواحيها (مَوَاقِعَ القَطْرِ (۱)) وجهُ التشبيه الكثرةُ والعموم، وهو إشارة إلى الحروب الواقعة فيها، كوقعة الحَرَّة وغيرها.

وهذا الحديث قد سبق في «أواخر الحج» [ح: ١٨٧٨].

٣٩٩٨ – ٣٥٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنْهَا، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ: أَنَّ النَّبِيَ وَنِلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذَا»، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيهَا، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الحَبَثُ». ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَادِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ: السَّيْقَظَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ مَنَا اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ؟!».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبي ذرِّ: «أخبرني» بالإفراد فيهما (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ابنِ العوَّام (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) ربيبته سِنَاشيام (حَدَّثَتُهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً) ابنِ العوَّام (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) ربيبته سِنَاشيام (حَدَّثَتُهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً) رَمْلَة (بِنْتَ/أَبِي سُفْيَانَ) أَمَّ المؤمنين ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ المؤمنين ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حالَ كونِه (فَزِعًا) بكسر الزاي، أي: على زينبَ بنتِ جَحْشٍ حالَ كونِه (فَزِعًا) بكسر الزاي، أي: خلى خائفًا ممَّا أُخبر به أنَّه يُصيب أُمَّته (يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ) كلمةً تُقال لمن وقع في هلَكة (لِلْعَرَبِ) خائفًا ممَّا أُخبر به أنَّه يُصيب أُمَّته (مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ) قيل: خَصَّ العرب إشارةً إلى قتل عثمان، أو

<sup>(</sup>١) ﴿أَيُ ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «الأُطْمْ» كالعُسْر»، و «عُسُر»: القصر، وكلُّ بيتٍ مسطَّح، والأكم. «راموز»، لعلَّه كالأكم.

<sup>(</sup>٣) في (م): «المطر»، وفي هامشها: نسخة: «القطر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأنهم كانو أكثر المسلمين»: سقط من (د).

ما يقع من التُرك أو يأجوج ومأجوج (فُتِحَ اليَوْمَ) بالنصب (مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ) (١) بكسر راء «رِدْم» في «اليونينية» والفرع، وبفتحها في «الناصرية» وغيرها، و «ياجوج وماجوج» مِن غير همز فيهما (١)، أي: مِن سَدِّهما (مِثْلُ هَذَا) بالتذكير (وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ) أي: بالإبهام (وَبِالَّتِي تَلِيهَا) وسقطت الباء مِن «بالتي» بالفرع، وثبتت في أصله (٣) (فَقَالَتْ زَيْنَبُ) بنتُ جَحْشٍ: (فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ) بكسر اللام (وَفِينَا الصَّالِحُونَ) وهم لا يستحقُّون ذلك؟ (قَالَ) بَهِ النِّسَاء النَّمَ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ) أي: المعاصي، وقيل: إذا عزَّ الأشرارُ وذَلَّ الصالحون.

وسبق هذا الحديث في «باب(٤): قصة ياجوج وماجوج» من «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٤٦].

(وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابِ بإسناده السابق، أنَّه قال: (حَدَّثَنْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ) الفراسيَّة (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً) هندَ أمَّ المؤمنين ﴿ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا سُهِ مِن نومِه (فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) بدل قوله: «سبحان الله» (فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) بدل قوله: «سبحان الله» (مَاذَا أُنْزِلَ) الليلة، و «ما» استفهاميَّةٌ متضمِّنةٌ لمعنى التعجُّب والتعظيم (٢) (مِنَ الخَزَائِنِ؟) أي: الكنوز (وَمَاذَا أُنْزِلَ) زاد في «باب تحريض النبيِّ مِنَاشِهِ مِلْ على قيام الليل» [ح: ١١٢٦]: «الليلة» فرالليلة» ظرفُ الإنزال (٧) (مِنَ الفِتَنِ؟!) مِنَ القتال الكائن بين المسلمين، هكذا/ أورده هنا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): وفي «مسلم» من رواية أبي هريرة قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه» وعقد وهيب بيده تسعين» قال النّوويُّ: قوله مِنْ الشّيامُ عن الزّهريُّ ، ووقع بعده في رواية يونس عن الزّهريُّ : «وحلّق بإصبعه الإبهام عشرة» هكذا وقع في رواية سفيان عن الزّهريُّ ، ووقع بعده في رواية يونس عن الزّهريُّ : «وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها» ، وفي حديث أبي هريرة بعده : «وعقد وهيب بيده تسعين» فأمّا رواية سفيان ويونس، فمتّفقتان في المعنى، وأمّا رواية أبي هريرة فمخالفة لهما، لأنَّ عقد التّسعين أضيق من العشرة، قال القاضي : لعلَّ حديث أبي هريرة متقدّم، فزاد قدر الفتح بعده في القدر، قال: أو يكون المراد: التّقريب بالتّمثيل، لا حقيقة التّحديد، «شرح مسلم». واللفظ لحاشية (ل)، لأن حاشية (ج) هنا موجزة.

<sup>(</sup>۲) في (م): «فيها».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «بأصله».

<sup>(</sup>٤) «باب»: ليس في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في غير (د): انصبه».

<sup>(</sup>٦) زيد في (د): «والليلة ظرفٌ للإنزال»، وليس موضعها هنا، وستأتي.

<sup>(</sup>V) «فالليلة» ظرفُ الإنزال»: سقط من (د) هنا، وتقدم آنفًا.

مختصرًا، وتمامُه في «الفتن» بهذا الإسناد [ح:٧٠٦٩] ولفظه: «من يوقظ صواحب الحجرات - يريد أزواجه - لكي يُصلِّين، رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا، عارية في الآخرة»(١).

٣٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ العَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ المَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ قَالَ لِي: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ، وَتَتَّخِذُهَا، أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ عَالَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ فَأَصْلِحُهَا وَأَصْلِحُ رُعَامَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الغَنْمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ - أَوْ سَعَفَ الجِبَالِ - فِي مَوَاقِعِ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن ذُكين قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ المَاجِشُونِ) بكسر الجيم وبالشين المعجمة المضمومة آخره نون، وأبو عبدِ العزيز عبدُ الله، واسمُ أبي سلمة دينار، وصوَّب الكِرمانيُ إسقاط لفظ: «ابن» بعد «أبي سلمة» وكذا هو في «التقريب»: «ابن أبي سلمة الماجِشون»، والنون في الفرع وأصله مكسورةٌ فقط صفةً لـ «أبي سلمة» وقد تُضم صفةً لـ «عبد العزيز» المدنيُ نزيلُ بغداد، وسُمِّي بالماجشون لحُمرة وجنتيه

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: (رُبَّ كاسية في الدُّنيا...) إلى آخره، قال الكِرمانيُّ: (عاريةِ» بالجرْ، أي: كم كاسية عارية عرفتها، وروي بالرَّفع على أنَّه خبر مجرور (رُبُّ) أي: اللَّابسات للنَّياب النَّفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة، المشيوطيُّ في (الرَّبرجد» حديث البخاريُّ بلفظ: (يا ربَّ كاسية في الدُّنيا عارية في الآخرة»، وفي هامش وأورد السَّيوطيُّ في (الرَّبرجد» حديث البخاريُّ بلفظ: (يا ربَّ كاسية في الدُّنيا عارية في الآخرة»، وفي هامش (ج) و(ل): وقال أبو البقاء: الجيِّد جرُّ (عاريةٍ» على أنَّه نعت لمجرور (رُبُّ»، وأمَّا الرَّفع فضعيفٌ، لأنَّ (رُبُّ» وأمَّا الرَّفع فضعيفٌ، لأنَّ (رُبُّ» على الوصف، وقال غيره: الأولى الرَّفع، عارياتٌ، وقال القاضي عياض: أكثر الرُّوايات بخفض (عارياتٍ» على الوصف، وقال غيره: الأولى الرَّفع، وقال السهيليُّ: الأحسن عند سيبويه الخفض على النَّعت، لأنَّ (رُبُّ» عنده حرف جرُّ تلزم صدر الكلام، ويام السهيليُّ: الأحسن عند سيبويه الخفض على النَّعت، لأنَّ «رُبُّ» عنده حرف جرُّ تلزم صدر الكلام، محذوفٌ. انتهى المراد من (حاشية عبد القادر أفندي البغداديُّ على شواهد الرَّضيُّ» باختصار، وزاد في هامش محذوفٌ. انتهى المراد من (حاشية عبد القادر أفندي البغداديُّ على شواهد الرَّضيُّ» باختصار، وزاد في هامش عارية من شكر النُّعم، وقيل: نهى عن النَّبرُّج، وقال في (المشكاة): عارية من شكر النُّعم، وقيل: نهى عن التَّبرُّج، وقال في (المشكاة): هو كالبيان لموجب استنشاط الأزواج للصَّلاة، أي: لا ينبغي لهنَّ أن يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهنَّ أهالي رسول الله بماضيُّه المَشْار.

٣٦٠١ – ٣٦٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الأُويْسِيُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِ عَنْ الْمَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». لَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». لَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». لَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الطَّلَاةِ صَلَاةً مَنْ فَاتَنْهُ فَكَأَنَمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكُرِ يَزِيدُ: «مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَنْهُ فَكَأَنَمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ عبدِ الله بنِ يحيى (الأُويْسِيُّ) القُرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) ابنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف (عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «مواضع».

<sup>(</sup>١) ﴿في»: مثبت من (ب) و(س).

شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلم (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (وَأَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن والمراد: الاختلاف الواقع بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام، ولا يكونُ المُحِقُّ فيها معلومًا، بخلاف زمان عليِّ ومعاوية (القَاعِدُ فِيهَا(١) خَيْرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي)(١) قال النوويُّ: معناه: بيانُ عِظَم خَطَرِها، والحثُ على تجنُّبِها والهرب منها، ومِنَ التسبُّبِ في شيءٍ منها، وإنَّ سببَها وشرَّها وفتنتَها تكون على حسب التعلُّقِ بها (وَمَنْ يُشْرِفْ) بضمِّ الفوقيَّة أو التحتيَّة وسكون المعجمة وكسر الراء وجزم الفاء، مضارعٌ مِنَ «الإشراف» ولأبي ذرِّ: «تَشَرَّفَ» بفتح الفوقية والمعجمة والراء المشددة وفتح الفاء، فعلٌ ماضٍ مِنَ «الشَّرَف»(٣) (لَهَا) أي: للفتنة (تَسْتَشْرِفْهُ) بكسر الراء وجزم الفاء/. قال د١٩٠/٤ التُّورِبشتيُّ: أي: مَن تطلُّع لها دَعَتْهُ إلى الوقوع فيها، والتشرُّف: التطلُّع، واستُعير ههنا للإصابة لشرِّها، أو أُريد أنَّها تَدعوه إلى زيادة النظر إليها، وقيل: إنَّه مِن «استشر فتُ الشيء»: إذا علوتَه، يريد: مَن انتصب لها انتصبتْ له وصرعتْه، وقيل: هو مِنَ المخاطرة والإشفاء(٤) على الهلاك، أي: مَنْ خاطر بنفسِه فيها أهلكتْه، قال الطِّيبيُّ: لعلَّ الوجه الثالث أُولي لِمَا يظهرُ منه من(٥) معنى اللَّام في «لها»، وعليه كلام «الفائق» وهو قولُه: أي: مَنْ غالبَها غلبتْه (وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً) أي: عاصمًا، أي(٢): موضعًا يلتجئ إليه ويعتزلُ فيه (أَوْ) قال: (مَعَاذًا) بفتح الميم وبالذال(٧) المعجمة، شكُّ مِنَ الراوي، وهما بمعنَّى (فَلْيَعُذْ بِهِ) أي: فليعتزلُ فيه.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» من «كتاب الفتن» [ح: ٧٠٨١]، وأخرجه مسلم أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «فيها» ليست بالفرع.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «فيها خير من السَّاعي» كذا في النُّسخ بالحمرة، وسقط لفظ «فيها» من الفرع في هذه، وثبت فيما قبلها.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «التشرف».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): (والأشياء). وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) «من»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «أو».

<sup>(</sup>٧) في (م): «الذال».

۲/۲٥

(وَعَنِ ابْنِ/ شِهَابٍ) محمّد بنِ مسلم الزُّهريِّ بالإسناد السابق أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ) بنِ هشامِ بنِ المغيرةِ المخزوميُّ الضريرُ، قيل له: راهبُ قريشٍ لكثرة صلاتِه (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ) التابعيُّ على الصحيح (عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِية ...) الكِنانيُّ الديلميُّ، مِن مُسلمةِ الفتحِ، وتأخَّرت وفاتُه إلى خِلافة يزيدَ بنِ معاوية (مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرة هَذَا) (١) السابق (إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الضريرَ شيخَ الزهريُّ (يَزِيدُ) زيادةً مرسلةً، أو بالسند السابق عن عبد الرحمن بن مطيع... إلى آخرِه، وهي قولُه: (مِنَ الصَّلاةِ صَلاةُ عي صلاةُ العصر (مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ) بضمَّ الواو وكسر الفوقيَّة (أَهْلَهُ وَمَالَهُ) نصب فيهما مفعولٌ ثانٍ، أي: نقص هو أهلَه ومالَه وسلبَهما، فبقِيَ بلا أهلٍ ومالٍ، وبرفعهما على أنَّه فعلُ ما لم يُسَمَّ الواعدُه، أي: انتُزعَ منه الأهلُ والمالُ، والجمهورُ على النصبِ، وإنَّما ذَكَرَ المؤلِّفُ هذه الزيادة فاعلُه، أي: انتُزعَ منه الأهلُ والمالُ، والجمهورُ على النصبِ، وإنَّما ذَكَرَ المؤلِّفُ هذه الزيادة استطرادًا، لكونِها وقعتْ في الحديث الذي ساقه في هذا الباب، وإن لم يكن لها تعلُّق به.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ.

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّهِ مَنْ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَا عَلَا عَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجُهنيِّ المخضرمِ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبدالله ظَلَّة (عَنِ النَّبِيِّ عِنْ الشَّعِيْ عَنْ الشَّعِيْ عَنْ اللَّهِ (قَالَ: سَتَكُونُ) أي: بعدي (أَثَرَةٌ) بفتح الهمزة والمثلَّثة، وبضمها وسكون المثلَّثة، قال الأزهريُّ: هو الاستئثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضَّل عليكم غيرُكم، أي: في إعطاء نصيبه من الفيء (وَأُمُورٌ) أي: وستكون أمورٌ أُخرى مِن أمور الدين عليكم غيرُكم، أي: أي إعطاء نصيبه من الفيء (وَأُمُورٌ) أي: وستكون أمورٌ أُخرى مِن أمور الدين دائيكُمُ ونَهَاءُ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟) أنْ نفعلَ إذا وقع ذلك (قَالَ: تُوَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ) مِنْ بذلِ المالِ الواجب في الزكاة، والنفسِ في الخروج إلى الجهاد (وَتَسْأَلُونَ اللهَ) بَرَبُّ مِن فضلِه أَنْ يوفِي الحقَّ (الَّذِي لَكُمْ) مِنْ العنيمة والفيء ونحوهما، ولا تقاتلوهم لاستيفاءِ حقَّكُم، بل وقُوا إليهم حقَّهُم مِنَ السمع والطاعة وحقوق الدين، وكِلُوا أمرَكم إلى الله.

(١) في هامش (ج): «هذا» كذا في الفرع وغيره.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح:٧٠٥١]، ومسلمٌ في «المغازي»، والتَّرمذيُّ في «الفتن».

٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ: "يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ». قَالَ مَحْمُود: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي «اليونينية»: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ) صاعقة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المدنيُ الهرويُ البغداديُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمادُ بنُ أسامةً قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بفتح المثنّاة الفوقيَّة والتحتيَّة المشدَّدة وبعدَ الألف حاءً مهملة، يزيدَ بنِ حميد الفُّبَعيِّ (عَنْ أَبِي زُرْعَةً) بضمِّ الزاي وسكون الراء، هَرِم بن عمرو بن جرير البَجليِّ (عَنْ أَبِي الشَّبِيَّمِ) وهم هُرَيْرَةَ بَرُيِّهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِطِيَّم: يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الحَيُّ مِنْ) بعضِ (قُرَيْشِ) وهم الأحداثُ منهم لا كلُهم، بسبب طلبهم الملك والحربِ لأجله، و«يُهلِك» -بضمِّ الياء وكسر اللَّحداثُ منهم لا كلُهم، بسبب طلبهم الملك والحربِ لأجله، و«يُهلِك» -بضمِّ الياء وكسر اللَّمَ من الإهلاك، و«الناسَ» نصبٌ مفعولُه، و«الحيُّ» رفعٌ على الفاعليَّة (قَالُوا) ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال»: (فَمَا تَأْمُرُنَا؟) يا رسول الله (قَالَ: لَو أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ) بألَّا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم، ويفِرُّوا بدينهم من الفتن لكان خيرًا لهم.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفتن».

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((وقال)) (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غَيلانَ أحدُ مشايخ المؤلِّف: (حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سليمانُ الطيالسيُّ(۱) -ولم يُخرج له المصنِّف إلا استشهادًا - قال: (أَخْبَرَنَا(۱) شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيدَ الضَّبَعيِّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ) هَرِم البَجليَّ، عن أبي هريرة... الحديث، وغرضه بسياق هذا: تصريحُ أبي التَّيَّاح بسماعه له من أبي زرعة بنِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ثقة حافظ، غَلِطَ في أحاديث. التقريب،

<sup>(</sup>۱) في (د): احدثنا».

٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكِّئِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّنِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ». فَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِثْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأزرقيُّ (المَكِّيُّ) قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين (بُنِ سَعِيدٍ) بكسر العين (الأُمَوِيُّ) بضمِّ الهمزة (عَنْ جَدِّهِ) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص<sup>(١)</sup> بن أُمَيَّةَ أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ) بنِ الحَكَم بنِ أبي العاص بن أُمَيَّةَ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ) وكان ذلك في زمن معاوية (فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ) مِنْ الشِّيرَ مِ (يَقُولُ: هَلَاكُ أُمَّتِي) ٥٤/٦ الموجودين إذ ذاك، ومن قاربهم لا كل الأمة إلى يوم القيامة (عَلَى/ يَدَيْ) بسكون التحتيَّة (غِلْمَةٍ) بكسر الغين المعجمة وسكون/ اللَّام، جمع غُلام، وهو الطار(١) الشارب (مِنْ قُرَيْش، فَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةً) يكونون أمراء، وزاد في «الفتن» [ح:٧٠٥٨] من طريق موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى: فقال مروان: لعنة الله عليهم غِلمة (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهُ لمروان: (إِنْ شِئْتَ) وللكُشمِيهَنيّ: «إِن شئتم» (أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ) وكان أبو هريرة براي يعرفُ أسماءَهم، وكان ذلك من الجراب(٣) الذي لم يحدِّث به، وزاد في «الفتن» [ح: ٧٠٥٨] «فكنتُ أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غِلمانًا أحداثًا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم» والقائلُ: «فكنت أخرج مع جدي» عمرو بن يحيى، وعند ابن أبي شيبةً: أنَّ أبا هريرة بزلج كان يمشي في السوق ويقول: «اللَّهُمَّ لا تُدْركني سنةُ ستِّين ولا إمارةُ الصِّبيان» قال في «الفتح»: وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ أوَّل الأُغيلمةِ كان في سنة ستينَ ، وهو كذلك ، فإنَّ يزيدَ بنَ معاويةَ استُخلِفَ فيها ، وبقي إلى سنة أربع وستين فمات، ثم ولي ولدُه معاويةُ ومات بعد أشهر، وقال الطِّيبيُّ: رآهم مِنَىٰ الشَّمِينِ على منامه يلعبون على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهَيَا ٱلَّتِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]: أنَّه رأى في المنام أنَّ ولدَ الحَكم يتداولونَ مِنبرَه، كما يتداول الصّبيانُ(٤) الكرة.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): ابنُ سعيد بن العاص. انتهى. كما في: «تهذيب التَّهذيب» مصحَّحًا عليه.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وَطرَّ شاربُ الغُلَام، يَطُرُّ ويَطِرُّ أيضًا: بَقَلَ، فهو غلامٌ طَارٌّ. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): في «العجمي»: الجواب، وكتب على هامشها: لعلَّه من الجراب.

<sup>(</sup>٤) في (ل): "يتداولون"، وفي هامش (ل): على لغة: أكلوني البراغيث، ﴿وَأَسَرُّواْ اَلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ...﴾ [الانبياء: ٣] إلى =

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِمُ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَنْ شَرَّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرَّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُعَلِّهُ وَلَا يَعْيْرِ هَذْيِي بَعْدَ هَذَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذْيِي بَعْدَ هَذَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذْيِي بَعْدَ هَذَا الشَّرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذْيِي تَعْمُ وَنُ فِيلُهُمْ وَنُعْكُرُ». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ أَلْبَهُمْ إِلْكَ؟ قَالَ: «تَعْمُ مُونُ عِلْكَ إِلْكَ؟ قَالَ: «تُعْمُ مِنْ عَلْمُ مَنْ فَالَدُهُ مُ مَنَاعُهُمْ اللّهُ مَنَاء مُلْعُمْ مَنْ عَلَاكَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِلْكَ؟ قَالَ: «قُلْقُ أَنْ عَطَى بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى لِكَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَالْمُنْ مَنْ عَلَى الْمُولُونُ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلُو شَجَرَةٍ حَتَى الْمُسْلِمِينَ وَإِلْكَ؟ قَالَ: «قُلْتُ الْمُولُولُ وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصَلَ شَجَرَةٍ حَتَى الْمُسْلِمِينَ وَإِلْكَ؟ وَالْمُ الْمُولُولُ وَلُو أَنْ تَعَضَ بِأَصَلُومُ مَنَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلُ شَجَرَةٍ حَتَى الْمُسْلِمُ وَلَوْ أَنْ تَعَضَ بِأَصَالِ شَجْرَةٍ حَتَى الْمُولُ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْتَى الْمُولُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) الخَتَّيُ -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الفوقيَّة - قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بن مسلم القُرشيُّ الأمويُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَابِرٍ) هو عبدُ الرحمن ابنِ يزيدَ بنِ جابِرٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ الموحَّدة وسكون السين المهملة، و"عُبيد الله" بضمِّ العين مُصغَّرًا (الحَضْرَمِيُّ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (أَبُو إِدْرِيسَ) عائدُ اللهِ -بالعين المهملة والذال المعجمة - ابنُ عبد الله (الخَوْلَانِيُّ) بالخاء المعجمة المفتوحة (۱) وسكون الواو وبالنون (أَنَّهُ المعجمة - ابنُ عبد الله (الخَوْلَانِيُّ) بالموحَّدة - حليفَ الأنصار (يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الْمَهْ عَنِ الضَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي) بنصب «مخافة» على رَسُولَ اللهِ مِنْ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي) بنصب «مخافة» على التعليل، و «أَنْ» مصدرية، و «الشرُّ»: الفتنةُ، ووهنُ عُرى الإسلام، واستيلاءُ الضلال، وفشوُّ(۱) البدعة، و «الخيرُ» عكشه، يدُلُ عليه قوله: (فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرً، البدعة، و «الخيرُ» عكشه، يدُلُ عليه قوله: (فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرً، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ) أي: ببعيْك وتشييدِ مباني الإسلام، وهدمِ قواعد الكفر والضلال (فَهَلْ

<sup>=</sup> آخره، قولهُ: «يتداولون...» إلى آخره، عبارةُ الخازن: كما تُتَداول الكرة. انتهى. أي: بحذف النُّون والواو، و«الصَّبيان». انتهى. وعبارة الخازن في هامش (ج) أيضًا.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): «بفتح الخاء المعجمة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة في هامش (د): ﴿ونشر》.

د١٩١/٤٠ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ؟) في رواية نصر بن عاصم (١) عن حذيفة عند ابن أبي شيبةً/: «فتنة» (قَالَ) بَالِيَسَاءَ النَّهُ ، قُلْتُ): يا رسول الله (وَهَلْ بَعْدَ هذا) ولأبي ذرِّ: «ذلك» (الشَّرّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ) أي: الخير (دَخَنّ) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة آخره نون، كَدر، أي: غير صافٍ ولا خالص، وقال النوويُّ كالقاضي عياض: قيل: المراد بـ «الخير بعد الشر»: أيامُ عمر بن عبد العزيز رائج، قال حذيفةُ: (قُلْتُ): يا رسول الله (وَمَا دَخَنُهُ؟) أي: كَدَرُه (قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ) الناسَ بفتح الياء (بِغَيْر هَدْيِي) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة، والإضافة إلى ياء المتكلِّم فيصير بياءين الأولى مكسورة والثانية ساكنة، أي: لا يستنُّون(١) بسُنَّتى، وللأصيليِّ: «بغير هُدِّي» بضمِّ الهاء وتنوين الدال، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «هَدْي» بفتح فسكون فتنوين بكسر (تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ) أي: تعرف منهم الخيرَ فتشكره، والشرَّ (٣) فتُنكره، وهو من المقابلة المعنوية، فهو راجع إلى قوله: «وفيه دَخَنِّ» والخطاب في «تعرف وتنكر» من الخطاب العامِّ (قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ) المشوبِ بالكَدَر (مِنْ شَرِّ؟ قَالَ) بَلِيسِّلة النَّلم: (نَعَمْ، دُعَاةً) بضمِّ الدال المهملة، جمع داع (إِلَى) ولأبي ذرِّ: «على» (أَبْوَابِ جَهَنَّمَ) أي: باعتبار ما يَؤُول إليه شأنُهم، أي: يدعون الناس إلى الضلالة، ويصدونَهم عن الهدى بأنواع مِنَ التلبيس، فلذا كان بمنزلةِ أبواب جهنم (مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا) أي: النار، أي: إلى الخصال التي تَؤُول إليها (قَذَفُوهُ فِيهَا) أعاذنا الله من ذلك، ومن جميع المهالك بمنِّه وكرمِه، وقيل: المراد بـ «الشر بعد ٦/٥٥ الخير»/: الأمراءُ بعدَ عمر بن عبد العزيز ﴿ ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في «كتاب الفتن» بعون الله وقوته [ح: ٧٠٨٤] قال حذيفةُ: (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ) أي: الدعاة (لَنَا، فَقَالَ) بَلِيالِيِّلا الرِّيلام: (هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا) بجيم مكسورة فلام ساكنة فدال مهملة مفتوحة، أي: مِن أنفسنا وعشيرتنا من العرب، أو مِن أهل مِلَّتِنا (وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا) قال القابِسيُّ: أي: من أهل لساننا من العرب، وقيل: يتكلُّمون بما قال الله ورسوله مِنَ المواعظ والحكم، وليس في قلوبهم شيء من الخير، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال حذيفةُ: (قُلْتُ): يا رسول الله

<sup>(</sup>١) زيد في غير (ب) و(س): «عنه».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل) من نسخة: «لا يستسنُّون».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فتشكره والشر»: ليس في (د) و(ص) و(م).

(فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذَرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) بكسر الهمزة، أي: أميرَهم ولو جار، وفي رواية أبي الأسود عن حذيفة عند مسلم: "تسمعُ وتطبعُ وإن ضُرِب ظهرُك وأُخِذَ مالُك" (قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ) يجتمعون على طاعته (ا (قَالَ) بَالِكِينَ النَّهُمْ: إِن لم يكن لهم إمامٌ يجتمعون عليه (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَواَنْ تَعَضَّر) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أي: ولو كان الاعتزالُ بالعَضِّ (بِأَصْلِ شَجَرَةٍ) فلا تعدِلْ عنه المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) العَضِّ، قال التُورِبشتيُّ: أي: تتمسَّك ١٩٢٥، على اعتزالهم، ولو بما لا يكادُ يصحُ أن يكون مُتمسَّكًا، وقال (المعلم، على الطَّيبيُّ: هذا شرطٌ تعقب به الكلام تتميمًا ومبالغة، أي: اعتزل الناس اعتزالًا لا غايةً بعدَه، ولو قنعت فيه بعَضِّ أصل الشجرة افعل فإنَّه خيرٌ لك، وقال البيضاويُّ: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفةٌ فعليك بالعُزلة والصبر على تحمُّلِ شِدَّة الزمان، و «عَضُّ أصل الشجرة» كنايةٌ عن مكابدة المشقة؛ كقولهم: فلان يعَضُّ الحجارة مِن شِدَّة الألم، أو المراد: اللزوم، كقوله في عن مكابدة المشقة؛ كقولهم: فلان يعَضُّ الحجارة مِن شِدَّة الألم، أو المراد: اللزوم، كقوله في الحديث الآخر: «عضوا عليها بالنواجد».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح: ٧٠٨٤]، ومسلمٌ في «الإمارة والجماعة»، وابن ماجه في «الفتن»(٤).

٣٦٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي قَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ رَائِهُ قَالَ: تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الخَيْرَ، وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِنُ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان (عَنْ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو (٥) ابن أبي حازِمِ إسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ البَجليِّ الكوفيُّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو (٥) ابن أبي حازِم

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عليه».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(م): «وقال».

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): «قال».

<sup>(</sup>٤) قوله: الومسلم في الإمارة... السقط من (د).

<sup>(</sup>٥) «هو»: ليس في (د).

(عَنْ حُذَيْفَةً) بنِ اليمانِ ( الله وَ الله و الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيرً مُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكُمُ بْنُ نَافِعٍ) أبو اليمانِ الحِمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا(۱) شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ ابنِ شهابِ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة شَيِّة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيْءِ مُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِثْيَانٌ) بفاءِ مكسورة ففوقيَّة ساكنة وبعد التحتيَّة المفتوحة ألفٌ فنون، كذا في الفرع وأصله، وعلى الهامش منهما: (صوابُه فِئتان) بهمزة مفتوحة بعد الفاء ففوقية فألف، تثنية فِئة، وهي الجماعة، والمراد كما في (الفتح): عليُّ ومَن معه، ومعاوية ومَن معه، لمَّا تحاربا بصِفِين (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً) لأنَّ كلًا منهما يتسمَّى بالإسلام، أو يدَّعي أنَّه محقُّ، وقد كان عليُّ الإمام والأفضل يومئذ بالاتِّفاق، وقد بايعَه أهلُ الحَلِّ والعَقْد بعدَ عثمان، ومُخالِفُه مُخطِئٌ معذورٌ بالاجتهاد، والمجتهدُ إذا أخطأ لا إثمَ عليه، بل له أجرٌ، وللمصيبِ أجرانِ.

٣٦٠٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ، فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَالنَّهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَالَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ الأزديُّ مولاهم (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن مُنَبَّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيَّ مِنَى الشَّعِيَّ مِنَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيَّ مِنَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيَّ مِنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ)

<sup>(</sup>١) في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) «أنه»: ليس في (د).

بِهَاءِ فَفُوقيَّةٍ سَاكِنةٍ فَتَحْتَيةٍ، وصوابه كما مرَّ: فِئَتَانُ(١) بِهَمْزةٍ فَفُوقيَّة مَفْتُوحة (فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً) / بفتح الميم مصدرٌ ميميِّ (عَظِيمَةً) أي: قتلٌ عظيمٌ ، وعند ابن أبي خيثمةً في "تاريخه": ١٩٢/٤٠ب أنَّه قُتلَ بصِفِّينَ مِنَ الفِئتين فئةِ عليِّ وفئةِ (١) معاويةَ نحوُ سبعينَ ألفًا، وقيل: أكثرُ من/ ذلك، ٦/٦ه وقيل: كان بينهم أكثرُ مِن سبعين زحفًا(٣)، وكان أول قتالهما في غُرَّة صفرٍ، فلمَّا كاد أهلُ الشام أن يُغلبُوا رفعُوا المصاحفَ بمشورةِ عمرو بن العاص، ودعَوا إلى ما فيها، فآل الأمرُ إلى الحكمين، فجرى ما جرى مِن اختلافهما، واستبداد(٤) معاوية بمُلك الشام، واشتغالِ عليُّ بالخوارج (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً) ويؤخَذُ منه الردُّ على الخوارج ومَن تبعَهم في تكفيرهم كُلًّا مِنَ الطائفتين (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ) بضمِّ أوَّلِه وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، يَخرُج ويظهَرَ (دَجَّالُونَ) بفتح الدال المهملة والجيم المشدَّدة، يُقال(٥): دَجَّل فلانَّ الحقَّ بباطله، أي: غطَّاه، ويُطلق على الكذب أيضًا، وحينئذٍ فيكونُ قولُه: (كَذَّابُونَ) تأكيدًا (قَرِيبًا) نُصِبَ حالًا مِنَ النكرة الموصوفة (مِنْ ثَلَاثِينَ) نفسًا، وفي «مسلم» من حديث جابر بن سَمُرة: «إنَّ بين يدي الساعة ثلاثين كذابًا ١٥٠١ فجزم بذلك (كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) بتسويل الشيطانِ لهم ذلك، مع قيام الشوكة لهم، وظهور شُبهة كمسيلمَة باليمامةِ، والأسودِ العَنْسيِّ(٧) باليمن، وكان ظهورُهما في آخر الزمن النبويِّ، فقُتل الثاني قبلَ موتِه صِنَاسْهِيمِم، ومسيلِمة في خلافة أبي بكرٍ، وفيها خرجَ (^ كُليحة بن خُويلد في بني أسد بن خُزيمة، وسَجاحُ (٩) التميميَّة في بني تميم، ثم

<sup>(</sup>۱) «فئتان»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) «فئة»: نيس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ألفا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): واستبدَّ بكذا: انفرد به. «راموز».

<sup>(</sup>٥) زيد في (ص): «فلان».

<sup>(</sup>٦) هذا لفظ حديث جابر بن سمرة عند البيهقي في «الدلائل»: (٤٨٠/٦)، وليس في لفظ مسلم من حديثه (٢٩٢٣) هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و (ل) : "العَنْسِيِّ " بفتح العين وسكون النُّون وفي آخرها السِّين المهملة، نسبة إلى عنس بن مالك ابن أدد بن زيد، وهو من مذحج من اليمن. "ترتيب". واللفظ كما في هامش (ل).

<sup>(</sup>۸) في غير (د): «خروج».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج) و(ل): سَجاح؛ كا قطام»: هي امرأةٌ من بني يربوع، كان يقال لها: أمُّ صادر، ادَّعت النبوَّة. اجامع الأصول»، [بنو يربوع]: بطنٌ من تميم. "ترتيب».

تاب طُليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، قيل: وتابت المرأة، وفي أوَّلِ خلافة ابن الزبير خرج المختارُ بن أبي عُبيدِ الثقفيُ فتغلب(١) على الكوفة ثم ادَّعى النبوَّة، وزعم أنَّ جبريل يأتيه، وقُتل في سنة بضع وستين، وفي خلافة عبد الملك بن مروان خرج الحارث فقُتل، ثم خرج في خلافة بني العبَّاس جماعة ادَّعَوا ذلك بسبب ما نشأ لهم عن جنون أو سوداء، وقد أهلك الله تعالى مَن وقع له ذلك منهم، وآخرُهم الدجَّال الأكبر.

٣٦١٠ - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ شَهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الشَّهِ مَ قَسَمًا، إذَ أَنَاهُ ذُو الخُويْصِرَةِ - وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَعِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمُ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَيِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: "دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْثِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُودُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدُ عِيلِ الْمَقْدُ إِلَى السَّهُمُ وَأَنَا مَعَهُ وَأَنَا مَعُهُ وَأَلَا المَاسِ قَالَتُهُمْ وَأَنَا مَعُهُ وَأَنَا مَعُهُ وَأَنَا النَّرَالُ الرَّجُلِ، فَالتُمُ وَلَو يَعْرَفُ إِلَيْ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ مِنْ السِّهِ عِنْ النَّاسِ ". قَالَ الْجُوسَ عَلَى نَعْتِ النَّهِ مِنْ الْمَولِي اللهُ عَلَى نَعْتِهُ النَّهُ الْمُؤْلُ الْرَبُولِ النَّهُ وَلَوْلُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى نَعْتِ النَّيِعِ مِنْ السَّهِ عَلَى نَعْتِهُ وَاللَّهُ عَلَى نَعْتِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُواليَمَانِ) الحكمُ بن نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفي: (أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ بِهِ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّطِيمُ وَهُو يَقْسِمُ قَسْمًا) بفتح القاف، مصدرُ قسمتُ الشيءَ فانقسم، سمِّي الشيءُ المقسوم بالمصدر، والواو في "وهو" للحال، وزاد أفلح بن عبد الله في روايته عنه: "يوم حنين" وفي رواية عبد الرحمن بن أبي نُعُم(") عن أبي سعيد في "المغازي" [ح: ١٥٥٤]: أنَّ المقسوم كان تِبرًا بعثه عليُّ بن أبي طالب بيُ من اليمن، فقسمه النبيُّ مِنَاشِطِيمُ بين أربعة (إذْ أَتَاهُ ذُوالخُويْصِرَةِ) / ثبت في الفرع: إذ، وسقط من اليمن، فقسمه النبيُّ مِنَاشِطِيمُ بين أربعة (إذْ أَتَاهُ ذُوالخُويْصِرَةِ) / ثبت في الفرع: إذ، وسقط من

1194/82

<sup>(</sup>١) في غير (د): اوتغلب.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "نعيم".

"اليونينية" وعدةِ أصولِ، والخُويصرة: بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون التحتيَّة وكسر الصاد المهملة بعدَها راء، واسمُه: نافعٌ، كما عند أبي داود ورجَّحه السُّهيليُ، وقيل: اسمُه حرقوصُ بنُ زهيرٍ (وَهْوَ رَجُلِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) وفي "باب من ترك قتال الخوارج" من "كتاب استتابة المرتدين" [ح: ١٩٣٣]: "جاء عبد الله بن ذي الخُويصرة" (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلُ) في القسمة (فَقَالَ) بَالِسِّنَة اللهُ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ) وفي رواية ابن أبي نُعُم (١٠): فقال: يا رسول الله اتق الله، قال: "ويلك، أولستُ أحق أهل الأرض أن يتَّقي الله؟" [ح: ١٣٥١] (قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ) لم يَضبِط في "اليونينية" تاءي "خبت" و"خسرت" هنا، وضبطهما (١٠) في غيرِها بالضمِّ والفتح على المتكلِّم والمخاطب، والفتحُ أشهرُ وأَوجَه.

قال التُّورِبشتيُّ: هو على ضمير المخاطب، لا على ضمير المتكلِّم، وإنَّما رَدَّ الخيبة والخُسرانَ إلى المخاطب على تقدير عدم العَدْل منه، لأنَّ الله تعالى بعثه رحمة للعالمين، وليقوم بالعدل فيهم، فإذا قُدِّرَ أَنَّه لم يَعْدِل، فقد خاب المعترِفُ بأنَّه مبعوثٌ إليهم (٣) وخَسِرَ لأنَّ الله لا يُحبُّ الخائنين فضلا أن يرسلهم إلى عباده، وقال الكرمانيُّ: أي: خبتَ (٤) وخسرت لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدِل، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «إذا لم أكن أعدل» (فَقَالَ عُمَرُ) ابنُ الخطَّاب يَرْتِيُّ: (يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ) نُصِبَ بفاء الجواب، ولأبي ذرِّ: (أَصرب» (عُنُقَه) بإسقاط الفاء، وبالجزم جواب الشرط (فَقَالَ: دَعْهُ) لا تضرب عُنقَه، فإن المنافق، وبالجزم جواب الشرط (فَقَالَ: دَعْهُ) لا تضرب عُنقَه، فإن قلت: كيف مَنَعَ مِن قَتْلِه مع أنَّه قال: لئن أدركتُهم لأقتلنَهم؟ أجاب في «شرح السُّنَة»: بأنَّه (٥) ومتنعوا بالسلاح واستعرضوا للناس (٢)، ولم تكن هذه المعاني ٢٧٥ موجودة حين مَنَع مِن قتلهم، وأوَّلُ ما نجم ذلك في زمان عليِّ ﴿ اللهِ مَن على مَن على مَن على مَن على الله فأقتل هذا المنافق، منهم. انتهى. ولمسلم من حديث جابر ﴿ اللهِ : فقال عمر ﴿ اللهِ : دعني يارسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال: «معاذ الله أن يتحدَّث الناسُ أنِّي أقتل أصحابي » وقال الإسماعيليُّ: إنَّما تَرَكَ مِنْ الناسُ أنِّي أقتلُ أصحابي » وقال الإسماعيليُّ: إنَّما تَرَكَ مِنْ الناسُ أنِّي أقتلُ أصحابي » وقال الإسماعيليُّ: إنَّما تَرَكَ مِنْ الشَوْرَة مِنْ الناسُ أنِّي أقتلُ أصحابي » وقال الإسماعيليُّ: إنَّما تَرَكَ مِنْ الشَوْرَة مُنْ الناسُ أنِّي أقتلُ أصحابي » وقال الإسماعيليُّ: إنَّما تَرَكَ مِنْ الشَوْرَة مُنْ المَنْ المِن اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَلْ الْمَافَقَ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ هِنْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَمْ اللهُ فَاقَلُ عَالَ الْهُ الْهُمُولِ اللهُ فَاقِلُ عَمْ اللهُ الْهُمُولُ اللهُ فَاقَلُ عَالَ الْهُمُولُ اللهُ الْهُمُولُ اللهُولُ اللهُ المُنافِق اللهُ فَاقَلُ عَلْهُ الْقُلُ اللهُ الْهُلُولُ الْعَلْمُ اللهُ الْهُمُولُ اللهُ الْهُمُولُ اللهُ الْهُمُلُولُ المُنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُولُ اللهُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ ال

افي النسخ: «نعيم».

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(م): "ضبطهما" بحذف الواو.

<sup>(</sup>٣) في (م): «إليه».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): الأنتا،

<sup>(</sup>٥) في(د): قأنه؛.

<sup>(</sup>٦) في (د) و (س): «الناس».

قتلَ المذكور؛ لأنَّه لم يكن أظهرَ ما يستدلُّ به على ما وراءه(١١)، فلو قُتِلَ من ظاهرُه الصلاحُ عند الناس قَبْلَ استحكام أمر الإسلام ورسوخِه في القلوب؛ نفَّرَهم عن الدخول في الإسلام، وأمَّا بعدَه مِنَاسْمِيمِ م فلا يجوزُ تَرْكُ قِتالهم إذا أَظهروا رأيهم وخرجوا مِنَ الجماعة، وخالفوا الأئمّة مع القدرةِ على قتالهم، وفي «المغازي» من رواية عبد الرحمن بن أبى نُعْم عن أبي سعيد في د١٩٣/٤ب هذا/ الحديث: فسأله رجل -أظنُّه خالد بن الوليد- قَتْلَه(٢)، ولمسلم: «فقال خالدُ بنُ الوليد» بالجزم(٣)، وجُمِعَ بينهما بأنَّ كلًّا منهما سأَلَ ذلك، ويُؤيِّدُه ما في رواية(١) مسلم: «فقام عمر بن الخطاب يربي فقال: يا رسول الله ألا(٥) أضربُ عُنقَه، قال: لا ثم أدبر، فقام إليه(١) خالد بنُ الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عُنقَه؟ قال: لا» قال في «فتح الباري»: فهذا نصُّ في أنَّ كلِّ منهما سَأَلَ، وقد استُشكل(٧) سؤالُ خالدٍ في ذلك، لأنَّ بعثَ عليَّ إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليها، والذهبُ المقسوم كان أرسلَه عليٌ مِنَ اليمن كما في حديث ابن (^) أبي نُعْم عن أبي سعيد [ح: ٤٣٥١] ويجاب: بأنَّ عليًّا لمَّا وصل إلى اليمن رجع خالدٌ منها إلى المدينة، فأرسل عليُّ بالذهب، فحضر خالدٌ قِسمتَه، ولأبي الوقت: «فقال له: دعه» أي: فقال مِنْ الشَّمِيُّ مُم لعمر: اترُكْه (فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ) بكسر القاف، يستقِلُ (صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) وعندَ الطبريِّ (٩) من رواية عاصم بن شُمَيخ (١٠) عن أبي سعيد: «تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». ووصف عاصمٌ أصحابَ نجدةَ الحَروريِّ بأنَّهم يصومون النهار ويقومون الليل، وفي حديث ابن عبَّاس عند الطبرانيِّ في قِصَّة مناظرتِه للخوارج قال: «فأتيتُهم فدخلتُ على

<sup>(</sup>۱) في (ب): «رآه».

<sup>(</sup>٢) رواية البخاري في «الأنبياء» (٣٣٤٤): «فسأله رجل قتلَه أحسبه خالد بن الوليد».

<sup>(</sup>٣) وكذا في رواية البخاري في «المغازي» (٤٣٥١).

<sup>(</sup>٤) «رواية»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و(م): «أنا».

<sup>(</sup>٦) «إليه»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>V) في(د): ايستشكل».

<sup>(</sup>٨) «ابن»: ساقطة من النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (م): «الطبراني».

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ج) و(ل): قولُه: «ابن شُمَيخ» بمعجمتين، مصغَّرًا: أبو الفرجَّل -بتشديدُ الجيم- اليماميُّ، وثَّقه العجلي، من الرَّابعةِ، «تقريب»، روى عن أبي سعيدٍ. «تهذيب».

قوم لم أرَ أشدَّ اجتهادًا منهم» والفاء في قوله: «فإنَّ له أصحابًا» ليست للتعليل، بل لتعقيب الأخبار، أي: قال: دعه، ثمَّ عقَّب مقالتَه بقصَّتِهم(١) (يَقْرَؤُوْنَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) بالمثنَّاة الفوقيَّة والقاف، جمع تَرْقُوة، بفتح المثنَّاة الفوقيَّة(٢) وسكون الراء وضم القاف بوزن «فَعْلُوة». قال في «القاموس»: ولا تُضم تاؤُه؛ العظمُ ما بين ثُغْرة النَّحْر والعاتق، يريدُ أنَّ قراءَتَهم لا يرفعُها الله ولا يقبلُها لعلمه باعتقادهم، أو أنَّهم لا يعملون بها، فلا يُثابون عليها، أو ليس لهم فيه حظٌّ إلَّا مُرُورُه على لسانهم، فلا يَصِلُ إلى حُلُوقِهِم فضلًا عن أن يصِلَ إلى قلوبهم، لأنَّ المطلوبَ(٣) تعقُّلُه وتدبُّرُه لوقوعه في القلب (يَمْرُقُونَ) يخرجون سريعًا (مِنَ الدِّين) أي: دين الإسلام من غير حظِّ ينالهم منه، وفيه حُجَّةٌ لمن يُكَفِّرُ الخوارج، وإن كان المرادُ بـ «الدِّين»(٤) الطاعةَ للإمام فلا حُجَّةَ فيه، وإليه ذهب الخطَّابيُّ، وصرَّح القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي» بكفرهم مُحتجًّا بقولِه صِنَاسَّعِيام: «يمرقون من الإسلام» (كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتيَّة «فعيلة»(٥) بمعنى «مفعولة»، وهي الصيدُ المرمي، والمُرُوقُ: سُرعةُ نُفُوذِ السهم مِنَ الرَّمِيَّة حتى يخرج من الطرف الآخر، ومنه: مرق البرق(٦) لخروجه بسرعة، فشبَّه مروقَهم / من الدِّين بالسهم الذي يُصيب الصيد د١٩٤/٤ فيدخل فيه ويخرج منه، ولشدَّةِ سُرعةِ خُروجِهِ لقوَّةِ ساعدِ الرامي لا يعلَقُ بالسهم مِن جسدِ الصيدِ شيء. (يُنْظَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (إِلَى نَصْلِهِ) وهو(٧) حديدةُ السهم (فَلَا يُوجَدُ فِيهِ) في النَّصْل (شَيْءٌ) مِنْ دم الصيد ولا غيره (ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ) بكسر الراء وبالصاد المهملة وبعدَ الألف فاءً، قال في «القاموس»: الرَّصَفَة محرَّكة؛ واحدةُ الرِّصاف للعَقَب، أي: بفتح القاف، وهو العصب يُعمَلُ منه الأوتار، يُلوى فوقَ الرُّعْظِ، بضمٍّ (٨) الراء وسكون العين

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بقصته».

<sup>(</sup>٢) «الفوقية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المراد».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): «من الدين».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(س): «فعلية».

<sup>(</sup>٦) في (ص)و(ل): «الفجر»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (د) و (س): الوهيا،

<sup>(</sup>٨) في (د) و(م): «بفتح».

المهملة بعدها ظاء معجمة؛ مدخَلُ سِنْخ النَّصْل؛ بالنون والخاء المعجمة، أي: أصله، ٥٨/٦ كالرُّصافة والرُّصوفة/ بضمُّهما، والمصدرُ الرَّصْفُ مُسَكَّنَةً (١) بالفتح، رَصَفَ السهمَ: شَدَّ على رُعْظِه عَقَبَةً (فَمَا) ولأبي ذرِّ عن المُستملى: «فلا» (يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيَّهِ) بنون مفتوحة فضاد معجمة مكسورة فتحتيَّة مشدَّدة (وَهُو قِدْحُهُ) بكسر القاف وسكون الدال وبالحاء المهملة، قال البيضاويُّ: وهو تفسيرٌ مِنَ الراوي، أي: عود السهم قبلَ أن يُراشَ ويُنْصَل، أو هو ما بين الرِّيش والنَّصْل، وسُمِّي بذلك لأنَّه بُرِيَ حتى عاد نِضْوًا، أي: هَزيلًا (فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ) بضمِّ القاف وفتح الذال المعجمة الأولى، جمع قُذَّة: الريشُ الذي على السهم (فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ) السهمُ (الفَرْثَ) بالمثلَّثة، ما يجتمع في الكرش (وَالدَّمَ) فلم(١) يظهر أثرُهما فيه، بل خرجا بعده(١)، وكذلك هؤلاء لم يتعلَّقوا بشيء من الإسلام (آيَتُهُمْ) أي: علامتُهُم (رَجُلٌ أَسْوَدُ) اسمُه نافعٌ فيما أخرجه ابنُ أبي شيبة، وقال(٤) هشام: ذو الخويصرة (إحدري عَضُدَيْهِ) وهو ما بين المرفق إلى الكتف (مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ) بفتح المثلَّثة وسكون الدال المهملة (أَوْ) قال: (مِثْلُ البَضْعَةِ) بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة؛ القطعة من اللحم (تَدَرْدَرُ) بفتح الفوقيَّة والدالين المهملتين بينهما راء ساكنة وآخره راء أخرى، وأصله(٥): تتدردر، حُذِفتْ إحدى التاءين تخفيفًا، أي: تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله حكايةُ صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع (وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ) بالحاء المهملة المكسورة آخره نون، و «فُرقة» بضمِّ الفاء، أي: زمان افتراق، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «على خَير فِرقةِ» بخاء معجمة مفتوحة وآخره راء وكسر فاء «فِرقة» أي: على أفضل طائفة (مِنَ النَّاسِ) عليِّ بن أبي طالبِ وأصحابه البُّرُخ. وفي رواية عبد الرزاق عند أحمدَ د٤/٤٤١ب وغيره: «حين/ فَتْرة من الناس» بفتح الفاء وسكون الفوقية، قال في «الفتح»: ورواية: «فِرقة» بكسر الفاء هي المعتمدة، وهي التي عند مسلم وغيرِه، ويُؤيِّدُها ما عند مسلم(١) أيضًا من

<sup>(</sup>١) المسكنة اليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «فلا».

<sup>(</sup>٣) ﴿بل خرجا بعده﴾: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «ابن».

<sup>(</sup>۵) في (ص): ﴿ أَخْرُهُ ۗ.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): الذي في «مسلم»: «تقتلها أولى...» إلى آخره، أي: في أواخر «الزَّكاة».

طريق أبي نَضْرة (١) عن أبي سعيد: «تمرُق مارقة عند فُرقة من المسلمين، تقتلُهم أولى الطائفتين (١) بالحقّ (قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الحدريُّ ﴿ بَلَهِ بالسند السابق إليه: (فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ الطائفتين (١) بالحقّ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيَّم، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) ﴿ اللهِ (قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ) هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِيًم، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) ﴿ اللهِ (قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ) بالنهروان، وفي «باب ترك قتال (٣) الخوارج» [ح: ١٩٣٣]: و «أشهدُ أنَّ عليًا قتلهم» ونسبة قتلهم لعلي الأنه (١٤) كان القائم بذلك (فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ) الذي قال فيه مِنَاشِطِيمُ : «إحدى عضديه مثلُ ثدي المرأة» (فَالتُمِسَ) بضم الفوقيَّة وكسر ما بعدَها مبنيًا للمفعول، أي: طُلِبَ في القتلى (فَأَتِي بِهِ) ولمسلم من رواية عُبيد الله بن أبي رافع: «فلمًا قتلهم عليُّ قال: انظروا، فلم ينظروا شيئًا، فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَبت ولا كُذّبت، مرتين أو ثلاثًا، ثمَّ وجدوه في خَرِبة» (حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ الَّذِي نَعَتَهُ).

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأدب» [ح:٦١٦٣] وفي «استتابة المرتدين» [ح:٦١٦٣] و (التفسير»، وابن [ح:٦٩٣٣،٦٩٣١] و (فضائل القرآن) و (التفسير»، وابن ماجه في «السُّنَّة» (٥٠).

٣٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَةَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بِلَيْدِ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيُ مُ فَلأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ بِعُولُ: «يَأْتِي فِي عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ بِعُولُ: «يَأْتِي فِي عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَخْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَخْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْ مُنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرً لِمَانُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة العبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بنِ مِهرانَ (عَنْ خَيْثَمَةً) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتيَّة وبالمثلَّثة

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وأبو نَضْرة؛ بنونِ مفتوحةٍ ومعجمة ساكنةٍ، واسمه المنذر بن مالكِ، كما في «التّقريب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «تقتلها» كذا في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿باب قتلُّ.

<sup>(</sup>٤) ف (د): «لكونه».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «التفسير».

المفتوحة، ابن عبد الرحمن الجُعفيِّ الكوفيِّ (عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفَلَةً) بضمِّ السين وفتح الواو وسكون التحتيَّة، و «غَفَلَةَ»: بفتح الغين المعجمة والفاء واللَّام، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﴿ الْجَبْ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَىٰ شَمِيمُ مَلَأَنْ أَخِرًى بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة، أسقُطَ (مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَذْعَةً) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، ويجوزُ ضمٌّ فسكون، وضمٌّ ففتح كهُمَزة، وفتحهما جمع خادع، وكسرٌ فسكون(١)، فهي خمسة، وتكون(١) بالتورية(٣) وبخلف الوعد، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص مِنَ المحرَّم المأذون فيه رفقًا بالعباد، وليس للعقل في تحريمه ولا تحليله أثرٌ، إنَّما هو إلى الشارع (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبوي ذر والوقت: «النبيَّ» (مِنَاسَّعِيمُ يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ) بضمّ الحاء وفتح/ الدال المهملتين وبالمثلَّثة ممدودًا، و «الأسنان»/ بفتح الهمزة، أي: صغارُها (سُفَهَاءُ الأَحْلَام) أي: ضعفاءُ العقول (يَقُولُونَ مِنْ خَيْر قَوْلِ البَريَّةِ) وهو القرآن، كما في حديث أبي سعيد الخدري(٤) السابق [ح: ٣٦١٠]: «يقرؤون القرآن»، وكان أوَّلُ كلمةٍ خرجوا بها قولَهم: لا حكم إلَّا لله، وانتزعوها من القرآن، لكنَّهم حملوها على غيرِ محملها (يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) إذا رماه رامٍ قويُّ الساعد فأصابه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلَقُ بالسهم ولا بشيءٍ منه مِنَ المرمي شيءٌ، كما قال في السابق: «سبقَ الفرثَ والدمّ» [ح: ٣٦١٠] أي: جاوزَهُما ولم يتعلَّق فيه منهما شيءٌ، بل خرجا بعدَه، وفي رواية أبي المتوكِّل الناجيِّ (٥) عن أبي سعيد عند الطبري(٦): «مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخّى السهمَ حيث وقع، فأخذَه، فنظر إلى فُوقه(٧)، فلم يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا لم(^) يتعلَّق به شيءٌ من الدسم والدم، كذلك هؤلاء لم يتعلَّقوا بشيء

04/1

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): «وسكون».

<sup>(</sup>۱) في (د): «ويكون».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من التورية».

<sup>(</sup>٤) «الخدري»: مثبت من (د) و(م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): النَّاجي؛ بنون وجيم: هو عليُّ بن داود. «تقريب»، هذه النِّسبة إلى بني ناجية، «ترتيب».

<sup>(</sup>٦) في (س) و (ص): «الطبراني».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): الفوق: موضع الوَتر من السَّهم. «قاموس».

<sup>(</sup>۸) في (د): «ولم».

من الإسلام» (لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ) بالحاء المهملة ثم النون وبعد الألف جيم، جمع حنجرة بوزن قَسُورة، وهي رأس الغَلْصَمة -بالغين المعجمة المفتوحة واللَّام الساكنة والصاد المهملة - منتهى الحُلقوم حيث تراه ناتئًا(۱) من خارج الحلق، والحُلقومُ: مَجرى الطعام والشراب، وهو تحت والشراب، وقيل: الحُلقومُ مَجرى النَّفَس، والمَرِيء مَجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحُلقوم، والمراد: أنَّهم مؤمنون(۱) بالنطق لا بالقلب (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ الْقِيامَةِ) أَجْرً) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: «فإنَّ في قتلِهم أجرًا» (لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ) لسعيهم في الأرض بالفساد، واحتجَّ السُبكيُّ لتكفيرهم: بأنَّهم كفَّروا أعلامَ الصحابةِ، لتضمُّنه تكذيبَ النبيِّ مِنَاشِطِيمُ في شهادته لهم بالجنَّة، واحتجَّ القرطبيُّ في «المفهم» بقوله: إنهم تخرجون من الإسلام، ولم يتعلَّقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرَّمِيَّة.

وبقية مباحث ذلك تأتي في محالِّها إن شاء الله تعالى.

٣٦١٢ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ عَنْمِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الرَّجُلُ فِيمِنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ لِنَا، أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟! قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ إِللهِ اللهَ أَوْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ عَنْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَو الذَّنْ عَلَى غَنْمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِنُ قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو (حَدَّثَنَي يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطانُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ<sup>(٣)</sup> أنَّه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازِمِ البَجليُّ (عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَّتِّ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحَّدة الأُولى، و«الأَرَت» بهمزة وراء مفتوحتين وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة أنَّه (قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذر والوقت: «إلى (١٤) النبيِّ» (مِنْ اللهُ عِيمِ مَ وَهُوَ) أي: والحالُ أنَّه (مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلً

<sup>(</sup>۱) في غير (د) و(م): «بارزًا».

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿يؤمنونِ ١٠

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «ابن أبي خالد» عبارة «التَّقريب»: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيُّ مولاهم، البجليُّ.

<sup>(</sup>٤) (إلى): ليس في (ص) و(م)،

الكَعْبَةِ، قُلْنَا(١) ولأبي ذرِّ: ((فقلنا) (لَهُ): يا رسول الله (ألا) بالتخفيف للتحريض (تَسْتَنْصِرُ) د٤/٥١٠ تطلب (لَنَا) من الله بمَزَّين / النصر على الكفار (ألا) بالتخفيف أيضًا (تَدْعُوالله) بمَزْين (النَّا؟! قَالَ) مَهِ السِّه : (كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ) كان (٣) (قَبْلَكُمْ) مِنَ الأنبياء وأُممهم (يُخْفَرُ لَهُ فِي الأَرْض، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ) بضمِّ التحتيَّة وفتح الجيم ممدودًا (بِالمِيشَارِ) بكسر الميم وسكون التحتية وبالنون موضعَها، كلاهما في الفرع كأصله، وفي بعض النسخ: بالهمزة، يقال: نشرتُ الخشبةَ وأشرتُها (فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ) بضمِّ التحتيَّة وفتح المعجمة (بِاثْنَتَيْن) بعلامة التأنيث (وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ) وضعُ المنشار على مفرق رأسه (عَنْ دِينِهِ) وضبَّب في «اليونينية» على قوله «ذلك» وأسقطها في الفرع (وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ) جمع «مُشَط» بضمّ الميم وتكسر (مَا دُونَ لَحْمِهِ) أي: تحته أو عنده (مِنْ عَظْم أَوْ عَصَبٍ، وَمَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما» (يَصُدُّهُ ذَلِكَ) أي: وضع المشط على لحمه (٤) (عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ) بضمّ التحتيَّة وكسر الفوقيَّة، من الإتمام والكمال(٥)، واللَّام للتوكيد (هَذَا الأَمْرُ) بالرفع(٢) في «اليونينية»، وفي «الناصرية»: «ليَتِمَّنَّ» بفتح التحتية «هذا الأمرُ» بالرفع، وفي الفرع: بضمّ التحتية من «ليُتِمَّنَّ» ونصب «الأمرَ» على المفعوليَّة، وحذف الفاعل (٧)، أي: ليُكْمِلَنَّ اللهُ أمرَ الإسلام (حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ) بفتح الصاد المهملة وسكون النون وبعد العين ألف ممدودة، قاعدةِ اليمن، ومدينتِه العظمي (إِلَى حَضْرَ مَوْتَ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم وسكون الواو بعدَها فوقيَّة، بلدةٌ باليمن أيضًا بينها وبين صنعاء مسافة بعيدة، قيل: أكثر من أربعة أيام، أو المراد: صنعاء الشام، فيكون أبلغ في البعد، والمراد: نفئ الخوف مِنَ الكَفَّار على المسلمين، كما قال: (لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَو الذُّنْبَ عَلَى ٦٠/٦ غَنَمِهِ)/ عطفٌ على الجلالة الشريفة (وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ).

<sup>(</sup>۱) زيد في (م): اله».

<sup>(</sup>۱) «عزوجل»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) «کان»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي: وضع المشط على لحمه»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «الإكمال».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الأمرُ؛ بالرَّفع» الذي في «الفرع»: «الأمرَ» بالنَّصب مفعول «لَيُتِمَّنَّ» والفاعل هو الله.

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): (ليتمن).

وهذا الحديث أخرجه في «الإكراه» [ح: ٦٩٤٣] وفي «باب ما لقي النبي مِنْ الشَّرِيمُ من المشركين بمكة» [ح: ٣٨٥٢]، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «العلم» و «الزينة».

٣٦١٣ – حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّفَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّفَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْهِ مِن الْفَيْدِ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَنْسِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنَا اللهِ مُنكَسا رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرَّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنكسا رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرَّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَا اللهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنسٍ: فَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها راء، و (سعد الله بسكون العين، الباهليُ السُّمَانيُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرَّ والوقت: «أخبرنا» (ابْنُ عَوْنٍ) هو عبدُ الله بنُ عونِ بنِ أَرْطَبان (۱ المزنيُ البصريُ (قَالَ: أَنْبَأنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) بن مالكِ قاضي البصرة، وعند عبد الله بن أحمد ابن حنبل: عن يحيى ابن معين، عن أزهر، عن ابن عون، عن ثمامةً بنِ عبد الله بن أنس، بدل «موسى بن أنس» دارات المزدجة أبو نعيم عن الطبرانيُ عنه وقال: لا أدري ممن الوهم، وقد أخرجه الإسماعيليُّ من طريق ابن المبارك، عن ابن عون، عن موسى بن أنس قال: لمَّا نزلت: ﴿ يَتَأَيُّا اللَّيْنَ مَامَوُ الاَنْمَعُونَا أَمْوَرَتَ النَّيِيِّ فَيْ الفتح، وقد أُن المَديث، قال في «الفتح» – بعد أن ذكر من أنس أمَن وسى، لا عن ثمامة (عَنْ) ألي رَبُّ أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الله المعالي المنافر الله المعالي الله المعالي المعالي وخطيب الأنصار (فَقَالَ رَجُلُ الله العالم المعالي المعالي المعالي المعالي في «المحام القرآن»، ورواه الطبرانيُ لعاصم بن عَديً العجلانيُ (١٠)، والواقديُ لأبي معادر المعديث وهو أقوى: (يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلُمُ لَكَ) أي: السعود البدريُّ، وابنُ المنذر لسعد بن عبادة، وهو أقوى: (يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلُمُ لَكَ) أي:

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال ابن الأثير: بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح الطَّاء وتخفيف الباء الموحَّدة وبالنُّون، جدُّ عبد الله بن عون. «ترتيب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): بفتح العين وسكون الجيم وفي آخره النُّون، هذه النِّسبة إلى بني عجلان. «ترتيب».

لأجلك (عِلْمَهُ) أي: خبرَه (فَأَتَاهُ) الرجلُ (فَوَجَدَهُ) حالَ كونِه (جَالِسًا فِي بَيْتِهِ) حالَ كونِه (مُنَكِّسًا وَأُسَهُ) بكسر الكاف المشدَّدة (فَقَالَ) له (۱): (مَا شَأْنُكَ؟) أي: ما حالُك؟ (فَقَالَ) ثابتً: حالي (شَرَّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ) المتفاتِّ مِنَ الحاضر إلى الغائب، وكان الأصلُ أن يقول: كنتُ أرفعُ صوتي (فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) أي: بطل، والأصل أن يقول (۱): عملي، فهو التفاتُ (۱) كما مرَّ (وَهْوَ مِنْ) وفي «اليونينية»: مكتوبٌ فوق «مِن» (في (١)» بالأخضر (أهْلِ النَّالِ، فَأَتَى الرَّجُلُ) النبيَّ مِنَاشِمِيمُ (فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ) أي: ثابتًا (قَالَ كَذَا وَكَذَا) يعني: أنَّه حبط عمله وهو فَأَتَى الرَّجُلُ) النبيَّ مِنَاشِمِيمُ (فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ) أي: ثابتًا (قَالَ كَذَا وَكَذَا) يعني: أنَّه حبط عمله وهو الآخِرَةُ) بمدِّ المنار (فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) الراوي بالسند السابق: (فَرَجَعَ) الرجلُ إلى ثابتِ (المَرَّةَ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ) له النبيُّ مِنَاشِمِيمُ (الْخِرَةَ) بمدِّ الْهِلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) وعند ابن (اذْهَبْ إلَيْهِ) أي (۱): إلى ثابتِ (فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) وعند ابن (اذْهَبْ إلَيْهِ) أي (۱): إلى ثابتِ (فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) وعند ابن سعدِ من مرسل عكرمة: «أنَّه لمَّا كان يوم اليمامةِ انهزمَ المسلمون، فقال ثابتُ: أفِّ لهؤلاء ولِمَالاً) يصنعون، قال: ورجل قائم على ثلمة فقتله وقُتِل».

وعند ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن ثابت عن أنس في آخر قِصَّة ثابتِ بن قيسٍ: فكنًا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنّه من أهل الجنّة، فلمّا كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف (^)، فأقبل وقد تكفّن وتحنّط، فقاتل حتى قُتل، وظهر بذلك مصداق قولِه مِن الشريام: إنّه من أهل الجنّة لكونه استشهد، وبهذا (٩) تحصل المطابقة، وليس هذا مخالفًا لقوله مِن الشريام: «أبو بكر في الجنّة، وعمر في الجنّة...» إلى آخر العشرة، لأنّ التخصيص بالعدد لا ينافي الزائد.

<sup>(</sup>۱) «له»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) زيد في (ص): «كنت أرفع صوتي حبط».

<sup>(</sup>٣) «التفات» ليست في (ب) و(م).

<sup>(</sup>٤) «في» ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (د): «لما».

<sup>(</sup>٧) في (د): «لما».

<sup>(</sup>۸) في (د): «انكشاف».

<sup>(</sup>٩) في (ل): «بذلك»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

٣٦١٤ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ سِلْهُمْ: قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ - أَوْ سَحَابَةً - غَشِيَنْهُ، فَإِنِّهَ السَّكِينَةُ نَزْلَتْ لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ». فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) / بُندار العبديُّ البصريُّ د١٩٦/٤٠ب قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّدُ بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرِو ابنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ اللَّهُ ) يقول: (قَرَأَ رَجُلٌ) هو أُسيد بن حُضير (الكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ) أي: فرسُه (فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ) بنون وفاء مكسورة (فَسَلَّمَ) الرجل، قال الكِرمانيُّ: دعا بالسلامة، كما يقال: اللَّهُمَّ سلِّم(١)، أو فوَّضَ الأمرَ إلى الله تعالى ورضي بحُكمه، أو قال: سلام عليك (فَإذَا ضَبَابَةً) بضاد معجمة مفتوحة وموحَّدتين بينهما ألف، سحابةٌ تغشى الأرض كالدُّخَان، وقال الداوديُّ: الغمامُ الذي لا مطر فيه (أَوْ) قال: (سَحَابَةٌ غَشِيَتُهُ) شَكَّ الراوي (فَذَكَرَهُ) أي: ما وقع له (لِلنَّبِيِّ مِنَاشِهِيمِ/ فَقَالَ: اقْرَأْ) يا(١) (فُلَانُ) قال ٦١/٦ النوويُّ: معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن، وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر مِنَ القراءة التي هي سبب بقائهما(٣). انتهى. فليس أمرًا له بالقراءة في حالة التحديث، وكأنَّه استحضر صورة الحال، فصار كأنَّه حاضرٌ لمَّا رأى ما رأى (٤). وفي حديث أبي سعيد عند المؤلِّف في «فضائل القرآن» [ح:٥٠١٨]: أنَّ أُسيد بنُ حُضَير كان يقرأ من الليل سورة البقرة، فظاهره التعدُّد، ويَحتملُ أن يكون قرأ البقرة والكهف جميعًا، أو مِن كلِّ منهما (فَإِنَّهَا) أي: الضبابة المذكورة (السَّكِينَةُ) وهي ريحٌ هفافة لها وجه كوجه الإنسان، رواه الطبريُّ وغيره عن عليٌّ، وقيل: لها رأسان، وعن مجاهد: رأس كرأس الهرّ، وعن الربيع ابن أنس: لعينها(٥) شعاع، وعن وهب: هي روح من روح الله، وقيل غير ذلك مما سيأتي إِن شاء الله تعالى في «فضائل القرآن» [ح:٥٠١٨] واللائق هنا الأوَّل (نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ) قال:

<sup>(</sup>١) (سلم»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿يا ﴾: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بقائها».

<sup>(</sup>٤) «مارأى»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) «بعینها».

(تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ) ومطابقة الحديث للترجمة في إخباره بَالِيَسِة الرَّسُم عن نزول السكينة عند القراءة. وأخرجه مسلم في «الصلاة»، والتِّرمذيُّ في «فضائل القرآن».

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الحَسَنِ الحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ ﴿ لِلَّهِ إِلَّى أَبِي فِي مَنْزلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَخْلًا، فَقَالَ لِعَازِب: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ حَدُّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَع رَسُولِ اللهِ مِنْ نَعَمْ، قَالَ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدّ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً طَويلَةً ، لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَنَامَ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاع مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةً، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالقَذَى، قَالَ: فَرَأَيْتُ البَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ، فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مِرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ المَاءِ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ». قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللهَ مَعَنَا». فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ مَا وْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا -أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ، شَكَّ زُهَيْرٌ - فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوَا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ مِنَاشِمِيم، فَنَجَا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ، قَالَ: وَوَفَى لَنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ: «أخبرنا» (أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الحَسَنِ الحَرَّانِيُّ (١)) بفتح الحاء المهملة والراء المشدَّدة وبعد الألف نون، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرُو بنُ عبد الألف نون، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرُو بنُ عبد الله السَّبيعيُّ قال: (سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ) الصديق (سُرَّةِ إِلَى أَبِي)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): إلى حرَّان: بلدة بالجزيرة. «ترتيب».

أي: عازبِ بنِ الحارث الأوسيّ الأنصاريّ (في مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، وهو للناقة كالسرج/للفرس (فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ) البراء (يَحْمِلْهُ) يعني: الرحل (مَعِي، قَالَ) البراءُ: (فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي) عازبٌ (يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ) أي: يستوفيه، وكان كما في «باب مناقب المهاجرين» [ح: ٣٦٥١]: ثلاثة عشر درهمًا (فَقَالَ لَهُ أَبِي) عازبٌ: (يَا أَبَا بَكْرِ كما في «باب مناقب المهاجرين» أح: ٣٦٥١]: ثلاثة عشر درهمًا (فَقَالَ لَهُ أَبِي) عازبٌ: (يَا أَبَا بَكْرِ حَدَّ ثُنِي) بالإفراد (كَيْفَ صَنَعْتُمًا حِينَ سَرَيْتَ) بغير ألف (مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُطِهُ مَلَ عَن حين خرجتما من الغار في الهجرة (قَالَ: نَعَمْ) أُحدِّثُك عن ذلك (قال: أَسْرَيْنَا) بألف، لغتان جمع بينهما عازبٌ والصديقُ (لَيْلَتَنَا) أي: بعضها (وَمِنَ الغَدِ) أي: بعضه، والعطفُ فيه كهو في قوله: بينهما عازبٌ والصديقُ (لَيْلَتَنَا) أي: بعضها (وَمِنَ الغَدِ) أي: بعضه، والعطفُ فيه كهو في قوله:

علفتُها تبنًا وماءً باردًا

إذِ الإسراءُ إنّما يكون بالليل، وإنّما قال: ليلتنا ليدُلَّ على أنَّ الإسراء كان قد وقع طول الليل (حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) شدَّةُ حرِّها عند نصف النهار، وسمِّي قائمًا، لأنَّ الظلَّ لا يظهر حينئذ(۱)، فكأنَّه واقفٌ (وَخَلَا الطَّرِيقُ) مِنَ السالك(۱) فيه(۱) (لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدُّ) مِن شدَّة الحرِّ (فَرُفِعَتْ) بضمِّ الراء وكسر الفاء، أي: ظهرتْ (لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ، لَهَا ظِلِّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ) أي: على الظلَّ، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عليها» أي(١٤): الصخرة (الشَّمْسُ) بحيث تذهب بظلِّها، بل كان ظلُّها ممدودًا ثابتًا (فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ) عند الظَّلِّ (وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ معي، وفي «درّ: «عليه» (فَرْوَةً) زاد في رواية يوسف بن إسحاق، وفي حديث حُديج: فروةً (٥) كانت معي، وفي «جزء ابن لُوين(٢)»: كانت معي (٧) (وَقُلْتُ) له بَيْلِيَّاهُ إليَّام : (نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ معي، وفي «جزء ابن لُوين(٢)»: كانت معي (٧) (وَقُلْتُ) له بَيْلِيَّاهُ إليَّام : (نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ

<sup>(</sup>١) الحينثانية: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «المسالك».

<sup>(</sup>٣) (فيه): ليس في (ب) و(م).

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فروة»: مثبت من (ص) و(م).

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: اللّوين : محمَّد بن سليمان بن حبيب أبو جعفر الأسديُ المِصّيصيُ ، سمع حمَّاد بن زيدٍ ،
 وحُدَيج بن معاوية ، وتميمًا . «القاب الشّيرازيّ».

 <sup>(</sup>٧) قوله: «وفي جزء ابن لُوَين: كانت معي» مثبتٌ من (ل)، وفي هامش (ج) و(ل): عبارة «الفتح»: ويقوِّي الأوَّل أنَّ في رواية يوسف بن إسحاق: «ففرشتُ له فروةً معي»، وفي رواية حُديج في «جُزء لُوَين»: «فروة كانت معي».

لَكَ مَا حَوْلَكَ) أي: من الغبار ونحوه حتى لا يثيرُه الريح، أو أحرسُك وأطوف هل(١) أرى طلبًا، يقال: نفضت المكان واستنفضتُه وتنفضتُه (١): إذا نظرت جميعَ ما فيه (فَنَامَ) بَالسِّناة النَّام (وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ) من الغبار أو أحرسه (فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا) مِنَ الظلِّ (فَقُلْتُ: لِمَنْ) ولأبي ذرِّ: «فقلت له: لمن» (أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُل مِنْ أَهْل المَدِينَةِ أَو مَكَّةً) بالشكِّ، وفي رواية مسلم من طريق الحسن بن محمَّد بن أعين عن زهير: فقال: لرجل(٣) من أهل المدينة، من غير شكِّ، وفي «البخاري» الجزمُ بأنَّها مكَّة، فإطلاقُ(١) المدينة عليها للصفة لا للعلميَّة، فليست المدينةُ النبويَّة مرادةً هنا(٥)، والراعي وصاحب الغنم لم يُسمَّيا (قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنِّ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟) بضمّ اللَّام، أي(١): أمعكَ إِذْنٌ من مالكها في الحلب لمن يَمُرُّ بك على سبيل الضيافة (قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ)/ أي: الراعي (شَاةً) قال الصديق: (فَقُلْتُ) له/: (انْفُض الضَّرْعَ) أي: ثدي الشاة (مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى) بالقاف والذال المعجمة مقصورًا، وأصلُه ما يقع في العين، قال الجوهريُّ: أو في الشراب، وكأنَّه شبَّه ما يعلَقُ بالضَّرْع(٧) مِنَ الأوساخ بالقَذَى الذي يسقُطُ في العين أو الشراب (قَالَ) أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ: (فَرَأَيْتُ البَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ، فَحَلَبَ) الراعي (فِي قَعْبٍ) بقاف مفتوحة فعين مهملة ساكنة، قدح من خشبِ مقعَّر (^ (كُثْبَةً) بضمِّ الكاف وسكون المثلَّثة وفتح الموحَّدة، شيئًا قليلًا (مِنْ لَبَنِ) قدْرَ حَلْبَةٍ (وَمَعِي) ولأبى ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «ومعه» (إِدَاوَةٌ) بكسر الهمزة، إناءٌ مِن جلدٍ فيه (٩) ماء (حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ) الأجله (مِنْ الشَّامِيمُ مَرْتَوِي) يستقي (مِنْهَا) حالَ كونِه (يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ) مستأنفان

د۱۹۷/٤ب ۱۲/٦

<sup>(</sup>١) في (د): «حتى» وهذا المعنى الثاني هو الأقرب للسياق.

<sup>(</sup>۱) في (م): «نفضته».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الرجل».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «فأطلق».

<sup>(</sup>٥) (هنا): ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) «أي»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (د): «في الضرع».

<sup>(</sup>٨) في (م): الينقر).

<sup>(</sup>٩) في غير (د): «فيها».

لبيان الاعتمال في السقي (فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ) من نومه (فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظ) أي: وافق إتياني وقت استيقاظه (فَصَبَبْتُ مِنَ المَاءِ) الذي في الإداوة (عَلَى اللَّبَن) الذي في القَعْب (حَتَّى بَرَدَ) بفتح الراء (أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ) أي: طابتْ نفسي لكثرةِ ما شرب (ثُمَّ قَالَ) مِنْ الله يام الله بكر: (أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيل) أي: أَلَم يَأْتِ وَقَتُ الارتحال، قال أبو بكر ﴿ اللَّهِ: (قُلْتُ (١): بَلَى، قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ) عن خط الاستواء وانكسرت سورة(١) الحَرِّ (وَاتَّبَعَنَا) بفتح العين (سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ) بضمِّ السين، ابن جُعْشُم (فَقُلْتُ: أُتِينَا) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللهَ مَعَنَا) بالنصر (فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَالله اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَالله اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَالله اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالِهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعَا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ الراء وفتح الفوقيَّة والطاء المهملة والميم (بِهِ) بسُراقة(٣) (فَرَسُهُ) أي: غاصتْ به(٤) قوائمُها (إِلَى بَطْنِهَا، أُرَى) بضمِّ الهمزة، أَظُنُّ (فِي جَلَدٍ) بفتح الجيم واللام، صُلْبِ (مِنَ الأَرْضِ، شَكَّ زُهَيْرٌ) الراوي هل قال هذه اللفظة أم لا؟ (فَقَالَ) سُراقة: (إِنِّي أُرَاكُمَا) بضمِّ الهمزة، أَظنُّكما (قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ) حتى ارتطمتْ بي فرسي (فَادْعُوَالِي) بالخَلاص (فَاللهُ لَكُمَا) مبتدأٌ وخبرٌ ، أي: ناصرُ كما وحافظُكما(٥) حتى تبلغا مقصدَكما (أَنْ أَرُدَّ) أي: ادعوا لِأْنَ أَرُدَّ (عَنْكُمَا الطَّلَبَ) وفي نسخة: «فالله) بالنصب، قال في «المصابيح»: على إسقاطِ حرف القَسَم، أي: أُقسم بالله لكما أَنْ (٦) أرد عنكما، أو على معنى: فخذا عهدَ الله لكما، فَحَذَفَ المضافَ وأقام(٧) المضافَ إليه مُقامه (فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيهِ مَ فَنَجَا) من الارتطام (فَجَعَلَ) أي: فشَرَعَ فيما وَعَدَ مِن رَدٍّ مَن لقي، فكان (لَا يَلْقَى أَحَدًا) يطلُبُهما (إِلَّا قَالَ) له: (كَفَيْتُكُمْ) ولأبي ذرِّ: «إِلَّا قال: قد كفيتُكُم» ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: (كُفِيئتم) بضمِّ الكاف وكسر الفاء، وإسقاط الكاف الثانية (مَا هُنَا)/ د١٩٨/٤٠

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص) و(م): "فقلت".

<sup>(</sup>۲) في (ب): «شوكة».

<sup>(</sup>٣) في (ص): السراقة".

<sup>(</sup>٤) ابه اليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): "ناصرٌ لكما، وحافظٌ لكما».

<sup>(</sup>٦) في غير (د): «لأن».

<sup>(</sup>٧) في (د): «وأُقيم».

أي: الطلبَ الذي هنا لأنِّي كفيتُكُمُوه (فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ) بيانٌ لسابقه (قَالَ) أبو بكر ﴿ اللهِ عَدَ الطلبِ. (وَوَفَى) بتخفيف الفاء سُراقةُ (لَنَا) ما وَعَدَ به من رَدِّ الطلبِ.

٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَادٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْعٌ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ شَيْعٌ: أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ شَيْعٌ: أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتَ: مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ، كَلًا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ -أَوْ تَثُورُ - عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ الْفَنَا النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللَّم المستَّدة، العَمْيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ) بالخاء المعجمة، الدباغُ الأنصاريُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ مهرانَ الحدَّاءُ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ شَيَّمَ: أَنَّ النَّبِيَ عَنَاشِهِيمِ حَلَى أَعْرَابِيِّ) قيل: هو قيسُ بنُ أبي حازِمٍ كما في «ربيع الأبرار» للزمخشريُ (يَعُودُهُ) جملةٌ حاليّةٌ (فَقَالَ) بالفاء في الفرع، وفي «اليونينية»: «قال» (وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاشِهِيمِ إِذَا وَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ) سقط قوله: «النبيُ مِنَاشِهِيمٍ» من «الفرع، وثبت في «اليونينية» (قَالَ: وَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ) سقط قوله: «النبيُ مِنَاشِهِيمٍ» من «الفرع، وثبت في «اليونينية» (قَالَ: لاَ بَأْسَ) عليك هو (طَهُورٌ) لك من ذنوبك، أي: مطهرةٌ (إِنْ شَاءَ اللهُ) يدُلُّ على أنَّ قوله (اللهورية) لا خبرٌ (فَقَالَ) بَيْلِهُمَّ اللهُ اللهورية (اللهورية) للأعرابي: (لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ) الأعرابي مخاطبًا له مِنَاشِهِيمٍ (قُلْتُ : طَهُورٌ، كَلًا) ليس بطَهودٍ (بَلْ هِيَ حُمَّى) (اللهُ وهجُها أو (الكُسُمِيهَ فَيُ اللهورية كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الفَّهُ مِن الراوي هل قال: بالفاء أو بالمثلَّثة ؟ ومعناهما واحدٌ (عَلَى غَلِيانها (أَوْ) قال: (تَثُورُ) بضمً الفوقيَّة وكسر الزاي، من أذاره: إذا(١) حمله على الزيارة (فَقَالَ شَيْخِ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ / الفُبُورَ) بضمً الفوقيَّة وكسر الزاي، من أذاره: إذا(١) حمله على الزيارة (فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(م): "في».

<sup>(</sup>٢) ﴿قوله﴾: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَيِ اللَّهِ عَثْبَتَ مِنْ (بِ) و (س).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): عبارةُ شيخِ الإسلام: وفي نسخةِ «بل هو حُمَّى» فالتَّأنيث، باعتبار السُّخونة، والتَّذكير، باعتبار المرض.

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(م): (و).

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿إِذَا،

النّبِيُّ مِنَاسِّمِهِمُ : فَنَعَمْ إِذًا) بالتنوين، قال في «شرح المشكاة»: الفاء مرتبة على محذوفو، و«نعم» تقريرٌ لِمَا قال، يعني: أرشدتُك بقولي: لا بأس عليك، إلى أنّ الحمى تُطهّرُكَ وتنقّي ذنوبَكَ، فاصبر واشكر الله عليها، فأبيتَ إلّا اليأسَ والكُفران، فكان كما زعمت، وما اكتفيت بذلك، بل رددت نِعمةَ الله، قاله غضبًا عليه. انتهى. وزاد الطبرانيُّ من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن: أنّ النبيَّ مِنَاشِهِمُ قال للأعرابيِّ: «إذا(١) أبيتَ فهي كما تقولُ، وقضاءُ الله كائِنْ»، فما أمسى مِنَ الغدِ إلَّا ميتًا، قال في «فتح الباري»: وبهذه الزيادة يظهرُ دخولُ هذا الحديث في هذا الباب، وأخرجه الدَّولابيُّ في «الكُنى» بلفظ: فقال النبيُّ مِنَاشِهِمُ : «ما قضى الله فهو كائن» فأصبح الأعرابيُّ ميتًا.

وحديث الباب أخرجه المؤلّف أيضًا في «الطب» [ح:٥٦٥،٥٦٥٥] وفي «التوحيد» [ح:٧٤٧]، والنّسائيُّ في «الطب» وفي «اليوم والليلة».

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسَ شَيْ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلُ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيْطٍ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيْطٍ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَقَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَقَرُوا لَهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَقَرُوا لَهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَقَرُوا لَهُ وَالْمَوْلُ اللَّوْلُ مَن النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ، فَحَقَرُوا لَهُ وَالْمُوا نَا لَا اللهُ فَالْمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملة ساكنة ، عبدُ الله بنُ عمرٍ و ابن أبي الحجَّاج ، واسمه : ميسرةُ المُقْعدُ المنقريُّ مولاهم البصريُّ / قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) د١٩٨/٤ ابنُ سعيدِ البصريُّ التنوريُُ (٢) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ صهيبِ البصريُّ (عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ أَنَّهُ أَنَهُ عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ صهيبِ البصريُّ (عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ أَنَّهُ أَنّهُ عَنْ بَني النَّجَّارِ (فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عَمْرَانَ ، فَكَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيَّا) لم يُسَمَّ ، وفي «مسلمٍ » : أنَّه من بني النَّجَّار (فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِيْر (فَعَادَ نَصْرَانِيًّا) كما كان ، ولمسلمٍ من طريق ثابت

<sup>(</sup>١) في (د) و(س) و(م): «إن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «التَّنُّوريُّ» بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وتشديد النُّون. «تقريب»، هذه النَّسبة إلى التَّنُّور، وعملها، وبيعها. «ترتيب»، وفي «المصباح»: التَّنُّور: الذي يُخبَرَ فيه، وافقت فيه لغة العرب لغة العجم، وقال أبو حاتم: ليس بعربيُّ صحيح، والجمع تنانير.

عن أنس: "فانطلق هاربًا حتى لَحِقَ بأهل الكتاب فرفعوه" (فَكَانَ يَقُولُ) لعنه الله: (مَا يَذْدِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللهُ) ولمسلم: "فما لبث أن قصم الله عُنقه فيهم" (فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ) بفتح الفاء في الفرع، وقال السفاقسيُّ وغيرُه: بكسرها، أي: طرحته ورمَتْه من داخل القبر إلى خارجه، لتقوم الحُجَّةُ على مَنْ رآه، ويُدلَّ على صِدْقِهِ مِنْ الشَّرِيمُ. (فَقَالُوا) أي: أهلُ الكتاب: (هَذَا) الرميُ (فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ) وللإسماعيليِّ: "لمَّا لم يرضَ دينَهم" (نَبشُوا عَنْ صَاحِبِنَا) قبرَه (فَالْقُوهُ) خارجه (فَحَفُرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا) بالعين المهملة، أبعَدُوا(١)، ولأبي ذرِّ: (فأعمقوا(١) له في الأرض ما استطاعوا) فأعْمَقُوا) بالعين المهملة، أبعَدُوا(١)، ولأبي ذرِّ: (فأصحَابِهِ نَبشُوا عَنْ صَاحِبنَا لَمَّا هَرَبَ وَفَى مَقُوا لَهُ مَعَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبشُوا عَنْ صَاحِبنَا لَمَّا هَرَب مِنْهُمْ) الله في الأرض ما استطاعوا الأرْضِ مَا استطاعوا المَّا هرب منهم الأبي ذرِّ (فَأَلْقُوهُ) خارجَ القبر (فَحَفَرُوا لَهُ، وَأَعْمَقُوا اللهُ لَيْ لَيْسَ مِنْ النَّاسُ وفَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسُ (فَأَلْقُوهُ) وفي رواية ثابت عند مسلم: "فتركوه منبوذًا".

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ اللهِ مِنْ سُونُ سَلَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجده واسمُ أبيه: عبدُ الله المصريُّ -بالميم - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد، وهو عطفٌ على محذوف، أي: أخبرني فلانٌ وأخبرني (ابْنُ المُسيَّبِ) سعيدٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بَرُلِيَّ (أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهِ مِنَالله مِينَالله مِينَالله مِينَالله مِينَالله عِنْ الله عَلَى كَسْرَى) بكسر الكاف والفتحُ أفصح، وأنكر الزجاج الكسرَ مُحتجًّا بأنَّ النسبة إليه كسرويّ بالفتح، ورُدَّ بنحو قولهم في (٤) بني تغلِب بكسر اللّام: تغلَبيّ بفتحها، فلا حُجَّة ، والمعنى: إذا مات كسرى أنوشروان بن هُرمز، وهو لقبٌ لكلٌ مَن ملك الفُرس (فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ) بالعراق (وَإِذَا هَلَكَ) مات (قَيْصَرُ) وهو هرقلُ ملكُ

<sup>(</sup>۱) زید فی (ب) و (د) و (س): «فأصبح».

<sup>(</sup>٢) «فأعمقوا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وأعمقوا».

<sup>(</sup>٤) «في»: ليس في (ص) و(م).

الروم (فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ) بالشام قاله بَيْلِيَّمْ تطييبًا لقلوب أصحابه من قُريش، وتبشيرًا لهم بأنَّ مُلْكَهما يزول عن الإقليمين المذكورين، لأنَّهم كانوا يأتون الشام والعراق تجارًا، فلمًا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما للخولهم في الإسلام، فقال لهم مِنْ الشيئة الله إمامنا الأعظم ١١٩٩/٤ الشافعيُّ، وقد عاش قيصرُ إلى زمن عمرَ سنة عشرين على الصحيح وبقي مُلْكه، وإنَّما ارتفع مِنَ الشام وما والاها، لأنه لمَّا أتاه (١٠ كتابُ النبيِّ مِنْ الشيئة وكاد (١٠ أن يُسلِم، وأمَّا كِسرى فمزَّقَ كتابَ النبيِّ مِنَ الشيئة مُلْكُهُ أصلًا ورأسًا، فقد وقع تصديق (١٤ كتابُ النبي عن المؤلفة أصلًا ورأسًا، فقد وقع تصديق (١٤ كتابُ النبي كان في الزمن النبويُّ (وَ) الله (الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ١٩٤١ لَتُنْفِقُنَّ) بضم الفوقيَّة وسكون النون وكسر الفاء وضم القاف (كُنُوزَهُمَا) مالَهما المدفونَ، أو الذي جُمِعَ وادُّخِر (في سَبِيلِ اللهِ) مِمَرَّةً وقد وقع ذلك، وفي نسخة «الناصريَّة»: «لَتُنْفَقَنَّ» بفتح الفاء والقاف مُصَلَّحة كرفعةِ «كنوزُهما» وكذا هو ثابتٌ في غيرها من النسخ.

٣٦١٩ - حَدَّثَنَا قَبِيَ صَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ - وَذَكَرَ وَقَالَ - لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بنُ عُقبَة السُّوائيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ سعيد بنِ مَسروقِ الثوريُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، الفَرَسيِّ، نسبةً إلى فَرَسٍ له سابق (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) بفتح السين المهملة وضمِّ الميم، السُّوائيّ: بضمِّ السين المهملة والمد، الصحابيِّ النِّهُ (رَفَعَهُ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «يرفعه» والمد، الصحابيِّ النِ الصحابيِّ اللهُ (وَقَالَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ) بل يُمَزَّقُ مُلْكه أي: الحديثَ إلى النبيِّ مِنَاسُمِيمُ أنَّه (قَالَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ) بل يُمَزَّقُ مُلْكه أصلًا ورأسًا (وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ) يملِكُ مثلَ ما يملكُ، وذلك أنَّه كان بالشام، وبها بيت المقدس الذي لا يَتِمُّ للنصارى نُسُكُ إلَّا به، ولا يملِكُ على الروم أحدُّ إلَّا إن كان دخلَه، فانجلى عنها قيصر ولم يخلفه أحدٌ مِنَ القياصرة في تلك البلاد بعدَه، قاله الخطابيُّ، وذلك، فانجلى عنها قيصر ولم يخلفه أحدٌ مِنَ القياصرة في تلك البلاد بعدَه، قاله الخطابيُّ،

<sup>(</sup>۱) في (د): «جاءه».

في (ب): «كاد».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «مصداق».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مملكته»، وفي (ب) و(س): «مملكتها».

وسقط لغير أبى ذرِّ قولُه: «وإذا هلك قيصرُ فلا قيصر بعدَه». وللإسماعيليِّ من وجهِ آخرَ عن قبيصةَ المذكور مثلُ روايةِ الأكثرين، وقال: كذا قال ولم يذكر قيصر، وقال: (وَذَكَرَ) الحديث كالسابق على رواية الأكثرين(١)، ففيه حذف، أي: وذكر كلامًا أو حديثًا (وَقَالَ: لَتُنْفَقَنَّ) بفتح الفاء والقاف مع ضمِّ الفوقيَّة (كُنُوزُهُمَا) رفع مفعولٌ نابَ عن فاعلِه، ولم يَضبط في «اليونينية» الفاء والقاف من «لتنفقن»، ولا زاي «كنوزهما». نعم ضَبَطَ في الفرع الزاي بالرفع فقط (في سَبِيل اللهِ) أي(١): في أبواب البِرّ والطاعات، والحديثُ قد مرَّ في «الخمس» [ح: ٣١٢١].

٣٦٢٠ - ٣٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي حُسَيْن: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ مُنَالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ اللللللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللللللّهِ مِنْ الللللللللللللللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ اللللللللللل جَعَلَ لِي مُحَمَّدُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلْمَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّى لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ». ﴿ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي». فَكَانَ أَحَدُهُمَا العَنْسِيَّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةً الكَذَّابَ صَاحِبَ اليَمَامَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُواليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (حَدَّثَنَا(٣) شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ) مصغَّرًا، ونسبه لجدِّه، واسمُ أبيه: عبدُ الرحمن النوفليُّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) أي: ابنِ مُطعِم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ ) أَنَّه (قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ) :١٩٩/٤ بكسر اللَّام من اليمامة إلى المدينة النبويَّة (عَلَى عَهْدِ/ رَسُولِ اللهِ) أي: زمنه، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «على عهد(٤) النبيِّ» (مِنْهَا شَعِيمٌ) سنةَ تسع من الهجرة، وهي سنةُ الوفود (فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ) أي: النبوَّةَ والخلافة (مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا) أي: المدينة (في

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال: كذا قال ولم يذكر... كالسابق على رواية الأكثرين» سقط من (م).

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) «على عهد»: ليس في (ص) و(م).

بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ) ذكر (١) الواقدي أنَّ عدد من كان معه من قومه (١) سبعة عشر نفسًا، فيُحمَلُ على تعدُّدِ القُدُوم (فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعْاسٍ) تألُقًا له ولقومه رجاء إسلامهم، وليبلغه ما أُنزل إليه (وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ) بفتح المعجمة والميم المشدَّدة وبعد الألف سين مهملة، خطيبُه (وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الجريدةِ (مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو) (فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ) بَيْ السِّلَة اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الجريدةِ (مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو) بالعين المهملة، أي: لن تجاوز (أَمْرَ اللهِ) حُكْمَه (فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ) عن طاعتي (لَيَعْقِرَنَكَ الله) بالقاف، ليقتُلنَّك (وَإِنِّي لَأَرَاكَ) بفتح همزة "لَأَرَاكَ»، وفي بعضِها: بضمّها، أي القاف، ليقتُلنَّك (وَإِنِّي لَأَرَاكَ) بفتح همزة "لَأَرَاكَ»، وفي بعضِها: بضمّها، أي (الَّذِي أُرِيتُ) بضمّ الهمزة وكسر الراء في منامي (فِيكَ مَا رَأَيْتُ).

قال ابن عبّاس ﴿ المناه السابق: (فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ التثنية (سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ) صفةً رَسُولَ اللهِ مِنَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «وذكر».

<sup>(</sup>٦) زيد في (د) و(س): «من قومه».

<sup>(</sup>٣) **«أي»: ليس في (د).** 

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فهو قُلْبٌ»؛ بالضّمّ: من السّوار، ما كان قلبًا واحدًا، أي: مفتولًا من طاقي واحد، لا من طاقين. «راموز»، وفي «المصباح»: وقُلْب الفضّة، بالضّمّ: سوارٌ غير ملويّ، مُستعارٌ من قُلب النّخلة، لبياضه.

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «أي: بالجزم».

<sup>(</sup>٦) في (ب): اليجوزا.

<sup>(</sup>٧) زيد في (س): «أنْ»، وفي (ب): «في أن أن».

تكون مفسِّرة، لأنَّ «أُوحِيَ»(١) متضمِّنٌ معنى القول، وأن تكون ناصبة والجارُّ محذوفٌ (فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا) في ذلك إشارةٌ إلى حقارة أمرهما، لأنَّ شأن الذي يُنفَخ فيذهبُ بالنفخ أن يكون في غايةِ الحقارة، قاله بعضُهم، وردَّه ابنُ العربيِّ بأنَّ أمرهما كان في غاية الشِّدَّة، لم يَنزل بالمسلمين قبلَه مثلَه، قال في «الفتح»: وهو كذلك، لكن الإشارة إنَّما هي للحقارة المعنويَّة د١٢٠٠/٤ لا الحسيَّة، وفي طيرانهما إشارةٌ إلى اضمحلال أمرهما/ (فَأَوَّلْتُهُمَا) أي: السوارين (كَذَّابَيْنِ) لأنَّ الكَذِبَ: وَضْعُ الشيءِ في غير موضعِه، ووضع سواري الذهب المنهي عن لبسه في يديه من وضع الشيء في غير موضعه؛ إذ هما مِن حلية النساء(١)، وأيضًا: فالذهب مشتقٌ مِنَ الذهاب، فعَلم أنَّه شيءٌ يذهب عنه، وتأكَّد ذلك بالأمر له بنفخهما(٣) فطارا، فدلَّ ذلك على أنَّه(٤) لا يثبت لهما أمر، وأيضًا: يتَّجه في تأويل نفخهما أنَّه (٥) قتلهما بريحه، لأنَّه لم يغزُهما (١) بنفسِه، فأمَّا العَنْسيُّ فقتله فيروزُ الصحابيُّ بصنعاءَ في حياتِه مِنَاسْمِيمِ في مرض موتِهِ على الصحيح، وأمَّا مسيلِمةَ فقتله وحشيٌّ قاتلُ حمزةَ في خلافةِ الصديقِ ﴿ اللَّهِ (٧) (يَخْرُجَانِ) مِنْ (^) (بَعْدِي) استُشكل: بأنَّهما كانا في زمنه صِنَاسْطِيمُم، وأجيب بأنَّ المراد بخروجِهما بعدَه (٩): ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة، نقله الإمام النوويُّ عن العلماء، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظرٌ، لأنَّ ذلك كلَّه ظهر للأسود بصنعاءَ في حياته مِن الشَّريام، فادَّعي النبوَّة، وعظمتْ شوكته، وحارب المسلمين وفتك فيهم، وغلب على البلدان، وآل أمرُه إلى أنْ قُتل في حياته بَالِيمِّلة الرَّمُ كما

<sup>(</sup>١) في (م): «مفسرة لأوحى».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): و «السّواران» دلّا بلفظهما على ملِكَين؛ لأنَّ الأساوِرة هم الملوك، وبمعناهما على التَّضييق؛ لأنَّ السّواريضيق على الذِّراع.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (م): "في نفخهما".

<sup>(</sup>٤) في (د): «أنهما».

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(س): «بأنه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): القربهما».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): قتله خالد بن الوليد، وافتتح اليمامة بصُلْح، واستُشهِدَ بها من المسلمين ألف ومثة، فلعلَّ نسبتَه لخالد باعتبار الإمارة، ولوحشيُّ بالمباشرة.

<sup>(</sup>A) «مِن»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٩) في (م): «بعد».

مرّ، وأما مسيلِمة فكان ادّعى النبوّة في حياته مِنَاشِعِيم، لكن لم تعظُم شوكتُه، ولم تقع محاربتُه إلّا في زمن الصديق، فإمّا أن يُحمل ذلك على التغليب، أو أنّ المراد بقوله: "بعدي" أي: بعد نُبُوّتي (فَكَانَ أَحَدُهُمَا العَنْسِيّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وكسر السين المهملة، من بني عَنْسٍ، وهو الأسود، واسمه: عَبْهلةُ(۱) -بعين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة - ابن كعب، ويقال له: ذو الخمار بالخاء المعجمة، لأنّه كان يُخَمِّرُ وجهه (وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةً) بكسر اللّام مصغرًا(۱)، ابن ثُمامة -بضمّ المثلّثة - ابن كبير -بموحدة - ابن حبيب بن الحارث، من بني حنيفة (الكذّاب صَاحِبَ اليَمَامَةِ) بتخفيف الميمين، مدينة باليمن على أربع مراحلَ مِن مكّة، قال في "المفهم": مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا: أنَّ أهل صنعاءَ وأهلَ اليمامة كانوا أسلموا وكانوا(۱) كالساعدين للإسلام، فلمًا ظهر فيهما الكذابان وتبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرُهم بذلك، فكأنَّ اليدان بمنزلة البلدين، والسواران بمنزلة الكذابين، وكونُهما مِن ذهبِ إشارةً إلى ما زخرفاه، والزخرفُ مِن أسماء الذهب.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح: ٤٣٧٨]، ومسلمٌ والترمذيُّ والنَّسائيُّ في «الرؤيا».

٣٦٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -أُرَاهُ - عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّامِ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا مُصَلَّى مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَنْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا مُمُونِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الفَنْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ». هُمُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيْرِ وَثُوابِ الصِّدُقِ النَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بنِ كُريب الهَمْدانيُّ الكوفيُّ وعَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً) أبو أسامة القُرشيُّ مولاهم الكوفيُّ (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ)

<sup>(</sup>١) في غير (د) ونسخة في هامشها: «عبلة»، وفي (ج) و(ل): قال الكِرمانيُّ: وقيل: اسمه عَبْهلة -بفتح المهملة وسكون الموحَّدة - ابن كعب، وفي هامش (ج): «عَبْهلة» كذا في «الدماميني».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: مصغَّر المسلمة. «كِرماني».

<sup>(</sup>٣) ﴿وكانوا﴾: مثبت من (د) و(س).

بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا (بْن أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة وسكون الراء (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ) الحارث د٢٠٠/٤ أو عامر (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيسِ الأشعريِّ اللهِ (أُرَاهُ) بضمَّ الهمزة أَظنُه (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ م القائل أُراه: قال الحافظ ابن حجر هو البخاريُّ، كأنَّه شكَّ هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم(١) لا؟ وقد ذكره مسلمٌ وغيرُه عن أبي كُريب محمَّد بن العلاء شيخ المؤلف فيه بالسند المذكور بدون هذه اللفظة، بل جزموا برفعه إلى النبي مِنَاشِعِيمُ أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ فِي المَنَام أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي) بفتح الواو والهاء وتُسكَّن -وبه جزم في «النهاية»(١)- وكسر اللَّام، أي: وهمى (إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ) بفتح الهاء والجيم، غيرُ منصرف، مدينة معروفة باليمن، ولأبي ذرِّ: «أو الهجر» بزيادة «أل» (فَإِذَا هِيَ) مبتدأً و إذا» للمفاجأة (المَدِينَةُ)(٣) خبرُه/ (يَثْرِبُ) بالمثلَّثة عطفُ بيانٍ، والنهيُ عن تسميتها بها للتنزيه، أو قاله قبلَ النهي (٤) (وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ) بمعجمتين (سَيْفًا) هو سيفه ذُو الفقار (فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ) وعند ابن إسحاقَ: ورأيتُ في ذُباب سيفي ثَلمًا (فَإِذَا هُوَ) تأويلُه (مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ) وذلك، لأنَّ سيف الرجل أنصارُه الذين يصُولُ بهم كما يصُولُ بسيفه، وعند ابن هشام: حدَّثني بعضُ أهل العلم أنَّه مِن الشريام قال: «فأما(٥) الثلم في السيف فهو رجلٌ من أهل بيتي يُقتل» وفي رواية عروة: كان الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه مِنَاشِيمِ (ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى) ولأبي ذرِّ: ((أخرى) بإسقاط الموحَّدة (فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْح) لمكَّة (وَاجْتِمَاع المُؤْمِنِينَ) وإصلاح حالهم (وَرَأَيْتُ فِيهَا) في رؤياه (بَقَرًا) بالموحَّدة والقاف (وَاللهُ) بالرفع في «اليونينية» فقط، ورَقَم عليه علامةُ أبي ذرِّ وصحَّح وكَشَطَ الخفضة تحت الهاء(٦)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «أو».

<sup>(</sup>١) عبارة النهاية في غريب الحديث (٢٣٣/٥): وَهَل إلى الشيء بالفتح، يهل بالكسر، وهُلَّا بالسكون.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): للمدينة، وتسميتها باليثرب» إمَّا لكثرته، أو قبل النَّهي عن تسميتها، أو خاطبَ به مَن لا يعرفها إلَّا به، والسَّبب في النَّهي ما فيه من معنى التَّثريب، «شيخ زكريًّا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): إمَّا للتَّنزيه، أو قبل النَّهي عن تسميتها بذلك، أو خوطب به من لا يعرفها إلَّا به، والسَّبب في النَّهي عن تسميتها بذلك ما فيه من معنى التَّثريب. «شيخ الإسلام».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (د) و (س): ﴿ وأما ».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «التاء».

(خَيْرٌ) رفعٌ مبتداً وخبرٌ، وفيه حذف، أي: وصنع الله بالمقتولين خيرٌ لهم مِن مقامهم في الدنيا، وفي نسخة: «واللهي» بالجرّ على القسّم لتحقيق الرؤيا، ومعنى «خيرٌ» بعد ذلك: على التفاؤل في (١ تأويل الرؤيا، كذا قاله (١) في «المصابيح» (فَإِذَا هُمُ) أي: البقر (المُؤْمِنُونَ) (٣) الذين قُتلوا (يَوْمَ أُحُدٍ) وفي «مغازي أبي الأسود» عن عروة: بقرّا يُذبح (المُؤْمِنُونَ) الذين قُتلوا (يَوْمَ البقر هو قتلُ الصحابة بأُحدٍ، وفي حديث ابن عبّاس عند أبي يَعلى: فأوَّلتُ البقر الذي رأيت بَقْرًا يكون فينا، قال: فكان ذلك مَن أُصيب مِن المسلمين، وقوله: «بَقْرًا» بفتح الموحَّدة وسكون القاف، مصدر بقره يبقره بقرّا، وهو شقَّ البطن، وهذا أحدُ وُجوه التعبير، وهو أن يُشتَقَّ مِن الأمر/ معنى يُناسبه، والأولى أن يكون قولُه: «والله خير» مِن جملة الرؤيا، وأنّها (٥) كلمة من الأمر/ معنى يُناسبه، والأولى أن يكون قولُه: «والله خير» مِن جملة الرؤيا، وأنّها (٥) كلمة ولأبي ذرّ: «ما جاء الله به من الخير) (وَثَوَابِ الصَّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ) بالمدّ، أعطانا الله بَمَرَين وقع في رواية: «بعدُ» وجرّ ميم «يوم» أي: من فتح خيبر ثم مكّة، قال في «الفتح»: وقع في رواية: «بعدُ» بالضمّ، أي: بعد أحد، ونصب «يوم» (١٠ أي: ما جاءنا الله به بعد بدر الثانية مِن تثبيت قلوب المؤمنين.

وهذا الحديث أخرجه مقطّعًا في «المغازي» [ح:٤٠٨١،٣٩٨٧] و «التعبير» [ح:٧٠٤١،٧٠٣٥)، ومسلمٌ في «الرؤيا»، وكذا النّسائيُّ وابن ماجه.

٣٦٢٣ - ٣٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلِهُ قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيِرِ مِنْ الشَّيِرِ مِنْ الشَّيِرِ مِنْ الشَّيِرِ مِنْ الشَّيِرِ مَنْ الشَّيِرِ مَنْ الشَّيِرِ مَنْ النَّبِيِ مِنْ الشَّيِرِ مَنْ الشَّرِيلِم، فَقَالَ النَّبِي مِنْ الشَّرِيلِم: "مَرْحَبًا باابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): (من).

<sup>(</sup>٢) في (د): «قال».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): فيه: أنَّ البقر تُعبَّر بالرَّجل، وعُبِّرَت في القرآن بالسَّنين، فهي تدلُّ على أشياء تعطي كلَّ نازلة عند وقوعها ما يليقُ بها «دمامينيُ».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (د): «تذبح».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): "فإنها".

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ب): (ويوم بالنصب).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) بنُ أبي زائدةَ الهَمْدانيُ الكوفيُ (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة، ابن يحيى المكتب (عَنْ عَامِرٍ) ولأبي ذرِّ زيادة: «الشعبي» (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ بِنُيِّةً) أَنَّها (قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةً) بِرُيِّةً (تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا) بكسر الميم، لأنَّ المراد: الهيئة (مَشْيُ النَّبِيُ مِنْ الشيءِ عُلَى النَّبِيُ مِنْ الشيءِ عَلَى النَّبِي مِنْ الشيءِ عَلَى النَّبِي مِنْ الله عَنْ عَالِشَةً وَعَلَى النَّبِي مِنْ الله عَنْ عَلَى النَّبِي مِنْ الله عَنْ عَلَى الله النَّبِي مِنْ الله عَنْ عَلَى الله النَّبِي مِنْ الله عَنْ عَلَى الله النَّبِي مِنْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله وعلى هامشها: بياء النداء في الفرع، وفي «الناصرية»: (يا» حرف نداء «بنتي» بإسقاط الألف، وعلى هامشها: صوابه: «بابنتي» بموحَّدة فألف وصلٍ وإسكان الموحَّدة، وكذا هو في «اليونينية»، وظاهر الفرع إلحاق ألف وزيادة نقطة تحت الموحَّدة (ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَو عَنْ شِمَالِهِ) بالشكِ من الراوي (ثُمَّ أَسَلَ إلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتُ قالت عائشة الله عَلَيْهُ: (فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسَرً إلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتُ قالت عائشة الله والمؤل الزاي، ولأبي ذرِّ: «من حَرَن» بفتح الراء (أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي، ولأبي ذرِّ: «من حَرَن» بفتحهما، قالت عائشة الله عَنْ الحاء المهملة وسكون الزاي، ولأبي ذرِّ: «من حَرَن» بفتحهما، قالت عائشة المُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ أَنْ الْمَالِيَةُ الله قالَ المَاكَةُ الله عَلَى الله عَنْ المَاكَةُ الله عَنْ المَاكَةُ ولمَاكَةً ولمَاكَةً عَلَى المُعْلَةُ ولمَاكَةً ولمَن المَاكَةُ ولمُن المَاكَةُ ولمَاكَةً ولمُن المُنْكُوبُ المُنْكُوبُ المَاكَةُ ولمَاكَةً ولمَاكَةً ولمَاكَةً ولمَاكَةً ولمُن المُنْكُوبُ المَاكَةُ المُنْكُوبُ المُنْكُوبُ المَنْ المُنْكُوبُ المُنْكُوبُ المَاكُونُ المَاكُوبُ المَنْ المُنْكُوبُ المُنْكُوبُ المُنْكُوبُ المَنْكُوبُ المَنْكُوبُ الم

(فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ) بِضِمِّ الهمزة (سِرَّ رَسُولِ اللهِ مِنَالله مِنْ أَنُالله الله مِنَالله مِنْ أَنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ مَنَالله مِنْ أَنْ الله مِنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ أَنْ الله مِنْ الله مِن

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وعبارة «النّهاية» في صفته عليه السّلام: «إذا مشى كأنّما ينحطُ من صَبّب» أي: في موضعٍ منحدر، وفي رواية: «كأنّما يهوي من صبوب».

<sup>(</sup>٢) «لها»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) «لها»: ليس في (ص) و(م).

مِن معارضة القرآن مرَّتين، وفي رواية عروة: الجزم بأنَّه ميت مِن وجعه ذلك (وَإِنَّكِ أَوَّلُ/ أَهْل ٢٠١/٤٠ب بَيْتِي لَحَاقًا بِي) بفتح اللَّام والحاء المهملة (فَبَكَيْتُ) لذلك الذي قاله من حضور أجلي(١)، وأنَّكِ أُوَّلُ أَهِل بيتي موتًا بعدي (فَقَالَ) بَهِ لِللَّهِ النَّهِ: (أَمَا) بتخفيف الميم (تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ) دخل فيه أخواتُها وأُمُّها وعائشةُ إِنِّين، قيل: وإنَّما سادتهُنَّ، لأنهنَّ مِتْنَ في حياته صِنَاسْرِيمِ مَكُنَّ في صحيفته، ومات أبوها وهو سيِّد العالمين فكان في صحيفتها وميزانها، وقد روى البرَّار عن عائشة رَالِيُّهُ أنَّه بَالِيِّلا الرَّال عن عائشة رَاليُّهُ أنَّه بَالِيِّلا الرَّال قال: «فاطمةُ خيرُ بناتي، أصيبتْ (١) بي، فحُقَّ لمن كانتْ هذه حالتُها أنْ تسودَ نساءَ أهل الجنَّة». وقد سُئل أبو بكر بن داود: مَن أفضلُ خديجة أم فاطمة؟ فقال: إنَّ رسول الله مِنَالله مِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالِهُ عَلَى الله عَنَال الله عَنَالله عَنَال الله عَنَال الله عَنَال الله عَنَال الله عَنَال الله عَنَالله عَنْه الله عَنْهُ الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَ ببضعة (٣) رسول الله مِن الشهير مم أحدًا، وحسَّنَ هذا القولَ السُّهيليُّ، واستشهد لصِحَّته: بأنَّ أبا لبابة حين ربطَ نفسَه وحلف ألَّا يحُلُّه (٤) إلَّا رسولُ الله صِن الله عِن الله عِن أجل قَسَمِه، فقال رسولُ الله مِنَ الله مِنَ الله مِنَ الله مِنَ الله مِنَ الله مِنَ الله الله مِنَ الله الله مِن الله مِن الله الله مِن الله مِ قوله: لأنهنَّ (٥) مِتْنَ في حياته، منتقضٌ بأنَّ عائشةَ لم تمُتْ في حياته، بل بعدَه في أيَّام معاويةَ بن أبي سفيان، وقد يُقال: إنَّ قولَه: (أَوْ) سيدة (نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ) بالشكِّ من الراوي يُضعِفُ الاستدلال بالسابق مع ما يتبادر إليه الذهن مِن أنَّ المراد من لفظ «المؤمنين» غيرُ النبيِّ مِنَاسْمِيمِ م فلا يدخلُ أزواجُه، ودخولُ المتكلِّم في عموم كلامه مختلَفٌ فيه كما لا يخفي (فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ) الذي قاله، وهو: «أَمَا تَرَضَينَ أن تكوني سيِّدةَ نِساءِ أهلِ الجنَّة».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الاستئذان» [ح:٥٢٥، ٢٨٦، ٢٨٦] و «فضائل الصحابة (٢)» [ح:٣٧٦، ٣٧١٥]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والنّسائيُّ في «الوفاة» و «المناقب».

<sup>(</sup>۱) في (م): «أجله».

<sup>(</sup>١) في غير (د): (إنها أصيبت).

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د): المنا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وحَلَلتُ العقدة حلًّا؛ من باب «قَتَلَ»، واسم الفاعل: حلَّال، ومنه قيل: حللت اليمين، إذا فعلت ما يُخرج عن الحِنث، فانحلَّت [هي]. «مصباح».

<sup>(</sup>٥) الأنهن اليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «القرآن»، وهو أيضًا في «المغازي» (٣٣٤، ٤٣٤).

٣٦٢٥ – ٣٦٢٦ – حَدَّفَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ شَلْهَ قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيُ مُ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا، فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ. لَا فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَعْمَ النَّهِيمُ مَنَ الشَّرِيمُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَعْمَ النَّهِيمُ النَّهِيمُ النَّهِيمُ فَضَحِكْتُ. يَقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُولِي فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرً: (حَدَّثَنِي) بن بن منح القاف والزاي والعين المهملة، الحجازيُ المدنيُ المودِّن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدِ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزبيرِ بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًة) أَنَّهَا (قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُ مِنْ شَعِيمٌ لَمُ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ) أي: مرضِه (الَّذِي) ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والأصيليِّ وابن عساكر: (التي) (قُبِضَ فِيهِ) ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (فيها»(١) الكُشْمِيهَنيِّ والأصيليِّ وابن عساكر: (التي) (قُبِضَ فِيهِ) ولأبي ذرً عن الكُشْمِيهَنيِّ: (فيها»(١) (فَسَارَّهَا بِشْبِء فَبَكَثُ، ثُمَّ دَعَاهَا، فَسَارَّهَا فَضَحِكَثُ، قَالَتْ) عائشة بِهُهُ: (فَسَالُتُهَا عَنْ ذَلِكُ) المَيْعُ بَوَانِيته هذه ما سبق في رواية مسروق فقالت: (ما كنتُ لأَفشي سِرَّ رسول الله مِنْ شَوْلِيُّمُ بِنَاشِيمٌ بِنَاشِيمٌ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الموالية الله الموقيّة وواية مسروق إخباره إيَّاها أنَّها سيدة نساء أهل الجنة، ورواية أَنْ بكاءها لإعلامه(١) إيًاها(١٣ بموتِه(١٠)، وضمَّ مسروقً لذلك كونَها أوَّلَ أَهْلِ المِنْ المَالَة في سبب ضَحِكِها، ففي بموتِه (١٠)، وضمَّ مسروقً لذلك كونَها أوَّلَ أهلِهُ لحاقًا به، واختُلُف في سبب ضَحِكِها، ففي رواية مسروق إخباره إيَّاها أنَّها سيدة نساء أهل الجنة، ورواية (عروةَ كونُها أوَّلَ أهله لحوقًا به، واختُلُف في سبب ضَحِكِها، ففي رواية عروةَ، لمُوقًاتِ الضابطين.

<sup>(</sup>۱) العبارة في نسخ المطبوع: «الذي قبض فيه، ولأبي ذر عن الكُشْميهَنيّ: في شكواه التي قبض فيها»، وفي (د) و(س) و(م): «الذي قبض فيها».

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل): «الإعلام»، وفي هامش(ل): على أنَّ بكاءها، الإعلامه لها بموته.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أباها» وفي (د) و(م): «لها».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): الموتّه».

<sup>(</sup>٥) «رواية»: ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «لحاقًا».

ومطابقةُ الحديث للترجمة إخبارُه مِنَ الشِّريام بما سيقع فوقع كما قال، فإنَّهمُ اتَّفقوا على أنَّ فاطمة رَائِيًّ كانت أوَّلَ مَن مات من أهل بيته المقدَّس بعدَه حتى مِن أزواجه رَائِيَ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٤٢٣، ٤٤٣٤]، ومسلمٌ في «فضائل فاطمة»، والنَّسائعُ في «المناقب».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة) بعينين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وبعد الثانية أخرى مفتوحة ، ابن البِرِنْد - بكسر الموحَّدة والراء وسكون النون بعدها دال مهملة - ابن النعمان السامي -بالسين المهملة - القرشيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي بشْرٍ) بالموحَّدة المكسورة والمعجمة الساكنة ، جعفر بنِ أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بِشُهُ أَنَّه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَيْهُ يُدْنِي) أي: يُقَرِّبُ (ابْنَ عَبَّاسٍ) يريد ١٨٨٦ ابْنِ عَبَّاسٍ) بيد تفسه ، ففيه التفاتُ (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) الزَّهريُ (العَرَدُ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً) بالتنوين (مِثْلَهُ الرَّعْمَنِ بْنُ عَوْفِ) الزَّهريُ (اللهِ اللهِ عَلْمِه ، ولأبي ذرِّ: (فِقَالَ اللهُ عَمْرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ مِنْهُ اللهُ (إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلْمُ) مِن جهةِ عِلْمِه ، ولأبي ذرِّ: (فقال (۳): إنَّه أَنَ اللهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ (إِيَّاهُ مَنَّالَ عُمْرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ مِنْهُ اللهُ (إِيَّاهُ ، قَالَ) عمرُ لابنِ عبَّاسٍ: (مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ ) قال العينيُ : ومطابقةُ هذا أعلَمَهُ إللهُ اللهُ (إِيَّاهُ ، قَالَ) عمرُ لابنِ عبَّاسٍ: (مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ ) قال العينيُ : ومطابقةُ هذا الحديثِ للترجمة في قوله: (أعلمَه إيَّاه) أي: أعلمَ النبيُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وقي حديث جابِر عند السورة في المنابي عند السورة في حديث جابِر عند

<sup>(</sup>١) «الزهري»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>١) في هامش(ل): أي: في العمر، وغرضُه: أنَّنا شيوخٌ وهو شابٌ، فلم تُقدِّمه علينا، وتُقرِّبه من نفسك؟ فقال: أُقرِّبه وأُقدِّمه من جهة علمه، والعلم يَرفَع كلَّ من لم يُرفَع.

<sup>(</sup>٣) ﴿فقال﴾: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) ﴿فقال: إنه ا: ليس في (ص).

بِهِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيرِ علم.

د۶۰۶/٤ ت

الطبرانيِّ (١): لمَّا نزلتْ هذه السورةُ قال النبيُّ مِن الله المجبريلَ: «نُعِيَتْ إليَّ نفسِي». فقال له جبريل: ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ خَرِّرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى: ٤].

وحديثُ الباب أخرجه/المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [ح: ٤٤٣٠، ٤٢٩٤] و «التفسير» [ح: ٤٩٦٩، ٤٩٦٠] و «التفسير» [ح: ٤٩٦٩،

٣٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ حَنْظَلَةَ ابْنُ الغَسِيلِ: حَدَّثَنَا عِبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ حَنْظَلَةَ ابْنُ الغَسِيلِ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللهِ مِنَاسْطِيلِم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ بِمَنْزِلَةِ المِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ وَمُعْلِي جَلَسَ قَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ». فَكَانَ ذلك آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ حَنْظَلَةَ ابْنُ الغَسِيلِ) المعروفُ بغسيلِ الملائكة قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَيْمٌ) أَنَّه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمٌ) من الحجرة إلى المسجد (في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ) بكسر الميم وفتح الحاء المهملة، مرتديًا بها على منكبيه (قَدْ عَصّب) بتشديد الصاد المهملة في الفرع وأصله، أي: رأسه (بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءً) (٢) سوداء (حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَيَقِلُ الأَنْصَارُ) هو من الإخبار (٣) بالمغيّبات، فإنَّ الناس كثُروا، وقلَّ الأنصار كما قال بَالِسِّالِيَّم (حَتَّى يَكُونُوا في النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلْحِ في الطَّعَامِ) قال الكِرمانيُّ: وجه التشبيه الإصلاحُ بالقليل دون الإفساد بالكثير، أو كونه قليلًا بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام (فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ) أي: في بالكثير، أو كونه قليلًا بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام (فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ) أي: في الذي وليه (قَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخِرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ) الحسنة (وَيَتَجَاوَزُ) بالجزم عطفًا على «فليقبل» أي: في المنعث أي: في غير الحدود، قال ابن عبًاس عبًا سيئة، أي: في غير الحدود، قال ابن عبًاس عبًا سيئة، على «فليقبل» أي: في غير الحدود، قال ابن عبًا سيئة، الما على على «فليقبل» أي: في غير الحدود، قال ابن عبًا سيئة، العلى على «فليقبل» أي: في غير الحدود، قال ابن عبًا سيئة المن عبًا سيؤية المن عبًا سيئة المن عبًا سيئول المن عبًا سيئول المن عبًا سيؤيؤ المن عبًا سيئة المن عبًا سيئة المن عبًا المن عبًا سيئول المن عبًا سيؤيؤ المن عبًا المن عبي المن عبي المنافر المن عبي المن

<sup>(</sup>۱) هو عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٧٦) عن جابر وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في هامش(ل): ومنه حديث عثمان: «رأى صبيًّا تأخذه العين جمالًا، فقال: دسَّمُوا نونته» أي: سؤدوا النقرة التي في ذقنه؛ لتردَّ العين عنه. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): الهو إخباراً.

(فَكَانَ ذلك آخِرَ مَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ) أي: بالمنبر، والأبي ذرّ: «فيه» (النَّبِيُّ مِنالشيهِ عم).

وقد مرَّ الحديث في «باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» من «كتاب الجمعة» [ح: ٩٢٧].

٣٦٢٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُ، عَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ شِيَّةٌ قَالَ: أَخْرَجَ النَّبِيُّ مِنَاشِيدٍ لِمَ ذَاتَ يَوْمِ الحَسَنَ، فَصَعِدَ بِهِ المِنْبَرَ، مُوسَى، عَنِ الحَسَنَ، فَصَعِدَ بِهِ المِنْبَرَ، فَقَالَ: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِثَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ».

## بَنُونا بنو أبنائِنا وبناتُنا بنوهُنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعدِ

نعم، هذا باعتبار الحقيقة، والأول باعتبار المجاز (وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ) أي: طائفتين، طائفة معاوية/بن أبي سفيان، وطائفة الحسن، وكانت أربعين ألفًا د٢٠٣/٤ بايعوه على الموت، وكان الحسنُ أحقَّ الناس بهذا الأمر، فدعاه ورَعُهُ إلى تَرْكِ المُلْكِ رغبةً فيما عندالله، ولم يكن ذلك لِعِلَّةٍ ولا لقِلَّة، وقوله: «من المسلمين» دليلٌ على أنَّه لم يَخرُج أحدٌ من الطائفتين في تلك الفتنةِ مِنْ قولٍ أو فعل عنِ الإسلام؛ إذ إحدى الطائفتين مصيبةً،

<sup>(</sup>١) في (م): احدثني،

<sup>(</sup>١) «عن أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري»: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): السراقة».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «على».

<sup>(</sup>٥) في (د): «إحدى».

-روالأُخرى مخطئةً مأجورةً، وقد اختار السلف ترك الكلام/ في الفتنة الأولى، وقالوا: تلك دماءً طهَّرَ اللهُ منها أيدينا، فلا نُلوِّثُ بها ألسنتَنا.

ومرَّ هذا الحديث في «الصلح» [ح: ٢٠٠٤].

٣٦٣٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَبِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّرِيَّ مَنَ النَّهِ عَنْ عَمَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

وبه قال: (حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشعيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنِ دِرهم الجَهْضَميُ البصريُّ (عَنْ أَيُوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) البصريِّ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ مِلَّهِ: الجَهْضَميُ البصريُّ (عَنْ أَيُوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) البصريِّ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ مِلَهِ: أَنْ النَّبِيَ سِهَا شَعِيهُ مَنَى بِفَتحتين (جَعْفَرًا) هو ابنُ أبي طالبٍ (وَزَيْدًا) هو ابنُ حارثة ، أي: أخبرَ بقتلِهِما (قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ) أي: خبرُ أهلِ مُؤْتة أو خبرُ قَتْلِ جعفرٍ وزيدٍ ومَن قُتِلَ معهما (وَعَيْنَاهُ) مِنْ اللهُ عِيهُ (تَذْرِفَانِ) بالذال المعجمة وكسر الراء، تسيلان بالدمع، والواو في "وعيناه" للحال.

وهذا الحديث يأتي في «غزوة مؤتة» [ح:٤٢٦٢](١) إن شاء الله تعالى.

٣٦٣١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِرَاثِةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْشَيرُ مِ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ؟». قُلْتُ: وَأَنَى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ». فَأَنَا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي: امْرَأَتَهُ - أَخِّرِي عَنَّا أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين وسكون الميم، وعبَّاس: بالموحَّدة والسين المهملة، أبو عثمانَ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ) عبدُ الرحمن الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بنِ عبدِ الله ابنِ الهُدَيرِ -بالتصغير - التيميِّ المدنيِّ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابنُ عبد الله الأنصاريُّ (بِهُ ) وعن أبيه ابنِ الهُدَيرِ -بالتصغير - التيميِّ المدنيِّ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابنُ عبد الله الأنصاريُّ (بِهُ ) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيْمُ) أي: لجابرٍ باللهُ لمَّا تزوَّج: (هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطِ؟) بفتح الهمزة وسكون النون آخره طاء مهملة، ضربٌ من البُسط له خمل رقيق، واحدُه نمط، قال جابرٌ بإلى:

<sup>(</sup>١) وكذا في «فضائل الصحابة» (٣٧٥٧).

(قُلْتُ: وَأَنَّى) أي: ومِن أين (يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (أمّا) بالتخفيف (إنّه سَيَكُونُ) ولأبي ذرِّ: «إنها ستكون» (لَكُمُ الأَنْمَاطُ) قال جابرٌ ظُرُّة: (فَأَنَا أَقُولُ لَهَا، يَعْنِي: الْمَرْأَتَهُ سهلة (١) بنت مسعود (١) بنِ أوسٍ بنِ مالكِ الأنصاريَّة الأوسيَّة كما ذكره ابنُ سعدٍ: (أَخَرِي) بهمزةٍ مفتوحة فخاء معجمة وراء مكسورتين (عَنَّا أَنْمَاطُكِ) كذا في الفرع: «عَنَّا» سعدٍ: (أَخَرِي) بهمزةٍ مفتوحة فخاء معجمة وراء مكسورتين (عَنَّا أَنْمَاطُكِ) كذا في الفرع: «عَنَّا» النَّبِيُ مِنَ شُعِيرًم: إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ) قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ رُثِينً: وفي استدلالها على اتخاذِ الأنماط بإخبارِه مِنَاشِعِيمُ بانَّها ستكونُ نظر (٣)، لأنَّ الإخبار بأنَّ الشيء سيكونُ لا يقتضي ابخاذِ الأنماط بإخبارِه مِنَاشِعِيمُ بائمًا ستكونُ نظر (٣)، لأنَّ الإخبار بأنَّ الشيء سيكونُ لا يقتضي ابحادة والعين عنون الله مِنْ شعِيمُ في غَزَاتِه، فأخذتُ نمطًا فسترتُه (في مسلم من حديث عائشة شَرَّ قالت: خرج رسولُ الله مِنْ شعِيمُ في غَزَاتِه، فأخذتُ نمطًا فسترتُه (في مسلم من حديث عائشة شَرَّ قالت: خرج رسولُ الله مِنْ شعِيمُ في غَزَاتِه، فأخذتُ نمطًا فسترتُه (في المناط بإلي المناط لا يُكره اتخاذُها لذاتها، بل لِمَا يُصنَع بها (٥). قال جابرٌ : (فَأَدَعُهَا) علي، فيُؤخذُ منه أنَّ الأنماط لا يُكره اتخاذُها لذاتها، بل لِمَا يُصنَع بها (٥). قال جابرٌ : (فَأَدَعُهَا) علي، فيُؤخذُ منه أنَّ الأنماط بحالها مفروشةً، ويأتي في «النكاح» «باب الأنماط ونحوه للنساء» أي: أتركُ الأنماط ونحوه للنساء»

٣٦٣٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ مُعْتَمِرًا، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةُ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ مُعْتَمِرًا، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةُ بِنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَمَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَخَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ، فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أُبُو جَهْلٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ آمِنْنَهُمَا، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ: «سهلة»، والصواب: «سهيمة».

<sup>(</sup>١) في غير (ب): اسعدا.

<sup>(</sup>٣) في (م): «تظن».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «فنشرته».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «لها».

عَلَى أَبِي الحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الوَادِي، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَيْنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ لَأَقْطَعَنَ مَنْجَرَكَ بِالشَّامُ، قَالَ: فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ، وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ، فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: مَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا مِنْ اللهِ مِنْ عُرُعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ، قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّنَ، فَرَجَعَ إِلَى امْرَأْتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَغْرِبِيُ ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ، فَرَجَعَ إِلَى امْرَأْتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَغْرِبِيُ ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنَهُ قَاتِلِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى قَالَ: زَعَمَ أَنَهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنَهُ قَاتِلِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَذْرِ، وَجَاءَ الصَّرِيخُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْرِبِيُ ؟ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الصَّرِيخُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْرِبِيُ ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَلَا لَكَ أَجُوكَ اليَثْرِبِي ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَلَا لَلَكَ أَخُوكَ اليَتْرِبِي ؟ قَالَ: فَلَمَا وَلَا لَكُ أَبُو جَهْلِ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الوَادِي، فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَقَتَلَهُ اللهُ أَنْ لَا يَعْرَبُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللْ الللّهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثَنا)» (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بنِ ((۱) الحُصين (۱) السُّلَمِيُ السُّرِماريُ (۱) قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بفتح العين في الفرع، وبضهها مصغرًا في أصله وهو الصواب (بْنُ مُوسَى) بنِ باذام العبسيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ (عَنْ) جدَّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدِ الله السَّبيعيُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) بفتح العين، الأزديِّ الكوفيُ أدرك الجاهلية (عَنْ عَبْدِ اللهِ السَّبيعيُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) بفتح العين، الأزديِّ الكوفيُ الرك الجاهلية (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِلِيَّةٍ) أنَّه (قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ) الأنصاريُ الأشهليُ من المدينة حال كونِه (مُعْتَوِرًا، قَالَ: فَنزَلَ) حين دخوله مكَّة للعمرة (عَلَى أُمَيَّةُ بْنِ خَلْفِ) بالتنوين (أَبِي صَفْوَانَ) هي كُنية أُمَيَّةً، وكان مِن كِبار المشركين (وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ) للتجارة (فَمَرَّ بِالمَدِينَةِ) طيبةً، لأنَّها طريقُه (نَزَلَ عَلَى سَعْدِ) أي: ابنِ معاذٍ المذكور (فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ) لَيَّا قال له سعدٌ: انظر لي (٤) ساعة خلوةٍ لَعَلِّي أَنْ أطوفَ بالبيت: (انتظر) ولأبي وَلَقَلْ النَّعْلُ (انتظر) بتخفيف اللَّم للاستفتاح (حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهُورُ) وعَفَلَ النَّاسُ) فطُف به (انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ) بتاء المتكلِّم المضمومة في الفرع وغيره من الأصول وَغَفَلَ النَّاسُ) فطُف به (انْطَلَقْتُ فَطْفَتُ) بتاء المتكلِّم المضمومة في الفرع وغيره من الأصول بالتاء المفتوحة فيهما، لأنَّه خِطاب أميةً لسعد: فلمًا غفل الناسُ/انطلقتُ فطفتُ، وقال العينيُ: بالكَعْبَةِ؟ فقَالَ سَعْدٌ، فقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ إِلكَعْبَةٍ؟ فقَالَ سَعْدٌ، فقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ إِلكَعْبَةٍ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «و».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (م): «الحسين»: وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الرمادي»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «السُّرمَاريُّ» بضمِّ المهملة وفتحها، ويُقال: السُّوْرماري، نسبةً إلى سرمارة: قرية من قرى بخارى. «ترتيب».

<sup>(</sup>٤) «لي»: ليست في (ص) و(م).

حال كونِكَ (آمِنًا، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ؟) بمدِّ همزةِ «آويتم» وقَصْرِها، وفي رواية إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ في أوَّلِ «المغازي» [ح: ٣٩٥٠]: «وقد آويتُمُ الصُّباة وزعمتُم أنَّكم تنصرونَهم وتُعينونَهم، أمَّا واللهِ لولا أنَّك مع أبي صفوانَ ما رجعتَ إلى أهلِكَ سالمًا» (فَقَالَ) سعدٌ له: (نَعَمْ) آويناهم (فَتَلَاحَيَا) بالحاء المهملة، أي: تخاصم سعدٌ وأبو جهل وتنازعا (بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الحَكَم) بفتحتين يريد أبا جهل اللعين (فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الوَادِي) مكَّةَ (ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ) لأبي جهل: (وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّأْمِ) وفي رواية إبراهيمَ بن يوسفُ المذكور(١) [ح: ٣٩٥٠] «والله لئن منعتني هذا؛ لأمنعك ما هو أشدُّ عليك منه، طريقك على المدينة» (قَالَ: فَجَعَلَ أُمَّيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَع / صَوْتَكَ) أي: على أبي الحكم (وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ) من أُميَّة د١٠٤/٤ (فَقَالَ) سعد لأُميَّةَ: (دَعْنَا عَنْكَ) أي: اترك محاماتِكَ لأبي جهل (فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا مِنْ اسْطِيطِ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ) الخِطابُ لأُميَّةَ، وقال الكِرمانيُّ وتبعه البِرماويُّ: إن الضمير لأبي جهل، أي: أنَّ أبا جهل يقتُل أُميَّةً ، واستُشكِلَ بكون أبي جهلِ على دين أُميَّةَ فكيف يقتُلُه ؟ وأجابَ الكِرمانيُّ وتبعَه البِرماويُّ: بأنَّ أبا جهلِ كان السبب في خروج أُميَّة إلى بدرٍ حتى قُتِل، فكأنَّه قتَلَه؛ إذِ القتلُ كما يكون مباشرةً قد يكون تسبُّبًا، قال في «الفتح»: وهو فهمٌ عجيبٌ، وإنَّما أراد سعدٌ: أنَّ النبيَّ مِن الشريه م يقتُلُ أُميَّةَ، ويرُدُّ قولَ الكِرمانيِّ ما في رواية إبراهيم بن يوسف المذكور في أول «المغازي»: أنَّ أُميَّةَ لمَّا رجع إلى امرأته قال(١): يا أمَّ صفوان أَلَمْ تري ما قال لي سعدٌ؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أنَّ محمَّدًا أخبرهم أنَّه قاتلي، ولم يتقدَّم في كلامه لأبي جهل ذِكْرٌ (قَالَ) أُميَّةُ: (إِيَّايَ) يقتلُ ؟ (قَالَ) سعدٌ: (نَعَمْ) إيَّاك (قَالَ) أُميَّةُ: (وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ) قالَه، لأنَّه كان موصوفًا عندَهم بالصدق (فَرَجَعَ) أُميَّةُ (إِلَى امْرَأَتِهِ) صفيةَ بنتِ معمر (فَقَالَ) لها: (أَمَا) بتخفيف الميم (تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَثْربِيُّ؟) بالمثلَّثة، نسبة إلى يثرب، وهو اسم طيبة قبل الإسلام، وذكره بالأُخُوَّة باعتبار ما كان بينهما مِنَ المؤاخاة في الجاهليَّة (قَالَتْ) صِفيَّةُ امرأتُه: (وَمَا قَالَ) لكَ؟ (قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدً) بل هو الصادق المصدوق (قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا) أي: أهلُ مكَّة

<sup>(</sup>۱) ف (د): «المذكورة».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «فقال».

(إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الصَّرِيخُ) بالصاد المهملة المفتوحة آخره خاءً معجمة، فعيل مِنَ "الصراخ» وهو صوت المستصرخ، أي: المستغيث، قال الزركشيُّ كالسفاقسيُّ: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، لأنَّ الصريخَ جاءَهم فخرجوا إلى بدرٍ، قال البدر(۱) الدمامينيُّ: هذا بناءٌ على أنَّ الواو للترتيب، وهو خلافُ مذهب الجمهور، ولو سُلِّم فلا نُسَلِّمُ(۱) أنَّ الواو للعطف، وإنَّما هي للحال، وقد مقدَّرة، أي: فلمَّا خرجوا في حال(۱) مجيء الصريخ لهم، فلا تقديم ولا تأخير، وعند ابن إسحاق: أنَّ الصارخ ضمضم بن عمرو الغِفاريُّ، وأنَّه لمَّا وصل إلى مكَّة جدع بعيرَه وحوَّل رحلَه وشتَّ قميصه وصرخ: يا معشرَ قريشٍ أموالُكم مع أبي سفيان قد عَرَضَ لها محمَّد، الغوثَ الغوثَ الغوثَ الغوثَ.

د۲۰٤/٤ ب

(قَالَتْ لَهُ) لأُميَّةَ (امْرَأَتُهُ: أَمَا) بالتخفيف (ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ/ اليَشْرِبِيُ ؟ قَالَ) سعدٌ (نَا رَفَا رَادَ) أمية (٥٠) (أَنْ لاَ يَخْرُجَ) معهم إلى بدر خوفًا مما قاله (٢١) سعد (فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الوَادِي) أي: مكَّة، وفي رواية إبراهيم بن يوسف المذكورة: «فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنَّك متى يراك الناس قد تخلَّفت وأنت سيد أهل الوادي تخلَّفوا معك» (فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ) أي: ثم ارجع إلى مكَّة (فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَينِ) كذا في الفرع ونسخة البِرْزالي (٧) بإثبات: «يومين» بعد «فسار معهم»، وسقطت من «اليونينية» وفرعها آقبغا والناصرية وغيرِها (٨)، فلم يزل على ذلك حتى وصل المقصد (فَقَتَلَهُ اللهُ) ببدر في وقعتها كما سيأتي بيان ذلك في محلّه (٩)؛ شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «البدر»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «يسلم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): المحال".

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): السعد قال».

<sup>(</sup>۵) «أمية»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «البرزلي» وفي (م): «البرزاني»، وفي هامش (ل): بالكسر والسُّكون، والزَّاي، إلى برزالة: قبيلة بالمغرب. «لب».

<sup>(</sup>٨) قوله: "بعد فسار معهم، وسقطت من اليونينية... " سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٩) ﴿فِي محله الله فِي (د).

V1/1

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «باب ذكر/ النبيِّ مِنَاشْمِيمُ مَن يُقتل ببدر» [ح: ٣٩٥٠].

٣٦٣٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِلْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّهِ مُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ ابْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَّهِ مُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي بَعْضِ نَوْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ ، فَلَ عَبْدِ اللهِ مِنَاسُ مِعَطَنِ ». وقالَ هَمَّامُ : فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَوْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِبًا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ». وقالَ هَمَّامُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي مِنَاسُهِ مِنْ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ». وقالَ هَمَّامُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي مِنَاسُهِ مِنْ النَّاسُ بَعْمَلُ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ) هو عبدُ الرحمن ابنُ عبدِ الملك بنِ محمَّدِ بن شيبةً أبو بكرِ الحِزاميُّ -بالحاء المهملة المكسورة والزاي-القرشيُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرِّ والوقت: «أخبرنا» بالخاء المعجمة والجمع(١) في الفرع، وفي «اليونينية»: «أخبرني» بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ المُغِيرَةِ) ولأبي ذرِّ: «مغيرة» بدون «ال» القرشيُّ (٢) (عَنْ أَبِيهِ) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله الحِزاميِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) الإمام في المغازي (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب (﴿ اللهِ عَنْ وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَاسَهِ عِنَاسَهِ عَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ) في المنام (مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ) الصديق راية أبي بكر بن سالم عن سالم في «باب مناقب عمر» [ح:٣٦٨٢]: أنَّ النبي مِنْ الشِّرِيمِ قال: «رأيت في المنام أنِّي أنزع بدلو بكرة على قَليب، فجاء أبو بكر» (فَنَزَعَ) بنون فزاي فعين مهملة مفتوحات، أخرجَ الماء من البئر للاستقاء (ذَنُوبًا) بفتح الذال المعجمة، دلوًا مملوءًا ماء (أَوْ ذَنُوبَيْن) بالشكِّ للأكثر، وفي رواية همَّام في «التعبير» [ح:٧٠٢١]: «ذَنُوْبَين» من غير شكِّ (وَفِي بَعْض نَزْعِهِ) أي: استقائِهِ (ضَعْفٌ) بسكون العين وضم الفاء منوَّنة في الفرع، والذي في أصله: «ضَعُفَ» بضمّ العين وفتح الفاء (وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ) أي: أنَّه على مهل ورِفقٍ، وليس فيه حطٌّ مِن فضيلته، بل هو إشارةً إلى ما فُتِحَ في زمانه من الفتوح، وكانت قليلةً لاشتغاله بقِتال(٣) أهل الرِّدَّة مع قِصَر مُدَّة خِلافته/. وقولُ مَن قال: إنَّ المرادَ الإشارةُ إلى مُدَّةِ خِلافتهِ، قال الحافظ ابنُ ١٢٠٥/٤ حَجَر: فيه نظرٌ، لأنَّه وَلِيَ سنتين وبعضَ سنةٍ، فلو كان ذلك المرادَ؛ لقال: ذنوبين أو ثلاثة،

<sup>(</sup>١) (والجمع): ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) «القرشى»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «بقتل».

ويؤيِّذُه ما وقع في حديثِ ابن مسعودٍ في نحو هذه القِصَّة: فقال النبئُ مِنَاشِرِيمُ: «فاعبرها يا أبا بكر" فقال: ألِي الأمرَ مِن بعدِكَ، ثمَّ يليه عمرُ، قال: كذلك عبَّرها المَلك، أخرجه الطبرانيُّ، لكن في إسنادِه أيوب بن جابر، وهو ضعيف (ثُمَّ أَخَذَهَا) أي: الذَّنوب (عُمَرُ) بنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ (فَاسْتَحَالَتْ) أي: انقلبتْ (بِيَدِهِ غَرْبًا) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدَها موحَّدة، دَلْوًا عظيمًا أكبر من الذَّنوب، وفيه إشارةٌ إلى عِظَم الفتوح التي كانتْ في زمنه ﴿ وَكُثْرَتِها، وكان كذلك(١)، ففتح(١) الله تعالى عليه من البلاد والأموال والغنائم، ومصَّر الأمصار، ودوَّن الدواوين، لطول مُدَّتِه (فَلَمْ أَرَ عَبْقَريًّا) بفتح العين المهملة وسكون الموحَّدة وفتح القاف وكسر الراء وتشديد التحتيَّة، كاملًا قويًّا سيِّدًا (في النَّاس يَفْري) بفتح التحتيَّة وسكون الفاء وكسر الراء (فَريَّهُ) بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتيَّة، يعملُ عملَه ويقوى قوَّتُه (حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن (٣)) بفتح العين والطاء المهملتين آخره نون، مُناخ الإبل إذا صدرت عن الماء، والعَطَن للإبل كالوطن للناس، لكن غلب على مَبْرَكِها حول الحوض، وقال ابن الأنباريِّ: معناه: حتى رَوَوْا وأَرْوَوا إِبِلَهُم وأَبْرَكُوها وضربوا لها عَطَنًا، أي: لتشرب عَللًّا بعد نَهَل، وتستريح فيه، وقال القاضي عِياض: ظاهرُ هذا الحديث أنَّه عائدٌ إلى خلافة عمرَ، وقيل: يعود إلى خلافتهما معًا، لأنَّ أبا بكرٍ جَمَعَ شملَ المسلمين أوَّلًا بدفع أهل الرِّدَّة، وابتدأ الفتوح في زمانه(٤)، ثم عهد إلى عمرَ، فكثُرت في خلافتِه الفتوحُ، واتَّسَعَ أمرُ الإسلام، واستقرتْ قواعدُه (وَقَالَ هَمَّامٌ) هو ابن مُنَبِّه ممَّا وصله في «التعبير» [ح: ٧٠٢٢] من هذا الوجه ومن غيره: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ولأبوي ذرِّ والوقت: «سمعتُ أبا هريرةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيامُ ) أنَّه قال: (فَنَزَعَ أَبُو بَكْر ذَنُوبَيْن) ولأبي ذرِّ: «ذنوبًا أو ذنوبين». وبقية المباحث تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها [ح: ٧٠٢٢].

٣٦٣٤ - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: أَنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ لِمِلْ أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ وَعِنْدَهُ أَمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لأُمُّ أَنْبِئْتُ أَنْ جِبْرِيلَ لِمِلْ أَتَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لأَمُّ

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): «ذلك».

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): الفتحا.

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ب): "بطعن".

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «زمنه».

سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟»، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِخْيَةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَيْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ مِنَاسُهِ مِ يُخْبِرُ عَنْ جِبْرِيلَ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ صَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

قال في «الفتح»: ولم أقف في شيء مِنَ الروايات على بيان هذا الخبر في أيِّ قِصَّةٍ، ويَحتملُ أن يكونَ في قِصَّة بني قُريظة، فقد وقع في «الدلائل» للبيهقي: عن عائشة: أنَّها رأتِ النبيَّ مِن سُور في يُكلِّمُ رجلًا وهو راكبٌ، فلمَّا دخل قلتُ: مَن هذا الرجلُ الذي كنتَ(٥) تُكلِّمُه؟ قال

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): نسبة إلى النّرس: وهو نهر من أنهار الكوفة، عليه عدد من القرى، ونُسِبَ إليه جماعة من مشاهير المحدّثين بالكوفة. «ترتيب».

<sup>(</sup>١) ﴿فَي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخبره».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فقالت».

<sup>(</sup>٥) اكنت اليس في (د).

«بمن تُشَبِّهينه (۱٬ ؟» قلتُ: بدِحية بنِ خليفة ، قال: «ذاك جبريلُ أمرني أن أمضي إلى بني قريظة ». انتهى. فليتأمل. (قَالَ) سليمانُ بنُ طرخانَ: (فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرحمن النَّهْديِّ: (مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا) الحديث ؟ (قَالَ): سمعتُه (مِنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ) حِبِّ رسولِ الله مِنَاسُمِيمٍ م.

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا (٢) في «فضائل القرآن» [ح: ٤٩٨٠]، ومسلمٌ في «فضائل أم سلمة ﴿ الله العرآن الم

## بيني الخالخان

٢٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

(بيم المَّالرَّم الرَّم الرَّم ) سقطت البسملة لأبي ذرَّ.

(بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ ﴾ ) خبرُ المبتداِ الذي هو ﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ ﴾ والضميرُ يعودُ على النبيِّ مِنَاسُطِيمُ ، أي: يعرفونه معرفة جليَّة (﴿ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾) أي: كمعرفتهم (٣) أبناءَهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم (٤). وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذِكرٌ ، لأنَّ الكلام يدُلُ عليه ولا يلتبس على السامع ، ومثلُ هذا الإضمار فيه (٥) تفخيمٌ وإشعارٌ بأنَّه لشهرته معلومٌ عليه ولا يلتبس على السامع ، ومثلُ هذا الإضمار فيه (١٠ تفخيمٌ وإشعارٌ بأنَّه لشهرته معلومٌ المعروبُ بغير إعلام ، وكاف ﴿ كَمَا ﴾ نصبُ نعتِ لمصدرٍ محذوف / أي: معرفة كائنة مثلَ معرفة أبنائهم (﴿ وَإِنَّ وَيِقَا مِنَهُمُ ﴾) من أهل الكتاب (١٠) (﴿ لَيَكُنُونَ الْحَقَ ﴾) محمّدًا مِنَاشِطِيمُ (﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤١]) جملةٌ اسميّةٌ في موضع نصبٍ على الحال من فاعل ﴿ يَكُتُنُونَ ﴾ وهذا ظاهرٌ في أنَّ كفرهم كان عِنادًا ، وسقط لأبي ذرٌ ﴿ وَلِنَّ فَرِيقًا ... ﴾ الى آخره.

<sup>(</sup>۱) في (د): «تشبهيه».

<sup>(</sup>١) «أيضًا»: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٣) في (د): «كمعرفة»، وفي (ل) و(م): «لأنَّ معرفة»، وفي هامش (ج) و(ل): لمعرفتهم أبناءهم؛ كذا في بعض النُسخ،
 وهي عبارة «البيضاوي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال عبد الله بن سلام: لأنا كنت أشدَّ معرفة برسول الله مِنَاشِهِ مِمْ مِنِي بابني، فقال عمر: وكيف؟ قال: لأنِّي أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله حقًّا يقينًا، وأنا لا أشهد بذلك على ابني، لأنِّي لا أدري ما أحدثت النِّساء، فقال عمر: وقَقك الله يا ابن سلام.

<sup>(</sup>٥) في (م): «فبه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): يعني بالفريق: علماؤهم المعاندون. «قسري».

٣٦٣٥ - حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُمَرَ يَنْكُمُ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ أَنَّ اليَهُودَ جَاوُوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِ مِلْ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ الرَّجْمِ؟ اللهِ مَنْ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمِ، فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا تَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ مَا قَبْلُهُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِهِ مَا وَمُا عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُمِ، فَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ المَرْأَةِ يَقِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ المَرْأَةِ يَقِيهَا آلِحَةً وَلَهُ مَا الحِجَارَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ يُوسُفَ) التَّنَيسيُّ الدمشقيُّ الأصل قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بَنُ أَنسِ) الإمام الأعظم الأصبحيُّ بِلِيْنَ، وسقط لأبي ذرَّ «ابن أنس» (عَنْ نَافِع) مولى ابنِ عمرَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ ظَلَّمَا: أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ بِنَاشِيرِمُ فَذَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ) من اليهود لم يُسمَّ (وَامْرَأَةٌ) منهم أيضًا (زَنيَا) واسمُ المرأةِ: بُسْرة، بضمِّ الموحَّدة وسكون السين المهملة، وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزَّهريُّ: سمعتُ رجلاً من مزينة ممَّن يتَّبع العلم، وكان عند سعيد بن المسيَّب يحدِّث عن أبي هريرة قال: «زني رجلُّ مِنَ اليهود بامرأة، فقال بعضُهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنَّه بُعِثَ -بالتخفيف - فإنْ أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله مِرَبُيلُ وقلنا: فتيا نبيًّ من أنبيائك، قال: فأتوا النبيً مِنْ السيائك، قال: فأتوا النبيً مِنْ النبائك، قال فأتوا النبيً مِنْ النبائك، قال اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ النبي عَلَى ما شرع لهم () ليون الرّجم فيها ثابتُ على ما شرع لهم () لم يعتقدون () في كتابهم: (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟) في حكمه، ولعلَّه أُوحِيَ إليه أنَّ حكمَ الرجم فيها ثابتُ على ما شرع لهم () لم يعتقد تبديل (فَقَالُوا: تَفْضَحُهُمُ ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة، من يلحقه تبديل (فَقَالُوا: تَفْضَحُهُمُ ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة، من الفضيحة، أي: نكشف مساويهم للناس ونُبيَّنُها (وَيُجُلَدُونَ) بضمَّ أَوَّله وفتح ثالثه منتَّا للمفعول (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ) (") بتخفيف اللَّم، الخزرجيُّ من بني يوسف بن

<sup>(</sup>۱) في (د): المعتقدونه».

<sup>(</sup>٢) «لهم»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش(ل):

يعقوب النام وشهد له النبي مِنَاشِهِم بالجنّة: (كَذَبْتُم، إِنَّ فِيهَا الرَّجْم) أي: على الزاني المُحصَن، ولأبي ذرِّ: «للرجم» بلام الابتداء (فَأَتُوْا بِالتَّوْرَاق) بفتح الهمزة والفوقيَّة (فَنَشَرُوهَا/، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ) هو عبدُ الله بنُ صُوريا(۱) الأعور (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا) أي: اليهود: (صَدَقَ) ابنُ عبْدُ اللهِ بنُ سَلَام (يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا) في التوراة (آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا// بالزانيينِ (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ فَرُجِمَا) وفي حديث جابرٍ عند أبي داود: «فدعا رسول الله مِنْ الشَيرُمُ بالشهود، فجاء أربعةً، فَرُجِمَا) وفي حديث جابرٍ عند أبي داود: «فدعا رسول الله مِنْ الشَهرُمُ بالشهود، فجاء أربعةً، فشهدوا أنَّهم رأوا ذكره في فرجها مثل المِرْود في المَكحُلة، فأمر بهما فرُجما» (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمرَ بنِ الخطّاب: (فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ) بالجيم الساكنة والهمزة آخره، أي: يكب، ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: «يَحنِي (١)» بالحاء المهملة وكسر النون من غير همز، أي: يعطف عن الحَمُويي والمُستملي: «يَحنِي (١٠٤)» بالحاء المهملة وكسر النون من غير همز، أي: يعطف بعن المَرُأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَة) ومباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «الحدود» [ح:١٨٤] بعون الله وقوَّته.

وقد (٣) أخرجه في «المُحَارَبِيْنَ» [ح: ٦٨٤١]، ومسلمٌ (٤) في «الحدود»، وكذا التَّرمذيُّ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الرجم».

## ٢٧ - بَابُ سُوَّالِ المُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ مِنْ الشَّارِيَّمُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ

تحرو سَلام كله فثقل لا ابن سَلَام الحبر والمعتزلي المعتزلي الباعليّ فهو خفُّ الجدِّ وهو الأصحُّ في أبي البيكندي الفيَّة، واسمه الجدُّ قوله: «والمعتزلي» يعني: أبا عليَّ الجبَّائيَّ محمَّد بن عبد الوهَّاب بن سَلَام، فهو مخفَّف، واسمه الجدُّ

قوله: «والمعتزلي» يعني: أبا عليِّ الجبَّائيَّ محمَّد بن عبد الوهَّاب بن سَلَام، فهو مخفَّف، واسمه الجدُّ، والتَّخفيف في هذين الاسمين هو الأصحُّ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): و"صُوْريًا»؛ كالبُوريًا»، من أحبارهم، أسلم ثمَّ كفر. "قاموس"، البورياء والبارياء؛ بالمدِّ فيهما: [الحصير] الذي من القصب. "مختار الصِّحاح".

<sup>(</sup>٢) «يحنى»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وكذا».

<sup>(</sup>٤) «مسلم»: ليس في (م).

٣٦٣٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَاسْهِ مِنْ مَسْعُودِ رَبِيَ الْهَ عَلَى: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مَ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنَاسْهِ مِن مَسْعُودِ رَبِي اللهِ مَنَاسَهِ مَا اللهِ مِنَاسَهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن مَسْعُودِ مِن اللهِ مِن مَلْ مُعْدِي اللهِ اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن المَالِي المِن المُن المُن المِن المُن المِن المِن المُن المِن المِن المِن المِن المِن ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ) المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (ابنُ عُيئنة) سفيانُ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النون وكسر الجيم وبعد التحتيّة الساكنة حاء مهملة ، عبد الله بن يسارِ المكيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جَبْرٍ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ، عبد الله بنِ سَخْبَرة الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ) عبد الله بنِ سَخْبَرة الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقت: ((النبيِّ اللهِ بِينِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ) أي: زمنه وفي أيامه (شِقَّتَيْنِ) بكسر الشين وتُفتَح ، أي: نصفين ، وزاد أبو نُعيم في (الدلائل) من طريق عُتبة (ا) بن عبد الله: قال ابن مسعود: (فلقد رأيتُ أَحَدُ شِقَيه على الجبل الذي بمِنى ونحن بمكّة (فقالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ يَالِمُ اللهُ عَلَى الجبل الذي بمِنى ونحن بمكّة (فقالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ الأنبياء بَيَالِطُهُ اللهُ ال

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التفسير» [ح: ٤٨٦٥، ٤٨٦٤]، ومسلمٌ في «التوبة»، والتّرمذيُّ في «التفسير»، وكذا النّسائيُّ.

٣٦٣٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِلَّهُ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ مِنْ لَلهِ مِنْ لَلهِ مِنْ للهِ مِنْ لللهِ مِنْ للهِ مِنْ للهِ مِنْ اللهِ مِنْ للهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مُنْ اللهِ مَا مُنْ الللهِ مَا مُنْ اللهِ مُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ أَمْ الللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ الللللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرحمن النَّحُويُّ(۱) (عَنْ قَتَادَةَ) (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بنُ محمَّدِ المؤدِّبُ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرحمن النَّحُويُّ(۱) (عَنْ قَتَادَةَ) ابن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنُ إِنَّ وسقط لأبي ذرِّ «ابن مالك» وسقط الترضي أيضًا في (۱) «اليونينية». قال المؤلِّف (۱). (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بنُ خيَّاط: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمَّ الزاي

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: بالتَّاء المثنَّاة فوق؛ هو عتبة بن عبد الله بن عتبة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال في «أصل التَّهذيب»: نسبة إلى نحو بن شمس، بطن من الأزد، كذا بخطُّ شيخنا عجمي راتُه.

<sup>(</sup>٣) في (د): المن ال

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م): (ح) رمز التحويل.

وفتح الراء، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَروبةَ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامةَ (عَنْ أُنسٍ) زاد في «اليونينية»: «ابن مالك ﴿ إِنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِيِّمُ أَنْ د١٢٠٧/٤ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ)/ زاد في رواية له في «الصحيحين» [ح: ٣٨٦٨]: «شِقَينِ حتَّى رأوا حِراءَ بينهما » وأنسُّ لم يحضُرُ ذلك ، لأنَّه كان ابنَ أربع سنين(١) أو خمسٍ بالمدينة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التفسير» [ح: ٤٨٦٧].

٣٦٣٨ - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ خَالِدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّيُّ : أَنَّ القَمَرَ انْشَقَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِم.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (خَلَفُ بْنُ خَالِدِ القُرَشِيُّ) مولاهم أبو المهنا أو أبو المضاء(٢) قال: (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بميم مضمومة فضاد معجمة مفتوحة فراء، القرشيُّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً) بنِ شُرحبيلَ بنِ حسنةَ القرشيِّ (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين وتخفيف الراء وبعد الألف كاف، الغِفاريِّ المدنيِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بِنِ عُتبةَ (بْنِ مَسْعُودٍ) أحد الفقهاء السبعة(٣) (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثُمُّ الْقَمَرَ انْشَقَّ) وفي رواية عن ابن عبَّاس عند أبي نُعيم في «الدلائل» و «الفضائل»: «فصار قمرين» (في زَمَانِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعْيَام) وابنُ عبَّاسِ أيضًا لم يحضُرْ ذلك، لأنَّه كان بمكَّة قبل الهجرة بنحو خمس سنين، وكان ابنُ عبَّاس إذ ذاك لم يُولد، لكن في بعضِ الطرقِ أنَّه حمل الحديث عن ابن مسعودٍ، وانشقاقُ القمر مِن أُمَّهاتِ المعجزات، وأجمع عليه المفسِّرونَ وأهلُ السُّنَّةِ، ورُوِيَ عن جماعةٍ كثيرة من الصحابة.

٣٦٣٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ الل أَنَّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمَ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، يُضِينانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

<sup>(</sup>١) السنين اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المثنى».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل):

وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثمَّ عروة سعيد السابع ذو اشتباه ثم سليمان عُبيداللهِ

وبه قال(۱): (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) وفي نسخة وهي التي في "اليونينية": (باب) بالتنوين من غير ترجمة (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ/ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ قال: (حَدَّثنَا مُعَادَّ قَالَ: حَدَّثنِي) بالإفراد (أبِي) هشامُ بنُ عبدالله الدَّستُواثيُّ(۱) (عَنْ قَتَادَة) بن دِعامةً قال: (حَدَّثنَا أَنسَ) ولأبي ذرِّ: (عن أنس) ( الرابِّة: أَنَّ رَجُلَيْنِ) أُسيد بن الحُضير وعبَّاد بن بِشْر (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ مِنْ الشَّهِيمُ فَي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ) بكسر اللَّام (وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، مِنْ الشَّهِيمُ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِ مِنْ الشَّهِ الْمِلْمَةِ وَله: (بَشِّرِ المشَّاثينَ في الظُلَمِ للمساجد بالنودِ يُضِيئانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا) إكرامًا لهما وإظهارًا لسِرِّ قوله: (بَشِّرِ المشَّاثينَ في الظُلَمِ للمساجد بالنودِ للتَّامِ يومَ القيامة (وَجِعل اللهما ممَّا ادخر في الآخرة (فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا) نورً (وَاحِدٌ) يُضِيءُ له (حَتَّى أَتَى أَهُلهُ) وعند عبدالرزاق في «مصنفه»: «أَنَّ أُسيد بن حُضير ورجلًا من الأنصار تحدَّث عندرسول الله مِنَا للهما عتى ذهب مِنَ الليل ساعة في ليلة شديدة الظُلمة، ثم خرجا وفي يد كل واحد منهما عصية ، فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضويها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر ، فمشى كلُّ واحد منهما عصية ، فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضويها، حتى بلغ أهله».

وأخرج البخاريُّ في «تاريخه»: عن حمزةَ الأسلميِّ قال: «كنَّا عند (٤) النبيِّ مِنْ الشِّيرَام في سفر، فتفرَّقنا في ليلة ظلماء، فأضاءَتْ أصابعي حتى جمعوا عليها ظَهْرهم وما هلك منهم وإنَّ أصابعي لتنير» ويأتي مزيدٌ لِمَا ذكرته هنا في «مناقب أُسيد وعبَّاد» [ح: ٣٨٠٥] إن شاء الله تعالى ٢٠٧/٤٠ بعونه وقوَّته.

٣٦٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمْ قَالَ: «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ أبي الأسودِ، واسمُ أبي الأسودِ: حميدُ بنُ (٥٠) الأسودِ البصريُّ، وهو ابنُ أختِ عبدِ الرحمن بنِ مهديٌّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى)

<sup>(</sup>۱) (به قال): مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١) زيد في (م): ﴿قال حدثنا أبي ٩.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «فعجل».

<sup>(</sup>٤) في (ب): المعا.

<sup>(</sup>٥) زيد في غير (ب) و(د): الأيا، ولا يصح.

ابنُ سعيدِ القطّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بِنِ أَبِي خَالدِ البَجلِيِّ أَنَّه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو ابنُ أَبِي حَانِم قال: (سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً) رَبُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ) أَنَّه (قَالَ: لَا يَزَالُ) بالمثنَّاة التحتيَّة (نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ) زاد مسلمٌ عن ثوبان: «على الحقِّ» وله أيضًا من حديث جابرِ(۱): «يقاتلون على الحق ظاهرين» (حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ) وفي حديث جابرِ بن سَمُرة عند مسلم: «حتى تأتيهم الساعة» (وَهُمْ ظَاهِرُونَ) أي: غالبونَ مَن خالفَهم، وقال النوويُّ: أَمرُ الله: هو الريحُ الذي يأتي فيأخُذُ روحَ كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، واستدلَّ به أكثرُ الحنابلةِ وبعضٌ مِن غيرِهم: على أنَّه لا يجوزُ خلوُ الزمان عن المجتهدِ، وعورِضَ بحديثِ ابنِ عمرَ المرويِّ في «البخاري» وغيرِه مرفوعًا [ح:٧٣٠٧]: «إنَّ الله لا ينزع(١) العلمَ بعدَ أَنْ أعطاهموهُ انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبضِ العلماء بعلمِهم، فيبقى(١) ناسٌ جُهّالٌ يُستَفْتَون فيُفْتُون برأيِهِم، فيَضِلُون ويُضِلُون ويُضِلُون العلم، ووز خلوِ الزمان عن مجتهدٍ، وهو قولُ الجمهور، لأنَّه صريحٌ في رفع العلم بقبض العلماء وترئيس الجُهَّال، وإذا انتفى العلمُ ومَن يحكم به، استلزم انتفاء ولاجتهاد والمجتهد.

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «الاعتصام» [ح: ٧٣١١] و «التوحيد» [ح: ٥٩١٩]، ومسلمٌ في «الجهاد».

٣٦٤١ – حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مُنَاسِّهِ مُنَ النَّبِيَ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مُنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَالِكَ مِنْ اللهِ مَنْ يَخُامِرَ: قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَادِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بنُ مسلمِ القرشيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَابِرٍ) هو عبدُ الرحمن بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ الأزديُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ)(٤) بضمِّ العين مصغَّرًا، و«هانئ»: بالنون بعد الألف آخره

<sup>(</sup>١) في (د): (عن جابر).

<sup>(</sup>١) في (د) و (م): الينتزعا.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «فتبقى».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): عُمّير بن هانئ العنسيُّ من أهل الشَّام، ومعظم عَنْس بالشَّام «ترتيب».

همزة، الشامي(١) (أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً) بنَ أبي سفيانَ (يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ بِإَشْمِيمِ يَقُولُ: لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ) قال التُوربستيُ: الأُمَّةُ القائمة بأمر الله وإن اختلف فيها، فإنَّ القصد بها الفئة المرابطة في ثغور الشام، نصر الله بهم وجه الإسلام، لِمَا في قوله بعدُ: "وهم بالشام" (لَا يَضُرُّهُمْ) كلَّ الضرر (مَنْ خَذَلَهُمْ) بالذال المعجمة (وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ) إذ العاقبةُ للمتقين (حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) وفي حديث عقبةً بنِ عامرٍ: "لا تزال عصابةٌ من المتقين (حَتَّى يَأْتِيهُمُ الساعة» (قَالَ عَلَى ذَلِكَ) وفي حديث عقبةً بنِ عامرٍ: "لا تزال عصابةٌ من عُمَيْرٌ) أي: ابنُ هانئِ بالسند السابق: (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ) بضمَّ التحتيَّة وفتح (١٠) المعجمة د١٠٨/٥ عُمَيْرٌ) بضمُ التحتيَّة وفتح (١٠) المعجمة د١٠٨/٥ المخففة وكسر الميم بعدَها راء (٣)، السَّكْسَكيُ الحِمصيُ التابعيُ الكبير: (قَالَ مُعَاذً) هو (١٠) ابنُ جَبَل: (وَهُمْ) أي: الأُمَّة القائمة/ بأمر الله مُقيمون (بِالشَّأْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ) بنُ أبي سفيانَ: (هَذَا ٢٠/٧ مَالِكُ) يعني: ابن يُخامِر (يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ (١٠) بِالشَّأْمِ) وفي حديث أبي هريرة في مَالِكُ عني: ابن يُخامِر (يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ (١٠) بِالشَّامِ) وفي حديث أبي هريرة في ماليو وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرُهم مَن خذلَهم ظاهرين إلى يوم القيامة».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «التوحيد» [ح: ٧٤٦٠]، ومسلمٌ في «الجهاد».

٣٦٤٢ – ٣٦٤٣ – ٣٦٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةً قَالَ: سَمِعْتُ السَحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَهِيمُ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَادٍ وَجَاءَهُ بِدِينَادٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَادٍ وَجَاءَهُ بِدِينَادٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، فَلَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً جَاءَنَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةً، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرُوةً، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرُوةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَيْ يُولِ إِلْى يَوْمِ القِيَامَةِ». قَالَ: وقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ النَّيِيَّ مِنَا شُعِيرً لِهُ فَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا، قَالَ شُفْيَانُ: يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): زاد في «التَّرتيب»: العنْسيُّ، بالعين المهملة والنُّون السَّاكنة آخره سين مهملة: إلى عنس، قبيلة، ومعظمهم بالشَّام.

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «الخاء».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): أي: مفتوحة، ممنوع من الصَّرف، للعلميَّة ووزن الفعل.

<sup>(</sup>٤) اهوا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (م): «هو».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا) والذي في «اليونينية»: «أخبرنا» (سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ قال: (حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى وسكون التحتيَّة، و «غَرْقَدة» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف والدال المهملة، السُّلَمِيُّ الكوفيُّ أحدُ التابعين (قَالَ: سَمِعْتُ الحَيَّ) بالحاء المهملة المفتوحة والتحتيَّة المشدَّدة، أي: القبيلة التي أنا فيها، وهم البارقيون، نسبوا إلى بارق جبلٌ باليمن نزله بنو سعد بن عَدي بن حارثة فنسبوا إليه، ومقتضاه: أنَّه سمعه من جماعةٍ أقلُّهم ثلاثة (يُحَدِّثُونَ) ولأبي ذرِّ: (ايَتحدَّثون) بفتح التحتية وزيادة فوقيَّة وفتح الدال (عَنْ عُرْوَةَ) بن الجَعْد، ويقال: ابن أبي الجَعْد، وقيل: اسم أبيه: عياض البارقي -بالموحَّدة والقاف- الصحابيُّ الكوفيُّ، وهو أوَّل قاضٍ بها، وقال الحافظ أبو ذرِّ ممَّا في هامش «اليونينية»: «عروة هو البارقي ﴿ اللهِ اللهِ عَالَهِ اللهِ

(أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَظَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ) بالدينار (شَاتَيْنِ) والأحمد من رواية أبي لبيد عن عروة قال: عرض للنبي مِنَاسُمِيرً مُ جَلَّبٌ فأعطاني دينارًا فقال: «أي عروة ائتِ الجلب فاشتر لنا شاة» قال: فأتيتُ الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار (فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا) أي: إحدى الشاتين (بِدِينَارِ وَجَاءَهُ) ولأبوي ذرِّ والوقت: «فجاءه» بالفاء بدل الواو (بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا) مَا لِيسِّاة الِسَّم (لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) في رواية أحمد: فقال: «اللهم بارك له في صفقته» (وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ) ولأحمد: قال: فلقد رأيتني أقف بكناسة(١) الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي.

(قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة بالسند السابق: (كَانَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ) بضمِّ العين وتخفيف د٢٠٨/٤٠ الميم، البَجليُّ مولاهم الكوفيُّ قاضي بغداد في زمن المنصور/ ثاني خلفاء بني العبَّاس، وهو أحد الفقهاء المتَّفق على ضعف حديثهم، وفي «التهذيب»: قال محمود بن غيلان عن أبى داود الطيالسي: قال شعبة: أتيت جرير بن حازم فقلت(١) له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عُمارة فإنَّه يكذب، وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: لم تركت أحاديث الحسن بن عُمارة؟ قال: جرحه عندي سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، فبقولهما تركت حديثه، وقال أحمد ابن حنبل: منكر الحديث وأحاديثه موضوعة لا يثبت حديثه، وقال ابن

(١) في هامش (ل): والكُنَاسَة؛ بالضَّمِّ: القمامة، وموضع بالكوفة. "قاموس".

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): "فقل».

حبان: كان يدلس على الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم، وبالجملة فهو متروك، لكن ليس له في «البخاري» إلَّا هذا الموضع (جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ) المذكور (عَنْهُ) أي: عن شبيب بن غَرَقَدة (قَالَ) أي: الحسن بن عمارة المذكور: (سَمِعَهُ) أي: الحديث (شَبِيبٌ مِنْ عُرُوة) البارقيُّ، قال سفيانُ بنُ عُيينةً: (فَأَتَيْتُهُ) أي: شبيبًا (فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ) أي: الحديث (مِنْ عُرُوة) البارقين (يُخْبِرُونَهُ) أي: الحديث (مِنْ عُرُوة) البارقيين (يُخْبِرُونَهُ) أي: بالحديث (عَنْهُ) أي: عن عروة.

وتمسّك بهذا الحديث من جَوَّز بيع الفضولي، ووجه الدلالة منه (١) كما قال ابن الرَّفْعة: أنَّه باع الشاة الثانية من غير إذن، وأقرَّه عَلِيْسِّارِ اللهاع على ذلك، وهو مذهب مالكِ في المشهور عنه وأبي حنيفة، وبه قال الشافعيُ في القديم، فينعقدُ البيعُ، وهو موقوفٌ على إجازة المالك فإن أجازه نفذَ، وإن ردَّه لغا، وممّن حكى هذا القول من العراقبين المَحامليُ في «اللباب». وعلَّق الشافعيُ في «البويطي» صِحَّته على صِحَّة الحديث، فقال في آخر «باب الغصب»: إن صح حديثُ عروة البارقي فكلُّ مَن باع أو أعتق مُلْكَ غيره بغير إذنه ثم رضيَ، فالبيعُ والعِتقُ جائزان، هذا لفظه، ونقل البيهقيُ أنَّه علَّقه أيضًا على صحَّته في «الأم». والمذهبُ: أنَّه باطل، وهو الجديدُ الذي لا يعرف العراقيُونَ/غيرَه على ما حكاه الإمام ومَن تابعه، لحديث حكيم بنِ حِزام: «لا تَبعُ ما ليس ٢٠٦٧ عندك» وحديث الباب على تقدير صحَّتِه باحتمال أن يكون عروةُ وكيلًا في البيع والشراء معًا، وبأنَّ البخاري أشار بقوله: «قال سفيان: كان الحسن.. إلى آخره» إلى بيان ضعف روايتِه، أي: الحسن، وأنَّ شبيبًا لم يسمع ضعيف للجهل بحالهم، وأجيب بأنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدل، فلا بأس به، وبأنَّه أراد نقلَه ضعيف للجهل بحالهم، وأجيب بأنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدل، فلا بأس به، وبأنَّه أراد نقلَه ضعيف للجهل بحالهم، وأجيب بأنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدل، فلا بأس به، وبأنَّه أراد نقلَه ضعيف للجهل بحالهم، وأبيب بأنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدل، فلا بأس به، وبأنَّه أراد نقلَه

<sup>(</sup>١) المنها: ليس في (ص).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «واثلة بن عامر» كذا [بخطه]، صوابه: عامر بن واثلة، أو واثلة بن عبدالله بن عَمْرو اللّيثي، والد أبي الطّفيل عامر، لأنّه ليس في الصّحابة من اسمه واثلة بن عامر، انتهى. قال في «التّقريب»: عامر ابن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش اللّيثيّ، أبو الطّفيل، وربما سُمِّي عَمرًا، ولد عام أُحُد، رأى النّبيّ بين واثلة بن عبدالله بن عمرو بن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصّحيح، وهو آخر من مات من الصّحابة، قاله مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ص) و (م): اليسمعهما،

د١٠٩/٤ بوجهِ آكد؛ إذ فيه إشعارٌ بأنَّه لم يسمع من رجل فقط، بل مِن جماعةٍ متعدِّدة رُبَّما يُفيد خبرُهم/ القطع به، وأمَّا الحسن بن عُمارة وإن كان متروكًا، فإنَّه ما أثبت شيئًا بقوله من هذا الحديث، وبأنَّ الحديث قد وُجِد له متابعٌ عند الإمام أحمدَ وأبى داود والترمذيُّ وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخِرِّيت -بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة وبعدها تحتيَّة ساكنة ثم فوقيَّة - عن أبي لبيد -واسمه لِمَازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي - ابن زَبَّاز -بفتح الزاي وتشديد الموحَّدة آخره زاي - الأزديِّ الصدوق قال: حدثني عروةُ البارقي... فذكر الحديث بمعناه. (وَلَكِنْ) أي: قال شبيبُ بن غَرقَدة: لم أسمع الحديثَ السابق من عروة البارقى، ولكن (سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسَهِ عِلْمَ يَقُولُ: الخَيْرُ مَعْقُودٌ) أي: لازم (بِنَوَاصِي الخَيْل) الغازية في سبيل الله (إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) وفيه تفضيل الخيل على سائر الدواب (قَالَ) أي: شبيبٌ بالسند السابق: (وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ) أي: دار عروةَ (سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينةً بالسند السابق: (يَشْتَرِي) بفتح أوَّلِه وكسر الراء، أي: عروة البارقي (لَهُ) أي: لرسول الله مِنَ السَّميوسم (شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةً) والظاهر أنَّ قوله: «كأنَّها أُضحية» من قول سفيان أدرجه فيه، وكذا قال في «الفتح» ولم أرَ في شيء من طرق الحديث أنَّه أراد أضحيَّة، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم» في الإنكار على من زعم أنَّ البخاري أخرج حديث شراء الشاة محتجًّا به، وقال: إنَّما أخرج حديث الخيل وانجرَّ به سياق القِصَّة إلى تخريج حديث الشاة، قال في «الفتح»: وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجَه، ولا ما يَحُطُّه عن شرطه، لأنَّ الحيَّ يمتنعُ في العادة تواطؤهم على الكذب، لاسيما وقد ورد ما يعضُدُه، ولأنَّ الغرض منه الذي(١) يدخل في علامات النبوَّة دعاؤُه صِنَاسُمِيمُ لعُروة، فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب ربح فيه.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذيُّ في «البيوع» ، وابن ماجه في «الأحكام».

٣٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْن عُمَرَ إِنْ مُ اللهِ عَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْن عُمَرَ إِنْ مُ اللهِ عَالَ: رَسُولَ اللهِ مِنْ شَمِيرً مُ قَالَ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّانُ (عَنْ

<sup>(</sup>۱) ضرب عليه في (م)، وفي (د): «أنه».

عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين مصغَّرًا، ابنِ عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه (قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا) أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى الخَيْرُ) قال الخطَّابِيُّ: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، ولأبي ذرِّ: «معقود في نواصيها» (الخَيْرُ) قال الخطّابيُّ: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: فلان مباركُ الناصية ومبارك (١) الغرة، أي: الذات (إِلَى يَوْمِ / القِيَامَةِ) قال القاضي د١٠٩/٠ عياض: فيه من (١) البلاغة والعذوبة ما لا مَزِيدَ عليه في الحُسن مع الجِناس بين الخيل والخير، وسبق هذا الحديث في «الجهاد» [ح: ٢٨٤٩].

٣٦٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السِّرِيرَ مِ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ) الدارميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ) الهجيميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بفتح الفوقيَّة والتحتيَّة المشدَّدة آخره حاء مهملة، اسمه: يزيد بن حميد، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) ولأبي ذرِّ: «أنس بن مالك» (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيُّ مَالَ: الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ) ولم (٣) يقل إلى يوم القيامة، وهذا الحديث رواه في «الجهاد» [ح: ١٨٥١] من طريق مسدَّد عن يحيى عن شعبة عن أبي التَّيَّاحِ بلفظ: «البركة في نواصي الخيل».

٣٦٤٦ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَلَةٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو الْذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو اللهِ اللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو اللهِ اللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو اللهِ اللهِ ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتُ أَرُوالُهُا حَسَنَاتٍ لَهُ ، الرَّوضَةِ كَانَتْ أَرْوالُهُا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَوَّتُ بِنَهْ وَقَلَو اللهِ فَي رَقَابِهَا وَظُهُورِهَا ، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَسَتُّرًا وَرَعُا مَنْ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا ، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً ، وَنِوَاءً لأَهْلِ وَتَعَفُّفًا ، لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا ، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً ، وَنِوَاءً لأَهْلِ وَتَعَفُّا ، لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا ، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً ، وَنِوَاءً لأَهْلِ الْفَاذَةُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنْ عَمَلُ مِنْ مَنْ عَمَلُ مِنْ مَنْ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «الناصية ومبارك»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) لامن؛ ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «لم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القَعنبيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِلَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنالله عِيامُ ) أنَّه (قَالَ: ٧٧/٦ الخَيْلُ لِثَلَاثَةِ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ/ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ) إِثْمٌ (فَأَمَّا) الرجل (الَّذِي) هي (لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا) للجهاد (فِي سَبِيل اللهِ) بِمَزَّبِلُ (فَأَطَالَ لَهَا) في الحبل الذي ربطها به حتى تَسْرَحَ للرعي (فِي مَرْجِ) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم، أي: موضع الكلا (أَوْ رَوْضَةٍ) بالشكِّ (وَمَا) بالواو، ولأبي ذر: «فما» (أَصَابَتْ) من أكل أو شرب أو مشي (١) (في طِيَلِهَا) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتيَّة، أي: حبلها المربوطة فيه (مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ) أي: لصاحبها (حَسَنَاتٍ) يوم القيامة (وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا) حبلها المذكور (فَاسْتَنَّتْ) بفتح الفوقيَّة وتشديد النون، عَدَتْ بمرح ونشاط (شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ) بفتح الشين المعجمة والراء والفاء فيهما، أي: شوطًا أو شوطين، فبعُدَت عن الموضع الذي ربطها صاحبُها فيه ترعى، ورعتْ في غيره (كَانَتْ أَرْوَاثُهَا) بالمثلَّثة (حَسَنَاتِ لَهُ) أي: لصاحبها في الآخرة (وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْر فَشَربَتْ) أي: منه بغير قصْدِه (وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ) الشربُ وعدم(١) الإرادة (لَهُ حَسَنَاتٍ، وَ) أمَّا الذي هي له سِترٌ فهو (رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا) بفتح الغين(٣) المعجمة وتشديد النون المكسورة، أي: استغناء عن الناس (وَتَسَتُّرًا) بفوقيَّة مفتوحة قبل المهملة في الفرع وغيره، وفي «اليونينية» وغيرها: «وسترًا» بإسقاط الفوقيّة (وَتَعَفُّفًا) عن سؤالهم (لَمْ) والبي ذرِّ: «ولم» (يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا) بأنْ يؤدِّي زكاة تجارتها (وَظُهُورِهَا) بأنْ يَرْكب عليها في سبيل الله (فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ) تقيه مِنَ الفاقة (وَ) أمَّا الذي هي عليه وِزرٌ فهو (رَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا) لأجل د١٢١٠/٤ الفخر (وَرِياءً) أي: إظهارًا للطاعة، والباطنُ / بخلافه (وَنِوَاءً) بكسر النون وفتح الواو ممدودًا، أي: عداوة (لأَهْل الإِسْلَام فَهْيَ) عليه (٤) (وِزْرٌ) أي: له.

(وَسُئِلَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ: «رسول الله» (سِنَاسُمِيرِ عَنِ الحُمُرِ) هل لها حكم الخيل؟ (فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م): الشيءا.

<sup>(</sup>٢) «عدم»: ليس في (د) و(م) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): "بالغين".

<sup>(</sup>٤) «عليه»: ليس في (ب) و(م).

مَا أُنْزِلَ) وفي هامش<sup>(١)</sup> «اليونينية» بغير عَزْوِ<sup>(١)</sup>: «ما أنزل اللهُ» (عَلَيَّ فِيهَا) شيء<sup>(٣)</sup> (إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ) لكلِّ خير وشرِّ (الفَاذَّةُ) بالفاء والذال المعجمة المشدَّدة، أي: القليلة المثل المنفردة في معناها. (﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ, ﴿ وَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا يَكُهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨]).

وهذا الحديث قد مرَّ في «الجهاد» [ح: ٢٨٦٠].

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكُ مِنْ إِنْ يَقُولُ: صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَا مُولِيْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِن وَالْخَمِيسُ، وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ مِنْ شَيْرًا يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سيرينَ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكٍ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالْكِ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِل صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صِنَىٰ شَعِيمٌ ) بتشديد الموحَّدة بعد الصاد المهملة (خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ) أي: الجيش وسُمِّي به، لأنَّه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والسَّاقة والقلب (وَأَحَالُوا)(٤) بالحاء المهملة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فأجالوا» بالفاء بدل الواو وبالجيم بدل الحاء (إِلَى الحِصْنِ) أي: أقبلوا إلى الحصن هاربين(٥) حال كونِهِم (يَسْعَوْنَ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ مِنْ السَّالِمُ لِمَدِّيهِ) بالتثنية (وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ(١)) أي: ستخرَبُ (خَيْبَرُ) في توجُّهِنا إليها (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرينَ) وقد مرَّ هذا الحديث في «الجهاد» [ح: ٢٩٩١،٢٩٤٥].

<sup>(</sup>۱) «هامش»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) أي: من عزو لصاحب رواية.

<sup>(</sup>٣) الشيءًا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «أحالوا» أي: أقبلوا، والذي في «الفرع» بالحاء فيهما.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «بالحاء المهملة، أقبلوا هاربين إليه»، قال أبو عبيد: أحال الرَّجل إلى مكان كذا: تحوَّل إليه، وعن أبي ذرِّ: «أجالوا» بالجيم، وليس بشيء إلَّا أن يكون مِن «أجال بالشَّيء»: طاف به، وحال أيضًا، وهو بعيد. «زركشي».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): خَرِب، كَ «فَرِحَ». «قاموس».

٣٦٤٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الفُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِفْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَلْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الفُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِفْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ، قَالَ مِنَاشِهِ عِمْ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ». فَبَسَطْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الجزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا) ابنُ أَبِي الفُدَيْكِ) بضمً الفاء وفتح الدال المهملة وسكون التحتيَّة آخرُه كاف، محمَّدُ بنُ إسماعيل، واسمُ «أبي فديك» دِينارٌ الديلميُ (عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ) محمَّدِ بنِ عبدِ الرحمن (عَنِ المَقْبُرِيِّ) بضمً الموحَّدة، سعيدِ بنِ أبي سعيدِ كَيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّيُّ ) أَنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي المَوحَّدة، سعيدِ بنِ أبي سعيدِ كَيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّهُ ) أَنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي المَعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا) صفةً لـ (حديثًا) لأنّه اسمُ جنسٍ يتناول القليلَ والكثير (فَأَنْسَاهُ) صفةً ثانيةٌ ، والنسيانُ: زوال علم سابق عن (١٠) الحافظة والمدركة (قَالَ مِنَاشِيمِ على الإنشاء، فَبَسَطْتُهُ (اللهُ عَلْمُ منه عطفُ الخبر على الإنشاء، فَبَسَطْتُهُ (١٠) أي: لمَّا قال: ابسط، امتثلتُ أمرَه فبسطتُه، وإلَّا فيلزم منه عطفُ الخبر على الإنشاء، وهو مختلَفٌ فيه، ولغير أبي ذر: (فبسطتُ» بإسقاط الضمير المنصوب (فَغَرَفَ) بَالِشِهُ اللهُ الإنشاء، بالإفراد، ولأبي ذرّ: (بيديه) فبعل الحفظ كالشيء الذي يُغرف منه، ورمى به في رِدائِه، ومثل لذلك في عالم الحِسِّ (ثُمَّ قَالَ) مِنَ الْشِيمِ الحَديث في (كتاب العلم» [ح. ١٩١٤](٣).



<sup>(</sup>١) في (م): «على».

<sup>(</sup>۱) في (م): «فبسطتها».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): بلغ قراءة سنة ١١٣٢ه، وكتبه إسماعيل العجلوني.

### بِسُــِ اللَّهِ ٱلدِّحْزَ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيدِ

## ٦٢ - بَابُ فَضَائِل أَصِعَابِ النِّي صَلَى أَللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ مِنَ شِهِ مِنَ الْوُرَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط الباب لأبي ذر... ومن صحب النبيّ مِنَاشْطِيرُم»: سقط من (م).

<sup>(</sup>١) «ف»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): الصحة».

<sup>(</sup>٤) في غير (د): «الابتداء».

<sup>(</sup>٥) في (م): «و».

<sup>(</sup>٦) في غير (ب) و(س): (وكثر).

أربعين ألفًا؛ لحصول(١) رؤيتِهِم له مِنْ الشَّامِيمُ وإن لم يرهم هو، بل ومن(١) كان مؤمنًا به(٣) زمن الإسراء إن ثبت أنَّه بَالِيمَّاة الِنَامُ كُشِفَ له في ليلته عن جميع مَن في الأرض فرآه وإن لم يلقه؛ لحصول الرؤية مِن جانبه مِنَاشِرِيم، وهذا كغيرهِ يَرُدُّ على ما قاله صاحب «المصابيح»: ليس الضميرُ المستتر في قول البخاري: «أو رآه» يعود على النبيِّ مِنَاشْمِيرً م النَّه يلزم عليه أن يكون مَن وقع عليه بصرُ النبيِّ مِنَاسٌ مِيمَ صحابيًّا، وإن لم يكن هو قد وقع بصرُه على النبيِّ مِنَاسٌ مِيمَ المراعم(١٠)، ولا قائلَ به. انتهى. وأمَّا ابنُ أمِّ مكتوم وغيرُه ممَّن كان من الصحابة أعمى فيدخل في قوله: «ومَن صحب"، وكذا في قوله(٥): «أو رآه النبي مِنْ الشَّمارُ ٢٨) على(١) ما لا يخفى، وقول الحافظ الزين العراقي في «شرح ألفيته»: إن في دخول الأعمى الذي جاء إليه مِنْ الشَّمِيرُ عُمْ (٧) ولم يصحبه ولم يجالسه في قول البخاري في «صحيحه»: «مَن صحب النبيَّ مِناسْمِيمُ عَ ورآه (^)» نظرٌ ، ظاهرُه أنَّ في نسختِه التي وقف عليها: «ورآه» بواو العطف من غير ألف، فيكون التعريف مركّبًا من الصحبة والرؤية معًا، فلا يدخل الأعمى كما قال، لكن في جميع ما وقفتُ عليه من الأصول المعتمدة: د٤/١١/٤ ﴿ أُو ﴾ التي للتقسيم، وهو الظاهر، لا سيما وقد صرَّح غيرُ واحدٍ بأنَّ البخاريُّ/ تَبِعَ في هذا التعريف شيخهَ ابنَ (٩) المدينيِّ ، والمنقولُ عنه «أو» بالألف ، وأمَّا الصغير الذي لا يميِّز كعبدِ الله ابن الحارث بن نوفل، وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاريِّ ممَّن حنَّكَه مِنْ الشِّيرِ عم أو دعا(١٠) له، ومحمَّد بن أبي بكر الصديق المولود قبل وفاته مِن الشَّعيِّ لم بثلاثة أشهر وأيام، فهو وإن لم تصحَّر (١١)

<sup>(</sup>۱) في (م): «بحصول».

<sup>(</sup>۲) في (م): «إن».

<sup>(</sup>٣) «به»: ليس في (ص)، وزيد بعده في (م): «و».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن لم يكن هو قد وقع بصره...»: سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ب): "قولهم".

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لما».

<sup>(</sup>٧) أي: «مُشلِمًا» كما في شرح التبصرة والتذكرة.

<sup>(</sup>٨) في (ص) و(م): «أو رآه».

<sup>(</sup>٩) اابن ا: ليس في (م).

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «ودعا».

<sup>(</sup>۱۱) في (د) و (ص) و (م): اليصح).

نسبة (۱) الرؤية إليه صحابيّ؛ مِن حيثُ إنَّ النبيِّ مِنَاسَّهِ اللهِ مَا مشى عليه غيرُ واحدِ ممَّن (۱) صنَّفَ في الصحابة، وأحاديثُ هؤلاء مِن قبيل مراسيل كبار التابعين، ثم إنَّ التقبيد بالإسلام يُخرِجُ من رآه في حال الكفر فليس بصاحبٍ على المشهور ولو أسلم كرسول قيصر، وإنْ أخرج له الإمامُ أحمدُ في «مسنده»، وقد زاد الحافظ ابن حجر كشيخه الزين العراقي في التعريف: ومات على الإسلام؛ ليُخرج مَنِ ارتدَّ بعد أنْ رآه مؤمنًا ومات على الرَّدَّة؛ كابن خَطل (۱)، فلا يُسَمَّى صحابيًّا، بخلاف مَنْ مات بعد رِدَّتِه مُسلمًا في حياتِه مِنَاسُهِ اللهِ بعدَه (١٤) سواء لقيه ثانيًا أم لا.

وتُعقِّب بأنَّه يسمَّى قبل الرَّدَّة صحابيًا، ويكفي ذلك في صِحَّة التعريف؛ إذْ لا يُشترط فيه الاحتراز عن المُنافي العارض<sup>(٥)</sup>، ولذا لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردَّة العارضة لبعض أفراده، فمَن زاد في التعريف أراد تعريف مَن يُسمَّى صحابيًا بعد انقراض/ الصحابة لا مطلقًا، ٢٩/٦ وإلَّا لزمه ألَّا يسمَّى الشخصُ صحابيًا (١) في حال حياته، ولا يقولُ بهذا أحد كذا قرره الجلال المحليُّ، لكن انتزَع بعضُهم من قول الأشعريُّ: أنَّ مَن مات مرتدًّا تبيَّن أنَّه لم يزل كافرًا - لأنَّ الاعتبار بالخاتمة - صِحَّة إخراجِه؛ فإنَّه يصحُّ أن يُقال: لم يَرَهُ مؤمنًا، لكن في هذا الانتزاع نظرٌ؛ لأنَّه حين رؤياه (٧) كان مؤمنًا في الظاهر، وعليه مدارُ الحكمِ الشرعيِّ فيُسمَّى صحابيًّا. قاله شيخُنا في «فتح المغيث».

٣٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُعِيامٍ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ، فَيَقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولِ اللهِ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّمِيامِ؟ النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّمِيامِ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «نسبته إلى».

<sup>(</sup>٢) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (م): «حنظل».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(م) زيادة: «على».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (م): «المعارض».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بعد انقراض الصحابة لا مطلقًا...): سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): الرؤيته ال

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِثَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَيْدِاعِ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

وهذا الحديث قد مرَّ قريبًا في «علامات النبوة» [ح: ٣٥٩٤] وقبله في «الجهاد» [ح: ٢٨٩٧].

٣٦٥٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبِ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﴿ لَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ مُضَرِّبِ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﴿ لَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ». يَشْهَدُونَ وَلَا يُشُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ».

<sup>(</sup>١) «به»:ليس في (د).

<sup>(</sup>١) قوله: بفتح حاء الصاحب في الموضعين». مثبت من غير (د) و(م).

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (النَّضْرُ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، ابنُ شُميلِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بجيم مفتوحة وميم ساكنة فراء، نصرِ بنِ عِمران الضُّبعيِّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب) بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها دال مهملة مفتوحة ثم ميم، و «مُضَرِّب»: بضمَّ الميم وفتح الضاد المعجمة (١) وكسر الراء المشدَّدة وبعدها موحَّدة، الجَرْميَّ بفتح الجيم، قال: (سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن) بضمّ الحاء وفتح الصاد المهملتين ( ﴿ يَتُمْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِلمَ: خَيْرُ أُمَّتِي) أهلُ (قَرْنِي) بفتح القاف، والقرنُ: أهلُ زمانِ واحدِ متقارِب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق على مدَّةٍ من الزمان، واختُلِفَ في تحديدها من عشرة أعوام إلى مئة وعشرين(١)، والمراد بهم هنا: الصحابة (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) أي: يقربون منهم؛ وهم التابعون (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) وهم أتباعُ التابعين، وهذا صريح في أنَّ الصحابة أفضلُ مِنَ التابعين، وأنَّ التابعين أفضلُ مِنْ تابعي التابعين، وهذا مذهبُ الجمهور، وذهب ابن عبد البَرِّ إلى أنَّه قد يكون فيمَن يأتي بعد الصحابة أفضلُ ممَّن كان في جملة الصحابة، وأنَّ قوله مَلِائِسًا الله الله الله الناس قرني اليس على عُمُومه؛ بدليل ما يجمعُ القرنُ بين الفاضل والمفضول، وقد جمعَ قرنُه بَلِيالِيَالا إليَّالا جماعةً مِنَ المنافقين المُظهِرِين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود، وقد روى أبو أُمامةَ أنَّه مِنَا شَعِيامٌ قال: «طُوبي لمن رآني وآمن بي، وطوبي سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي»، وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: عن محمَّد بن أبى حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الله قال: كنت جالسًا عند النبيِّ مِنَى شَمِيرً عِمْ فقال: «أتدرون أيُّ الخَلْقِ أفضلُ إيمانًا؟» قلنا: الملائكة، قال: «وحُقَّ لهم، بل غيُرهم» قلنا: الأنبياء، قال: «وحُقَّ لهم، بل غيرُهم» ثم قال مِنَاشْمِيرً م/: «أفضل الخلْقِ إيمانًا ٢٠/٦ قومٌ في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، فهم أفضلُ الخلْقِ(٣) إيمانًا»، لكن روى الإمام أحمدُ والدارميُّ بإسنادٍ حسنِ وصحَّحه الحاكم: قال أبو عبيدة: يا رسول الله هل(١) أحدُّ خيرٌ

<sup>(</sup>١) «المعجمة»: ليس في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): زاد في «الفتح» بعد هذه العبارة: لكن لم أر مَن صرَّح بالتَّسعين و لا مئة وعشرة.

<sup>(</sup>٣) «الخلق»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) «هل»: ليس في (ب) و(د) و(م).

منّا، أَسْلَمْنا معك وجاهدنا معك؟ قال: «قومٌ يكونون مِنْ بعدِكُم يؤمنون بي ولم يروني»، والحقُ ما عليه الجمهورُ؛ لأنّ الصحبة لا يعدِلُها شيءٌ، وحديث: «للعامل منهم أجرُ خمسينَ دارد الله فيه على أفضليَّة غيرِ الصحابة على الصحابة؛ لأنّ مجرَّد/ زيادةِ الأجر لا يستلزمُ ثبوتَ الأفضليَّة المطلقة، وإسنادُ حديثِ أبي داود السابقِ ضعيفٌ فلا حُجَّة فيه، وكلامُ ابنِ عبد البَرِّ ليس على إطلاقه في حقِّ جميع الصحابة؛ فإنّه صرَّح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية، والذي يظهر أنَّ مَحَلَّ (۱) النزاع يتمحَّضُ فيمَن لم يحصُل له إلّا مجرَّدُ المشاهدة، أمّا من قاتل معه أو في زمانه بأمره، أو أنفق شيئًا من ماله بسببه، أو سبق إليه بالهجرة أو النُصْرة (۱) وضبطَ الشرعَ المُتلقَّى عنه وبلَّغه لمن بعدَه، فلا يعدِلُه في الفضل أحدٌ بعدَه كائنًا مَن كان.

\$ 0 £ 7 \$+

(قَالَ عِمْرَانُ) بنُ حُصَينِ (٣) بالسند السابق: (فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ) مِنْ الشَّامِيِّ مَ (بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ) وَلَا بِي ذَرِّ: «مرتين» بالميم (أَو ثَلَاثًا) وفي نسخة: «أو ثلاثة» وفي «مسلم» عن عائشة بيُّ هَا: قال رجل: يا رسول الله أيُّ الناس خيرٌ ؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث» فلم يشك كأكثر طرق الحديث.

(ثُمُّ إِنَّ بَعْدَكُمْ) بالكاف (قَوْمًا) بالنصب اسم "إنَّ»، وزاد ابن حجر هنا ممّا لم أره في الفرع ولا أصله: ولبعضهم: «قومٌ (٤)» بالرفع، وقال: يَحتملُ أن يكون من الناسخ على طريقة من لا يكتبُ الألفَ في المنصوب، وقال العينيُّ: الوجهُ على تقدير صِحَّة الرواية أن يكون بفعلِ محذوف تقديرُه: ثمّ إنَّ بعدَكم يجيءُ قومٌ (يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ) أي: يتحمّلون الشهادة مِن غير تحميل، أو يُوَدُّونها مِن غير طلبِ الأداء (وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتّمَنُونَ) لِخيانتهم الظاهرة، بخلاف مَن خان مرَّة واحدة فإنَّ ذلك قد لا يؤثّرُ فيه (وَيَنْذُرُونَ) بفتح أوَّله وضمَّ الذال المعجمة، ولأبي ذرِّ: «ولا يوفون» بكسرها (وَلا يَفُونَ) بنذرِهِم، ولأبي ذرِّ: «ولا يوفون» (وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السّمنُ) بكسر السين وفتح الميم، أي: يعظُمُ حِرصُهُم على الدنيا والتَّمَتُعُ بلذَّاتِها حتى تَسْمَنَ أجسادُهم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «محصل».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «والنصرة».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «الحصين».

<sup>(</sup>٤) «قوم» ليست في (م).

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ شِلْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ عِلْ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ وَيَعْرِبُونَا عَلَى اللّذَي إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى اللّذَةُ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّة، العبديُ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوريُ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) هو النَّخعيُ (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحَّدة، ابنِ قيسٍ (١) السَّلْمانيُّ -بفتح السين وسكون اللام - المراديِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودِ (إللهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشيامِ السَّلْمانيُّ -بفتح السين وسكون اللام المراديِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودِ (إللهُ: أَنَّ النَّبِيَ مِنْ الشيامِ اللهُ القَرْنِ (الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اللَّهِ الأَوَّلُ أَللهُ الْقَرْنِ (الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اللَّهُ الْأَوْلُ أَصحابُه، ثم البَاعُهم، ثم أتباعُ أتباعِهِم (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) ليس فيه دورٌ ؛ لأنَّ المراد مِن حرصِهِم على الشهادةِ وترويجِها(١): أنَّهم يحلفُون على ما يشهدونَ تارةً قبلُ وتارةً بعدُ حتى لا يدري بأيهما البداءة، فكأنَّهما يتسابقان لقِلَة المبالاة بالدِّين.

(قَالَ) منصورُ بنُ المُعتَمِر: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ بالسند السابق: (وَكَانُوا يَضْرِبُونَا) ضربَ تأديبٍ، ولأبي ذرِّ: «يضربوننا» (عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ) أي: على قول: أشهدُ بالله وعلى عهد الله/ (وَنَحْنُ صِغَارٌ) لم نبلُغ حدَّ التفقُّه أي (٣): وإن كانوا بلغوا الحلم، حتى لا يصيرَ لهم د٢١٢/٤ب ذلك عادةً، فيحلفون في كلِّ ما يصلح وما لا يصلح.

وهذا الحديث سبق في «باب لا يشهد على شهادة جور» من «كتاب الشهادات» [ح:٢٦٥٢] كسابقه [ح:٢٦٥١].

٢ - بَابُ مَنَاقِبِ المُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُ شِيَّةِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونَا وَيَسْرُهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ وَرَضُونَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَعَدْ نَصَكَرُهُ ٱللّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَى مَنْصُرُوهُ فَعَدْ نَصَكَرُهُ ٱللّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ اللّهُ مَعَنَا ﴾ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ لِهُنْ اللهُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيْرِ فِي الغَارِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن قيس»، قال في «التَّهذيب»: عَبِيْدَة بن عَمْرو، ويقال: عَبِيدة بن قيس بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في (ص): التجويزها".

<sup>(</sup>٣) اأي»: مثبت من (م).

(بَابُ مَنَاقِبِ المُهَاجِرِينَ) الذين هاجروا مِن مكّة إلى المدينة، و"المناقب": جمع منقبة (() ضد المثلبة (ا) (وَفَضْلِهِمْ) بالجرِّ عطفًا على السابق، وسقط لأبي ذرِّ لفظ ((باب) فرمناقب) رفع ، وكذا "فضلُهم" على ما لا يخفى (مِنْهُمْ) مِنَ المهاجرين، بل هو أفضلُهم وسيّدُهم (أَبُو بَكُرٍ) واسمه على المشهور (عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي قُحَافَةً) بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة وبالفاء، واسمه عثمان (التَّيْمِيُّ) بفتح الفوقيّة وسكون التحتيَّة، ونسبه إلى جدِّه الأعلى تيم، فهو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن ما البيّ مِنْ الشهرام في مُوةً بن كعب، وكان اسمُه عتيقًا؛ لأنّه ليس في نسبه ما يُعاب به، أو لقِدَيه في الخير، أو لسَبْقِه إلى الإسلام، أو لحُسنه، أو لأنّ أمّه استقبلت به البيت وقالت: اللَّهُمَّ هذا عتيقُكَ مِنَ الموت، قالته لأنّه كان لا يعيشُ لها ولد، أو لأنّ النبيّ مِنْ الشير بأن الله أعتقه مِنَ النار، كما في حديث عائشة عند الترمذيّ وصحَّحه ابنُ حِبَّان، ولُقَّب بالصدّيق لتصديقه النبيّ مِنْ المورت، قالته لأنّه كان لا يعيشُ لها ولد، أو لأنّ النبيّ مِنْ الشير بأن الله أعتقه مِنَ النار، كما في حديث عائشة عند الترمذيّ وصحَّحه ابنُ حِبَّان، ولُقَّب بالصدّيق لتصديقه النبيّ مِنْ المور، وعدد الطبرانيّ بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ مِن حديث عليّ: أنّه كان يحلِفُ أنَّ الله أنزل (۱۲) اسمَ أبي بكر من السماء: الصديق، واسمُ أُمّه سلمي، وتكني أمّ الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو المذكورِ، أسلمتْ وهاجرتْ (﴿ اللهُ و والديه وألولاه، ولأبي ذرّ: («رضوان الله عليه».

# O E A B+

(وَقُولُ اللهِ تَعَالَى) جرُّ عطفًا على سابقه أو رفعٌ ، ولأبي ذر: (إَمَنَ أَجْلُ) ( ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾) قال في «الأنوار(٤)»: بدل مِن ﴿ لِنِي ٱلْقُرْبَى ﴾ وما عُطِفَ عليه ؛ لأنَّ الرسول مِنَى الله على لا يسمَّى فقيرًا . انتهى وذلك لأنَّ الله تعالى رفع منزلته عن أن يُسمِّيه فقيرًا ، وقوله : ﴿ ٱلشَّيَطُنُ يَعِدُكُمُ اللهُ وَلَكَ لأنَّ الله تعالى رفع منزلته عن أن يُسمِّيه فقيرًا ، وقوله : ﴿ ٱلشَّيَطُنُ يَعِدُكُمُ اللهُ وَفَلَى اللهُ وَلَلْكُ وَلَيْ اللهُ وَفَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَفَلَى اللهُ وَفَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَفَلَى اللهُ وَفَلَى اللهُ وَفَلَى اللهُ وَفَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَمَن فقد القناعة دون القنية فهو الغني بالمجاز الفقير بالحقيقة ، ومَن المطلق على سبيل الذم ، ومَن فقد القناعة دون القنية فهو الغني بالمجاز الفقير بالحقيقة ، ومَن

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): "مَنْقَبَة"؛ كـ "مَتْرَبَة".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): والمثالب: العيوب، واحده مثلبة. «راموز».

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و (م): «له».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أي: «تفسير البيضاوي».

<sup>(</sup>٥) عبارة الراغب في تفسيره: «وفقرها جميعًا».

فقد القنية دون القناعة فإنَّه يُقال له: فقيرٌ وغَنِيُّ (﴿ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾) فإنَّ كفَّار مكَّةَ أخرجوهم وأخذوا أموالَهم (﴿ يَبْتَغُونَ ﴾) يطلبون بهجرَتِهِم (﴿ فَضْلَا مِنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾) دينَ اللهِ وشرعَ رسولِه بأنفسِهم وأموالِهِم (﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]) / الذين ظهر د١٢١٣/٤ صدقهم في إيمانِهِم، وسقط قوله: ﴿ ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾.... » إلى آخره لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾: (الآية ».

(وَقَالَ: ﴿إِلَّا ﴾) ولأبي ذرِّ: ((وقال الله: ﴿إِلَّا ﴾) (﴿نَصُرُوهُ نَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾)(١) أي: وإنْ لم تنصروه فسينصره الله؛ إذ أخرجه من الغار (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]) أي: بالعصمة والمعونة، وسقط قوله: ﴿إِلَى قوله: ﴿إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾) لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾) لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله: ﴿إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾) لأبي ذرِّ، وقال بعد قوله:

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ممَّا ذكره في: «باب الهجرة إلى المدينة» الآتي إن شاء الله تعالى [ح: ٣٩٠٥] (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ ممَّا أخرجه أحمدُ والحاكم (المِثْنُ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله الله في الغَارِ) لمَّا خرجا من مكَّة إلى المدينة.

٣٦٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَبِيَّةٍ مِنْ عَازِبٍ رَخْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبِ: مُرِ البَرَاءَ قَلْيَحْمِلُ إِلَيَّ رَخْلِي، فَقَالَ عَازِبٌ: لَا، حَتَّى تُحَدِّثُنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ حِينَ حَرَجْتُمَا مِنْ مَكَةً وَالمُشْرِكُونَ عَازِبٌ: لَا، حَتَّى تُحَدِّنُنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمُ حِينَ حَرَجْتُمَا مِنْ مَكَةً وَالمُشْرِكُونَ بَطْلُبُونَكُمْ، قَالَ: ا(تَحَلْنَا مِنْ مَكَةً، فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهُرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الطَّهِيرَةِ، فَرَمْتُ مِنَاسُونُ مَنَ الطَّهِيرَةِ، فَرَمْتُ فَرَمْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِيَ إِلَيْهِ، فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا، فَنَظُرْتُ بَقِيَّةً ظِلِّ لَهَا فَسَوَيْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّيِيِّ مِنَاسُعِيمُ مِنْ الطَّلْفِ أَلَى الصَّغْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدُنَا، فَلَاتُ لَهُ أَلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدُنَا، فَالْمُعْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدُنَا، فَعَرَفْتُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدُنَا، فَالْتُلْ بَرَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدُنَا، فَاللّهُ مِنْ فَرَيْشِ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَنَمِكُ مِنْ فَرَيْشِ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَنَمِكُ مِنْ لَتَكَ مَا مُنْ قُلُ أَنْ تَعَمْ، فَأَمْرُتُهُ فَا مُنْ تَعُمْ، فَأَمْرُتُهُ أَنْ نَعَمْ، فَأَمْرُتُهُ أَنْ نَعَمْ، فَأَمْرُتُهُ فَالَتُ تَعَمْ، قُلْتُ مَنْ فَهُنْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرُتُهُ فَاطُنَقُلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمْرُتُهُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وقوله: ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾، قد اقترنت ﴿ إِن ﴾ المكسورة الهمزة بـ ﴿ لاَ ﴾ النّافية، فظنّ مَن لا معرفة له أنّها ﴿ إِلَّا » الاستثنائيَّة ، وقد وقع لبعض من يدَّعي الفضل أنّه سئل عن قوله: ﴿ إِلَّا تَغْعَلُوهُ تَكُن ﴾ ... ؛ إلى آخره [الانفال: ٢٧] ، فقال: ما هذا الاستثناء ؟ متَّصل أو منفصل ؟ وكان ينبغي أن يُجاب: بأنّ الاستثناء الذي تخيَّله متَّصل بالجهل ، منقطع عن الفضل . «شنواني».

يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الغُبَادِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِخْدَى كَفَيْهِ بِالأُخْرَى، فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مَنَالُهُ وَاللّهُ مَنَالًا مَنْ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنَالُهُ وَاللّهُ مَنَالُهُ وَاللّهُ مَنَالُهُ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مَنَالُهُ وَلَا اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَانئ؛ بضمِّ الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون مخفَّفة ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرِ و بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازِبِ الأنصاريِّ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ) الصديقُ ( ﴿ مِنْ ) أبيه (عَازِبِ رَحْلًا ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، للناقة (بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِعَازِبِ: مُرِ البَرَاءَ) ابنَك (فَلْيَحْمِلُ إِلَيًّ) بتشديد الياء التحتيَّة (رَحْلِي، فَقَالَ) له (عَازِبٌ: لَا، حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةً) في الهجرة إلى المدينة (وَالمُشْرِكُونَ) من أهل مكَّةَ (يَطْلُبُونَكُمْ) أي: هما ومَن معهما (قَالَ) أبو بكر: (ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ، فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا) بفتح السين (لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا) والشكُّ مِنَ الراوي (حَتَّى أَظْهَرْنَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (ظهرنا) بغير ألف، والأوَّلُ هو الصوابُ، أي: صِرْنا في وقتِ الظهر(١) (وَقَامَ قَائِمُ الظَّهيرَةِ) شدَّةُ حرِّها عند الزوال (فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِيَ إِلَيْهِ) بمدِّ الهمزة وفتح التحتيَّة في «اليونينية» وفرعها مصحَّحًا عليه (فَإِذَا صَخْرَةٌ) فلمَّا رأيتُها (أَتَيْتُهَا، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ) أي: موضعًا، وفي «علامات النبوَّة» [ح: ٣٦١٥] فنزلنا عنده، أي: عند الظل، وسويتُ للنبيِّ مِنَاشِعِيمُ مكانًا بيدي ينام عليه (ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ سِنَاسْمِيمُ فِيهِ) في الظلِّ (ثُمَّ قُلْتُ لَهُ(١): اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيِّم، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًّا، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم) لم يُسَمَّ الراعي، ولا مالكُ الغنم (يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُريدُ مِنْهَا(٣) الَّذِي

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (د) و (س): «الظهيرة».

<sup>(</sup>٢) «له»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ يريد منها ﴾ : ليس في (ص).

أَرْدُنَا(١) مِنَ/ الظلِّرُ (فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ(١): لِمَنْ أَنْتَ يَا عُلَامُ؟ قَالَ(١): لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُ الْمَنْ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ(١) له: (فَهَلْ أَنْتَ خَالِبٌ لَبَنَا؟) وَلَا بِي ذَرُ عِن الكُشْمِيهَنِيَّ: (لنا) (فَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرَتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمُّ أَمْرِثُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ) بالتثنية (فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِخْدَى(١) كَفَّيْهِ دا/١٦٠ ضَرْعَهَا مِنَ الغُبَادِ، ثُمَّ أَمْرُتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ) بالتثنية (فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِخْدَى(١) كَفَّيْهِ دا/١٦٠ فِرَعَهَا مِنَ الغُبَادِ، ثُمَّ أَمْرُتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ) بالتثنية (فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِخْدَى(١) كَفَّيْهِ دا/١٦٠ بِاللَّخْرَى) فيه (١٠ إطلاق القول على الفعل، واستحبابُ التنظيف لما يُوكَل ويُشرَب (فَحَلَبَ والمَعْرَبُ (فَحَلَبَ عَلَى الْمُعْرَبُ (فَحَلَبَ مِنْ الْمَوْرِ وَهُمْرَ الْمَالِّنَةِ بعدَها موجَّدة مفتوحة؛ قليلًا (مِنْ لَبَنِ، وَ) كنتُ (قَذَ بَعَلْتُ بَعِلْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَوعِ اللهِ مَنْ اللهمزة؛ مِن جلد فيها ما قرعَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ) كذا في جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهمزة؛ مِن جلد فيها ما قرعَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ) كذا في اللهرع: (خِرقة الله المُنْفِ اللهماء (إلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَعِيرَم، اللهماء (إلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهميرة عَلَى المَسْرِبُ وفيه (فَقُلْتُ لَهُ المعنَ في اللّهرب، وقد كانت عادتُه المألوفة عدم الإمعان (ثُمُّ قُلْتُ : قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهي أَنْ وقتُه (فَالَ)(١٠) بَالِعُلْمُ وَلَى ولابي ذرِّ : ولا مِنْ مُعْنُ والله عَنْ والقَوْمُ كَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ) بجيم مضمومة فعين مهملة (الطلبونة) (فَلَمْ يُذُوكُنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ) بجيم مضمومة فعين مهملة (الطلبونة) (فَلَمْ يُذُوكُنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ) بجيم مضمومة فعين مهملة (الطلبونة) (فَلْمُ الله المُعْنُ الْمَالُونُ اللهُ الْمَالُونُ المُعْنُ عَلَى اللهماء المُنْ المُنْ المُعْنُ عَلَى اللهماء المُنْ اللهماء المُنْ المُعْنُ المُعْنَا المَالْمُ اللهماء المُنْ المُعْنُولُ المُنْ المُقْفَلُ اللهماء المُنْهُمُ الْمُنْ الْمُعْنَا الْمُعْنَا ا

<sup>(</sup>۱) في (م): «أردناه».

<sup>(</sup>٢) «له»: ليس في (د) و(م)،

<sup>(</sup>٣) في (س): «فقال».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) في (م): «أحد».

<sup>(</sup>٧) في غير (س): «فيها».

<sup>(</sup>٨) الخرقة ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٩) في (م): الحتى ال

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «فقال».

<sup>(</sup>١١) في هامش (ج): ليس هذا موضع «بلي» لأنَّها إنَّما تكون لإيجاب النَّفي، وليس هنا نفيٌّ، وهذا موضع «نعم» لأنَّ معناها التَّصديق، فهي تقع في جواب الموجب.

ساكنة فشين معجمة مضمومة فميم (عَلَى فَرَسِ لَهُ(١)، فَقُلْتُ(١): هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا).

وهذا الحديث قد مرّ في «علامات النبوّة» [ح:٣٦١٥].

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ شِهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهُ ثَالِيَهُ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: «مَا ظَنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاللهُ ثَالِئُهُمَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) العَوَقِيُّ؛ بفتح العين المهملة والواو وكسر القاف قال(٣): (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأُولى، ابنُ يحيى بنِ دِينارِ العَوْذِيُّ؛ بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) بنِ مالكِ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرٍ) الصديقِ ( إِنْ إِنَّهُ (قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُولِهُ مُ وَأَنَا فِي الغَارِ) زاد في رواية موسى بن أبي بَكْرٍ) الصديقِ ( إِنْ إِنَّهُ (قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُولِهُ مُ وَأَنَا فِي الغَارِ) زاد في رواية موسى بن إسماعيل عن همّام في «الهجرة» [ح: ٢٩٢١] «فرفعتُ رأسي فرأيتُ أقدامَ القوم» فقلتُ: (لَوْ أَنَ أَسَى فَرَأَيتُ وَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ بَالتثنية (لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ) عَلِيسِّهُ اللهُ المعنويَّة المعنويَّة التي أشار إليها بقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ وهو مِنْ قولِه: ﴿ وَافِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ التوبة: ١٤].

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهجرة» [ح:٣٩٢١] و«التفسير» [ح:٤٦٦٣]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والترمذيُّ في «التفسير».

<sup>(</sup>۱) «له»: ليس في (م).

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «قلت».

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليس في (ص) و(م).

# ٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَهِيْ مِنْ شَهِيْ مِنْ شَهِيْ مِنْ شَهِيْ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ الللَّهِيِّ مِنْ الللَّهِيِيِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمِيْلِيْلِمِ الللْمِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللَّهِ الْمُنْ أَلِمُ الْمُنْ الْم

(بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ (١) مِنَ اللهُ عِنَا اللهُ بُوَابَ) كلَّها (إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ) الصديقِ (١) بنصب «بابَ» على الاستثناء (قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ) ﴿ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِبَّالُ فيما وصله المؤلِّف في: «باب الخوخة/ والممر في المسجد (٣)» من «كتاب الصلاة» بمعناه [ح: ٤٦٧].

٣٦٥٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِر: حَدَّثَنِا فُلَيْحٌ قَالَ: حَلَّا فُلَيْحٌ قَالَ: حَلَّا اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَدِيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» وفي «اليونينية» بالجمع فقط (أَبُو عَامِرٍ) عبدُ الملك بنُ عمرٍ و العَقَديُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام وسكون التحتيَّة بعدَها حاء مهملة، ابنُ سليمانَ الخُزاعيُّ (قَالَ: حَدَّثِنِي) بالإفراد (سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة، القرشيُّ المدنيُ (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضمَّ الموحَّدة وسكون المهملة، و«سعيد»: بكسر العين، مولى (٤) ابنِ الحضرميِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِنَّ إِنَّ اللهِ) إنَّه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ مُوتِهِ بثلاثِ ليالٍ (وَقَالَ) بالواو: (إِنَّ اللهِ) بَرَجْلُ (خَيَرَ عَنْ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْجُلُ في المَّرْبُولُ في الآخرة (فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ) بمَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المُولُولُ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ الْعَبْدُ اللهِ الْعَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المَرْبُولُ في المَرْقِيْلُ العَبْدُ اللهِ الْعَالِيْرُولُ الْعَبْدُ اللهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَبْدُ اللهِ الْعَلْمُ الْعَلْ

<sup>(</sup>١) في (م): «قوله مِنْ الشَّمِيةِ عم».

<sup>(</sup>١) الصديق؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «في المسجد»: مثبت من (ص).

<sup>(</sup>٤) امولى): ليس في (ص)،

٨٣/٦ (قَالَ) أبو سعيدٍ: (فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ) الصديقُ(١) ﴿ فَعَجِبْنَا لِبُكَاثِهِ أَنْ يُخْبِرَ )/ بالموحَّدة، مِن الخَبَر (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمِيرُ لم عَنْ عَبْدٍ خُيِّر، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِنْ المُخَيَّر) بفتح التحتيَّة المشدَّدة (وَكَانَ أَبُو بَكُر) ﴿ وَعَلَمَنَا) بالمراد مِنَ الكلام المذكور، فبكى حُزْنًا على فِراقه بَالِينَاهُ الِنَّامُ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَالله مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ) بفتح الهمزة والميم وتشديد النون؛ أفعلُ تفضيل مِنَ «المَنِّ» بمعنى: العطاء والبذل، أي: إنَّ من(٢) أبذل الناس لنفسِه ومالهِ (أَبَا بَكْرِ) بالنصب اسمُ «إنَّ»، والجارُّ والمجرور خبرُها، وهذا واضح، ولبعضهم فيما قاله في «الفتح» وغيره: «أبو بكر» بالرفع، ووُجِّه بتقدير ضميرِ الشأن، أي: إنَّه والجارَّ والمجرور بعدَه خبرٌ مقدَّمٌ، و «أبو بكر» مبتدأٌ مؤخَّرٌ، أو على أنَّ مجموعَ الكُنية اسم، فلا يُعرَبُ ما وقع فيها من الأداة، وقال صاحب «المصابيح»: قال(٣) ابن بَرِّي(٤): هو خبر «إنَّ» واسمُها محذوفٌ، و «من أمنِّ الناس» صفتُه، والمعنى: إن رجلًا أو إنسانًا من أمن الناس عليَّ، و "من" زائدة على رأي الكِسائيّ، وهو ضعيف، وحملُه على حذف ضمير الشأن حملٌ على الشذوذ، ولو قيل: بأنَّ «إنَّ» بمعنى: نعم، و «أبو بكر» مبتدأً، وما قبلَه خبرُه (٥)؛ لاستقامَ مِن غير شذوذٍ ولا ضَعْفٍ. انتهى. أو هو على مذهب مَنْ جوَّز أن يُقال: على بن أبو(١) طالب. قاله الكِرمانيُّ. وفي حديث ابن عبَّاسِ عند الطبرانيِّ رفعه: «ما أحدُّ أعظمُ عندي يدًا مِن أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنتَه»، وفي حديث مالكِ بن دِينارِ عند ابن عساكرَ عن أنس رفعه: «إنَّ أعظمَ الناس علينا مَنَّا أبو بكر زوَّجني ابنتَه وواساني بنفسه، وإنَّ خيرَ المسلمين مالًا أبو بكر أعتقَ منه بلالًا، وحملني إلى دار الهجرة»، وعند ابن حِبَّانِ عن عائشةَ قالت(٧): أنفق أبو بكرِ على النبيِّ مِن الشهيام أربعينَ ألفَ دِرهم (وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) من الناس (غَيْرَ

<sup>(</sup>١) «الصديق»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «من»: ليس في (د) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «ابن بَرِّي»: بفتح الموحَّدة، هو عبد الله بن بَرِّي، شيخ العربية بمصر. «تبصير». وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٥) في(د): «خبر».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «أبي»، ولا يصح.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): «قال».

رَبِّي؛ لَاتَّخَذْتُ) منهم (أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا) لأنَّه أهلٌ لذلك/ لولا المانع؛ فإنَّ خُلَّةَ الرحمن تعالى لا تسعُ ١١٤/٤٠ب مُخالَّة شيءِ غيره أصلًا، وسقط لفظ(١) «خليلًا» الثانية من «اليونينية»، وثبت(١) في فرعها التنكزي (وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَام وَمَوَدَّتُهُ) أي: مودَّةُ الإسلام، أي: حاصلةٌ، وفي حديث ابن عبَّاس الآتي بعد باب إن شاء الله تعالى: «أفضل» [ح: ٣٦٥٧] وفيه إشكالٌ يُذكّر في موضعه إن شاء الله تعالى (لَا يَبْقَيَنَّ) بنون التأكيد المشدَّدة (فِي المَسْجِدِ بَابٌ) رُفِعَ على الفاعليَّة، والنهيُ راجعٌ للمكلَّفينَ لا إلى الباب، فكنَّى بعدم البقاء عن عدم الإبقاء؛ لأنه لازمٌ له كأنَّه قال: لا يُبقيه أحدَّ حتى لا يبقى (إِلَّا) بابًا (سُدَّ) فحذفَ المستثنى، والفعلُ صفتُه (إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ) بنصب "بابَ" على الاستثناء، أو برفعه على البدل، وهو استثناءٌ مفرَّغ، والمعنى: لا تُبقوا بابًا غيرَ مسدودٍ إلَّا باب أبي بكرِ فاتركوه بغيرِ سَدٍّ، قيل: وفيه (٣) تعريض بالخلافة له (٤)؛ لأنَّ ذلك إن أُريد به الحقيقة فذاك(٥)؛ لأنَّ(١) أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم الاستطراق منها إلى المسجد، فأمر بسدِّها سِوى خوخة أبى بكر؛ تنبيهًا للناس على الخلافة؛ لأنَّه يخرجُ منها إلى المسجد للصلاة، وإن أُريد به المجاز فهو كنايةٌ عن الخلافة وسدِّ أبواب المقالة دون التطرق والتطلع إليها، قال التوربشتيُّ: وأرى المجاز أقوى؛ إذ لم يصحُّ عندنا أنَّ أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد، وإنَّما كان منزله بالسُّنْح(٧) من عوالى المدينة. انتهى. وتعقَّبه في «الفتح»: بأنَّه استدلالٌ ضعيفً؛ لأنَّه لا يلزم من كون منزله كان(^) بالسُّنْح ألَّا يكون له دارٌ مجاورةٌ للمسجد، ومنزله الذي كان بالسُّنْح هو منزلُ أصهارِه مِنَ الأنصار، وقد كان له إذ ذاك زوجةٌ أخرى، وهي أسماءُ بنتُ عُميسِ بالاتِّفاق، وقد ذكر عمرُ بنُ شَبَّة في «أخبار المدينة»: أنَّ دار أبي بكر التي(٩)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «سقطت لفظة».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «ثبتت».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فيه».

<sup>(</sup>٤) «له»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٥) «فذلك»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وعبارة الطّيبيّ: وهذه الكلمة إن أُرِيد بها الحقيقة؛ فذلك؛ لأنَّ...، إلى آخره. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): «السُّنْح»؛ بضمّ السِّين المهملة وسكون النُّون، وآخره حاءٌ مهملة.

<sup>(</sup>٨) ﴿كَانَّ : ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) في (ص) و(م): «الذي».

أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقةً للمسجد، ولم تزل بِيَدِ أبي بكر حتى احتاج إلى شيءٍ يعطيه لبعض مَن وفد عليه فباعَها، فاشترتها منه(١) أم المؤمنين حفصةً بأربعةِ آلافِ دِرهم، وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقَّاصِ عند أحمدَ والنَّسائيِّ بإسنادٍ قويِّ: «أمر رسولُ الله مِنَ الشِّه مِنَ الشِّه مِن اللَّه عِلَيَّ »، وفي روايةٍ للطبرانيِّ في «الأوسط» برجالٍ ثقاتٍ من الزيادة: «فقالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا(٢)؟! ٨٤/٦ فقال: ما أنا/ سدُّدتُها، ولكنَّ الله سَدُّها» ونحوه عند أحمدَ والنَّسائيِّ والحاكم ورجالُه ثقاتٌ عن زيد بن أرقمَ وابن عبَّاسِ وزاد: «فكان يدخلُ المسجدَ وهو جنب (٣) ليس له طريقٌ غيرُه» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ ورجالُه ثقاتٌ، ونحوه من حديث جابر بن سَمُرة عند الطبرانيّ، د٤/١٥٥ وبالجملة فهي (٤) كما قاله -الحافظُ ابنُ حَجَرِ - أحاديثُ يقوِّي بعضُها بعضًا، وكلُّ طريقٍ / منها صالحٌ للاحتجاج فضلًا عن مجموعها، لكن ظاهرها يُعارِضُ حديثَ الباب، والجمعُ بينهما بما دلَّ عليه حديث أبي سعيدٍ عند الترمذيِّ: أنَّه مِنْ الشَّرِيمُ قال لعليِّ: "لا يحلُّ لأحدٍ أن يطرق هذا المسجد غيري وغيرك»، والمعنى: أنَّ باب عليٌّ كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته بابٌ غيرُه، فلذلك لم يأمره (٥) بِسدِّه، ومحصَّلُ الجمع أنَّ الأمر بسدِّ الأبواب(١) وقع مرتين، ففي الأولى استثنى عليًّا لِمَا ذُكر، وفي الأخرى استثنى أبا بكر، ولكن لا يتمُّ ذلك إلَّا بأنْ يُحمَلَ ما في قِصَّةِ على على الباب الحقيقي، وما في قِصَّةِ أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به: الخوخة كما صرَّح به في بعض طرقه، وكأنَّهم لمَّا أُمِروا بسَدِّ الأبواب سَدُّوها، وقد صرَّح أبو بكر الكَلاباذيُّ في «معاني الأخبار»: بأنَّ بيت أبي بكرِ كان له بابٌ مِن خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيتُ عليِّ لم يكن له بابِّ إلَّا مِن داخل المسجد. انتهى ملخصًا من «فتح الباري».

<sup>(</sup>١) «منه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س) و (ص): «أبوابها».

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب): «و».

<sup>(</sup>٤) «فهي»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) في غير (د): «يأمر».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الباب».

#### ٤ - بَابُ فَضْل أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمَ

(بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ) فضل (النَّبِيِّ مِنْ شَعْدًا) والمرادُ بالبَعديَّة هنا: الزمانيَّة (١)، أمَّا (١) البَعديَّة في الرتبة؛ فيُقال فيها: الأفضلُ بعدَ الأنبياءِ أبو بكرٍ، وقد أطبق السلف (٣) على أنَّه أفضلُ الأُمَّة، حكى الشافعيُّ وغيرُه إجماعَ الصحابة والتابعين على ذلك.

٣٦٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَنْ الخَطَّابِ ، ثُمَّ عُمَرَ يَنْ الخَطَّابِ ، ثُمَّ عُمْرَ بْنَ عَفَّانَ البَيْمُ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُ (أَ) قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ بلال (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمرَ (عَنِ ابْنِ عُمرَ بِثُنَّهُ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ: ((في (٥) زمان (٢) رسول الله)) (سِنَا شَعْدِهُ) بأن نقولَ: فلان خير مِن فلان (فَنُخَيِّرُ) فنفضِّلُ (أَبَا بَكْرٍ) على جميع البشر بعدَ الأنبياء بَيْرِ النَّالِيلِم (ثُمَّ) نفضِّلُ بعدَه (عُمرَ بْنَ الخَطّابِ، ثُمَّ) بعدَ عمرَ (عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ لَبَيْمُ) وسقط لفظ «ابن الخطاب» و«ابن عفان» لأبي ذرِّ، زاد في رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع في «مناقب عثمان» [ح:٣٦٩٧] (ثم نتركُ أصحاب النبيِّ سِنَا شَعْدِ عُل لَنُفَاضِلُ بينهم»، وزاد الطبرانيُ في رواية: «فيسمعُ (٧) رسول الله أصحاب النبيِّ سِنَا شَعْدِ عُل فلا نُفاضِلُ بينهم»، وزاد الطبرانيُ في رواية: «فيسمعُ (٧) رسول الله مِنَ سكوتِهِم إذْ ذاكَ عن تفضيلِ عليٌ عدمَ تفضيلِه، وفي بعض طرق الحديث عند ابن عساكر: عن عبد الله بن يسار (٨)، عن سالم عن ابن عمر قال: بعض طرق الحديث عند ابن عساكر: عن عبد الله بن يسار (٨)، عن سالم عن ابن عمر قال:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): عبارة «الفتح»: قوله: «باب فضل أبي بكر بعد النَّبيِّ»؛ أي: في رتبة الفضل، وليس المراد: البعديَّة الزَّمانيَّة؛ فإنَّ فضل أبي بكر كان ثابتًا في حياته مِن السِّراء البعديَّة الزَّمانيَّة؛ فإنَّ فضل أبي بكر كان ثابتًا في حياته مِن السِّراء البعديّة الزَّمانيّة؛ فإنَّ فضل أبي بكر كان ثابتًا في حياته مِن السِّراء البعديّة الزَّمانيّة؛ فإنَّ فضل أبي بكر كان ثابتًا في حياته مِن السِّراء البعديّة الزَّمانيّة المراد البعديّة الرَّمانيّة المراد البعديّة الرَّمانيّة المراد البعديّة الرَّمانيّة المراد الم

<sup>(</sup>٢) في (د): «وأما».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أطبقوا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «الأُويسِيُّا؛ بضمَّ الهمزة، وفتح الواو، وكسر المهملة.

<sup>(</sup>٥) «في»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) «في زمان»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «يسمع» وفي (م): «ويسمع».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): «يسار»؛ بالتَّحتيَّة المثنَّاة في أوَّله، والسِّين المهملة في آخره.

إنّكم لتعلمون أنّا كنّا نقول على عهد رسول الله مِن الشيم عن يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول فنقول أبو بكر وعمر وعثمان أبو يعني: في الخلافة ، كذا في أصل الحديث ، ففيه أب تقييد الله الخيريَّة المذكورة والأفضليَّة بما يتعلَّق بالخلافة ، فقد أطبق السلف على خَيْريَّتِهِم (٤) عند الله على هذا الترتيب كخلافتهم ، وذهب بعضُ السلف إلى تقديم عليِّ على عثمان ، وممّن قال به على هذا الترتيب كخلافتهم ، وذهب بعضُ السلف إلى تقديم عليٍّ على عثمان ، وممّن قال به دا الترتيب كخلافتهم عنه أب وقال مالكُ في «المدونة» وتبعه يحيى بن القطّان أوغيره: لا يفضُلُ أحدهما على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضلُ بعد النبيِّ مِن الشيم على على على على على على على على على النبي مِن الشيم على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضلُ بعد النبي مِن الشيم على على على على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضلُ بعد النبي مِن الشيم على على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضلُ بعد النبي مِن الشيم على على على على على على على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : الأفضلُ بعد النبي مِن المناس على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : الأفضلُ بعد النبي مِن المعتزلة : الأفضلُ بعد النبي مِن المناس على الآخر ، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : الأفضلُ بعد النبي من المعتزلة : الأفسل المناس الم

وهذا الحديث من أفراده، ورجال إسناده مدنيُّون.

### ٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مِنَ السَّمِيِّ : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ

(بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمِ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، قَالَهُ أَبُوسَعِيدٍ) الخدريُ رَائِج عن النبيِّ مِنَاشِهِيمِ في الباب السابق [ح: ٣٦٥٤].

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ وَمُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ"، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.

وبعده عثمانُ وهو الأكثسرُ قلتُ وقول الوقفِ جَاعن مالكِ والأفضلُ الصّدِّيق ثمّ عمرُ الصِّدِية ثمّ عمرُ الصَّدِية ثمانية خُلْفٌ حُكي

«ألفيَّة العراقيِّ في الحديث».

<sup>(</sup>١) قوله: «من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول»: سقط من غير (د).

<sup>(</sup>۱) زيد في (ب) و (س): «وعلى».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فعند».

<sup>(</sup>٤) في (د): اخبرتهما.

<sup>(</sup>٥) ﴿عنه﴾: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش(ل):

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ الأزديُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمُّ الواو مصغَّرًا، ابنُ خالدِ بنِ عَجلانَ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاسِ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّهِيِّ مِنَاسُطِيمُ ) أنَّه (قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي مَوَالْ النَّيِيِّ مِنَاسُطِيمُ ) أنَّه (قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا) أرجعُ إليه في الحاجات، وأعتمدُ عليه في المهمَّات (لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ) وإنَّما الذي ألجأُ لَيه وأعتمدُ في جملة الأمور عليه هو اللهُ تعالى، وسقط قوله: «من أمتي» لأبي ذرِّ (وَلَكِنْ) بتخفيف النون، أبو بكر (۱) (أَخِي) في الإسلام (وَصَاحِبِي) في الغار والدار، وهو استدراكُ على مضمون الجملة الشرطيَّة، كأنَّه/ قال: ليس بيني وبينه خُلَّة، ولكن أُخُوَّةُ الإسلام، فنفى الخُلَّة ١٥٥٨ المنبئة عن (۱) الحاجة، وأثبتَ الإخاءَ المقتضى للمساواة (۱۳)، قاله البيضاويُّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) العَمِّيُ (٤) البصريُّ، وسقط «ابن أسدٍ» لغير أبي ذرَ (وَمُوسَى) مِن غيرِ نسبةٍ، ولأبي ذر: «موسى (٥) بنُ إسماعيلَ التنوخيُّ» كذا في الفرع وأصله عن أبي ذر: «التنوخي» بالخاء المعجمة، قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وهو تصحيفٌ، والصوابُ: التبوذكيّ (قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابنُ خالدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) هو السَّختيانيُّ، أي: عن عكرمة عن التبوذكيّ (قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابنُ خالدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) هو السَّختيانيُّ، أي: عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبيّ مِنْ الشيرِمُ (وقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا؛ لَا تَّخَذْتُهُ) يعني: أبا بكر (خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ) فزاد لفظ: «أفضل»، وكذا عند الطبرانيُّ من طريق عبيد الله (١٠) بن تمام، عن خالد الحذَّاء، ولفظه: «ولكن أخوَّة الإيمان والإسلام أفضل» وزيادة، وأُجيب بأنَّ والمنتشكل: بأنَّ الخُلَّة أفضلُ مِن أُخُوَّة الإسلام؛ فإنَّها تستلزم ذلك (٨) وزيادة، وأُجيب بأنَّ المراد: أنَّ مودَّة الإسلام مع النبيُّ مِنَاشِيمٌ مُ أَفضلُ مِن مودَّته مع غيره، قال: ولا يُعَكِّر على هذا المراد: أنَّ مودَّة الإسلام مع النبيُّ مِنَاشِعِيمُ أَفضلُ مِن مودَّته مع غيره، قال: ولا يُعَكِّر على هذا

<sup>(</sup>١) (أبوبكر): ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(م): «المبنية على»، وفي هامش (د) نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «للمواساة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «العَمِّيُ»؛ بفتح العين: نسبة إلى العمِّ؛ وهو بطنٌ من تميم. «ترتيب»، منهم هذا: معلَّى بن أسد وأخوه.

<sup>(</sup>٥) اموسى ١: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «عبدالله» والتصويب من كتب الرجال و «الفتح».

<sup>(</sup>٧) في غير (د): «قاله».

<sup>(</sup>٨) في (ب) و(د): «الأخوة»، بدل «ذلك».

اشتراكُ جميع الصحابة في هذه الفضيلة؛ فإنَّ رُجحان أبي بكر عُرِفَ مِن غير ذلك، وأُخُوَّةُ الإسلام ومودَّتُه متفاوتةٌ بين المسلمين في نصر الدين، وإعلاء كلمة الحقِّ، وتحصيل كثرة الثواب، ولأبي بكر مِن ذلك أكثرُه وأعظمُه(١).

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثقفيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (مِثْلَهُ) أي: مثلَ الحديث السابق.

٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُهُ»؛ أَنْزَلَهُ أَبًا؛ يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (حَمَّاهُ ابْنُ زَيْدٍ) بنِ درهم الجَهْضَميُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) بضم الميم ابنُ رَيْدٍ) بنِ درهم الجَهْضَميُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبْنِ أَبْنِ مَعُودٍ وكان ابنُ الزبير جعلَه على قضاء الكوفة كما أخرجه أحمدُ (إِلَى ابْنِ الزُبيرِ) عبدِ الله (فِي) مسألة (الجدِّ) الزبير جعلَه على قضاء الكوفة كما أخرجه أحمدُ (إِلَى ابْنِ الزُبيْرِ) عبدِ الله (فِي) مسألة (الجدِّلهِ وَمَيراثِه (فَقَالَ) ابنُ الزبير (٢٠ مُجيبًا لابنِ عُتبةَ: (أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ عَلَى مَنالة (الجَدِّ كُنْتُ مُعْرَاثِه (فَقَالَ) ابنُ الزبير (٢٠ مُجيبًا لابنِ عُتبةً: (أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ عَلَى منزلةَ الأبِ في مَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا؛ لَا تَخَذْتُهُ ) فإنَّه (أَنْزَلَهُ أَبًا) أي: أنزلَ الجدِّ منزلةَ الأبِ في استحقاق (٣) الميراث، وفيه أنَّه أفتاهم بمثل قولِ أبي بكرٍ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في «باب ميراث الجدمع الإخوة» في (٤) «كتاب الفرائض» [نبلح: ١٧٣٠] (يَعْنِي) ابنُ الزبير بالذي أنزل الجدَّ أبًا (أَبًا بَكْرٍ) الصديق (٥)، والغرضُ منه هنا قوله: «لو كنتُ متَّخِذًا خليلًا»، وقد أشعر هذا بأنَّ درجة الخُلَّة أرفعُ مِن درجة المحبَّة، وقد ثبتتْ محبَّتُه لجماعةٍ مِن أصحابِه كأبي بكرٍ وفاطمة، ولا يعكّرُ عليه اتَّصافُ إبراهيم بالخُلَّة ومحمَّدِ بالمحبَّة، فتكونُ المحبَّة أرفعَ مِن رُبة الخُلَّة أرفعَ مِن رُبة الخُلَّة أيضًا كما في حديث ابن مسعود عند مسلمٍ: «وقد الخُلَّة ؛ إذ محمَّد بَالعَمْة وقد ثبتتْ له الخُلَّة أيضًا كما في حديث ابن مسعود عند مسلمٍ: «وقد الخُلَّة أوقه من مُسَلَّة أوقه المُنْ عَلَى المَا أَنْ عَدِي مُن مسعود عند مسلمٍ: «وقد المُعْدَا المُعْدَا المَعْدِي الْعَالِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المِلْ المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْلِي المِنْ المِنْ المُعْلَا المُعْدِي المُعْدِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْرِي المُعْلِي المُعْلِي المُع

<sup>(</sup>١) في (م): «أكثر وأعظم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في مسألة الجد...»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(د): «استحقاقه».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (د) و (س): «من».

<sup>(</sup>٥) «الصديق»: ليس في (د).

التخذالله صاحبكم خليلًا»، وأمّا ما ذكره القاضي عياض في "الشفا» من الاستدلال لتفضيل مقام المحبّة على الحُلّة: بأنَّ الخليل قال: ﴿ لاَ تُخْرِفِ الشعراء: ٨٨] والحبيب قيل له: ﴿ وَهُم لاَ يُحْرِف الله الله عَيْر ذلك ممّا ذكره ففيه نظرٌ ؛ لأنَّ مقتضى الفرق بين الشيئين أن يكون (١٠) في حدِّ ذاتهما ؛ يعني: باعتبار مدلول خليل وحبيب، فما ذكره يقتضي تفضيل ذات محمَّد مِن الشعيام على ذات إبراهيم عِيلِيسِّواليَّم من غير نظرٍ إلى ما جعله علَّة معنويَّة في ذلك من وصف المحبَّة والحُلِّة ، فالحقُّ أنَّ الخُلَّة أعلى وأكمل وأفضل من المحبّة، ثم إنَّ قوله بَيلِيسِّواليَّم: "لو كنتُ متَّخِذاً خليلًا غير ربِّي " يُشعر (١٠) بأنَّه لم يكن له خليلٌ مِن بني آدم، وأمّا (٣) ما أخرجه أبو الحسن الحربي في «فوائده» من حديث أُبيِّ بن كعب قال: إنَّ أحدثَ عهدي بنبيًّكم قبل موتِه بخمس: دخلتُ عليه وهو يقول: "إنَّه لم يكن نبيٍّ إلا وقد اتَّخذ مِن أُمّتِه خليلًا، وإنَّ خليلٍ أبو بكر، فإنَّ الله بمَرَّئ الله عَرْئ المُعلَّم طلك كما اتَّخذ إبراهيم خليلًا» فهو معارض بحديث جُندَب عند مسلم: أنَّه سمع النبيَّ مِن الشعيام عن المحبح» خليلًا كما اتَّخذ إبراهيم خليلًا» وفهو معارض بحديث جُندَب عند مسلم: أنَّه سمع النبيَّ مِن الشعام عن المحبح» ذلك تواضعًا لربِّه وإعظامًا/ له، ثم أذن الله له فيه (٥) في ذلك اليوم؛ لِمَا رأى من تشوُّفِه إليه، وإكرامًا ١٨٦٨ ذلك تواضعًا لربِّه وإعظامًا/ له، ثم أذن الله له فيه (٥) في ذلك اليوم؛ لِمَا رأى من تشوُّفِه إليه، وإكرامًا ١٨٦٠ ذلك تواضعًا لربِّه وإعظامًا/ له، ثم أذن الله له فيه (١٥ في الفتح».

وهذا الحديث من أفراده.

وفي بعض النسخ هنا: «بَابٌ»، وهو ثابتٌ في «اليونينية» مرقومٌ عليه علامةُ السقوط لأبي ذرَّ، بالتنوين/ بغير ترجمة فهو كالفصل من سابقه.

د٤/٢١٦ب

٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَبْدِينِي ؟ فَأْتِي أَبَا بَكْرِ». جِنْتُ وَلَمْ أَجِدِينِي ؟ فَأْتِي أَبَا بَكْرِ».

<sup>(</sup>۱) في غير (م): اليكونا».

<sup>(</sup>۲) **في** (م): «يشير».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م) «فأما».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «أن يجمع».

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزبيرِ المكِّيُّ (وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بفتح العين غيرُ مصغَّر في الفرع، ابن حوشب الطائفيُّ، وقال العينيُّ: ابن عُبيدالله(١)؛ أي(١): بضمِّ العين مصغَّرًا، وكذا هو في «اليونينية» و «الناصرية» و «فرع آقبغا»؛ وهو عُبيدُ الله بن محمَّد بن زيد القرشيُّ الأمويُّ؛ يعنى: مولى عثمان بن عفان، وهو سهوٌ (قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) ثبت: «ابن سعد»(٣) لأبي ذرِّ (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ) جبيرِ أنَّه (قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ابنُ حجر: لم أقف على اسمها (النَّبِيَّ) ولأبي ذرّ: «إلى النبي»(٤) (صِنَاسْمِيمِم) زاد في: «باب الاستخلاف» من «كتاب الأحكام» [-:٧٢٠] «فكلَّمتُه في شيءٍ» ولم يُسم ذلك الشيء (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني، وفي «الاعتصام» [ح: ٧٣٦٠] «فكلمته في شيءٍ ، فأمرها بأمرِ فقالت: أرأيت يا رسول الله » (إِنْ جِئْتُ (٥) وَلَمْ أَجِدْكَ؟) قال جبيرُ بنُ مُطْعِم أو مَن بَعده: (كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ) أي: إن جئتُ فوجدتُك قد (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي؛ فَأْتِي أَبَا بَكْر) قال ابن بطَّال: استدل النبيُّ مِنْ الشَّعِيمِ بظاهر قولها: «إن لم أجدك»، أنَّها أرادتِ الموت، فأمرها بإتيان أبي بكر، قال: وكأنَّه اقترن بسؤالها حالة أفهمتْ ذلك وإن لم تنطق به، قال في «الفتح»: وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله: «كأنَّها تقول: الموت»، وفي «الأحكام» [ح:٧٢٠٠] «كأنَّها تريد الموت»، وفي «الاعتصام» [ح:٧٣٦٠] «كأنَّها تعنى الموت»، لكن قولها: «فإن لم أجدك» أعمُّ في النفي من حال الحياة وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر الصديق را الله الله أله (٧) مطابقة (٨) لذلك العموم، وفيه الإشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبيِّ مِنْ الله الله علا يُعارِض هذا جزمُ عمرَ أنَّ النبيُّ مِنَى الله الله يستخلف؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أي قوله: "بن عبدالله".

<sup>(</sup>١) ﴿أَيِّ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أبو سعيد».

<sup>(</sup>٤) في (م): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿أَتَيْتُ ۗ.

<sup>(</sup>٦) «النبي»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٧) «الصديق ﴿ الله عنه من (ص).

<sup>(</sup>٨) في (د) و (ص) و (م): «مطابق».

\$ 77° B

مرادَه نفيُ النصّ على ذلك صريحًا، وفي «الطبرانيّ» حديث: قلنا: يا رسول الله؛ إلى مَن ندفعُ صدقات أموالنا بعدَك؟ قال: «إلى أبي بكر الصديق»، وهذا لو ثبت كان أصرح من حديث الباب في الإشارة إلى أن الخليفة بعده أبو بكر، لكن إسناده ضعيف.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ) سليمانُ المروزيُّ البغداديُّ الأصل، وصفه أبو زرعة بالحفظ، وضعفه أبو حاتم، لكن ليس له في «البخاري» إلَّا هذا الحديث، وقد أخرجه من رواية غيره في «إسلام أبي بكر» [ح:٣٥٨] قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ) بضمُّ الميم وفتح الجيم، الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، قوَّاه يحيى بن معين وجماعة، وليَّنه بعضُهم، وليس له في «البخاري» غير(۱) هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ) بالموحَّدة والتحتيَّة المفتوحتين وبعد الألف نون، و «بشر»: بكسر الموحَّدة وسكون/ المعجمة، الأحمسيُّ بالمهملتين (عَنْ دا١٧/٥ وبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بفتح الواو والموحَّدة والراء بوزن شَجَرَة (١٠) الحارثيُّ (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن الحارث النَّخَعيُّ الكوفيُّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا) هو ابنُ ياسرِ ﴿ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ) بلالٌ، وزيدُ ابنُ حارثة وعامرُ بنُ فُهيرة وأبو فُكَيهة مولى صفوانَ بنِ أُميَّة بنِ خلف وعُبيدُ بنُ زيد الحبشيُّ، ابنُ حارثة وعامرُ بنُ فُهيرة وأبو فُكَيهة مولى صفوانَ بنِ أُميَّة بنِ خلف وعُبيدُ بنُ زيد الحبشيُّ، ابنُ حارثة وعامرُ بنُ فُهيرة وأبو فُكَيهة مولى صفوانَ بنِ أُميَّة بنِ خلف وعُبيدُ بنُ زيد الحبشيُّ، وذكر بعضُهم: عمارَ بنَ ياسرٍ ، بدل: أبي فكيهة (وَامْرَأتَانِ) خديجة أمُّ المؤمنين وأم أيمن أو وذكر بعضُهم: عمارَ بنَ ياسرٍ ، بدل: أبي فكيهة (وَامْرَأتَانِ) خديجة أمُّ المؤمنين وأم أيمن أو مشيَّة (وَأَبُو بَكْرِ) الصديق، وكان أوَّلَ مَنْ أسلم مِنَ الأحرار البالغين ﴿ اللهُ مَنْ وَلَا المؤمنين وأم أيمن أَلَّه ورائيَة ورَائمَ وَالْمَافِينَ وَلَا المَوْمِنِينَ وألَا أَلَا مَنْ المَعْمَدِي المَعْمَدِي المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَالِمُ عَنْ اللهُ واللهُ مَنْ المَالمُ مِنَ الأحرار البالغين والمَّهُ المؤمنين وأم أيمن أو

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «إسلام أبي بكر» [ح: ٣٨٥٧] وفيه ثلاثةً مِنَ التابعين.

٣٦٦١ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَايِدِ اللهِ أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

 <sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «إلَّا».

<sup>(</sup>١) في (م): ابن عجرة ١٠

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (ب) و(د): «معه».

أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ نَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِيامِ: "أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ"، فَسَالْتُهُ أَنْ فَسَالَتُهُ أَنْ فَسَالَتُهُ أَنْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَالْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَى عَلَيَ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: "يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " فَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " فَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " فَلَاثًا مُعْرَا وَجُهُ النَّبِيِّ مِنَاشِيمٍ مِنَاشِيمِ مِنَاشِيمٍ مَلَى مُنْ فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ يَا مَنْ شَعْدِمُ وَقَالُ أَبُو بَكُرٍ وَ فَقَالُ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالُ اللهَ بَعَفَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلُ أَنْتُمْ تَارِكُولِي صَاحِبِي " مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعُدَهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ) الإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثَنا) (هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) أبو الوليد السُّلَميُ الدمشقيُ قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ) الأمويُّ مولاهم أبو العبَّاس الدمشقيُ قال: (حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ) بكسر القاف الدمشقيُ الثقةُ، وليس له في ((البخاري) إلّا هذا الحديث (عَنْ بُسْرِ (()) بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بضمُ المعين مصغَّرًا، الحضرميِّ الشاميُ (عَنْ عَايذِ (٣) اللهِ) بالذال المعجمة (أَبِي إِدْرِيسَ) بن عبد الله الخَولانيِّ؛ بالخاء المعجمة المفتوحة (عَنْ عَايذِ (٣) اللهِ) بالذال المعجمة (أَبِي إِدْرِيسَ) بن عبد الله الخَولانيِّ؛ بالخاء المعجمة المفتوحة (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيُّ عَنْ الشَّمِيُّ عَنْ الشَّمِيُّ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أخو الرُّطب.

<sup>(</sup>۱) «المهملة»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): بتحتيَّةٍ ومعجمةٍ، من غير همز.

<sup>(</sup>٤) «أيضًا»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) «محذوف»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٦) في (ص)و(م): ﴿إِني﴾.

أبي يَعلى من حديث أبي أمامة: «معاتبة» (فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ) على ذلك (فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي) ما وقع منِّي (فَأَبَى عَلَيَّ) وعند أبي نُعيم في «الحلية» من طريق محمَّد بن المبارك: فتبعتُه إلى البقيع حتَّى خرج مِن داره (فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ) النبيُّ مِنَاسْمِيِّم: (يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ، ثَلَاثًا) أي: أعاد هذه الكلمات(١) «يغفرُ اللهُ لك» ثلاثَ مرَّات (ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ) ﴿ يَكِمُ (نَدِمَ) على ذلك (فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ) ليُزيلَ ما وقع بينه وبين الصديق (فَسَأَلَ) أهله: (أَثَمَّ أَبُو بَكْر؟) بفتح الهمزة والمثلَّثة، أي: أهنا(؟) أبو بكر (فَقَالُوا) مجيبين له: (لَا، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرَ م فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ١١٧/٤٠ب فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرُ لم يَتَمَعَّرُ) بالعين المهملة المشدَّدة، أي: تذهبُ نضارتُه من الغضب، ولأبي ذرِّ: «يتمغر» بالغين المعجمة (حَتَّى أَشْفَقَ) أي: خاف (أَبُو بَكْر) أن ينال عمرَ مِن رسول الله مِنَا شَعِيمُ ما يكرهُه (فَجَثَا) بالجيم والمثلَّثة، أي: برك أبو بكر (عَلَى رُكْبَتَيْهِ) بالتثنية (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ) منه في ذلك (مَرَّتَيْن) قال الكِرمانيُّ: ظرفٌ لـ «قال» أو لـ «كنت»، وإنَّما قال ذلك لأنَّه الذي بدأ (فَقَالَ النَّبِئُ صِنَاسٌ عِيامٌ: إِنَّ الله بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْر: صَدَقَ) بغير تاء في الفرع كأصله، وفي نسخة: «صدقت» (وَوَاسَانِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((وأوساني)(٣)، وفي نسخة: ((آساني) بهمزة بدل الواو، والأوَّلُ أوجه؛ لأنَّه مِنَ المواساة (بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي) بإضافة «تاركو» إلى «صاحبي»، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجارِّ والمجرور عنايةً بتقديم لفظ الإضافة(١)، وفي ذلك جمعٌ بين إضافتين إلى نفسه تعظيمًا للصديق ﴿ لَيْ اللَّهِ ، ونظيرُه قراءةُ (٥) ابنِ عامرِ : ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَيْدِ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَآيِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] بنصب ﴿أَوْلَادُهُمْ ﴾ وخفض ﴿شُرَكَآيِهِمْ ﴾، وفصل بين المضافين بالمفعول، ومباحث ذلك ذكرتُها في كتاب(٢) «القراءات الأربعة عشر»، وفي

قَصْلَ مُضافِ شبهِ فِعلِ ما نَصَب مفعولًا أو ظرفًا أجز ولم يُعَب فَصْلُ يمين واضطِرارًا وُجِدا بسأجنبي أو بنعيت أو نِسدا «ألفيَّة ابن مالك».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الكلمة».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «هنا».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «أساني»، والمثبت من (د) و(ص) و(م)، وهو موافق لما في هامش «اليونينية».

<sup>(</sup>٤) في هامش(ل):

<sup>(</sup>٥) في غير (د) و(س): «في قراءة».

<sup>(</sup>٦) في (د): اكتابي.

«التفسير» [ح: 120] «هل أنتم تاركون؟» بالنون، قال أبو البقاء: وهي الوجه (١١)؛ لأنَّ الكلمة ليست مضافة؛ لأنَّ حرف الجرِّ منع الإضافة، وربَّما يجوزُ حذفُ النون في موضع الإضافة ولا إضافة هنا، قال: والأشبه أنَّ حذفَها مِن غلط الرواة. انتهى. ولا ينبغي نسبة الرواة إلى الخطأ مع ما ذكر، وورُود (١٠) أمثلة لذلك (مَرَّتَيْنِ) أي: قال: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» مرَّتين (فَمَا أُوذِيَ) أبو بكرٍ (بَعْدَهَا) أي: بعدَ هذه القِصَّةِ لما أظهرَه النبيُّ مِنَ الشَّمِينِ مِن تعظيمه.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التفسير» [ح: ٤٦٤٠] وهو مِن أفراده.

٣٦٦٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، قَالَ: خَالِدٌ الحَذَّاءُ حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي عُفْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَبِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيامٍ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، أَبِي عُفْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَبِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيامٍ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَاتَيْنَهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ فَأَتَيْنَهُ فَقُلْتُ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، فَعَدَّ رِجَالًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ) العمِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ) الأنصاريُّ الدَبَّاعُ (قَالَ: خَالِدٌ الحَدَّاءُ) بالحاء المهملة والذال المعجمة ممدودًا (حَدَّثَنَا) هو من تقديم الاسم على الصيغة (٦) (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النَّهديُّ أَنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ العَاصِ بِلَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ عِلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) بفتح السين (حدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ العَاصِ بِلَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ عُمَّةُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) بفتح السين ١٨٨٨ المهملة الأولى وكسر الثانية، سنة سبع، قال عمرٌو: (فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ) وقع عندَ ابنِ سعدٍ: أنَّه وقع في نفس عمرٍ و لمَّا أمَّره رسولُ الله مِنَاسُه عِلى الجيشِ في هذه الغزوة وفيهم (٤) أبو بكر وعمر أنَّه مقدَّمٌ عندَه في المنزلة عليهم، فسأله فقال: يا رسول الله (أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ) بَمِالِسِّة النَّمَ؟ (قَالَ) بَمِالِسِّة النَّمَ؟ (قَالَ) بَمِالِسِّة النَّمَ مَنْ) أحبُ (عَائِشَةُ) قال عمرٌو: (فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ) بَمِالِسِّة النَّمَ إِنْ أَلْهُ وَلَاكَ ) بَالمَعْازِي» [حـ١٤٨٤] (عَائِشَةُ) زاد في «المغازي» [حـ١٤٥] مِن البَّهُ بِعدَه؟ (قَالَ) بَمِالِسِّة إلَى الْحَقَّابِ، فَعَدَّرِجَالًا) زاد في «المغازي» [حـ١٤٥] مِن البَّهُ المِنْ الحَقَالِ المَعْانِ ، فَعَدَّرِجَالًا) زاد في «المغازي» [حـ١٤٥] مِن

<sup>(</sup>١) في (م): «وهو الأوجه».

<sup>(</sup>۲) في (م): «ورد».

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ص): «الصفة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «منهم»، وفي (م): «فهم».

<sup>(0)</sup>  $\dot{g}(\gamma) e(c) e(m)$ : " $\dot{g}(\gamma) e(m) e(m) e(m) e(m)$ 

<sup>(</sup>٦) ﴿ثُمُّ: ليس في (م).

وجه آخر: «فسكتُ مخافة (۱) أن يجعلني في آخرِهِم»، وفي حديث عبدالله بن شقيق عند الترمذي وصحّحه من حديث عائشة: «قلت لعائشة: أيُّ أصحاب رسول الله مِنْ الله وصحّحه من حديث أبو عبيدة عامر (۱) ابن الجرَّاح» قال في «الفتح»: فيُمْكنُ أن يفسَّر بعضُ الرجال الذين أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٥٥٨]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذيُّ والنّسائيُّ في «المناقب».

٣٦٦٣ – حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الْزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُو عَوْفِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبُيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ يَقُولُ: «بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا الذَّفْبُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»، قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْهَا،

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابن شهابٍ أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابن شهابٍ أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) ثبت: اسمُ الحدِّ لأبي ذرِّ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة بِلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ المعملتين، خبرُ المبتدأ الذي هو «راعٍ» الموصوف بقوله: «في غنمه» (فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي) ليأخُذَها منه (فَالتَهُ تَ إِلَيْهِ اللّهُ عِنْ السَّبْعِ) بضم الموجَّدة، وقيل: (فَالتَهَتَ إِلَيْهِ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ الموجَّدة، وقيل: بسكونها (يَوْمَ لَيْسَ لَهَا) عند الفتن حين يتركُها الناسُ هَمَلًا (رَاعٍ) يرعاها (غَيْرِي؟) وقيل غير بسكونها (يَوْمَ لَيْسَ لَهَا) عند الفتن حين يتركُها الناسُ هَمَلًا (رَاعٍ) يرعاها (غَيْرِي؟) وقيل غير خلك ممّا سبق في حديث «بني إسرائيل» [ح:٢٤١١] (وَبَيْنَا) بغير ميم، ولأبي ذرّ: «وبينما» الميم (رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا) بتخفيف الميم، وفي «بني إسرائيل» (الميه قَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا) التحميل السوق بقرة إذ ركبها(۳) فضربها» (فَالتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلُقْ لِهَذَا) التحميل

<sup>(</sup>١) «مخافة»: ليس في (ب) و(م).

<sup>(</sup>۲) «عامر»: ليس في (ب) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أدركها»، بدل: «إذ ركبها».

(وَلَكِنِّي) سقطت الواوُ لأبوي ذرَّ والوقت (خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ) وفي "بني إسرائيل" إح:٢٠١٦] "فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنَّما خلقنا للحَرْث والحصرُ في ذلك غيرُ مراد اتَّفاقًا (قَالَ) ولأبي ذرِّ: "فقال» (النَّاسُ) متعجِّبينَ: (سُبْحَانَ اللهِ!) زاد في "بني إسرائيل»: "بقرة تتكلَّم» (فَقَالَ) كذا في الفرع، وفي "اليونينية»: "قال» (النَّبِيُّ مِنَاشِطِيمِ : فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ) النطق الصادر من البقرة، والفاء فيه جوابِّ لشرط (۱) محذوف تقديرُه: فإذا كان الناس يتعجَّبون منه ويستغربونه؛ فإنِّي لا أتعجَّبُ منه ولا أستغربُه وأؤمنُ به أنا (وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْ اسقط (۱) "ابن الخطاب» لأبي ذرِّ، وزاد في "بني إسرائيل»: "وما هُما ثَمَّ» وعند ابن حِبَّان من طريق محمَّد بن عمرو (۳) عن أبي سلمة عن أبي هريرة في آخره في القصتين: "فقال الناس: آمنا بما آمنَ به رسولُ الله مِنَاشِطِيمُ اللهُ اللهُ مِنَاشِطِيمُ اللهُ اللهُ مِنَاشِطِيمُ اللهُ اللهُ

وسبق حديث الباب في «المزارعة» [ح: ٢٣٢٤] و «بني إسرائيل» [ح: ٣٤٧١].

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَافَلُ: «بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُوّ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفَ، دَلُوّ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفَ، وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلة العابد قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (المبارك المروزيُّ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (عَالَمُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدٌ أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شَيَّدِ قَالَ) ولأبي ذرِّ: «يقول»: (النبي» (مِنَاسُهُ عَدُّ اللهِ عَدْ ميم (أَنَا (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ) كذا في الفرع، وفي «اليونينية»: «النبي» (مِنَاسُهُ عَدُّ اللهِ عَدْ ميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ) بئرٍ مقلوبٍ تُرابُها قبل الطَّيِّ (عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا) من البئر (مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا) أي: الدلو (ابْنُ أَبِي قُحَافَةً) أبو بكر الصديق ﴿ الصديق ﴿ فَنَزَعْ بِهَا (عَلَيْ) أي: أخرج

<sup>(</sup>١) في (ص): «جواب شرط» وفي (م): «لجواب شرط».

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ب): «وسقط».

<sup>(</sup>٣) في كل الأصول: «عمر»، والتصويب من مصادر التخريج و «كتب الرجال».

<sup>(3)</sup> في ( ) و ( ) ( ) ( ) ( ) و ) ( ) و ) و ) و ) و ) و ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

الماء من القليب (ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ) بفتح المعجمة فيهما؛ الدلوُ الممتلئ، والشكُ مِنَ الراوي (وَفِي نَزِعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ صَعْفَهُ) وليس فيه حطَّ من مرتبته، وإنَّما هو إخبارٌ عن حاله (۱) في قِصَرِ مدَّةِ خِلافته، والاضطرابِ الذي وُجِدَ في زمانه مِن أهل الرُّذَة؛ فزارة وغطفان وبني سلِمة وبني يربوع وبعض بني (۱۰ تميم وكِندة وبكر بن وائل وأتباع (۱۳) مسيلِمة الكذَّاب، وإنكارِ بعض الزكاة، فدعا له وبعض بني (۱۰ تميم وكِندة وبكر بن وائل وأتباع (۱۳) مسيلِمة الكذَّاب، وإنكارِ بعض الزكاة، فدعا له الزمان وقِلَّة الأعوان، لا أنَّ ذلك منه ﴿ الله إلله إطلاقاً لاسم المحلِّ على الحالِّ، وهو مجاز المنائع في كلام العرب (ثُمَّ الشَحَالَتُ) أي: تحوَّلت (۱۳) الله إطلاقاً لاسم المحلِّ على الحالِّ، وهو مجاز الساكنة مو خَدة، دلواً عظيمة (فَاَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ) عمر ﴿ الله وقيهُم، وقيل: الأصلُ أنَّ عبقر قريةً قويًا، يقال: هذا عبقريُ القوم، كما يُقال: سيَّدُهم وكبيرُهم وقويُهم، وقيل: الأصلُ أنَّ عبقر قريةً يسكنُها (۱۸) الجِنُ فيما يزعمون، فكلَّما (۱۹) رأوا شيئًا فائقا غريبًا ممًّا يصعبُ عملُه ويدقً، أو شيئًا (۱۲) عظيمًا في نفسِه نسبوه إليها، ثم اتُسِع فيه فسُمِّي به السيِّد والكبير والقويُّ، وهو المرادهنا (مِنَ النَّاسِ عظيمًا) في نفسِه نسبوه إليها، ثم اتُسِع فيه فسُمِّي به السيِّد والكبير والقويُّ، وهو المرادهنا (مِنَ النَّاسِ عَظيمًا) وفي رواية أبي (۱۱) يونس: «فلم أن نزعَ رجلٍ قطُّ أقوى منه» (حَتَّى ضَرَب النَّاسُ بِعَطَنِ) بفتح المهملتين آخره نون؛ ما يُعدُّ للشرب حول البثر مِن مبادِكِ الإبل، وعند ابن أبي شيبة في يعقلنِ) بفتح المهملتين آخره نون؛ ما يُعدُّ للشرب حول البثر مِن مبادِكِ الإبل، وعند ابن أبي شيبة في المناسُ وضربوا بعَطَن» وفي رواية همَّام إح:۲۰۲) «فلم يزل ينزعُ (۱۲) عمر»: «حتى رَويَ الناسُ وضربوا بعَطَن» وفي رواية همَّام إح:۲۰۲۱) «فلم يزل ينزعُ (۱۲)

في (م): «حال».

<sup>(</sup>٢) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): التبعوا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «لتحقق».

<sup>(</sup>٥) في (م): «السابقون».

<sup>(</sup>٦) «هو»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٧) زيد في (ص) و (م): «بذلك».

<sup>(</sup>۸) **في** (م): «سكنها».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فلما».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «ينشأ».

<sup>(</sup>١١) في (م): «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) و (ص) و (م): «بمناقب».

<sup>(</sup>١٣) قوله: «حتى روي الناس وضربوا...» سقط من (م).

حتى تولَّى الناسُ والحوضُ يتفجَّر» وفيه إشارةٌ إلى طول مدَّةِ خِلافةِ عمرَ وكثرةِ انتفاعِ الناس بها. وهذا الحديثُ قد سبق [ح: ٣٦٣٣] ويأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب التعبير» [ح: ٧٠٢١].

٣٦٦٥ – حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : «مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيلَاءَ ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَبُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : «مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيلَاءَ ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ جَرَّ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ جَرً إِذَارَهُ ؟ مِنْ اللهِ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ ؟ مِنْ اللهِ مَنْ جَرً إِذَارَهُ ؟ قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ ؟ قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرً إِذَارَهُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا قَوْبَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزيُّ المجاورُ بمكَّةً قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً) الإمام في المغازي (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عِلَيَّمُ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ اللهِ اللهُ إلَيْهِ) نَظْرَ رحمة (يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ) المُسر المعجمة، أي: جانبي (ثَوْبِي يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة، وكان سبب استرخائِهِ نحافةُ بكسر المعجمة، أي: جانبي (ثَوْبِي يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة، وكان سبب استرخائِهِ نحافةُ جسم أبي بكر عَلَيْ (إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ) أي: إذا غفلتُ عنه استرخى (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنْ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ وَلَى اللهِ عَلْ مَاضٍ، والهمزةُ للاستفهام (عَبْدُ اللهِ) أي: أبوه (مَنْ لِسَالِمٍ) هو ابنُ عبد الله بن عمر: (أَذَكَرَ) فعلٌ مُاضٍ، والهمزةُ للاستفهام (عَبْدُ اللهِ) أي: أبوه (مَنْ جَرَّ إِزْارَهُ؟ قَالَ) سالمٌ: (لَمْ أَسْمَعُهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ) ومباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في «اللباس» [ح: ٤٧٨] بعون الله وقوّته.

٣٦٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّطِيمُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءِ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّطِيمُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءِ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي مِنْ سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ؛ دُعِيَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الحِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ وَبَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى

<sup>(</sup>١) في غير (د): «أن».

هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ: هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهابِ أنَّه (١) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَمُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَمْ اللَّهِ مِنْ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ) أي: شيئين (مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ) وفُسِّرَ في بعض الأحاديث: ببعيرين، شاتين، درهمين، قال التُّوربِشتيُّ: ويَحتملُ أن يُراد به تكرارُ الإنفاق مرَّةً بعد(١) أخرى، قال الطِّيبيُّ: وهذا هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير؛ لأنَّ القصد من الإنفاق التثبيت من الأنفس بإنفاق كرائم الأموال، والمواظبة على ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ٢٦٥] أي: ليثبتوا ببذل المال الذي هو شقيق الروح، وبذله أشقُّ شيء على النفس من سائر العبادات الشاقَّة (فِي سَبِيل اللهِ) في طلب ثوابه، وهو أعمُّ مِنَ الجهاد وغيرِه مِنَ العبادات أو خاصٌّ بالجهاد (دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ) بغير تنوين (يَعْنِي: الجَنَّةَ) الظاهرُ(٣) أنَّ لفظ «الجنة» سقط عند بعض الرواة، فلمراعاة(٤) المحافظة(٥) زاد: «يعنى» (يَا عَبْدَ اللهِ ؟ هَذَا خَيْرٌ) أي: مِنَ الخيرات، وليس المراد به أفعل تفضيل (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) المؤدِّينَ لفرائضها المكثرينَ مِن نوافلها (دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ) المكثرين منها (دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ) المكثرين منه (دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ) وسقطت الواو من بعض النسخ، فيكون «باب» بدلًا أو بيانًا (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ) قال المظهري: «ما» نفي/ و«مِن» في «من ضرورة» زائدة، أي: ليس ٩٠/٦ ضرورة على مَن دُعي مِن تلك الأبواب؛ إذ لو دُعي مِن باب واحدٍ؛ لحصلَ مرادُه؛ وهو دخولُ

<sup>(</sup>۱) «أنه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) ﴿بعد»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «فالظاهر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «عادة».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): «المخالفة».

الجنّة، مع أنّه لا ضرورة عليه أنْ يُدْعَى مِن جميع الأبواب (وَقَالَ) أبو بكر: الصديق بِليّه (۱): (هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ) مِنْ الله يُوم، ولأبي ذرّ: (فقال)»: (نَعَمْ) يُدعى منها كلّها على سبيل التخيير في الدخول مِن أيّها شاء؛ لاستحالة الدخول مِنَ الكلّ معًا (وَأَرْجُو أَنْ دَعُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ) والحاصل (۱): أنَّ كلَّ مَن أكثر نوعًا (۱) من العبادة خُصَّ ببابِ يُناسبها (۱) يُنادَى منه، فمَنِ اجتمع له العمل بجميعها؛ دُعِي مِن جميع الأبواب على سبيل التكريم، ودخولُه إنّما يكون من بابٍ واحدٍ؛ وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه، وأنَّ الصديق مِن أهل هذه الأعمال كلِّها؛ إذ الرجاء منه مِنَاشِهِ إلى واجبٌ، وفيه أقوى دليلٍ على فضيلة أبي بكر الصديق يَن يَتَيُّ والحديث سبق في «الصوم» [ح: ١٨٩٧].

عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ شُرُّتَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ شَعْدِ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ شُرُّتَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ عَنَا إِسْمَاعِيلُ: يَغْنِي: بِالعَالِيَةِ - فَقَامَ عُمرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ فَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَتَنَهُ اللهُ ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمُ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيْنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ ؛ لَا يَمُونَ مُنَا مَنْ عَمْرُ . فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ ، فَلَمًا نَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ؛ جَلَسَ عُمَرُ . يُنْقِيلُ اللهُ الْمُوبَكِمُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمِّدًا مِنَا شَعْدِ مُ وَمَا كُمُ مَلُو بَكُرٍ ؛ جَلَسَ عُمَرُ . وَمَا لَيْ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا مِنَا شَعْدُ مِن عُمْرُ اللهُ أَنْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، وَقَالَ : ﴿ وَالْحَمْمُ مَيْ وَلَى اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا لِلَا اللهِ مَاتُ ، وَمَا كُمَا أَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ وَمُ اللهَ وَاللهِ عُبَدِي اللهَ اللهُ وَمَا عُمَرُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَقِيفَة بَنِي مَا اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ مُنْ يَكُلَّمُ فَا لَنَ اللهُ وَالْ الْحَلُولُ وَاللهِ وَعُمَرُ اللهُ النَّ الْعَلَالِ وَأَبُو عُبَيْدَةً اللهُ الجَرَّاحِ ، وَمَا مُحَمِّدُ مَنْ اللهُ مَلْ المَالْمُ الْمُوبَعُونَ ، فَالَ وَالْمُ بَكُو وَعُمَرُ اللهُ النَّاسِ ، فَقَالَ فِي كَلَامً وَلَا مُن لَا يَبْلُكُ النَّاسِ ، فَقَالُ فِي كَلَامٍ الْمَرْ وَعُمَرُ اللهُ النَّاسِ ، فَقَالَ فِي كَلَمَ المَالَو الْمُ الْمُوبَا النَّاسِ ، فَقَالَ فِي كَلَامً المَالَعُ اللهُ النَّاسِ ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نَكَلَمَ المُعْرَا مُ مَلْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «الصديق ﴿ الله عنه من (س) و (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «فالحاصل».

<sup>(</sup>٣) في (د): «من نوع».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «يناسبه».

الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لَا مُرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ العَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَوْ أَبًا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَبُّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ الجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَبُّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ الجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكُ أَنْتَ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ اللهُ اللهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالِ) أبو أيوب القرشيُ التيميُ (۱) (عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) ولأبي ذرِّ: (قال: أَخْبَرَنِي) بالإفراد ((عروة بن الزبير)) (عَنْ عَائِشَة بِلَيْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ الله في الله المضمومة والنون بكرٍ) غائبٌ عند زوجتهِ بنت خارجة الأنصاريُّ (بِالسُّنحِ) بالسين المهملة المضمومة والنون الساكنة بعدها حاء مهملة (قَالَ إِسْمَاعِيلُ) بنُ عبد الله الأويسيُّ المذكور: (يَعْنِي) ولأبي ذرِّ: (سَعني) بالفوقية بدل التحتيَّة، أي: عائشةُ (۱) بالسُّنحِ (بِالعَالِيَةِ) وهي منازلُ بني الحارث (فَقَامَ عُمُرُ) بنُ الخطّاب حال كونِه (يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله بِعْرُ والمغيرةُ بنُ شعبةً ، فاستأذنا ، فأذنتُ لهما وجذبت الحِجاب ، فنظر عمرُ إليه فقال: واغشيتاه (۲) ثم قاما ، فلمًا دنوا مِنَ الباب؛ قال المغيرة: يا عمرُ ماتَ (۱)؟ قال: كذبتَ إنَّ قال ان كذبتَ إنَّ على رسول الله مِنْ الله عِمْ الله على الله المنافقين ... الحديث » وهذا قاله عمرُ بناءً على غلية (۱) ظنّة مِنْ الله عَنْ أَمَّةُ وَسَطًا لِنَكُو أُلُهُ اللهُ المقالة قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَاتَنكُمْ أَمَّةُ وَسَطًا لِنَكُو وَاللهُ المقالة قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَاتَنكُمْ أَمَةُ وَسَطًا لِنَكُووُاللهُ المَالله عَلَى الله الله الله الله المنافقين الله المقالة قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَاتَنكُمْ أَمَةُ وَسَطًا لِنَكُووُاللهُ المَالله عَلَى اللهُ الله المهملة في أُمَّتِه حتى يشهد على الله الله الله الله الله المنافقين الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البغرة: ١٤] فظن أنَّه مِنَاشِهِ على في أُمَّتِه حتى يشهد عليها.

 <sup>(</sup>١) في هامش (ل): بالتاء المثنّاة فوق، بعدها مثنّاةٌ تحتيّة وميم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذر: تعني... التحتيَّة؛ أي: عائشةُ » سقط من (ص)، وقوله: «أي عائشة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «واغشياه».

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد (٢٥٨٤١) زيادة: «رسول الله مِنْ الشمارِ علم».

<sup>(</sup>٥) اغلبة اليس في (د).

<sup>(</sup>٦) اله؛ مثبت من (د) و(س).

(قَالَتْ) عائشةُ: (وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ) أي: عدم موتِه (وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ) مِمَزْدِل فِي الدنيا (فَلَيَقْطَعَنَّ) بفتح اللَّام والتحتيَّة وسكون القاف وفتح الطاء، ولأبي ذرِّ: «فَليُقَطِّعِنَّ» بضمِّ التحتيَّة وفتح القاف وكسر الطاء المشدَّدة(١) (أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ) قائلينَ بموته بَالِيَّاهُ الِنَّهُ (فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ) ﴿ اللهِ مِن السُّنْحِ (فَكَشَفَ عَنْ) وجه (رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِ عِنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ عَيْنِيه (فَقَالَ) وفي «اليونينية» والفرع(١): «قال» وكشط ما قبلها: (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي) أي: مُفَدِّي (٣) بهما، فالباء متعلِّقةٌ بمحذوف (طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؟ لَا يُذِيقُكَ اللهُ) برفع «يذيقُ» (المَوْتَتَيْن) في الدنيا (أَبَدًا) ومرادُه: الردُّ على عمرَ حيث قال: إنَّ الله يبعثُه حتى يقطع أيدي رجالٍ وأرجلَهم؛ لأنَّه لو صحَّ ما قاله؛ لزم أن يموتَ موتةً أُخرى، فأشار إلى أنَّه أكرمُ على الله مِنْ أنْ يجمعَ عليه موتتين كما جمَعُهما على غيره ﴿ كَأَلَّذِي مَكَّر عَكَ د٤/٠١٠ قَرْيَةِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] أو لأنَّه (٤) يحيا في قبره ثم لا يموت (ثُمَّ خَرَجَ)/ أبو بكر من عند النبيِّ مِنَاسْمِيمُم وعمرُ يكلِّمُ الناسَ (فَقَالَ) له: (أَيُّهَا الحَالِفُ) أنَّ رسولَ الله صِنَاسْمِيمِم ما مات (عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الراء؛ اتَّئِدْ في الحَلِفِ ولا تستعجلْ (فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر؛ جَلَسَ عُمَرُ) وفي «الجنائز» [ح:١٢٤١] خرج (٥) وعمرُ يكلِّم الناسَ، فقال: اجلس، فأبي. (فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا) بِالتَخفيف(٦) للتنبيه على ما يأتي بعدُ (مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنَاشِيهِ م قَدْ مَاتَ) وسقطت التصلية لأبي ذرِّ (وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ؛ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ ٩١/٦ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]) فإنَّ الكلَّ بصدد الموت في عداد الموتى (وَقَالَ/: ﴿ وَمَا مُحَمَّتُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ٱفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرْ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَلِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْتًا ﴾) بارتداده (﴿ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] قَالَ: فَنَشَجَ (٧) النَّاسُ ) بنون فشين معجمة

<sup>(</sup>١) في (د) و (س): «مشدَّدةً».

<sup>(</sup>٢) في (د): «في «اليونينية» وفي الفرع».

<sup>(</sup>٣) في (م): «نفديه».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «أنه».

<sup>(</sup>٥) زيد في غير (د): «أبو بكر».

<sup>(</sup>٦) في (م): "بتخفيف اللام".

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): قال السيوطيُّ في «التوشيح»: نَشِجَ ؛ بفتح النُّون وكسر المعجمة بعدها جيم. انتهى. نَشَجَ ينشِج ؛ أي: من باب «ضَرَب».

فجيم مفتوحات (يَبْكُونَ) قال الجوهريُّ: نشج الباكي: إذا غَصَّ بالبكاء في حلقه مِن غير انتحاب، أو هو بكاءً معه صوت.

(قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً) الأنصاريِّ الساعديِّ، وكان نقيب بني ساعدة لأجل الخلافة (فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً) موضعٌ مسقَّف كالساباط يجتمع إليه الأنصار (فَقَالُوا) أي: الأنصار للمهاجرين: (مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) قالوا ذلك على عادة العرب الجارية بينهم ألَّا يسود القبيلة إلَّا رجلٌ منهم (فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ) الصديق (وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ) عامر (ابْنُ الجَرَّاحِ) البَّرُيُّ (فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ) بالفوقية (أَبُو بَكْرِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي (١) خَشِيتُ ) أي: خفت (أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ، فَتَكَلَّمَ) حالَ كونهِ (أَبْلَغُ النَّاسِ) ويجوزُ رفعُ «أبلغ» خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: فتكلم أبو بكر وهو أبلغُ الناس، وفي «باب رجم الحبلي من الزنا» [ح: ٦٨٣٠] من حديث ابن عبَّاس: عن عمر أنَّه قال: «قد كان مِن خبرنا(٢) حين توفَّى الله نبيَّه أنَّ الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا(٣) على والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ﴿ اللَّهُ مُ فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم... الحديث»، إلى أن قال: «فلمَّا جلسنا خطب خطيبُهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أمَّا بعد؛ فنحن أنصارُ الله وكتيبةُ الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رَهْطٌ، وقد دَفَّت دافَّةٌ مِن قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا(٤) من الأمر، فلمَّا سكت قال عمر: أردتُ أن أتكلُّم وكنت زوَّرتُ مقالةً أعجبتني أُريدُ أن أقدِّمها بين يدي أبي بكر، وكنت أُداري منه بعض الحَدِّ(٥)، فلمَّا أردت أن أتكلُّم؛ قال أبو بكر: على رِسْلِك، فكرهتُ أن أُغضِبَه(١)، فتكلُّم أبو بكر، فكان هو

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): «لکن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): والذي في «الفرع»: ولأبي ذرَّ عن المُستملي: «كان من خيرنا»؛ أي: بالمثنَّاة التحتيَّة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «غالب الناس» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يحصنونا»، وفي (م): «يخصونا»، وكتب على هامشه: «في نسخة: يحصنونا»، والمثبت موافق لـ «اليونينية». وفي هامش (ج): أي: مخرجونا؛ قاله أبو عُبَيد.

<sup>(</sup>٥) في (د): «الحدة»، وفي (ب) و(س): «الحديث»، والمثبت من (ص).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): ولأبي ذرِّ: «أن أعصيته»، ولغيره: «أن أغضِبته»، كذا في «الفرع».

د٤٠٠/٤٠ أحلمَ منِّي/ وأوقر، والله ما تركَ مِن كلمةٍ أعجبتني في تزويري إلَّا قال في بديهته مثلَها أو أفضلَ منها» (فَقَالَ فِي) جملةِ (كَلَامِهِ: نَحْنُ) أي: قريشٌ (الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ) المستشارون في الأمور، فالخلافة(١) لا تكون إلَّا في قريش (فَقَالَ حُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ) بضمَّ الحاء المهملة وفتح الموحَّدة الأولى مخففة، و «المنذر» بلفظ الفاعل من الإنذار، الأنصاري: (لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ) ذلك (مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) وزاد ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد: «فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر، ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم» (فَقَالَ أَبُو بَكْر: لَا وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ، هُمْ) أي: قريشٌ (أَوْسَطُ العَرَبِ دَارًا) مكَّة، أي: هم(١) أشرفُ قبيلة (وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا) بالموحَّدة في «أعربهم»، و«أحسابًا»: بفتح الهمزة وبالموحَّدة جمع حسب، أي: أشبه شمائل وأفعالًا بالعرب، والحسب: الفِعال الحِسان مأخوذ مِنَ الحساب إذا عدُّوا مناقبَهم، فمَن كان أكثرَ كان أعظمَ حَسَبًا، ويقال: النسبُ للآباء والحسَبُ للأفعال (فَبَايعُوا) بكسر التحتية بلفظ الأمر (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَو أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاح) ثبت: «ابن الجراح» لأبي ذرِّ (فَقَالَ عُمَرُ) ﴿ إِنْ نَبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنْ الشِّيرَام، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ) أي: بيد أبي بكر (فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ) المهاجرونَ وكذا الأنصارُ حين قامتْ عليهم الحجَّةُ بثبوتِ قولِه صِنَاسْمِيرِم: «الخلافةُ في قُريش» عندَهم (فَقَالَ قَائِلٌ) مِن الأنصار: (قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً) أي: كِدتم تقتلونه، أو هو كنايةٌ عن الإعراض والخذلان (فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللهُ) دعاء عليه؛ لعدم نُصرته للحق وتخلُّفهِ -فيما قيل-عن بيعة أبي بكر وامتناعه منها، وتوجَّه إلى الشام، فمات بها في ولاية عمر بحوران سنة أربع عشرة أو خمس عشرة، وقيل: إنَّه وُجِدَ ميتًا في مغتسله وقد اخضرَّ جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلًا يقول ولا يرون (٣) شخصه:

> رج سعد بن عبادة قد(٤) قتلنا سيّد الخز

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «والخلافة».

<sup>(</sup>۱) «هم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولم يروا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قتلنا سيَّد الخزرج... لفظ «المرجان». وفي هامش (ل): قوله: «وقد»: هذه خزمٌ، فإنَّ الخزم يأتي بحرف وبحرفين وبثلاثة وبأربعة، فشاهد الحرف: قول امرئ القيس:

1/7

والعذرُ له في تخلُّفه عن بيعة الصديق: أنَّه تأوَّلَ أنَّ للأنصار استحقاقًا في الخلافة، فهو معذورٌ وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأً.

وهذا الحديث من أفراد المؤلف.

٣٦٦٩ – ٣٦٧٠ – وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَبُيُّ قَالَ: ﴿ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ﴾ . ثَلَاثًا، وَقَصَّ القَاسِمُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَبُيُ قَالَ: ﴿ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ﴾ . ثَلَاثًا، وَقَصَّ الحَدِيثَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ الحَدِيثَ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَيْهُ اللهُ يِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إِلَى ﴿ ٱلشَنْكِرِينَ ﴾ .

(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ) أبو يوسف الأشعريُّ الحمصيُّ، ممَّا وصله الطبرانيُّ في «مسند الشاميِّين» (عَنِ الزُّبَيْدِيِّ) بضمِّ الزاي وفتح الموحَّدة وإسكان التحتيَّة، محمَّد بنِ الوليدِ أنَّه قال: (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أبي (القَاسِمُ) بنُ (٣) محمَّد بنِ أبي بكرٍ الصديق

وكأنَّ ثبيرًا في عَرَانِين وَبْلِهِ

وشاهد الحرفين: قول عنترة:

يا مطربن ناجية بن عمرو إنَّني أُجفَى وتُغلَّقُ دونيَ الأبوابُ

وشاهد الأربعة: قول سيدنا على ﴿ اللهِ:

اشدُدْ حَيَازِيْمَكَ للموت فيانَّ الموت القيكا

(۱) في (د) و (م): «بسهم».

(٢) في هامش (ل):

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

كذا في لفظ «المرجان». انتهى من بحر الهزج، وأجزاؤه:

«قتلنا سَيِّدَ الخزرج سعد بنَ عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فُؤادَه

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعول مفاعيل مفاعيل فعول

وكذا الباقي ست مرَّات، وله عروض واحدة وضربان، استُعمِل مجزوءًا، والمجزوء: ما سقط منه جزءان. «الإقناع».

(٣) ابن»: ليس في (ص) و(م).

(أَنَّ عَائِشَةَ عُلَّهُ قَالَتْ: شَخَصَ) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة، أي: ارتفع (بَصَرُ النَّبِيِّ مِنَاشَمِيمُ عند وفاته حين خُيِّر (ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ) أي: أدخلني في الرفيق، أي: الملاً(١) النَّبِيِّ مِنَاشَمِيمُ عند وفاته حين خُيِّر (ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ) أي: أدخلني في الرفيق، أي: الملاً(١) د١٢١/٤ (الأَعْلَى) قالها (ثَلَاثًا، وقصَ القاسمُ بنُ محمَّد (الحَدِيثَ) فيما يتعلَّق بالوفاة وقولِ عمرَ: إنَّه لم يمت، وقول الصديق: إنَّه مات، وتلاوته (الآيتين (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا) أي: العُمرين (مِنْ خُطْبَةِ إِلَّا نَفَعَ اللهُ بِهَا) قال في «الكواكب»: وكلمة «مِن» الأولى تبعيضيَّة أو بيانيَّة، والثانية زائدة، ثم بيَّنت عائشةُ وجة نفع الخطبتين فقالت: (لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ) بقوله: ليقطعن أيدي رجالي (وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا) أي: وإن بعضَهم منافقٌ، وهمُ الذين عرَّضَ بهم عمرُ علَيْهِ (فَرَدَّهُمُ اللهُ يِذَلِكَ) إلى الحقِّ (ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكُرِ النَّاسَ الهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ) ثبت: «الذي» لأبي ذرِّ عن الكُشْعِيهَنيُ (وَخَرَجُوا بِهِ) أي: بسبب قوله وتلاوته ما ذُكِر (يَتْلُونَ: شِبَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ) وَمَا مُنَدَّ إِلَانَ مِنْ الكُشْعِيهَنيُ (وَخَرَجُوا بِهِ) أي: بسبب قوله وتلاوته ما ذُكِر (يَتْلُونَ: فَمَا مُنَدَّ إِلَا رَسُولُ هُذَ فَلَتْ مِن الكُشْعِيهَنيُ (وَخَرَجُوا بِهِ) أي: بسبب قوله وتلاوته ما ذُكِر (يَتْلُونَ:

٣٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُّمِيمُ ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ الْمُسْلِمِينَ. مَنْ ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبديُ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوريُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى) منذرُ بنُ يَعلى الكوفيُ الثوريُ (عَنْ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ) الصيرفيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى) منذرُ بنُ يَعلى الكوفيُ الثوريُ (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ) واسمُها: خولةُ بنتُ جعفرِ أنّه (قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي) عليّ بنِ أبي طالبِ بن بن ابي طالبِ بن الله (أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «بعد النبيّ» (سِنَاسُورِ عَلَى رواية محمَّد بن سوقة (۱) عن منذر عن محمَّد ابن الحنفية عند الدارقطنيّ: قال: أَوَما (١٤) تعلمُ يا بُني؟ قلتُ (١٠) لا (قَالَ: أَبُو بَكُرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ اللهِ فَيْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «في الملأ».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): ﴿وتلاوة﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «محمد بن منذر»، وهو وهم من القسطلاني الشيء صوابه المثبت، ولم أجد الحديث عند الدارقطني وإليه عزاه في «الفتح»، وهو في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿وما﴾.

<sup>(</sup>٥) زيد في (ص): «له». وطريق الدارقطني في علله ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) «ثم»: ليس في (د).

عُثْمَانُ) خيرٌ بعدَ عمرَ تواضعًا منه وهضمًا لنفسه فيضطرب عليه الحال؛ لأنّه كان يعتقد أنّ أباه عليًّا أفضل (قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ) أفضل بعدَ عمرَ ؟ (قَالَ: مَا أَنَا إِلّا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) وعند ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريقٍ ضعيفةٍ في هذا الحديث: أنَّ عليًّا قال: إنَّ الثالث عثمان، وقد سبق بيانُ الاختلاف في أيّهما أفضلُ بعدَ العُمَرين [ح: ١٥٥٥] وقد وقعَ الإجماعُ بآخرة (١٠ بين أهل السُّنَة أن ترتيبَهم في الفضل كترتيبِهم في الخلافة المُمْنَيْن.

٣٦٧٢ - حَلَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً يُنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ؛ انْقَطَعَ حِفْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَلَى الثِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ وَاسِعٌ رَأْسَهُ عَلَى وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَبِلنَّاسٍ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَلِيلَنَّاسٍ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَلِلنَّاسِ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَلِلنَّاسِ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ يَعْمُونُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ مَاءٌ، فَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَلَاللَّا مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ مَاءٌ، فَالَتْ مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَالَتْ وَلَاللَالُهُ مِنَامُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُولِ اللهِ مِنَامُ لَلْ اللهُ مِنَامُ لَلْ اللهُ مِنَامُ لَللهُ مِنَامُ لَللهُ مِنَامُ مِنُ المُخْمَدِيمُ مَاءًا لَاللهُ مِنَامُ اللهُ عَلْمَ لَلْ اللهُ عَلَى عَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَيْدَ لَلْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى عَيْرِ مَاءٍ وَلَيْمُ مَالَالُ عَلْمَ مَا اللّهُ اللهُ عَلْمَ لَعُمْ مَاءً اللهُ عَلْمَ لَا اللهُ عَلْمَ لَا اللهُ عَلْمَ لَعُمْ مَا اللّهُ الْمِنْ لَو بِهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ لَعُمْ مَا أَلُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللللهُ عَلْمَا لَا اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيُ البغلانيُ (٢) (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الفَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكر (عَنْ عَائِشَةَ رَاللَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَنْ وَهُ بني المصطلق (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ) بفتح الموحَّدة ممدودًا؛ موضع قريب من المدينة (أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ) بفتح الجيم وسكون التحتيَّة بعدها معجمة؛ موضع قريب منها، والشكُ من عائشة (انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) بكسر العين وسكون القاف (فَأَقَامَ مُوضَعٌ آخر قريب منها، والشكُ من عائشة (انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) بكسر العين وسكون القاف (فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِلَى (٤) مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِلَى (٤) مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) (بآخرة): ليس في (م).

<sup>(</sup>١) في (م): «البغدادي».

<sup>(</sup>٣) في (م); ﴿فِي ٩.

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿معي،

د١٢١/٤٠ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرِ، فَقَالُوا) له: (أَلَا تَرَى(١)/ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ) ولأبي ذرُّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «قامت» (بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمِم وَبِالنَّاسِ مَعَهُ) بإثبات حرف الجرِّ في «بالناس» في فرع «اليونينية» كأصلها(١) مصحَّحًا عليه (وَلَيْسُوا(٣) عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ(١) مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمِيرُ م وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي) بالذال المعجمة (قَدْ نَامَ فَقَالَ) لي: (حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسَ) نصب عطفًا على سابقه (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي) أبو بكر (وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ) فقال: حبستِ الناس في قِلادةٍ، وفي كلِّ مرَّةٍ تكونينَ عناءً (وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي) بضمِّ العين (بِيَدِهِ(٥) فِي خَاصِرَتِي) ثبت قوله: «بيده» في «اليونينية» ٩٣/٦ وغيرها، وسقط(٦) في الفرع (فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّمِيمِ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ) بالنون مِنَ النوم (رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِ حَتَّى أَصْبَحَ) دخلَ في الصباح، وفي «التيمم» [ح: ٣٣٤] «فقام رسول الله صِن الله عِن القاف مِن القيام «حين (٧) أصبح» (عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ) مِنَزْبِلُ (آيَةَ التَّيَمُّم(^)) التي في «المائدة» (فَتَيَمَّمُوا) أي: الناس لآية التيمُّم المقتضية للأمر بذلك (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة مصغَّرين الأوسيُّ: (مَا هِيَ) أي: البركةُ التي حصلتْ للناس برخصة التيمُّم (بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ) بل هي مسبوقةٌ ببركاتٍ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا) أي: أَثَرْنا (البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ) راكبة (عَلَيْهِ) حالَة السيرِ (فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ) أي: تحت البعير.

وهذا الحديث قد مرَّ في «التيمم» [ح: ٣٣٤].

<sup>(</sup>۱) من هنا وقع سقط في (د) إلى مطلع الحديث (٤١٨).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «كأصله».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ليس».

<sup>(</sup>٤) في (م): (٤».

<sup>(</sup>٥) في (م): البإصبعه ال

<sup>(</sup>٦) في (ص)و (م): السقطت ا

<sup>(</sup>٧) في (م): احتى».

 <sup>(</sup>A) في هامش (ل): وخُصَّت به هذه الأمَّة، والأكثرون على أنَّه فُرِضَ سنة ستَّ من الهجرة، وهو رخصةً على
 الأصحِّ، ح ط ب.

# ON1 8+

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ شَهِيمُ : «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ شَهِيمُ : «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ فَمَا اللَّهُ مُنَّ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، وَمُحَاضِرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. الأَعْمَشِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسٍ) أبو الحسن العسقلانيُّ الخراسانيُّ الأصل، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بنِ مِهرانَ الكوفيُّ أنَّه (قَالَ: شَمِعْتُ ذَكُوانَ) أبا صالح الزياتَ (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ) سعدِ بنِ مالك (الخُدْرِيِّ شُهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ (الله بناضيرِم: النَّيَعُ الله العروب، لا تَسُبُوا أَصْحَابِي) شاملٌ لِمَنْ لابسَ الفِتَنَ منهم وغيره (الله المجمهور أنَّ مَن سَبَّهم يُعزَّر ولا يُقتل، متأولون (الله في في تلك الحروب، متأولون (الله بعضُ المالكيّة: يقتل، ونقل عياضٌ في «الشفا» عن مالك بن أنس وغيرِه أنَّ مَن أبغض الصحابة وسبَّهم فليس له في فيء المسلمينَ حقَّ، ونَزَعَ (الله الله تعلى: ﴿لِيَعِظْ بِهُمُ الكُفَّارُ ﴾ [النع: ٢٩] الكية [الحشر ﴿وَالَذِينِ عَلَى الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه صَرُ فَا ولا عَدْلًا "، وقال المولى سعد الدين التفتازاني: إنَّ سبَّهم والطعنَ فيهم إن كان ممّا يخالف الأدلة ولا عَدْلًا "، وقال المولى سعد الدين التفتازاني: إنَّ سبَّهم والطعنَ فيهم إن كان ممّا يخالف الأدلة ولا عَدْلًا »، وقال المولى سعد الدين التفتازاني: إنَّ سبَّهم والطعنَ فيهم إن كان ممّا يخالف الأدلة لا تتَخِذُوهم غرضًا مِن بعدي، فمَن أحبَّهم؛ فيحتِي أحبَّهم، ومَن أبغضَهم (٥) فيبُغضِي أبغضَهم، ومَن النقطية فيوشكُ أن يأخذَه (فَلوَ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنَفَقَ مِثْلَ لا تَتَخِذُوهم غرضًا مِن بعدي، فمَن أحبَّهم؛ فيوشكُ أن يأخذَه (فَلوَ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنَفَقَ مِثْلَ المَالمُ الله في المصافحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش (٧) عن الأعمش: «كلَّ يوم» المَا في المصافحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش (٧) عن الأعمش: «كلَّ يوم» المحالفحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش (٢٠) عن الأعمش: «كلَّ يوم» المحالفحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش (عَن عن الأعمش: «كلَّ يوم» المحالفحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش (عاضية عن الأعمش: «كلَّ يوم» المحالفحة» من طريق أبي بكر بن عيَّاش عن الأعمش: «كلَّ يوم» المَرْفَقُ مِثْلُ اللهُ اللهُ اللهُ المعالفحة المن المنافعة المن المنافعة المن المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المن المنافعة المنافعة المن المنافعة المنافع

<sup>(</sup>١) في (م): (رسول الله).

<sup>(</sup>۱) في (م): اغيرهم».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): «يتأولون».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و (س): «ونوزع».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بغضهم».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): «البَرقاني» بالفتح.

<sup>(</sup>V) في (ص) و (م): «عبَّاس».

(مَا بَلَغَ) من الفضيلة والثواب (مُدَّ أَحَدِهِمْ) من الطعام الذي أنفقه (وَلَا نَصِيفَهُ) بفتح النون وكسر الصاد المهملة؛ بوزن رغيف(١): النصف، وفيه أربع لغات: «نُصف» بكسر النون وضمها وفتحها، و«نصيف» بزيادة تحتيَّة، أي: نصف المد، وذلك لِمَا يقارنُه من مزيد الإخلاص وصدق النية وكمال النفس.

وقال الطّيبيُّ: ويمكن أن يقال: فضيلتُهم بحسب فضيلة إنفاقهم، وعظم موقعها، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن مَبِّلِ ٱلْفَتْحِ﴾ [المعدد: ١٠] أي: قبل فتح مكَّة، وهذا في الإنفاق، فكيف بمجاهدَتِهم وبذلِهِم أرواحَهم ومُهَجَهُم، وقد أورد في «الكواكب» سؤالًا فقال: فإن قلت: لِمَنِ الخطابُ في قوله: «لا تسبُّوا أصحابي» والصحابةُ هم الحاضرون؟ وأجاب: بأنَّه لغيرِهم مِنَ المسلمين المفروضين في العقل، جعل مَن سيُوجَدُ كالموجود، ووجودَهم المترقب كالحاضر، وتعقَّبه في «الفتح» بوقوع التصريح في نفس(٢٠ الحديث(٣٠) كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى: بأنَّ المخاطبَ بذلك خالدُ بنُ الوليد، حيث كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيءٌ فسبَّه خالد، وهو مِنَ الصحابة الموجودين إذ ذاك باتفاق، وقرَّر أنَّ قوله: «فلو أنفق أحدُكم...» إلى آخره فيه إشعارٌ: بأنَّ المراد بقوله أولًا: «أصحابي» أصحابٌ مخصوصون، وإلَّا فالخطابُ كان أو لا للصحابة، وقال: «لو أنَّ أحدُكم أنفق» فنهيُ بعضِ مَن أدرك النبي مِنَاشِيمُ وخاطبه بذلك عن سبُ مَن سبقه ؛ يقتضي زجرَ مَن أنه ألم يدركِ النبي مِنَاشِيمُ ولم يخاطبه عن سبّ مَن سبقه عن سبّ مَن سبقه أولك، وتعقَبه في «العمدة»: بأنَّ الحديث (٥) الذي فيه قِصَةُ خالدٍ لا يدُلُ على أنَّ المخاطبُ بذلك فإن الخطاب لجماعة، ولئن سلّمنا أنَّه المخاطب فلا نُسَلَم أنَّهُ المخاطب فلا نُسَلَم أنَّهُ المخاطب فلا نُسَلَم أنَّهُ المخاطب فلا نُسَلَم أنَّه إلى دليل، ولا يظهر ذلك إلَّا بالتاريخ، انتهى/. وليس في النسخة التي عندي من «الانتقاق؛ إذ يحتاج إلى دليل، ولا يظهر ذلك إلَّا بالتاريخ، انتهى/. وليس في النسخة التي عندي من «الانتقاض» جواب عن ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ص): الرغيفه».

 <sup>(</sup>١) في (م): التضمن الأثرا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وعبارته: التَّصريح في نفس الخبر. «فتح».

<sup>(</sup>٤) في (م): (ما).

<sup>(</sup>٥) «بأن الحديث»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «المخاطب بذلك أنه».

(تَابَعَهُ) أي: تابع شعبة بنَ الحجّاج المذكور (جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد، فيما وصله مسلمٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد بلفظ: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن ابن عوف شيءٌ، فسبّه خالدٌ، فقال رسولُ الله مِنَاشِهِيمُ «لا تسبّوا أحدًا من أصحابي»، وهذا ظاهرٌ في أنَّ المخاطب خالدٌ كما قال الحافظ، أمّا كونه إذ ذاك مسلمًا فيُنظر (وَ) تابع شعبةَ أيضًا (عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ) بنِ عامرِ بنِ الربيعِ الخُريبِيُ (١) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية / د١٢١٤ بعدها موحّدة مكسورة، فيما وصله أحمد في «مسنده» عنه (١) بغير ذكر القِصَّة (وَ) تابعه أيضًا (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمَّدُ بنُ خازم -بمعجمتين - الضريرُ، ممَّا وصله أحمد في «مسنده» (وَ) تابعه أيضًا أيضًا (مُحَاضِرٌ) بضمَّ الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف ضاد معجمة فراء، ابنُ المُورَّع بضمٌ الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها عين مهملة، الكوفيُّ، ممَّا وصله أبو بضمٌ المنع وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها عين مهملة، الكوفيُّ، ممَّا وصله أبو الفتح الحداد في «فوائده» فذكر مثل رواية جرير السابقة، لكن قال: «بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر الصديق» بدل عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ ابن حجر: وقول (٢) جرير أصحُّ، أبي بكر الصديق» بدل عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ ابن حجر: وقول (٢) جرير أصحُّ، وكلُّ مِنَ الأربعة روى ذلك (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ بن مِهرانَ.

وحديث الباب أخرجه مسلم (٤) في «الفضائل»، وأبو داود في «السنة»، والتّرمذيُّ والنّسائيُّ في «المناقب»، وابن ماجه في «السنة».

٣٦٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّعِيمِ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّعِيمِ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ المَسْجِد، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّة هَهُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِنْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِعْرَ أَرِيسٍ، وَبَعْ شَلْمَ عُلْهُ اللهِ مِنَاسُعِيمِ حَاجَتَهُ، فَقَوضًا، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فُمَ فَجَالِسُ عَلَى بِنْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي البِغْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِنْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي البِغْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِغْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي البِغْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِمِ اليَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَدَفَعَ الْفَرَفُ فَعَلَاهُ اللهِ مِنَاسُهِمُ اليَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْر فَدَفَعَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): نسبة إلى الخُرَيبَة؛ وهي محلَّة بالبصرة. "ترتيب". وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٢) اعنه): ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «قوله».

<sup>(</sup>٤) (مسلم):ليس في (ب).

البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: "افْذَنْ لَهُ، وَبَشْرَهُ بِالْجَنَّةِ»، فَأَفْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: اذْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ بَهُ شِيعِ رَسُولِ اللهِ بَهُ اللهِ عَنْ اللهُفَّ، وَدَلَّى مِنْ شَعْرُ فَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ) أي: ابن نُميلة بالنُّون مصغَّرًا، اليمانيُ نزيل بغداد (أَبُو الحَسَنِ) قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ بلالمِ القرشيُ التَّيميُ مولى القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق وكان بربريًّا (عَنْ شَرِيكِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ) بفتح النُّون وكسر الميم، نسبه لجده، واسمُ أبيه: عبدُ الله (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) أَنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو مُوسَى) عبدُ الله بنُ قيس (الأَشْعَرِيُّ) بيُّ (أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ) منه، قال أبو موسى: (فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ) بفتح اللَّم الأولى آخره نون توكيدٍ ثقيلةٌ (رَسُولَ اللهِ مؤسَى عبدُ الله بنُ قيلًا (مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءً) أبو موسى (المَسْعِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ بِنَاشِطِيمُ ، فَقَالُوا) له: (خَرَجَ وَوَجَّهَ) بفتح (الواو والجيم المشدَّدة بصيغة الماضي، أي: توجَّه، أي: وجَّه نفسَه (هَهُنَا) وسقط لأبي ذَرِّ: الواو الأولى، مع تشديد بصيغة الماضي، أي: توجَّه، أي: وجَّه نفسَه (هَهُنَا) وسقط لأبي ذَرِّ: الواو الأولى، مع تشديد الجيم، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «وجُه» بسكون الجيم مضافًا إلى الظرف؛ وهو «ههنا» أي:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): بكسر التاء والنون الثقيلة وسكون التحتيَّة ثمَّ مهملة، أصله من البصرة، ثقةً، من التاسعة، مات سنة «٢٠٨ه» وله أربع وستُون. «تقريب». وفي هامش (ج): «التِّنيسيُّ» إلى تِنْيس.

<sup>(</sup>١) في (م): «وبفتح».

جهة كذا، قال أبو موسى: (فَخَرَجْتُ) من المسجد (عَلَى إِثْرِهِ) بكسر الهمزة وسكون المثلَّثة، ولأبي ذَرِّ: ﴿أَثَرِهِ ﴾ بفتح الهمزة والمثلَّثة (أَسْأَلُ عَنْهُ) بَالِطِّه الِالله (حَتَّى) وجدتُه (دَخَلَ بِثْرَ أَرِيسٍ) بفتح الهمزة وكسر الرَّاء وسكون التَّحتيَّة بعدها سين(١) مهملة، مصروفٌ في الفرع وأصله، ونصَّ عليه ابنُ مالكِ، بستانٌ بالقُرب مِن قُباء، قال أبو موسى: (فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى (١) بِعْر أَرِيسِ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا) بضمِّ القاف وتشديد الفاء؛ حافَّةُ البئر، أو الدَّكَّةُ(٣) التي حولها (وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ) الكريمتين (وَدَلَّاهُمَا) أي: أرسلَهُما (فِي البِئْر، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) سلام الله وصلاته عليه (ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرّ: «بوابًا للنبيِّ» (صِنَاسْمِيمِ اليَوْمَ) وسقط لفظ «اليوم» في الفرع وثبت في «اليونينيَّة»، وزاد المؤلِّف في «الأدب» [ح:٧٠٩٧] من رواية محمَّد بن جعفر عن شريك: ولم يأمرني/، وفي "صحيح أبي عَوانة » من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلة عن سعيد بن المسيَّب: فقال لي: «يا أبا موسى ؟ املك عليَّ الباب، فانطلق فقضى حاجته وتوضأ، ثم جاء فقعد على قُفِّ البئر، وعند التِّرمذيِّ من طريق أبي (٤) عثمان عن أبي موسى: فقال لي: «يا أبا موسى؛ املك عليَّ الباب(٥) فلا يدخل عليَّ أحد» وهذا مع حديث الباب ظاهرُه التعارُض، وجَمَعَ بينهما النَّوويُّ باحتمال أنَّه عَلِيْضِهُ النَّهُ أَمْرُه بحفظ الباب أوَّلًا إلى أن يَقضى حاجتَه ويتوضَّأ (١)؛ لأنَّها حالة يستترُ فيها، ثم حفظ الباب أبو موسى بعد ذلك مِن تلقاءِ نفسه. انتهى/. وأمَّا قولُه: «فقلت: لأكوننَّ» فقال في ٩٥/٦ «الفتح»: فيَحتمل(٧) أنَّه لمَّا حدَّث نفسه بذلك؛ صادف أمرَ النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمُ مِأنْ يحفظَ عليه الباب (فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ) الصديقُ ﴿ لَهُ وَلَفَعَ البَابَ) مستأذنًا في الدخول (٨) (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

<sup>(</sup>١) «سين»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (م): «البركة».

<sup>(</sup>٤) كلمة: «أبي» سقطت من الأصل، وهي ثابتة في «الترمذي» و «الفتح».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فانطلق فقضى حاجته وتوضأ... أملك على الباب» سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «توضأ».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «فيحمل» وفي (م): «فتحمل».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «الولوج».

فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الرَّاء، أي: تمهَّل وتأنَّ (ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ) في الدخول عليك (فَقَالَ: انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ مِيُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ) وَإِلَهِ (فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ اللهِ مِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله فِي الطُّفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِثْر كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ مِنَالله عِنْام، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ) موافقةً له بَلِالتِمَاه الِتَهُم، وليكونَ أبلغَ في بقايْه بَلِالتِمَاه الِتَهُ على حالتهِ وراحيه، بخلاف ما إذا لم يفعل ذلك، فربَّما استحيا منه فيرفع رجليه الشَّريفتين، قال أبو موسى: (ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ) على الباب (وَقَدْ) كنتُ قبلُ (تَرَكْتُ أَخِي) أبا بردةَ عامرًا أو أخي أبا رُهْم<sup>(١)</sup> (يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا -يُريدُ أَخَاهُ-) أبا بُردة أو أبا رُهم (يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ) مستأذنًا (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ) له: (عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّمِيمُ م فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَجِئْتُ فَقُلْتُ) له: (ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّعِيام بِالجَنَّةِ) زاد أبو عثمانَ في روايته الآتية إن شاء الله تعالى في «مناقب عثمان» [ح:٣٦٩٣] «فحمد الله»، وكذا قال في عثمان (فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَ السَّمِيْ لِم فِي القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِتْر) وسقط قوله: «فدخل» لأبي ذَرِّ (ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ) يريد به(١) أخاه (فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ) مستأذنًا (فَقُلْتُ) له: (مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٣) فَقُلْتُ) له: (عَلَى رِسْلِكَ، فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرِّ: «إلى النَّبيِّ» (مِنْ الشَّامِيمُ م فَأَخْبَرْتُهُ) زاد أبو عثمان [ح:٣٦٩٣] «فسكت هُنيهَةً»(٤) (فَقَالَ: اتْذَنْ لَهُ، وَبَشَّرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى د٢٢٣/٤٠ بَلْوَى تُصِيبُهُ)/هي البلية(٥) التي صاربها شهيد الدَّارمِنْ أذى المحاصرةِ والقتل وغيره (فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِلَى الجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ) زاد في رواية أبى

\$ FAO \$

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وله أخّ ثالثٌ اسمه محمَّد، وأشهرهم: أبو بردة، «فتح». واسمه عامر. انتهى. وأبو رُهم، واسمه مجدي. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) (به): ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) قوله «فقلت له: من هذا؟ فقال عثمان بن عفان»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(ل) و(م): «هنية»، وفي هامش (ج) و(ل): يقال: مكث هُنَيْهةً؛ أي: ساعةً لطيفةً، وفي لغة: هُنَيَّةً، والهمزة خطأ، كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٥) في (م): "في الليلة".

عثمان [ح: ٣٦٩] "فحمد الله، ثمّ قال: الله المستعان» وفيه تصديقُ النّبيّ مِنْ الشّعِيمُ فيما أخبره به (فَدَخَلَ فَوَجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئَ) بالنّبيّ مِنَ الشّعِيمُ والعُمَرين (فَجَلَسَ وُجَاهَهُ) بَالِسِّالْ السّمَا بعضم الواو وكسرها، أي: مُقابِلَه بَالِلسِّالِ السّمَالِ (مِنَ الشّقِ الآخرِ. قَالَ شَرِيكٌ) بالسّند السّابق، وفي نسخة "اليونينيَّة» وفرعها: "قال شريك بن عبد الله»: (قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا) أي: جمعية الصّاحبين معه مِنَ الشّعِيمُ ومقابلة عثمان له (قُبُورَهُمْ) مِن جهةٍ كونِ العُمَرين مُصاحبينِ له عند الحضرة المقدَّسة، لا (۱) من جهة أنَّ أحدهما في اليمين والآخر في اليسار، وأنَّ عثمان في البقيع مقابلًا لهم، قال النّوويُّ: وهذا مِن باب الفِراسة الصادقة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفتن» [ح: ٧٠٩٧]، ومسلمٌ في «الفضائل».

٣٦٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ مَلْكِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَخُدُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وهُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُونُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُونُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُونُ وَعُونُ وَعُمْرُونُ ونُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمُونُ وَعُونُونُ وَعُونُونُ وَعُمْرُونُ وَعُمُونُ وَعُمْرُونُ و

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة؛ بُندارُ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّانُ (عَنْ سَعِيدِ) هو ابنُ أبي عَروبة المشدَّدة؛ بُندارُ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّانُ (عَنْ سَعِيدِ) هو ابنُ أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَة) بن دِعامَة (أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ بِنَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَ مِنْ الشَّعِيمُ صَعِدَ) بكسر العين؛ علا(٢) (أُحُدا) الجبلَ المعروف بالمدينة (وَأَبُو بَكْرٍ) مرفوعٌ عطفًا على الضَّمير المستكن(٣) في (صَعِد» لوجود الفاصل(٤)، أو بالابتداء، وما بعدَه وهو قولُه: (وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ) عطفٌ عليه، أي: وأبو بكر وعمر وعثمان صَعِدوا معه، قال في «المصابيح»: والأوَّل أولى (فَرَجَفَ) أي: اضطرب (بِهِمْ) أُحُدُّ (فَقَالَ) له عَلِيْسَاهُ النَّمَاءُ أُحُدُ) منادى حُذفتْ أداتُه، أي: يا أُحد، ونداؤه اضطرب (بِهِمْ) أُحُدٌ (فَقَالَ) له عَلِيْسَاهُ النَّمَاءُ الكن الظَّاهِ الحقيقة كقوله: «أُحُدٌ جبلٌ يُحبُنا ونُحِبُه» [ح: ١٤٨٦] (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ) أبو بكر/ (وَشَهِيدَانِ) عمرُ وعثمانُ، قال ابن ٢٠٦٩

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿إِلاَّهُ.

<sup>(</sup>٢) اعلاا: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «المستتر».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الفاضل».

<sup>(</sup>٥) في غير (س): اوخطابه».

المُنَيِّرِ: قيل: الحكمةُ في ذلك: أنَّه لمَّا أُرجِف أراد النَّبئُ مِنَا شَهِيْ مِنَا شَهِيْ أَنَّ هذه الرَّجفة ليست من جنسِ رجفة الجبل بقوم موسى للِي لمَّا حرَّفوا الكَلِم، وأنَّ تلك رجفة الغضب، وهذه هِزةُ الطَّرَب، ولهذا نصَّ على مقام النَّبوَّة والصديقيَّة والشَّهادة التي تُوجِبُ سرورَ ما اتَّصلتْ به لا رجفانَهُ، فأقرَّ الجبلُ بذلك فاستقر، وما أحسنَ قولَ بعضِهم حيث قال(١):

ومالَ حراةً تحتَه فَرَحًا به فلولا مقالُ (۱): اسْكُنْ تضعضعَ وانقضًا وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «فضل عمر» [ح: ٣٦٨٦] (٣)، وأبو داود في «السُّنَّة»، والتَّرمذيُّ والنَّسائئُ في «المناقب».

٣٦٧٦ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِنُ مَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ، فَا اللهُ مَنْ وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَا اللهُ مَنْ عَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَغْدِي فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَلْنِ ، قَالَ وَهْبُ: العَطَنُ: مَبْرَكُ الإبِلِ، يَقُولُ: حَتَّى رَوِيَتِ الإبِلُ فَأَنَا خَتْ.

وبه قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: (حدَّثنا) (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، الرباطيُ
المروزيُّ (أَبُو عَبْدِ اللهِ) الأشقر قال: (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم، ابنِ حازِم أبو
عبد الله الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا صَخْرٌ) هو ابنُ جويرية مولى بني تميم أو بني هلال
عبد الله الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا صَخْرٌ) هو ابنُ جويرية مولى بني تميم أو بني هلال
د١٢٤/٤ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمرَ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمرَ بِيُّمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِيمٍ : بَيْنَمَا)
بالميم، ولأبي ذَرِّ: (بينا) (أَنَا عَلَى بِثْرِ أَنْزِعُ) أي: أستقي (مِنْهَا) في المنام (جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ
بالميم، ولأبي ذَرِّ: (بينا) (أَنَا عَلَى بِثْرِ أَنْزِعُ) منها (ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ) بفتح الذَّال المعجمة؛ دلوا أو
وعُمرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو فَنَزَعَ) منها (ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ) بفتح الذَّال المعجمة؛ دلوا أو
دلوين ممتلئين ماءً، والشَّكُ من الرَّاوي (وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ) إشارةٌ إلى ما كان في زمنه من
الارتدادِ، واختلافِ الكلمةِ، ولينِ جانبه ومداراته مع النَّاس (وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ) هي كلمةٌ كانوا
يقولونها: افعل كذا واللهُ يعفرُ لك (ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ) عمرُ (مِنْ يَدِ أَبِي بَكُرِ) بالإفراد،

<sup>(</sup>١) «حيث قال»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «ولولا». وفي (م): «يقال» وفي (ص): «ما قال».

<sup>(</sup>٣) وكذا في «مناقب عثمان» (٣٦٩٩).

ولأبي ذُرِّ: "(من يدَي أبي بكرٍ» (فَاسْتَحَالَتْ) أي: تحوَّلتْ (فِي يَدِهِ غَرْبًا) بفتح الغين المعجمة وسكون الرَّاء؛ دلوًا عظيمة (فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا) سيِّدًا قويًّا (مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الفاء في الأولى، وفتح الفاء وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة المفتوحة في الثَّانية (١٠)، أي: يعملُ عملَه البالغ (فَنَزَعَ) من البئر (حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ) بفتح المهملتين آخره نون (قَالَ وَهْبٌ) هو ابنُ جرير المذكور بالإسناد السَّابق (١٠) المذكور: (العَطَنُ: مَبْرَكُ الإبلِ، يَقُولُ: حَتَّى رَوِيَتِ الإبلِ فَأَنَاخَتُ) قال في "المصابيح»: قيل: حقُ الكلام: فأنيخت، أي: بركت، وهذا كلُه فيه إشارة إلى ما أكرم الله بَمَرُهُ وَ به عمرَ مِنِ امتداد مُدَّةِ خلافتِه، ثم القيام فيها بإعزاز الإسلام، وحفظ حدوده وتقوية أهلِه حتى ضرب النَّاس بعَطَن، أي: حتى رَوَوا وأَرُووا إبلَهُم وأبركوها وضربوا لها (٣) عَطَنًا؛ وهو مبرك (١٠) الإبل حول الماء، يقال: أعطنت الإبلُ فهي عاطنة وغراطن، أي: شقيَتْ وتُركت (٥) عند الحياض لتعاد مرَّة أخرى.

٣٦٧٧ – حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحُسَيْنِ المَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ، فَدَعَوُا اللهِ لِعُمَرَ بْنِ الحُسَيْنِ المَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ، فَدَعَوُا اللهِ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ، إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي، يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ، الخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ، إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي، يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْكِبِي، يَقُولُ: وَحَمَلَ اللهُ مِنَاسَعِيمٍ مَنْ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ لِأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمِ مَنْ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ لِأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ مَنْ اللهُ مَعْ صَاحِبَيْكَ؛ لِأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ مَنْ وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا، فَالتَفَتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: «حدَّثنا» (الوَلِيدُ بْنُ صَالِح) النخاسُ -بالخاء المعجمة - الفلسطينيُ، وثَقه أبو حاتمٍ وغيرُه، ولم يكتب عنه أحمدُ؛ لأنَّه كان من أصحاب الرَّأي، وليس (١) له في «البخاري» إلَّا هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى مِن وجه آخر في

<sup>(</sup>١) «في الثانية»: سقط من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٢) «السَّابق»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ل) و (م): «له»، وفي هامش (ج) و (ل): لعلَّه: «لَهَا»؛ لأنَّ لفظ الإبل مؤنَّثٌ لا واحد له من لفظه، [و]إذا كان لِمَا لا يعقل؛ يلزم تأنيثه.

<sup>(</sup>٤) في (م): «منزل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بركت».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): اليس».

«مناقب عمر» [ح: ٣٦٨٥] قال: (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بنِ أبي إسحاق السَّبيعيُّ بفتح المهملة وكسر الموحَّدة، أخو إسرائيل قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحُسَيْنِ) بضمِّ العين في الأوَّل وكسرها في الثَّاني وضمِّ الحاء في الثَّالث، ولأبي ذَرِّ: «أبي حسين» (المَكِّيُّ) النوفليُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدِ اللهِ بنِ عُبيدِ الله؛ بضمّ عين الثاني (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبالَ الله الله عَنِ الثانِي (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَباللهِ الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَباللهِ عَبْدًا الله عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَباللهِ عَبْدًا الله عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَبْدًا الله عَباللهِ عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَباللهِ عَبْدًا الله عَبْدًا اللهُ عَبْدًا اللهُ عَبْدًا اللهُ عَبْدًا اللهُ عَبْدًا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَا ع لَوَاقِفٌ (١)) بلام التَّأكيد المفتوحة (في قَوْم، فَدَعَوُا اللهُ) ولأبي الوقت (١): «يَدْعُوا (٣) الله) بتحتيّة بدل الفاء وسكون الدَّال وضمَّ العين (لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ) لمَّا مات، والجملةُ حاليَّةٌ مِن «عمر» (إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ) لعمرَ بنِ الخطَّاب: (رَحِمَكَ اللهُ) بصيغة الماضي، ولأبوي ذَرِّ والوقت والأَصيليِّ: «يرحمُك الله» (إِنْ د٤/٤١٢ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ) النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ وأبي بكر الزَّابْ، تُدفَنُ معهما (الْأَنِّي كَثِيرًا) اللام للتَّعليل، أو مؤكِّدةٌ، و (كثيرًا) ظرفُ زمانٍ، وعاملُه (كان) تقدَّم عليه (مِمَّا) بزيادة «من» أو التَّقدير(٤): أجد كثيرًا ممَّا، وللأَصيليِّ: «ما» (كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ يَقُولُ: ٩٧/٦ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ) عطفٌ على المرفوع المتَّصل بدون تأكيدٍ ولا فاصل، وفيه/ خلافٌ (٥) بين البصريِّين والكوفيِّين، قيل: والحديث يردُّ على المانع، ولكن في رواية الأَصيليِّ: «كنتُ أنا وأبو بكرٍ وعمرُ» بالفصل، فالعطفُ حينتْذِ على الضَّمير بعدَ تأكيدِه، واستُغني بهذه الرِّواية عن الإحالة على الرِّواية الآتية إن شاء الله تعالى في «مناقب عمر» [ح: ٣٦٨٥] إذ فيها العطف مع التَّأْكيد (وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ) كذا في «اليونينيَّة» وغيرها ممَّا وقفتُ عليه من النُّسخ المعتمدة: «فإنْ (٦) كنت»؛ بالفاء وسكون النُّون، وأمَّا الفرع فالذي فيه: «وإنِّي كنت»؛ بواو وبعد النُّون المكسورة المشدَّدة تحتيَّة (لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا) في الحجرة (فَالتَفَتُ فَإِذَا هُوَ) أي: القائلُ (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﴿ اللَّهِ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه يدُلُّ على فضيلة الصدِّيق كما لا يخفي.

<sup>(</sup>١) في (ص): الأقف».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «ذر».

<sup>(</sup>٣) في (ب): البدعون ١١.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): (والتقدير).

<sup>(</sup>٥) في (م): الكلاما.

<sup>(</sup>٦) في (م): «فلو».

٣٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و عَنْ أَشَدُ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و عَنْ أَشَدُ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ الشَّيِمِ مَنْ الشَّيِمِ مِنَاسُهِ مِنَ الشَّيمِ مِنَاسُهِ مِنَ اللهِ مَنَاسُهِ مِنَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع لأبي ذَرٌّ، ولغيره: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة البزَّازُ؛ بتشديد الزَّاي الأولى (الكُوفِيُّ) قال ابن خلفون: وليس بأبي هشام محمَّد بن يزيد بن رفاعة الرفاعي، قاله الكلاباذيُّ والحاكم، وقال ابن حجر: وفي رواية ابن السَّكَن عن الفِّرَبْريِّ «محمَّد ابن كثير» وهو وهم، نبَّه عليه أبو عليِّ الجيَّانيُّ؛ لأنَّه لا يُعرف له روايةً عن الوليد. انتهى. قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بنُ مسلم (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبدِ الرَّحمن (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة صالح اليماميِّ(١) الطَّائيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث التَّيميِّ القُرشيِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو) بفتح العين، ابن العاص (عَنْ أَشَدَّ مَا صَنَعَ المُشْركُونَ بِرَسُولِ اللهِ صِنَاسْمِيام، قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ) المقتول كافرًا بعد وقعة بدر (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ وَهُو يُصَلِّي) زاد في «باب ما لقي النَّبيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ وأصحابه من المشركين بمكَّة " [ح: ٣٨٥٦] في حِجْر الكعبة (فَوَضَعَ رِدَاءَهُ) أي: رداءَ النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمَ ، و لأبي ذَرِّ: «رداءً» (في عُنُقِهِ) الشريف (فَخَنَقَهُ بِهِ) ولأبي ذَرَّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «بها» (خَنْقًا) بكسر النُّون وسكونها في المصدر، وفتحها في الماضي وهو «فخنقه» (شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ) ولأبي ذرٍّ: «فجاءه أبو بكرِ» (حَتَّى دَفَعَهُ) أي: دفع بيده عقبةَ (عَنْهُ) مِنْ الله عِيمِ، وزاد ابن إسحاق: وهو يبكى (فَقَالَ) لهم: (﴿ أَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [غافر: ١٨]؟!) قال بعضُهم: أبو بكرٍ أفضلُ مِن مؤمنِ آل فرعونَ؛ لأنَّ ذاك اقتصر حيث انتصر على اللسان، وأمَّا أبو بكر يراج / فأتبع اللسانَ يدًا، ونصرَ بالقول والفعل محمَّدًا مِنَاسَمِيم م.

وهذا الحديث أخرجه في: «باب ما لقي النَّبيُّ مِنَاسْمِيرً م وأصحابه من المشركين بمكَّة» [ح: ٣٨٥٦].

1550/53

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و (ل): قوله: «اليمامي»: بميمين إلى اليمامة.

## ٦ - باب مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَبِي حَفْصِ القُرَشِيِّ العَدَوِيِّ ﴿ إِلَّهِ

\$ 700 \$+

(باب مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) بنِ نُفيلٍ، بضم النَّون وفتح الفاء آخره لام مصغَّرًا، ابن عبد العزى بن رِيَاح -بكسر الرَّاء وفتح التَّحتيَّة وبعد الألف حاء مهملة - ابن عبد الله بن قُرط؛ بضم القاف، بن رَزَاح بفتح الرَّاء والزَّاي وبعد الألف مهملة ، ابن عَدِيِّ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، واسمه : قُريش بن مالك بن النضر (أَبِي حَفْصٍ) كنَّاه بها النَّبيُّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِمَا عند ابن إسحاق في «السيرة»، ولقبُه الفاروق؛ لقَّبه به النَّبيُّ مِنَاشِه مِنَام كما رواه ابن أبي شيبة في «تاريخه»، وقيل: لقَبه به أهلُ الكتاب، قاله الزُّهريُّ فيما رواه ابن سعد، وقيل: جبريل، رواه البغويُّ (القُرَشِيِّ) نسبه إلى جدِّه الأعلى فِهر (العَدَوِيُّ) نسبه إلى عَدِيًّ المذكور (شُنَّ ) استخلَفَه أبو بكرٍ ، فأقام عشرَ سنينَ وستَّة أشهرٍ وأربع ليالٍ ، وقتله أبو لؤلؤةَ فيروزُ غلامُ المغيرةِ بن شُعبة ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذَرِّ ، ف «مناقب» رفعٌ .

٣٦٧٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ المَاجِشُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ الْمَابِيلِ : «رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: هَذَا بِلَالٌ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَا يُهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ: أَبِي طَلْحَة، وَسَمِعْتُ خَشْفَة، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلَالٌ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَا يُهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ: لِمِي طَلْحَة، وَسَمِعْتُ خَشْفَة، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلَالٌ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَا يُهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ المَنْ هَذَا؟ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فَقَالَ عُمَرُ: بِأْبِي وَأُمِّي إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فقالَ عُمَرُ: بِأْبِي وَأُمِّي إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فقالَ عُمَرُ: بِأْبِي وَأُمِّي إِلَاهِ أَعَارُ؟!

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النُّون، السلميُّ الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ المَاجِشُونِ) بكسر الجيم وضمِّ الشِّين المعجمة، المدنيُّ نزيلُ بغداد، ونسبه لجدِّه أبي سلمة الماجشونِ، وإلَّا فاسم أبيه: عبدُ الله، وسقط لغير أبي ذَرِّ(۱) لفظ «ابن» فـ «الماجشون» (۱) حيثنذِ مرفوع لقبِّ لـ «عبد العزيز» قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ حيئنذِ مرفوع لقبِّ لـ «عبد العزيز» قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (بَانَهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ : رَأَيْتُنِي) بضمير المتكلِّم، وهو مِن خصائص أفعال القلوب، (بَانَهُ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى المنام (دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ) بضمِّ الرَّاء وبالصَّاد (۱) المهملة ممدودًا مصغَّرًا ؛ سهلة بنت ملحان الأنصاريَّة (امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ) زيدِ بنِ سهلِ الأنصاريَّ، ممدودًا مصغَّرًا ؛ سهلة بنت ملحان الأنصاريَّة (امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ) زيدِ بنِ سهلِ الأنصاريَ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: "وسقط لأبي ذر").

<sup>(</sup>٢) في غير (س): «الماجشون».

<sup>(</sup>٣) في غير (س): اوالصادا.

و «الرُّميصاء» صفةً لها؛ لرمص كان بعينها (وَسَمِعْتُ خَشْفَةً) بخاء مفتوحة وشين ساكنة معجمتين (١) وفاء مفتوحة ، وفي «اليونينيَّة»: بفتح الشين ، أي: صوتًا ليس شديدًا؛ وهو حركة وقع القَدَم (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ) جبريلُ أو غيرُه مِنَ الملائكة: (هَذَا بِلَالٌ) ويَحتملُ أن يكونَ القائلُ «هذا بلال» بلالًا نفسه (وَرَأَيْتُ) فيها (قَصْرًا) زاد التِّرمذيُّ من حديث أنس: «مِنْ ذهبٍ» القائلُ «هذا بلال» بلالًا نفسه (وَرَأَيْتُ) فيها (قَصْرًا) زاد التِّرمذيُّ من حديث أنس: «مِنْ ذهبٍ» (نِفِنَائِهِ) بكسر الفاء والمد، ما امتدَّ خارجه مِن جوانبه (جَارِيَة، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا) القصرُ ؟ (فَقَالَ) أي: الملك، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهنيُّ: «فقالوا» أي: الملائكة ، وفي نسخةِ بالفرع وأصله وصحَّع عليها (١): «فقالت» أي: الجارية (لِعُمَرَ) بن الخطّاب (فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ وأَصله وصحَّع عليها (١): «فقالت» أي: الجارية (لِعُمَرَ) بن الخطّاب (فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إللهُ واللهُ والله اللهُ والله وا

د۶/۵۱۲ب

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب».

٣٦٨٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَلَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمُ إِذْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمُ إِذْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعْدِمُ إِذْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعْدًا المَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ، نَاثِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا لَإِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ، فَلَاثُ عَيْرَتَهُ، فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا»، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟!

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بن الحَكَم بنِ محمَّدِ بن سالمِ بنِ أبي مريمَ الجُمحيُ مولاهم المصريُ قال: (أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين، ابنُ خالدِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمِ الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بِيُّ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بِيُّ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِ الْ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم أيضًا (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي) أي: رأيتُ نفسي (في الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةُ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ) وُضوءًا شرعيًّا، ولا يلزمُ أن يكون على جهة التكليف، أو يؤوّلُ بأنَها كانت محافظة في الدنيا على العبادة، أو لغويًّا؛ لتزداد وَضَاءَةً وحُسْنًا، وهذه المرأة هي أمُّ

<sup>(</sup>۱) «معجمتين»: ليس في (ص)و(م).

<sup>(</sup>۱) في غير (س): اعليه ا.

سُليم، وكانت حينئذٍ في قيد الحياة (١) (فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا) أي: الملائكة: (لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ) بفتح الغين المعجمة، مصدر قولك: غار الرَّجلُ على أهله (فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا، فَرَكَنْ عُمْرَ) لمَّا سمع ذلك سرورًا به وتشوُّقًا إليه، وثبت قوله (١): "عمر" الأبوي ذَرَّ والوقت (وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟!).

وهذا الحديث سبق في «باب ما جاء في صفة الجنَّة» [ح: ٣٢٤٢].

٣٦٨١ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرِ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي: الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي: الزَّهْرِي قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي: اللَّبَنَ - حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ»، قَالُوا: فَمَا أَوَلْتَهُ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ) بفتح الصَّاد المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة فوقيَّة (أَبُو جَعْفَرِ الكُوفِيُّ) الأسديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ (عَنِ النُّهْرِيُّ) محمَّدِ بنِ مسلم، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَمْزَةُ ) بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ أَبِيهِ) عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ بنَ اللهِ عَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «وهذه المرأة... إلى آخره» نظر فيه الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «قول».

<sup>(</sup>٣) ﴿وأصله﴾: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (+): مع إسقاط فاء «فقالوا»، ولغير أبي ذرِّ: «فقالوا».

وذلك من جهة اشتراك العلم واللبنِ في كثرةِ النَّفعِ، فاللبنُ للغِذاء البدنيّ، والعلمُ للغِذاء المعنويِّ، ويأتي مزيدُ فوائدَ في «كتاب(١) التَّعبير» [ح:٧٠٢٧] إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وفضله وكرمه.

٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: «أُرِيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِكُرِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّمَ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَا شَعِيفًا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ بِذَلُو بَكُرٍ فَنَوْعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ »، قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ »، قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: العَلْنَافِسُ لَهَا خَمَلُ رَقِيقٌ ﴿ مَبْثُوثَةً ﴾ كَثِيرَةً .

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) بِضمَّ النُّون آخرُه راءً مصغَّرًا، الهَمْدانيُ الكوفيُّ، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، العبديُّ أبو عبد الله الكوفيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ دارَهُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ دارَهُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ دارَهُ بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ) وثَقَة العِجليُّ، وليس له في «البخاري» إلَّا هذا الموضع (عَنْ) أبيه (سَالِمٍ، عَنْ) أبيه (سَالِمٍ، عَنْ) أبيه (سَالِمٍ، وثَقَة العِجليُّ، وليس له في «البخاري» إلَّا هذا الموضع (عَنْ) أبيه (سَالِمٍ، عَنْ) أبيه (سَالِمٍ، عَمْرَ شَيِّمَّة: أَنَّ النَّبِيُّ / يَنْاشِعِهُمُ عَلَى المَسْمِة وكسر الرَّاء (في ١٩٥٦ المَمَّامِ أَتِّي اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةِ) بإسكان الكاف مصحَّحًا عليه في الفرع، وحكى الفتح: و«دَلْو» مضاف إلى «بَكْرة»، وقال في «الفتح»: «بَكَرة» بفتح الموحَّدة والكاف على المشهور، وحكى مضاف إلى «بَكْرة»، وقال في «الفتح»: «بَكَرة» بفتح الموحَّدة والكاف على المشهور، وحكى الإبل؛ وهي الشَّابَة، أي: الدلو التي يُستقى بها، وأمَّا بالتَّحريك فالخشبةُ المستديرةُ التي يُعَلِّقُ فيها الدلوُ (عَلَى قَلِيبِ) بقاف مفتوحة فلامٍ مكسورة وبعدَ التَّحتيَّة السَاكنة موحَّدة؛ بنرٍ لم يُعلَّقُ فيها الدلوُ (عَلَى قَلِيبِ) بقاف مفتوحة فلامٍ مكسورة وبعدَ التَّحتيَّة السَاكنة موحَّدة؛ بنرٍ لم يُقْلَقُ (فَجَاءً أَبُو بَكْرٍ) الصَّدُيقُ (فَنَزَعُ) أي: أخرج مِن ماء القليب (ذَلُوبًا أو ذَلُوبَيْنِ) ذَلُوا أو يُنْ والشَّكُ من الرَّاوي (نَزْعًا ضَعِيفًا) أُولَ بقِصَرِ مُذَّة خِلافتِه (وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ) ضَعْفَه (ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الحَقَابِ، فَاسْتَحَالَتُ) أي: تحوَّلت الدلو في يدِهِ (غَرْبًا) ذَلُوا عظيمًا (فَلَمْ أَزَ عَبْقَرِبًا) عَنْ بغن العين المهملة وسكون الموحَّدة وفتح القاف وبعد الرَّاء المكسورة تحتيَّة مشدَّدة (يَغْوِي

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «باب».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المضاف».

قَرِيّهُ) بالفاء السَّاكنة بعد فتح في الأُولى، وبالمفتوحة في الثَّانية (حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا يِعَطَنِ) فيه إشارة إلى طولِ مُلَّةِ خِلافةِ عمرَ، وكثرةِ انتفاعِ النَّاسِ بها (قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ) بالجيم سعيد، فيما وصله عبدُ بن حُميد، ولأبي ذَرِّ -ونسبها في الفرع (() للأَصيليِّ وكريمة وبعض النَّسخ عن أبي ذَرِّ -: ((قال ابن نُمَير)) بنونٍ وميمٍ مصغَّرًا، قيل: هو محمَّدُ بنُ عبد الله بن نُمير شيخ المؤلِّف، قال البِرماويُّ كالكِرمانيُّ: وهو أُولى؛ لأنَّه راوي الحديث: (العَبْقَرِيُّ: عِتَاقُ الزَّرَابِيُّ) بكسر العين؛ حِسانُها (وَقَالَ يَحْيَى) قال في ((الفتح)): هو ابنُ زيادٍ الفرَّاء كما في (معاني القرآن) له (())، وقال الكِرمانيُّ: هو يحيى بنُ سعيدِ القطَّانُ؛ لأنَّه أيضًا راوي الحديث (معاني القرآن) له (())، وقال الكِرمانيُّ: هو يحيى بنُ سعيدِ القطَّانُ؛ لأنَّه أيضًا راوي الحديث كما سبق في (مناقب أبي بكر) ((الزَّرَابِيُّ) هي ((الطَّنَافِسُ) جمع طِنفَسة بكسر الطَّاء وفتح الفاء؛ وهي البِساط (لَهَا خَمَلُّ) بفتح الخاء المعجمة والميم، وفي الفرع كأصله: بسكون الميم، أي: أهذا الذي قاله في العبقري هو معناه في اللغة، وأمَّا المراد به (()) هنا: فَسَيِّدُ القوم وغيرُ ذلك ممَّا سبق.

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ. حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ - حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَيْدٍ ، عَنْ مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ - اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شُعِدٍ مِنْ مُرتَدِ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في غير (ص): «الفتح».

<sup>(</sup>١) «له»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) الرَّاوي للحديث في «مناقب أبي بكر» (٣٦٧٦) هو أحمد بن سعيد لا يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٤) «به»: مثبتٌ من (س).

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كَيسانَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ التحميد) بنُ عبد الرَّحمن بنِ زيدِ بن الخطَّابِ (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ) بسكون العين (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ) سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ (قَالَ) وسقط لأبي ذَرِّ من قوله: «حدثنا علي<sup>(١)</sup> بن عبدالله» إلى قوله/: «أنَّ أباه د٢٢٦/٤ب قال»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: (حدَّثنا) (عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمن بنِ عوف (عَنْ صَالِح) هو ابنُ كَيسانَ (عَن ابْن شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدٍ) أي: ابن الخطَّاب (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ) رَائِي أَنَّه (١) (قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رَائِي ، وسقط لأبي ذَرِّ «ابنُ الخطَّاب» (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن لقوله: (وَيَسْتَكْثِرْنَهُ) أي: يطلبن منه أكثرَ ممَّا يُعطيهِنَّ، وفي «مسلم»: أنَّهنَّ يطلبْنَ النَّفقةَ حالَ كونِهِنَّ (عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ) قبلَ النَّهي عن رفع الصَّوت على صوتِه، أو كان ذلك مِن طبعِهِنَّ، قاله ابن المُنَيِّر ومِن قبلِه القاضي عياض، وفي الفرع وأصله: «عاليةٌ» بالرَّفع أيضًا على الصفةِ (فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) سقط «ابنُ الخطَّاب» لأبي ذَرِّ (قُمْنَ فَبَادَرْنَ الحِجَابَ) أسرعْنَ إليه (فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشَّمِيمِ مَ فَذَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَى الشَّمِيمُ مَ يَضْحَكُ) مِنْ فِعْلِهِنَّ (فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ) مُرادُه: لازمُ الضحكِ وهو السُّرورُ، لا الدُّعاء بالضَّحك (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ) النِّسوة (اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي) يرفعنَ أصواتَهُنَّ (فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابِ، فَقَالَ) ولأبي ذَرِّ: «قال» (عُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ) بفتح الأوَّل والثَّاني (٣) مِنَ الهيبة (٤)؛ يُوقِّرْنَ (يَا رَسُولَ اللهِ/، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ) لهنَّ: ١٠٠/٦ (يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ؛ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ (٥) رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الل

<sup>(</sup>١) "علي":ليس في (ص).

<sup>(</sup>۲) «أنه»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "بفتح الهاء".

<sup>(</sup>٤) «من الهيبة»: ليس في (ب) و(م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (ص): «بفتح الأول والثاني».

مِنْ رَسُولِ اللهِ سِنَاسْمِيمِم) بمعجمة فيهما، مِنَ الفظاظة والغِلْظة، بصيغة «أفعل» التَّفضيل المقتضية للشِّرْكة في أصل الفعل، لكن يُعارِضُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وأجيبَ بأنَّ الذي في الآية يقتضي نفيَ وجودِ ذلك له صفةً لازمةً له، فلا يستلزمُ ما في الحديث، بل مجرَّدُ وجودِ الصُّفةِ له في بعض الأحوال كإنكارِ المنكرِ مثلًا، وقد كَانَ بَلِيْطِهُ النَّهُ مِلْ يُواجِهُ أَحَدًا بِمَا يَكَرَهُ إِلَّا فِي حَقَّ مِن حقوق الله مِمَزَّةِ إِنَّ ، وكان عمرُ مبالغًا في الزَّجرِ عن المكروهاتِ مطلقًا، وفي طلب المندوباتِ كلِّها، فمِن ثَمَّ قال النِّسوة له ذلك (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشِّرِيمُ : إِيْهَا يَا ابْنَ الخَطَّابِ) بكسر الهمزة وسكون التَّحتيَّة منوَّنا منصوبًا، قال في «الفتح»: وهي روايتنا، أي: لا(١) تبتدِئنا بحديث، ولأبوى الوقت وذَرِّ: «إيهٍ» بالكسر والتَّنوين، وفي بعضِها: بالكسر بغير تنوين(١) أي: حدِّثنا ما شئتَ، فكأنَّه يقول: أقبل على حديثٍ نَعْهَدُه منك، أو على أيِّ حديثٍ كان، وأعرض عن الإنكار عليهنَّ، وحكى السفاقسيُّ: «إيهِ» بكسرةٍ واحدةٍ في الهاء، وقال: معناه: كُفُّ عن لومِهنَّ، وقال في «القاموس»: «إِيهِ» بكسر الهمزة والهاء وفتحها وتُنوَّن المكسورة؛ كلمةُ استزادة واستنطاق، و«إيهْ» بإسكان الهاء: زجرٌ د٤//٢٥ بمعنى/: حسبُك، و «إيه» مبنيَّةٌ على الكسر، فإذا وُصِلَتْ نُوِّنَتْ، و «إيهًا» بالنَّصب وبالفتح: أمرٌ بالسُّكوت. انتهى. وقال في «المصابيح»: فإن قلت: قد صرَّحوا بأنَّ ما نُوِّنَ مِن أسماء الأفعال نكرةً، وما لم يُنَوَّن منها معرفةً، فعلى كونها معرفةً؛ فمن أيِّ أقسام المعارفِ هي؟ وأجاب: بأنَّ ابنَ الحاجب في «إيضاحه على المفصَّل» قال: إنَّه ينبغي إذا حُكِمَ بالتَّعريف أن تكون أعلامًا مُسمَّياتُها الفعلُ الذي هي بمعناه، فتكونُ علمًا لمفعوليته، وإذا حُكِمَ بالتَّنكير أن تكون لواحد مِن آحاد الفعل الذي يتعدَّد اللفظُ به، واختَلَفَ حينئذ المعنى بالاعتبارين، ف «صه» بدون تنوين ك «أسامة» وبالتَّنوين ك «أسد» (٣)، وقال في «شرح المشكاة»: لا شَكَّ أنَّ الأمر

<sup>(</sup>١) (۱۱) (۱۱) ضرب عليها في (م).

<sup>(</sup>١) في (م): "بالكسر بغير تنوين، وفي بعضها بالكسر والتنوين"، وسقط قوله: "وفي بعضها بالكسر بغير تنوين" من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وعبارة الشيخ أبو بكر الشنوانيُّ على «الأزهريَّة»: وإنمَّا صلح اسمُ الفعل معرفةُ ونكرةً مع أنَّه بمعنى الفعل، والفعل لا يصلح لذلك؛ لأنَّه إذا قُدَّر معرفةً؛ جُعِل عَلَمًا لمفعوليَّة الفعل الذي هو بمعناه؛ كما في السامة، وإذا قُدَّر نكرة؛ كان لواحد من آحاد الفعل الذي يتعدَّد اللَّفظ به، فتعريفه من قبيل تعريف علم الجنس، وقال بعض المتأخِّرين: الظاهر أنَّه من قبيل المعرَّف باللَّام الحضوريَّة باعتبار المعنى، فإنَّ معنى =

بتوقيره مِنَاشْمِيمُ مطلوبٌ لذاته تجب الاستزادة منه، فكان قولُ رسولِ الله مِنَاشِمِيمُ : "إيه استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه، ولذلك عقّبه بما يدُلُ على استرضاء ليس بعدَه استرضاء، إحمادًا منه مِنَاشْمِيمُ لفِعاله كلِّها، لا سيَّما هذه الفَعلة حيث قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًا) بفتح الفاء والجيم المشدَّدة، أي: طريقًا واسعًا (قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًا) بفتح الفاء والجيم المشدَّدة، أي: طريقًا واسعًا (قَطُّ إلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجَّكَ) (١) أي: لشِدَّة بأسِه، خوفًا مِن أن يَفعلَ به شيئًا، فهو على ظاهرِه، أو هو على طريق ضربِ المَثل، وأنَّ عمرَ فارَقَ سبيلَ الشيطان، وسلك سبيلَ السَّداد، فخالفَ كلَّ ما يُحبُّه الشَّيطان، قاله المَثل، والأوَّلُ أُولَى، وهذا لا يقتضي عِصمتَه؛ لأنَّه ليس فيه إلَّا فِرارُ الشَّيطان منه أنْ يشارِكه في طريقٍ يسلُكُها، ولا يَمنعُ ذلك مِن وسوستِهِ له بحسَبِ ما تصلُ قُدرَتُهُ إليه.

وهذا الحديث سبق في «باب صفة إبليس وجنوده» [ح: ٣٢٩٤].

٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى) العَنزِيُّ الزَّمِنُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّانُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازم (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابنُ مسعودٍ رَاللهِ: (مَا زِلْنَا أَعِزَّةً) في الدِّين (١٠ (مُنْذُ) بالنُّون (أَسْلَمَ عُمَرُ) بنُ الخطَّابِ رَالهُ، وكان إسلامُه بعد حمزة بثلاثةِ أيَّام بدعوتِه مِن الشّهِيمُ : «اللَّهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأبي جهلِ أو بعمرَ بنِ الخطَّاب، وعند التَّرمذيِّ من حديث ابن عمرَ بإسنادٍ صحيح، وصحَّحه ابنُ حِبَّان: «اللَّهمَّ الخطَّاب»، وعند التَّرمذيِّ من حديث ابن عمرَ بإسنادٍ صحيح، وصحَّحه ابنُ حِبَّان: «اللَّهمَّ

<sup>«</sup>صَهْ»: السكوت عن هذا الحديث، فإن قيل: لِمَ لا يجري التعريف والتنكير في الفعل كما جرى في اسم الفعل بالطريق المذكور؟ قلت: لمَّا كان اسم الفعل من جملة الأسماء؛ قصدوا أن يُجروه مجراها، فيُعرَّف تارةً، ويُنكَّر أخرى، وأمَّا الفعل؛ فلا ضرورة تدعو إلى مثل ذلك فيه، على أنَّهم قد يقولون: الجمل والأفعال نكرات، لكنَّه على التجوُّز؛ بمعنى: أنَّه يصحُّ تأويلها بنكرة.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): فائدة : وقع السُّوال في هذه الأيَّام عن هذا الحديث مع حديث «تفلُّتِ الشيطان على النَّبيُّ مِنَ الشيطان على النَّبيُّ مِنَ الشيطان على النَّبيُّ مع مِنَ الشيطان على النَّبيُّ مع مِنَ الشيطان من عُمَر وأجلُّ ، فأُجيب بأوجه ؛ أقواها: أنَّ وقوع هذا التفلُّت مرَّة فلتة مع الأمكان من قهره وأسره لا يقتضي انحطاطًا ، بل فيه أعظم العلوّ ؛ وهو الإمكان منه ، مع أنَّ من المعلوم حراسته مِن الشيطان من الشيطان ، بل حراسة السماء من الشياطين بسببه من يوم مولده ، وذلك أبلغ وأعظم من هروب الشيطان من عمر . «سيوطي».

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِ الدينِ اللَّهِ فِي (ص).

## \$ 7.00

أعزَّ الإسلام بأحبِّ الرَّجلين إليك بأبي جهلٍ أو بعمرَ "، قال: فكان أحبَّهُما إليه عمرُ ، وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود: «كان إسلامُ عمرَ عِزَّا، وهجرتُه نصرًا، وإمارتُه رحمة ، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرينَ حتى أسلمَ عُمَرُ " وعند ابن سعدٍ من حديث صُهيبٍ قال: لمَّا أسلمَ عمرُ ؛ قال المشركون: انتصفَ القومُ منَّا.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «إسلام عمر» [ح: ٣٨٦٣].

٣٦٨٥ – حَدَّفَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: حَدَّفَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلُ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلُ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلُ آخِذُ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ يَمُونُ وَحُرَابُتُ إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا بِمِنْكَ ، وَايْمُ اللهِ؛ إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا يَمُونُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا يَمُونُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا أَنْ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَحُمَرُ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَخُمَدُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ، وَخَمَدُمُ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ، وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ ، وَخَلَتُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ ،

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ جبلة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المماركُ قال: (المباركُ قال: (حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ سَعِيلِ) بكسر العين، ابن أبي حسين النّوفليُ القُرشيُ الممكيُ ده ١٠١/٢٠ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) هو عبدُ الله / ابنُ أبي مُليكة بضمُ الميم مصغَّرًا (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: دُوبِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ) بعد أن مات (فَتَكَنَّقَهُ النّاسُ) بنون مشدَّدة ثم فاء، أي: أحاطوا به من جميع جوانبه، حال كونهم (يَدْعُونَ) له (وَيُصَلُّونَ) عليه (قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ) من الأرض (وَأَنَا فِيهِمْ ، فَلَمْ يَرُعْنِي) أي: لم يُفزعني ويُفجئني (إلَّا رَجُلُّ آخِذًا) بمدّ الهمزة بوزن فاعل، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْمِيهَنِيُّ: «أخذ) بصيغة الماضي (مَنْكِبِي) بالإفراد (فَإِذَا) هو (عَلِيُّ) ولأبي ذَرِّ: «عليُ عن الكُشْمِيهَنِيُّ : «أخذا» بصيغة الماضي (مَنْكِبِي) بالإفراد (فَإِذَا) هو (عَلِيُّ) ولأبي ذَرِّ : «عليُ ابن أبي طالب» (فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرً) ويَحْوز الرَّفع: خبرَ مبتدأٍ محذوف (أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ بنصب «أحبَّ» في الفرع صفة لـ «أحدًا»، ويجوز الرَّفع: خبرَ مبتدأٍ محذوف (أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمْلُ مَنْ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ) دفونًا (مَعَ صَاحِبَيْكَ) يريد رسولَ الله مِؤَاشِعِيمُ وأَبا بكرٍ شِلَهُ في المحجرة الشَّريفة، أو في الجنَّة (وَحَسِبْتُ إَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَ مِؤَاشِعِيمُ وأَبا بكرٍ شَلِهُ في «أَنِّي مُؤَاتُ مُعُولُ» بفتح همزة المَّرِي «معنول «حسبت»، وبالكسر استثناف تعليلي، أي: كان على حسابي أن يجعلك الله مع

صاحبيك سماعي قول رسول الله سِن الشهيام: (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ).

وهذا الحديث سبق قريبًا في «مناقب أبي بكر» [ح: ٣٦٧٧].

٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ المِنْهَالِ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شُرَّةِ قَالَ: صَعِدَ النَّبِئُ ابْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ المِنْهَالِ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ شُرَّةِ قَالَ: هَا اللَّهِ عَدُ النَّبِئُ مَن اللَّهُ اللَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح الرَّاء مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ولأبي ذَرِّ: ((سعيد بن أبي عَروبةَ) (قَالَ) أي: البخاريُّ: (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) هو ابنُ خيَّاطٍ أحدُ مشايخه مذاكرةً: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ) بفتح السِّين وتخفيف الواو ممدودًا، الضَّريرُ السَّدوسيُّ، المتوفَّى سنةَ سبع وثمانين(١) ومئة (وَكَهْمَسُ بْنُ المِنْهَالِ) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم بعدها سين مهملة، و «المنهال»: بكسر الميم وسكون النون، السَّدوسيُّ أيضًا (قَالًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَروبَة المذكور، وسقط قوله: «وقال لي خليفة...» إلى آخره في رواية أبي ذَرٍّ في بعض النُّسخ، واقتصر على طريق يزيد بنِ زُريع كما نبَّه عليه في «الفتح» (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعَامةَ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ مِنَى الله عِيمُ إِلَى أُحُدٍ) ولأبي ذَرِّ: «أحدًا» بإسقاط «إلى» (وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ) أي: اضطربَ (بِهِمْ) أُحُدُّ (فَضَرَبَهُ) مِنَىٰ الله المِيهِ المِي وفي «اليونينيَّة» وفرعها علامة السُّقوط من غير عزو على: «فضربه برجله» (قَالَ) ولأبي ذَرِّ: «وقال»: (اثْبُتْ أُحُدُ) أي: يا أُحُدُ، وسقط لفظ «أُحُد» لأبي ذَرِّ (فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ) بالألف والواو فيهما، فقيل: «أو» بمعنى الواو؛ لقوله في «مناقب الصِّدِّيق» [ح: ٣٦٧٥]: «فإنَّما عليك نبيُّ وصديقٌ وشهيدان»، فيكون لفظ: «أو شهيدٌ»، هنا بالإفراد للجنس، ولأبي ذَرِّ: «وصدِّيق» بالواو «أو شهيدٌ» بالألف قبل/ الواو، فقيل: «أو» بمعنى الواو أيضًا، وقيل: تغييرُ الأسلوب ٢٢٢٨/٤١ للإشعارِ بمغايرة الحال؛ لأنَّ النُّبوَّة والصِّدِّيقيَّة حاصلتان، بخلاف الشَّهادة، فإنَّها لم تكن

<sup>(</sup>١) ﴿وثمانين﴾: ليس في (ب).

وقعت حينئذِ، فالأولان حقيقة، والثَّالث مجاز، وفي نسخةٍ عليها علامة السُّقوط لأبي ذَرُّ بالفرع وأصله(١): «شهيدان» بالتَّثنية.

وهذا الحديث قد سبق في «مناقب الصِّدِّيق» [ح: ٣٦٧٥].

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ: أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَسْلَمَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ - يَعْنِي: عُمَرَ - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَسْلَمَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَصُدًا قَطُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنْ الْحَطَّابِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُ الكوفيُ ، سكن مصرَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُمَرُ هُو ابْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابنِ زيدِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ (أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) أسلم مولى عمرَ بنِ الخطّاب (عَنْ بَعْضِ شَنْيهِ؛ يَعْنِي): عن بعض شأنِ أبيه (عُمرَ) بنُ وقالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمرَ) بنِ الخطّاب (عَنْ بَعْضِ شَنْيهِ؛ يَعْنِي): عن بعض شأنِ أبيه (عُمرَ) بنُ وقالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمرَ : (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ عِلَامً المِعالِمُ الخِصال (مَنْ حِينَ قُرِضَ) بَالِيَّا اللهُ اللهُ عَمرَ: (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ عِلامً الخِصال (مِنْ حِينَ قُرِضَ) بَالِيَّا اللهُ اللهُ عنون «حينَ» - في الفرع مصحَّحًا عليها - على البناء؛ لإضافته إلى مبنيّ ، وليس البناءُ هنا متحتَّمًا وإنَّما هو أُولى من الإعراب، قاله في «المصابيح» (كَانَ الى مبنيّ ، وليس البناءُ هنا متحتَّمًا وإنَّما هو أُولى من الإعراب، قاله في الأمور (وَأَجُودَ) المهملة، أفعل تفضيل مِن جَدِّ : إذا اجتهد في الأموال (حَتَّى انْتَهَى) إلى آخر عمرِهِ (مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) أي: في مُدَّة خلافتِه لا قبلَها.

٣٦٨٨ – حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَاهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ مِنَا شَهِيمً عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا»، قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي النَّبِيِّ مِنَا شَهِيمً مِنْ الشَّيْءِ فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْء فَرَحَنَا بِقَوْلِ أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ مِنَا شَهِيمً، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قَالَ أَنسٌ: فَأَن أُحِبُ النَّبِيِّ مِنَا شَهِيمُ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِمِفْلِ أَعْمَالِهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم الجَهْضميُّ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنسِ شَيِّد: أَنَّ رَجُلًا) هو ذو الخويصرة، وقيل: أبو موسى

<sup>(</sup>١) (وأصله): ليس في (ب).

الأشعريُّ (سَأَلَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ) تقوم؟ (قَالَ) بَلِيَّوْالِهُمُ له: (وَمَاذَا(۱) أَعْدَدْتَ لَهَا) قال الطِّيبِيُّ: سلك مع السائل أسلوبَ الحكيم(۱)؛ لأنَّه سأل عن وقت السَّاعة (قَالَ) الرجل: (لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَاسْمِيمُ ) سقطت التَّصلية لأبي ذَرُ (فَقَالَ) ولأبي ذَرُّ: ((قال بَلِيَسِّهُ اللهُ اللهُ ): (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) بحسن نِيِّتِكَ مِن غير زيادة عمل في الجنَّة، أي: بحيث يتمكَّن كلُّ واحدٍ منهما مِن رؤيةِ الآخر وإن بَعُدَ المكان؛ لأنَّ الحجاب إذا الجنَّة، أي: بحيث يتمكَّن كلُّ واحدٍ منهما مِن رؤيةِ الآخر وإن بَعُدَ المكان؛ لأنَّ الحجاب إذا زال شاهد بعضُهم بعضًا، وإذا أرادوا الرُّؤية والتَّلاقي قَدروا على ذلك، هذا هو المرادُ مِنْ هذه المعيَّة لا كونهما في درجة واحدة (قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْء) بكسر الرَّاء بصيغة الماضي (فَرَحْنَا) بفتح الرَّاء والحاء مصدر، أي: كفرحنا، وانتصابُه بنزع الخافض (بِقَوْلِ النَّبِيُّ مِنَاشْمِيمُ ؛ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيَّ مِنَاشْمِيمُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ).

٣٦٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُّهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ الللهِ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَنَا مُنْ أَنْ مُنْ أَلِنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ

زَادَ زَكَرِيًا بْنُ أَبِي زَاثِدَةَ، عَنْ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ شَعِدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ شَعِدِ عَنْ أَمَّتِي كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَيْ إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ »، قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ شَنْ : (مِنْ نبيِّ ولا محدَّثِ).

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، الحجازيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ماذا»، وفي (م): «ما».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): هو أن يجيب المسؤولُ السائلَ بما حقَّه أن يسأل عنه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِـلَّةِ ﴾...؛ الآية [البقرة:١٨٩]. عند الطيبي: «الأسلوب الحكيم».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «قال في «الفتح»: المحدَّثُ بالفتح: هو الرَّجل الصَّادق الظَّنِّ، وهو من أُلقي في رُوْعه شيءٌ مِن قِبَلِ الملاَ الأعلى، فيكون كالذي حدَّثه غيرُه به، وقيل: مكلَّم أي: تُكلِّمُه الملائكة بغير نبوَّة، وهذا ورد من حديث =

الشيء قبل الإعلام به، فيكون كالذي حدَّثه غيرُه به، أو يجري الصواب على لسانهم من غير قصد، ولأبي ذَرِّ: «ناسٌ محدَّثون» (فَإِنْ يَكُنْ(١) فِي أُمَّتِي أَحَدٌ) منهم (فَإِنَّهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب.

\$7.53

(زَادَ زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي رَائِدَة) فيما وصلَه الإسماعيليُّ في روايته (عَنْ سَعْدِ) هو ابنُ إبراهيم المذكور(١) (عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرِّ: «رسول الله» (مِنْ شَيْرِ عَنْ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ) ولأبي ذَرِّ: «لقد كان قبلكم» (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ رَجَالٌ مُونَ) بفتح اللَّام المشدَّدة تكلمهم الملائكة (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءً) أو المعنى (١): يُكلَّمُونَ في أنفسِهم وإن لم يرَوا متكلِّمًا في الحقيقة، وحينئذ فيرجعُ إلى الإلهام (فَإِنْ يَكُنْ مِنْ) ولأبوي ذَرِّ والوقت والأصيليِّ: «في» (أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ) وثبت لأبي ذَرِّ عن الكُشْميهني لفظ: «منهم»، وليس قوله: «فإن يكُن» للترديد بل للتَّاكيد؛ كقولك: إن يكن لي صديقً ففلان؛ إذِ المراد اختصاصُه بكمال الصداقة، لا نفي الأصدقاء، وإذا ثبت أنَّ هذا وُجِدَ في غير فذه الأُمَّة الفاضلة أَحْرى.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤) رَبُّ : (٥) (مِنْ نَبِيِّ وَلَا مُحدَّثٍ )) بفتح الدَّال المشدَّدة، وقد ثبت: قولُ ابن عبَّاس هذا لأبي ذَرِّ، وسقط لغيره، ووصله سفيانُ بن عُيينة في أواخر «جامعه» وعبد بن حميدٍ بلفظ: كان ابن عبَّاس يقرأ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ ولَا مُحدَّث).

٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ سِلَى اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰطِ اللهُ اللهُ عَنَاسُطِ اللهُ مِنَاسَٰطِ اللهُ عَنَالُ اللهِ مِنَاسَٰطِ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ لَهُ: (ابَيْنَمَا رَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّنْبُ فَقَالَ لَهُ:

<sup>=</sup> أبي سعيد الخدريِّ مرفوعًا، ولفظه: قيل: يا رسول الله كيف يحدَّث، قال: «تتكلَّم الملائكة على لسانه» ويَحتملُ ردُّ هذا إلى المعنى الأول؛ أي: تُكلِّمه في نفسِه وإن لم يرَ مكلِّمًا في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام، ووقع في «مسند الحميدي» عقب حديث عائشة: الملهمُ بالصواب الذي يُلقى على فِيْه».

<sup>(</sup>١) في «اليونينيَّة»: «يَكُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في روايته عن سعد هو ابن إبراهيم المذكور»: سقط من غير (س).

<sup>(</sup>٣) في (م): اوالمعنى».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «قال ابن عبَّاس... » إلى آخره: عبارة «الفتح»: «من نبيِّ ولا مُحَدَّث»؛ أي: في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَهِ إِلَّا إِنَاتَهُ فَيْ ... ﴾؛ الآية [العج: ٥٠]، كان ابن عبَّاس زاد فيها: ﴿ ولا مُحَدَّثٍ ﴾.

<sup>(</sup>٥) زید فی (ب): (ما).

مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلَى أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ.

وبه قال: (حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسِيُ قال: (حَدَّثُنَا اللَّيثُ) بنُ سعدِ الإمامُ قال: (حَدَّثُنَا عُقَيْلٌ) بضمَّ العين مصغَّرًا، ابنُ خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) الممخزوميِّ القُرشِيِّ أحد العلماء الأثبات (وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف إنَّهما (قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَة شِيَّة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِطِمُ: بَيْنَمَا) بالميم (رَاعٍ) لم يُسَمَّ (في غَنَمِهِ عَدَا الدَّنْبُ) بالعين المهملة في «عدا» (فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا) أي: الراعي (حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا) منه الدَّنْبُ بالعين المهملة في «عدا» (فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا) أي: الراعي (حَتَّى اسْتَنْقَدَهَا) منه الدَّوْبُ بالعين المهملة في «عدا» (فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا) أي: الراعي (حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا) منه الدَّوْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٦٩١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبِّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرٍ مَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْنَرَّهُ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزوميُ مولاهم المصريُّ، واسم أبيه: عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابنِ خالدِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمِ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو أُمَامَةً) أسعد (بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) بضمِّ الحاء مصغَّرًا (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعدِ بنِ مالكِ (الخُدْرِيِّ) بالدَّال المهملة (اللهِ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ مصغَّرًا (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعدِ بنِ مالكِ (الخُدْرِيِّ) بالدَّال المهملة (اللهِ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) ﴿ رُواية ﴾ : ليس في (ب).

رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِمُ يَقُولُ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ) من الرُّويا الحلميَّة (١) على الأظهر أو البصريَّة، حالَ كونِهم (عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُضّ) بضمَّ القاف والميم، جمع قميص، والواو للحال (فَمِنْهَا) أي: القُمُص (مَا) أي: الذي (يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بضمَّ المثلَّنة وكسر اللَّال المهملة وتشديد التَّحتيَّة جمع ثدي، ولغير أبي ذر: ((الثَّدْيَ)» بفتح فسكون على الإفراد (وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ) فلم يصل إلى الثَّدي (وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب ﴿ الصحابة أو مَمِيضَ اجْتَرَهُ) بهمزة وصل وسكون الجيم، أي: لطوله (قَالُوا) أي: مَن حضر من الصحابة أو الصَّدِيق كما يأتي إن شاء الله تعالى في (التَّعبير) [ح: ٢٠٠٨، ٢٠٠٩] (فَمَا أَوَلْتَهُ) أي: عبَّرتَه (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ): أوَّلتُه (الدِّينَ) لأنَّ الدِّينَ يشملُ الإنسان ويحفظهُ ويقيه المخالفات (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ): أوَّلتُه (الدِّينَ) لأنَّ الدِّينَ يشملُ الإنسان ويحفظهُ ويقيه المخالفات كوقاية الثوب وشموله، ولا يلزم منه أفضليَّةُ عُمرَ على أبي بكرٍ، فلعلَّ الذين عُرضوا لم يكن فيهم أبو بكر، وكونُ عمر عليه قميص يجترُه (١) لا يستلزم ألَّا يكون على أبي بكر أطول منه.

وهذا الحديث سبق في (٣) «الإيمان» في «باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» [ح: ٣٦].

مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَكَأَنَهُ يُجَزِّعُهُ - : مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَكَأَنَهُ يُجَزِّعُهُ - : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ سَلَا للهِ مِنَا للهِ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ مَحْبَتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ مَحْبَتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ، قَلَمَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةً وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ مَحِبْتَ مَحْبَتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةً أَبِي بَكُو فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ صُحْبَةً أَبِي بَكُو رَضُاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكُو رَضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكُو وَلَهُ أَنْ وَلَقُ مَنْ اللهِ جَلَا ذَكُرْتَ مِنْ اللهِ بَعَلَى مَنَ اللهِ عَلَيَّ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ مِنْ عَذَالِ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ عَذَالِ اللهِ مِنْ عَذَالٍ اللهِ مِنْ عَذَالٍ اللهِ مُؤْمِلَ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بِهَذَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الصَّاد المهملة وسكون اللَّام بعدَها فوقيَّة،

<sup>(</sup>١) في (م): «الحكمية».

<sup>(</sup>٢) في (س): لايجزُّه».

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): «باب».

الخارِكيُ (١)؛ بالخاء المعجمة والرَّاء المكسورة(١)، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابنُ عُليَّة قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنِ المِسْوَر بْنِ مَخْرَمَةً) بكسر الميم وسكون السِّين المهملة في الأوَّل، وبفتح الميم وسكون الخاء المعجمة في الثَّاني، أنَّه (قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ) ﴿ إِنَّهِ، وكان الذي طعنَه أبا لؤلؤةَ عبدَ المغيرةِ بن شعبةً في خاصرته، وهو في صلاة الصُّبح يوم الأربعاء لأربع بقين مِن ذي الحجَّة سنة ثلاثٍ وعشرين (جَعَلَ يَأْلُمُ) بتحتيَّة بعدَها همزة ساكنة (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأْنَّهُ يُجَزِّعُهُ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الجيم وتشديد الزَّاي المكسورة، أي: يُزيلُ جَزَعَة: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ وَلَثِنْ كَانَ ذَاكَ) بغير لام، ولأبي ذَرِّ عن الكُشميهَنيِّ كما في الفرع وأصله: (ولا كل ذلك) بر (الا) النَّافية، وإسقاط «كان» وزيادة «كل»، و «ذلك» باللَّام، وللكُشْمِيْهَنيِّ: «ذاك» بإسقاط اللَّام، أي: لا تُبالغ فيما أنت فيه مِنَ الجَزَع، ونسب هذه الكِرمانيُّ إلى بعض روايات غير البخاريِّ، وتبعه البِرماويُّ، فلم يقفا عليها/ معزوَّةً للكُشْمِيْهَنيِّ، ولبعضهم كما في «الفتح» كـ «الكواكب»: «ولا كان ذلك»، د٢٩٠/٤ب وكأنَّه دعا ألَّا يكون الموتُ بتلك الطعنة ، أو لا يكون ما تخافه (لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ سِنَ الشعياط فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ(٣)) ولأبي ذَرِّ عن(١) الحَمُّويي والمُستملي: ((ثم فارقت) بحذف الضمير (وَهْوَ) مِن الشهيام (عَنْكَ رَاض، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْر فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ) والأبي ذَرِّ: «فارقت» (وَهُوَ) ﴿ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ) بفتح الصَّاد والحاء والموحَّدة ، جمع صاحب، ومراده: أصحابَ النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيم وأبو(٥) بكر، قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ؛ لأنَّه أتى(٦) بصيغة الجمع موضعَ التَّثنية، واعترضه العينيُّ فقال: لا يتوجَّه النَّظر فيه أصلًا، بل الموضع موضع جمع؛ لأنَّ المرادَ أصحابُ النَّبيِّ مِنَالشَهِيمُم وأبي بكر، وأجاب في «الانتقاض»: بأنَّه مسلَّمٌ أنَّ «أصحاب» صيغةُ جمع، لكن لم يُضِف إلى هذا الجمع إلَّا اثنان، وهو النَّبيُّ / مِنَاشِرِيم ١٠٤/٦

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بفتح الخاء والرَّاء، بعدها ألف، وفي آخرها الكاف. «لباب»، وفي «القاموس»: خَارَك؛ ك «هَاجَر» جزيرة مشهورة ببحر فارس، منها أبو همام الصَّلت بن محمَّد. «لباب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «والراء المكسورة»: والذي في «اللِّباب» و «الترتيب»: بفتحها. انتهى تدبُّر.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «فارقته»: هي رواية الكشميهني.

<sup>(</sup>٤) زيد في (ب) و (م): «الكُشميهَنيُّ و».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وأبي» وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) في (م) وهامش (ل) من نسخة: الإتيانه».

وأبو بكرِ ، فالنَّظرُ موجَّة. انتهى. وقال عياضٌ: أو تكون «صَحِبْتَ»(١) زائدة ، وللمروزيِّ والجرجانيِّ كما في هامش الفرع و «اليونينيَّة»: «ثمَّ صَحِبْتَهُم» أي: المسلمين، وهي التي بدأ بها في «الفتح»، وعزا الرِّواية الأولى لرواية بعضِهم، ورجَّح هذِه الأخيرة عياضٌ (فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ) بالنُّون المشدَّدة (وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، قَالَ) عمرُ لابنِ عبَّاس، ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ طُهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا ع عن الحَمُّويي والمُستملي: «فإنَّ ذلك» بإسقاط «ما» وزيادة لام قبل الكاف (مَنِّ) بفتح الميم(١) وتشديد النُّون؛ عطاءٌ (مِنَ اللهِ تَعَالَى) وفي نسخةٍ: «جلَّ ذِكْرُه» وسقط هذا ولفظ «تعالى» لأبي ذَرّ (مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرِ وَرِضَاهُ؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ) وسقط لفظ «جلَّ ذِكْره» لأبي ذَرِّ (وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُو مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْل) ولأبي الوقت: «ومِنْ أجل» (أَصْحَابِكَ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أُصيحابك» بضمِّ الهمزة مصغَّرًا؛ خاف الفتنة عليهم بعدَه (وَاللهِ لَو أَنَّ لِي طِلَاعَ الأَرْضِ) بكسر الطَّاء وتخفيف اللَّام، أي: ملأَها (ذَهَبًا؛ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ بِمَزَّرِبِلَ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ) أي: العذاب، والهمزة مفتوحة، وعند أبي حاتم من حديث ابن عبَّاس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ دخل على عمر حين طعن فقال: «أبشر يا أمير المؤمنين؛ أسلمتَ مع رسول الله صِنالله عِنالله عِنا كفر النَّاسُ، وقاتلتَ معه حين خذله النَّاس، ولم يختلف في خلافتك رجلانِ، وقُتلتَ شهيدًا، فقال: أَعِدْ، فأعاد، فقال: المغرورُ مَن غررتموه، لو أنَّ لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء؛ لافتديتُ به مِن هول المطلع» وإنَّما قال ذلك لغلبةِ الخوف الذي وقع له حينئذٍ مِنَ التَّقصير فيما يجبُ عليه مِن حقوق الرَّعيَّة، ومِنَ الفتنة بمدحِهِم.

(قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدِ الله (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمُّ) أَنَّه قال: (دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بِهَذَا) الحديث السَّابق، ولم يذكر المِسور بن مَخْرمة، فيَحتملُ -كما قال في «الفتح» - أن يكون محفوظًا عن الاثنين، ويأتي مزيدٌ لفوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى في آخر «مناقب عثمان» [ح:٣٧٠٠].

<sup>(</sup>١) في (م): الصحبة ١٠.

<sup>(</sup>٢) «الميم»: مثبتٌ من (س).

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ غِيَاكِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ الْحَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ سِلَاشْطِيَامُ فِي حَاثِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ ، فَجَاءً رَجُلُ فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشْطِيمُ : «افْتَحْ لَهُ ، وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ » ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، فَبَشَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ مِنَاشْطِيمُ : «افْتَحْ لَهُ ، وَبَشِّرْهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ مِنَاشْطِيمُ : «افْتَحْ لَهُ ، وَبَشِّرْهُ بِمَا قَالَ النَّبِي مِنَاشْطِيمُ ، فَحَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ النَّبِي مِنَاشْطِيمُ ، فَإِذَا هُو عُمَرُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِي مِنَاشُطِيمُ ، فَعَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ ، وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ » ، فَإِذَا عُنْمَانُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ المُسْتَعَانُ . فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ المُسْتَعَانُ ، فَاخْمِدَ اللهَ ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ المُسْتَعَانُ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى) بن راشدِ القطّانُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة) حمادُ بنُ أَسامَة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُنْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف التَّحتيَّة وبعد الألف مثلَّثة، الباهليُ فيما قيل البصريُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَبُو عُنْمَانَ) عبد الرَّحمن (النَّهْدِيُّ) بفتح النُّون (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريُ (بِرُبِّ) أَنَّه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ فِي حَافِطٍ) بُستانِ (مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ) من بساتينها (فَجَاءَ رَجُلُّ كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمُ أَي بعد أن استأذنته: (افْتَحْ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالجَنَّةِ، وَفَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمٍ) وهو «بَشِّرهُ بِالجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمٍ) وهو «بَشِّرهُ بالجَنَّة، فَفَتَحْتُ لَهُ عَمَرُهُ بِالجَنَّةِ، وَفَتَحْتُ لَهُ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمٍ) وهو «بَشِّرهُ بالجَنَّة، فَفَتَحْتُ لَهُ عَلَى ذلك (ثُمَّ جَاءَ رَجُلُّ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ لِي بَنَ شَعْمَ لُهُ وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى بَعْرِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْحَتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ هي قَتْلُهُ فِي الدار (فُجَر تَهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عِنَاشِعِيمٍ الجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ هي قَتْلُه فِي الدار (فَإِذَا عُثْمَانُ، فَقَالَ لِي) عَنَاشَعُ مَ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عليه (ثُمَّ قَالَ لي عَلَى مَا أَنْد به عِنَاشِعِيمٍ ، فَخَمِدَ اللهُ) تعالى عليه (ثُمَّ قَالَ السَّمِ مُعُولٍ ، أي: على ما أنذر به عِنَاشِعِيمٍ ، فَانَّ ما أُخبر به مِن البلاء يُصيبُني لا عالة ، فاللهُ أَسْلَهُ أَلْ السَّمُ مُعُولٍ ، أي: على مراوة الصَّبر عليه وشِدَّة والسَاتِه.

وهذا الحديث قدمرً في «مناقب أبي بكر رالي [ح: ٣٦٧٤].

<sup>(</sup>١) الهوا: مثبت من (ب).

£ 71. \$

٣٦٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعْبَدِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعْبَدِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعْبَدِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعْبَدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَمْدَ بْنِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ) الجُعفيُ الكوفيُ، سكن مصرَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) عبدُ الله المصريُ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَيْوَةُ(١)) بفتح الحاء المهملة وسكون النَّحتيَّة/ وفتح الواو، ابنُ شُريحِ بالمعجمة المضمومة آخره حاء مهملة، الحضرميُ (١٠ المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين المهملة وكسر القاف (زُهْرَةُ بُنُ مَعْبَد) بضمَّ الزَّاي وسكون الهاء، و «معبد»: بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة، البصريُّ (أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ) أي: ابنَ زهرة بنِ عثمانَ التَّيميَّ ابنَ عمِّ طلحة بن عُبيد الله (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٌ مِنْ الْحَلِّابِ) شَلَّة، والأَخذُ باليد دليلٌ على غاية المحبَّة وكمال المودَّة قاله الكِرمانيُّ، واقتصر المؤلِّف على هذا القَدْر مِن هذا الحديث هنا، المحبَّة وكمال المودَّة قاله الكِرمانيُّ، واقتصر المؤلِّف على هذا القَدْر مِن هذا الحديث هنا، المحبَّة وكمال المودَّة قاله الكِرمانيُّ، واقتصر المؤلِّف على هذا القَدْر مِن هذا الحديث هنا، لأنتَ أحبُّ إليَّ مِن كلِّ شيءٍ إلَّا منِ نفسي، فقال النَّبيُّ مِنَ الشَعِيمُ : لا والذي نفسي بيده حتى أكونَ أحبُّ إليك مِن نفسِك، فقال له عمر: فإنَّه الآن والله لأنتَ أحبُ إليَّ مِن نفسِي، فقال النبي مِنْ شعِيمُ : الآن يا عمر». النبي مِنْ شعِيمُ : الآن يا عمر».

ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في محلِّه من «الأيمان والنذور» [ح:٦٦٣٢] بعون الله وقوته.

## ٧ - بَابُ مَنَاقِبِ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرِ و القُرَشِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَعْمِ اللهُ «مَنْ يَحْفِرْ بِثْرَ رُومَةً ؛ فَلَهُ الجَنَّةُ »، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ، وَقَالَ : «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ ؛ فَلَهُ الجَنَّةُ »، فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ.

(بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) بنِ أبي العاصي بنِ أُميَّة بنِ عبدِ شمسٍ بنِ عبدِ منافٍ، وأمُّه:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «حَيْوَة»: تقدَّم أنَّه بفتح الحاء المهملة، ثمَّ مثنَّاة تحتيَّة ساكنة، ثمَّ واو مفتوحة، ثمَّ تاء تأنيث، وهذا ظاهر عند أهله، وإنَّما ضبطه؛ لأنَّ بعضهم قرأه: حَيَاةٍ، وهو حَيْوة بن شريح؛ بالشين المعجمة وفي آخره حاء مهملة، التجيبيُّ، أبو زرعة فقيه مصر وزاهدها ومحدِّثها. «شرح الحلبي» صاحب «النور».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): صوابه: التجيبيُّ المصري، وليس هي الحضرمي الحمصي كما في «الحلبي» و «التهذيب».

أروى بنتُ كُريزِ بنِ ربيعة بنِ حبيبِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ، أسلمتُ بعدَ ابنها (أبِي عَمْرِو) بفتح العين، أي: وأبي عبد الله، كُنيتان مشهورتان والأُولى أشهر، ولقبُه: ذو النُّورين، فروى خيثمة في «الفضائل» والدَّارقطنيُ في «الأفراد» من حديث عليِّ: أنَّه ذكر عثمان فقال: ذاك امروُّ يُدُعَى في السَّماء ذا النُّورين، وعند ابن السَّمَّاك من حديثه أيضًا نحوه، وعن ابن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة: قيل له ذلك لأنَّه لم (١) يُعلَم أحدِّ تزوَّجَ ابنتي نبيٍّ غيرُه، وقيل: لأنَّه كان يختم القرآن في الوتر؛ فالقرآنُ نورٌ وقيام اللَّيل نورٌ، وقيل: لأنَّه إذا دخل الجنَّة برقت له (المُوتين، فلذا قيل له: ذو النورين (القُرَشِيِّ) يجتمعُ مع النَّبيِّ مِنَاشِيمٍ في عبدِ مَنَافٍ (المُرَّبُّ) وسقط لفظ «باب» لأبي ذَرٌ.

(وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّمِيمُ مَمَّا سبق موصولًا في «باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا» من «كتاب الوقف» [ح: ٢٧٧٨] (مَنْ يَحْفِرْ) بكسر الفاء وبالجزم بد «مَنْ»، ولأبي ذرِّ: «يحفرُ» بالرَّفع (بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ) ﴿ اللَّهُ وَقَالَ) مِنَاسِّمِيمُ : (مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ) غزوة تبوك (فَلَهُ الجَنَّةُ، فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ) ﴿ اللهُ بِاللهِ بينار، رواه أحمد والتِّرمذيُّ من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة، وبثلاث مئة بعير كما روياه (٣) من حديث عبد الرَّحمن بن خَبَّاب (٤) السلمي.

٣٦٩٥ – حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِي عُفْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ٣٦٩ – حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيْفِ بَعْ عُفْمَانَ، عَنْ أَيْفِ بَعْ مُوسَى ﴿ وَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «الْفَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ»، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: «الْفَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ»، فَإِذَا عُثْمَانُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: «الْفُذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ»، فَإِذَا عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ.

قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ: سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مُ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ ؛ غَطَّاهَا.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ لا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (م): «إليه».

<sup>(</sup>٣) أي: أحمد والتّرمذيُّ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): بفتح الخاء المعجمة وموجَّدتين الأولى ثقيلة ، السُّلَمي بضمَّ السين ، كما في «التقريب».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحي قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدِ(۱)) أي: ابنِ دِرهمِ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدالرَّحمن بن مَلُ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيس (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي عَنَا شَيْءً مَنَا الله بن قيس الأشعريِّ (شَيِّة: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا شَيْءً مَنَا مَنْ بِحِفْظِ بَابِ الحَائِطِ، فَجَاءً رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول المدينة (وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الحَائِطِ، فَجَاءً رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول على المدينة عَلَيْهِ الله الله وَسَكَنَ عَلَيْهِ الله المَنْ فَ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءً آخَرُ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول فاستأذنت له (فَقَالَ) الله الله وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول فاستأذنت له (فَقَالَ) الله الله الله وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول فاستأذنت له (فَسَكَتَ) عَلِيْسِلة الله وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأُذِنُ) في الدُّخول فاستأذنت له (فَسَكَتَ) عَلِيسِّة الله وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمْرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ الله وَبَعْ وفتح الهاء مصغَّرًا وشيئًا قليلًا (ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى سَتُصِيبُهُ) السَّف قبَة (فَإِذَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ) وزاد (۱۳ رَيْنَ في «تجريده»: «فقال: اللَّهمَّ صبرًا».

(قَالَ حَمَّادُ) هو ابن زيد المذكور بالسَّند السَّابق، ولأبي ذَرِّ: «حمَّاد بن سلمة»، والأوَّل دارد أصوبُ، قاله الحافظ ابن حجرٍ، وأيَّده برواية الطَّبرانيِّ /له عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب: حدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب (وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابنُ سليمانَ (الأَحُولُ) أبو عبد الرَّحمن البصريُّ (وَعَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ) بفتح الحاء المهملة والكاف، البُنانيُ البصريُّ؛ أنهما (سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مَلُّ (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريُّ برُّ (بِنَحْوِه) أي: الحديث السَّابق.

الأَوْزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ) الأحول دون علي بن الحكم: (أَنَّ النَّبِيَّ / مِنَاشِهِمُ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ) وللكُشْمِيْهَنيِّ: «قد كَشَفَ» (عَنْ رُكْبَتَيْهِ) بالتَّثنية (أَو رُكْبَتِهِ) بالإفراد شكَّ الرَّاوي، واستُدِلَّ به: على أنَّها ليست بعورة (فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ) عليه (غَطَّاهَا) استحياءً منه؛ لأنَّ عثمان كان مشهورًا بكثرة الحياء، فاستعمل معه بَالِشِهِ اللَّهُ ما يقتضي الحياء، وفي حديث أنسٍ مرفوعًا ممًّا أخرجه في «المصابيح» من الحِسان: «أصدق أُمَّتي حياءً عثمان»، وفي حديث

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن زيد»: كذا في هامش «الفرع المزِّيِّ» وغيره بالحمرة، ولم يصحح عليها بيانًا لحمَّاد؛ احترازًا عن حمَّاد بن سلمة، وفي «فرع» بسماع المزِّيِّ أيضًا على ابن سيِّد الناس سقوط «ابن زيد».

<sup>(</sup>٢) ﴿ فقال الله الله الله في (م).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب): «ابن»، ولا يصحُ، وهو الإمام أبو الحسن رَزين بن معاوية العبدريُّ الأندلسيُّ، وكتابه هو «التَّجريد للصِّحاح والسُّنن» جمع فيه بين الصَّحيحين، والموطأ، وسنن أبي داود والتَّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

ابن عمر عند الملا في «سيرته» مرفوعًا: «عثمان أحيا أُمَّتي وأكرمها»، وفي حديث عائشة ﴿ اللهُ عَمْدُ مَا اللهُ عَ عند مسلم وأحمدَ: أنَّه مِنْ الله الله عنه عنه الله عنه الله أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ».

٣٦٩٦ - حَدَّفَنِي أَحْمَدُ بَنُ شَبِيبِ بَنِ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّفَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَبُيْدَ اللهِ بَنَ عَدِيٍّ بْنِ الخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةٌ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ قَالَا: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُفْمَانَ لِأَخِيهِ الوَلِيدِ، فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَصَدْتُ لِعُمْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِي نَصِيحَةٌ لَكَ، قَالَ: يَا أَبُهَا المَوْءُ مِنْكَ لِعُمْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِي نَصِيحَةٌ لَكَ، قَالَ: يَا أَبُهَا المَوْءُ مِنْكَ لَعُمْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: إِنَّ اللهِ مِنْكَ، فَانْصَرَفْتُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُنْمَانَ فَاتَيْتُهُ، وَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ اللهِ مِنْكَ، فَانْصَرَفْتُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنْاشِيعِمُ وَكُنْتَ مِمَّنِ السَتَجَابِ اللهِ وَلِرَسُولِهِ مِنْاشِعِيمُ ، فَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْاشِعِيمُ وَكُنْتَ مِمَّنِ السَتَجَابِ اللهِ وَلِرَسُولِهِ مِنْاشِعِيمُ ، فَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْاشِعِيمُ ، وَلَكُنَ مَسُولُهُ مِنْ السَيْحِ مَا يَخُلُسُ إِلَى العَذْرَاءِ فِي سِنْرِهَا، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَتَ مُحَمَّدًا مِنْاشِعِيمُ وَلَا عَلَى الْعَدْرَاءِ فِي سِنْرِهَا، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَتَ مُحَمَّدًا مِنْاشِعِيمُ وَصَحِبْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَدْرِتُ مِنْ الْعَلْقِي عَمْدُونُ الْمَاعِيلِ عَلَى اللهَ وَلَا مَلْ الْعَلْقَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَلَى ، وَلَكَ اللهُ تَعَلَى ، وَلَكَ أَنْ يَجْلِدَهُ وَ الْحَلَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَلَى ، وَلَمْ مَنْ الْمَالِيدِ؛ فَسَنَا خُذُهُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، ثُمَّ الْهَ وَلَا عَلَيْ اللهَ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَلَهُ مُنْ الْعَلْ اللهَ عَلَى الْعَلْمَ اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالِقُ إِلْمَاعُ إِلْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى الللهُ الْعَلْمَ الْمَا وَلَا عَلَيْ اللهَ الْمَالِعُ الْمَالِع

وبه (١) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا)) (أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح الشَّين المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى، الحَبَطيُّ بفتح الحاء المهملة والموحَّدة، البصريُّ المدنيُّ الأصل (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) شبيبٌ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بن مسلم الزُّهريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمَّ العين مصغَّرًا (بْنَ عَدِيً ابْنِ الخِيارِ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف التَّحتيَّة، النَّوفليَّ (أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ) بالغين المعجمة والمثلَّنة، القُرشيَّ المدنيَّ الزُّهريَّ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ) بالغين المعجمة والمثلَّنة، القُرشيَّ المدنيَّ الزُّهريَّ (قَالاً) لعُبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيار: (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِأَخِيهِ) أي: لأجل أخي عثمانَ ولاً مُهَانَ ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهنيِّ: (في أخيه) (الولِيدِ) بن عقبة بنِ أبي مُعَيط، وكان عثمانُ ولاً هُولاً مَنْ أبي ذَرِّ عن الكُشْميهنيِّ: (في أخيه) (الولِيدِ) بن عقبة بنِ أبي مُعَيط، وكان عثمانُ ولاً هُولاً مَنْ المُعْمِي فَرَا عَنْ المُعْمَانَ وكان عثمانُ ولَاهِ اللهِ المِي ذَرِّ عن الكُشْميهنيِّ: (في أخيه) (الولِيدِ) بن عقبة بنِ أبي مُعَيط، وكان عثمانُ ولاً هُولاً مَنْ أَلْهُ عَنْ أَنْ يُكَلِّمُ عَنْ أَنْ يُعَالِي أَنْ يُعْرِي الْمُولِيدِ اللهِ اللهِ الْمَنْ أَنْ يُعْرَادُ الْمُمَانِّةُ الْعَرْمُ عَنْ أَنْ يُعْرِيدِ الْهُ الْمُنْ الْمُعْمِعِيدِ اللهُ الْعَيْمَةُ عَنْ أَنْ يُعْرِيدُ الْمُنْ الْمُنْعِرِيدِ الْمُعْمَانَ الْمُنْ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِيدِ اللهِ الْمِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُعْمِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلِيدِ اللهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعُلِيدُ الْمُنْعُلِيدِ الْمُنْعُلِيدِ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعُلِيدِ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعُلِيدُ الْمُنْعُلِيدُ الْمُعْمِلْمُ الْمُؤْمِدِ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعُلِيقُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْعُلُولُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلَهُ الْمُولِي الْمُؤْمِدُ الْمُنْمُ الْمُولِي الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) ﴿وبه ؛ ليس في (م).

الكوفةَ بعد أن عَزَلَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، وكان عثمانُ ولَّاه الكوفة لمَّا وَلِيَ الخلافةَ بوصيَّةٍ من عمرَ، ثم عزله بالوليد سنة خمس وعشرين، وكان سببُ ذلك أنَّ سعدًا كان أميرها، وكان عبدُ الله بنُ مسعودٍ على بيت المال، فاقترض سعدٌ منه مالًا، فجاءه يتقاضاه فاختصما، فبلغ عثمانَ فغضب عليهما، فعَزَلَ سعدًا واستحضر الوليد، وكان عاملًا بالجزيرة على عربها، فولًاه الكوفة، نقله في «الفتح» عن «تاريخ الطّبري» (فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ) أي: في الوليد القولَ؟ لأنَّه صلَّى الصُّبح أربع ركعات، ثمَّ التفتَ إليهم وقال: أزيدُكم وكان سكران، أو الضَّمير يرجع(١) إلى عثمان، أي: أنكَروا على عثمانَ كونَه لم يَحُدَّ الوليد بن عُقبة، وعَزَلَ سعد بن أبي وقَّاص به مع كون سعدٍ أحدَ العشرة، واجتمع له من الفضل والسِّنِّ(١) والعلم والدِّين والسَّبق د٢٣١/٤٠ إلى الإسلام ما لم يتَّفق منه شيءٌ للوليد بن عقبة، قال عُبيدالله بن عديٌّ: (فَقَصَدْتُ/ لِعُثْمَانَ حَتَّى) ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «حين» (خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ) له: (إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ) أي: الحاجةُ (نَصِيحَةٌ لَكَ) والواو للحال (قَالَ) أي: عثمانُ: (يَا أَيُّهَا المَرْءُ مِنْكَ) أي: أعوذُ بالله منك، وثبت: «منك» لأبي ذَرِّ (قَالَ مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ البصريُّ فيما وصله في «هجرة الحبشة» [ح: ٣٨٧٢] (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه (قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) فيه تصريحُ ما أُبهِمَ في قوله: «يا أيها المرء منك» وإنَّما استعاذ منه خشيةَ أن يكلِّمَه بما يقتضي الإنكار عليه فيضيق صدرُه بذلك قاله السفاقسيُّ، وسقط قوله: ﴿أُراه قال(٣) لأبي ذرِّ، قال(٤) عبيد الله بنُ عَدِيٍّ: (فَانْصَرَفْتُ) من عند عثمان (فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا) إلى المِسْور وعبد الرَّحمن بن الأسود، وزاد في رواية معمر [ح:٣٨٧٢] فحدَّثتُهما بالَّذي قلتُ لعثمان وقال لي، فقالا: قد قضيتَ الذي كان عليك، فبينا أنا جالسٌ معهما (إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ) ولم يُسَمَّ (فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ؟ فَقُلْتُ) له: (إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنْ الله المِعْيَامِ بِالحقِّ) سقطت التَّصلية الأبي ذَرُّ (وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، وَكُنْتَ) بتاء الخطاب (مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَاسُمِيهُ م) سقطت التَّصلية لأبي ذَرِّ هنا أيضًا (فَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ) هجرةَ الحبشة وهجرةَ المدينة (وَصَحِبْتَ

<sup>(</sup>۱) في غير (س): الرجع).

<sup>(</sup>٦) (والسن): ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) ﴿قال﴾: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): (وقال).

رَسُولَ اللهِ مِنْ السَّمِيرِ عم) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «رسول الله....» إلى آخره (وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ (١)) بفتح الهاء وسكون الدَّال، أي: طريقه مِن الشمير على (وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ) الكلام (فِي شَأْنِ الوّلِيدِ) بسبب شربه الخمرَ وسوء سيرته، وزاد معمر: «فحقَّ عليك أن تُقيم عليه الحدِّ (قَالَ) عثمانُ لعُبيد الله: (أَذْرَكْتَ) أي: سمعتَ (رَسُولَ اللهِ مِنْهَاشْمِيرِ عَمْ) وأخذتَ عنه؟ قال عُبيدالله: (قُلْتُ: لَا)/ لم ١٠٧/٦ أسمعُه، ولم يُردُ نفى الإدراكِ بالسِّنِّ؛ فإنَّه وُلِدَ في حياة النَّبيِّ مِنْ الشِّريمُ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قصة مقتل(١) حمزة [ح:٤٠٧١] (وَلَكِنْ خَلَصَ) بفتح الخاء واللَّام بعدَهما صادٌّ مهملة، أي: وصل (إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ) بضمِّ اللَّام؛ ما يصل (إِلَى العَذْرَاءِ) بالذَّال المعجمة؛ البِكر (في سِتْرهَا) ووجهُ التَّشبيه: بيانُ حالِ وصول علمه مِنَاسْمِيً م إليه كما وصل علم الشَّريعة إلى العذراء من وراء الحجاب؛ لكونه كان شائعًا ذائعًا، فوصوله إليه بطريق الأولى؛ لحرصه على ذلك (قَالَ) أي: عثمان: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَاسَمِيمُ مِالحَقِّ) سقط التَّصلية لأبي ذَرُّ (فَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ) مِنَاسُهِ مِمْ (وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ، وَهَاجَرْتُ الهِجْرَتَيْن كَمَا قُلْتَ) بفتح التاء خطابًا لعُبيد الله (وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ وَبَايَعْتُهُ) من المبايعة، بالموحَّدة (فَوَاللهِ؟ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ) بغين وشينين معجمات(٣) مع فتح الأوَّلين وسكون الثَّالث (حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ) زاد أبو ذَرِّ: ﴿ إِمَا رَبِيلًا ﴾ (ثُمَّ أَبُو بَكْرِ مِثْلُهُ ) بالرَّفع، ولأبي ذَرِّ: «مثلهُ» بالنَّصب، أي: مثلَ ما فعلتُ مع النَّبيِّ مِن السَّمِيرِ الم / فما عصيتُه ولا غَشَشْتُه (ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ) ولأبي ذَرِّ: ١٢٣٢/٤٥ «مثلَهُ» بالنَّصب، أي: ما عصيتُه ولا غَشَشْتُه (ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ) بضمِّ الفوقيَّة الأولى والأخيرة مبنيًّا للمفعول (أَفَلَيْسَ) بهمزة استفهام (٤) (لِي) عليكم (مِنَ الحَقِّ مِثْلُ الَّذِي) كان (لَهُمْ) عليَّ ؟ قال عُبيد الله: (قُلْتُ) له: (بَلَى، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟) بسبب تأخير إقامةِ الحدِّ على الوليد وعزلِ سعدٍ (أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الوَلِيدِ؛ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بالحَقّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا) يَرْتَكِ (فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ) بعد أن شهد عليه رجلان أحدُهما:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): الهدي والهديّة، ويُكسَر: الطريقة والسيرة. "قاموس". وقال الحلبيُّ: الطريقة، والمذهب، والسّمت. انتهى. وفي "شيخ الإسلام زكريّا": "هديه"؛ أي: طريقته.

<sup>(</sup>١) في (ب): "قتل".

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): المعجمتين ».

<sup>(</sup>٤) في (س): «الاستفهام».

حمُران مولى عثمان أنَّه قد شرب الخمر كما في «مسلم»، والرَّجل الآخر: الصَّعْبُ بنُ جثَّامة الصَّحابي، رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، وإنَّما أخَّر عثمانُ إقامةَ الحدِّ عليه؛ ليكشف عن حال مَن شهد عليه بذلك، فلمَّا وضح له ذلك الأمر عَزَلَه، وأمر عليًّا بإقامة الحدِّ عليه، ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن يَجلِدَ» بإسقاط ضمير النَّصب (فَجَلَدَهُ) عليُّ (ثَمَانِينَ) جلدةً.

وفي رواية مَعْمَر في «هجرة الحبشة» [ح: ٢٨٧٢] فجُلِدَ الوليدُ أربعينَ جلدةً، قال في «الفتح»: وهذه الرّواية أصحُّ من رواية يونس، والوهم فيه من الرّاوي عنه وهو شبيب بن سعيد، ويرجِّحُ رواية معمَرٍ ما في «مسلم»: أنَّ عبدالله بن جعفرٍ جلدَه، وعليٌ يعُدُّ حتَّى بلغَ أربعينَ، فقال: أمسكُ، ثمَّ قال: جلد النّبيُ مِنَا شيام أربعين وأبو بكرٍ أربعين وعمرُ ثمانين، وكلُّ سُنّة وهذا أحبُ إليّ، ومذهب الشّافعيِّ: أنَّ حدَّ الخمر أربعون؛ لما سبق في رواية معمرٍ، وحديثِ مسلمٍ عن أنس: كانَ النّبيُ مِنَا شيمِ بي الخمر بالجريد والنعال أربعين، نعم؛ للإمام أن يزيدَ على الأربعين قدرها إن رآه؛ لِمَا سبق عن عمرَ، ورآه عليُّ حيث قال: وهذا أحبُّ إليَّ، وقال كما في «مسلم»: لأنّه إذا شربَ سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذَى وإذا هَذَى افْتَرَى، وحدُّ الافتراءِ ثمانونَ، وهذه الزّيادةُ على الحدِّ تعازيرُ لا حَدُّ، وإلاَّ لَمَا جاز تَزكُه، واعترُض بأنَّ وضع التَّعزيرِ النَّقصُ عن الحدِّ فكيف يُساويه؟ وأجيب بأنَّ تلك (١) الجنايات تولَّدت مِنَ الشَّارب، لكن قال الرافعيُّ: ليس هذا شافيًا؛ فإنَّ الجنايةَ غيرُ مُتَحقِّقةٍ حتى يُعرَّر، والجناياتُ التي تتولَّد مِنَ الخمر لا تنحصِرُ، فلتَجزِ الزِّيادة على المنانين، وقد منعوها (١)، قال: وفي تبليغ الصَّحابة الضَّرب ثمانين ألفاظُ مشعرةً بأنَّ الكلَّ حَدُّ، الشَّارب مخصوصٌ مِن بين سائر الحدود بأنْ يتحتم (٣) بعضُه ويتعلَّق بعضُه باجتهاد وعليه فحَدُّ الشَّارب مخصوصٌ مِن بين سائر الحدود بأنْ يتحتم (٣) بعضُه ويتعلَّق بعضُه باجتهاد الإمام، ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى بعون الله في «الحدود» [ح: ١٧٥٩].

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): عبارة الرافعيّ: ويجوز أن يبلغ تعزيرُ الجنايات المتعدِّدة الحدَّ، وهذا ليس بشافي، فإنَّ الجناية التي يُعزَّر عليها لا بدَّ من تحقُّقها، ولا معنى للتعزير بالجناية المتوقَّعة، ثمَّ تلك الجنايات والخبائث التي تتولَّد من الخمر لا تنحصر، فلتَجزِ الزيادة على الثَّمانين، وقد منعوا منه، وصرَّح به صاحب الكتاب. انتهى بحروفه.

<sup>(</sup>٣) في غير (س): الينحتم».

٣٦٩٧ - حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّقَنَا شَاذَانُ: حَدَّقَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: كُنّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: كُنّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ بْنُ بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمْرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتُرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ) بالحاء المهملة وكسر المثنَّاة الفوقيّة، و «بَزيْع» بالموحَّدة المفتوحة والزَّاي المكسورة والتَّحتيَّة السَّاكنة بعدَها عينٌ مهملة، قال: (حَدَّثَنَا شَاذَانُ) بالشِّين والذَّال المعجمتين، لقبُ الأسودِ بن عامرِ الشَّاميِّ الأصل ثمَّ البغداديِّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ(١)) بضمِّ النون في الفرع صفةً لـ «عبد العزيز» وبكسرها(٢) صفةً لـ «أبي سلمةً»؛ لأنَّ كلًّا منهما تلقّب به/ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمّ العين مصغَّرًا، ابن ١٠٨/٦ عمرَ العُمريِّ (عَنْ نَافِع) مولى ابنِ عمرَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرِ) في الفضل (أَحَدًا)/مِن الصَّحابة بعدَ الأنبياءِ (ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ) ولأبي ذَرِّ «ثمَّ د٢٣٢/٤٠ عمرُ ثمَّ عثمانُ»؛ برفع الرَّاء والنون (ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيًّ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ) وفي لفظ للتِّرمذيِّ وقال: إنَّه صحيحٌ غريب: «كنا نقول ورسولُ الله صِنَاسْمِيمُ حَيٌّ: أبو بكر وعمر وعثمان»، وفي آخرَ عند الطَّبرانيِّ وغيره ما هو أصرحُ: «كنَّا نقول ورسولُ الله مِنْ السَّايِرُ لم حيٌّ: أفضلُ هذه الأمَّةِ بعدَ نبيِّها أبو بكر وعمر وعثمان، فيسمعُ ذلك رسولُ الله مِنَاسْمِيمُ فلا يُنكِرُه»، ووجَّه الخطَّابيُّ ذلك بأنَّه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم، الذين كان مِن الشيام إذا حَزَبَه أمرٌ شاورَهم فيه، وكان عليٌّ إلى إذ ذاك حديثَ السِّنِّ، ولم يُردِ ابنُ عمرَ الازدراءَ بعَليِّ ولا تأخيره(٣) ورفعه عن(١) الفضيلة بعد عثمان، ففضلُه مشهورٌ لا يُنكِرُه ابنُ عمرَ ولا غيرُه مِنَ الصَّحابة، وإنَّما اختلفوا في تقديم عثمان عليه. انتهى. قال في «الفتح»: وما اعتذر به من جهة السِّنِّ بعيدٌ لا أثر له في التَّفضيل المذكور، والظَّاهِرِ أَنَّ ابنَ عمرَ أراد بذلك أنَّهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهرُ لهم فضائل(٥) الثَّلاثة

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال ثعلب: الماجشون: الأبيض الأحمر.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): "وتكسر".

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «ولا تأخره».

<sup>(</sup>٤) العنا: مثبت من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «فضل».

ظهوراً بينًا فيجزمون بذلك، ولم يكونوا اطّلعوا على التّنصيص، وقال الكِرمانيُ: يُحتملُ أن يكون ابن عمرَ أراد أن ذلك وقع لهم في بعض أزمنته مِنَاشِهِيمُ، فلا يمنع ذلك أنْ يظهر لهم بعد ذلك، وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشّافعيُ وأحمدُ كما رواه البيهقيُ عنهما، وحكاه الشّافعيُ عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهورُ عن مالكِ وكافّة أثمّة الحديث والفقه وكثير مِنَ المتكلّمين، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريُ والقاضي أبو بكر الباقِلّانيُ، ولكنّهما اختلفا في التفضيل أهو قطعيٌ أم ظنيٌ؟ فالذي مال إليه الأشعريُ الأوّل، والذي مال إليه المبقريُ والقاضي أبو بكر الباقِلّانيُ مال إليه الباقِلَانيُ واختاره إمامُ الحرمين في «الإرشاد» الثّاني، وعبارته: لم يقُم عندنا دليلٌ قاطعٌ على الباقِلَ بعضِ الأثمّة على بعضٍ؛ إذِ العقلُ لا يدُلُ على ذلك، والأخبارُ الواردة في فضائِلِهم متعارضةً، ولا يمكن تلقي التّفضيل ممّن منع إمامةَ المفضول، ولكن الغالبُ على الظّن أنّ أبا بكرٍ ﴿ اللهِ الخلائق بعدَ رسول الله سِنَ الشّياءُ م عمرَ أفضلُهم بعدَه، وتتعارَضُ الظّنونُ في عثمانَ وعليّ.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «السُّنَّة».

(تَابَعَهُ) أي: تابع شاذان (عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ) الجُهَنيُّ كاتب الليث، وثبت: «ابنُ صالحٍ» لأبي ذَرِّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) ابنِ أبي سلمةَ الماجشونِ بإسناده المذكور.

٣٦٩٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - هُوَ ابْنُ مَوْهِ بِ قَالَ: مَا هُوُلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ القَوْمُ اللهَ عُولًاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ الْقَوْمُ اللهَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثْنِي هَلْ قَالَ: فَمَن الشَيْخُ فِيهِمْ ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَدْدٍ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنُ لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحْدٍ؛ فَإِشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَعَيْبُهُ عَنْ بَدْرٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَالَ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنَالَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَالَ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ، وسقط «ابن إسماعيل» لأبي ذَرُّ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاحُ بنُ عبدِ الله اليَشكُريُّ قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ) بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة آخره موحَّدة، كذا في الفرع و«النَّاصريَّة»، وفي «الفتح» بكسر الهاء(١)؛ مولى بني تميم البصريُّ التَّابعيُّ الوسط من طبقة الحسن البصريِّ (قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ (١) مَنْ أَهْلِ مِصْرَ) لم يعرفه الحافظُ ابنُ حَجَر، نعم قال في «المقدمة»: قيل: إنَّه يزيد بن بشر السَّكْسَكِيُّ (حَجَّ) ولأبي ذَرِّ: «وحجَّ» (البّينتَ) الحرامَ (فَرَأَى/ قَوْمًا جُلُوسًا) أي: جالسين لم يُسَمُّوا (فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقال»، وله عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فقالوا»: (هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ) لم يُسَمَّ المجيبُ أيضًا (قَالَ: فَمَن الشَّيْخُ فِيهمْ) الذي يرجعون إليه؟ (قَالُوا): هو (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي) عَنْهُ (هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ) غزوةِ (أُحُدِ؟ قَالَ) ابن عمر: (نَعَمْ، فقَالَ) أي: الرَّجلُ، ولأبي ذَرِّ: «قال: هل» (تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ) بالغين المعجمة (عَنْ) غزوة (بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدْ؟) وقعتَها (قَالَ) ابنُ عمرَ: (نَعَمْ، قَالَ) الرَّجل: هل (تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ) تحت الشَّجرة في الحديبيَّة (فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ) ابن عمرَ: (نَعَمْ، قَالَ) الرَّجلُ: (اللهُ أَكْبَرُ) مستحسنًا لجواب ابن عمرَ؛ لكونه مطابقًا لمعتَقَدِه (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) مُجيبًا له؛ ليزيل اعتقادَه: (تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ) بِالْجِزِمِ (أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ/ أُحُدٍ؛ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ) بِمَزَّدِئَ (عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ) في قوله: ﴿وَلَقَدُعَفَاٱللَّهُ ١٠٩/٦ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥] (وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ) كذا في الفرع: «كان» بغير تاء تأنيث (٣)، وفي «اليونينيَّة» و «النَّاصرية» وغيرهما: «كانت» (تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمٍ) بالتَّخلُّف هو وأسامةُ بنُ زيدٍ كما في «مستدرك الحاكم» ، وأنَّها ماتت حين وصل زيدُ بن حارثةً بالبِشارة، وكان عمرُها عشرين سنة (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ

<sup>(</sup>١) الذي في «الفتح»: بفتح الهاء، على وزن جعفر. انتهى وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قال في "الفتح": وسيأتي في "تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٣] ما يقرب أنّه العلاء بن عرار، وفي تفسير "سورة النساء": أنّا الذي باشر السؤال اسمه حكيم، قال: وعليه اقتصر شيخنا ابن الملقّن، وهذا بناءً على أنّا الحديثين في قصّة واحدة. "فتح". قال الحلبيُّ: قال شيخنا عن الحميديِّ: إنّا البخاريّ سمّاه حكيمًا، وقال ابن شيخنا البلقيني: إنّه العلاء بن عرار، وعزاه إلى "خصائص النسائيّ".

<sup>(</sup>٣) ﴿تأنيث؛ مثبتُ من (س)،

بَدْرًا وَسَهْمَهُ) فقد حصل له المقصودُ الأُخرويُّ والدُّنيويُّ (وَأَمَّا تَغَيْبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ، فَلَو كَانَ أَحَدٌ (١) أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ) عَلِيسِّا اللهِ اللهِ مِنَاسِّينِ مَعْمَانَ) إلى أهل مكَّة؛ ليُعلِمَ قُريشًا أنَّه إِنَّما جاء معتمرًا لا مُحادِبًا (وَكَانَتْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّينِ مَعْمَانَ) إلى أهل مكَّة؛ ليُعلِمَ قُريشًا أنَّه إنَّما جاء معتمرًا لا مُحادِبًا (وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرُّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إلَى مَكَّةً) فشاع في غَيبةِ عثمان أنَّ المشركين تعرَّضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال، وبايعَهُم النَّبيُّ مِنَاسُهِ اللهُ عَنْ الشَّعِرُ اللهُ اللهُ مِنَاسُهِ اللهُ اللهُ مِنَاسُهُ اللهُ مِنَاسُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

\$ ·11 \$

٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا ﴿ وَهُ عَدَّ ثَهُمْ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ مِنَ الْسُكُنْ أُحُدُ - أَظُنُهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ - النَّبِيُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُا مَا فَهُ مَرَبَهُ بِرِجْلِهِ - فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ (عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً) بن دِعامَة (أَنَّ أَنسًا ﴿ حَدَّثَهُمْ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُم ) بكسر العين (أُحُدًا) الجبلَ المشهور (وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ) أي: اضطربَ الجبلُ بهم، ولأبي ذرِّ عن المشهور (وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ) أي: اضطربَ الجبلُ بهم، ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: «فرجفتْ» أي: الصخرةُ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: الحَمُويي والمُستملي: حراء هو وأبو بكرٍ وعمر وعثمان / وعلي وطلحة والزُّبير فتحرَّكتِ الصَّخرة» (وَقَالَ) عَلِيسَةَ السَّم للجبل، ولأبي ذَرِّ: «فقال»: (اسْكُنْ أُحُدُ) بالبناءِ على الضَّمِّ منادى مفرد حُذِفَ منه الأداةُ، قال أنسٌ: (أَظُنُهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ) الشَّريفةِ (فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ وَصِدًيقٌ) أبو بكرٍ (وَشَهِيدَانِ) عمرُ وعثمانُ، ورواية حِراءَ تدلُّ على التَّعدد.

وقع في حديث (٦) أبي ذرّ تقديمُ حديث أنسِ هذا على سابقه.

(الآنَ مَعَكَ) حتى يزول عنك ما كنتَ تعتقِدُه من عيب عثمان.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «فلو كان أحدًا أعزُّ»، وبهامشها: ولأبي ذرِّ: «أحد ببطن مكَّة أعزُّ».

<sup>(</sup>١) في (ص): اجئتكا.

<sup>(</sup>٣) أي: رواية.

## ٨ - بَابُ قِصَّةِ البَيْعَةِ، وَالإِنَّفَاقِ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ ، وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ

(بَابُ) ذِكْرِ (قِصَّةِ البَيْعَةِ) بعدَ عمرَ بنِ الخطَّاب (وَ) ذِكْرِ (الاِتَّفَاقُ عَلَى) تقديمِ (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ فَيْهِ) فِي الخِلافَة على غيرِه، ولفظ: «باب» ثابتٌ لأبي ذَرِّ ساقطٌ لغيره؛ فالقصَّةُ والاتَّفاقُ رفعٌ، وسقط الباب والتَّرجمة للكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي (وَفِيْهِ) أي: في الباب (مَقْتَلُ عُمَرَ بَنْ مُنْ وسقط قوله: «وفيه...» إلى آخره للكُشمِيهَنيِّ والمُستملي.

٣٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ إِنَّ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامِ بِالمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ وَعُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ؟ قَالَا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل، قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَ: قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْنْ سَلَّمَنِي اللهُ ؟ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ، قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أو النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي -أَوْ أَكَلَنِي - الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ؛ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا؛ قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ؛ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: غُلَامُ المُغِيرَةِ، قَالَ: الصَّنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ؛ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِي بِيَدِ رَجُل يَدَّعِي الإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا، قَالَ: كَذَبْتَ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلُّوا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ، فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُثِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ

المُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ وَقَدَمٍ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةً، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاتْ، لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ، إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الغُلَامَ، قَالَ: ابْنَ أَخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَنْقَى لِرَبِّكَ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٍّ بْن كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ؛ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدَّ عَنِّي هَذَا المَالَ، انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ فَقُل: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ اليَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ السَّلَامَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُدِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ؛ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ، قَالَ: الحَمْدُ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءِ أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّنْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، وَجَاءَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا؛ قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْدٍ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِل، فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَر أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَذُّكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ -كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ-فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهْوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْز وَلَا خِيَانَةٍ، وَقَالَ: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَّ وُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَام، وَجُبَاةُ المَالِ، وَغَيْظُ العَدُق، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلَام، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ، فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ ؛ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيُّ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيْكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيْكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُونَهُ إِلَيْء وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيْ وَاللهُ عَلَيْ أَنْ لاَ آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ ؟ قَالاً: نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيامُ وَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنَ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَيْنُ أَمَرْتُ عُفْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَالقَدَمُ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنُ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَيْنُ أَمَرْتُ عُفْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَالقَدَمُ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنُ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَيْنُ أَمَرْتُ عُفْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَالقَدَمُ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنُ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَيْنَ أَمَرْتُ عَلَيْكَ لَيْنُ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَيْنَ أَمَرْتُكَ يَاعُفْمَانُ، فَبَايَعَهُ، وَلَتَعْ بَلَا لاَحْرِ فَقَالَ لَهُ مِنْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُفْمَانُ، فَبَايَعَهُ، وبَايَعَ لَكُ مَا وَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ اليَشْكُرِيُّ (عَنْ حُصَيْنِ) بضمِّ الحاء مصغَّرًا، ابن عبدالرَّحمن الكوفيِّ (عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ) بفتح العين، الأوديِّ (١) أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ) بالقتل (بِأَيَّام) أربعةٍ (بِالمَدِينَةِ) الشَّريفة (وَقَفَ) ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ووقف» (عَلَى خُذَيْفَةً بْن اليَمَانِ) صاحب سِرِّ رسول الله صِنَ الله صِنَ الله عِنَ الله عِنَا الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عنه الل آخره فاء مصغَّرًا، ابن وهب الأنصاريِّ الصَّحابيِّ بالله الله وكان عمرُ قد بعثَهُما يضربان على أرض السَّواد الخراجَ وعلى أهلها الجِزية (قَالَ) عمرُ لهما: (كَيْفَ فَعَلْتُمَا) في أرض سوادِ العراق حين تولَّيتُما مسحَها؟ (أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ) المذكورة من الخراج(١) (مَا لَا تُطِيقُ) حمله؟ (قَالًا) مجيبينَ له: قد (حَمَّلْنَاهَا) أي: الأرض (أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل) بالموحَّدة لا بالمثلَّثة (قَالَ) عمرُ ﴿ إِنَّ لَهما: (انْظُرَا) أي: احذرا (أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ؟ قَالَ) عَمرُو بنُ ميمونٍ: (قَالَا) أي: حُذيفةُ/ وابنُ حُنَيف: (لَا) ما حمَّلْناها فوقَ طاقتها ١١٠/٦ (فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ) تعالى (لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةً) أي: صبيحةُ رابعةِ (حَتَّى أُصِيبَ) بالطعن بالسِّكين (قَالَ) عمرُو ابن ميموني: (إِنِّي لَقَائِمٌ) في الصَّفِّ أنتظرُ صلاة الصُّبْح (مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ) بنصبِ «غداةً» على الظَّرف مضافًا إلى الجملة، أي: صبيحةَ الطَّعنِ (وَكَانَ) ﴿ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الأزدي»، وفي هامش (ل): «الأودِي»؛ بفتح الهمزة وبالدَّال المهملة بينهما واو، كما ضبطه الشارح في مواضع.

<sup>(</sup>٢) «المذكورة من الخراج»: سقط من (م).

(إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ) للنَّاسِ: (اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ) أي: الصَّفوف، والأبي ذَرُّ عن الكُشْميهَنيّ: «فيهم» بالميم بدل النُّون، أي: أهل الصفوف (خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ) تكبيرةَ الإحرام (وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوِ نَحْوَ ذَلِكَ(١)) ولأبي ذَرِّ: «بسورة يوسف أو النَّحل» بموحَّدة قبل السِّين «أو نحو ذلك» (في الرَّكْعَةِ الأُولَى) والشَّكُّ مِن الرَّاوي (حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ) د٤/٤١٤ للصَّلاةِ (فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ) للإحرام (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي - أَوْ أَكَلَنِي - الكَلْبُ/، حِينَ طَعَنَهُ) أبو لُؤلُؤةَ فيروزُ(١) العِلْجُ غلامُ المغيرةِ بن شعبةَ ، والشَّكُّ مِنَ الرَّاوي ، وقيل : ظنَّ أنَّه كلبٌ عَضَّه ، وكان عمرُ فيما رواه الزُّهريُّ ممَّا رواه ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح لا يأذَنُ للسبي قد احتلَم في دخول المدينة حتى كتبَ المغيرةُ بنُ شعبةَ وهو على الكوفة، فذكر له غلامًا عنده صَنَعًا ويستأذِنُه أن يُدخلَه المدينة، ويقول: إنَّ عنده(٣) أعمالًا تنفعُ النَّاس؛ إنَّه حدَّادٌ نقَّاشٌ نجَّارٌ فأَذِنَ له، فضربَ عليه كلَّ شهر مئة، فشكا إلى عمرَ شِدَّة الخراج، فقال له: ما خراجُك بكثير في جنب ما تعمل، فانصرفَ ساخطًا، فلبثَ عمرُ لياليَ، فمرَّ به العبدُ فقال: ألم أُحَدَّث أنَّك تقول: لو أشاءُ لصنعتُ رحًا تَطْحَنُ بالرِّيح، فالتفتَ إليه عابسًا فقال: لَأصنعنَّ لك رحًا يتحدَّثُ النَّاسُ بها، فأقبل عمر على مَن معه فقال: توعَّدني العبدُ، فلبث لياليَ ثم اشتمل على خِنجِرِ (٤) ذي رأسين، نصابه (٥) وسطه، فكَمَنَ في زاوية مِن زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمرُ ﴿ يُوقِظُ النَّاسِ: الصَّلاة الصَّلاة، وكان عمرُ يفعلُ ذلك، فلمَّا دنا عمرُ وَثَبَ عليه فطعنه ثلاثَ طَعَناتٍ إحداهُنَّ تحتَ السُّرَّة قد خرقتِ الصِّفاقَ وهي التي قتَلَتُه (فَطَارَ العِلْجُ) بكسر العين المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة جيمٌ؛ وهو الرَّجل مِن كفَّار العجم الشَّديد، والمرادُ: أبو لؤلؤةَ، أي: أسرعَ في مَشيهِ (بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَد يَمِينًا وَلَا شِمَالًا) وسقط لفظ «لا» من قوله: «ولا شمالًا» من رواية أبي ذَرِّ (إِلَّا طَعَنَهُ) بها (حَتَّى طَعَنَ

<sup>(</sup>۱) «نحو ذلك»: سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «فيروز»: بدل، أو عطف بيان من «أبو لؤلؤة»، وفيروز بالفاء، ليس كالجام» من أسماء الأجناس، وإنَّما هو معرفة في لغة العرب والعجم، وإنَّ نيروز؛ بالنُّون هو الذي مثل «لجام» من أسماء الأجناس؛ لأنَّه اسم لأوَّل يوم من السنة القبطيَّة، وهو توت، كما جزم به المقريزيُّ، ومعناه: يوم جديد في لغة الفرس. انتهى من خطَّ شيخنا عجمى ﴿ الله على الأزهريَّة ».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «كل شهر»، وليست في محلَّها.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): الخنجر؛ كالجَعْفَر»، وتُكسَر خاؤه. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) زيد في (ب): «من»، وفي (م): «في».

ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةً) بالموحَّدة بعد المهملة، وفي نسخة بـ «اليونينيَّة»: «تسعة» بالفوقيَّة قبل المهملة، منهم كليبُ بن البكير اللَّيثيُّ الصَّحابيُّ، وعاش الباقون (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) وفي ذيل «الاستيعاب» لابن فتحون: أنَّه من المهاجرين يقال له: حِطان(١) التَّميميُّ اليربوعيُّ (طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا) بضمِّ الموحَّدة والنُّون بينهما راء ساكنة: قلنسوة طويلة، وقيل: كساءٌ يجعلُه الرَّجلُ في رأسه (فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ؛ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ) ﴿ إِنَّهُ (يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ) إلى الصَّلاة بالنَّاس، قال عمرو بن ميمون: (فَمَنْ يَلِي عُمَرَ) أي: مِنَ النَّاس (فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى) مِن طعنِ العلْج لعمرَ (وَأَمَّا) الذين (٢) في (نَوَاحِي المَسْجِدِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا) بفتح القاف (صَوْتَ عُمَرَ) في الصلاة (وَهُمْ يَقُولُونَ) متعجّبين: (سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ) مرَّتين (فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف برايَّة (صَلّاةً خَفِيفَةً) وفي رواية أبي إسحاق السَّبيعيِّ عند ابن أبي شيبةً: بأقصرِ سورتين في القرآن(٣): ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] و﴿ إِذَا جَكَاءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ﴾ [النصر: ١] (فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ) ابنُ عبَّاسِ (سَاعَةً) بالجيم (ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ): قَتَلَكَ (غُلَامُ المُغِيرَةِ، قَالَ) عمرُ: (الصَّنَعُ؟) بفتح الصَّاد المهملة والنُّون؛ الصَّانع الحاذق في صناعتِه (قَالَ) ابنُ عبَّاسٍ: (نَعَمْ) ثم(٤) (قَالَ) عمرُ: (قَاتَلَهُ اللهُ) والله (لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا) بفتح همزة «أَمرتُ» (الحَمْدُ للهِ الَّذِي/ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِي) بميم مكسورةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ ففوقيَّتين أُولاهما مفتوحة، أي: قِتْلَتِي، ولأبي ذَرٌّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مَنِيَّتي» بفتح الميم وكسر النُّون والتَّحتيَّة المشدَّدة، واحدُ المنايا (بِيَدِ رَجُلِ يَدَّعِي/ ١١١/٦ الإِسْلَامَ) بل على يدِ رجل مجوسيٍّ؛ وهو أبو لؤلؤةً، ثمَّ قال عمرُ يُخاطِبُ ابنَ عبَّاسِ: (قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ) العبَّاسُ (تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالمَدِينَةِ) وعند عمرَ بنِ شَبَّةَ من طريق ابن سيرين قال: بلغني أنَّ العبَّاس قال لعمرَ لمَّا قال: لا تُدِخلوا علينا مِنَ السَّبِي إلا الوصفاء(٥): إنَّ عملَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون. «ترتيب»، قوله: «التميمي»؛ بميمين؛ إذ «يربوع»: بطنٌ من تميم. «ترتيب» في مادَّة «يربوع».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «الذي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): أي باعتبار الآيات؛ لأنَّ كلُّا منها ثلاث آيات؛ راجع «لطائف الإشارات».

<sup>(</sup>٤) (١٤) (١٩).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الوصفاء»: جمع «وصيف»؛ وهو الغلام دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع: وصفاء ووصائف؛ مثل: كريم وكرماء، وكريمة وكرائم. «مصباح».

المدينةِ شديدٌ لا يستقيم إلَّا بالعُلُوجِ (وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا) وثبت لفظ: «العبَّاس» لأبي ذرًّ (فَقَالَ) ابن عبَّاسِ سِنْ لَمُ يُخاطِبُ عمرَ: (إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ) بضمِّ تاء «فعلتُ» وفسَّره بقوله: (أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا) مَن بالمدينة مِنَ العُلُوج (قَالَ) عمرُ لابن عبَّاسٍ، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (كَذَبْتَ(١)) تقتُلُهُم (بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ) أي: إلى قبلتِكم (وَحَجُّوا حَجَّكُمْ) أي: فهم مسلمون، والمسلمُ لا يجوزُ قَتْلُه، وتكذيبُه له هو على ١٠٠ ما أَلِفَ من شِدَّته في الدِّين (فَاحْتُمِلَ) عمرُ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ) بتشديد النُّون بعد الهمزة (لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَثِذِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ) عليه (وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ) بالمعجمة؛ متَّخَذِ مِن تمرِ نُقِعَ في ماءٍ غيرِ مسكرِ (فَشَرِبَهُ) لينظرَ ما قَدْرُ جُرحِه (فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ) أي: جرحِه، وهي رواية الكُشْميهَنيّ، قال في «الفتح»: وهو أصوبُ، وفي رواية أبي رافع عند أبي يَعلى وابن حِبَّان: «فخرج النَّبيذُ فلم يُدرَ أهو نبيذٌ أم دمِّ (ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فشرب» بإسقاط ضمير المفعول (فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ) أبيض، ولأبي ذَرِّ: «من جوفه(٣)» (فَعَلِمُوا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فعرفوا» (أَنَّهُ مَيِّتٌ) مِن جراحه(٤) (فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ) بضمّ أوَّله، ولأبي ذَرّ عن الكُشْميهَنيّ: «وجاء الناس فجعلوا يثنون» (عَلَيْهِ) خيرًا (وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ) زاد في رواية جريرٍ عن حُصينِ السَّابقة في «الجنائز» [ح:١٣٩١] من الأنصار (فَقَالَ: أَبْشِرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ) مِنَهِ إِلَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مِنَى اللهِ عَلَى اللهِ والتَّنوين (٥)، أي: فَضْل، ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وقِدَمٍ» بكسر القاف، أي: سَبْق (في الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) في موضع رفع على الابتداء(١) خبرُه «لك» مقدَّمًا (ثُمَّ وَلِيتَ) بفتح الواو وتخفيف اللَّام؛ الخلافة(٧) (فَعَدَلْتَ) في الرَّعيَّة (ثُمَّ شَهَادَةً) بالرَّفع (٨) والتَّنوينِ عطفًا على «ما قد

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): زاد السيوطئ في «التَّوشيح»: وقيل: أهل الحجاز يقولون: كذبت موضع «أخطأت». «توشيح».

<sup>(</sup>١) اعلى اليسفي (م).

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): المبيض.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): ﴿جراحته﴾.

<sup>(</sup>٥) (والتنوين): ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) أي: (ما)، الموصولة.

<sup>(</sup>٧) ﴿ الخلافة ﴾: مثبتٌ من (س).

<sup>(</sup>A) في هامش (ل): قوله: «بالرفع»: كذا في «الفرع»، وفي «الحلبيّ»: بالجرّ، عطف على «وقِدَم».

علمت القَالَ) عمرُ إِن الله المرابك الدَّال الأولى وسكون (١) الأخرى ، أي: أحببتُ (أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ) بفتح الكاف، وللأصيليِّ وابن عساكر: ((كفافًا)) بالنَّصب اسم ((أنَّ)(١) (لَا عَلَيَّ وَلَا لِي) أي: سواء بسواء لا عقاب ولا ثواب، وعند ابن سعدٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسِ أثني على عمر نحوًا ممَّا هنا(٣)، وهو محمولٌ على التَّعددِ/، وعندَه مِن حديث جابر ﴿ اللَّهِ: أنَّ ممَّن أثني عليه عبدُ الرَّحمن بنُ عوف إلى م وعندَ ابن أبي شيبة: أنَّ المغيرةَ بنَ شعبةَ أثنى عليه وقال له: هنينًا لك الجنَّة (فَلَمَّا أَدْبَرَ) الرَّجلُ الشَّابُ (إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الأَرْضَ) لطُوله (قَالَ) عمرُ ﴿ يَهِ: (رُدُّوا عَلَيَّ الغُلَامَ) فلمَّا جاءَه (قَالَ: ابْنَ أَخِي) ولأبي ذَرِّ: «يا ابن أخي» (ارْفَعْ ثَوْبَكَ) عن الأرض (فَإِنَّهُ أَبْقَى) بالموحَّدة، وللحَمُويي والمُستملي: «أنقى» بالنُّون (لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ) مِمَزِّينَ، ثمَّ قال لابنه: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْن، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى) بتخفيف الفاء (لَهُ) للدين (مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أي: مالِ عمرَ، فـ «آل» مُقحمةٌ أو المراد: رهط عمر (وَإِلَّا) بِأَنْ لَم يَفِ (فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٍّ بْن كَعْبِ) وهم البطنُ الذي هو منهم (فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ) بذلك (فَسَلْ فِي قُرَيْشِ) قبيلتهم (وَلَا تَعْدُهُمْ) بسكون العين، أي: لا تتجاوَزْهُم (إِلَى غَيْرهِمْ، فَأَدّ عَنِّي هَذَا المَّالَ) وفي حديث جابرٍ عند ابن أبي عُمَر: أنَّ عمرَ ﴿ وَاللَّهِ قال لابنه: ضَعْها في بيت مال المسلمين، وأنَّ عبدالرَّحمن بن عوف سأله، فقال: أنفقتُها في حِجَج حججتُها ونوائبَ كانت تنوبني، ثم قال له(٤): (انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ (٥) المُؤْمِنِينَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ اليَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا) قال ذلك؛ لتيقُّنه بالموت حينئذٍ، وإشارةً إلى عائشةَ حتى لا تحابيه لكونه أميرَ المؤمنين قاله(٦) السَّفاقسيُّ (وَقُلْ) لها/: (يَسْتَأْذِنُ) ١١٢/٦ أي: يستأذنُك (عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ) النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً م وأبي بكر رائي (٧) في

<sup>(</sup>١) في غير (س): «وبسكون».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة رائي في هوامش البولاقية: لعل الأولى أن يقول: بالنصب خبر «إن» على لغة من ينصب بها الجزئين. انتهى.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «نحوًا من هذا».

<sup>(</sup>٤) اله: مثبت من (س)،

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): يجوز في «أمير» الرفع والنَّصب. «حلبي».

<sup>(</sup>٦) في غير (س): ﴿قَالَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: «النَّبيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

\$ 17 B

الحجرة، فأتى إليها ابنُ عمرَ (فَسَلَّمَ) عليها (وَاسْتَأْذَنَ) ها في الدخول (ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي) مِن أجلِه (فَقَالَ) لها: (يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ السَّلَامَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُذْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوثِرَنَّ) له (بِهِ) لأَخُصَّنَّه بالدفن عند صَاحِبَيهِ (اليَوْمَ عَلَى نَفْسِى، فَلَمَّا أَقْبَلَ) ابنُ عمر على منزلِ أبيه بعد أن فارقَ عائشةَ ﴿ وَيِلَ ) لعمرَ: (هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، قَالَ) عمرُ: (ارْفَعُونِي) مِنَ الأرض، كأنَّه(١) كان مضطجعًا فأمرهم أن يُقعِدُوه (فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ) لم يُسَّمَّ أو هو ابنُ عبَّاس (إِلَيْهِ، فَقَالَ) لابنه: (مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُ ) بحذف ضمير النَّصب (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ، قَالَ: الحَمْدُ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ) بالنَّصب خبرُ «كان»، وسقط لأبي ذَرِّ لفظ «مِن» (إِلَيَّ) بتشديد اليَّاء (مِنْ ذَلِكَ) الذي أَذِنَتْ فيه (فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ) وفي نسخةٍ: «قُبضتُ» (فَاحْمِلُونِي) إلى الحجرةِ بعدَ تجهيزي (ثُمَّ سَلَّمْ) عليها، فإذا فرغتَ (فَقُلْ) لها: (يَسْتَأْذِنُ)كِ (عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) أَن يُدفَنَ مع صاحِبَيهِ (فَإِنْ أَذِنَتْ لِي؛ فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي؛ رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ) خاف ﴿ وَهُ أَن يكونَ الإذنُ الأوَّل حياءً منه(١)، لصدوره في حياته وأن ترجِعَ بعدَ موته (وَجَاءَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ) بنتُ عمرَ إليه (وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا؛ قُمْنَا) بألف بعد النون فيهما (فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ) أي: د٤/٥٣٥ب دخلتْ على عمرَ (فَبَكَتْ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي/ والمُستملي: «فمكثت» (عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ) في الدُّخول على عمرَ (فَوَلَجَتْ) دخلتْ حفصةُ (دَاخِلًا لَهُمْ) مَدخُلًا لأهلها، وسقط قوله (٣): «لهم» من الفرع، وثبت في «اليونينيَّة» وغيرها (فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ) المكان (الدَّاخِلِ، فَقَالُوا) أي: الرجال لعمرَ: (أَوْصِ) بفتح الهمزة (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ اسْتَخْلِفْ) وقيل: القائلُ عبدُ الله بن عمرَ (قَالَ) عمرُ: (مَا أَجِدُ) بجيمٍ مكسورةٍ (أَحَقَّ) وفي نسخة: «ما أحدُ أحقُّ» وللكُشْمِيهَنيِّ: «ما أجد» بالجيم «أحدًا أحقَّ» (بِهَذَا الأَمْرِ) أي: أمرِ المؤمنين (مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَر أو الرَّهْطِ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ عَنْهُمْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ) بن العوَّام (وَطَلْحَةً) بنَ عُبيدالله (وَسَعْدًا) هو ابنُ أبي وقَّاص (وَعَبْدَ الرَّحْمَن) بن عوف (وَقَالَ) أي: عمرُ (يَشْهَذُّكُمْ) بسكون الدَّال في الفرع، وفي

<sup>(</sup>۱) في (م): «فإنه».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «منها»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) ﴿ قُولُهُ \*: ليس في (م).

"اليونينيَّة": بالضَّم، أي: يحضرُّكُم (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ) أي: أمر الخلافة (شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ- فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ) بكسر الهمزة وسكون الميم، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهنيِّة: "الإمارة" بكسر الهمزة وفتح الميم (١) (سَعْدًا فَهُو ذَاكَ) أهل لها (وَإِلَّا) بأنْ لم تُصِبْهُ (فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ) بسعد (أَيُكُمْ) فاعل "يستعن" (ما أُمْرَ) بضمِّ الهمزة وتشديد الميم المكسورة مبنيًا للمفعول، أي: ما دام أميرًا (فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلُهُ) عن الكوفة (عَنْ) ولأبي ذرِّ: "من" (عَجْزٍ) في التَّصرُف (وَلَا خِيَانَةِ) في المال (وَقَالَ) أي عمر: (أُوصِي) بضمُّ الهمزة (الخَيفَة مِنْ بَعْدِي بالمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ) الذين صلُّوا إلى القبلتين، أو الذين أدركوا بيعة الرضوان (أَنْ) بأن (يَعْرِفَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ) الأُوس والخزرج (خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَّوُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) لزموا المدينة والإيمان، وتمكّنوا فيهما قبل مجيءِ الرَّسول سِنَاسُهِمُ وأصحابه إليهم، أو تبوَّوُوا دار الهجرة ودار وتمكّنوا فيهما قبل مجيءِ الرَّسول سِنَاسُهِمُ وأصحابه إليهم، أو تبوَّووا دار الهجرة ودار الإيمان، فحذفَ المضاف من الثَّاني والمضاف إليه وعوض عنه اللَّام، أو تبوَّووا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله:

## علفتُها تِبنًا وماءً باردًا

وقيل: سمَّى المدينة بالإيمان؛ لأنّها مظهرُه ومصيرُه (أَنْ) أي: بأنْ (يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ) بضمّ التَّحتيَّة (وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا) بالميم (فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ) بكسر الرّاء وسكون الدّال المهملة وبالهمزة، أي: عونه (وَجُبَاةُ المَالِ) بضمّ الجيم وفتح الموحّدة المخفّفة، جمع جابٍ، أي: يجمعون المال (وَغَيْظُ العَدُوِّ) أي: يغيظون العدوَّ بكثرتهم وقوَّتِهم (وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ) ولأبي ذَرِّ عن المُستملي والكُشْميهنيِّ: «ولا يؤخذ» (مِنْهُمْ إِلَّا فَضُلُ عنهم» بحذفِ حرفِ النّفي، قالا: والأوَّل يعني: «وأن لا» هو الصُّواب. الكُشْمِيهَنيِّ: «ويؤخذ منهم» بحذفِ حرفِ النّفي، قالا: والأوَّل يعني: «وأن لا» هو الصُّواب. التهي. والذي في «اليونينيَّة» للكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي: «ولا يؤخذ» بإثبات حرف النفي كما انتهى. والذي في «اليونينيَّة» للكُشْمِيهنيِّ والمُستملي: «ولا يؤخذ» بإثبات حرف النفي كما (وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلَامِ) بتشديد الدَّال (أَنْ) أي: بأنْ/ دَاكَلَ الْمَافُونِي أَمْوَالِهِمْ) أي: التي ليست بخِيار (وَتُرَدَّ) بالفوقيَّة المضمومة، أي: الحُواشي، (يُونينيَّة المضمومة، أي: الحواشي، المِيارِ وَتُورَدَ بالفوقيَّة المضمومة، أي: الحواشي،

<sup>(</sup>١) (المنع الميم): ليس في (ب) و (س).

أو بالتّحتيّة، أي: المأخوذُ (عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِمِمُ ) سقطت التّصلية لأبي ذَرِّ، والمراد بـ «الذّمة»: أهلُها (أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ) بسكون الواو وفتح الفاء مخفّفة (وَأَنْ يُقَاتَلَ) بفتح الفوقيَّة (مِنْ وَرَائِهِمْ) جارُّ ومجرور، أي: إذا قصدَهم عدوُّ لهم (وَلا يكلّفُوا) بفتح اللّام المشدَّدة؛ في الجِزيةِ (إِلّا طَاقَتَهُمْ، فَلَمَّا قُبِضَ) بَنَ عِلَا بعد ثلاثِ مِن جِراحَتِهِ (خَرَجْنَا بِهِ) مِن منزله، وصلَّى عليه صُهيب، ورُوي ممَّا ذكره في «الرِّياض»: أنَّه لمَّا قُتِلَ (خَرَجْنَا بِهِ) مِن منزله، وصلَّى عليه صُهيب، ورُوي ممَّا ذكره في «الرِّياض»: أنَّه لمَّا قُتِلَ أَطْلمتِ الأرضُ، فجعلَ الصَّبئي يقول لأُمِّه: يا أمَّاه؛ أقامت القيامة؟ فتقول: لا يا بني، ولكن قُتِلَ عُمَرُ بَنَيِّكِ، وفي حديث عائشة بَنَهِ ممَّا أخرجه (١) أبو عمر: ناحتِ الجِنُ على عمر بَنَهِ قبل أن يموت بثلاث، فقالت:

أَبَعْدَ قتيلِ بالمدينةِ أظلمتُ جزى الله خيرًا مِن إمامٍ وباركتُ فمن يسعَ أو يركبُ جناحَيْ نعامةٍ قضيتَ أمورًا ثم غادرتَ بعدَها

له الأرضُ تهتزُّ العِضَاهُ بأَسُوقِ يسدُ الله في ذاك الأديسم المُمنزَّقِ لِيُدركَ ما قدَّمْتَ بالأمسِ(٢) يُسْبَقِ بوائقَ مِن أكمامها لم تُفتَّقِ

(فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي) حتى (٣) أتينا حجرة عائشة يُنْتُ (فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) فلمَّا قضى سلامَه (قَالَ) لعائشة بين (يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ، قَالَتْ: أَذْخِلُوهُ) بهمزة مفتوحة وكسر الخاء المعجمة (فَأَدْخِلَ، فَوُضِعَ) بضمِّ الهمزة مِنَ الأوَّل، والواو من الثَّاني مبنيَّين للمفعول (هُنَالِكَ) في بيت عائشة يَنْتُ (مَعَ صَاحِبَيْهِ) وراء قبر أبي بكر أو حِذَاء مَنكِبَي أبي بكرٍ عند رأس النَّبيِّ مِنَاسْطِيمِم، أو عندرِجلي أبي بكرٍ (فَلَمَّا فُرِغَ) بضمِّ الفاء وكسر الرَّاء في «اليونينيَّة» و«النَّاصريَّة» وغيرهما، وفي الفرع: «فرغوا» (مِنْ دَفْنِهِ؛ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ الرَّهُ طُل) المذكورون لأجل مَن يلي الخلافة منهم (فَقَالَ الفرع: «فرغوا» (مِنْ دَفْنِهِ؛ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ الرَّهُ طُل) المذكورون لأجل مَن يلي الخلافة منهم (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوفي: (اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ) في الاختيار (إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ) ليَقِلَّ الاختلاف (فَقَالَ الزُبَيْرُ: قَذْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيًّ، فَقَالَ طَلْحَةُ) بنُ عُبيدِ الله: (قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وقَالَ سَعْدٌ) أي: ابنُ أبي وقَّاص: (قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) سقط «ابن عوف» من سَعْدٌ) أي: ابنُ أبي وقَّاص: (قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) سقط «ابن عوف» من

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «خرجه».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الأمر».

<sup>(</sup>٣) في (س): احتى ، وفي غيرها: احين ».

الفرع، وثبت في أصله وفي «النَّاصريَّة» وغيرهما (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن) يخاطبُ عليًّا وعثمانَ: (أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ) رقيب (عَلَيْهِ وَ) كذا (الإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ) بفتح اللَّام في «اليونينيَّة» وغيرها جوابًا لقَسَم مقدَّرٍ، وفي بعضها بكسرها أمرًا للغائب (أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ) أي: في معتقَدِه (فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانِ) عثمانُ وعليُّ، بضمِّ همزة «أُسكِتَ» وكسر كافها مبنيًّا للمفعول، كأنَّ مُسكِتًا أَسْكَتَهُما، وفي «اليونينيَّة»: قال أبو ذرِّ: «فأُسكَت» بفتح الهمزة والكاف أصوب، يقال: أَسْكَتَ الرَّجل، أي: صار ساكتًا (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَفَتَجْعَلُونَهُ) أي: أمرَ الولاية (إِلَيَّ) بتشديد التَّحتيَّة (وَاللهُ عَلَيَّ) رقيبٌ (أَنْ) بأنْ (لَا آلُو) بمدِّ الهمزة، أي: لا أقصر (عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالًا) عثمانُ / وعليُّ: (نَعَمْ) نجعلُه إليك (فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا) وهو عليٌّ (فَقَالَ) له: (لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) صفة (١) أو رسُولِ اللهِ من اللهِ من اللهُ من الله من الل بدلٌ من (١) «القَدَم» (فَاللهُ) رقيبٌ (عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ) بتشديد الميم (لَتَعْدِلَنَّ) في الرَّعيَّة (وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ) قولَه (وَلَتُطِيعَنَّ) أمره (ثُمَّ خَلَا بِالآخَرِ) وهو عثمانُ (فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ) الذي قاله لعليَّ، وزاد/ الطَّبريُّ مِن طريق المدائنيِّ بأسانيد: أنَّ سعدًا أشار إليه بعثمانَ، وأنَّه دارَ تلكَ الليالي كلُّها على أصحابه، ومَن وافي المدينةَ مِن أشراف الناس لا يخلو برجلِ منهم إلَّا أمرَه بعثمانَ (فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ) مِنَ الشَّيخين (قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَاعُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ وبَايَعَ(٣)) بفتح التَّحتيَّة (٤) فيهما (لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ) أي: دخل (أَهْلُ الدَّارِ) أي: أهلُ المدينة (فَبَايَعُوهُ) ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في «كتاب الأحكام» حيث ساق المؤلِّف رات حديث الشُّوري [ح: ٧٢١٩].

٩ - باب: مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ القُرَشِيِّ الهَاشِمِيِّ أَبِي الحَسَن ﴿ الْهُ الْمُ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

(بَابُ: مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ القُرَشِيِّ الهَاشِمِيِّ أَبِي الحَسَنِ شِلَيْهِ) وكنَّاه مِنَاسَمِيمُ مِأْبِي

<sup>(</sup>۱) أي:ما.

<sup>(</sup>١) في (ص): اعنا،

<sup>(</sup>٣) في «اليونينيَّة»: (فبايع).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «الياء».

تُراب، وهو ابنُ عمّ النَّبيِّ مِنَاشِهِم لأبويه، وأمَّه فاطمةُ (١) بنتُ أسدِ بنِ هاشم بنِ عبد منافي، وهي أوَّل هاشميَّة وَلَدَتْ هاشميًّا، أسلمتْ وتُوفِّيتْ بالمدينة، وسقط لفظ «باب» لأبي ذَرِّ، فالتَّالي رفعٌ.

(وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّطِيمُ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الصلح» [ح:٢٦٩٦] و«عمرة القضاء» [ح:٤٢٥١] (لِعَلِيِّ: أَنْتَ) مبتدأٌ خبرُه (مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ) أي: أنت متَّصلٌ بي قُربًا وعِلمًا أو نسبًا (وَقَالَ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب رَبُهُ في عليٍّ ممَّا وصله قريبًا في الباب السَّابق [ح:٣٧٠٠] (تُوُفِّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّطِيمُ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ).

٣٧٠١ - حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِلَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «لأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَنْ يَعْطَاهَا وَقَالَ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَاسُمِيمُ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَنْ يَعْظِهُمْ يَعْلَى مِنْ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ وَعَنَى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ وَعَنَى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ وَقَالَ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ؛ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرً لَكَ مُزُلُ النَّهُمْ وَاللهُ بُكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ أبي حازِم

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): روى عمر بن شبّة في كتاب «المدينة» في ذكر فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، قال: بينما النّبيّ مِنْ شَرِيم في أصحابه؛ إذ أتاه آتٍ، فقال: إنَّ أمَّ عليّ وجعفر وعقيل قد ماتت، فقال: «قوموا بنا إلى أُمّي»، فقمنا كأنَّ على رؤوسنا الطّير، فلمّا انتهينا إلى الباب؛ نزع قميصه، وقال: «إذا كفّنتموها؛ فأشعروه إيّاها تحت أكفانها»، فلمّا خرجوا بها؛ جعل رسول الله مِنْ شيرًا مرّة يحمل، ومرّة يتقدّم، ومرّة يتأخّر، حتى انتهينا إلى القبر، فتمعّك في اللّحد، ثمّ خرج وقال: «أدخلوها باسم الله، وعلى اسم الله» قال: فلمّا دفنوها؛ قام قائمًا، وقال: «جزاك الله خيرًا»، وسألناه عن نزع قميصه، فقال: «أردت ألّا تمسّها النار أبدًا إن شاء الله تعالى، وأن يُوسّع عليها قبرها»، قال: «وما عُفِيَ أحدٌ من ضغطة القبر إلّا فاطمة بنت أسد»، قيل: يا رسول الله؛ ولا القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبراهيم»، وكان أصغرهما، رواه أبو نُعيم عن عاصم الأحول عن أنس بمعناه، وليس فيه السؤال عن تمعّكه. «تذكرة القرطبيّ» باختصار.

(عَنْ) أبيه (أَبِي حَازِمٍ) سلمةَ بنِ دِينارِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) بسكون العين، السَّاعديُّ ( ﴿ إِنْ اللّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِيِّ مَ قَالَ) في غزوة خيبر: (لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) بالتَّثنية (قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ) بالدَّال المهملة والكاف، أي: يخوضون (لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا) أي: الرَّاية (فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَمُهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا) والأبي ذَرَّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يرجون» (فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب؟ فَقَالُوا:) هو (يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ) بالتَّثنية (يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا(١) إِلَيْهِ) بهمزة قطع وكسر السِّين (فَأْتُونِي بِهِ) بصيغة الأمر، فأرسلوا(١) (فَلَمَّا جَاءَ) عليُّ (بَصَقَ) مِنَ الشَّالِيُّم (فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فدعا» (لَهُ، فَبَرَأً) بوزن ضَرَبَ، أي: شُفِي (حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ) فيهما، بل لم يرمد ولم يصدع بعدُ (فَأَعْطَاهُ(٣)) لِمِيرُهُ (الرَّايَةَ) ولأبي ذَرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (فأُعطِيَ)، بضمّ الهمزة، الرَّاية (فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أُقَاتِلُهُمْ) بحذف همزة الاستفهام (حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا) مسلمين؟ (فَقَالَ) بَالِيسَاه الرَّهُ له: (انْفُذْ) بضمِّ الفاء وبالذَّال/ المعجمة، أي: امْضِ (عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الرَّاء؛ هينتِكَ (حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ) بِفنائِهِم (ثُمَّ ادْعُهُمْ) بهمزة وصل (إِلَى الإِسْلَام، وَأَخْبِرْهُمْ) بهمزة قطع (بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ) في الإسلام (فَوَاللهِ؛ لَأَنْ) بفتح اللَّام والهمزة، في «اليونينيَّة» بكسر اللَّام وفتح الهمزة (يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا) و «أن» المصدريَّة رفعٌ على الابتداء، وخبرُهُ (خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم)(١) تتصدَّق بها، وتشبيهُ أمورِ الآخرة بأعراضِ الدُّنيا للتَّقريب إلى الأفهام، وإلَّا فَذَرَّةٌ مِنَ الآخرة خيرٌ من الدُّنيا وما فيها بأسرها ومثلها معها قاله في «الكواكب» كالنُّوويِّ.

وقد سبق هذا الحديث في «الجهاد» [ح: ٢٩٤٢].

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وفي بعض الفروع: «فأرسَلوا»؛ بفتح السين المهملة، «فأُتِيَ به»: مبنيًا للمفعول، ورقم عليه علامة أبي ذرَّ والحمُّوبي والمُستملي.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في "صحيح مسلم" أنَّ المرسَل إليه سلمة ابن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فأعطاه» كذا في فرع معتمدٍ، والذي في «فرع المزِّيُّ»: «وأعطاه»؛ أي: بالواو.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل):

وإنَّ نفس جَاِهلٍ تَهديهَا خيرٌ مِنَ الدُّنيا وَمِمَّا فيها

الكوكب وقَّادا للسخاويُّ.

٣٧٠٢ - حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّفَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً قَالَ: كَانَ عَلِيُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ فَخَرَجَ عَلِيُّ، فَلَحِقَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ فَ فَخَرَجَ عَلِيُّ، فَلَحِقَ مِنَاسْمِيمُ فَفَرَجَ عَلِيُّ، فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ ، فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ : "الْأَعْطِينَ بِالنَّيْقِ مِنَاسْمِيمُ ، فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ : "الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ - غَدًا رَجُلًا يُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ - يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ " فَقَتَحُ اللهُ عَلَيْهِ " فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ " فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة وبالمثنَّاة الفوقيَّة، ابنُ إسماعيل الكوفيُ (عَنْ يَزِيدَ) مِنَ الزِّيادة (بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) مِصغَّرًا بغير إضافةٍ إلى شيء ، مولى سلمة (عَنْ سَلَمَة) ابنِ الأكوع أنَّه (قَالَ: كَانَ عَلِيًّ) عَلَيْ (قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيمُ فِي عَنِهُ فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمُ ) بسبب الرَّمد (فَخَرَجَ عَلِيُّ، فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِيمُ ) بخيبرَ أو في أثناء الطريق (فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ) أي: فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِيمُ مِنَاشِيمُ ) بخيبرَ أو في أثناء الطريق (فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ) أي: خيبرَ (في صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِ مُعول لـ «أعطينَّ الرَّاية أَو لَيَأْخُذَنَّ الرَّاية) بالشَّكُ من الرَّاوي (غَدًا رَجُلًا) بالنَّعبِ مفعول لـ «أعطينَّ»، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْميهَنيَّ: «رجلّ» بالرَّفع على الفاعليَّة (يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَو قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ ) محبَّة حقيقيَّة مستوفية لشرائِطِها على الفاعليَة (يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَو قَالَ: يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ ) محبَّة حقيقيَّة مستوفية لشرائِطِها (يَفُعَلُ اللهُ عَلَيْهِ) من المحبَّدِ والمُستملي: «على يديه»، وفي «الإكليل» على المحاكم: أنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِمُ لم بعث/ أبا بكر شَهُ إلى بعض حصون خيبر، فقاتل ولم يكن فَتْحٌ (فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٌّ) شَهُ قد حضر (وَمَا نَرْجُوهُ) أي: ما نرجو قدومَه فيعث عمرَ شَهِ في هذم يكن فَتْحٌ (فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٌّ) قد حضر (وَمَا نَرْجُوهُ) أي: ما نرجو قدومَه للرَّمَد الذي به (فَقَالُوا): يا رسول الله (هَذَا عَلِيُّ) قد حضر (فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِمِ مِنَ المَّا يعالَيْهُ عَلَى (عَلَيْهِ) خيبرَ.

وهذا الحديث قد مرَّ في «الجهاد» في «باب ما قيل في لواء النبي مِنَى الله عِيمَ من الله على الله على الساعة على ا

٣٧٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ - لأَمِيرِ الْمَدِينَةِ - يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَاذَا ؟ قَالَ : يَقُولُ لَهُ : أَبُو تُرَابٍ، فَضَحِكَ، قَالَ : وَاللهِ ؟ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ مِنَ اللهِ يَا مُن وَمَا كَانَ لَهُ اللهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَمُا كَانَ لَهُ اللهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ اللهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ كَيْفَ ؟ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاللهُ عَمْلُ ، وَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ كَيْفَ ؟ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضَطَحَعَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ فَالْتُ : فِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ

رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الثُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَيَقُولُ: «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ»، مَرَّتَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) بنِ قَعنب القَعنبيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ) أبي حازم سلمة بن دينار (أَنَّ رَجُلًا) لم يقف الحافظ ابن حجر الرشي على اسمه (جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين، السَّاعديُّ (فَقَالَ: هَذَا فُلَانٌ لِأُمِيرِ المَدِينَةِ) أي: عن أمير المدينة، قال في «المقدمة»: هو مروانُ بن الحَكَم (يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ المِنْبَرِ) أي: يذكرُه بشيءٍ غير مَرْضِيٍّ، وفي رواية الطّبرانيِّ من وجه آخر عن عبد العزيز بن أبي حازم: يدعوك لتسبُّ عليًّا (قَالَ) أبو حازم: (فَيَقُولُ) سهل بن سعدٍ: (مَاذَا؟) قال فلان المكنى به عن أمير المؤمنين (قَالَ) أبو حازم: (يَقُولُ) فلانَّ الأمير (لَهُ) لعليِّ (أَبُو تُرَابٍ، فَضَحِكَ) سهل (قَالَ) ولأبي ذَرِّ: «وقال»: (وَاللهِ؛ مَا سَمَّاهُ) أبا ترابِ (إِلَّا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يُمَا ، وَمَا كَانَ لَهُ) ولغير أبي ذَرِّ: ((وما كان والله له) (اسمُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ) ولأبي ذرِّ: (أحبُّ) بالرَّفع، وفيه إطلاقُ الاسم على الكُنية، قال أبو حازم: (فَاسْتَطْعَمْتُ الحَدِيثَ سَهْلًا) أي: سألت سهلًا عن الحديث وإتمام القصة، وفيه استعارةُ الاستطعام للتحديث(١) بجامع ما بينهما من الذوق، فللطعام الذُّوق الحِسئُ وللكلام الذُّوق المعنويُّ (وَقُلْتُ) ولأبي الوقت: «فقلت» بالفاء بدل الواو (يَا أَبَا عَبَّاس) بالموحَّدة المشدَّدة وآخره مهملة، كنية سهل بن سعد (كَيْفُ؟) زاد أبو ذَرِّ: «ذلك» وللإسماعيليِّ: «فقلت: يا أبا عبَّاس كيف كان أمرُه» (قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةً) يَزُنُّهُ، وفي «اليونينيَّة»: «النَيْهُ» (ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيرَ لم: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ) عليُّ ؟ (قَالَتْ: فِي المَسْجِدِ) وفي «الطَّبراني»: كان بيني وبينه شيءٌ (فَخَرَجَ إِلَيْهِ) سِنَاسْطِيمُ (فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ(١)، وَخَلَصَ) أي: وصل (التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ) بَلِيامِيِّه النَّم (يَمْسَحُ التُّرَاب عَنْ ظَهْرهِ) وسقط لأبي ذرِّ لفظة «التُّراب» الأخيرة (فَيَقُولُ) له: (اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ؛ مَرَّتَيْن) قال في «الكواكب»: «مرَّتين» ظرف لقوله: «فيقول: اجلس».

٤/٣٧/٤ ب

<sup>(</sup>۱) في (م): «للتحدُّث».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): الذي تقدّم [ح:٤٤]: قد سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب، فجعل رسول الله بناضير على بمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب» بحذف حرف النداء المقدّر، واستنبط منه: الملاطفة بالأصهار، ونوم غير الفقراء في المسجد، وغير ذلك من وجوه الانتفاعات المباحة، وجواز التكنية بغير الولد. «منه».

وهذا الحديث قدمرً في: «باب نوم الرَّجل في المسجد» من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٤٤١].

٣٧٠٤ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّفَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوهُكَ؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُو ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُو ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ بِأَنْفِكَ، انطَلِقْ فَاجْهَدْ بَيُوتِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ بِأَنْفِكَ، انطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَى اللهُ بِأَنْفِكَ، انطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشيريُّ النّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ) هو ابنُ عليِّ الجُعفى الكوفيُّ (عَنْ زَائِدَةَ) بن قُدامة (عَنْ أَبِي حَصِين) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين، عثمانَ بن عاصم الأسديِّ الكوفيِّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً) بضمِّ العين مصغَّرًا، أبي حمزةَ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) هو نافعُ بنُ الأزرقِ، كما قال في «المقدمة» قال(١): وليس هو السَّكسكِيُّ (إِلَى ابْن عُمَرَ) بن الخطَّاب إِنْ الْفَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ) ابنُ عمر (عَنْ مَحَاسِن عَمَلِهِ) كإنفاقه في جيش العُسرة، وتسبيله بئرَ رُومة (٢) وشبه ذلك، وضمَّن «ذَكَرَ» معنى «أَخبر» فعدَّاها ب «عن» (قَالَ) ابنُ عمرَ له: (لَعَلَّ ذَاكَ) الذي ذكرتُه مِن محاسن عملِهِ (يَسُو عُكَ؟ قَالَ) الرَّجلُ: (نَعَمْ، قَالَ) ابنُ عمرَ له: (فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ) أي: ألصقه بالرَّغام وهو التُّراب، والباء زائدة (ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٌّ) ﴿ يَهِ إِنْ فَذَكَرَ ) ابنُ عمر (مَحَاسِنَ عَمَلِهِ) كشهود بدرٍ وفتح خيبرَ (قَالَ: هُوَ) أي: عليٌّ ﴿ وَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ مِنَاشَعِيامُ ) أي: أحسنُها بناءً أو أنَّه في وسطِها، وعند النَّسائيِّ: فقال: «انظر إلى منزله مِن نبيِّ الله مِنى الله مِنى الله مِنى الله عِنى الله عنى الله عن الله عن الله عن الله عنى الله عنه الل ابنُ عمر: (لَعَلَّ ذَاكَ) الذي ذكرتُه (يَسُوْءُكَ؟ قَالَ) الرَّجلُ: (أَجَلُ) بالجيم وتخفيف اللَّام، أي: نعم (قَالَ) له: (فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ، انْطَلِقْ) اذهبْ (فَاجْهَدْ عَلَيَّ) بتشديد الياء (جَهْدَكَ) بفتح الجيم، أي: افعل في حقّي ما تقدِرُ عليه، فإنَّ الذي قلتُه لك الحقُّ، وقائلُ الحقِّ لا يُبالى/ د١٢٣٨/٤ ما قيل فيه من الباطل/.

وهذا الحديث من أفراد المؤلِّف.

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وهي عند سيدنا عثمان بالمدينة.

٣٧٠٥ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ الْيُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَ مِنَاشِيمٍ سَبْيْ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ مِنَاشِهِم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي مِنَاشِهِم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطْمَةَ، فَجَاءَ النَّبِي مِنَاشِهِيم إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا»، فَاطِمَةَ بَنْ الله أَعَلَمْكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْنُمَانِي إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَتُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْنُمَانِي إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَكُمَا تَكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، ابن عثمانَ العبديُّ بُندارٌ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّدُ بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَم) بفتحتين ابن عُتيبةً؛ بضمِّ العين وفتح الفوقيَّة مصغَّرًا أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى) عبدَ الرَّحمن (قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) يَرْتِكِ (أَنَّ فَاطِمَةَ المِينَ شَكَتْ مَا تَلْقَى) في يدِها (مِنْ أَثَر الرَّحَا) بغير همز مقصورٌ، وزاد بَدَلُ(١) بن المُحَبَّر عن شعبة في «النَّفقات» [ح:٣١١٣] «ممَّا تطحن» (فَأَتَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِيُّ مُ سَبِّيٌّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فأتِي النَّبيُّ مِنَاسْمِيرً م ) بضمّ الهمزة مبنيًّا للمفعول «بسبي» جار ومجرور (فَانْطَلَقَتْ) إليه فاطمةُ رَائِيَّ تسأله خادمًا (فَلَمْ تَجِدْهُ) بَالِيطِه السَّم (فَوَجَدَتْ عَائِشَة) رَائِيُّهُ (فَأَخْبَرَتْهَا) بذلك (فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مِ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةً) إليه لتسألَه خادمًا، قال عليُّ: (فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيرُ م إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ) مِنْ الشَّمِيُّ لم: (عَلَى مَكَانِكُمَا) أي: الزما مكانكما (فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ) بالتَّثنية (عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي) زاد في رواية السَّائب عن عليِّ عند أحمد: «قالا: بلي، قال: كلمات علمنيهنَّ جبريلُ " (إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا) وزاد مسلمٌ: "من(١) اللَّيلِ " (تُكَبِّرَا) بلفظ المضارع وحذف النُّون للتَّخفيف، أو أنَّ «إذا» تعملُ عمل الشَّرط، ولأبي ذَرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «تكبران» بإثباتها، ولابن عساكر وأبي ذَرٌّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فكبرا» بصيغة الأمر (أَرْبَعًا) ولأبي ذرِّ: «ثلاثًا» (وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَا) بصيغة المضارع وحذف النون، ولأبي ذرِّ عن

<sup>(</sup>١) البدل): ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱) ني (م): «في».

\$ 177 }

٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ شُوسَى ». سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ شُوسَى ».

وبه قال: (حَدَّثُنَا) ولغير أبي ذرِّ: (حدَّثَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندارٌ قال: (حَدَّثَنا شُغبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم غُنْدرٌ) محمَّدُ بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنا شُغبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ ابنِ عبدالرَّحمن بن عوف أنّه (قَالَ: سَمِعْتُ/ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ طِنَّ أنّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَيامُ لِعَلِيٍّ) وَنَيْ عَن خرج إلى تبوك ولم يستصحبه فقال: أتخلفني مع الذُّرِيَّة؟ (أمّا) بتخفيف الميم (ترْضَى أَنْ تكُونَ مِنِيْ () بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَدُونَ الْغَلْقِيٰ فِي قَرْمى ﴾ [الأعراف: ١٤١] أي: بني إسرائيل حين خرج إلى الطور، وزاد مسلمٌ: ﴿إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي»، وزاد في رواية () سعيد ابني إسرائيل حين خرج إلى الطور، وزاد مسلمٌ: ﴿إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي»، وزاد في رواية () سعيد ابن المسبَّب عن سعد: ﴿فقال عليُّ: رضيت رضيت رضيت» أخرجه أحمدُ، واستدلَّ به الشِّيعة على أنَّ الخلافة لعليُّ طُنِّة بعدَه مِنْ القياس ينتقض بموتِ هارونَ المقيس عليه قبل موت موسى، وإنَّما في الأمَّة بعدَ الوفاة، مع أنَّ القياس ينتقض بموتِ هارونَ المقيس عليه قبل موت موسى، وإنَّما كان خليفتَه في حياته في أمر خاصٌ فكذلك ههنا، وإنَّما خصَّه بهذه الخلافة الجزئيَّة دون غيره؛

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: في شرح قوله مِنَاسْمِيمُ : «أنت منّي ...» إلى آخره، في خصوص هذا التّرتيب، فليتحرّر.

<sup>(</sup>٢) (رواية): ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنَّا: لِيس فِي (ص) و(م).

لمكان القرابة، فكان استخلافه في الأهل أولى مِن غيره، وقال في «شرح المشكاة» قوله: «منّي» خبرُ المبتدأ(۱) و «من» اتصاليَّة، ومتعلِّق الخبرِ خاصٌّ، والباء زائدة كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنُمُ بِهِهِ ﴾ [البقرة: ١٣٧] أي: فإن آمنوا إيمانًا مثلَ إيمانكم؛ يعني: أنت متَّصل بي ونازل مني منزلة/هارونَ مِن موسى، قال: وفيه تشبية ووجه التَّشبيه (۱) مبهم (۱) بيَّنه بقوله: «إلَّا ١١٧/٦ أنَّه لا نبيَّ بعدي»، فعرف أنَّ الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النُّبوَّة، بل من جهة ما دونها وهو الخلافة، ولمَّا كان هارون المشبه به إنَّما كان خليفةً في حياة موسى؛ دلَّ ذلك على تخصيص خلافة على للنَّبي مِن شِهِ بحياته.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب»، وابن ماجه في «السُّنَّة». في بعض النُّسخ من المتن تقديم: حدَّثنا علي بن الجعد... الآتي(٤).

٣٧٠٧ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ ﴿ اللّٰهِ عَلَى عَلَى

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، أبو الحسن، الجوهريُّ الهاشميُّ مولاهم قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ البيرينَ) محمَّد (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر المُوحَّدة، السَّلمانيِّ (عَنْ عَلِيٍّ بَهُ إِنَّهُ) أنَّه (قَالَ) لأهل العراق لمَّا قَدِمَها وأخبرهم أنَّ رأيه كرأي عمر في عدم بيع أمَّهات الأولاد<sup>(٥)</sup>، وأنَّه رجع عنه فرأى أن يُبَعْنَ، وقال له عَبيدة السَّلمانيُّ: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة (اقْضُوا كَمَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «على ما» (كُنْتُمْ تَقْضُونَ) قبل (فَإِنِي

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «متِّي: خبر للمبتدأ»؛ وهو «أنت منِّي بمنزلة هارون»، وذكر إعرابه كما نقله الشَّارح، فذِكُرُ الشارح له هنا انتقالُ نَظَرِ؛ تدبَّر.

<sup>(</sup>۱) في (م): «الشبه».

<sup>(</sup>٣) في (م): "بينهم".

<sup>(</sup>٤) قوله: «في بعض النَّسخ من المتن تقديمُ...»: مثبتٌ من (م). وفي هامش (ج): في بعض النُّسخ....الآتي.. إلى مناقب ابن الزُّبير.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «المؤمنين» وشطب عليها وقال في الهامش: «لعله الأولاد»: وجميعها في (ص) و(م) فقال: «الأولاد المؤمنين».

أَكُرَهُ الإِخْتِلَافَ على الشَّيخين، أو الاختلاف الذي يؤدِّي إلى التَّنازع والفتن، وإلَّا فاختلاف الأمَّةِ رحمةٌ، ولا أزال على ذلك (حَتَّى يكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ) "للنَّاسِ" جارٌ ومجرورٌ، و"جماعةٌ" اسم "كان"، ولأبي ذرِّ: "حتَّى يكون النَّاسُ جماعةٌ»، "النَّاسُ" بالرَّفع: اسمها، وتاليها: خبرُها(۱) (أَو أَمُوتُّ) بالرَّفع، خبر مبتدأٍ محذوفي، أي: أو أنا أموت، والنَّصب عطفًا على "حتَّى يكونَّ/(كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي) وقد اختُلِف في(۱) الصَّدر الأوَّل في بيع أَمَّهات الأولاد؛ فعن عليِّ وابن عبَّاسٍ وابن الزُّبير الجواز، قال في "الرَّوضة»: وعن الشَّافعيِّ ميل للقول ببيعها، وقال الجمهور: ليس للشَّافعيِّ فيه اختلاف قولٍ، وإنَّما ميلُ القولِ إشارةٌ إلى مذهب من جوَّزه، ومنهم من قال: جوَّزه في القديم، فعلى هذا هل تُعتق بموت السَّيد؟ وجهان؛ أحدهما: لا وبه أجاب صاحب "التَّقريب» والشَّيخ أبو عليٍّ، والثَّاني: نعم قاله الشَّيخ أبو محمَّدِ والصَّيدلانيُّ؛ كالمُدَبَّر قاله الإمام(۳)، وعلى هذا يحتمل أن يُقال: تُعتَق من رأس المال، محمَّدِ والصَّيدلانيُّ؛ كالمُدَبَّر قاله الإمام(۳)، وعلى هذا يحتمل أن يُقال: تُعتَق من رأس المال، ويحتمل من النَّلث، فإذا قلنا بالمذهب: إنَّه لا يجوز بيمُها، فقضى قاضٍ بجوازه؛ فحكى الرُويانيُّ عن الأصحاب: أنَّه يُنقَض قضاؤه، وما كان فيه (٤) من خلاف بين القرن الأوَّل؛ فقد انقطع وصار مُجمَعًا على منعه، ونقلَ الإمامُ فيه وجهين.

(فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّد بالسَّند السَّابق (يَرَى) أي: يعتقد (أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى) ممَّا يرويه الرَّافضة (عَلَى عَلِيٍّ) من الأقوال المشتملة على الرَّافضة (عَلَى عَلِيٍّ) من الأقوال المشتملة على مخالفة الشَّيخين (الكَذِبُ) بالرَّفع، خبر المبتدأ الذي هو «عامَّة ما يُروَى»، ووقع في رواية أبي ذرِّ: حديث سعد بعد حديث عليٍّ.

١٠ - بابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ الهَاشِمِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِ

هذا (بابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ الهَاشِمِيِّ) أبي عبدالله، أسلم قديمًا وهاجر

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: خبر «يكون».

<sup>(</sup>٢) «في»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٣) يقصد إمام الحرمين كما في «المجموع».

<sup>(</sup>٤) «فيه»: ليس في (م).

الهجرتين، وهو شقيق عليَّ وأسنُّ منه بعشر سنين (﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ النَّبِيُّ ) وسقط الأبي ذرِّ لفظ «باب» وثبت له «الهاشميِّ» (وَقَالَ النَّبِيُّ ) ولأبي ذرِّ : «وقال له النَّبِيُّ » (مِنْ اللهِ اللهِ عَمَّا وصله في «عمرة القضاء» [ح:٤١٥١] (أَشْبَهْتَ خَلْقِي) بفتح الخاء وسكون اللَّام (وَخُلُقِي) بضمَّهما.

٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ المُهَنِيُ، عَنِ البِي اللهِ اللهُهَنِيُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْدِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْفَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَإِنِّي ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْدِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْفَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَإِنْ كُنْتُ أَلْرَبُ الحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانً كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيرً بِشِبَعِ بَطْنِي، حَتَّى لَا آكُلُ الخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانً وَلَا يَخْدُمُنِي فَلَانً وَلَا يَخْدُمُنِي فَلَانً وَلَا يَعْدُمُنِي فَلَانً وَلَا يَعْدَلُونَ أَلْمِنْ فِي السَّوْمِ وَلَا يَعْدُمُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) واسمُ أبي بكرٍ: القاسمُ بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرَّحمن بن عوفي، أبو مصعبِ الزَّهريُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ دِينَارٍ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الجُهنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ) بضمُّ المُوحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ اللهِ مِنَاسُهِ بِاللهِ مِنَاسُهِ بِاللهِ مِنَاسُهِ بِعَلِي اللهِ مِنَاسُهِ بِعْلِي اللهِ مِنَاسُهِ بِعْلِي اللهِ مَلُورة فشينٍ مُعجَمةٍ مكسورتين المحديث (وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزُمُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ بِيئِ بِطْنِي) بمُوحَّدةٍ فشينٍ مُعجَمةٍ مكسورتين فمُوحَّدةٍ مفتوحةٍ وسكون فمُوحَّدةٍ مفتوحةٍ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَ في " (لِيَشْبِع بَطْنِي ) بموحَدة والمُستملي: «حين» (لا آكُلُ المعجمة؛ بلفظ المضارع (حَتَّى) وللأربعة عن الحَمُويي والمُستملي: «حين» (لا آكُلُ الحَمِيرَ) بالميم، أي: الخبز الذي جُعِل في عجينه الخمير، وفي نسخةٍ: «الخبيز» بالمُوحَّدة المُحمِدة المُهمَلة والزَّاي(١)، أي: الخبز المأدوم قاله في «المصابيح» و «العمدة»، وزاد: «والخُبز» -بضمَّ المعجمة المؤين وبالزَّاي-: الأدم، وتبع في ذلك الكِرمانيَّ (وَلاَ أَنْبُسُ الحَبِيرَ) بالحاء المُهمَلة المفتوحة وبعد/ الموحَدة المكسورة تحتيَّةُ ساكنةٌ فراءٌ، من البرود ما كان مُوشَّى مُخطَّطًا، ١١٨٨٠ المفتوحة وبعد/ الموحَدة المكسورة تحتيَّة ساكنةٌ فراءٌ، من البرود ما كان مُوشَّى مُخطَّطًا، ١١٨٨١ ولابن عساكر وأبي ذرَّ عن الكُشْميهَنيُّ: «الحرير» (وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلاَ فُلَانَةُ، وَكُنْتُ/ ١٤٣٠٠

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «والزَّاي» كذا في النُّسخ و «المصابيح»، والَّذي في «النَّهاية» و «الفائق» وغيرهما بالرَّاء، وعبارة الفائق: «الخبير» الإدام الطَّيِّب؛ لأنَّه يصلح الطَّعام ويُدمِّثه للأكل، مِنَ الخَبراء؛ وهي الأرض السَّهلة الدَّمِثَة، وهو الخبرة أيضًا، يقال: أتانا بخبزة ولم يأتنا بخبرة. انتهى. أي: بالزَّاي في الأوَّل، والرَّاء في الثَّاني.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وسكون الموحَّدة. كذا في «الكِرماني».

أُلْصِقُ(١) بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ) لتنكسر حرارة شدَّة الجوع ببرودة الحصباء (وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ) بالهمز ، أي: أطلب منه أن يُقرئني (الآيَةَ) من القرآن العزيز (هِيَ) أي: والحال أنَّ تلك الآية (مَعِي) أي: أحفظها، وقال الحافظ ابن حجر والزَّركشيُّ: أي: أطلب منه القِرى، أي: الضِّيافة كما وقع مُبيَّنًا في رواية أبي نُعَيم في «الحلية» عن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ: أنَّه وجد عمر ﴿ اللَّهِ فقال: أقريني، فظنَّ أنَّه من القراءة، وأخذ يُقرئه القرآن ولم يطعمه، قال: وإنَّما أردتُ منه الطُّعام، وهذا الذي قالاه يردُّه قوله: «الآية» كما قاله العينيُّ وصاحب «المصابيح»، فالحمل على أنَّهما قضيَّتان أوجهُ، وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّه إذا حُمِل على التَّعدُّد؛ فحيث يكون في القصَّة «أستقرئ» بالهمز، أو مع التَّصريح بـ «الآية»؛ فهومن القراءة جزمًا، وحيث لا بل يكون بتسهيل الهمزة؛ أمكنت إرادة التَّورية؛ كما في رواية أبي نُعَيم. انتهى. قلت: وهذا الحديث رواه المؤلِّف في «الأطعمة» [ح:٣٢١ه] من طريق عبد الرَّحمن بن شيبة (٢) عن ابن أبي فُدَيكِ عن ابن أبي ذئب عن أبي سعيد كما هنا: «أستقرئ» بالهمز وذكر «الآية»، ورواه أيضًا التّرمذيُّ في «المناقب» عن أبي سعيدِ الأشجّ عن إسماعيل بن إبراهيم التّيميّ عن إبراهيم ابن إسحاق(٣) المخزوميّ عن سعيد المقبريِّ عن أبي هريرة بلفظ: «إن كنت الستقرئ الرَّجل من أصحاب النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمِ عن الآية من القرآن و(٤) أنا أعلم بها منه، ما أسأله إلَّا ليطعمني شيئًا؟ فكنت إذا سألتُ جعفر بن أبي طالب؛ لم يُجبني حتَّى يذهب بي إلى منزله، فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا فإذا أطعمتنا؟ أجابني، وكان جعفرٌ يحبُّ المساكين ويجلس إليهم ويحدِّثهم ويحدِّثونه، وكان رسول الله مِنْ الشَّمْ مِنْ الشَّمْ الله يكنِّيه بأبي المساكين»، ثمَّ قال: هذا حديثٌ غريبٌ، وأبو إسحاق المخزوميُّ هو إبراهيم بن الفضل المدينيُّ، وقد تكلُّم فيه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه، فقد ثبت أنَّ قوله: «أستقرئ» بالهمز، من القراءة مع التَّصريح بالآية، فتعيَّن الحمل على التَّعدُّد؛ جمعًا بين ما ذُكِر ورواية أبي نُعَيم المذكورة.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «أُلصِق»: بضمّ الهمزة، وكسر الصَّاد المهملة، رباعيّ. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الرحمن بن أبي شيبة» وقوله: «أبي» سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) في (ل): "إبراهيم أبي إسحاق" وهو الصواب والله أعلم. وفي هامشها: قوله: "عن إبراهيم أبي إسحاق": قال في «التَّقريب»: ابن الفضل، المخزوميُّ المدنيُّ، أبو إسحاق، ويُقال: إبراهيم بن إسحاق متروكٌ، من الثَّامنة.

<sup>(</sup>٤) الواوليس في (ب).

وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه في «الزُّهد» عن عبدالله بن سعيد الكنديُّ عن إسماعيل بن إبراهيم التَّيميُّ عن أبي إسحاق المخزوميُّ، لكنَّه لم يقل فيه: «وكنت أستقرئ الرَّجل الآية هي معي» (كَيْ يَنْقَلِبَ) أي: يرجع (بِي) إلى منزله (فَيُطْعِمَنِي) شيئًا (وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ) بإثبات الهمزة قبل الخاء بوزن «أفضل» ومعناه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ: «خير» بحذفها، لغتان فصيحتان (لِلْمِسْكِينِ) بالإفراد جنس، ولأبي ذر: «للمساكين» (جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا) إلى منزله (فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ) فه من الإخراج (إِلَيْنَا العُكَّة) وعاء السَّمن (الَّتِي لَيْسَ داره المنها شَيْعًا) يمكن إخراجه منها بغير شقِّها (فَيَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا) أي: في جوانبها بعد الشَّقَ.

٣٧٠٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ ثَنَا إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ ؛ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الجَنَاحَانِ: كُلُّ نَاجِيَتَينِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ) بفتح العين وسكون الميم، ابن بحر الباهليُّ الصَّير فيُّ الفلاس قال: (حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ) واسمه: سعدُّ الكوفيُّ (عَنِ الشَّغِيُّ) عامر بن شراحيل (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِيُّمَّة: كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ) عبد الله (قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ) لقوله بَالِيَّا ابْنَ الله له: «هنيتًا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السِّماء» أخرجه الطّبرانيُّ، وكان قد أُصيب بمؤتة من أرض الشّام، وهو أميرٌ بيده راية الإسلام بعد زيد بن حارثة، فقاتل في الله حتَّى قُطِعت يداه، فأرِي النَّبيُ سِنَ الشَّعِيمُ فيما كُشِف به أنَّ له جناحين مُضرَّجين (۱) بالدَّم يطير بهما في الجنّة مع الملائكة، وفي حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّ عند التِّرَمذيُّ والحاكم بإسنادِ على شرط مسلم أنَّه الملائكة، وفي حديث أبي جعفرٌ اللَّيلة في ملاً من الملائكة وهو مُخضَّب الجناحين بالدَّم» وفي حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا/: «دخلت البارحة الجنّة، فرأيت فيها جعفرًا يطير مع الملائكة» رواه ١١٩/١ حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا/: «دخلت البارحة الجنّة، فرأيت فيها جعفرًا يطير مع الملائكة» رواه ١١٩/١ الطَّبرانيُّ، وفي أخرى عنه: «أنَّ جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان، عوَّضه الله بَرْبُر مَن من الملائكة» وي قول ابن عمر هما: (كُلُّ نَاحِيَتَينِ) قال في يديه» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (الجَنَاحَانِ) في قول ابن عمر هما: (كُلُّ نَاحِيَتَينِ) قال في

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «مُضرَّ جين»؛ أي: مُلطَّخين؛ كما في «النهاية» و«القاموس». وبنحوه (ج).

«الفتح»: لعلَّه أراد بهذا حمل الجناحين على المعنويِّ دون الحسِّيِّ (١)، وهذا ثابتٌ في رواية النَّسفيِّ وحده، وسقط من «اليونينيَّة».

## ١١ - ذِكْرُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ الْمُ

(ذِكْرُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ) وكنيته أبو الفضل، وكان أسنَّ من النَّبيِّ مِنَاسْهِ مِمْ بسنتين أو بثلاث، وكان جميلًا وسيمًا أبيضَ له ضفيرتان معتدلًا، وقيل: طوالًا، وكان فيما رواه ابن أبي حاتم مرفوعًا: «أجود قريش كفَّا، وأوصلها رحمًا» وزاد أبو عمر: وكان ذا رأي حسن ودعوة مرجوَّة، وقد قيل: إنَّه أسلم قديمًا وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم الفتح، وتُوفِّي في خلافة عثمان قبل مقتله بسنتين بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجبٍ، أو من رمضان، عثمان وثلاثين، وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنةً، وصلَّى عليه عثمان، ودُفن بالبقيع (شَنَهُ).

٣٧١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحِطُوا السُتَسْقَى الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ مَنْ أَنسٍ مِنْ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابن الصَّبَّاح الزَّعفرانيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ المُثَنَّى) برفع «عبدُ الله» عطف بيانِ على «أبي» المرفوع (عَنْ) عمّه (ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ بالمُثلَّنة المضمومة وتخفيف الميم (عَنْ أَنسٍ بَلْ وَانَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) بَلْ (كَانَ إِذَا قَحِطُوا(۱)) بفتح القاف وكسر المُهمَلة: أصابهم القحط أنس شَهْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) بَلْ وَان إِذَا قَحِطُوا(۱)) بفتح القاف وبين النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيمُ أَن فأراد عمر دمر المُهمَلة إلى من أمر بصلة الأرحام؛ ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله تعالى أن يصلها بمراعاة حقّه إلى من أمر بصلة الأرحام؛ ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قال في «التوشيح»: ولا مانعَ من الحمل على الظاهر، فقد ورد أنَّ جناحي جعفر من ياقوتٍ، أخرجه البيهقيُّ في «الدلائل»، وأجنحة جبريل من لؤلؤ. أخرجه ابن منده.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): "قَحَطُوا": من بابي "نَفَعَ" و "تَعِبّ. «مصباح". وزاد الحلبيُّ: أنّه يُقال أيضًا: "قُحِطُوا"؛ مبنيًا لما لم يسمّ لِمَا لم يُسمّ فاعله، وعبارته: وفي نسخة بهامش أصلنا: "قُحِطوا" بضمّ القاف وكسر الحاء، مبنيًا لما لم يسمّ فاعله، وحكى الفرّاء: قَحِط -بالكسر - يقحَط، من باب "تَعِبّ".

(فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مِنْ شَمِيرًم) في حياته (فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا) بعد (نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ نَبِيِّنَا) العبَّاس (فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ)(١) وقال أبو عمر: كانت الأرض أجدبت على عهده إجدابًا شديدًا سنة سبع عشرة، فقال كعبِّ: يا أمير المؤمنين إنَّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة أنبيائهم، فقال عمر: هذا عمُّ النَّبيِّ مِنْ الشَّهِ اللَّه وصنو أبيه وسيِّد بني هاشم، فمشى إليه عمر وقال: انظر ما فيه النَّاس، ثمَّ صعد المنبر ومعه العبَّاس فاستسقى فسُقُوا، وما أحسن قول عَقيل بن أبي طالب ﴿ اللهِ ١٠٠ أي : في عام الرَّماد في سنة سبع عشرة في خلافته :

بعمِّي سقى اللهُ البلادَ وأهلَها عشيَّة يستسقى بشيبته عُمَر توجَّهُ بالعبَّاس بالجدب(٣) داعيًا فما جازَ(١) حتَّى جاد بالدِّيمة(٥) المطر

وهذه التَّرجمة وحديثها سقطا من رواية أبي ذرِّ والنَّسفيِّ، وقد سبق الحديث في «الاستسقاء» [-:١٠١٠].

١٢ - بابُ مَنَاقِب قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ اليَّمَ بِنْتِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ مَالْمُ مِنْ مَا مُنْ مَا مُنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّمِيمِ : «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ».

(بابُ مَنَاقِب(٦) قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صِنَاسُمِيهِ من يُنسَب لعبد المطّلب مؤمنًا كعليّ وبنيه(٧)،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): هذا لا يعارض ما في «خصائص الخيضريِّ» عن ابن عبد السَّلام: أنَّ رسول الله مِنْ الشعريم علَّم بعض النَّاس الدُّعاء فقال: «[قل]: اللَّهمَّ إنِّي أقسِم عليك بنبيِّك محمَّد نبىِّ الرَّحمة» قال -يعنى: ابن عبدالسَّلام -: فإن صحَّ فينبغي أن يكون مخصوصًا به، فإنَّه مِناشِهِ يم سيِّد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره مِنَ الأنبياء والملائكة والأولياء، فإنَّهم ليسوا في درجته. انتهي. والحديث المذكور أخرجه التِّرمذيُّ بلفظ: «إِنِّي أَسَالُكُ وأتوجَّه إليك» وقال: حسن صحيح غريب، والبيهقيُّ في «دلائل النُّبوَّة» بإسناد صحيح، ورُويَ من طرق، وليس فيها «أقسِم» بل «أسألك». انتهى كلام الخيضريّ، ووجه عدم المعارضة أنَّ ما في حديث البخاريِّ إنَّما هو التَّوسُّل، لا الإقسام عليه تعالى، فيتأمّل.

<sup>(</sup>١) اختلفت المصادر في نسبة هذه الأبيات، والأكثر أنها لعباس بن عتبة بن أبي لهب، انظر: سير أعلام النبلاء (٣٩٩/٣) وأعلام النبوة للماوردي (١٣٢) والمواهب اللدنية (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿في الجدبِ﴾.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «حاد».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(ل): «بالمزنة»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): المنقبة: المفخّرة؛ كالمَثْرَبَة»، كما في "المختار».

<sup>(</sup>٧) زاد في «الفتح»: أي: الحَسَن والحُسَين ومُحْسِنٌ وأمُّ كلثوم من فاطمة "بَيُّخ، وجعفرٌ وأولاده عبدالله وعونٌ =

عَنْ عَائِشَةَ رَجُّهُ أَنَّ فَاطِمَةَ النَّي اَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّفَنِي عُرْوَةُ بَنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَجُّهُ أَنَّ فَاطِمَةَ النَّي أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَافَهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَافَهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُ الَّتِي بِالمَدِينَةِ وَفَدَكِ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا؛ فَهْوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا المَالِ بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا؛ فَهْوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا المَالِ مَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا؛ فَهْوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا المَالِ عَنْ مَلْ اللهِ مِنَاشِمِيمُ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ وَحَقَّهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ أَحَبُ إِلَى آنُ أَولَ مِنْ قَرَابَتِهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمُ أَتَتِ مَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمُ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) ﴿ يَهُ لَهَا: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الل

ومحمّد ويقال: إنّه كان لجعفر بن أبي طالبٍ ابن اسمُه أحمد، وعقيل بن أبي طالبٍ وولدُه مسلم بن عَقِيلٍ،
 وحمزة بن عبد المطّلب وأولاده الذّكور العشرة؛ وهم: الفضل وعبد الله والحارث ومَعْبَد وعبد الرّحمن وكَثِيرٌ
 وعونٌ وتَمَّامٌ، ويُقال: إنَّ لكل واحدٍ منهم رؤيةً، وله من الإناث: أمَّ حبيبٍ وآمنة وصفيَّة... إلى آخر ما قال في
 «الفتح».

فاطمة وعليُّ وابناهما (مِنْ هَذَا المَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأْكُلِ، وَإِنِّي - وَاللهِ - لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ) ولأبي ذرِّ: «رسول الله» (مِنَ شَعِيمُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيمٌ ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

٣٧١٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ البَّيِّ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا مِنَ الْمَعِيْطِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

وبه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا»؛ بالجمع من التَّحديث (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن الحارث بن سليم الهُجَيميُّ(۱)، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ وَاقِدٍ) بقافٍ بعدها دالٌ مُهمَلةٌ (۱)، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) محمَّدُ بن زيد بن عبد الله بن عمر (يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ لِبَيْنُ ) أنَّه (قَالَ) يخاطب النَّاس: (ارْقُبُوا) أي: احفظوا (مُحَمَّدًا مِنَا شِعِيمُ فِي أَهْل بَيْتِهِ) فلا تؤذوهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل الحسن والحُسَين» [ح: ٥٧٥١].

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): بضمّ الهاء وفتح الجيم وسكون الياء. «ابن الأثير».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): فائدة: ليس في الكتب السَّتَّة و «الموطَّأ» راو اسمُه (وافد» بالفاء، بل ولا في مصنَّفات أصحاب الكتب التَّتي ترجمها المرَّيُّ، ولهم خارج الكتب وافدٌ -بالفاء- ابن موسى الذَّرَّاع، ووافد بن سلامة، ذكرهما ابن ماكولا (حلبي).

سفيانُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدِالله (عَن المِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةً) ﴿ يَلْجُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَى الشِّرِيمُ قَالَ) لمَّا خطب عليُّ بنتَ أبي جهل(١)، واسمها جويرية أسلمت وبايعت: (فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ(١)) بفتح المُوحَّدة وسكون الضَّاد المُعجَمة، أي: قطعةٌ (مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا؛ أَغْضَبَنِي) زاد في رواية [ح: ٥٢٠٥] «ويؤذيني ما آذاها»، قالوا: ففيه تحريم إيذائه مِنْ الشعياع بكلِّ حال، وعلى كلِّ وجه وإن تولد الإيذاء ممَّا أصله مباحّ، وهذا من خصائصه مِناشيه عم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [ح:٥٢٠٥] و«الطَّلاق» [ح:٥٢٧٨)، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «النِّكاح»، والتِّرمذيُّ والنَّسائئ في «المناقب».

٣٧١٥ - ٣٧١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَالَتُ : دَعَا النَّبِيُّ مِنَاسَٰهِ مِمْ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْء فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيمُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْل بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحات، القرشيُّ المكِّئ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعْدٍ -بسكون العين - ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ) أنَّها (قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي) وفي نسخة من الفرع: «التي» (قُبِضَ فِيهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ) بتشديد الرَّاء (فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ) أي: عائشة ﴿ ثَلْهُ : (فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ) الذي قاله لها فبكت وضحكت، زاد في رواية مسروق عند المصنِّف [ح: ٣٦٢٤] «فقالت: ما كنت لأفشى سرَّ رسول الله مِنْهَاشْمِيرُعُم (فَقَالَتْ) أي: بعد وفاته مِنْهَاشْمِيرُعُم: (سَارَّنِي النَّبِيُّ مِنْهَاشْمِيرِعُم) بتشديد الرَّاء (فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ فَبَكَيْتُ) لذلك (ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي د٤١/٤١ أنِّي أُوَّلُ أَهْل بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ) لذلك، و (التَّبَعه) بسكون الفوقيَّة بعد فتح الهمزة (٣) وفتح المُوحَّدة، وهذا الحديث وسابقه سقطا لأبي ذرِّ والنَّسفيِّ؛ لسبق ثانيهما بإسناده ومتنه في

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): واسمها العوراء.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي «القاموس»: البَضْعَة، وقد تُكسر: القطعة من اللحم.

<sup>(</sup>٣) «الهمزة»: ليس في (د).

«علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٢٥] ومجيء أوَّلهما في «مناقب فاطمة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُطوَّلًا ، فهو أوجه من إثباتهما.

#### ١٣ - باب مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ سُمِّي الْحَوَارِيُّونَ ؟ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ.

(۱)(باب مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ) ﴿ اللهِ ابن خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قصيٌ بن كلاب ابن مرَّة بن كعب بن لؤيٌّ، يجتمع مع النَّبيِّ مِنَاشِطِيَّم في قُصَيٌّ، ويُنسَب إلى أسدِ فيُقال: القرشيُّ الأسديُّ، وأمُّه صفيَّة بنت عبد المطَّلب عمَّة رسول الله مِنَاشِطِيَّم، أسلمت وهاجرت، وأسلم هو ﴿ اللهِ اللهِ مِنَاشِطِه عَلَيْهُ اللهِ مِنَاسِّه عِنْه اللهِ مَنَاف سنين، وحضر يوم وهو ابن خمس عشرة سنة، وعند الحاكم بسند صحيح: وهو ابن ثمان سنين، وحضر يوم اليرموك وفتح مصر مع عمرو بن العاص، وشهد الجمل مع عائشة ﴿ اللهُ اللهِ وقتل بوادي السِّباع واجعًا عن حرب أهل (۱) الجمل سنة ستِّ وثلاثين ﴿ اللهِ وسقط لفظ (اباب) لأبي ذرِّ، ف (مناقب) مرفوعٌ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ النَّهُ ممَّا وصله في «سورة براءة» [ح:٤٦٦٥] (هُوَ) أي: الزَّبير (حَوَارِيُّ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَبَّاسٍ) بِنُهُ مَمَّا وصله والمواه وبعد الألف راءٌ فتحتيَّةٌ مُشدَّدةٌ، قال المؤلِّف: (وَسُمِّيَ الحَوَارِيُّونَ) أي: حواريُّو عيسى (لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ) وهذا وصله ابن أبي حاتم، وقيل: لصفاء قلوبهم، وعند التَّرمذيِّ عن ابن عيينة: الحواريُّ: النَّاصر.

٣٧١٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ شِيَّهُ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ شَيْهُ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الحَجِّ وَأَوْصَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: اسْتَخْلِفْ، قَالَ: وَقَالُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَنْ؟ فَسَكَتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ -أَحْسِبُهُ الحَارِثَ- فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا؟ فَقَالَ: فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا: الزُّبَيْرَ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؟ إِنَّهُ لَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؟ إِنَّهُ لَحَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُطِيمٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، القطوانيُّ قال:

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): إلى «مناقب ابن الزبير» تقدُّم في بعض نسخ المتن على «باب مناقب قرابة النبيُّ».

<sup>(</sup>٢) «أهل»: ليس في (م).

(حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون المهملة وكسر الهاء، القرشيُّ الكوفيُّ قاضي الموصل (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم) بن أبي العاص بن أميَّة الأمويُّ المدنيُّ (قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ لَهُ وَعَافّ شَدِيدٌ) بالرَّفع: فاعلٌ، و «عثمانَ»: مفعولٌ (سَنَةَ الرُّعَافِ) سنة إحدى وثلاثين كما عند ابن شبة في «كتاب المدينة»، وكان للنَّاس فيها رعافٌ كثيرٌ (حَتَّى حَبَسَهُ) أي: حبس عثمانَ الرُّعافُ (عَنِ الحَجِّ، وَأَوْصَى(١)، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش) لم يقف الحافظ ابن حجرِ على تسميته(١) (قَالَ) له: (اسْتَخْلِفْ) بالجزم(٣) خليفة بعد موتك (قَالَ) عثمان (وَقَالُوهُ؟) أي: قال النَّاس هذا القول؟ (قَالَ) الرَّجل: (نَعَمْ) قالوه (قَالَ) عثمان: (وَمَنْ) أستخلف؟ (فَسَكَتَ) الرَّجل (فَدَخَلَ عَلَيْهِ) على عثمان (رَجُلٌ آخَرُ) قال مروان: (أَحْسِبُهُ الحَارِثَ) بن الحكم أخا مروان الرَّاوي (فَقَالَ) لعثمان: (اسْتَخْلِفْ) خليفةً بعدك (فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا) أي: النَّاس ذلك؟ (فَقَالَ) الحارث: (نَعَمْ) قالوا ذلك (قَالَ) عُثْمَان: (وَمَنْ هُوَ) الذي قالوا أنِّي أستخلفه؟ (فَسَكَتَ) الحارث (قَالَ) عثمان: (فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا:) استخلف (الزُّبَيْرَ، قَالَ) الحارث: (نَعَمْ، قَالَ) عثمان: (أَمَا) بالتَّخفيف (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ) أي: هو الذي علمته، أو «ما» مصدريَّةً، أي: في علمي، أي: في شيءٍ مخصوص كحسن الخُلُق (وَإِنْ كَانَ) أي: الزُّبير (لأَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ ع

\$ 70. \$

وهذا الحديث قد ذكره النَّسائيُّ في «المناقب» عن معاوية.

٣٧١٨ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي: سَمِعْتُ مَرُوَانَ ابْنَ الحَكَمِ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ، قَالَ: وَقِيلَ ذَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، الزَّبَيْرُ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ؛ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ - ثَلَاثًا -.

د٤٢/٤ وبه قال: (حَدَّثَنِي)/ بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» بالجمع (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الهَبَّارِيُّ القرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أي: بالخلافة لعبد الرحمن بن عوف، فمات عبد الرحمن بعد ستَّة أشهر؛ أي: من الوصيَّة، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال في «المقدِّمة»: هو طلحة بن عُبَيد الله.

<sup>(</sup>٣) «بالجزم»: ليس في (ب).

عروة بن الزُّبير قال: (سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم) يقول: (كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ) بن عفَّان ﴿ إِلَّهِ (أَتَاهُ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: اسْتَخْلِف، قَالَ) عثمان: (وَقِيلَ ذَاك؟) بحذف همزة الاستفهام، والأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ذلك» باللَّام (قَالَ) الرَّجل: (نَعَمْ) قيل ذلك (الزُّبَيْرُ) أي: الذي قيل باستخلافه هو(١) الزُّبير (قَالَ: أَمَا) بالتَّخفيف والألف، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «أَمَّ» بحذفها (وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ) أي: الزُّبير (خَيْرُكُمْ) قال ذلك (ثَلَاثًا).

٣٧١٩ - حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزِ -هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ سِنَ قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيَّ، وَإِنَّ حَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بن درهم، أبو غسَّان النَّهديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون بكسر الجيم بعدها شينٌ معجمةٌ مضمومةٌ، المدنيُّ نزيل بغداد (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله ابن الهُدَير -مُصغَّرًا- التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبدالله الأنصاريِّ (﴿ إِنَّهُ اللَّهُ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيمِ م: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيَّ (١)) كذا في فرع «اليونينيَّة» بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ منصوبةٍ اسم «إنَّ» بدون ألفٍ مُصحَّحًا عليها، أي: أنصارًا (وَإِنَّ حَوَادِيَّ (٢)) أي: ناصري (الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ) ﴿ يَرْ جُدِ.

٣٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ؛ قُلْتُ: يَا أَبَتِ؛ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُلِهِ عَالَ: «مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةً؛ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ »، فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ؛ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْبَعِيمِ مَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

<sup>(</sup>١) اهو١: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وَحَوارِيُّ النَّبِيِّ مِنَاشِمِهِمُ اثنا عشر؛ العشرة المبشَّرة سوى سعيد بن زيد، والثلاثة: عثمان بن مظعون، وحمزة، وجعفر، والمجموع من قريش. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «وإنَّ حواريَّ الزُّبيرُ»: ضبطه جماعة بفتح الياء؛ كـ «مُصْرخيَّ» وأكثرهم بكسرها، فقيل: استثقلوا كسرَتين وثلاث ياءاتٍ، فحذفوا ياء المتكلُّم، وأبدلوا من الكسرة فتحةً؛ كراهية لثقل الكسرة على الياء، وقيل: المحذوف إحدى ياءَي النِّسبة، ومرَّ في «باب فضل الطَّليعة». «كِرماني»، قرأ حمزة بالكسر، وأجازها أبو عَمْرو، وقرأ الباقون بفتحها. وبنحوه في هامش (ج).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو ابن شبُّويه فيما قاله الدَّارقطنيُّ، أو هو أبو العبَّاس مردويه المروزيُّ فيما قاله أبو عبد الله الحاكم، وزاد الكلاباذيُّ(١): السَّمسار، وصُوِّب، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير ١٢٢/٦ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ/ الزَّبَيْرِ) ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ (قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ) لمَّا حاصر قريشٌ ومن معهم المسلمين بالمدينة، وحُفِر الخندق لذلك (جُعِلْتُ) بضمِّ الجيم وكسر العين وسكون اللَّام (أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً) بضمِّ العين، القرشيُّ المخزوميُّ المدنيُّ، ربيبُ رسول الله مِنَى الشَّعِيمُ م، وأمُّه أمُّ سلمة (فِي النِّسَاءِ) يعني: نسوة النَّبيِّ مِنَ السَّماء اللَّهُ مِنْ السَّماء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَخْتَلِفُ) أي: يجيء ويذهب (إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ) اليهود (مَرَّتَيْن أَو ثَلَاثًا) بالشَّكُ؛ كذا بإثبات «مرَّتين أو ثلاثًا» في كلِّ ما وقفت عليه من الأصول، وعزاه الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ لرواية الإسماعيليِّ من طريق أبي أسامة ، لا يُقال: إنَّ مراد الحافظ زيادة ذلك عند(٣) الإسماعيليِّ على رواية البخاريِّ بعد قوله: «رأيتك تختلف»؛ لأنَّه ذكر ذلك عقب قوله السَّابق: «يختلف إلى بني قريظة » قبل لاحقه (فَلَمَّا رَجَعْتُ ؛ قُلْتُ : يَا أَبَتِ ؛ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ ) أي : تجيء وتذهب ٢٤٢/٤ إلى بني قريظة (قَالَ) مستفهمًا بالهمزة (٤) استفهام تقرير: (أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي/ يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ) ولأبي ذرِّ: «قال»: (نَعَمْ) رأيتك (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّعِيمُ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةً؛ فَيَأْتِينِي بِخَبَرهِمْ) بتحتيَّةٍ ساكنةٍ بعد الفوقيَّة، والأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (فيأتني) بحذفها (فَانْطَلَقْتُ) إليهم (فَلَمَّا رَجَعْتُ) بخبرهم (جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صِنَ الشَّاعِياعُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ) في الفداء تعظيمًا وإعلاءً لقدري؛ لأنَّ الإنسان لا يَفدي إلَّا من يُعظِّمه، فيبذل نفسه له (فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) وفي الحديث صحَّة سماع الصَّغير، وأنَّه لا يتوقَّف على أربع أو خمسٍ؛ لأنَّ ابن الزُّبير كان يومئذٍ ابن سنتين وأشهرِ ، أو ثلاثٍ وأشهرِ بحسب الاختلاف في وقت مولده ، وفي تاريخ الخندق.

\$ 705 8

تنبيه: قوله: «فلمًّا رجعت؛ قلت: يا أبت...» إلى آخره، قال الحافظ ابن حجرٍ رائش: إنَّه مُدرَجٌ؛ كما وقع مُبيَّنًا في رواية مسلم من طريق عليِّ بن مسهرٍ عن هشامٍ؛ حيث ساقه إلى بني

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): إلى كلاباذ؛ محلَّة ببخارى. «لب».

<sup>(</sup>۲) (على فرسه): سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) اعندا: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) «بالهمزة»: ليس في (ب).

قريظة، ثمَّ قال: قال هشامٌ: وأخبرني عبدالله بن عروة عن عبدالله بن الزُبير قال: فذكرت ذلك لأبي... إلى آخره ثمَّ ساقه من طريق أبي أسامة عن هشام قال: لمَّا كان يوم الخندق... فساق الحديث نحوه، ولم يذكر عبدالله بن عروة، ولكن أدرج القصَّة في حديث هشام عن أبيه عن الزُّبير، انتهى.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ حَفْصِ) الخراسانيُّ المروزيُّ سكن عسقلان، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله المروزيُّ(۱) قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير بن العوَّام (أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عُمِ اللهِ الذين شهدوا وقعة اليرموك في أوّل خلافة عمر، ولم يقف الحافظ ابن حجرٍ على تسمية واحدٍ منهم (قَالُوا لِلزُبَيْرِ يَوْمَ) وقعة (اليَرْمُوكِ) بتحتيَّة مفتوحة وراء ساكنة وميم مضمومة آخره كافٌ: موضعٌ بالشَّام كان فيه الوقعة بين المسلمين والرُوم: (أَلَا) بالتَّخفيف (تَشُدُّ ) بضمِّ الشِّين المعجمة، أي: على المشركين (فَنَشُدَّ مَعَكَ) عليهم؟ (فَحَمَلَ) بالتَّخفيف (تَشُدُّ ) بضمِّ الشِّين المعجمة، أي: على المشركين (فَنَشُدَّ مَعَكَ) عليهم؟ (فَحَمَلَ) الضَّاد وكسر الرَّاء، مبنيًا للمفعول (يَوْمَ) وقعة (بَدْرٍ، قَالَ عُرْوَةً) بن الزُبير بالسَّند السَّابق: (فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرْبَاتِ) الثَّلاث؛ بسكون راء «الضَّرْبات» في «اليونينيَّة» (فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرْبَاتِ) الثَّلاث؛ بسكون راء «الضَّرْبات» في «اليونينيَّة» (أَنْعَبُ، وَأَنَا صَغِيرٌ) وقد كان المسلمون في وقعة اليرموك خمسة وأربعين ألفًا، وقيل: ستَّة وثلاثين ألفًا(۱)، والرُّوم سبع مئة ألف، وكان مع جبلة بن الأيهم من عرب غسَّان ستُون ألفًا، وولن الفَّا، واستُشهد من المسلمين، فقتلوا من الرُّوم مئة ألف وخمسة آلاف نفس، وأسروا منهم أربعين ألفًا، واستُشهد من المسلمين، فقتلوا من الرُّوم مئة ألف وخمسة آلاف نفس، وأسروا منهم أربعين ألفًا، واستُشهد من المسلمين أدبعة آلاف.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «عبدالله المروزيُّ»: قال الكِرمانيُّ: هو عليُّ، لا عبدالله. انتهى. قال في «التهذيب»: روى -أي: عليُّ بن المبارك - عن أيُّوب وهشام بن عروة وغيرِهما، وعنه: وكيع وابن المبارك وغيرُهما.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَلْفًا ﴾: ليس في (ص).

#### \$ 70E \$

### ١٤ - باب ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

وَقَالَ عُمَرُ: تُولِي النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

(باب ذِكْرِ طَلْحَة) ولأبي ذرَّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مناقب طلحة» (بْنِ عُبَيْدِاللهِ) وسقط «باب» درًا» و «عُبَيدالله» بضمّ العين وفتح المُوحَّدة / ابن (۱) عثمان (۱) بن عمرو بن (۳) كعب بن سعد ابن تيم بن مرَّة بن كعبٍ ، يجتمع مع النَّبيِّ مِنَ شَرِّع بن كعبٍ ، ومع أبي بكر الصَّدِيق ﴿ فَيُ مُوّة بن كعبٍ ، ومع أبي بكر الصَّدِيق ﴿ فَيُ كعب بن سعد بن تيمٍ ، وكان يُقال له: طلحة الخير ، وطلحة الجود ، وأمّه الصَّعبة بنت الحضرميُّ أخت العلاء ، أسلمت وهاجرت وعاشت بعد ابنها قليلًا ، وقُتِل طلحة يوم الجمل الحضرميُّ أخت العلاء ، أسلمت وهاجرت وعاشت بعد ابنها قليلًا ، وقُتِل طلحة يوم الجمل ١٢٣/٦ سنة ستَّ وثلاثين ، وذُكِر أنَّ عليًّا ﴿ فَهُ لِمَّا وقف / على مصرع طلحة ؛ بكى حتَّى اخضلَّت لحيته بدموعه ، ثمَّ قال : إنِّي لأرجو أن أكون أنا وأنت ممَّن قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ غِلْ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرِ مُنَقَنبِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧] (وَقَالَ عُمَرُ ) (٤) ﴿ وَقَالَ عُمرُ ) السَّابِق [ح: ٢٧٠٠]. وهذا وصله المؤلِّف مُطوَّلًا في «مقتل عمر» (٥) السَّابِق [ح: ٢٧٠٠].

٣٧٢٢ - ٣٧٢٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِعْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِمْ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدِ عَنْ حَدِيثِهِ مَا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ) بضمَّ الميم وفتح القاف والدَّال المُهمَلة المُشدَّدة والميم المكسورة، قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمان التَّيميِّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديِّ، أنَّه (قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ: «نبيً الله» (مِنْ شَعِيمُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ) أيَّام وقعة أُحُد (الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَعِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ مَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿أَبُو ﴾، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) زيد في غير (ص): (بن عمير)، والمثبت موافقٌ للمصادر.

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (ص): «عامر بن عثمان بن»، والمثبت موافقٌ لما في المصادر. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٤) اوقال عمرا: سقط من غير (س).

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (م): اعثمان، وهو تحريف.

٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرً مُ قَدْ شَلَّتْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسر هَدٍ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الواسطيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ) إسماعيل، واسم أبي خالدٍ: سعد (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِدٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، واسمه: عوف، الأحمسيُ البجليُ، قدم المدينة بعد وفاته مِن الشيء مُن الشيء المهملة والزَّاي، واسمه عوف، الأحمسيُ البجليُ، قدم المدينة بعد وفاته مِن الشيء مِن الشيء وقالَ: رَأَيْتُ يَدَ(ا) طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى) بفتح الواو والقاف المُخفَّفة (بِهَا النَّبِيُ مِن الشيء مِن الشيء مِن الشيء الله المُسدَّدة، وضمُ الشين بعض المشركين أن يضربه يوم أُحُدٍ (قَدْ شَلَّتُ) بفتح المعجمة واللّام المُسدَّدة، وضمُ الشّين خطأٌ أو قليلٌ أو لغةٌ رديئةٌ، والشّلل: نقصٌ في الكفّ وبطلانٌ لعملها، وليس معناه القطع كما زعم بعضهم، وفي «التّرمذيًّ»: عن جابر بن عبد الله بيُن سمعت رسول الله مِن الشيء من الله مِن الله مَن الله مِن ا

# ١٥ - بابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيِّ، وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَالِكِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ

(بابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ) ﴿ اللهُ بَتشدید القاف (الزَّهْرِيِّ، وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللهُ مَنَافِهِ مِنَاسِّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وكانت يده اليمني «حلبي» وفي هامش (ل): أي: «اليمني».

<sup>(</sup>٢) افي اليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في كل الأصول: «أمُّ وهبٍ» والتصويب من «الفتح» و «الإصابة» ومصادر ترجمة سعد ﴿ ٣٠)

تُجاب دعوته وتُرجَى، وتُوفِي سنة خمسٍ وخمسين عن ثلاثٍ وثمانين سنةً، وسقط «باب» لأبي ذرِّ، فقوله: «مناقب» مرفوعٌ.

٣٧٢٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: جَمَعَ لِي النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا) عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى) بن إسماعيل القطَّان (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا) هو ابن أبي وقَّاصٍ ﴿ يَهُو لَيُقُولُ: جَمَعَ لِي النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ ) فَي النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ ) فَي النَّبِي مِنَاسَعِيمُ ) فَي التَّفدية (أَبَوَيْهِ) فقال: «فداك أبي وأمِّي» (يَوْمَ أُحُدٍ) كما فعل ذلك للزُّبير.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٢٠٥٦]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذيُّ في «الاستئذان» و «المناقب»، والنّسائئ في «السُّنّة».

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الإِسْلَامِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُّ، ولأبي ذرِّ: «المكِّيُّ بن إبراهيم» بزيادة «ال» قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هَاشِمٍ) بكسر الهاء بعدها مُعجَمةٌ في الأوَّل؛ كذا في فرع «اليونينيَّة» وفي غيره: بفتح الهاء فألفٌ فشينٌ كالثَّاني المُتَّفَقِ عليه، وهو الذي في «اليونينيَّة» فالظَّاهر أنَّ الذي في الفرع سهوٌ، وهو ابن عتبة بن أبي وقَّاصٍ الزُّهريُّ (عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أبيهِ) سعد بن أبي وقَّاصٍ أنَّه (قَالَ): والله (لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الإِسْلَامِ) أي: أنَّه كان ثالث من أسلم أوَّلًا، أي: من الرِّجال.

٣٧٢٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَائِدَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فَي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَبْعَةً أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الصَّغير الرَّازي

قال/: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة) هو يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة، واسمه ميمون الهمهداني 178/7 الكوفي قال: (حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةً) بفتح الهاء بعدها ألفٌ في الاثنين، و"عُتْبة» بضم العين المُهمَلة وسكون الفوقيَّة بعدها مُوحَّدة (بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ) يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ) قاله بحسب ما (١) علمه، وإلَّا فقد أسلم قبله غيره (وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ) وهذا محمولٌ على الأحرار البالغين؛ لتخرج خديجة وعليُّ، أو قاله بحسب ما اطّلع عليه، لأنَّ من أسلم إذ ذاك كان يُخفي إسلامه، وقال أبو عمر بن عبد البرِّ: إنَّه أسلم قديمًا بعد ستَّةِ هو ما بعم أسلم إذ ذاك كان يُخفي إسلامه، وقال أبو عمر بن عبد البرِّ: إنَّه أسلم قديمًا بعد ستَّةِ هو سابعهم، وهو ابن سبع عشرة سنةً قبل أن تُفرَض الصَّلاة، على يد أبي بكرِ الصِّدِيق ﴿ وَابَعَهُ ) هو ابن هاشم بن عتبة دالمَانِ أبي زائدة (أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا هَاشِمٌ) مو ابن هاشم بن عتبة داكانًا عليه، وهذه المتابعة وصلها المؤلِّف في "إسلام سعد" [حـ ١٨٥٣].

٣٧٢٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا بِلَيْ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِيامٍ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ، قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما وبالنُّون في آخره، ابن أوس الواسطيُّ البزَّاز(۱) قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الواسطيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدِ البجليِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي وقَّاصٍ ( اللهِ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى هو ابن أبي وقَّاصٍ ( اللهِ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) مَرَّجُلُّ، وذلك في سريَّة عُبيدة -بضمِّ العين- ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف الذي بعثه فيها رسول الله مِنَ الشَّعِيمُ في ستِين راكبًا من المهاجرين، فيهم سعد بن أبي وقَاص إلى رابِغَ (۱)؛ ليلقوا عيرًا لقريشٍ في السَّنة الأولى من الهجرة، فترامَوا بالسَّهام، فكان سعد وقاً من رمى في سبيل الله قال: (وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ

<sup>(</sup>۱) «ما»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وهو في «التهذيب» بالزايين في خطُّ ابن حسَّان.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «رابغ»؛ بعد الألف باء موحّدة وآخره غين معجمة: واد يقطعه الحاج بين البزواء
 والجحفة. «مراصد».

أَحَدَنَا لَيَضُعُ) عند قضاء الحاجة (كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ(۱) أو الشَّاةُ) أي: نحوهم، يخرج منهم مثل البعر ليُنسِهِ وعدم الغذاء المألوف (مَا لَهُ خِلْطٌ(۱)) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللَّام، أي: لا يختلط بعضه ببعض لجفافه (ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ(۱) تُعَزِّرُنِي) بعينِ مُهمَلةٍ فزايٍ فراء: تؤدِّبني، من التَّأديب (عَلَى الإِسْلَامِ) أو تعلِّمني الصَّلاة أو تعيِّرني بأنِّي لا أحسنها، فعبَّر عن الصَّلاة بالإسلام التَّأديب (عَلَى الإِسْلام) في قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَاللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] إيذانًا بأنّها عمادُ الدِّين ورأسُ الإسلام (لَقَدْ خِبْتُ إِذًا) بالتَّنوين (وَضَلَّ عَمَلِي) مع سابقتي في الإسلام إن كنت لم أُحْسِنِ الصَّلاة، وأفتقر إلى تعليم (٤) بني أسدٍ (وَكَانُوا وَشُوا) بفتح الواو والشِّين المعجمة وسكون الواو (بِهِ) بسعدٍ (إِلَى عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ وَكَانُوا وَشُوا) بفتح الواو والشِّين وقصّته مع الذين زعموا أنَّه لا يُحْسِن الصَّلاة مرَّت في «صفة الصَّلاة» [ح ٥٠١].

وهذا الحديث أخرجه في «الأطعمة» [ح:٥٤١٢] و«الرّقاق» [ح:٦٤٥٣]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، والتّرمذيُّ في «النّسائيُّ في «المناقب» و «الرّقاق»، وابن ماجه في «السُّنّة»(٥٠).

# ١٦ - باب ذِكْرِ أَصْهَادِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّيرِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ: أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيع

(باب ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمِم) جمع الصِّهر بالكسر، قال في «القاموس»: وزوج بنت الرَّجل وزوج أخته والأَخْتَان أصهارٌ أيضًا، وقد صاهرهم، وفيهم، وأَصْهَرَ بهم، وإليهم: صار فيهم صهرًا. انتهى.

والأَخْتَان جمع خَتنِ؛ وهو كل من كان من قِبَل المرأة؛ كالأب والأخ، والمراد هنا الأوَّل، والأَخْتَان جمع خَتنِ؛ وهو كل من كان من قِبَل المرأة؛ كالأب والأخ، والمراد هنا الأوَّل، وسقط «الباب» لأبي ذرِّ (مِنْهُمْ: أَبُو العَاصِ) لقيطٌ، وقيل: مِقْسمٌ بكسر الميم، وقيل: هُشَيمٌ (بُنُ الرَّبِيعِ) بن ربيعة بن عبد العزَّى بن عبد شمس بن عبد منافٍ، وأمَّه هالة بنت خويلدٍ، أخت خديجة.

<sup>(</sup>١) في (ل): «البعير»، وفي هامشها من نسخة: «البقر».

<sup>(</sup>١) في (م): الخليط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اسعدًا، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) التعليما: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في غير (س): «السُّنن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُهْرِيُ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: عَدَّثَنِي) بالإفراد (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) اهو ابن دا الزُهْرِيُ عليً بن أبي طالبٍ عليه (أنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً) عليً الإفراد (عَلِيَّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ) علي بن أبي طالبٍ عليه (أنَّ المِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةً) علي الإفراد (عَلِيَّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ) جويرية -بضمَّ الجيم- وقيل: العوراء (فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ) عليه (فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِيمِعُمُ فَقَالَتُ) له: (يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ) إذا أُوذِين (وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحٌ) أي: يريد أن ينكح (بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ) وأُطلِق عليه اسم «ناكح» مجازًا باعتبار قصده له (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ 1601 مِنْ الله عليه المحكم الذي سيقرِّره ويأخذوا به على سبيل الوجوب أو الأولويَّة، من المناهريم عليه عليه المحكم الذي سيقرِّره ويأخذوا به على سبيل الوجوب أو الأولويَّة، الرَّبِيعِ) أي: ابنته عَلِيَعْبَائِلُمُ زينب أكبر بناته، وكان ذلك قبل النُبوَّة (فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) الرَّبِيعِ) أي: ابنته عَلِيَعْبَائِلُمُ زينب أكبر بناته، وكان ذلك قبل النُبوَّة (فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) بتخفيف الدَّال بعد الصَّاد، أي: في حديثه، ولعلَّه كان شَرَط عليه (أنَّ العَرَوَّ على زينب، فلم بتخفيف الدَّال بعد الصَّاد، أي: في حديثه، ولعلَّه كان شَرَط عليه (أنَّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: ينفعَةٌ (")) بفتح المُوحَدة فقط وسكون المعجمة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: (مضعة قبدل المُوحَدة فقط وسكون المعجمة بدل المهملة (مِنِي، وَإِنِّي أَثِنُ أَنْ يَسُوعَهَا) أحدًا وغيره (وَاللهِ اللهُ مِنْتُ رَسُولِ اللهِ مِنْ المَهملة (مِنِي، وَإِنِّي أَنْ يَسُوعَهَا) أُحدًى على أن يَحْره (وَاللهِ الْهُ وغيره (وَالله عَلِه وغيره الله وغيره الله أَلْه عَلَا أَوْ غيره المَالِه الله مِنْ أَلْهُ وَعُنْ عَلَى المَّهُ الْهُ اللهُ الْه عَره الله أَلْه عَلى المَالِه الله وغيره المَّه أَنْ يَسُولُ اللهُ عَلَى المَّهُ اللهُ الْهُ عَلَى المُولُولُ اللهُ عَلَى المَّه عَلَى المَالِهُ اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَاهُ عَلَى المَّه اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ عَلَه

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): كذا في بعض النسخ، وليست هي في «فرع المزِّيِّ» ولا في «التنكزيُّ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «قبل النُّبوَّة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): و «البَضعة»؛ وقد تُكسَر: القطعة من اللحم. «قاموس»، وفي «النّهاية»: وقد تُضمُّ أيضًا.

(عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَتَرَكَ عَلِيِّ الخِطْبَةَ) بكسر الخاء المعجمة، قال ابن داود فيما ذكره المحبُّ الطَّبريُّ: حرَّم الله بِمَنْرِبُ على على على أن ينكح على فاطمة حياتها؛ لقوله (١) تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الطَّبريُّ : حرَّم الله بِمَنْرِبُ على على على ألسَّولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقال أبو عليِّ السِّنجيُّ في «شرح التَّلخيص»: يحرم التَّذوُّج على بنات النَّبيِّ مِنَاسِمُ عِنَاسُمِ عِمْم.

(وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً) بفتح العين وسكون الميم، و «حَلْحَلَة» بفتح الحاءين المهملتين بينهما لام ساكنة وأخرى مفتوحة بعد الحاء الثّانية، ممّا وصله في أوائل «الخمس» [ح: ٣١١٠] (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيٍّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ زيادة: «ابن الحسين» (عَنْ مِسْوَدٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِنْ الشَّعِيْمُ) الحديث بطوله (وَذَكَرَ) فيه (صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ) هو أبو العاص بن الرَّبيع (فَأَثْنَى عَلَيْهِ) خيرًا (فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ) الثّناء (قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي) بتخفيف الدَّال (وَوَعَدَنِي) أن يرسل إليَّ زينب، أي: لمَّا أُسِرَ ببدرٍ مع المشركين وفُدِي، وشرط عليه مِنَا شَعِيمُ أن يرسلها له (فَوَقَى لِي) بتخفيف الفاء بذلك، وأُسِر أبو العاص مرَّة أخرى وأجارته زينب، فأسلم وردَّها إليه النَّبيُّ مِنَا شَعِيمُ إلى نكاحه، وولدت له أمامة التي كان يرسلها النَّبيُّ مِنَا شَعِيمُ إلى نكاحه، وولدت له أمامة التي كان النَّبيُّ مِنَا شَعِيمُ وهو يصلي.

١٧ - بابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنَاسَٰطِ مِلْ

وَقَالَ البَرَاءُ، عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ.

(بابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَلَى وَكَانَ مِن بني كَلْبِ، أُسِر في الجاهليَّة فاشتراه دعره النَّبيُّ الله منها، وخيَّره النَّبيُّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ لِمُ لمَّا طلب أبوه وعمُّه أن يفدياه بين المقام عنده أو يذهب معهما، فقال: يا رسول الله لا أختار عليك أحدًا أبدًا، وسقط لأبي ذرِّ «باب» وحينئذ فه (مناقب» رُفِع (وَقَالَ البَرَاءُ) بن عازبٍ، ممَّا وصله في المتاب الصُّلح» [ح: ٢٩٩٩] (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَالِهُ قَالَ لزيدٍ: (أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا).

٣٧٣٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّيْ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَ لَسُمِيرً م بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ،

<sup>(</sup>١) في (م): «بقوله»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «أيضًا».

فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيِّم: «إِنْ تَظْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ؛ فَقَدْ كُنْتُمْ تَظْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ؛ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللَّام، أبو الهيثم البجليُّ القَطَوانيُّ -بفتح القاف والمهملة- قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن بلال (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ) العدويُّ مولاهم أبو عبدالرَّحمن المدنيُّ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ إِنْ مُنَا (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مِعْمًا) إلى أطراف الرُّوم حيث(١) قُتِل زيد ابن حارثة والد أسامة المذكور، وهو البعث الذي أُمِر بتجهيزه عند موته بَلاِلعِيَّاة الِتَلام، وأنفذه أبو بكر را الله بعده (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) بتشديد الميم من «أَمَّر» (فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاس في إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، وكان ممَّن انتُدِب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعدٌ وسعيدٌ وقتادة بن النُّعمان وسلمة بن أسلم، فتكلُّم قومٌ في ذلك، وكان أشدَّهم في ذلك كلامًا عيَّاشُ بن أبى ربيعة المخزوميُّ فقال: «يُستعمَل هذا الغلام على المهاجرين»، فكثرت المقالة في ذلك، فسمع عمر بن الخطَّاب بن بعض ذلك، فردَّه على من تكلُّم وجاء إلى النَّبيِّ مِنَاسْمِيمِ فأخبره بذلك، فغضب مِنَاسْمِيمِ غضبًا شديدًا فخطب (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمٌ: إِنْ) بكسر الهمزة في الفرع، وبفتحها(٢) في «اليونينيَّة» (تَطْعُنُوا في إمَارَتِهِ؛ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ) زيدٍ (مِنْ قَبْلُ) في غزوة/ مؤتة<sup>(٣)</sup>، وعين «تطعُنوا» في الموضعين ٦٢٦/٦ بضمُّها في الفرع، وقال الكِرمانيُّ: يُقال: طعن بالرُّمح واليد يطعُن بالضَّمِّ، وطعن في العِرض والنَّسَب يطعَن بالفتح، وقيل: هما لغتان فيهما، وقال الطِّيبيُّ: هذا الجزاء إنَّما يترتَّب على الشَّرط بتأويل التَّنبيه والتَّوبيخ(٤)، أي: طعنُكم الآن فيه سببٌ لأن أُخبرَكم أنَّ ذلك من عادة الجاهليَّة وهِجِّيراهم(٥)، ومن ذلك: طعنُكم في أبيه من قبلُ؛ نحو قوله تعالى: ﴿إِن يَسْرِقَ فَقَدُّ

<sup>(</sup>١) في (م): «حين»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في غير (س): «وفتحها».

<sup>(</sup>٣) ﴿في غزوة مؤتة ﴾: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «والتَّوضيح». وفي مطبوع الطيبي: «والترشيح».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): بكسر الهاء وتشديد الجيم بعدها مثنّاة تحتيّة فراء وألف، قال في «القاموس»: وهذا هِجّيرًاه، وإهجيرًاهُ، وإهجيرًاوُهُ، وهِجّيرُهُ، وأُهجُورَتهُ، وهجريّاه؛ أي: دأبه وشأنه.

سَرَقَ أَخُّ لَهُ مِن قَبُّلُ ﴾ [يوسف: ٧٧] وقال التُّورِبشتيُّ: إنَّما طعن من طعن في إمارتهما، لأنهما كانا من الموالي، وكانت العرب لا ترى تأمير الموالي وتستنكف عن اتِّباعهم كلَّ الاستنكاف، فلمًّا جاء الله بمرزَّجل بالإسلام، ورفع(١) قدر من لم يكن له عندهم قدرٌ بالسَّابقة والهجرة والعلم والتُّقي؛ عَرَف حقَّهم المحفوظون من أهل الدِّين، فأمَّا المُرتَهنون بالعادة والمُمتَحنون بحبِّ الرِّياسة من الأعراب ورؤساء القبائل؛ فلم يزل يختلج في صدورهم شيءٌ من ذلك، لا سيَّما نه ١٤٥/٤ أهل النِّفاق فإنَّهم كانوا يسارعون إلى الطَّعن وشدَّة النَّكير / عليه ، وكان مِن الشَّمير م قد بعث زيدًا أميرًا على عدَّة سرايا، وأعظمها جيش مؤتة، وسار تحت رايته فيها نجباءُ الصَّحابة، وكان خليقًا بذلك؛ لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله مِن الله مِن الله عِن الله على جيشٍ فيهم جماعة من مشيخة الصَّحابة وفضلائهم، وكأنَّه رأى في ذلك سوى ما توسَّم (٢) فيه من النَّجابة؛ أن يمهِّد الأرض ويوطئه لمن يلي الأمر بعده؛ لئلَّا ينزع أحدُّ يدًا من طاعةٍ، وليعلم

\$ 775 B

(وَايْمُ اللهِ ؟ إِنْ كَانَ) زيدٌ (لَخَلِيقًا) بالخاء المعجمة المفتوحة والقاف، أي: واللهِ إِنَّ الشَّأن، وفي «أصل ابن مالك»: «وايم الله؛ لقد كان خليقًا» (لِلإِمَارَةِ) أي: حقيقًا بها (وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيَّ) سقطت لام «لمن» من «أصل ابن مالكٍ»، وقال: استعمل «إنْ» المُخفَّفة المتروكة العمل عاريًا ما(٣) بعدها من اللَّام الفارقة؛ لعدم الحاجة إليها، وذلك لأنَّه إذا خُفِّفت «إنَّ» صار لفظها كلفظ «إن» النَّافية، فيُخاف التباس الإثبات بالنَّفي عند ترك العمل، فالتزموا اللَّام المؤكِّدة مميِّزةً لها، ولا يثبت ذلك إلَّا في موضع صالح للإثبات والنَّفي؛ نحو: إن علمتك لفاضلًا، فاللَّام هنا لازمةٌ إذ لو حُذِفت مع كون العمل متروكًا وصلاحية الموضع للنَّفي لم يُتَيقَّن الإثبات، فلولم يصلح الموضع للنَّفي جاز ثبوت اللَّام وحذفها (وَإِنَّ هَذَا) أسامة بن زيدٍ (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ) أي: بعد أبيه زيدٍ.

كلُّ منهم أنَّ العادات الجاهليَّة قد عُمِّيت مسالكها وخفيت معالمها.

وفي الحديث جوازُ إمارة المولى، وتولية الصّغير على الكبير، والمفضول على الفاضل. والحديث من أفراده.

<sup>(</sup>١) زيد في (م) اسم الجلالة.

<sup>(</sup>٢) في (م): (توهم)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الما»: ليس في (ص)، وفي (م): المن».

٣٧٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ اللهُ اللهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنَ اللهُ عَنْ أَنْ لَا يَدُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ قَالَتْ: وَنَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَلُو الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنْ اللهُ عَبَدُهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزَّاي، القرشيُّ المكُيُّ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) فَبل محمَّد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةً) بن الزُّبير بِهُ (عَنْ عَائِشَةَ بِهُمْ) أَنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ) قبل نزول الحجاب أو بعده وهي محتجبة، والقائف هو الذي يُلحِق الفروع بالأصول بالشَّبه والعلامات، والمراد به ههنا: مُجَزِّزٌ (۱) -بالجيم والزَّاي المُشدَّدة بعدها زايٌّ أخرى - المُذلِحِيُ (وَالنَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ شَاهِد، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَحِعَانِ (۱)) تحت كساء وأقدامهما ظاهرة (فَقَالَ) القائفُ مُجَزِّزٌ: (إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ) أقدام أسامة وأبيه (بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ، قالَ: فَسُرَّ طِاهرة (فَقَالَ) الذي قاله القائف (النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ وَأَعْجَبُهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ) بالفاء في «فأخبر»، ولأبوي الوقت بذلك الذي قاله القائف (النَّبِيُ مِنَ المُعدة بين الحديث والتَّرَجة، قيل: يُستأنس له بقوله: «فَسُرَّ بذلك النبي مِنَ الشَّعِيمُ... إلى آخره». المطابقة بين الحديث والتَّرَجة، قيل: يُستأنس له بقوله: «فَسُرَّ بذلك النبي مِنَ الشَّعِيمُ... إلى آخره».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [ح: ١٧٧٠].

# ١٨ - بابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(بابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) قال البِرماويُّ كالكِرمانيِّ: إنَّما لم يقل: «مناقب»/؛ كما قال فيما د١٢٤٦/٤ سبق؛ لأنَّ المذكور في الباب أعمُّ من المناقب كالحديث الثَّاني (٣)، وسقط «باب» لأبي ذرَّ، فاللَّاحق مرفوعٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «مُجَزِّز»؛ كـ «مُحَدِّث». «قاموس»، قال شيخ الإسلام: وسُمِّيَ مُجزِّزًا؛ لأنَّه جَزَّ نواصي العرب.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «مضطجعان»: ويلزم بيان الضَّاد من الطَّاء. «شرح الجزريَّة» في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَّ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

<sup>(</sup>٣) في (ص): «السَّابق».

بني إسرائيل» [ح: ٣٤٥٥].

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفيُّ مولاهم البغلانيُّ، وسقط «ابن سعيدٍ» الإمام (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ ١٢٧/٦ لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا لَيْتُ) هو ابن سعدٍ/ الإمام (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزَّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ ال

(إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صِنَاسَهِ عِنَاسَهُ عِنَا اللهِ عِنَاسَهُ عِنَا اللهِ عِنَاسَهُ عِنَاسَهُ عِنَاسَهُ عِنَالُهُ عِنَاسَهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

\$778

٣٧٣٣ – وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ المَخْزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ أَحَدِ؟ قَالَ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّبِيَ إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ؛ قَطَعُوهُ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

وبه قال: (وَحَدَّثَنَا (٣) عَلِيَّ) هو ابن عبد الله المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (عَنْ حَدِيثِ المَخْرُومِيَّةِ) فاطمة (فَصَاحَ بِي) قال عليُّ: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عُيَيْنَةَ: (فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ) ولأبي ذرِّ: (فلم تحمله) أي: فلم ترو عليه المخزوميَّة (عَنْ أَحَدِ؟ قَالَ) سفيان: (وَجَدْتُهُ) أي: حديثها (في كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ عديث المخزوميَّة (عَنْ أَحَدِ؟ قَالَ) سفيان: (وَجَدْتُهُ) أي: حديثها (في كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ ابْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأمويُّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ أَنَّ امْرَأَةً) تُسمَّى فاطمة (مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ) حليًا (٤) (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ أَنَّا الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَ عَنْ اللَّهُ بُنُ زَيْدٍ، فَقَالَ) بَيْلِيَّةَ النَّامِ له ولغيره: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ الْمَاعَةُ اللهُ عَنْ المُشْمِيعُ لَا يقطعوا يده (وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ) ثبت قوله: «فيهم» لأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُ فلم يقطعوا يده (وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ) ثبت قوله: «فيهم» لأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أي: ابن عبد الأسد، وقيل: الأسود بن عبد الأسد بن هلال. احلبي ١٠.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «قطيفة» كذا في «الحلبيِّ» وقال: كذا في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وحدَّثنا»: سقطت الواو من «فرع المزِّيِّ»، وثبتت في فرعٍ بسماعه على ابن سيِّد النَّاس.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «حليًّا»: وقال الحلبيُّ: الذي سرقته المخزوميَّة قطيفة، كذا في «مسند أحمد».

بابٌ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ بغير ترجمةٍ.

٣٧٣٤ – حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا المَاجِشُونُ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِ، عَبُدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِنْدِي، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؟ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَامَةً، قَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِنْدِي، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنَا وَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنَا اللّهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَلَوْلَ اللهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهِ الللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا)) (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الحاء، ابن الطَّبَاح الزَّعفرانيُ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَادٍ) بفتح العين وتشديد المُوحَدة فيهما، الضَّبعيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا المَاحِشُونُ) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ) الواو للحال (إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ) الواو للحال (إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ بِينَابَهُ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة، و (ثيابَه) ثُومِ على المفعوليَّة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (شَسُحَبُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة (ثيابُه) رُفِع على الفاعليَّة (في نَاحِيَة مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِنْدِي) بالنُون، أي: قريبًا متِّي حتَّى أنصحه وأعظه، وقال في «الفتح»: وقد رُوي بالباء المُوحَدة، من العبوديَّة، قال: وكأنَّه -على ما قبل/- كان أسود اللَّون (قَالَ لَهُ) د١٤٦٤ أي: لابن عمر (إِنْسَانٌ) لم يقف الحافظ ابن حجرٍ على اسمه: (أَمَا) بتخفيف الميم (تَعْرِفُ هَذَا أَيَا جَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) وهي كنية عبد اللهُ (") بن عمر (هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَة) بن زيد بن حارثة يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) وهي كنية عبد اللهُ (") بن عمر (هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَة) بن زيد بن حارثة (قَالَ) ابن دينادٍ: (فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ) أي: خفض (رَأْسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ) بالقاف المُخفَّفَة، و (يديه بالتَّثنية، فعل ذلك تعظيمًا له (ثُمَّ قَالَ: لَو رَآهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمُ لأَحْبَهُ)

<sup>(</sup>١) العظيمة ١: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (د): «أنه».

<sup>(</sup>٣) «عبدالله»: ليس في (ص) و(م).

وهذا الحديث من أفراد المؤلِّف(١).

٣٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُفْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَبُّهُمَا: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا؛ فَإِنِّي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَبُّهُمَا: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا؛ فَإِنِّي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَبُّهُمَا: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا؛ فَإِنِّي أُصَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَبُّهُمَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديُّ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِنُهُمْ) أَنَّه (حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ مَّ أَنُهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ) بن عليً بن أبي طالبٍ بنُهُمْ (فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا) بفتح الهمزة وكسر الحاء المُهمَلة وفتح المُوجَّدة المُشدَّدة (فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا) بضم الهمزة والمُوجَّدة، وهذه منقبةٌ عظيمةٌ لأسامة والحسن.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «فضائل الحسن» [ح:٣٧٤٧] و «الأدب» [ح:٦٠٠٣]، والنَّسائئ في «المناقب».

٣٧٣٦ - وَقَالَ نُعَيْمٌ: عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى لأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ زَيدٍ: أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ أَخَا أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ: أَعِدْ.

(وَقَالَ نُعَيْمٌ) بِضِمِّ النُّون وفتح العين المُهمَلة، ابن حمَّاد بن معاوية شيخ المؤلَّف: (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبدالله قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَوْلِّي) بالتَّنوين (لأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ) هو حَرْمَلة بفتح الحاء وسكون الرَّاء وفتح الميم (أَنَّ الحَجَّاجَ) بفتح الحاء وتشديد الجيم الأولى (بْنَ أَيْمَنَ) بن عُبيدٍ (ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ) حاضنة النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ، واسمها بركة، ونُسِب الجيم الأولى (بْنَ أَيْمَنَ) بن عُبيدٍ (ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ) حاضنة النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ، واسمها بركة، ونُسِب الجيم الأولى (بْنَ أَيْمَنَ) بن عُبيدٍ (ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ) حاضنة النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ، واسمها بركة، ونُسِب الجيم الذي أمِّه؛ لأنها كانت أشهر من أبيه / عُبيدٍ -بضمِّ العين - ابن عَمرو -بفتحها - ابن هلال الخزرجيَّ الأنصاريَّ، ولشرفها بحضانته مِنَاشِعِيمُ (وَكَانَ أَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ) والد الحجَّاج (أَخَا أُسَامَة بْنِ زَيدٍ) لأمَّه أمْ أيمن؛ لأنَّ زيد بن حارثة كان تزوَّجها بعد عُبيدٍ، فولدت له أسامة (أَخَا أُسَامَة بْنِ زَيدٍ) لأمَّه أمْ أيمن؛ لأنَّ زيد بن حارثة كان تزوَّجها بعد عُبيدٍ، فولدت له أسامة

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): ﴿أَفُرَادُهُۥ

(وَهْوَ) أي: أيمن (رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَرَآهُ) بالفاء عطفًا على مُقدَّرِ تقديره: أنَّ الحجَّاج بن أيمن دخل المسجد فصلَّى فرآه (ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ) سقط لأبي ذرِّ "ولا سجوده" (فَقَالَ) ابن عمر له: (أَعِدُ) صلاتك.

٣٧٣٧ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرَ إِذْ دَخَلَ الحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: أَعِدْ، فَلَمَّا وَلِّى؛ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ لأَحَبَّهُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : الحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ لأَحَبَّهُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : الحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ لأَحَبَّهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ لأَحَبَّهُ، فَذَا كَا وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّيِئُ فَيْ الْفَالِهِ مِنَافِقُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ لأَعْبَلُهُ أَنْمُنَ، قَالَ: وَحَدَّفَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّيِي مِنْ اللهُ عَلَى الْمُرَامِدُهُ أَلُمْ أَيْمَنَ، قَالَ: وَحَدَّفَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(قَالَ أَبُو عَبْدِالهِ) أي: البخاريُّ، وهذا ساقطٌ لأبي ذرَّ (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المعروف بابن ابنة شرحبيل، أبو أيُّوب الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيُّ الأمويُّ الدِّمشقيُّ، وثبت: «ابن مسلمٍ» لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ) بفتح النُّون وكسر الميم، اليحصبيُ (۱۰ الدِّمشقيُّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حَرْمَلَةُ) بفتح الحاء المهملة وسكون الرَّاء وفتح الميم (مَوْلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدِ: أَنَّهُ بَيْنَمَا) بالميم (هُو مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر) ﴿ اللهِ عَلى: فيه تجريدٌ، كان حقُّ حرملة أن يقول (۱۰): بينما أنا، فجرَّد من نفسه شخصًا فقال: «بينما هو»، وقيل: التفاتُ من الحاضر إلى الغائب/ (إِذْ دَخَلَ الحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ) المسجد فصلَّى، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ : «الحجَّاج بن ٤٤/٤٥؟ الأيمن (فَلَ النَّي عَمْر) الذي عمر: (أَعِدُ) صلاتك (فَلَمَّ اللهُ عَمْر) الرَّوْ وَلَلْ المَحَجَّاج بن ٤٤/٤٥؟ وَلَا المَجَّاج بن ٤٤/٤٥؟ وَلَا المَجَّاج (اللهُ عَلَى المَعْمَلُ عُمَرَ عَلَى المَعْمَلُ عَمَرَ) عَلَى المحجَّاج (المَعْمَلُ عُمْرَ الْنِ أُمْ أَيْمَنَ) بركة بنت ثعلبة أسلمت قديمًا (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَو رَأَى هَذَا؟) يعني: الحجَّاج (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعْمَلُ المحبَّة أيمن وأَمَّه (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَو رَأَى هَذَا؟) يعني: الحجَّاج (رَسُولُ اللهِ مِنْ العَلَى المحبَّة أيمن وأَمَّه (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَو رَأَى هَذَا؟) يعني: ووله: «وما» بواو العطف في الفرع، وعزاها في «الفتح» لرواية أبي ذرّ، والضَّمير على وانشى، وقوله: «وما» بواو العطف في الفرع، وعزاها في «الفتح» لرواية أبي ذرّ، والضَّمير على

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): اليحصبيُّ نسبة إلى يحصب؛ وهي قبيلة من حمص. «ترتيب»، وفي «القاموس»: «يحصِّب»؛ مثلَّثة الصَّاد: حيُّ بها؛ أي: باليمن.

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): الكأنَّ حرملة جرَّد، قال ١٠.

هذا في قوله: «فذكر حبَّه» لأسامة، أي: ميله، وضُبِّب في «اليونينيَّة» على واو «وما»، ولغير أبي ذرِّ: «فذكر حبَّه ما ولدته» فحذف الواو، فالضَّمير على هذا للنَّبيِّ مِنْ شَرِيرً م، و «ما ولدته» هو المفعول.

(قَالَ) أي: البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) ولأبي ذرِّ: «زادني»؛ بغير واوٍ، وهي بدل «وحدَّثني»، ولغيره: «وزادني» (بَغْضُ أَصْحَابِي) هو يعقوب بن سفيان، أو الذُّهليُّ، فإنَّ كلَّا منهما -كما قاله في «الفتح» - أخرجه (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن عبدالرَّحمن المذكور (وَكَانَتْ) أي: أمُّ أيمن (حَاضِنَةَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيرِم) قال ابن حجرٍ: وكأنَّ هذا القدر لم يسمعه البخاريُّ من سليمان، فحمله عن بعض أصحابه، فبيَّن ما سمعه ممَّا لم يسمعه.

# ١٩ - بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شُكَّمًا

(بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الحَقَّابِ بِيْمُ ) كان يُكْنَى أبا عبد الرَّحمن (١١)، أسلم مع إسلام أبيه بمكَّة صغيرًا، وهاجر مع أبيه وأمّه زينب، ويُقال: رايطة بنت مظعونٍ أخت عثمان وقُدامة ابني مظعونٍ، وهو ابن عشرٍ، وشهد المشاهد كلَّها بعد بدرٍ وأُحُدٍ، واستُصغِر يوم أُحُدٍ (١١)، وشهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ، وكان عالمًا مجتهدًا عابدًا (١٦)، لزومًا للسُّنَة فوررًا من البدعة ناصحًا للأمَّة، وروى ابن وهبٍ عن مالكِ قال: بلغ عبد الله بن عمر ستًا وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستِّين سنة ، ونشر نافعٌ عنه علمًا جمَّا. وقال سفيان النَّوريُّ: كان من عادة ابن عمر شَيَّة أنَّه إذا أعجبه شيءٌ من ماله تصدَّق به، وكان رقيقه (١٤) عرفوا ذلك، فربَّما شمَّر أحدهم ولزم المسجد والإقبال على الطّاعة، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال أعتقه، فقيل له: إنَّهم يخدعونك، فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له. وقال نافعٌ: ما مات ابن عمر حتَّى أعتق ألف إنسانٍ أو زاد عليه، وكان مولده في السَّنة الثَّانية أو الثَّالثة من المبعث، وتُوفِي في أوائل سنة ثلاثٍ وسبعين، وكان سبب موته أنَّ الحجَّاج دسَّ له رجلًا قد سَمَّ زُجَّ ومُوفِي في أوائل سنة ثلاثٍ وسبعين، وكان سبب موته أنَّ الحجَّاج دسَّ له رجلًا قد سَمَّ زُجَ

<sup>(</sup>۱) زیدفی(م): لاممَّن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وكان عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة ، كما في «الحلبي».

<sup>(</sup>٣) «عابدًا»: ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) في (م): «خدمته»، وفي هامشها: في نسخةٍ: «رقيقه».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «في الطّواف».

٣٧٣٨ - ٣٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ لَيْ مُالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ مِن الشِّيام إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً م ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيَا ؟ أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً م ، وَكُنْتُ غُلَامًا أَعْزَبَ ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمْ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِنْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي البِنْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً. 
 أفَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرً فَقَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ»، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

وبه قال: (حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ) كذا لأبي ذرِّ وقال: إنَّه محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ المؤلِّف، وسقط ذلك لغيره، قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْر) نسبه لجدِّه واسم أبيه إبراهيم، السَّعديُّ د٢٤٧/٤٠ب المروزيُّ، كان ينزل مدينة بخارى بباب بني سعدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدِ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد/ بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ) هو ١٢٩/٦ ابن عبدالله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ ﴾ أنَّه (قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ) من الصَّحابة (فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيام إِذَا رَأَى رُؤْيا) قال الكِرمانيُ: بدون تنوينٍ؛ تختصُ بالمنام كالرُّؤية باليقظة، فرَّقوا بينهما بحرفي التَّأنيث، أي: الألف المقصورة والتَّاء. انتهى. ومن ثمَّ لحَّنوا المتنبِّي في قوله:

ورؤياك أحلى في العيون من الغَمْض

وأُجيب بأنَّ الرُّؤيا والرُّؤية واحدٌ؛ كقربي وقربةٍ، ويشهد له قول ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] أنَّها رؤيا عين أُرِيها النَّبيُّ مِنَاسِّمِيمُ ليلةً أُسرِي به، وقوله في الحديث: «وليس رؤيا منام» فهذا ممَّا يدلُّ على إطلاق لفظ الرُّؤيا على ما يُرَى بالعين يقظةً، وقال النَّوويُّ: الرُّؤيا مقصورةً ومهموزةً، ويجوز ترك همزها(١) تخفيفًا، وفي الفرع: «إذا رأى رؤيًّا» بالتَّنوين (قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيِّم، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِنْ مُ وَكُنْتُ غُلَامًا) ولأبي ذرِّ: «شابًّا» (أَعْزَبَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ :

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: همز الواو.

«عَزبًا» بغير همزٍ وفتح العين (١٠) وهي الفصحى ، أي: لا زوجة لي (وَكُنْتُ آنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيِّمُ ، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ) قال ابن حجرٍ راث : لم أقف على تسميتهما (أَخَذَانِي) بالنُون (فَذَهَبَا بِي) بالمُوحَّدة (إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيَّ البِيْرِ ، وإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي البِيْرِ) بالنُون (فَذَهَبَا بِي) بالمُوحَّدة (إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطَيَّ البِيْرِ ، وإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي البِيْرِ) وهما ما يُبنَى في جانبيها من حجر : لم أقف في شيء من الظُرق على تسمية واحد منهم (وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ) قال ابن حجر : لم أقف في شيء من الظُرق على تسمية واحد منهم (فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُودُ بِاللهِ مِن النَّارِ ، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُودُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ ، مَو بَعْهُ ابن مالكين الملكون (مَلَكُ وعنه الله المُؤَاء (عَلَى المولى مجرى الوقف ، وعند القابسيُّ ممَّا ذكره في «الفتح» وغيره : «لن تُرغ» بالجزم ، ووجَّهه ابن مالكي : بأنَّه سكن العين للوقف ، ثمَّ شبَّهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله ثمَّ أجرى الوصل مجرى الوقف ، ويجوز أن يكون جزمه به (لن المي شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع: «فلقيه ملكٌ وهو عليك بعد ذلك ، وعند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع: «فلقيه ملكٌ وهو يرعد (٣)، فقال : لم تُرغ» (فَقَصَمْتُهَا) أي: الرُّؤيا (عَلَى حَفْصَةَ) أمَّ المؤمنين أختِه عُلَهُ.

\$ 1V. \$

(فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَوكَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) ولأبي ذرِّ: «من اللَّيل» (فَقَالَ) بَهِ لِلبَّلِهِ اللَّيْلِ) ولأبي ذرِّ: «من اللَّيل» (فَقَالَ) بَهِ لِلبَّلِهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وهذا الحديث قد سبق في «باب فضل من تعارَّ من اللَّيل» [ح:١١٥٧] من طريق نافعٍ مُطوَّلًا، ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّعبير» [ح:٧٠٢٨] بعون الله وقوَّته.

٣٧٤٠ - ٣٧٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ مِلَا قَالَ لَهَا: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيدِ الجعفيُّ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُّ -بالميم- (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن

בז/גזו

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: وسكون الزَّاي، كما هو في «فرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي نسخة من «الزَّركشيَّ»: قال القزَّاز؛ أي: بزايين؛ فليحرَّر.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) e(b):  $(32^{1})^{2} \times (33^{1})^{2} = (43^{1})^{2} \times (43^{1})^{2} = (43^{1})^{$ 

شهابِ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةً) أَمُّ المؤمنين ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ مِنَى شَعْرُ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةً) أَمُّ المؤمنين ﴿ إِنَّ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عمر من الولد عبدُ الله وعبد السَّم عمر اللهِ عبدُ اللهِ وعبد الرَّحمن وعاصمٌ وحمزة وواقدٌ وزيدٌ وبلالٌ.

#### ٢٠ - بابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ ﴿ الْمُمَّا

(بابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ) بفتح العين وتشديد الميم، ابن ياسرِ أبي اليقظان العَنْسيّ؛ بالنُّون السَّاكنة والسِّين المهملة، أسلم هو وأبوه قديمًا، وأمُّه سميَّة، وعُذِّبوا في الله بمَزْبَل، وقَتَل أبو جهلٍ أمَّه، وهاجر عمَّارٌ الهجرتين وصلَّى إلى القبلتين، وقُتل بصفِّين سنة سبع وثلاثين (وَ) مناقب (حُذَيْفَة) بن اليمان بن جابرِ العبسيِّ -بالمُوحَّدة - حليف بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم هو وأبوه، قيل: وجمع المؤلِّف بين عمَّارٍ وحذيفة في التَّرجمة، لوقوع الثَّناء عليهما معًا من أبي الدَّرداء في حديثٍ واحدٍ (شُنَّ) وسقط «الباب» لأبي ذرِّ.

قَالَ: قَدِمْتُ الشَّأْمَ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَأَتَيْتُ قَوْمًا، فَجَلَسْتُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّأْمَ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَأَتَيْتُ قَوْمًا، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنِّي الْمُعْفِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ أَنْ بُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَرَكَ لِي، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: وَعَوْتُ اللهَ أَنْ بُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَرَكَ لِي، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: أَوَلَيْسَ فِيحُمُ النَّيْعِ وَالوسَادِ وَالمِطْهَرَةِ، وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مِنَاشِعِيمُ ؟ أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ اللَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدُ غَيْرَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مِنَاشِعِيمُ ؟ أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ اللَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدُ غَيْرَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مِنَاشِعِيمُ ؟ أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ اللَّذِي لَا يَغْمَى \*وَالنَّهَارِ إِذَا يَغْمَى \*وَالنَّهَارِ إِذَا يَخْشَى \*وَالنَّهُ إِلَى فِي إِلَى فِي وَلَا لَنْهُ مَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي .

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زيادٍ أبو غسَّان النَّهديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق، السَّبيعيُّ (عَنِ المُغِيرَةِ) بن/ مِقْسَمِ الضَّبِّيِّ الكوفيُّ (عَنْ ١٣٠/٦ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيُّ انَّه (قَالَ: قَدِمْتُ الشَّأْمَ) زاد في "تفسير سورة البُرَاهِيمَ) النَّخعيُّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بن قيسٍ النَّخعيُّ أنَّه (قَالَ: قَدِمْتُ الشَّأْمَ) زاد في "تفسير سورة اللَّيل» [ح:٤٩٤٣] "في نفرٍ من أصحاب عبد الله» (فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ) في المسجد (ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ لللَّيل عَبدالله عَبدالله على أسمائهم (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ يَسِّر لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَأَتَيْتُ قَوْمًا) لم أقف على أسمائهم (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ

جَاءَ حَتَّى جَلَسَ) أي: غاية مجيئه جلوسه (إِلَى جَنْبِي) و «جلس» بصيغة الماضي، وعند الحافظ ابن حجرٍ: «حتَّى يجلس» بصيغة المضارع؛ مبالغةً، وزاد الإسماعيليُّ في روايته: «فقلت: الحمد لله، إنِّي لأرجو أن يكون الله بَرَزْجِلَ استجاب لي دعوتي» (قُلْتُ) للقوم: (مَنْ هَذَا) الشَّيخ؟ (قَالُوا): هو (أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن عامر الأنصاريُّ الخزرجيُّ، قال علقمة: (فَقُلْتُ) له: (إِنِّي دَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ) الله (لِي، قَالَ) أي: أبو الدَّرداء، ولأبي ذرِّ: «فقال»: (مِمَّنْ أَنْتَ؟ فقُلْتُ) له: أنا(١) (مِنْ أَهْل الكُوفَةِ، قَالَ: أَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ) في الكوفة(١) أو المدينة (ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ) يعني: عبد الله بن مسعودٍ (صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ) وكان ٢٤٨/٤. يلي (٣) نعلي رسول الله صلى الله على الله المخدَّة (وَالمِطْهَرَةِ) بإثبات الهاء وكسر الميم، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «والمِطْهَر» بغير هاء، ومراده: الثَّناء عليه بخدمة النَّبيِّ مِنَاشِهِ عِم، وأنَّه لشدَّة ملازمته له مِنَاشِهِ عِم لِمَا ذُكِر يكون عنده من العلم ما يستغني به الطَّالب عن غيره، وكأنَّه فهم أنَّ قدومه الشَّام لأجل العلم، ويُستفاد منه أنَّ الطَّالب لا يرحل عن بلده للعلم إلَّا إذا أخذ ما عند علمائها (وَفِيكُمُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أفيكم» بهمزة الاستفهام (الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ) أن يغويه (عَلَى) ولأبي ذرِّ: «يعني: على» (لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْ الشَّعِيمُ ؟) وسقطت التَّصلية لأبي ذرٌّ، زاد في رواية شعبة الآتية -إن شاء الله تعالى- في الحديث التَّالي لهذا [ح:٣٧٤٣] «يعني: عمَّارًا» (أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ الْمُعْدِّمِ) حذيفة (الَّذِي) أعلمه به (لَا يَعْلَمُ) بحذف ضمير المفعول، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ(٤): «الذي لا يعلمه» (أَحَدُّ غَيْرُهُ؟) من معرفة المنافقين بأسمائهم وأنسابهم (٥)، وكان عمر ﴿ إِنَّ إِذَا مَاتَ أَحَدُّ؛ تَبِعَ حَذَيْفَة، فإن صلَّى عليه حذيفة؛ صلَّى عليه، و «غيرُه» نُصِب على الاستثناء، ورُفِع بدلًا من «أحدٌ» (ثُمَّ قَالَ) أبو الدَّرداء لعلقمة: (كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود را ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْفَى ﴾ [اللَّيل: ١]؟) قال علقمة: (فَقَرَأْتُ

<sup>(</sup>۱) «أنا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وهو وإن كان بالمدائن؛ لكنَّ المراد من لفظ «الكوفة» هي وتوابعُها؛ يعني: العراق «كِرمانيُّ».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «على»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) «عن الكشميهنيّ»: مثبتّ من (ص) و(م)، وكذا في «اليونينيّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): وذلك أنَّه أسر إليه سبعةً وعشرين رجلًا من المنافقين «غُرَر».

عَلَيْهِ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى \* وَالذَّرِ وَالأَنْفَى)) بحذف ﴿ وَمَاخَلَقَ ﴾ وبالجرّ ، وسقط لأبي ذرِّ ﴿ وَالنَّهَ رِإِذَا جَلَّى ﴾ (قَالَ) أبو الدَّرداء: (وَاللهِ ؛ لَقَدْ أَقْرَ أَنِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ) بتشديد التَّحتيَّة ، وقد (١) قيل: إنَّها نزلت كذلك، ثمَّ أُنزِل: ﴿ وَمَاخَلَقَ الذَّكَرُو الْأَنْيَ ﴾ [اللَّيل: ٣] فيه إِلَى فِيَّ ) بتشديد التَّحتيَّة ، وقد (١) قيل: إنَّها نزلت كذلك، ثمَّ أُنزِل: ﴿ وَمَاخَلَقَ الْأَكْرَو الْأَبُولِ ؛ وَاللَّيْلِ ؛ وَالمَّوْلِ اللَّيْلِ ؛ وَالمَالِمُ وَالْمَوْلِ اللَّيْلِ ؛ وَالمَالِمُ النَّاس ، وأُثْبِت في المصحف ، والحديث ذكره في «سورة اللَّيل» [ح: ٤٩٤٣] من «التَّفسير».

٣٧٤٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الشَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ؟ يَعْنِي: حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ -أَوْ مِنْكُمُ - الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي: حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ -أَوْ مِنْكُمُ - الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ؛ يَعْنِي: عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السِّواكِ مِنْ الشَّيْطَانِ؛ يَعْنِي: عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السِّواكِ مِنْ الشَّيْطِارِ؟ يَعْنِي: مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَعْنِي: عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - أَوْ مِنْكُمْ - قَالَ: أَلْيُسَ فِيكُمْ اللهِ مِنَاللهِ مِنْ السَّواكِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَعْنِي: عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - مَاحِبُ السَّواكِ أَلْكَ اللهِ مِنْ الشَّيْطِ إِنَا بَلِي هَوْلًا وَا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَالْ هِمِنَالْ هِمِي اللهِ مِنَالِ اللهِ مِنَالْ هُمَالَ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ هُمِنَالُ اللهِ مَنَالُ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالِهُ مِنَالُ عَلَى عَلْدَ اللهِ عَلَى عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَالْ هِمِنَالْ هِمِنَالْ عَلَى اللهُ مِنْ مَنْ مَا وَال اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهُ اللهُ مَنَالَ اللهُ مِنَالِهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهِ مِنَالْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُغِيرةَ) ابن مِقْسَمِ الضَّبِّيِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخْعِيُّ أَنَّه (قَالَ: ذَهَبَ عَلْقُمَةُ) بن قيسٍ (إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَخَلَ المَسْجِدَ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) له: (مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ) علقمة: (مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ -أَوْ مِنْكُمْ -) بالشَّكُ من الرَّاوي (صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي: حُذَيْفَةً) بن اليمان، وسقط الضَّمير من قوله: «لا يعلمه» لأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي (قَالَ) علقمة: (قُلْتُ) له: (بَلَى، قَالَ) أبو الدَّرداء: (أَلَيْسَ فِيكُمُ -أَوْ مِنْكُمُ -) بالشَّكِّ (الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنَاسُهِ عِلَامٌ؟) سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (يَعْنِي: مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَعْنِي: عَمَّارًا) قال علقمة: (قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ -أَوْ مِنْكُمُ - صَاحِبُ الشَّوَاكِ) وللأَصيلِ وابن عساكر وأبوي الوقت وذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «والوساد»/(أو السِّرَادِ؟) بكسر السِّين بعدها راءان بينهما ألفٌ، من السِّرِّ، ولابن حالان داروي الوقت وذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «والوساد»/(أو السِّرَادِ؟) بكسر السِّين بعدها راءان بينهما ألفٌ، من السِّرِّ، ولابن حالان والمؤوي الوقت وذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «والوساد»/(أو المَولِي والمُستملي: «والوساد»/ وأبوي الوقت وذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «والسَّواو المفتوحة

<sup>(</sup>١) «قد»: ليس في (ص) و(م).

١٣١/٦ وبعد الألف دال مهملة؛ وهو السّرار، يُقال: ساودته سوادًا، أي: ساررته سرارًا، وأصله: إدناء/ سوادِك من سواده؛ وهو الشَّخص، وقد كان رسول الله مِنَاسُهِ عِلَمُ لا يحجبه إذا جاء، ولا يخفي عنه سرّه (قَالَ) علقمة: (بَلَى، قَالَ) أبو الدَّرداء: (كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (يَقْرَأُ: ﴿وَالنَّيْلِإِذَا يَنْفَىٰ ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا عَبَلُ ﴾ [اللّيل: ١- ٢]) قال علقمة: (قُلْتُ: ﴿ وَالذَّكْرِ وَالأَنْفَى ﴾ [اللّيل: ٣] قَالَ) أبو الشّام (حَتَّى كَادُوا(١) يَسْتَنْزِلُونِي) ولأبي ذرِّ: (مِن النَّبِيّ) بنونين (عَنْ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (مِن النَّبِيّ) (مِنَاشُهِ عَلَى اللهُ المَّامِ وَقَلَهُ وَالنَّبِيّ) وبنونين (عَنْ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (مِن النَّبِيّ) (مِنَاشُهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّامِ واللهُ والدَّكِرِ والأنثى) بغير ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ [اللّيل: ٣] والقراءة المتواترة بإثباتها، لكنَّها لم تبلغهما، فاقتصراعلى ما سمعاه (١٠).

### ٢١ - باب مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ رَالَهِ

(باب مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَة (٣) بضم العين وفتح المُوحَّدة، عامر بن عبدالله (ابْنِ الجَرَّاحِ) بفتح الجيم وتشديد الرَّاء وبعد الألف حاء مهملة، ابن هلال بن أُهَيب بن ضبَّة بن الحارث بن فهر بن مالك، يجتمع مع النَّبيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ فهرٍ، وأمُّه من بني الحارث بن فهرٍ، أسلمت، وقُتِل أبوه كافرًا يوم بدرٍ، ويُقال: إنَّه هو قتله، وتُوفِّي أبو عبيدة وهو أميرٌ على الشَّام من قِبَل عمر بالطَّاعون سنة ثمان عشرة، وكان طويلًا نحيفًا أثرم الثَّنِيَّتين خفيف اللَّحية، والأثرم السَّاقط الثَّنيَّة، وسبب ثرمه أنَّه كان انتزع (٤) سهمين من جبهة رسول الله مِنَاسَهِ مِن أُحُدِ بثنيَّتيه فسقطتا (﴿ مُنْ مُن وسقط (باب ) لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «كانوا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) زيد في هامش (ل): «والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): كذا أخَّر ذكره عن إخوانه من العشرة، ولم أرّ في شيءٍ من نسخ "البخاريً" ترجمةً لمناقب عبد الرَّحمن بن عوف، ولا لسعيد بن زيد، وهما من العشرة، وأظنُّ ذلك من تصرُّف الناقلين لكتاب البخاريً كما تقدَّم مِرارًا أنَّه ترك الكتاب مسوَّدة، فإنَّ أسماء مَن ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضليَّة ولا السابقيَّة ولا الأسنيَّة، وهذه جهات التَّقديم في التَّرتيب، فلمَّا لم يراعِ واحدًا منها؛ دلَّ على أنَّه كتب كلَّ ترجمة على حدة، فضمَّ بعض النَّقلة بعضها إلى بعض حسب ما اتَّفق. "فتح» مُختصرًا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: (كان انتزع): عبارة الكِرمانيّ: ونزع الحلقتين اللَّتَين دخلتا في وجه رسول الله مِناشدِيم من حلق المغفر بفيه، فوقعت ثنيَّتاه.

٣٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ عَلَى عَبْدُ الأَعْلَى عَبْدُ الأَعْلَى عَبْدُ الأَعْلَى عَبْدُ الْأَعْلَى عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدَةَ ابْنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ) بفتح العين وسكون الميم، ابن بحر الباهليُ البصريُ الفلّاس الصَّيرفيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدالأعلى، البصريُ السَّاميُ -بالسِّين المهملة - من بني سامة بن لؤيِّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةً) بكسر القاف والتَّخفيف، عبدالله الجرميِّ -بالجيم - أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) عَلَيْ، والتَّخفيف، عبدالله الجرميِّ -بالجيم - أنَّه (قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ) أي: ثقةٌ رضًا، ولأبي ذرِّ (ابن مالك) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَالله عِيمٍ قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ) أي: ثقةٌ رضًا، ولأبي ذرِّ (إنَّ لكلِّ أُمَّةٍ أمينًا) (وَإِنَّ أَمِينَنَا -أَيَّتُهَا الأُمَّةُ (ا) -) قال القاضي عياضٌ: هو بالرَّفع على النَّداء، والأفصح أن يكون منصوبًا على الاختصاص، أي: أمَّتنا مخصوصين من بين سائر (اللهُ المُمْ واللهُ عَبْدُهُ ابنُ الجَرَّاحِ) فالمراد: الاختصاص وإن كانت صورته صورة النِّداء، وهذه الصَّفة (اللهُ على النَّداء وهذه الصَّفة (اللهُ على النَّداء وهذه الصَّفة (اللهُ على فيره؛ كوصفه عثمان يَرَاتِي بالحياء الصَّحابة بفضيلةٍ وصفه بها أشعرَ بقدرٍ زائدِ في ذلك على غيره؛ كوصفه عثمان يَرَاتِي بالحياء.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب».

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بَلِيَ اللهُ عَنْ حُدَيْفَةَ بَلِيَ اللهُ عَنْ حُدَانَ: «لأَبْعَثَنَّ - يَغْنِي: عَلَيْكُمْ - أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ »، فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَا عَ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: أي: أمَّتُنَا مخصوصون من بين الأمم، وعلى هذا فهو بالنَّصب على الاختصاص، ويجوز الرَّفع، و «الأمين»: هو الثِّقة الرضيُّ، وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكنَّ السياق يُشعِر بأنَّ له مزيدًا في ذلك، لكنْ خصَّ النبيُّ مِنْ الشريامُ كلَّ واحد من الكبار بفضيلة وَصَفَه بها، فأشعر بقدرٍ زائدٍ فيها على غيره؛ كالحياء لعثمان، والقضاء لعليُّ، ونحو ذلك. انتهى. فما ذكره الشَّارح مختصر من هذه العبارة ببعض تصرُّف فيها.

<sup>(</sup>۱) السائرا: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) الوهذه الصَّفة ا: ليس في (م).

د۶/٤۹/٤ ب

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٢٥٨٠]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذيُ والنّسائيُ في «المناقب»، وابن ماجه في «السُّنّة»، وسقط التّبويب هنا لأبي ذرّ، ولم يذكر المؤلّف ترجمة لمناقب عبدالرّحمن، ولا لسعيد بن زيد اللذين هما أحد (١) العشرة، نعم؛ ذكر إسلام سعيد بن زيدٍ في ترجمته في أوائل السّيرة النّبويّة [قبلح:٢٨٣] ولعلّه -كما قال في السلام سعيد بن زيدٍ في ترجمته في أوائل السّيرة النّبويّة [قبلح:٢٨٦١] ولعلّه -كما قال في ١٣٢/٦ «الفتح» -: من حرّف النّاقلين؛ لكون المؤلّف لم يبيّضه، ومن ثمّ لم تقع المراعاة في التّرتيب لا بالأفضليّة ولا بالأسنيّة ولا بالسّابقيّة.

باب ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

(باب ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضمّ الميم وسكون الصَّاد وفتح العين في الأوَّل، وضمِّ العين وفتح الميم مُصغَّرًا في الثَّاني، ابن هاشم بن عبد الدَّار بن عبد مناف القرشيّ، كان من أجلَّة الصَّحابة وفضلائهم، أسلم بعد دخوله بَالِلسَّة السَّم دار الأرقم، وبعثه مِنَا شَرِيمُ إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثَّانية يُقرئهم القرآن، وقيل: إنَّه أوَّل من جَمَّع الجمعة بالمدينة قبل

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «من».

الهجرة، قتله ابن قَمِئَة في وقعة أُحُدٍ، ولم يذكر المؤلّف هنا حديثًا في مناقبه، وكأنّه بيّض له، نعم سبق في «الجنائز» [ح: ١٢٧٤] أنّه لمّا استُشهِد لم يُوجد له ما يُكفّن فيه، وسقط هذا التّبويب مع ترجمته لأبي ذرّ.

# ٢٢ - بابُ مَنَاقِبِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ مِنْ اللهُ مَنَاقِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: عَانَقَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ الحَسَنَ

(بابُ مَنَاقِبِ الحَسَنِ) أبي محمَّد (وَالحُسَيْنِ) أبي عبد الله، ابني عليٍّ من فاطمة الزَّهراء ( بَرُنَمُ) وعن أبيهما، وكان مولد أوَّلهما في رمضان سنة ثلاثٍ من الهجرة، وتُوفِّي بالمدينة مسمومًا سنة خمسين، ووُلِد ثانيهما في شعبان سنة أربع، وقُتِل يوم عاشوراء سنة إحدى وستِّين بكربلاء، وسقط «باب» لأبي ذرِّ (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «وقال» (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) أي: ابن مطعم، ممَّا وصله في «البيوع» [ح: ١١٢٦] مُطوَّلًا/ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) شِيَّة أنَّه قال: (عَانَقَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ الْحَسَنَ).

٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ، سَمِعَ أَبَا بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَمِيْ مَلَةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: «ابْنِي سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنَا شَمِيْ مَ مَلَةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: «ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ، وَلَعَلَ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (أبُو مُوسَى) إسرائيل بن موسى، قال أبو ذرَّ: «أخبرنا» (أبُو مُوسَى) إسرائيل بن موسى، قال أبو ذرَّ: «من أهل البصرة نزل الهند» (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ، لم يروه عن الحسن غير أبي موسى، أنه (سَمِعَ أَبًا بَكْرَةً) نُفيع بن الحارث التَّقفيَّ ﴿ اللهِ قَال: (سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنَاسَهُ عِلَى المِنْبَوِ وَالحَسَنُ) بفتح الحاء (إلَى جَنْبِهِ) حال كونه مِنَاسَهُ عِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ) إلى الحسن (مَرَّةً، وَيَقُولُ) لهم: (ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) كفاه هذا فضلًا وشرفًا (وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ) أي: فرقتين (مِنَ المُسْلِمِينَ) فوقع ذلك كما قاله بَاللَّهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُصْلِعَ بِهِ بَيْنَ وَتَتَيْنِ الخلافة، وكان المسلمون يومئذ فرقتين فرقةً مع الحسن وفرقةً مع معاوية، وكان الحسن الخلافة، وكان المسلمون يومئذ فرقتين فرقةً مع الحسن وفرقةً مع معاوية، وكان الحسن عومئذ أحقً النَّاس بالخلافة، فدعاه وَرَعُه وشفقتُه على المسلمين إلى ترك الملك والدُنيا؛ رغبةً فيما عند الله بَمَرَّهُ ولم يكن ذلك لقلَّة ولا ذلَّة، فقد بايعه على الموت أربعون ألفًا.

وهذا الحديث قد مرّ في «الصُّلح» [ح: ٢٧٠٤].

150./25

٣٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَبُّنَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» ، أَوْكَمَا قَالَ.

٣٧٤٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَهُمَ: أُتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَهُمُ : أُتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَخُصُوبًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا، فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِمُ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالوَشْمَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (١) (مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بضمّ الحاء وفتح السِّين المهملتين، أبو جعفر العامريُّ البغداديُّ، أخو أبي الحسن عليً بن الحسين بن إشكاب (١) (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بضمِّ الحاء مُصغَّرًا، التَّميميُّ المروزيُّ (٣) قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن حازم (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَنسِ التَّميميُّ المروزيُّ (٣) قال: (أُتِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَدة (بْنُ زِيَادٍ) الذي ادَّعاه معاوية أخًا لأبيه أبي سفيان فألحقه بنسبه، وكان يُقال له:

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿حَدَّثْنَا﴾.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال المؤلّف فيما تقدَّم: بكسر الهمزة وفتحها، قال في "الفتح": غير منصرف لأنّه أعجميّ، قيل: بل عربيّ فينصرف: وهو لقب، واسمه مجمّع، وقيل: معمر، وقيل: عبيد الله، كذا بخطّ شيخنا عجمي رَبَّه، والشُّكب؛ بالضمّ: العطاء. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ، والصواب «المرُّوذي» انظر التعليق على حديث ٢٨٠٩.

زياد ابن أبيه (۱) (بِرَأْسِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيُّ) بضم الحاء، وكان ابن زيادٍ إذ ذاك أميرًا على الكوفة عن يزيد ابنه؛ أبى أن يبايعه، وكتب إلى الحسين رجالٌ من شيعة أبيه / من الكوفة: هلم إلينا نبايعك فأنت أحقُ د٤/٥٠٠ من يزيد، فخرج الحسين من مكَّة إلى العراق، فأخرج إليه عبيدالله بن زيادٍ من الكوفة جيشه، فالتقيا بكربلاء على الفرات/، وقتل الحسين من عسكر ابن زيادٍ قتلى كثيرة حتَّى قُتِل (۱۱ ، ۱۳۳۱ فقيل: قتله شِمُر (۳) ابن ذي الجوشن الضَّبابيُ (۱۰)، وقيل: سنان بن أبي سنان (۱۰)، واحتزَّ رأسه وأتى بها (۱۱) ابن زيادٍ، و (ابن عليُّ في (اليونينيَّة) مكتوبٌ على هامشها بالحمرة من غير رقم والتي بها المفعول - الرَّأْسُ الشَّريف (في طَسْتِ) بفتح الطَّاء وسكون السَّين (فَجَعَلَ) ابن زيادٍ (يَنْكُتُ) بالمُثنَّة الفوقيَّة آخره: يضرب بقضيبٍ له في أنفه وعينه، فقال له زيد بن أرقم: ارفع قضيبك عن هاتين الشَّفتين (۱۷)، فقد رأيت فمّ رسول الله ارفع قضيبك عن هاتين الشَّفتين (۱۳)، فقد رأيت فمّ رسول الله ارفع قضيبك عن هاتين الشَّفتين (۱۵ مقتي رسول الله بوَلَامِيامُ على هاتين النَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي لا إله إلَّا هو لقد رأيت شفتي رسول الله بوَلَامِيام على هاتين الثَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي لا إله إلَّا هو لقد رأيت شفتي رسول الله بوَلَامِيام على هاتين الثَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي لا إله إلَّا هو لقد رأيت شفتي رسول الله بوَلَامُوام على هاتين الثَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي لا إله إلَّا هو لقد رأيت شفتي رسول الله بوَلَامُوام على هاتين الثَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي لا إله إلَّا هو لقد رأيت شفتي رسول الله بوَلِه شيخً على هاتين الثَّنيَّتين (۱۸) فوالله الذي المارب أنتم بعد قال ودرفت وذهب عقلك لضربت عنقك، فقام وصرخ وقال (۱۰): يا معاشر (۱۱) العرب أنتم بعد

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): «أميَّة»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وذلك لعشر خلون من المحرَّم سنة أربع وستِّين، وقُتِل الحسين وهو ابن خمس وخمسين سنة، وقيل: ابن تسع وخمسين سنة، وقيل غير ذلك، ووُجِد بالحسين يوم قتل ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة. «مروج الذهب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «شمر...» إلى آخره: وكان أمير الجيش عمر بن سعد، وكان شمرُ أبرصَ أحمر. «تذكرة القرطبيّ» باختصار.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الضبابعُ»: وقلعة ضِبَاب -كالكتاب» - بالكوفة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «ابن أبي سنان»: النَّخعيُّ.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): «وأتى بها»: الأولَى «به»؛ لأنَّ الرأس مُذَكِّرٌ، كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٧) اعن هاتين الشَّفتين الشَّفتين (ص)،

<sup>(</sup>A) في غير (ب) و(س): «الشَّفتين»، وهامش (م): في نسخةٍ: الثَّنيَّتين.

<sup>(</sup>٩) في (م): ﴿الشَّفتينِ ٩.

<sup>(</sup>١٠) اوقال ١: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (يا معشر).

اليوم عبيد، قتلتم ابن فاطمة، وأمَّرتم ابن مرجانة -وهي أمُّ زيادٍ- فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فبعدًا لمن رضي بالذُّلِّ والعار.

(وَقَالَ) ابن زيادٍ (فِي حُسْنِهِ) أي: في حُسْن الحُسَين (شَيْنًا) وفي رواية التّرمذيّ: أنّه قال: ما رأيتُ مثل هذا حُسْنًا (فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ) الحُسَين (أَشْبَهَهُمْ) أي: أشبه أهل البيت (بِرَسُولِ اللهِ مَنَ اللهُ مثلُ مثلُ هذا حُسْنًا (فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ) الحُسَين (أَشْبَهَهُمْ) أي: أشبه أهل البيت (بِرَسُولِ اللهِ مَنَ المعجمة؛ مِنَا شَعْر رأسه ولحيته على وقف تنكز بغا، وبالسّين المهملة في «فرعها» وقف أقبغا آص، وهو الذي في «اليونينيَّة» وبه قيَّده الشَّارحون وغيرهم، وفي «النّاصرية» بالمهملة أيضًا، لكنّه كُتِب فوقها معًا، وهو نبتٌ يُختضَب به يميل إلى السَّواد، ولمَّا قُتِل الحُسَين؛ بكى النّاس فأكثروا، وقتل اللهُ ابن زيادٍ سنة اثنتين وستيّن، قتله إبراهيم بن الأشتر، وكان المختار بن أبي عبيد الثَّقفيُ أرسله لقتاله وجيء برأسه ورؤوس أصحابه بين يدي المختار، فجاءت حيَّة دقيقةٌ تخلَّلت الرُؤوس حتَّى دخلت في فم ابن زيادٍ وخرجت من منخره ودخلت من منخره وخرجت من فيه أرسل المختار رأسه وبقيَّة الرُؤوس لمحمَّد ابن الحنفيَّة أو إلى عبد الله بن الزُبير.

٣٧٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِاللَّهُ قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ) ولأبي ذرِّ: «ابن منهالِ» السُّلميُّ البرسانيُّ(٣)، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملتين وتشديد التَّحتيَّة، ابن ثابتِ الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبِ (شُرُّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَالْحَسنَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ المَها مناسْمِی مناسِم الواو في «والحسن» للحال، مناسْمِی مناسِم وعنقه، والواو في «والحسن» للحال،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): "الوَشِمَة"؛ بكسر الشين [في مطبوع الصحاح: السين]، وتسكينها لغة، قاله الجوهري، وهي: العِظْلِمُ يُختَضَب به، قال: ولا تقل: وُشمَة؛ بضم الواو. "زركشي"، وقوله: "العِظْلِمُ": قال في "المصباح": بكسر العين واللام، شيءٌ يُصبَغ به، قيل له بالفارسيَّة: نِيْلٌ، وقيل: هو الوسمة، وقيل: هو البقم. (۲) في (ب) و(س): "فمه".

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «البُرْسَانيُّ» بضم الموحَّدة وسكون الراء والسين المهملة وفي آخرها النون، إلى برسان؛ قبيلة من الأزد. «ترتيب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): سقط التَّرضِّي من «فرع المزِّيِّ»، وثبت في «فرع الناصريُّ».

وثبت «ابن عليً» لأبي ذرِّ (يَقُولُ) أي: على عاتقه حال كونه يقول: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُ، فَأَحِبُهُ) بفتح الهمزة في الأخير، وضمّها في الأوَّل، وباء الثَّانية بالرَّفع والنَّصب معًا في «اليونينيَّة» وفرعها.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» ، والتّرمذيُّ في «المناقب» ، وكذا النّسائيّ.

• ٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهِ ، وَحَمَلَ الحَسَنَ، وَهْوَ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيةٌ بِالنَّبِيّ، فَلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهِ ، وَحَمَلَ الحَسَنَ، وَهْوَ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيةٌ بِالنَّبِيّ، فَلَيْتُ لَلْنُ اللهِ عَلَيْ يَضْحَكُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدالله بن عثمان بن جبلة العتكيُّ مولاهم المروزيُّ البصريُّ الأصل قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ) بن المبارك المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ: «أخبرنا» (عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ) بضم العين في الأوّل وكسرها في الثّاني وضم الحاء في الثّالث، القرشيُّ النّوفليُ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) القرشيُّ الممكِّيُّ، الثّالث ، القرشيُّ النّوفليُ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) القرشيُّ الممكِّيُّ، وَحَمَلَ الحَسَنَ) بفتح الحاء (وَهُو يَقُولُ): أفديه (بِأَبِي) وهو (شَبِيةٌ بِالنَّبِيِّ (١٠) مِنْ السِّدِيمُ مَ ويجوز أن يكون التَّقدير: هو مفديٌّ بأبي شبيةٌ، فيكون خبرًا بعد خبر (لَيْسَ شَبِيةٌ ١٠) مِنْ اللهُ في ويجوز أن يكون التَّقدير: هو مفديٌّ بأبي شبيةٌ، قال ابن مالكِ في الشرح التَّسهيل»: كذا ثبت في «صحيح البخاريُّ»، ورفعه إمَّا بناءً على أنَّ «ليس» وخبرها ضميرٌ «شرح التَّسهيل»: كذا ثبت في «صحيح البخاريُّ»، ورفعه إمَّا بناءً على أنَّ «ليس»، وخبرها ضميرٌ متَصل حُبْرًا لـ الكوفيُون، فتكون مثل «لا»، ويجوز أن يكون «شبية» اسم «ليس»، وخبرها ضميرٌ متَصل حُبْرًا لـ (كان» وأخواتها، وفي رواية أبي الوقت: «شبيهًا» بالنَّصب خبر/ «ليس»، واسمها الضَّمير، وعند الإمام أحمد من ١٣٤٦ وفي رواية أبي الوقت: «شبيهًا» بالنَّصب خبر/ «ليس»، واسمها الضَّمير، وعند الإمام أحمد من ١٣٤٦ وفي رواية أبي الوقت: «أنْ فاطمة ﴿ إنَّ فاطمة ﴿ إنَّ النَّ عَلَى التَّ مِن حذف الحَسنَ وتقول: بأبي شبيةُ بالنَّبِيْ،

 <sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال ابن حجر: وجدت مِن نَظْمِ الإمام أبي الوليد بن الشحنة قاضي حلب:
 وخمس عشرٍ لهُم بالمصطفى شَبَة سبطاه وابنا عقيل سَائب قُثَمُ
 وجعفر وابنه عَبدان مسلم أبُو سفيان كابسُ عُثْمُ بنُ النجَادِ هُمُ

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال الزركشيُّ: قال ابن مالك: كذا ثبت في "صحيح البخاريُّ" برفع "شبيه" بناءً على أنَّ اليس" حرف عطف كما يقول الكوفيُّون، ويجوز أن يكون "شبيه" اسم "ليس"، وخبرها ضمير متَّصل حُذِفَ استغناءً بنيَّته عن لفظه.

لا شبية بعليّ»، قال في «فتح الباري»: وفيه إرسالٌ، فإن كان محفوظًا؛ فلعلّها تواردت في ذلك مع أبي بكرٍ، أو تلقّى ذلك أحدهما عن الآخر، فإن قلت: هذا معارضٌ بقول عليّ في وصفه للنّبيّ (١) مِنَا شَيْرِ عُمَ: «لم أر قبله ولا بعده مثله» أُجيب بحمل النّفي على العموم والإثبات على المُعظَم، فالمراد: الشّبه في بعض الأعضاء، وإلّا فتمام حُسنه مِنَا شَيْرِ عُمْ مُنزَّةٌ عن الشّريك؛ كما قال البوصيريُّ شرف الدِّين في قصيدته الميميّة:

مُنَزَّةٌ عن شريكٍ في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وهذا الحديث من أفراد البخاريِّ.

٣٧٥١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَصَدَقَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَهْ بَعْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَرْقُبُوا مُحَمَّدًا سِلَاشِيرً مَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (يَحْيَى بْنُ مَعِينِ) بفتح الميم وكسر العين المهملة، ابن عوف الغطفانيُّ مولاهم أبو زكريًّا البغداديُّ، إمام الجرح والتّعديل، المُتوفَّ سنة ثلاثِ وثلاثين ومئتين بالمدينة النّبويَّة، وله بضعٌ وسبعون سنةٌ (وَصَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ دَالاثِ وثلاثين ومئتين بالمدينة النّبويَّة، وله بضعٌ وسبعون سنةٌ (وَصَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ دارَّءَ بُنُ جَعْفَرِ) المشهور بغندر (عَنْ شُعْبَةً)/ بن الحجَّاج (عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ) دائلة المكسورة والدَّال المهملة (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيُّمُّ) أَنَّهُ (قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ) الصَّدِّيق المُحَدِّق أَبِيهِ) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيُّمُّ) الرَّاء وبعد القاف المضمومة مُوحَّدةٌ، أي: احفظوا (مُحَمَّدًا مِنَاشِيرً مِنِ أَهْلِ بَيْتِهِ) وسقطت الرَّاء وبعد القاف المضمومة مُوحَّدةٌ، أي: احفظوا (مُحَمَّدًا مِنَاشِيرً مِنِ أَهْلِ بَيْتِهِ) وسقطت التَّصلية لأبي ذرِّ، واختُلِف في أهل البيت؛ فقيل: نساؤه لأنَّهنَّ في بيته، قاله سعيد بن جُبير عن التَّصلية لأبي ذرِّ، وو قول عكرمة ومقاتلٍ، وقيل: عليُّ وفاطمة والحسن والحسين قاله أبو سعيد الخدرئُ وجماعةٌ من التَّابعين منهم مجاهدٌ وقتادة، وقيل: هم من حرَّم عليهم(٢) الصَّدقة بعده؛ آل عليَّ وآل عقيلٍ وآل جعفرٍ وآل عبَّاسٍ، قاله زيد بن أرقم، وقال ابن الخطيب والفخر بعده؛ آل عليَّ وآل عقيلٍ وآل جعفرٍ وآل عبَّاسٍ، قاله زيد بن أرقم، وقال ابن الخطيب والفخر الرَّازي: والأولى أن يُقال: هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين وعليُّ منهم؛ لأنَّه كان من أهل ببته لمعاشرته فاطمة بنته وملازمته له.

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م): «النّبيّ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): "تحرم عليه".

وهذا الحديث قد مرَّ في: «باب مناقب قرابة رسول الله مِنْ الشمير على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الم

٣٧٥٢ - حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدَّ أَشْبَة بِالنَّبِيِّ مِنَ الْسُعِيمِ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

وبه قال: (حَدَّثَنِا) بالجمع، ولغير أبي ذرِّ: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الفرَّاء، أبو إسحاق الرَّازي قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرَّحمن الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) أي: ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (عَنْ أَنسٍ) ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (۱): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنسٌ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ مِنَالْمُعِيمُ مِنَ الحَمَّنِ بْنِ عَلِيٍّ) بفتح الحاء.

وهذا الحديث أخرجه التِّرمذيُّ في «المناقب»، وسقط قوله: «وقال عبد الرَّزَّاق» إلى قوله: «أخبرني أنسٌ» من الفرع.

٣٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ المُحْرِمِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذَّبَابَ، فَقَالَ: أَهْلُ العِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمُ، وَقَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولغير أبي ذرِّ: (حدَّثني) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، بندارِّ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ) الضَّبِّ البصريِّ، ونسبه لجدِّه، واسمُ أبيه عبدُ الله، أنَّه قال: (سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ) بضمِّ النُّون وسكون العين المُهمَلة، الزَّاهد البجليَّ، واسمه عبد الرَّحمن يقول: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ﴿ اللهِ العراق كما عند التَّرمذيِّ (عَنِ المُحْرِمِ) بالحجِّ أو العمرة (قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذَّبَابَ)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وقال عبد الرزَّاق»: هذا تعليق مجزوم به، وأتى به لأنَّ هشام بن يوسف عنعن عن معمر، والزهري عنعن عن أنس، وفي «التعليق»: صرَّح عبد الرزَّاق بالإخبار عن معمر، وصرَّح الزهريُّ بالإخبار من أنس، وهشام ليس مدلِّسًا، ولكن ليخرج من الخلاف، والزهريُّ مدلِّسٌ. «حلبي».

\$ 1AE \$

ما يلزمه إذا قتلها وهو محرم ؟ (فَقَالَ) أي: ابن عمر متعجّبًا من كونهم يسألون عن الشّيء الحقير، ويفرّطون في الشَّيء الخطير (أَهْلُ العِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابِ) بضمّ المعجمة وبالمُوحَّدتين بينهما ألفٌ: ما يلزم المحرم إذا قتله ؟ (وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ الحُسينَ بضمّ الحاء (وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ : هُمَا) أي: الحَسنان (رَيْحَانَتَايَ (۱)) بتاء فوقيَّة بعد النُّون بلفظ التَّثنية، ولأبي ذرِّ: «ريحاني» (مِنَ الدُّنيّا) بغير تاء بلفظ الإفراد، ووجه التَّشبيه أنَّ النُون بلفظ التَّثنية، ولأبي ذرِّ: «ريحاني» (مِنَ الدُّنيّا) بغير تاء بلفظ الإفراد، ووجه التَّشبيه أنَّ الولد يُشَمُّ ويُقبَّل وعند التَّرمذيِّ من حديث أنس طُيُّة: أنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ كان يدعو الحسن والحُسين فيشمُّهما ويضمُّهما إليه، وعند الطَّبرانيِّ: «هما ريحانتاي من الدُّنيا أشمُّهما» وقوله: «من الدُّنيا» كقوله مِنَاشِعِيمُ : «حُبِّب إليَّ من دنياكم الطِّيب والنِّساء» أي: نصيبي، ويحتمل أن يكون ابن عمر أجاب السَّائل عن خصوص ما سأل عنه؛ لأنَّه لا يحلُ له كتمان العلم، إلَّا إن حُمِل على أنَّ السَّائل كان متعنَّتًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٩٩٤]، والتِّرمذيُّ في «المناقب».

٢٣ - بابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَبِّيْ ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِ مِنْ الْمَعِيْمُ: «سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ - ٢٣ - بابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَبِيْ الْجَنَّةِ» بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ»

(بابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة وبعد الألف حاءً مُهمَلةً، وأمَّه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب شحيحًا على دينه، وعُذِّب في الله عذابًا شديدًا فصبر وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكَّة، وهو يقول: أَحَدُّ أَحَدُّ، وكان أميَّة بن خلفٍ ممَّن يوالى على بلال العذاب، فكان قتلُه على يد بلالي، فقال أبو بكر شَيَّة أبياتًا منها:

هنيئًا زادك السرَّحمن خيرًا فقد أدركت ثارَك(١) يا بلالُ

وكان شديد الأدمة نحيفًا طِوَالًا خفيف العارضين، من مُولَّدي مكَّة (٣)، مولَّى لبعض بني

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): الرَّيحان: يُطلَق على الرحمة والرزق والراحة وبالرزق سُمِّيَ الولد رَيحانًا، وجاء في حديثِ آخر: «أنتم لَمِن رَيحان الله»؛ يعني الأولاد. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «الثار»: بالهمز، ويجوز تخفيفه. «مصباح»، الثارُ: الدمُ، والطلبُ به، وقاتل حميمك، الجمع: آثار وأثار، والاسم: الثُّورة والثُّورة، وثَأَر به؛ كـ «مَنَع»: طلبَ دَمّهُ، وأَثْأَر: أدرك ثأره. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وقيل: نُوبيُّ، وذكر ابن سعد أنَّه كان مِن مولَّدي السَّراة «حافظ». وبنحوه في هامش (ل).

جُمَحٍ، وأصله من الحبشة، تُوفِّي بدمشق سنة عشرين، وهو ابن ثلاث وستَّين سنة، وكان (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق ( اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَرُ (وَقَالَ) له (النَّبِيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٧٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا؛ يَعْنِي: بِلَالًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، واسمُ أبي سلمة: دينارٌ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) أَنَّه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ ( بِنُ مَّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ) بن الخطَّاب بِنَ وَيُولُ: أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِيق بَنَ (سَيِّدُنَا) لأنّه أفضلهم (وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا (١)) مجازًا (يَعْنِي: بِلَالًا) قاله تواضعًا، أو أنّه من سادات هذه الأمَّة، وليس هو أفضل من عمر بلا ريبٍ.

٣٧٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ بِلَالًا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي للهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) بضم النُون وفتح الميم مُصغَّرًا، هو محمَّد بن عبد الله بن نُمَيرٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ) بضم العين، الطَّنافسيِّ الكوفيِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (أَنَّ بِلَالًا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ) ﴿ وَأَلَا لَمَّا تُوفِي النَّبِيُّ مِنَا الله الله وأراد بلال دارد و الله الله عنه أبو بكرٍ ﴿ وَلَا الله عِلْمُ لَمَّا تُوفِي النَّبِيُ مِنَا الله الله عنه أبو بكرٍ ﴿ وَلَيْ إِرادة أَن يؤذِن في المسجد، فقال: لا أريد المدينة بعد رسول الله مِنَا الله الله عِنْ الله عَنْ ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): عبارة «الفتح»: قال ابن التين: يعني أنَّ بلالًا من السادة، ولم يُرِد أنَّه أفضل من عمر، وقال غيره: السيِّد الأوَّل حقيقة، والثاني قاله عمر تواضعًا على سبيل المجاز، أو أنَّ السيادة لا تُثيِت الأفضليَّة، فقد قال ابن عمر: ما رأيت أسوَدَ من معاوية، مع أنَّه رأى أبا بكر وعمر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قال الشيخ زكريًّا: قوله: ﴿ وَعَمَل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النسختين بمعنى: مَعَ.

سعدِ» في هذه القصَّة: "إنِّي رأيتُ أفضل عمل المؤمن الجهاد، فأردتُ أن أرابط في سبيل الله بمرَّبُرُ، وأنَّ أبا بكرِ ﴿ اللهِ قال له: أنشدك الله وحقِّي، فأقام معه حتَّى تُوفِّي، فأذن له عمر ﴿ اللهِ وحقِّي، فأقام معه حتَّى تُوفِّي، فأذن له عمر ﴿ اللهِ فَتُوجَّهُ إلى الشَّام مجاهدًا، فمات بها في طاعون عَمَواس (١١)، وأذَّن مرَّةً واحدةً بالشَّام فبكى وأبكى».

## ٢٤ - بابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُمُّ

٣٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَادِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ مِنْ شُعِيرً مِ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الحِكْمَةَ».

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ». حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ. وَالحِكْمَةُ: الإِصَابَةُ فِي غَير النُّبُوَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد (١) العنبريُّ مولاهم التَّنُوريُّ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) عَنَّ أَنَّه (قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُ مَنَا سُرِيمُ إلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الحِكْمَةَ) وسقط لأبي ذرِّ: واو «وقال».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «عَمَواس»؛ بفتح العين والميم: بلدة بالشَّام بقرب القدس. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في (ب): السعديا، وهو تحريف.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عين ساكنة، عبدالله بن عُمَيرِ المنقريُّ مولاهم المُقعَد التَّميميُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدِ التَّنُوريُّ، أي: الحديث بسنده إلى آخره (وَقَالَ) فيه: (اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ) بدل قوله: «الحكمة». وثبت لفظ: «اللَّهمَّ» لأبي ذرً.

\$ TAV &

وبه قال: (حَدَّثُنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بِضَمَّ الواو -مُصغَّرًا- ابن خالد بن عجلان البصريُ (عَنْ خَالِد) الحذَّاء، بسنده السَّابق (مِثْلَهُ) بالنَّصب بفعل مُقدَّر، أي: مثلَ روايةِ أبي مَعْمَر. (وَالحِكْمةُ): هي (الإصابَةُ في غَيرِ النُّبُوَّةِ) وهذا التَّفسير ثابتُ لأبي ذرِّ عن المُستملي، وقال ابن وهبِ: قلت لمالكِ: ما الحكمة؟ قال: معرفة الدِّين درَّ عن المُستملي، وقال الشَّافعيُ شَيَّة: الحكمة سنَّة رسول الله مِن الشيء من المعرفة الدِّين لذلك: بأنَّه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وتعليمه ثمَّ عطف عليه الحكمة، فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئًا خارجًا عن الكتاب، وليس ذلك إلَّا السُّنَة، وقيل: هي الفصل بين الحق والباطل، والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وعند البغويِّ في "مُعجَمه»: أنَّه مِن الشيء على الله عبّاسِ شَيَّة فقال (۱۱): "اللَّهمَّ فقهُ في الدِّين، وعلِّمه التَّأويل» وعند الضَّحَاك: "علمه تأويل القرآن» وعند ابن عمر شَيَّة فيما رواه أبو زرعة الدِّمشقيُ في "تاريخه»: ابن عبًاسٍ أعلم تأويل القرآن» وعند ابن عمر محمَّد مِن الشيء مقال وقد بسط ابن عادل الكلامَ على تفسير "الحكمة» فليُراجَع (۱۰). وعند يعقوب بن سفيان في "تاريخه» بإسناد صحيح عن أبي واثل، قال: قرأ ابن فليُراجَع (۱۰). وعند يعقوب بن سفيان في "تاريخه» بإسناد صحيح عن أبي واثل، قال: قرأ ابن فليُراجَع (۱۰).

<sup>(</sup>۱) «فقال»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال ابن عادل: وأمَّا الحكمة؛ فهي الإصابة في القول والعمل، وقيل: أصلها من أحكمتُ الشيء؛ أي: رددته، فكأنَّ الحكمة تردُّ عن الجهل والخطأ، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول والعمل، واختلف فيها المفسّرون هنا، قال ابن وهب: قلت لمالك... إلى آخره، ثمَّ قال: رُوِيَ عن مقاتل: قال: تفسير «الحِكْمَة» في القرآن العظيم على أربعة أوجه؛ أحدها: مواعظ القرآن، قال: ﴿ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَة ﴾ [البقرة: ٢٣١]؛ يعني: المواعظ، ومثلها في «آل عمران»، وثانيها: الحكمة؛ بمعنى: الفهم والعِلم، وفي «الأنعام»: ﴿ وَالنَّيْنَهُمُ الْكِنْبَ وَالْخَكُم وَالنَّهُونَة ﴾ [٩٨]، وفي «سورة ص»: ﴿ وَمَا يَنْبَكُ الْحِكْمَة ﴾ [١٠]، وفي «النحل»: ﴿ آدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وثالثها: النبوّة، ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار، قال في «النحل»: ﴿ آدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَامِي وَالْمُورَعِظَة ﴾ [١٢٥]، وفي هذه الآية: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمة فَقَدَّ أُوتِي خَيْرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم. انتهى المراد. وبنحوه في هامش (ج).

عبَّاسِ سورة النُّور(١)، ثمَّ جعل يفسِّرها، فقال رجلٌ: لو سمعت هذا الدَّيلم(١)؛ أسلمت، وتقدَّم في «كتاب العلم» [ح: ٧٥] حديث الباب من رواية أبي مَعْمَرِ.

## ٢٥ - بابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْن الوَلِيدِ ﴿ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(بابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظة -بفتح التَّحتيَّة والقاف والظَّاء المُشَالة - ابن مُرَّة بن كعب، يجتمع مع النَّبيِّ مِنَاشِطِيمُ ومع أبي بكرٍ في مُرَّة ابن كعب، ويُكْنَى أبا سليمان، أسلم في هدنة الحديبية، وعزماته (٣) -يوم مؤتة وفي الرِّدَّة وبدء فتوح العراق وجميع فتوح الشَّام - أكثرُ من أن تُحصَى؛ إذ كان له فيها العناء العظيم الحفيل، والبلاء الحميل، وتُوفِّي بحمص سنة إحدى وعشرين حتف أنفه، وعمره بضع وأربعون سنة (بلي) وسقط (باب) لأبي ذرِّ.

٣٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَنْ یَا نَیْهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَنَس طِلْهِ: أَنَّ النَّبِیَّ مِنَا شَعِیمُ نَعَی زَیْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ یَا نِیَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّایةَ زَیْدٌ فَأُصِیبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِیبَ - وَعَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ - حَتَّی اللهُ عَلَیْهِمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ وَاقِدٍ) بالقاف المكسورة والدَّال المُهمَلة، أبو يحيى الأسديُ مولاهم الحرَّانيُ، واسمُ أبيه عبدُ الملك ونسبه لجدِّه قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم الجهضميُ أبو إسماعيل البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدويُّ أبي نصرِ البصريِّ، الثَّقة العالم، لكن توقَّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السُّلطان (عَنْ أَنس بَنْ فَن النَّبِيَ مِنَاسْطِيمُ نَعَى زَيْدًا) أي: ابن حارثة (وَجَعْفَرًا) أي: ابن أبي طالبٍ (وَابْنَ رَوَاحَةَ) بفتح الرَّاء والواو المُخفَّفة، عبدَ الله (لِلنَّاسِ) أي: أخبرهم بموتهم في غزوة مؤتة (قَبْل رَواحَة) بفتح الرَّاء والواو المُخفَّفة، عبدَ الله (لِلنَّاسِ) أي: أخبرهم بموتهم في غزوة مؤتة (قَبْل أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ) وذلك أنَّه بَالِيَّارَائِلُمُ أرسل سريَّةً إليها، واستعمل عليهم زيدًا وقال: إن أُصِيب فجعفرٌ، فإن أُصِيب فابن رواحة، فخرجوا وهم ثلاثة آلافي، فتلاقوا مع الكفَّار فاقتتلوا،

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ورواه أبو نُعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة»، وزاد: «أنَّه كان على الموسم»؛ يعنى: سنة خمس وثلاثين. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «الدَّيلم»: جيل، معروفٌ. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿وغزواتهِ ﴾.

فكان كما قال بَالِسِّه الله (فقال: أَخَذَ الرَّايَة زَيْدٌ فَأُصِيبَ) أي: قُتِل (ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ) بإسقاط ضمير المفعول، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «ثمَّ أخذها جعفرٌ» (فَأُصِيبَ) أي: قُتِل (ثُمَّ أَخَذَ ابنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ) بإسقاط الضَّمير، قال ذلك (وَعَيْنَاهُ) بَلِيسِّه النَّم (تَذْرِفَانِ) بذالٍ مُعجَمةٍ/ وراء مكسورة ١٣٧/٦ وفاء: تسيلان بالدُّموع (حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ) بإسقاط المفعول، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «حتَّى أخذها سيفٌ» (مِنْ سُيُوفِ اللهِ) بِمَرَّتِلَ، وفي «الجنائز» [ح: ١٢٤٦] «فأخذها/ خالد بن الوليد من غير د١٥٣/٤ إمرة، أي: من غير تأميرٍ منه مِنَاشِهِ عِلَى، لكنَّه رأى المصلحة في ذلك، فأخذ الرَّاية (حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ) على يد خالد، فانحاز بالمسلمين حتَّى رجعوا سالمين، وفي حديث أبي قتادة: ثمَّ قال رسول الله مِنَاسُهِ عِلمَ اللهُ مَن سيوفك، فأنت تنصره فمن يومئذ سُمِّي سيفَ الله، وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى ممَّا أخرجه الحاكم وابن حبَّان قال: قال رسول الله مِنَاشُهِ مِن سيوف الله، صبَّه على الكفَّار».

وهذا الحديث قد سبق في «الجنائز» [ح:١٢٤٦] و«الجهاد» [ح:٢٧٩٨] و«علامات النُّبوَّة» [ح:٣٦٣] ويأتى إن شاء الله تعالى في «المغازي» [ح:٤٢٦٢] بعون الله وقوَّته.

## ٢٦ - بابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَالِهِ

(بابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ) أي: ابن مَعْقِلِ (٢)؛ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف، كان من أهل فارس، من فضلاء الصّحابة الموالي وكبارهم، معدودٌ في المهاجرين لأنّه هاجر إلى المدينة، وفي الأنصار لأنّه (مَوْلَى) امرأة (أَبِي حُذَيْفَة (٣)) بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافي، الأنصاريَّة، تبنّاه أبو حذيفة لمّا تزوَّجها فنُسِب إليه، واستُشهِد سالمٌ (٤) باليمامة (﴿ اللهُ وسقط لفظ (باب ) لأبى ذرِّ.

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّهُمَّ ﴾: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): الَّذي في «الفتح» كـ «جامع الأصول» «ابن معقل» بحذف لفظ الأب، فليُعلَم، ثمَّ رأيتُ في نسخة من الشَّارح: «أي: ابن معقل».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): واسمه مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل: قيس، كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وصلَّى القبلتين، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًا، وثبت له ذكر في «الصحيحين» في قصَّة سالم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «واستشهد سالم» أي: مع مولاه [أبي] حذيفة في اليمامة، في خلافة أبي بكر، سنة اثنتي عشرة. «جامع الأصول».

\$ 79. B

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ
قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ،
وَأُبِي بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ»، قَالَ: لَا أَذْرِي بَدَأَ بِأُبَيِّ أَوْ بِمُعَاذٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُغبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُوَّةَ) بفتح العين في الأوَّل وضمِّ الميم وتشديد الرَّاء(١)، ابن طارقِ الجَمَليُّ (١)-بفتح الجيم والميم - الكوفيِّ الأعمى (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع، أنّه (قَالَ: ذُكِرَ) بضم المعجمة مبنيًا للمفعول (عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ رَبُيُّ (عِنْد عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين، ابن العاص (فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَ) من (سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، المُنْ أَرْبَعَةٍ ؛ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَ) من (سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، وَ) من (أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ ، وَ) من (مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ) عمرُّو: (لَا أَدْرِي بَدَأَ بِأُبِيَّ ) أي: بأبيّ بن كعب (أُو بِمُعَاذِ) ولأبي ذرِّ: «أو بمعاذ بن جبلٍ» وإنّما خصَّ هؤلاء الأربعة؛ لأنَّهم أكثر ضبطًا للفظ وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم عن بعضي ، أو أنّه مِنَاشِهِيَّ مُ أراد الإعلام بما يكون بعده من تقدِّم هؤلاء الأربعة ، وأنّهم أقرأ من غيرهم ، وليس المراد أنَّه لم يجمعه غيرهم.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «مناقب أبيِّ بن كعبٍ» [ح:٣٨٠٨] وفي «فضائل القرآن» [ح:٤٩٩٩] وفي «مناقب معاذ» [ح:٣٧٦٠]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتِّرمذيُّ في «المناقب».

## ٢٧ - باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَالِهِ

(بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) أي: ابن غافل -بالغين المعجمة والفاء - ابن حبيب بن شَمْخ -بفتح الشِّين المعجمة وسكون الميم بعدها خاءٌ مُعجَمةٌ - ابن فَارِ (٣) -بالفاء وبعد الألف

<sup>(</sup>١) يعني: في الثاني.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): هذه النسبة إلى الجمل؛ بطن من مراد، وهو جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد بن مالك بن أدد، ذكره ابن حبيب في «مذحج»؛ وهم رهط عمرو بن مرَّة. «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): الفار معروف، والجمع: فيران، والأنثى: فارة. «قاموس»، وقيل: بالقاف، كما في «جامع =

\$ 791 B

راة - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن مدركة، أبي دارة - ابن مخزوم بن صاهلة بن عبد الرّحمن، حليف بني زهرة، وكان أبوه مسعود بن غافل قد حالف في الجاهليّة عبد الله بن الحارث بن زهرة (۱٬۱۰)، وأمّه أمٌ عبد بنت عبد ودّ، هذليّة من فخذ أبيه، وأمّها زهريّة، قيل: إنّها بنت الحارث بن زهرة، وكان إسلامه قديمًا في أوّل الإسلام، وكان سادس ستّة في الإسلام، وهو من القُرّاء المشهورين، وممّن جمع القرآن على عهد النّبيّ مِنْ شيرام وهاجر الهجرتين وصلّى إلى القبلتين، وشهد بدرًا والحديبية، وشهد له رسول الله مِنْ شيرام بالجنّة، وكان قصيرًا نحيفًا يكاد طوال الرّجال يوازونه (۱٬۰ جلوسًا وهو قائمٌ، وتُوفّي سنة اثنتين وثلاثين، وقد جاوز السّتيّن، ودُفِن بالبقيع وصلّى عليه عثمان (شيء) وكان له من الولد عبد الرّحمن وبه كان (۱٬۱۰) يكنّى، وعُتبة وأبو عُبيدة واسمه عامرٌ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرّ.

٣٧٥٩ - ٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُ وقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَهِيامُ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». لَآوَقَالَ: «اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْب، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ) شقيق بن سلمة (قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا) هو ابن الأجدع (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و) أي: ابن العاص / ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَعِيمُ لَمْ ١٣٨/٦ يَكُنْ فَاحِسًا) أي: لم يكن متكلِّمًا بالقبيح (وَلَا مُتَفَحِّسًا) ولا متكلِّفًا للتَّكلُّم القبيح، نفى عنه الفحش والتَّقُوه به طبعًا وتكلُّفًا (وَقَالَ) أي: النَّبيُّ مِنَ الشَعِيمُ : (إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ

<sup>=</sup> الأصول». «الفارة»: تُهمز ولا تُهمز، وتقع على الذكر والأنثى، والجمع: فار؛ كتمرة وتمر. «مصباح».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال الحلبيُّ: ومسعود لم يسلم، فليُعلَم، فإنِّي رأيتُ كثيرًا من النَّاس إذا ذُكِرَ ابن مسعود تترضّي عنهما، وإنَّما أسلمت أمُّه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي اجامع الأصول : يوازيه جلوسًا.

<sup>(</sup>٣) (كان): ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «الحَوْضيُّ»؛ بفتح الحاء، وسكون الواو، والضاد المعجمة، هذه النسبة إلى الحوض المعروف، قلت: وموضعٌ بالبصرة. «لب»، وإلى الموضع يُنسَب عمرُ هذا الراوي عن شعبةً.

أَخْلَاقًا، وَقَالَ) مَا لِلْمِسَّةُ لِهُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ (١)؛ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَ) من (سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَ) من (أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَ) من (مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ) لِيَّيْ بُ كذا ساق المؤلِّف هذا الحديث بزيادة صفة من صفاته مِنَ الشَّمِيمُ في أوَّله، والظَّاهر أنَّ بعض الرُّواة تحمَّله كذلك، فأورده المؤلِّف كذلك، ومطابقة الحديث (١) لا تخفى.

٣٧٦١ - حَدَّفَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: دَخَلْتُ الشَّامُ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسُرْ لِي جَلِيسًا، فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلًا، فَلَمَّا دَنَا؛ قُلْتُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ اللهُ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: أَفَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ اسْتَجَابَ اللهُ، قَالَ: فَالَمْ يَكُنْ فِيكُمْ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرُ الَّذِي وَالوِسَادِ وَالمِطْهَرَةِ؟ أَولَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ أَولَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرُ الَّذِي وَالمِسْلِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلَّى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلَّى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلَّى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلًى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلًى ﴿ وَالنَّهُ إِنْ اللهُ هَوْلَاءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ (عَنْ أَبِي عَوَانَة) الوضَّاح بن عبدالله اليشكريِّ (عَنْ مُغِيرَة) بن مِقْسَمِ الكوفيِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَة) بن قيسِ النَّخعيُّ ، اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِي جَلِيسًا) زاد أنَّه قال: (دَخَلْتُ الشَّامُ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ) في المسجد (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِي جَلِيسًا) زاد أبو ذرِّ عن الكُشميهنيِّ: «صالحًا» (فَرَأَيْتُ شَيْخًا) حال كونه (مُقْبِلًا، فَلَمًّا دَنَا) قَرُبَ منِي (قُلْتُ) له: (أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ اللهُ) مِمَرَّئِلُ دعائي (قَالَ) لي: (مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟) وسقطت (قُلْتُ) له: (أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ اللهُ) مِمَرَّئِلُ دعائي (قَالَ) لي: (مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟)

#### (١) في هامش (ل):

ومَنْ جَمَعَ القرآنَ عندَ نبيّنا بغيرِ خلاف ستَّةٌ بالهدى بانُوا أبيُّ أبو الدرداء زيدُ بنُ ثابتٍ أبو زيدِ الأنصاريُّ معاذٌ فغلمان

قال في «الإتقان»: وأخرج ابن أبي داود عن الشعبيّ قال: جمع القرآن في عهد النّبيّ مِنَاشِرِيم ستّة أبيّ وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع بن جارية، قد أخذه إلّا سورتين أو ثلاثة، وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «القراءات» القرّاء من أصحاب النبيّ مِنَاشِرِيم، فعدَّ من المهاجرين: الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدًا وابن مسعود وحذيفة وسالمًا وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، وعائشة وحفصة وأمّ سلمة، ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذًا الذي يكنّى أبا حليمة، ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد، وصرّح بأنّ بعضهم إنّما أكمله بعد النبيّ مِنَاشِيرٍم، ولا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس، وعدّ ابن أبي داود منهم تميمًا الداريّ وعقبة بن عامر، وممّن جمعه أيضًا أبو موسى الأشعريُّ، ذكره أبو عمرو الدانيّ. انتهى المراد.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): لعلَّه: للباب.

لفظة «أين» لأبي ذرُّ، قال علقمة: (قُلْتُ) له: أنا (مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: أَفَلَمْ) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذرِّ: «فلم» (يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْن وَالوِسَادِ) أي: المخدَّة (وَالمِطْهَرَةِ؟) أي: عبد الله بن مسعود مِنْ ﴿ أُوَلَمْ ) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذرِّ: ﴿ ولم ﴾ (يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟) زاد في «المناقب» [ح:٣٧٤١] «على لسان نبيَّه مِنى شيرِهم» أي: عمَّارٌ (أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟) أي: حذيفة/، لأنَّه مِنْ الشِّرِيمُ عرَّفه أسماء المنافقين ٤/٤٥٠٠ب (كَيْفَ(١) قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ) عبدُ الله بن مسعودٍ ﴿ وَالَّذِلِ ﴾ ؟) زاد أبو ذرٍّ: ﴿ ﴿ إِنَا يَمْشَىٰ ﴾ ﴾، قال علقمة: (فَقَرَأْتُ: (وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى) [اللّبل:١-٣]) بجرّ (والذَّكرِ)، وحذف ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ (قَالَ) أي: الشَّيخ وهو أبو الدرداء: (أَقْرَأَنِيهَا) أي: (والذَّكر والأنثى) (النَّبِيُّ مِنَ الله عِنَا مُ إِلَى فِيَّ) بتشديد الياء، وعند الزَّمخشريِّ: «فاي» بالألف، قال: وهذا من إحدى اللُّغات وهي القصر ؟ كعصاي، فإعرابه مُقدَّرٌ في آخره، وأمَّا نصب «فاه» فقال في «المصابيح»: المنقول في مثله ثلاثةُ أقوالِ: أن يكون «فاه» حالًا، وصرَّح ابن مالكِ في «التَّسهيل» بأنَّه الأولى، أو منصوبًا بمحذوف هو الحال، أي: جاعلًا فاه إلى فيَّ، أو الأصل: من فيه إلى في (٢)، فحُذِف الجارُّ فانتصب ما كان مجرورًا به (فَمَا زَالَ هَؤُلَاءِ) أهل الشَّام (حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِي) من قراءة (والذَّكر والأنشى) إلى أن أقرأ: ﴿ وَمَاخَلَنَاٱلذُّكُرُوٓٱلْأُنثَى ﴾ [الليل: ٣] ولأبى ذرًّ والأصيليِّ: «يردونني» بإثبات النُّونين.

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ: سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالهَدْي مِنَ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيَّمْ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِيِّ مِنَاشِطِيَّمْ مِنِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، النَّخعيُّ، أخي الأسود بن يزيد، أنَّه (قَالَ: سَأَلْنَا حُذَيْفَةً) بن اليمان (عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ) الهيئة الحسنة (وَالهَدْي) بفتح الهاء وسكون الدَّال المُهمَلة: الطَّريقة والمذهب (مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسَمِ عَلَمُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «كيف»: حال؛ لوقوع الفعل بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (م): الفيه الموهو تحريف.

نَأْخُذَ عَنْهُ) سلوك الطَّريقة المرضيَّة والسَّكينة والوقار (فَقَالَ) وفي الفرع: «قال حذيفة»: (مَا أَعْرِفُ) ولأبي ذرِّ: «ما أعلم» (أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَذيًا وَدَلَّا) بفتح الدَّال المُهمَلة وتشديد اللَّام: سيرة وحالة وهيئة (بِالنَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ) وهي كنية أمِّ عبد الله بن مسعود شَهُ. وهذا الحديث أخرجه التَّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «المناقب».

٣٧٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ يَقُولُ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكُنْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ) بالهمزة ممدودًا، أبو كُريبِ الهَمْدانيُ الكوفيُّ(') قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ بْنُ يَوسُفُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) أنَّه (قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا مُوسَى) عبدالله بن يزيد السَّابق قريبًا إج: ٢٧٦٦] (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى) عبدالله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيُّ) ﴿ يَقُولُ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي) أبو رُهُم، أو أبو بُرْدَة (') (مِنَ اليَمَنِ، فَمَكُنْنَا) عيسٍ (الأَشْعَرِيُّ) ﴿ يَقُولُ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي) أبو رُهُم، أو أبو بُرْدَة (') (مِنَ اليَمَنِ، فَمَكُنْنَا) ١٣٩/٦ بضمَّ الكاف في «اليونينيَّة» (حِينًا)/حالة كوننا (مَا نُرَى) بالضَّمِّ (إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ؛ لِمَا نَرَى) أي: لأجل ما نراه (مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ) أمِّ عبد بنت عبد ودِّ (عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ؛ لِمَا نَرَى) أي: لأجل ما نراه (مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ) أمِّ عبد بنت عبد ودِّ (عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ) وكان ابن مسعودٍ شَيِّةً يلج على النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ، ويُلْبِسه نعليه عبد ودِّ (عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ) وكان ابن مسعودٍ شَيِّة يلج على النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ، ويُلْبِسه نعليه ما ما مومه ، ويستره / إذا اغتسل، وقال: قال لي رسول الله مِنْ مِنْ الشَعِيمُ : «من أحبَّ أن يقرأ تسمع سوادي حتَّى أنهاك» أخرجه مسلمٌ ، وقال فيه عمر: كُنيفٌ ('') مُلِئ علمًا ، القرآن غضًا كما أنزِل؛ فليقرأه على قراءة ابن أمِّ عبدٍ»، وقال فيه عمر: كُنيفٌ ('') مُلِئ علمًا،

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وعبارة «التهذيب»: محمد بن العَلاء بن كُريب الهَمْدَانيُّ، أبو كُريب الكوفيُّ، روى عن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): تقدَّم أنَّ أبا موسى له عِدَّة إخوة؛ وهم: أبو رُهم ومجدي ومحمَّد وأبو بردة، وله أخ آخر كنيته أبو عامر، واسمه هانئ، وقيل: عبد الرَّحمن، وقيل: عبَّاد، ذكره النَّهبيُّ في «تجريده»، وقد صرَّح أبو عمر أنَّ أبا رُهم وأبا بردة ومجدي قدموا معه في البحر إلى المدينة، فالله أعلمُ من أراد فيهم؟ «حلبي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): الكِنْفُ؛ بالكسر: وعاءُ أداة الراعي، أو وعَاء أسقاط التاجر. «قاموس»، وكارُبَير»: عَلَم؛ كالكانف، ولَقَبُ ابن مسعود، ولقبَّه عمر؛ تشبيهًا بوعاء الراعي. «قاموس»، وفي «النهاية»: وفي حديث عمر: =

وعند الحاكم: عن حذيفة قال: «لقد علم المحفوظون(١) من أصحاب محمَّد مِنَاشْمِيمُ أنَّ ابن أمَّ عبدِ من أكثرهم إلى الله وسيلة يوم القيامة» انتهى.

وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذيُّ والنّسائيُّ في «المناقب».

## ٢٨ - بابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَان ﴿ اللَّهِ

(بابُ ذِكْرِ مُعَاوِيةَ بنِ أَبِي سُفْيَان) صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد منافو القرشيِّ الأمويِّ، وأمَّه هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ، يجتمع أبوه وأمَّه في عبد شمسٍ، القرشيِّ الأمويِّ، وأمَّه هند بن أبي سفيان وأمَّه هند في فتح مكَّة، وكان معاوية يقول: إنَّه أسلم عو وأبوه وأبوه وأبوه من المُؤلَّفة قلوبهم، ومن الطَّبقة الأولى يوم الحديبية، وكتم إسلامه من أبيه وأمَّه، وهو وأبوه من المُؤلَّفة قلوبهم، ومن الطَّبقة الأولى في قسم غنائم حُنينٍ، ثمَّ حَسُنَ إسلامهما، وكتب معاوية لرسول الله بن شير مولي الشَّام لعمر وعثمان عشرين سنة، ووُلِّي الخلافة سنة أربعين، ومكث خليفة عشرين سنة إلَّا شهرًا (٣٠٠)، وكان أبيض جميلًا، وهو من الموصوفين بالحِلْم، وتُوفِّي بدمشق سنة ستِّين، وهو ابن اثنتين (٤٠) وثمانين سنة ، أو ثماني وسبعين سنة (شَرَّة) وسقط «باب» لأبي ذرِّ.

٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا المُعَافَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ العِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّهُ قد صَحِبَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) بفتح الحاء في الأوَّل وكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة في الثَّاني، أبو عليِّ البجليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا المُعَافَ) بضمِّ الميم وفتح العين والفاء بينهما ألفَّ، ابن عمران الأزديُّ الموصليُّ، المُلقَّب بياقوتة العلماء (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ) بن

<sup>=</sup> أنَّه قال لابن مسعود: «كُنيفٌ مُلِئَ عِلمًا»، هو تصغير تعظيم لـ «الكِنْفِ».

<sup>(</sup>١) «المحفوظون»: سقط من غير (س).

<sup>(</sup>۱) في (م): «أربعين»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ل): «أشهرًا»، وفي هامش (ل): قوله: «إلَّا أشهرًا» عبارة المسعوديِّ: وكانت أيَّامه تسع عشرة سنة وثمانية أشهر.

<sup>(</sup>٤) في (س): «ثنتين».

موسى المكّيّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدِ الله، أنّه (قَالَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةً) ﴿ يَهُ (بَعْدَ) صلاة (العِشَاءِ بِرَكْعَةِ) واحدة (وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسٍ) اسمُه: كُريبٌ (فَأَتَى) كُريبٌ (ابْنَ عَبَّاسٍ) ﴿ وَاخبره بذلك (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ له: (دَعْهُ) أي: اترك القول في معاوية والإنكار عليه (فَإِنَّهُ) عارفٌ بالفقه؛ لأنّه (قد صَحِبَ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ على اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ ال

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قِيلَ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؛ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةِ، قَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ دُرُه ١٥٥/٠ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن عبدالله الجمحيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ) عبدالله، أنَّه (قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ) والقائل كُريبٌ كما سبق: (هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً؛ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ) وسقط لغير أبي ذرِّ «فإنَّه» (قَالَ) أي: ابن عبَّاسٍ: (إِنَّهُ) ولأبي ذرِّ: «قال: أصاب إنَّه» (فقية) فلا تُنكر عليه، وزاد لفظة: «أصاب».

٣٧٦٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: مَنْ مُعَاوِيَةَ مِنْ شُعِرِمُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً ، لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيِّ مِنْ شُعِرِمُ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَ ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا ؛ يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين وسكون الميم، و(عبَّاسٍ) بالمُوحَّدة والمُهمَلة، أبو عثمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدرُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالفوقيَّة والتَّحتيَّة المُشدَّدة وبعد الألف حاء مُهمَلة، يزيد بن حُمَيدِ الضَّبَعيِّ البصريُّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ (۱)) بضم الحاء المهملة وسكون الميم (۱)، و (أَبَان (۳)) بفتح الهمزة وتخفيف الباء المُوحَدة، مولى عثمان

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): ابن خالد بن عبد عَمْرو بن عقيل بن كعب بن النمر بن قاسط، وهو ابن عمّ صهيب، من سبي عين التمر، سباه خالد بن الوليد، فوجده غلامًا كيِّسًا أحمر، فوجّهه إلى عثمان فأعتقه. «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «وبالراء». «ج ص».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال الحلبيُّ: تقدَّم أنَّ «أبانًا» الصحيحُ صرفه، وفي «الترتيب»: قال النوويُّ: مَن لم يصرفه؛ جعله ماضيًا، والهمزة زائدة، فيكون «أفعل»، ومن صرفه جعل الهمزة أصلًا، فيكون «فَعَالًا»، وصرفه هو الصحيح، وهو الذي اختاره محمَّد بن جعفر في كتابه «جامع اللغة» والإمام أبو محمَّد بن السيِّد البَطَليَوسيُّ، =

ابن عفّان يحدِّث (عَنْ مُعَاوِية ﴿ إِنَّهُ اقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً) بلام التَّأْكيد (لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيّ مِنَا شَعِرْمُ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا) يعني: الصَّلاة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: النَّبِيّ مِنَا شَعِرْمُ اللّهُ يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العَصْر) وهذا النَّفي مُعارَضٌ بإثبات غيره أنَّه مِنَا شَعِرُمُ كان يصليهما لسبب سبق ذكره في الصَّلاة النّفي مُعارَضٌ بإثبات غيره أنَّه مِنَا شَعِرُمُ كان يصليهما لسبب سبق ذكره في الصَّلاة النّفي مُعارَضٌ على أنَّه قده الأحاديث لِمَا ترجم له ما فيها من ذكر الصُّحبة المقتضية للشَّرف العالي على أنَّه قد ورد في فضل السَّيِّد معاوية ﴿ أَحاديث ، لكنَّها / ليست على شرط المؤلِّف، ١٤٠/٦ العالي على أنَّه قد ورد في فضل السَّيِّد معاوية أو فضائله ؛ إذ إنَّه لا تصريحَ بذلك فيما ساقه في الباب على ما لا يخفى.

وهذا الحديث من أفراده، وسبق في «باب لا يتحرَّى الصَّلاة قبل غروب الشَّمس» [ح: ٥٨٧] من «كتاب الصَّلاة».

## ٢٩ - باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ شِيْهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاشْمِيهُم: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ»

(باب مَنَاقِبِ فَاطِمَة) الزَّهراء البتول، بنت النَّبيِّ مِنَاسْمِيمُ من خديجة (بِنْهُ) ولأبي ذرِّ: (البَيْهُ)»، قال ابن عبد البرِّ: إنَّها وأختها أمَّ كلثومِ أفضلُ(۱) بناته مِنَاسْمِيمُ ، وقال: ووُلِدت فاطمة بِرُهُم سنة إحدى وأربعين من مولده بَالِيسِّاة السَّمَاء اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بعد بدرٍ في السَّنة الثَّانية، وولدت له حَسَنًا وحُسَينًا ومُحْسِنًا وزينب وأمَّ كلثومِ ورقيَّة، فماتت رقيَّة ولم تبلغ، كذا رواه الطَّبريُّ عن اللَّيث، وقال غيره: فمات محسن صغيرًا، ولم يتزوَّج عليها حتَّى مات، ولم يكن للنَّبي مِنَاسْمِيمُ عقبٌ إلا من ابنته فاطمة برُنَهُ، وتُوفِّيت بعد موته مِنَاسُمِيمُ بستَّة أشهرٍ، وقيل: بثمانية أشهرٍ، وقيل: بشمانية أشهرٍ، وقيل: بسبعين، والأوَّل أشهر، وكانت وفاتها ليلة الثَّلاثاء لثلاثٍ خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وهي ابنة تسع وعشرين سنة قاله المداثنيُّ، وقيل:

<sup>:</sup> والوجهان لأهل العربيَّة. والذي في «المزِّيِّ»: «أَبَانَ» ممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>١) هكذا باتفاق الأصول، والذي في «الاستيعاب»: «أصغر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): ونقل أبو عمر عن عبد الله بن سليمان بن جعفر بن حفص الهاشميّ قال: وُلِدَت -أي: فاطمة - قبل النبوّة بخمس سنين، أيّام بناء البيت، ونقل أبو عمر عن الواقديّ : أنّها وُلِدَت والكعبة تُبنّى، والنّبيّ مِن شُعِيرً ابن خمس وثلاثين سنة أو أكثر، وبه جزم المدينيّ، وقيل: كان قبل البعثة بقليل؛ سنة أو أكثر، وهي أسنّ من عائشة بخمس سنين.

اخلاصة الفوائدا.

ابنة ثلاثين(١)، وصلَّى عليها عليٌّ، وقيل: العبَّاس، وقيل: أبو بكرٍ. وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.

(وَقَالَ النّبِيُّ مِنْ الشّعِيْمُ) فيما وصله في «علامات النّبُوة» [ح: ٢٦٢٤] مطوّلًا: (فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) وروى النّسائيُّ من حديث داود بن أبي الفرات عن عِلْباءَ بِن أَحْمَر اللّهَ الْمَثْكُرِيُّ (٢٠/٤ عن عكرمة عن ابن عبّاسِ شُنَّ عن النّبيُّ مِنَ الشّعِيْمُ قال: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلدِ وفاطمة بنت محمّدٍ» (٣)، وداود بن أبي الفرات وعلباء (٤) بن أحمر ثقتان، فالحديث صحيحٌ، وهو صريحٌ في أنَّ فاطمة وأمّها أفضلُ نساء أهل الجنّة، والحديث الأوّل المُعلّق يدلُّ لتفضيلها على أمّها، قال الشّيخ تقيُّ الدّين السّبكيُّ: فالذي نختاره وندين الله به أنَّ فاطمة أفضل ثمّ خديجة ثمّ عائشة، ولم يخف عنّا الخلاف في ذلك، ولكن إذا جاء نهرُ الله بَطَلَ نهرُ مَعْقِل.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبدالملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبدِالله (عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) سَّفَيْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَالله عَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ) بفتح المُوحَّدة: قطعةٌ (مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا) فقد (٥) رَسُولَ اللهِ مِنَالله عِنَالله عَلَى أَنَّ من سبَّها فإنَّه يكفر، وأنَّها أفضل بناته مِنَالله عِلى أنَّ من سبَّها فإنَّه يكفر، وأنَّها أفضل بناته مِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنْ منها وعُورِض: بأنَّ أخواتها زينب ورقيَّة وأمَّ كلثومِ يشاركنها في الصِّفة المذكورة؛ لأنَّ كلَّا منهنَّ

(٣) في هامش (ل):

فُضلَى النساء خديجة الكُبْرَاءُ وَبَعدَهَا عَائِشة العَلْيَاءُ بَعَدَهُمَا الفَضْلُ للِزهْرَاء فاطمة سيددة النِسَاء وقيل ثاني الفَضل للبَتوُل لأنّها بضعٌ مِنَ الرَّسُولِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: وتُوفِّيت ولها أربع وعشرون سنة، وقيل غير ذلك، فقيل: إحدى، وقيل: خمس، وقيل: تسع، وقيل: عاشت ثلاثين سنة. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>١) في كل الأصول: «على بن أحمد السكري» وهو تصحيف، والتصويب من سنن النسائي الكبرى (٨٢٩٧) وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٤) في الأصول كلها تصحيفًا: «علي»، والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٥) «فقد»: ليس في (ص) و(م).

بضعة منه مِنْ الشّعِيْم، وإنّما يُعتبر التّفضيل بأمر يختص به المُفضَّل على غيره، وأجيب بأنّها امتازت عنهنَّ بأنّهنَّ مِثْنَ في حياته مِن الشّعِيم، فكنَّ في صحيفته، ومات مِن الشّعِيم في حياة فاطمة، فكان في صحيفتها، ولا يقدِّر قَدْر ذلك إلّا الله(١)، فانفردت فاطمة دون ساثر بناته فامتازت بذلك، وبأنْ بشَّرها في مرض موته بأنّها سيّدة نساء أهل الجنّة، أي: من أهل هذه الأمّة المُحمَّديَّة، وقد ثبت أفضليَّة هذه الأمّة على غيرها، فتكون فاطمة على هذا أفضل من مريم المُحمَّديَّة، وقد ثبت أفضليَّة هذه الأمّة على غيرها، فتكون فاطمة على هذا أفضل من مريم وآسية، وفي ذلك خلاف، وقد بُسِطَ الكلام على ذلك في «شرح النقاية»(١)، وأجيب عن حديث عائشة برائمًا عند الطّحاويِّ أنّه مِن الشعر على الله على ذلك في «شرح النقاية»(١)، وأجيب عن حديث عائشة برائمًا عند الطّحاويِّ أنّه مِن الأحوال السّنيَّة، والكمالات العليّة (٢) ما لم يشركها فيه أحدٌ من نساء هذه الأمّة مطلقاً. وهذا الحديث سبق في «ذكر أصهار النّبيُّ مِن الله عن الله عن الأبي ذرّ.

### ٣٠ - بابُ فَضْل عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(بابُ فَضْلِ عَائِشَة) الصِّدِيقة بنت الصِّدِيق أبي بكر بن أبي قحافة القرشيَّة التَّيميَّة (١٠) وأمُّها أمُّ رومان ابنة عامر بن عُوَيمرٍ، وكنيتها: أمُّ عبدالله بعبدالله بن الزُّبير ابن أختها، وقول: انها أسقطت من النَّبيُّ مِنَالله مِيرًا مسقطًا لم يثبت، ووُلِدت في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها، ومات النَّبيُّ مِنَالله مِنَا ولها نحو ثمانية عشر عامًا، وقد حفظت عنه شيئًا كثيرًا (٥٠)، حتَّى قيل: إنَّ ربع الأحكام الشَّرعيَّة منقولٌ عنها، قال عطاء بن أبي رباحٍ: كانت/ ١٤١/١ عائشة رشي أفقة النَّاس وأعلم النَّاس وأحسن النَّاس رأيًا في العامَّة، وقال عروة بن الزُّبير: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٌ ولا بشِعْرِ من عائشة، وقال الزَّهريُّ: لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النَّبي مِنَاسُمْهُ وعلم جميع النِّساء؛ لكان علم عائشة أفضل/، ومن د١٥٦/٤

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَّاللهُۥ : ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقد ثبت أفضليَّة هذه الأمَّة على غيرها... على ذلك في شرح النَّقاية» سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «العلميَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): نسبة إلى تيم بن مرَّة بن كعب بن لؤي.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وعاشت بعده قريبًا من خمسين سنة، فأكثر الناسُ الأخذَ عنها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرًا. «فتح».

خصائصها(۱) أنّها كانت أحبَّ أزواج النّبيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَهِ وبرَّأها الله ممَّا رماها به أهل الإفك، وأنزل الله بمَرَّرَ في عذرها وبراءتها وخيًا يُتلَى في محاريب المسلمين إلى يوم الدِّين، والحمد لله ربِّ العالمين، وتُوفِيت سنة ثمانٍ وخمسين من الهجرة في خلافة معاوية، وقد قاربت السّبعين، وذلك ليلة الثُّلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وصلَّى عليها أبو هريرة (شُرَّمَ).

٣٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنَّ عَائِشَةَ رَبِّيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشَمِيمُ يَوْمًا: «يَا عَائِشُهُ ؟ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلَامَ»، فَقُلْتُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى ؟ تُرِيدُ: رَسُولَ اللهِ مِنَاشَمِيمِ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة مُصغَّرًا، اسم جدِّه، وأبوه عبدُالله المخزوميُ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه قال: (قَالَ أَبُو سَلَمَةً) بن عبدالرَّحمن بن عوفٍ: (إِنَّ عَائِشَةَ شُرِّهُ قَالَتْ: فَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهِ الله

٣٧٦٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ: أَخْبَرَنَا شُغْبَهُ قَالَ: ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً، عَنْ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مِنْ النَّسَاءِ إِلَّا مَنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ النَّسَاءِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ): المؤلِّف بالسَّند السَّابق:

(ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن مرزوقِ الباهليُّ المُتوفَّى سنة أربعِ وعشرين ومئتين قال:

<sup>(</sup>١) في (م): «فضائلها»، وفي هامشها: في نسخةٍ: «خصائصها».

<sup>(</sup>٢) (من): ليس في (ص) و(م).

(أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةُ(١) بالميم المضمومة والرَّاء المُشدَّدة، و(١٩ عَمرو) بفتح بفتح العين، الهَمْدانيِّ الكوفيُّ (عَنْ مُرَّةٌ) وسقط (عن مُرَّة» في الفرع سهوًا، وثبت في «الأصل»(١٩) عَن أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيس (الأَشْعَرِيُّ عُلِيْ الله (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِن شَعِم الميم وصِهُها (مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ) بضم الميم (مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الكاف والميم، ويجوز كسر الميم وضهُها (مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ) بضم الميم (مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ) أَمُّ عيسى لِيه (وَآسِيةُ) بوزن (فاعلة)، من الأسي(٥)، وهي بنت مزاحم (١) (امْرَأَةُ وَرَعُونَ) قيل: وكانت ابنة عمّه، وقيل غير ذلك، استُبلَّ به: على نبوّة مريم وآسية؛ لأنَّ أكمل النَّوع الإنسانيِّ الأنبياء، ثمَّ الصَّدِيقون ثمَّ الأولياء والشُهداء، فلو كانتا غير نبيَّتين للزم ألَّا يكون في النِّساء وليَّةٌ ولا صِدِيقةٌ ولا شهيدةٌ، والواقع أنَّ هذه الصَّفات في كثيرٍ منهنَّ موجودةٌ، فكأنَّه قال: لم يُنبَأ من النِّساء وليَّةٌ ولا صِدِيقةٌ ولا شهيدةٌ، والواقع أنَّ هذه الصَّفات في كثيرٍ منهنَّ موجودةٌ، فكأنَّه قال: لم يُنبَأ من النِّساء إلَّا مريم وآسية، ولو قال: لم تثبت صفة الصَّدِيقيَّة أو الولاية أو الشَّهادة إلَّا لفلانةٍ وفلانيًا؛ لم يصحَ لوجود ذلك لغيرهنَّ إلَّا أن يكون المراد من الحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتمُّ به اللَّليل على ذلك/ لأجل ذلك، قاله في «الفتح». واستشهد بعضهم لنبوَّة مريم بذكرها في سورة مريم دالله عن نبوَّة نسوةٍ غير مريم وآسية؛ كحوًّاء وسارة (٧)، قال السُبكيُّ: مع الأنبياء، وهو قرينةٌ، وقد اختُلِف في نبوَّة نسوةٍ غير مريم وآسية؛ كحوًّاء وسارة (٧)، قال السُبكيُّ:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله في «التقريب»: «عَمْرُو بنُ مرَّة...» إلى آخره؛ أي: ابن عبد الله بن طارق بن الحارث المراديُّ الجَمَليُّ؛ بفتح الجيم والميم. انتهى. قال الحلبيُّ: إنَّما ذكرت هذا وإن كان قد تقدَّم؛ لئلًا يظنَّ شخصٌّ أنَّ مُرَّة الذي يروي عنه هنا هو والده، وإنما هو مرَّة بن شراحيل، «الهمدانيُّ الكوفيُّ»: وصفٌ لـ «مرَّة» الثاني، لا الأول. انتهى تأمَّل. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>۱) زيد في (م): «هو».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وفي بعض فروعه الصحيحة المسموعة على ابن سيِّد النَّاس ثابتة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): كَمُّل؛ كالنّصر»، و الكَرُم»، و العَلِم». (قاموس».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «من الأسَى»: أسِيتُ عليه؛ ك «رَضِيتُ» أسّى: حزنت، ورجل آسٍ وأسيان، وامرأة آسية وأسيانة. «قاموس».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بوزن فاعلة، من الأسى، وهي بنت مزاحم» ليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): وكذا هاجر، كما في «شرح معول العبد» للعزّ بن جماعة، وكذا أمُّ موسى، كما في «السيرة الشامِيّة» عن السبكيّ، فالمجموع إذن ستُ نسوة، والله أعلم، كذا بخطّ شيخنا ﴿ السَّامِيّة » عن السبكيّ، فالمجموع إذن ستُ نسوة، والله أعلم، كذا بخطّ شيخنا ﴿ الله عنه السَّامِيّة »

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج) و(ل): قوله: «لم يصحَّ...» إلى آخره، بل ذكر البيضاويُّ في تفسير «سورة آل عمران» ما نصُّه: فإنَّ الإجماع على أنَّه تعالى لم يستنبئ امرأةً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ [يرسف: ١٠٩]. انتهى. =

(وَفَضْلُ عَانِشَةَ) بنت أبي بكر (عَلَى النِّسَاءِ) أي: نساء هذه الأمَّة (كَفَضْلِ التَّرِيدِ(۱)) المُتَخذ من الخبر واللَّحم (عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) وهذا لا يلزم منه ثبوت الأفضليَّة المُطلَقة، بل يُخَصُّ بنحو نساء هذه الأمَّة كما مرَّ، وأشار ابن حبَّان -كما أفاده في «الفتح» - إلى أنَّ أفضليَّتها التي يدلُّ عليها هذا الحديث وغيره مقيَّدة بنساء النَّبيِّ مِؤَانْ رَبِّم حتَّى لا يدخل فيها مثل فاطمة المِيها؛ جمعًا بينه وبين حديث الحاكم: «أفضل نساء أهل الجنَّة خديجة وفاطمة»، وفي «الصَّحيح»: لمَّا جاءت فاطمة المُيُّة إلى النَّبيِّ مِؤانْ رَبِّم قال لها: «ألست تحبِّين ما أحبُّ؟» قالت: بلى، قال: «فأحبي هذه؛ وعلى عني: عائشة» قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ/: وهذا الأمر لا صارف لحمله على الوجوب، وحكمه مِؤانْ العَرْيِرُ على الواحد حكمه على الجماعة، فيلزم من هذا وجوب محبَّتها على كلُّ أحد، وقال مِؤانْ العزيرُ في شأنها بما لم ينطق به في عيرها، وأمَّا بقيَّة أزواجه مِؤانِ السُّموعُ غير خديجة؛ فلا يبلغن هذه المرتبة، لكنَّا نعلم لحفصة بنت عمر من الفضائل كثيرًا، فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة، والكلام في التَّفضيل (۱۲) صعبٌ، ولا ينبغي التَّكلُم إلا بما ورد، والسُّكوت عمَّا سواه وحفظ الأدب، وقال المتولِّي من أصحابنا: ينبغي التَّكلُم إلا بما ورد، والسُّكوت عمَّا سواه وحفظ الأدب، وقال المتولِّي من أصحابنا: والأولى بالعاقل ألَّا يشتغل بمثل ذلك.

\$ 7.V \$+

٣٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّمَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ

وما نقله من الإجماع؛ ردَّه الشيخ زكريًا والحافظُ السيوطيُ في «حاشيتهما» بوجود الخلاف في نبَّوة نسوة لاسيَّما مريم؛ فإنَّ القول بنبوَّتها مشهور، وما استدلَّ به من الآية؛ ردَّه الكازرونيُ وابنُ كمال بأنَّ نفيَ الرسالة لا يستلزم نفيَ النبوَّة؛ بناءً على أنَّها أخصُ، وقد يُقال: إنَّ دعوى الإجماع مبنيَّةٌ على التَّرادف، وأنَّ معنى النبيِّ والرسولِ واحدٌ؛ وهو إنسان أُوحيَ إليه بشرع وأُمِر بتبليغه، ويؤيِّده جعله الآية مستندًا للإجماع، ولهذا قال ابن السيِّد البطليوسيُّ ما رأيته بخطِّ شيخنا عجمي رئينٌ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

إذا ما الخبرُ تأدمُهُ بلحم فذاكَ أمانسة اللهِ الثريكُ

<sup>(</sup>١) في غير (س): «التَّفصيل»، وهو تصحيفٌ.

جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي طُوالة(١) الأنصاريُّ (أنَّهُ سَمِعَ أنسَ ابْنَ مَالِكِ رَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِن الشهرام يَقُولُ: فَضْلُ عَايْشَةَ عَلَى النّساء كَفَضْلِ الشّريد عَلَى الطَّعَام(١)) والأبي ذرِّ: ((على سائر الطَّعام)).

٣٧٧١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ؛ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقِ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰطِيمٌ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، أبو بكر بندارٌ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ) بن الصَّلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصي بن بشرِ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبدُ الله البصريُّ (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرِ الصِّدِّيق التَّيميِّ أحد الفقهاء بالمدينة (أَنَّ عَائِشَةَ) ﴿ الْمُ (اشْتَكَتْ) أي: مرضت (فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ) إليها يعودها (فَقَالَ) لها: (يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ؛ تَقْدَمِينَ) بفتح الدَّال (عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ) بفتح الفاء والرَّاء، أي: بإضافته لـ «صدق»، من إضافة الموصوف لصفته/، و «الفَرَط»: السَّابق إلى الماء والمنزل، و «الصِّدق»: الصَّادق (عَلَى ٤٠/٤٥٠ب رَسُولِ اللهِ صِنالِسْطِيمِم) بدلٌ بتكرار العامل (وَعَلَى أَبِي بَكْرِ) الصِّدِّيق ﴿ وَالمعنى: أَنَّه مِنَاسْطِيمِم وأبا بكر قد سبقاك وأنت تلحقينهما، وهما قد هيَّأا لك المنزل في الجنَّة فلتقرَّ عينُكِ بذلك، ومطابقته للتَّرجمة بكونه قطع لعائشة بدخول الجنَّة ؛ إذ لا يقول ابن عبَّاس ذلك إلَّا بتوقيفٍ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّعبير»(٣) [ح: ٤٧٥٤].

٣٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، سَمِعْتُ أَبَا وَائِل قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالحَسَنَ إِلَى الكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ ؛ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «طُوَالة»؛ بضمّ الطاء. «ترتيب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): المراد بـ «الطعام»: المتَّخذ من اللحم والثريد معًا وإن كان أصله فتيتَ الخبز، وظاهرٌ أنَّ فضل الثريد على الطعام كان في زمنهم؛ لأنهم قلَّما كانوا يجدون الطبيخ، أمَّا في زمننا؛ فثَمَّ أطعمة فاخرة لا ثريد فيها، فلا يقال: إنَّ مجرَّد اللحم مع الخبز الفتيت أفضلُ منها. «الشيخ زكريًّا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: وسيأتي الكلام على هذا في تفسير السورة النور».

€ V· E }

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة (۱)، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا) هو ابن ياسرِ (وَالحَسَنَ) -بفتح الحاء - ابن عليٌ (إِلَى) أهل (الكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ (۱)) ليطلب خروجهم إلى عليٌ ، وإلى نصرته في مقاتلةٍ كانت بينه وبين عائشة بالبصرة في وقعة الجمل ، وجواب «لمًا» قوله: (خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ) في خطبته: (إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا) يعني: عائشة (زَوْجَتُهُ) مِنَاشِعِهُمُ (في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ) في حديث ابن حبَّان: إنَّه مِنَاشِعِهُمُ قال لها: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدُّنيا والآخرة؟» (وَلَكِنَّ اللهُ ابْتَلَاكُمُ لِتَتَّبِعُوهُ) سبحانه وتعالى في حكمه الشَّرعيِّ في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه (أَوْ) لتَبَعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ المُهُولِ عَلْهُ المُهُولِ المُهُولِ عَلْهُ الْهُولِ اللَّهُ الْمُهُولِ اللَّهُ الْمَامُ وعدم الخروج عليه (أَوْ) لتَبَعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ المُهُولِ اللهُ المُهُولِ اللهُ الْمَامُ وعدم الخروج عليه (أَوْ) لتَبَعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ المُهُولِ اللهُ المُهُولِ اللهُ الْمَامُ وعدم الخروج عليه (أَوْ) لتَبْعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ المُهَالِهُ اللهُ الْمَامُ المُعْلِمُ اللهُ الْمُامُ وعدم الضَّر وعليه (أَوْ) لتَتَبعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ اللهُ الْمَامُ وعدم الضَّر وعليه (أَوْ) لتَبْعوا (إِيَّاهَا) أي: عائشة ﴿ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ السُّرِهُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُلْكِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُيُّهَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّمِيرٍ مِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ السَّتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءً قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ مِنَاسَّمِيرٍ مَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْ اللهِ عَنْرَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ ؟ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو محمَّدِ القرشيُّ الهَبَّاريُّ الكوفيُّ، من ولد هبَّار بن الأسود، واسمه: عبدُ الله، و (عبيدٌ القبّ غلب عليه وعُرِف به، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد الأسود، ابن أسامة / (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة التَّابِعيِّ ابن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْهِ: أَنَهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ) أختها (أَسْمَاءً) بنت أبي بكر (قِلَادَةً) بكسر القاف، قيل: كان ثمنها اثني عشر درهمًا (فَهَلَكَتْ) أي: ضاعت (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ سِنَالله عِنْ السَّامِنُ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا) وفي «التَّيمُّم» [ح: ٣٣٦] «رجلًا»، وفُسِّر بأنَّه أُسيد بن حُضَير (فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ، فَصَلَّوا بِغَيْرِ وُضُوء) لم أقف على تعيين هذه الصَّلاة (فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ) ولأبي ذرِّ: «رسول الله» (بَنَالله عِيْم وُضُوء) ذَلِكَ) الذي وقع لهم من فقد الماء، وصلاتهم بغير وضوء (إلَيْهِ) مِنَالله عِيْم (فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيمُم) التي في سورة المائدة (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) بضمَّ الهمزة والحاء المهملة مُصغَّرين، الأنصاريُ التي في سورة المائدة (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) بضمَّ الهمزة والحاء المهملة مُصغَّرين، الأنصاريُ الله سَيْ الأشهليُّ، وزاد في «التَّيمُم» [ح: ٣٣٦]/: «لعائشة ﴿ الله الله خَيْرًا، فَوَاللهِ؟ مَا نَزَلَ الله وَالله عَلَوْلَا الله فَاللهُ؟ مَا نَزَلَ لَا اللهُ وَالله عَلَوْلَ أَلْهُ عَلَيْرًا، فَوَاللهِ؟ مَا نَزَلَ لَا الله وَقَالَ أَنْهَا النَّيمُ مَا المَاسَة مَا المَائِلَةُ عَلَوْلَ الله وَالله عَلَوْلَ الله وَاللهُ وَاللهِ؟ مَا نَزَلَ لَا اللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): تصغير اعتبَه الدارا.

<sup>(</sup>٢) في (م): اليستفرُّهم، وهو تحريفٌ.

بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا) من مضايقه وكربه، والكاف في الثَّلاثة مكسورة على ما لا يخفى (وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ) كلِّهم (فِيهِ بَرَكَةً).

وسبق هذا الحديث في «التَّيمُّم» [ح: ٣٣٦].

٣٧٧٤ - حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَهِ مَنَا عَدَّا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " حِرْصًا عَلَى بَيْتِ مِنَا شَهِ مِنَا شَهِ مَنَا فَدَا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةً، قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي؛ سَكَنَ.

وبه قال: (حَدَّثِنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِيرِ عَلَى اللهِ عَنَاشِيرِ عَلَى اللهِ عَنَاشِيرِ عَلَى اللهِ عَنَاشِيرِ عَلَى اللهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ اللهِ مَرَضِهِ) الذي تُوفِّي فيه (جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ المَّلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ المَّلِ عَرْقِي يَوم نوبتي (سَكَنَ) قال الكِرمانيُّ: أي: مات أو سكت عن هذا القول، عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي) يوم نوبتي (سَكَنَ) قال الكِرمانيُّ: أي: مات أو سكت عن هذا القول، وتعقّبه في «الفتح» فقال: الثَّاني -أي: سكوته - هو الصَّحيح، والأوَّل خطأ صريح، وتعقّبه في «العمدة» فقال: الخطأ الصَّريح تخطئته؛ لأنَّ في رواية مسلم: «فلمَّا كان يومي قبضه الله بَرَرُبِنُ بين سَحَري(۱) ونحري». انتهى. وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ مرادها: أنَّه قُبِض يوم نوبتها لا اليوم الذي بين سَحَري(۱) ونحري». انتهى. وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ مرادها: أنَّه قُبِض يوم نوبتها لا اليوم الذي حورته الله مِن اللهُ كان قبل موته بمدَّة، وقوله: «عن هشامٍ عن أبيه أنَّ رسول الله مِن أَيْمِ عَن أبيه أنَّ رسول الله مِن أَنْهُ عَن أبيه أنَّ رسول الله مِن أبيه أنَّ رسول الله مِن الله تعالى موصولًا من وجهِ آخر في «باب الوفاة النَّبويَّة» [ح:١٤٤٠] بعون الله تعالى وقوّته.

٣٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ: يَا أُمَّ سَلَمَةً؛

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): «السحر»: الرَّئة، وقيل: ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، وقيل: كلُّ ما تعلَّق بالحلقوم من قلب وكبد ورئة، وفيه ثلاث لغات: وزان "فَلْس»، و"سَبَب»، و"قُفُل»، وكلُّ ذي سحر مفتقر إلى الطعام. و"النحر»: موضع القلادة من الصدر، والجمع: النحور؛ مثل: فَلْس وفُلُوس، وتطلق النحور على الصدور. «مصباح».

وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُرِيدُ الخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ، فَمُرِي رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيرِ مَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ، قَالَتْ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمْ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْمِيرُ مَ، قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ، ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا كَانَ فِي لِلنَّبِيِّ مِنَاسْمِيرُ مَ، قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ، ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِيَةِ ؛ ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةً ؛ لَا تُؤذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ -وَاللهِ - مَا نَزَلَ عَلَيَّ الوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا».

\$ V.7 }

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة، أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ) بالحاء المهملة والرَّاء المُسَدَّدة المفتوحتين: يقصدون (بِهدَايَاهُمْ) للنَّبيُّ مِنْ شَطِيعُ اللهِ نَوبة (عَائِشَةً) عَلَيْ حين المُسْعِيمُ المَعْدِيمُ القَالَثُ عَائِشَةُ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي) أَمَّهات المؤمنين يكون المِيلِيسَةُ النَّمَ عندها؛ لعلمهم بحبّه لها (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي) أَمَّهات المؤمنين (إلَى أُمَّ سَلَمَةً) هند زوج النَّبي مِن الشَعِيمُ (فَقُلْنَ) لها، ولأبي ذرِّ: (فقالوا)»: (يَا أُمَّ سَلَمَةً؛ وَاللهِ إِنَّ لَوْيلُهُ النَّيْ مَن يَعْرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَة، وَإِنَّا نُرِيدُ الخَيْرَ) بنون المتكلِّم ومعه غيره (كَمَا تُرِيدُهُ النَّاسَ يَتَحَرُّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَة، وَإِنَّا نُرِيدُ الخَيْرَ) بنون المتكلِّم ومعه غيره (كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ، وَإِنَّا نُرِيدُ الخَيْرَ) بنون المتكلِّم ومعه غيره (كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ، وَإِنَّا نُرِيدُ الخَيْرَ) بنون المتكلِّم ومعه غيره (كَمَا تُرِيدُهُ وَالنَّاسَ أَنْ يَهْدُوا إلَيْهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ أَنْ يَالْمُوالِمُهُ وَالنَّاسَ أَنْ يَهْدُوا النَّالِيَةِ عَنْ اللهَا (أَمُّ سَلَمَةً لِلنَّبِيِّ سَنَاشِعِيمُ ) لمَّا دار إليها يوم نوبتها (قَالَتُ) المُن فَالَ اللهَ وَلَمْ مَا ذَارَ اللها يوم نوبتها (قَالَتُ) اللهُ وَلَكَ ) المَّهُ وَلَكَ الذي قلن، ولأَي يَعْرَفُ مَا كَانَ فِي المَرَّة والشَّالِقَةِ وَكُرْتُ لَهُ ذَلَكَ) الذي قلن، ولأَي مِنْ عَنِي المَّا كَانَ فِي المرَّة (القَالِقَةِ وَكَرْتُ لَهُ ذَلَكَ) الذي لِحَافِ امْرَأَة مِنكُنَ (لَكَ) المَامَة؛ لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَة، فَإِنَّهُ وَالشَّالِيَةِ وَكُرْتُ لَهُ وَلَكَ) ومَا يُتَعْطَى به. (وَالمَّا عِذَا فَي لِحَافِ امْرَأَة مِنكُنَ فَى المَرَّة والنَّا فِي لِحَافِ امْرَأَة مِنكُنَ عَلَى المَوْرَاء والمَّا عَلَى المَرَّة والنَّا فِي لِحَافِ امْرَأَة مِنكُنَ عَلَى المَوْرَاء اللَّامَ عَلَى وَاللَّا عَلَيْهُ المَّا عَالَ المَّا عَلَى المَوْرَاء الشَّالِهُ عَلَى المَوْرَاء المَّا عَادَ المَّا عَلَى المَّا عَلَى المَوْرَاء المَّا عَلَى المَوْلَة

وهذا الحديث قد سبق في «باب قبول الهديَّة» من «كتاب الهبة» [ح: ٢٥٧٤].

هذا آخر النّصف الأوّل؛ كما نقله الكِرمانيُّ عن المتقنين المعتنين بـ «البخاريّ» من الشُيوخ، وانتهت كتابته على يد جامعه أحمد بن محمَّد بن أبي بكرِ القسطلانيِّ يوم الخميس د١٨٥٥ب حادي/ عشري (١) رجبِ الفرد الحرام سنة إحدى عشرة وتسع مئةٍ، والله أسأل بوجهه الكريم، ونبيّه العظيم، عليه أفضل الصَّلاة وأزكى التَّسليم، أن يُعينني على إتمامه وتحريره، وينفعني

<sup>(</sup>١) في (م): اعشرين شهرا.

به والمسلمين في الحال والمآل، مع القبول والإقبال، وأن يمنَّ عليَّ بالمقام في الحضرة المحمَّديَّة مع الرِّضا في عافية بلا محنة، أستودعه ذلك فإنَّه لا تخيب ودائعه، والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه (۱) وسلَّم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلَّا إليه (۱)، يتلوه إن شاء الله تعالى أوَّل النِّصف الثَّاني.



<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وقال الشيخ زكريًا في «شرح الجزريَّة»: اسم جمع لـ«صاحب» عند سيبويه، وجمعٌ له عند الأخفش.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وحسبنا الله ونعم الوكيل... ولا ملجأ ولا منجا من الله إلَّا إليه السقط من (م).

Company of the comment of the commen . . . . . . . the control of the co ..... the state of the same of the s ....... .... . ..... ..... P. B. (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (19 

# الفهرس

| ٧   | ٦- بَابُ خُلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸   |                                                                                                                               |
| ۲۹  | ٢- باب: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً                                                                                       |
| ٣١  | ٣ - باب قَوْلِ اللهِ بِمَرَّجِنَ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ ﴾                                            |
| ٣٦  |                                                                                                                               |
| ٤٣  | ٤ - بابِّ: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَتَّقُونَ ۞                             |
| ٤٥  | ٥ - بابُ ذِكْرٍ إِذْرِيسَ لِلِيَّا. وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ ، وَيُقَالُ: جَدُّ نُوحٍ لِيَّيًا،                               |
|     | ٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾                         |
|     | ٦ م - وَقَوْلِ اللهِ بِمَزْدِلَ : ﴿ وَلَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَدْرَهَمٍ ﴾ :                                       |
| ٥٩  | ٧- باب قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ                                                                                          |
| ٧٣  |                                                                                                                               |
| ١٠٠ | ٩ - بابّ: ﴿يَزِفُونَ ﴾: النَّسُلَانُ فِي الْمَشْيِ                                                                            |
| ۱۲۸ | ١١ - بابّ : قوله تعالى ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيَّفِ إِبْرُهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ الآية                              |
| ۱۳۲ | ١٢- بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَكَّرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾                     |
| ٣٣  | ١٣ - باب قِصَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ                    |
| ٣٤  | ١٤ - بابّ: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ الآية                              |
| ٣٦  | ١٥ - بابٌ: ﴿ وَلُوطُ اإِذْ قَكَالَ لِقَوْمِهِ مِ أَنَا أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مَّ تُصِرُونَ                             |
| ٣٨  | ١٦ - بَابْ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾                                |
| ٣٩  | ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾                                                     |
| ٤٦  | ١٨ - باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾                                                          |
| ٤٦  | ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۦٓ مَايَنْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾                         |
|     | ٢٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلطُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّبِعِينَ ﴾ |
|     | ٢١ - باب: قَولُ اللهِ: ﴿ وَأَذَكُّرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞               |
|     | ٢٢ - بابّ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيمَانَكُ ۗ ﴾                                          |
| ٠٦٢ | ٢٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ مِمَارِينَ ﴿ وَهَلْ أَتَىنَكَ حَلِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا ﴾                                    |

| 17                                                     | ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ .                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّدٍ             | ٢٥ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَنَّمُ             |
|                                                        | ٢٦ - بابُ طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ، ويُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: طُو                           |
| \YA                                                    | ٢٧ - حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى لَيْهُ                                                        |
| ١٨٩                                                    | ۲۸ - بابٌ                                                                                        |
| 198                                                    | ٢٩ - باب: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَا مِ لَهُدُ ﴾                                               |
| اِبْقُرَةُ﴾                                            | ٣٠ - باب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُو           |
| 19A                                                    | ٣١ - بابُ وَفَاةِ مُوسَى، وَذِكْرِهِ بَعْدُ                                                      |
| المُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْتَ ﴾                         | ٣٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَ                     |
| r.v                                                    | ٣٣ - بابّ: ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ﴾ الآيَةَ                                    |
| ſ•A                                                    | ٣٤ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾                       |
| قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾                            | ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِلَى                 |
| يخرِن                                                  | ٣٦ - باب: ﴿ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْمَ                      |
| لْكُتُبُ،نگتُبُ                                        | ٣٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَا تَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ الزُّبُرُ: ا               |
| لْمَيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ                  | ٣٨ - بَابِّ: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّ                     |
| ﴿ وَفَصْلَ لَلْخِطَابِ ﴾                               | ٣٩ - بابِّ: ﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أُوَّابُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ا |
| ٢٣٠                                                    | ٤٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                                                 |
| كُرُ لِلَّهِ ﴾كُرُ لِلَّهِ ﴾                           | ٤١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُ           |
| ٢٤٥                                                    | ٤٢ - بابِّ: ﴿ وَٱضْرِبْ لَمُم مَّنَكُ ٱصْحَبَ ٱلْقَرَيَةِ ﴾ الآية                                |
| @إِذْ نَادَكِ رَبُّهُ رِنِدَآءً                        | ٤٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ٓ                 |
| تْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ﴾                | ٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَّبَذَا             |
| مَرَكِ وَأَمْ طَفَنْكِ ﴾                               | ٥ ٤ - بابِّ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱمْسَطَفَىكِ وَطَلَّمَ   |
| ةَ يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾   | ٤٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ ضَالَتَ الْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْيَكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ     |
| كُمْ وَلَا تَــُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ | ٤٧ - قَوْلُهُ مِمَزُينًا: ﴿يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِح                     |
| 171                                                    | ٤٨ - باب: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾                   |
| ٢٨٢                                                    | ٤٩ - بابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِيًّا                                                   |
| ۲۸۷                                                    | ٥٠ - باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                      |
|                                                        | ٥١ - حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ                                |
|                                                        | ٥٢ - باب ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَ ٱلْكُمْفِ وَٱلرَّفِيرِ ﴾                               |
|                                                        | ٥٣ - حَدِيثُ الْغَارِ                                                                            |
|                                                        | ۵ و – بات                                                                                        |

| ٣٤١                     | ٦٦ - بَابُ المُنَاقِبِ                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | (*) بابّ                                                                                             |
| T01                     | ٢ - بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشِ                                                                         |
| ToV                     | ٣ - بَابٌ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ                                                      |
|                         | ٤ - بَابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ                                                      |
|                         | ٥ – بابٌ                                                                                             |
| ۳٦٥                     | ٦ - بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ                             |
|                         | ١٤ - بَابُ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ                                      |
|                         | ١٠ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ                                                                          |
| <b>TV1</b>              | ٧ - بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ                                                                           |
|                         | ٨ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ                                                   |
| ٣٨٠                     | ٩ - بَابُ قِصَّةِ خُزَاعَةَ                                                                          |
| ٣٨٣                     | ١٢ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ                                                       |
| ٣٨٤                     | ١٣ - بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ.                         |
| أَرْ فِكَدَةً ﴾         | ١٥ - بَابُ قِصَّةِ الْحَبَشِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مِنْ الْسَامِيرِ مُ : (يَا بَنِي     |
| ٣٨٨                     | ١٦ - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسَبَّهُ                                                    |
|                         | ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّرِيمُ                                     |
| <b>*4*</b>              | ١٨ - بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ مِنْ الشَّعِيرَ لِمُ                                                |
| ٣٩٥                     | ١٩ - بَابَ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّطِيامُ                                                       |
| <b>790</b>              | ٢٠ - بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |
| <b>T9V</b>              | ۲۱ – بَابً                                                                                           |
| <b>Υ</b> ٩λ             | ٢٢ - بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ                                                                      |
|                         | ٢٣ - بابُ صِفَةِ النَّبِيِّ مِنَاشُطِيرِ لم                                                          |
| ٤٢٨                     | ٢٤ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ                  |
| £٣                      |                                                                                                      |
| نَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ ﴾ | ٢٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا ٓهُمْ وَإِذَا            |
|                         | ٢٧ - بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيرِمُ آيَةً                 |

| ٦٢ - بَابُ فَضَائِل أَصِحَابِ النِّي صَلَىٰ لَلَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمِ                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ                                                                                                |
| ٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اشْمِيرَ مُ : «سُدُوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ » قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ٥٥٣                    |
| ٤ - بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ مِن الشِّرِيرَ عِلْ                                                                             |
| ٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّمِيِّ مَ : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ                                        |
| ٦ - باب مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي حَفْصِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ ﴿ اللَّهِ                                                      |
| ٧ - بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرِو الْقُرَشِيِّ شَيْدِ                                                                   |
| ٨ - بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ، وَالإِنَّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ شِيَّةٍ، وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ سِيَّةً                           |
| ٩ - بابُ: مَنَاقِبِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ لَهِ الْحَسَنِ ﴿ الْمُ                              |
| ١٠ - بابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ الهَاشِمِيِّ شَيْدٍ                                                                             |
| ١١ - ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَلِيمِ                                                                                        |
| ١٢ - باب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَ لِسُعِيمٍ ، وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ لِيَنْ بِنْتِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمِم                       |
| ١٣ - باب مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ                                                                                                 |
| ١٤ - باب ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَسَادِ اللهِ أَسَادِ عَلَى اللهِ أَسْدِ اللهِ أَسْدِ اللهِ أَسْد                                  |
| ١٥ - بابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيِّ، وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيرً م،                               |
| ١٦ - باب ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيمَ مِنْهُمْ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ                                                     |
| ١٧ - بابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنَاشِهِم                                                                         |
| ١٨ - بابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ                                                                                                          |
| (*) بابّ                                                                                                                                        |
| ١٩ - بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْتُمُ                                                                          |
| ٢٠ - بابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ شِنْهُمْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَى الل                                  |
| ٢١ - باب مَنَاقِبٍ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ مِنْ ﴾                                                                                  |
| (*) باب ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ                                                                                                           |
| ٢٢ - بابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ إِنْ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِنْ مَنَاقِبِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ اللَّهُ ، |
| ٢٣ - بابُ مَنَاقِبٍ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَِى أَبِي بَكْرٍ رَبِّينَ،                                                                        |
| ٢٤ - بابُ ذِكْرِ ابْنَ عَبَّاسٍ شُيَّةً                                                                                                         |
| ٢٥ - بابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شِهِ                                                                                                |
| ٢٦ - بابُ مَنَاقِبُ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شِلَا                                                                                       |

| 79 | ٢٧ - بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ٢٨ - بابُ ذِكْرٍ مُعَاوِيَةً بنِ أَبِي سُفْيَان ﴿ ﴿٢٨                                                                              |
|    | <ul> <li>٢٩ - باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةً رَبِيْهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الله اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَسَيَّدَةً</li> </ul> |
|    | ٣٠ - بابُ فَضْلَ عَائِشَةَ رَبِي                                                                                                   |



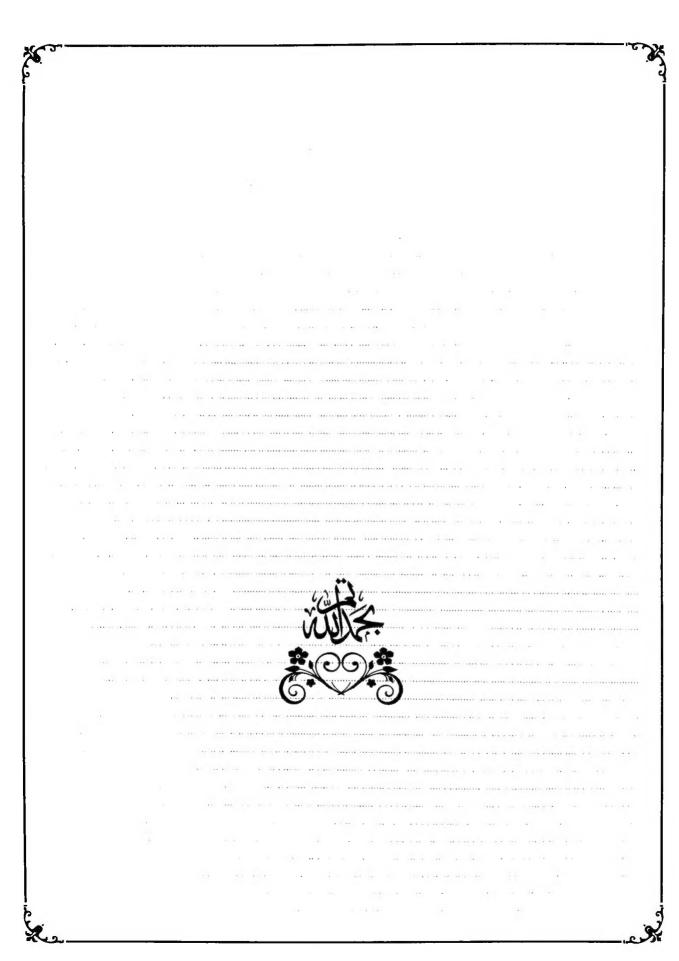

